

بَثِنَ ضِعِيْجَ الْمَامِلِيَّ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ عَبْدِاللَّهِ الْمَامِلِيلُ الْمَامِلُولِ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِ

وَالِمِ الْعِيَّا والْالْرِائِيِّ الْلِمِنِيِّ بيروبريت بيروبريت

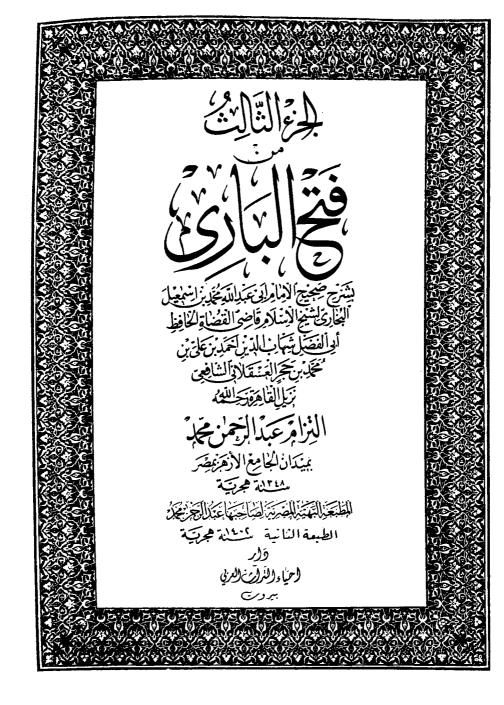

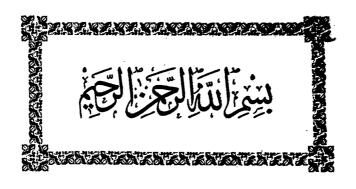

## ﴿ بِسْمِ اللهِ الرُّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾

باب ُ النَّهَ عَدُّ بِاللَّيْلِ وَقُو لِهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَدُ بِهِ نَا فِلَةً النَّ حَدَّ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ مَا وَسُ مَعِمَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللَّهُمُ النَّ اللَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ النَّهُمُ اللَّهُمُ الللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْم

وقصد البخاري البات مشروعة قيام الليل مع عدم التعرض لحكمه وقدا جموا الاشدودا من القدماه على ان صلاة الليل وقصد البخاري البات مشروعة قيام الليل مع عدم التعرض لحكمه وقدا جموا الاشدودا من القدماه على ان صلاة الليل المستخور وضة على الامة واختلو و في المن و و في المن و و في المائة و في المائة و في المائة و في المائة و في الطبري أيضا و في المجازلان عيدة قوافة عز وجل ومن الليل فنهجد به ) زاداً بو ذر في روايته اسهر به وحكاه الطبري أيضا و في المجازلان عيدة قوافة تهجد به أى اسهر صلاة و قسير النهجد بالسهر معروف في اللغة و هومن الاضداد يقال تهجد الماسير وتهجد اذا المروق و عبيدة وصاحب العن اذا الم حكاما لمحبود النوم و معني تهجد تصرحت عن النهجد السائم المهجد السهر بعد نومة تمساقه عن جماعة من المساف وقال ابن فارس المهجد المسلم ليلا وقال كراع النهجد صلاة الليل خاصة (قول نافلة لك) النافلة في اللغة الزيادة و تقيل معناه عن ابن عباس ان النافلة للنبي عن المناه أمر يقيام الليل و في مناهد و و وى الطبرى و ابن أبي حام عن بحاجه بن ذاب و تطوعه و رحم الطبري المائة و المناهد بالساد حسن وعن قتادة كذلك و رجم الطبري المائة و المناهد و و رحم الطبري المناهد و المناهد و و رحم الطبري المناف و المناهد و المناه و المناهد و الم

قَبِمُ السَّمُواتِ والأَرْضِ ومَنْ فِيهِنِ ولكَ الحَمْدُ النَّ مَلْكُ السَّمُواتِ والأَرْضِ ومَنْ فِيهِنَّ ولكَ الحَمْدُ الْتَ مَلْكُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ولكَ الحَدُ أَنْتَ الحَقْ وَوَعَدُكَ الْسَّمُواتِ وَالأَرْضِ ولكَ الحَدُ أَنْتَ الحَقْ وَوَعَدُكَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ولكَ الحَدُ أَنْتَ الحَقْ وَوَعَدُكَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ولكَ حَقْ والنَّارُ حَقَّ والنَّدِيُّونَ حَقَّ ولِعَالَيْكِ حَقْ والسَّاعَةُ حَقِّ اللَّهُمَّ لكَ الحَدْثُ وَلِمَا أَنْ اللَّهُمَّ لَكَ أَنْ اللَّهُمَّ لَكَ أَنْ اللَّهُمَّ لَكَ عَلَيْتُ وَالنَّارُ وَلَى اللَّهُمَّ لَكَ عَلَيْتُ وَالمَّاتُ وَالمَاتُ وَالمَاتُ اللَّهُمَّ لَكَ عَلَيْتُ الْمُؤْمِّ وَاللَّهُمَّ لَكَ عَلَيْتُ الْمُؤْمِّ وَالْمَاتُ وَالمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِّ لَا إِللَّا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَمِّ لاَ إِلاَ الْإِلْمُ الْتَ الْمُؤْمِّ لَى اللّهُ الْمُؤْمِّ لَا إِللَّا أَنْتَ الْمُؤْمِّ لَكَ السَّمْتُ وَالمَالَتِ الْمُؤْمِّ وَالْمَاتُ الْمُؤْمِّ لَا إِللَّا أَنْتَ الْمُؤْمِّ لَا إللَّهُ الْمُؤْمِّ وَالْمَاتِ الْمُؤْمِّ لَا إِللَّا أَنْتَ الْمُؤْمِّ وَالمَاتُ الْمُؤْمِّ لَا إِللَّا أَنْتَ الْمُؤْمِّ لَى الْمُؤْمِّ لَكُونُ لَا إِللَّا أَنْتَ الْمُؤْمِّ لَا إِللَّا الْمَاتُ الْمُومُ الْمُؤْمِّ لَا إِللَّا أَنْتَ الْمُؤْمِّ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِّ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِّ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِّ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِّ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِّ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِّ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِلُولُ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

مبيته عند الني ﷺ في بيت ميمونة وفي آخره وكان في دعائه اللهم اجعل في قلى نورا الحديث وهذا قاله لما أراد أن يخرج الى صلاة الصبح كابينه مسلم من رواية على ن عبدالله ابن عباس عن أبيه ( قوله قيم السموات ) في رواية أبي الزبير المذكورة قيامااسموات وسيأتى الكلام عليه فىالتوحيدقال قتادة القيامالقائم بنفسه بتدبير خلقه المقم لغيره ( قوله أنت نو رالسموات والارض ) أي مئورهما و بك يهتدى من فيهما وقيل المعنى أنت المزه عن كل عيب يقال فلان منو رأى مبرأمن كلعيب ويقال هو أسم مدح تقول فلان نور البلد أي مزينه ( قوله أنت ملك السموات ) كذا للاكثر وللكشميهني لكملك السموات والاول أشبه بالسياق (قولهأنت الحق) أيهالمتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه قالاالقرطى هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لاينبغي لغيره اذ وجوده لنفسه فلم يسبقه عدم ولاياحقدعدم بحلاف غيره وقال ابن التين يحتمل أن يكون معناه أن الحق النسبة الي من بدعى فيه انه اله أو معنى ان من سماك الهافقد قال الحق ( قهله ووعدك الحق ) أي الثابت وعرفه ونكر مابعده لان وعده مختص بالانجاز دون وعدغيره والتنكير فىالبواقي للتعظيم قاله الطبيي واللقاء وماذكر بعده داخل تحتالوعد لكن الوعد مصدر وماذكر بعده هوالموعوديه ويحتمل ان يكون من الخاص بعد العام كما أن ذكر القول بعدالوعدمن العام بعد الخاص قاله الكرماني (قوله ولقاؤك حق )فيه الاقرار بالبعث بعد الموت وهوعبارة عن مآل الخلق في الدار الآخرة بالنسبة اليالجزاء علىالاعملل وقيل معنى لقاؤك حق أي الموت وأبطله النووى (قهله وقولك حق )تقدم مافيه ( قوله والجنة حق والنارحق )فيه اشارة الى انهما موجودتان وسياني البحث فيه في مدالحلق ( قوله وعمد عَيُطَالِينَهُ حق ) خصه بالذكر تعظما له وعطفه على النبيين الذانا بالنفار بانه فائق عليهم باوصاف مختصة وجرده عن ذانه كأنه غيره ووجب عليه الامان به وتصديقه مبالغة في اثبات نبوته كما في التشهد ( قوله والساعة حق ) أي يوم القيامة وأصلالساعة القطعة من الزمان واطلاق اسم الحق على ماذكر من الامور معناه أنه لابد من كونها وانها نما بجب ان يصدق بها وتكرار لفظ حق المبالغة في التأكد ( قوله اللهم لك اسلمت ) أي القدت وخضعت ( و بك آمنت ) أي صدقت (وعليكِ توكلت)أي فوضت الامر اليكُ تاركا للنظر في الاسباب العادية( واليك أنبت)أي رجعت اليك في فى تدبير أمري (قوله وبك خاصمت )أى ما اعطيتني من البرهان و ما لقنتني من الحجة ( قوله واليك حاكمت ) أي كل منجحد الحقّ حاكمته أليك وجعلتك ألحكم ببننالامن كانت الجاهلية تتحاكم اليه من كاهن ونحوه وقدم مجمو عصلات هذه الافعال علمها أشعار بالتخصيصوافادة للحصر وكذا قوله ولك الحمد وقوله فاغفرلي قالذلك مع كونه مغفوراله أما على سبيل التواضع والهضم لنفسه واجلالا وتعظيما لربه أو على سبيل التعليم لامته لتقدى به كذا قيل والاولى انه لمجموع ذلك والالوكان للتعليم فقط لكفي فيه أمرهم بان يقولوا ( قولِه وما قدمت ) أي قبل هذا الوقت وما أخرت عنه (قهاله وما أسررت وما أعلنت )أي أخفيت وأظهرت او ماحدثت به نفسي وما تحرك به لسانى زادفى التوحيد من طَر يق ابن جريج عن سلمان وما أنت أعلم به منى وهو من العام بعد الحاص أيضا (قوله أنت المقدم وانتالمؤخر ) قالاللهاب أشار بذلك الى نفسه لانه المقدم في البعث فى الآخرة والمؤخر في البعث فى

ُ قَالَ سُفْيَكُنُ وزَكَةً عَبْسَدُ الحَرَبِمِ أَبُو أُمَّيَّةً ولاَ حَوْلَ ولاَ قُوْةَ إِلاَّ باللهِ . قالَ سُفيكُنُ قالَ سُلمِينُ بْنُ أَبِي لْجِهِ مَيْمَةً مِنْ طَكُوسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيُّ وَلِيَالِيُّهِ بَاسِبُ فَضَلِ قِيامِ النَّبْلِ اللدنيا زادفي رواية الل حريج ايضا في الدعوات انت المي لااله لي غرك قال الكرماني هذا الحديث من جوامع الكر لان قنظ لقم أشارة الى ان وجود الجواهر وقوامها منه والنور الى ان الاعراض ايضاً منه والملك الى آنه حاكم علمها انجاداً واعداما يفعل مايشا. وكل ذلك من نبرالله على عباده فلهذا قرن كلامنها بالحمدوخصص الحمدم ثم قوله انت الحق اشارة الى المبدأ والقول ونحوه الى الماش والساعة ونحوها اشارة الى الماد وفيه الاشارة الى النبوة ولني الجزاء ثوابا وعقابا ووجوب الايمان والاسلام والتوكل والانابة والتضرع الىالله والخضوعه انتهيوفيه زيادة معرفةالتي ﷺ بعظمة ربهوعظيم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والنناءعلى ربهوالاعتراف له محقوقه وللافرار بصدق وعدهووعيده وفيه استحباب تقدم النناء على المسئلة عنــدكل مطلوب اقداء به عَيْسِكَيُّهُ ( قوله قال سَمَيانَ وزاد عبدالحرَّ مِ أَبُوأُمِيةً) هذاموصول بالاسنادالاول ووهم منزع انه معلى وقدبين ذلكَ آلحميدى في مسنده عن سفيان قال حدثنا سلمان الاحول خال ابن أى تجييح سمعت طاوسا فذكر الحديث وقال آخره قال سفيان و زاد فيه عبدالسكريم ولاحول ولاقوةالابك ولإيقلها سلمان وأخرجه أبونعيم في المستخرج من طريق اسمعيل القاضي عن على معدالله نالمديني شيخ البخاري فيه فقال في آخره قال سفيان وكنت اذاقات لعبدال كرم آخر حديث سلمان ولاالهفيرك قال ولاحول ولافوة الاباقه قال سفيان ولبسهو فيحديث سلمان انهي ومقتضى ذلك انعبدالكرم لمِمدَ كراسناده فىهنمالزيادة اكمنه علىالاحبال ولا يلزم منعدم ساع سفيان لها من سلمان انلايكو ن سلمان حدثُ بها وقدوهم بعض أصحاب سفيان فادرجها فى حديث سلمان اخرجه الاسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محدبن عبدالله ابن تمير عن سفيان فذكرها فآخرا لحمر بغير تفصيل ولبس لعبد السكر بم أبي الهية وهو ابن أبي المخارق في صحيح البخارى الاهذا الموضع ولم يقصد البخارى التخريج له فلاجل ذلك لايعدونه في رجاله وانمــا وقعت عنه زيادة في انخبر غر مقصودة لذاتها كاتقدم مثله للمسعودي فىالاستسقاء وسيأتي نحوهالحسن ين عمارة فىالبيوع وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق وليس بحيد لان الرواية عنهم موصولة الاان البخاري لم يقصد التخريج عنهم ومن هنا يعلم ان قول المنذرى قداستشهد البخارى بعبدالكريم الى امية فى كتاب التهجد ليس بحيد لأنه المستشهديه الاان أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه واماقول ابنطاهر انالبخارى ومسلما اخرجا امبدالكريم هذا في الحج حديثا واحدا عن محاهد عن ابن الي لي عن على في القيام على البدن من رواية عيينة عن عبد السكر بم فهو غلط منه فأن عبد السكر بم المذكور هوالجزرى والله المستعان (قوله قال سفيان هو موصول أيضا وانما ارادسفيان بذلك بيان سماع سلمان له من طاوس لايرادها اولا بالعنعنة ووقرفي واية الحيدى التصر عبالهماع كاتقدم ولانى ذر وحده هناقال على ابن خشرم قال سفياناني آخره ولعل هذه الزيادة عن الفريري فان على من خشرم لم بذكروه في شيوخ البخاري والمالفر برى فقد سمع من على ابن خشرم كاسيآتي في أحاديث الانبياء في قصة موسى والخضر فكان هذا الحديث أيضا كان عنده عاليا عن على بن خشرم عن سفيان فذكره لاجلى العلو والله أعلم \* (قوله باب فضل قيام الليل) أورد فيه حديث سالم ن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤ ياموفيه فقال م الرجل عبدالله لوكان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل الا فليلاوظ اهره ان قوله فكان بعد لا ينام اليآخرممنكلام سالم لكنوقع فىالتعبيرمن روايةالبخارىءنعبدالله بنعجدشيخه هناباسناده هذاقال الزهرى فكان عبداقه بعدذلك يكثر للصلافهن الليل ومقتضاه ان فالسياق الاول ادراجا لكن أورده في المناقب من رواية عبدالرزاق وفي آخره قالسالم وكان عبدالله لاينامهن الايل الاقليلا فظهران لادراج فيه وأيضافكلام سالم في ذلك مغابر لكلام الزهرى فانتنى للادراج عنهأصلا ورأساوشاهد الترجمة فوله نع الرجل عبدالله لوكان يصلىمن الليل فمقتضاه آن منكان يصلى من الليل بوصف بكونه نيم الرجل وفي رواية نافع عن ابن عمر في التعبير ان عبد القدر جل صالح لوكان يصلى من الليل

ð

إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِي مَطُوِيَّةٌ كَلَمَّى الْبِيْرِوَ إِذَا لَمُنَا قُرْنَانِ وَإِذَا فِيهِا أَنَاسُ قَدَّ عَرَفْتُهُمْ فَجَمَّاتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّازِ قَالَ فَلَقِينَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِى لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً فَقَصَتْها حَفْصَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيِّظِيْتُهِ فَقَالَ نِهْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصِلَّى مِنَ النَّيْلِ . فَكَانَ بَعْدُلاَيْنَامُ مِنَ النَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً

وهوأبين فىالمقصود وكانالمصنف لم يصح عنده حديث صريح في هذاالباب فاكتني محديث ابن عمروقد أخرج فيهمسلم حديثاني هريرة أفضل الصلاة بعدالفريضة صلاة الليل وكان البعاري توقف فيه للإختلاف في وصله وارساله وفي رفعه ووقفه (قوله حدثنا عبدالله بنجد) هوالجعفي وهشام هوابن يوسف الصغاني ويجدهوا ن غيلان (قوله كان الرجل) اللام للجنس ولآمفهومله وأنماذ كرللغا لب(تهاله فتمنيت أناً ري)فير وايةالكشميهي انياً ري و زادفي التعبيرمن وجه آخر فقلت في تفسى لوكان فيك خير لرأيت مثل ماري هؤلام و يؤخذ منه إن الرؤ باالصالحة تدل على خبر رائبها ( قوله كان ملكين ) لمأقف على تسميتهما ( قوله فذهباي الىالنارفاذاهي مطوية )فير واية أيوب عن نافع الآتية قريبا كان اثنين ِ أَتِيانِيأُرادا أَن يَذَهَباك الىالنار فتلقاها ملك فقال لن تراع خلياعنه وظاهر هذا الهمالم يذهبانه و بجمع بينهما بحمل الثاني على ادخاله فيها فالتقدير ان يذهبابي الى النار فيدخلاني فيها فلما نظرتها فاذا هي مطوية ورأيت من فيها واستعذت فلقينا ملكَ آخر ( قوله فاذاهى مطولة ) أيمبنية والبئرقبلأنيبني يسمىقليبا( قوله واذالها قرنان)هكذا للجمهور وحكى الكرماني ان في نسخة قرنين فاعربها بالجر او بالنصب على انفيه شيأ مضاً فاحذف وترك المضاف اليه على ماكان عليه وتقديره فاذالها مشل قرنين وهو كقراءة من قرأ تربدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة بالجرأي بريد عرض الاخرة أوضمن اذا المفاجأة معنى الوجدان أىفاذا بى وجدت لهافرنين انتهى والمرادبالقرنين هنا خشبتان أو بنا آن تمدعليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة فانكاناهن بناء فهما القرنان وانكانا من خشب فهما الزرنوقان نراى منقوطة قبل المهملة ثمنون ثم قاف وقديطلق على الحشبة أيضا القرنان وسيأتى مزيد لذلك في شرح حديث أي أبوب في غسل الحرم في باب الاغتسال المحرم من كتاب الحجر قوله واذا فيها الاس قدعر فتهم) لمأقف على تسمية أحدمنهم ( قولِه لمرع )بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أى أنخف والمعنى لاخوف عليك بعدهذاوفي رواية الـكشميه بي في التعبير لن تراغ وهي رواية الجمهور باثبات الالف ووقع في روايه القابسي لن ترع محذفالالف قال ان التين وهي لغة قليلة أي الجزم بلن حتى قال القزاز لاأعلمله شاهدا وتعقب بقول الشاعر

و بقول الآخر \* ولن يحل للمينين بعدك منظر \* وزادفيه انك رجل صالح وسيأتي بعد بضعة عشر بابا بزيادة فيه ونقصان قال القرطي اتمافسر الشارع من رؤياعبدالله ماهو ممدوح لانه عرض على النار ثم عوفي منها وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحه غيراً نه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبدالله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل بما يتقى به النار والدنو منها فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك وأشار المهاب الى أن السرف ذلك كون عبدالله كان ينام فى المسجد ومن حق المسجد أن يتعبد فيه فنبه على ذلك بالتعنويف بالنار (قوله لوكان) لوللتمنى لاللشرط ولذلك لم يذكر الجواب وفى هذا الحديث ان قيام الليل يدفع العذاب "وفيه تمنى الحقير والعلم وسيأتى باقي السكلام عليه مستوفى فى كتاب التعبيران شاء الله تعالى ان قيام الليل يدفع العذاب التعبيران شاء الله تعالى المناد بالتوريق هذا الحديث المناد المناد الله تمنى الحقيد والعلم وسيأتى باقي السكلام عليه مستوفى فى كتاب التعبيران شاء الله تعالى المناد المناد المناد المناد المناد الله تعلى المناد الله تعلى المناد المناد

لن نحب الانمن رجائك من حرك من دون بابك الحلقه

مُ مُؤُلِ الشُّبُودِ في قِيام اللِّيلِ حلَّ صنا أبو البّان قالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرَى فال أخبرني عُرُوَّةُ أَنَّ عَائِشُكُ وَمَنِي اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلَّى إِحْدَى عَشَرَةَ رَ كُعَةً كَافَتْ عِلْكَ صَلاَتَهُ يَسْجُهُ السَّجْدَةَمَنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَثُرَّ أَأَحَدُ كُمْ خُسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ويَرْ كُمْ رَ كُمْتَكُنْ قَبْلَ صلاَةِ الفَجْرِ ثُمْ يَضْطَجْعُ عَلَى شَـقُّهِ الْأَبْنَزَحَقَّى يَأْتِيهُ الْمُنَادِي الِصَلَاةِ بِإِسب تَرَكِّ الْقِيَامِ لِلْمَرِينِ **حَدَّث**َ أَبُونُهُ يَمْ ِ قالَ حَدَّثَنَا مُسْمِيانَ عَنْ الْأَسْوَ دِ قالَ سَمِيْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ *ُ* اشْتَكُى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أَيْمَمُ لَيْلَةَ أَوْ لَيْلْتَيْنِ حَدَّثْنَا نُحْدُ بْنُ كَنِيرِ قالَ أَخْبَرَاا سُنْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عِبْـدُ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخْتَبَسَ جِبْرِ بلُ عَيَيْكِيْرٍ عَلَى النَّبِيّ وَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ قُرَيْشِ أَبْطَأُ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ وَالضُّلَّى وَاللَّهِ لِإِذَاسَجَى ماوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلَى ﴿ تَنْبِهِ ﴾ سياق هذاالنن على لفظ محود وأماسياق عبدالله بن محدفسياني في التعبير وأغفل الزي في الاطراف طريق محود هذه وهي واردة عليه \* ( قوله باب طول السجودفي قيام الليل ) أورد فيه حديث عائشة وفيه كان يسجد السجلة من ذلك قدرما يقرأ أحدكم خمسين آية وهودال على ماترجم له وقد تقدم من حديثها فى أبواب صفة الصلاة انه ﷺ كان يكثران يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم و محمدك اللهماغفرلى وفي مسندأ مدمن طريق مجد ابنعباد عن عائشة قالت كان رسول الله عليه عليه يقول في صلاة الليل في سجوده سبحانك لااله الأأنت رجاله ثقات (قوله و بركم ركمتين قبل صلاةالفجر ثم يضطحم ) سيأتى السكلام عليه فى آخر أبواب النهجدان شاء الله تعالى \* ( قوله باب ترك القيام ) أي قيام المريض ( قوله عن الاسود )هوان قيس وجندبهوا بن عبدالله البجلي كافي الاسناد الذي جدهوسفيان هوالثؤرى فيهما ووهممنزعم انهابنءيينة ووقع التصريح بسهاعالاسودلهمنجندبفىطريق زهيرعنه فالتفسير ( قوله اشتكي النبي عِيمَةُ إِنَّ أي مرض ووقع في رواية قيس بن الربِّيع التي سيأني التنبيه عليها بلفظ مرض ولمأقف في شي من طرق هذا الله يتعلى تفسيرهذه الشكالة المكن وقع في الترمذي من طريق ابن عيينة عن الاسود في أول هذا الحديث عن جندب قال كنت مع النبي عَيِياليَّة في غار فدميت أضبعه فقال هل أنت الأأصبع دميت وفي سبيل الله مالةيت قالوأ بطأعليه جبريل فقال المشركون قد ودعهد فأنزلالله ماودعك ربك انتهى فظن بعض الشراح انهذا بيان للشكانة انجملة فىالصحيح وليسكاظنفانفيطريق عبدالله بنشداد التي يأنى التنبيه عليها ان نرول هذه السورة كان فيأوائل البعثة وجندب لم يصحب النبي ﷺ الامتأخراكماحكاه البغوي في معجم الصحابة عن الاملم أحمدفعلي هذا هافضيتان حكاها جندب احداها مرسلة وآلاخرى موصولة لان الاولى لم محضرها فر وايته لها مرسلة من مراسيل الصحامة والتانية شهدها كاذكرانه كان مع النبي مَتِيَاللَّهُ ولا يلزم من عطف احداها على الاخري في رواية سفيان اتحادهما والله أعلم ( قوله فلم يقم ليلة أو لياتين )هُكذا اخْتُصر هالمصنفوقدساقه في فضائل القرآن تاما أخرجه عن أي سم شيخه فيه هنا باسناده المذكور فزادفاً تنه امرأة فقالت يامجد ماأري شيطانك الاقدتركك فأنزل الله تعالى والضحى اليقوله وماقلي ثمأخرجه المصنف هناعن مجدين كثير عن سفيان بلفظ آخروهو احتبس جبريل عن النبي عَلَيْتُهُ فَعَالَتَ امْرَأَةُ مَنْ قَرْ بِشَ الحَدِيثُ وقد وافق أمانعيم أبوأسامة عندأنيءوانة ووافق عجد بن كثير وكيم عند

الآسماعيلي وروابةزهير التي أشرنا البها فيالتفسيركرواية أى نعم لكن قال فيها فلريقم ليلة أو ليلتين أوثلاثا ورواية ابن عيينة عن الاسؤد عندمسلم كرواية عدبن كثير فالظاهران الأسود حدث به على ألوجهين فحمل عنه كل واحد منة بحمله الآخر وحمل عنهسفيان التورى الامرين فحدث بعمرة هكذاومرة هكذاوقدر واهشعبة عن الاسودعلى لعظاخر أخرجه المصنف فيالتفسير قال قالت المرأة يارسول اللهماأرى صاحبك الاأبطأ عنك وزادالنسائي في أوله باب

باسب تُحْرِيضِ الذَّبِي مَسِيلِكُ عَلَى صَلَاةِ الذَّيْلِ وَالنَّوافِلِ مِنْ غَبْرِ إِيجَابِ وَطَرَقَ النَّبِي عَلَيْكُ فَاطِيمَةً وَعَلِيًّا عَلَيْهِا السَّلَامُ لَيْدُةً لِيصَلَاةِ عَلَى صَلَّاةِ النَّهِ اللَّهُ الْحَبْرَانَا عَبْدِ اللَّهَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الرَّهْرِيُّ عَنْ عَنْ عَنْ السَّحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزِلَ هِنْ الْمُعْرَاتِ عَنْ الْمُعْرَاتِ كَارِبُ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنِيا عَارِبَةٍ فِي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ النَّيْ عَوْلِيَّةٍ اسْذَيْفَظُلَدُلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزِلَ مِنَ الخُرَائِقِ مَنْ بُوفِظُ صَوَاحِبِ الْحُجْرَاتِ كَارُبُ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنِيا عَارِبَةٍ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ النَّعْرَاتِ كَارُبُ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنِيا عَارِبَةٍ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا أَخْبَرَانِ مَنْ الْوَقِيلُ مَوْاحِبُ الْحُجْرَاتِ كَارُبُ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنِيا عَارِبَةٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا أَخْبَرَانِ مَنْ الوَّهُونِ عَنْ الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهُ وَعِلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَالْمُا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُوالِمُ الللْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُولِمُ اللْهُ عَلَيْكُو

أبطأ جبريل على الني مُتَطِيِّةٍ فقا لت امرأة الحديث وهذه المرأة فهاظهر لي غيرالمرأة المذكورة في حديث سفيان لان هذه المرأة عبرت بقولها صاحبك وتلك عبرت بقولهاشيطانك وهذه عبرت بقولها بإرسولالله وتلك عبرت بقولها باعجد وسياقالاولى يشعر بإنها قالته تأسفاونوجعا وسياقالتانية يشعربإنها قالته تهكماوشهانة وقدحكي انزبطالءن تفسير بقي بن مخلد قال قالت خديجة للنبي ﷺ حين أبطأ عنه الوحى ان ر بك قدة للاك فنزلت والضحى وقد تعقبه ابن المنير ومن تبعه بالا نكارلان خدبجة قوية الا ممان لايليق نسبة هذا القول الها لكن اسناد ذلك قوى أخرجه اسمعيل القاضي في أحكامه والطبري في تفسيره وابوداود في اعلام النبوة له كلهم من طريق عبدالله بن شداد بن الهاد وهو من صغار الصحابة والاسناد اليهصحيح وأخرجه أبوداودأيضا منطريق هشام ىنعروة عن أبيه عنءائشة لكن ليس عندأحدمنهم انهاعبرت بقولها شيطانك وهذه هى اللفظة المستنكرة في الحبر وفي روانة اسمعيل وغيره ماأري صاحبك بدل ربك والظاهرانها عنت مذلك جبريل وأغرب سنيد بنداود فهاحكاه ابن بشكوال فروى في تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه ان عائشة قالتاللنبي ﷺ ذلك وغلط سنيد في ذلك فقدر واه الطبري عن أنى كريب عن وكيم فقال فيه قالت خديجة وكذلكأ خرجه ان أي حاتم من طريق أي معاوية عن هشام وأما المرأة المذكورة في ا حديَّثسفيان التيعبرت بقولها شيطانك فهيأم جيل العوراء بنتحرب بنأمية بنعبد شمس بنعبدمناف وهي أخت أى سفيان بن حرب وامرأة أي لهب كاروى الحاكم من طريق اسرائيل عن أبي اسحق عن زيدين أرقر قال قالت امرأةأي لهب المكث الني ويتالين المالم يزل عليه الوحى باعدماأرى شيطانك الافدقلاك فنزل والضحى رجاله ثقات وفى تفسير الطبرى من طريق المفضل بن صالح عن الاسود فى حديث الباب فقا لت امر أة من أهله ومن قومه ولاشك ان أم جيل من قومه لانهامن بني عبدمناف وعندا بن عساكر انهاا حدي عمانه وقدوقفت علىمستنده في ذلك وهوماأخرجه قيس بن الربيع في مسنده عن الاسود بن قيس راويه وأخرجه الفرياي شيخ البخارى في تفسره عنه ولفظه فأتته احدى عمانه أو بنات عمه فقالت انى لأرجو أن يكون شيطانك قدودعك تنبيه كاستشكل ابو القاسم بن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة وتبعدا بن التين فقال احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعة انهي وقد ظهر بسياق تكلة المتن وجهالطابقة وذلك انه أراد أزينبه على ان الحديث واحد لاتحاد مخرجه وانكان السبب مختانا لكنه فىقصةواحدة كماأوضحناه وسيأني بقية الـكلام علىحديث جندب فىالتفسير انشاءالله تعالى وقد وقم فى رواية قيس بن الربيّع التي ذكرتها فلربطلتي القيام وكان يجب النهجد ؛ (قوله باب تحريض الني ﷺ) بعني أمته أو المؤمنين على قيام الليــل في رواية الاصيلي وكريمة صلاة الليل والنوافل من غيرا يجاب قال ابن المنيرا شتملت الترجمة على أمرين التحريض ونغي الإيجاب فحديثأم سلمة وعلى للاول وحديث عائشة للتانى( قلت ) بل يؤخذ من الاحاديث الاربعة نفي الايجاب ويؤخذ التحريض من حديثي عائشة من قولهـــاكانيدع العملوهو يحبه لان كلشيءاحبه استلزم التحريض عليه لولاما عارضه من خشية الافراض كما سيأتي تقريره وقد تقدم حديث امسامة والكلام عليه في كتاب مَرْكَةُ وَطَلِيمَةَ مِنْتُ النِّي وَيَكِيْ لَبُدَةً فَقَالَ أَلاَ تُصَلَّيانِ فَقَلْتُ يارَسُولُ اللّهِ أَنْشُنَا بِيدِ أَلَهُ فَإِذَا مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَمُو مُولًا بِيهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَمَو اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَلِيْقُ لِيدَعُ الْعَلَى وَهُو نُحِبُ أَنْ يَعْمَلَ اللّهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا يَعْمُلُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَلِيّقُ لَيْدَعُ الضّعَى قَطْ وَإِنّى لا سَبّحُمَا خَدْيَهُ أَنْ يَعْمُلُ اللّهِ عَلَيْهُ فَلْ أَنْ يَعْمُلُ اللّهِ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا سَبّحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا أَنْ يَعْمُلُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا أَنْ يَعْمُلُ اللّهِ عَلَيْهُ فَلَا أَخْرَدُنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابُ عَنْ عُرُوةَ ثِنْ الزَّبَيْرِ عَنْ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا أَوْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ كَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ . المسنر قلل ابن رشيد كان البعاري فهم ان المراد بالا يقاظ الايقاظ للصلاة لالمجرد الاخبار بما ائرل لأنه لوكان لمجرد الاخبار الحكان عكن تأخيره الى النهار لاله لا يفوت قال و محتمل أن يقال ان لشاهدة حال المخر حينند اثر الا يكون عند التأخير فيكون الايقاظ في الحال ابلغ لوعبهن مايخبرهن به ولسمعهن مايعظهن به و يحتمل ان يكون مراد البخارى بقوله قيام الليل ماهو أعم من الصلاة والقراءة والذكروساع الموعظة والتفكرفي الملكوت وغير ذلك ويكون قوله والنوافل منعطف ألخاص علىالعام تلت وهذاعلى رواية الآكثركما بينته لاعلى رواية الاصيلى وكريمة وما نسبه اليفهمالبخاري اولاهو المعمد فانه وقع في رواية شعيب عن الزهري عند المصنف في الادب وغيره في هذا الحديث مزجوقظ صواحب الحجر يربدازواجه حنى يصلين فظهرت مطابقة الحديث للترجمة وان فيهالتحريض على صلاة الليل وعدم الابجاب يؤخذ من ترك الزامهنبذلك وجرى البخاري على عادته في الحوالة علىماورد في بعض طرق الحديث الذي ورده وستأتى بقية فوائد حديث أمسلمة فىالفتن وعبدالله المذكور فىاسناده هو ابن المبارك وأما حديث على نعلي بن الحسين المدكورفي اسناده هو زين العابدين وهــذامن اصح الاسانيدومن أشرف التراجم الواردة فيمزروى عن أيه عن جده وحكى الدارقطني انكاتب الليثرواه عن الليث عن عقيل عن الزهرى فقال عن أ علىبن الحسين عن الحسن بن على وكذا وتم في رواية حجاج ابن أبي منيع عن جده عن الزهري في نفسيرا بن مردو به وهو وهم والصواب عن الحسين و يؤيده روابة حكم بن حكم عن الزهرىعن علىبن الحسـينعن ابيه أخرجها النسائي والطبري ( قوله طرقه وفاطمة) بالنصب عطفاً على الضمير والطروق الانيان بالليل وعلى هــذا فقوله ليلة للتاً كيد وحكى ابن فارس انعمني طرق آنيفه لي هذا يكون قوله ليلة لبيان وقت الحبيُّ و محتمل ان يكون المراد بقوله ليلة أى مرة واحدة (قوله الاتصليان) قال ابن بطال فيه فضيلة صلاة الليل وايقاظ النائمين من الاهدل والقرابة لذلك ووتع فيرواية حكم بنحكم المذكورة ودخل الني ﷺ علىوعلى فاطمة من الليل فايقظنا للصلاة ثم رجع الى يته فصلى هو يامن الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع الينا فا قَطَّنا الحديث قال الطبري لولا ماء النبي ﷺ مرعظم فضل الصلاةفي الليلماكان يرعج آبنته وابن عمه قى وقت جعله الله لحلفه سكنا لكنه اختار لهما احراز تلك العضيلة علىالمدة والسكون امتنالًا لقوله تعالى وامر اهلك بالصلاة الآية (قولها نفسنا بيد الله) اقتبس على ذلك منقوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها الآبة ووقع فىرواية حكم المذكورة قال على فجلست وانا أعرك عيني وآنا أفول والله مانصلي الا ماكتب الله لناانما آنفسنا بيد اللهوفيه انبأت المشيئة للهوان العبد لايفسعل شيأ الابارادة لله (قوله بعننا ) بالتلتة أي ايفظنا واصله اثارة الشيء من موضعه (قوله حين قلت) في رواية كر مة حين قلنا (قولِه ولم يرجع ) بفتح أوله أي بجبني وفيه ان السكوت يكون جواباوالاء رآض عن الفول الذي لا يطابق المراد وان كانّ حقافي آهسه (قوله يضرب فخذُه) فيهجواز ضرب الفخذ عنــد التأسف وقال ابن التين كره احتجاجه

بالآية المذكورة وأراد منه انينسب التقصير إلى نفسه وفيهجواز الانتزاع منالقرآن وترجيح قول من قال ان اللام فى قوله وكان الانسان للعموم لالخصوص الكفار وفيه منقبة لعلى حيث لم يكنم مافيه عليه ادنى غضاضة فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه ونقل ابن بطال عن المهلب قال فيه انه ليس للامامان بشدد في النوافل حيث قنع ﷺ بقول على رضي الله عنه انفسنا بيد الله لانه كلام صحيح في العذر عن التنفل ولوكان فرضا ماعذره قال واما ضَّرَ به فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن إنه احرجهم فندم على انباههم كذا قال واقره ابن بطال وليس بواضح وهاتقدم أولي وقالالنووي المختار انه ضرب فحذه تعجبا من سرعة جوانه وعدم موافقته له على الاعتذار بمااعتذرته والله أعلم وأما حديث عائشة الاول فيشتمل على حديثين اجدهما نرك العمل خشية افتراضه ثانهميا ذكرصلاة الضحى وهذا التاني سيأتى الـكلامعليه في اب من لم يصل الضحى وقوله في الاول ان بكسر الهمزة وهي المحتفة من الثقيلة وفيها ضمير الشآنوقوله ليسدع بفتح اللام أىيترك وقوله خشية بالنصب متعلق بقوله ليدع وقوله فيفرض بالنصب عطفًا على يعمل وسيأتي الكلام على فوائده في الحديث الذي بمده وزاد فيهمالك في الموطأقات وكان يحبماخفعلىالناس واما حديث عائشة الناني فهو بإسناد الذي قبله وقوله صلى ذات ليلة في المسجد تقدم قبيل صفة الصلاة من رواية عمرة عن عائشة أنه صلى في حجرته وليس المراد بها بيته وأنما المراد الحصيرالتي كان محتجرها بالليل فىالمسجد فيجعلها علىباب بيت عائشة فيصلي فيه وبجلس عليه بالنهار وقدورد ذلك مبينا من طربق سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة وهو عند المصنف في كتاب اللباس ولفظه كان محتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه ولاحمدمن طريق مجدينا براهم عنأ بىسلمة عنءائشة فامرني ان انصب له حصيراعلى باب حجرتي ففعلت فخرج نذكر الحديث قال النووي معني يحتجر بحوط موضعاً من السحد بحصير يستره ليصلي فيه ولايمر بين مديه مارليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه وتعقبهالكرماني بان لفظ الحديث لايدل علىان|حتجاره كان في السجد قال ولو كانكذلك لازم منه ان يكون تاركا للافضل الذي أمر الناس به حيث قال فصلوا في بيوتـكم فان أفضل صــلاة الر. في بيته الاالمـكـتوبة ثم أجاب بانهان صح انه كان في المسجد فهو اذا احتجر صاركانه بيت مخصوصيته اوان السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه بالرياء غالبا والنبي ﷺ مزَّه عن الرياء في بيته وفي غير بيته (قولِه ثم صلي من القابلة) أي من الليلة المقبلة وهو لفظ معمر عن ابن شهابٌ عند احمدوف رواية المستملى ثم صلي من القابل أي الوقت (قوله ثم اجتمعوا من الليلة النا لئة أو الرابعة) كذا رواه مالك بالشك وفي رواية عقيل عن ابن شهاب كما تقدم في الجمعة فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا ولمسلم من رواية يونس عن امن شهاب يتحدثون مذلك ونحوه فيروانة عمرة عن عائشة المساضية قبل صفة الصلاة ولاحمد من رواية امن جريج عن ان شاب فلما اصبح تحدثوا ان النبي عَيِيكِ عليه صلى في المسجد من جوف الليل فاجتمع اكثر مهم زاد يونس فخرج الني ﷺ في اللَّيلة التانية فصلوا معه فأصبح الناس يذكرونذلك فكثر أهــل المسجد من الليلة التالثة فخرج فصلواً بَصْلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله ولابن جر بح حتى كان المسجد يعجزعنأهله ولاحمدمن,رواية معمرعن ابنشهاب!متلاً المسجد حتى اغتص باهله ولهمن رواية سفيان من حسين عنه فلماكانت الليلة الرابعــة غص المسجد باهله (قولِه فلم يخرج) زاد أحمــدفي رواية ابن جر بح حتى سمعت ناسا منهم يقولون | الصلاة وفي رواية سفيان بنحسين فقالوا ماشأنه وفي حديث زيدبن ثابت كما سيأتي في الاعتصام ففق دواصوته وظنوا أنه قد نام فجعـل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم وفى حديثه فى الادب فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب َ ظَمَّاً أَصْبَحَ قَالَ قَـدٌ رَأَيْتُ الذِي صَنَدْتُمْ ولمْ بَمْنَكُنْ مِنَ الخُرُوجِ ِ إِلَيْـكُمْ ۚ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُغْرَضَ عَلَيْسُكُمْ وَذُلِكَ فَى رَمَضَانَ

(عَهُونَكُمُا أَصبِح قالقدرأيت الذي صنعتم) فيرواية عقيل فألما قضي صلاة النجرأ قبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد عَهُ لم يَخْفَ على مكانسكم وفي رواية يونس وابن جريج لميخف على شأنسكم وزاد فيرواية أني سلمة أكلفوامن الممل ماتطيقون وفى رواية معمران الذي سأله عن ذلك بعد ان اصبح عمر بن الخطاب ولمأر في شيء من طرقه بيان عىدصلاته فى كلك الليالى لمكن روى ابن خزيمة وابن حبان من حمديث جاءر قال صلى بنا رسول الله ﷺ فى رمضان تمــان كمات ثم اوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا فى المسجد ورجونا ان بخرج الينا حتى اصبحنا ثم دخانا تخلتا يؤسول القدالحديث فانكانت القصة واحدة احتمل ان يكون جارممن جاء في الليلة الثالثة فلذلك افتصر على وصف لِلمِين وكذا ماوقع عندمسلم من حديث انس كانرسول الله عَيْكَالَيْهِ يصلى في رمضان فِئت فقمت الى جنبه فإ امرجل قام حتى كنارهطا فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله الحديث والظاهر انهذا كان في قصة اخرى (قولهالا أني خشيت لن تعرض عليكم) ظاهرفي ان عدم خروجه اليهم كان لهذه الحشية لا لكون المسجد امتلاوضاق عن المصلين (قِبله ان تعرض عليهم) في رواية عقيل وابن جر ع نتعجز واعنها وفي رواية يونس و لكني خشيت ان نفرض عليهم صلاة الليل فعجزوا عنهاوكذا فيروامة أيسلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة خشيت ان تكتب عليكم صلاة الليل وقوله فتعجزوا عنهااي تشق عليسكم فتتركوهامع القدرةعليها وليس المرادالعجزال كلى لأنه يسقط التكليف من اصله تم انظاهر هذا الحديثانه ﷺ وقع ترتب أفتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة علمها وفي ذلك اشكال وقد بناهبض الما لكية علىقاعدتهم في ان الشروع ملزم وفيه نظروا جاب المحب الطبرى بانه يحتمل أن يكون الله عز وجل اوحى اليه انك ان واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها علم مفاحب التخفيف عنهم فترك المواظبة قال ويحتمل ان يكون ذلك وقع في نفسه كما تقي في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت وقيل خثى الذيظن احدمن الامةمن مداومت عليها الوجوب والى هــذا الاخــير نحا القرطى فقال قوله فتفرض عليكم أى تظنونه فرضا فيجب على ــ منظن ذلك كما اذاظن المجتهد حلشيُّ اوتحر بمعانه بجب عليه العمل بعال وقيل كانحكم النبي وسيجياليَّه إنه اذا واظب على شيُّ من أعمال البر واقتدى التاس به فيه انه يفرض علم ما نهي ولا نحق بعدهذا الاخير فقدوا طبُّ النبي عَيَالِيَّهِ على روات الفرائض وتابعه اصحامه ولمتعرض وقال ابن بطال محتمل ان يكون هذا الفول صدرمنه عير الله لماكان قيام الليل فرضاعليهدونأمته فخشي انخرج البهم والتزموامعهقيام الليل ان يسوى الله ببنهو بينهم في حكمه لأن الاضل في الشرع المساواة بينالنبي ﷺ و بينأمته فىالعبادة قال و يحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها ان يضعفوا عنها فيعصى من تركها بنزك اتباعه عطي وقداست كل الخطاى اصل هذه الخشية مع ماثبت في حديث الاسراء من ان الله تعالى قال هن خمس وهن خمسون لايبدل القول لدي فاذا امن النبديل فكيف يقع الحوف من الزيادة وهذا يدفع في صدور اللاجوبة التي تقدمت وقداجاب عندالخطابي بانصلاة الليل كانت واجبة عليه وتطالبته وافعاله الشرعية تجب على الامة الاقتداء به فيها حنى عندالمواظبة فترك الحروج البهم لئلا بدخل ذلك في الواجب من طريق الامر بالاقتداء بهلامن طريق أنشاء فرض جدمذرالد علىالخمس وهذاكما يوجب المرء علىنفسه صلاة نذرفتجبعليه ولايلزم من ذلك زيادة فرض فى اصل الشرع قال وفيه احبال آخر وهو ان الله فرض الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه ﷺ فاذا عادت الامة فهااستوهب لها والنزمت مااستعني لهم نبيهم ﷺ منه لم يستنكران ينبت ذلك فرضاعلهم كاالنزم ناس الرهبانية من قبل المسهم تم عاب الله عليهم التقصير فها فقال فمار عوها حقرها بها فحشى ويطالق ان يكون سبيلهم سبيل او للك نقطع للعمل شفقة عابهم من ذلك وقد تلتى هذبن الجوابين من الخطابي جاعة من الشرآح كابن الجوزي وهومبني على ان قيام الليلكان واجبا عليه ﷺ وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله وفي كل من الامرين نزاع واجاب السكرماني بأن

باب ُ قِيَامِ النَّبِيُّ مَسِّطِيْقُ الأَيْلُ . وقالَتْ عائِيثَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ يَقُومَ حَتَّى تَفَطَّرَ ۖ قَدَمَاهُ والْفُطُورُ الشَّقُوقُ أَ نَفَطَرَتْ أَنْشَقَتْ حَلَّ شَعْلًا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَـدَّتَنَا مِسْمَرٌ عَزْزِيادٍ قالَ سَمِيْتُ الْمُورِةَ رَضِيَ اللهُ عَنْسُهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ الذَّبِيُّ مِسِّلِيْقِ لِيقُومُ أَوْ لِيُصَلِّي حَتَّى نَرِمُ قَدَمَاهُ أَوْسَاقًاهُ

حديث الاسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى لايبدل القول لدى الا من نقص شي من الحس ولم يتعرض للزيادة انتهى لكن فى ذكر التضعيف بقوله هن خمس وهن خمسون اشارة الى عدمالزيادة ايضا لان التضعيف لاينقص عن المشر ودفع بعضهم فى اصل السؤال بان الزمان كان قا بلاللنسخ فلاما نع من خشية الافتراض وفيه نظر لان قوله لا يبدل القول لدي خبر والنسخ لامدخله على الراجح وليس هو كقوله منالالهم صومو الدهر إبدافانه بجوزفيه النسخ وقدفتح الباري بثلاثة اجوية اخرى احدها محتمل ان يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجدفي المسجد جماعة شرطافى صحةالتنفل بالليل ويوى اليه قوله فى حديث زيدبن التحتى خشيت ان يكتب عليكم ولوكتب عليكم ماقمم به فصلوا ابهاالناس في بيوتكم فمنعهم من التجميع في المسجد اشفاقا عليهم من اشتراطه وامن مع اذبه في المواظبة على ذلك في بيوتهممن افتراضه عليهم أنبها يحتمل ان يكون المخوف افتراض بيام الليل على الكفاية لاعلى الاعيان فلا يكون ذلك زائداعلى الخمس بلهو نظير ماذهب اليهقوم فىالعيدونحوها ثالثها بحتمل ان يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة فقد وقع فى حديث الباب ان دلك كان في رمضان وفي رواية سفيان بن حسين خشيت ان يفرض عليكم قيام هذا الشهر فعلى هذا يرتفع الاشكاللان قيام رمضان لايتكرركل يوم فى السنة فلايكون ذلك قدرا زائدا عى الحمس واقوى هذه الاجوبة الثلاثة في نظري الاولوالله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب وفي حديث الباب من الفوائد غيرما نقدم ندب قيام الليل ولاسهافي رمضان جماعة لان الحشية المذكو رةامنت مد النبي عَيْمُالِيَّةٍ ولذلك جمع معمر بن الخطاب على اب بن كعب كما سيأتى في الصيام انشاءالله تعالى وفيه جواز الفرارمن قدرالله آلى قدرالله قاله المهلب وفيه ان الكبيرأ ذافعل شيأخلاف مااعتادها تباعه ازيذكرلهم عـذرهوحكمهوالحكمة فيهوفيهماكانالني بيتطالتج عليهمن الزهادة فىالدنيك والاكتفاء بماقل منها والشفقة على امته والرأفة بهموفيه ترك بعض المصالح لخوف الفسدة وتقديم اهمالمصلحتين وفيه جوازالاقتداه بمن لمينوالامامة كاتقدم وفيه نظرلان نفي النية لم ينقل ولا يطلع عليه بالظن وفيه ترك الادان والاقامة للنوافل اذاصليت جماعة ﴿ وقوله باب قيام الذي عَلَيْكَ إِنَّهُ اللَّهِلِّ ﴾ كذاللـكشميهني من طريقين عنه وزاد في رواية كريمة حــتى ترم قدماه وللباقين قيام الليل للنبي عَيَّطِاللَّهِ ( قوله وقالت عائشة كان يقوم )كذا للكشميه ي ولغيره قام رسول الله عَيْطَالْتُهُ (قهله حتى تفطر) بتاء واحدة وقيرواية الاصيلي تتفطر بمناتين (قهله والفطورالشقوق )كذا ذكره ابوعبيدة في الحِياز (قيله أنقطرت انشقت) هذا التفسيررواهابن الىحاتمموصولاً عن الضحاك قالوروى عن مجاهدو الحسن وغيرهاذلك وكذاحكاه اسمعيل من أبي زيادالشامي تن ابن عباس وحديث عائشة وصله المصنف في تفسير سورة الفتح (قوله عزز ماد) هو أن علاقة والمصنف في الرقاق عن خلاد بن يحيي عن مسعر حدثنار ياد بن علاقة ﴿ تنبيه ﴾ هكذا رواه الحفاظ من اصحاب مسعرعنه وخالفهم عمدبن بشر وحده فرواه عن مسعرعن قتادة عن أس أخرجه البزاروقال الصواب عرب مسعرعن زياد واخرجه الطبراني فىالكبير من رواية الى قتادة الحراني عن مسعر عن على ن مسعر عن على من الاقمرعن اليجحيفة وأخطأ فيه أيضا والصواب مسمر عن زياد ان علاقة (قهله انكان ليقوم او ليصلي) انخففة من التقيلة وليقوم بفتح اللام وفي رواية كريمة ليقوم يصلي وفي حديث عائشة كان يقوم من الليل (قوله حتى ترم) بفتيح المثناة وكسر الراء وتخفيف المه بلفظ المضار عمن الورم هكذاسم وهو ادر وفي رواية خلاد بن بحبي حتى ترم او تنتفخ قدماه وفى رواية ابي عوانة عن زياد عندالترمذي حتى انتفخت قدماه ( قوله قدماه اوساقاه) وفير واية خلاد قدماه ولم يشك وللمصنف فى تفسير الفتح حتى تورمت وللنساء من حديث انى هريرة حتى ترلم فَيْقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلاَأَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا بابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ حَلَّ شَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَا سَفْيانُ قالَ حَدَّتَنَا عَرُو بْنِ دِينَارِ أَنَّ عَرْ وَ بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمَامِيرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْنِهِ قالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَذُواوُ دَعَلَيْهِ السَّلاَمُ

قدمه يزاىوعين مهملة ولااختلاف بين هذه الروايات فاله اذاحصل الانتفاخ اوالورم حصل الزلم والتشفق والله أَعْمِ ﴿ قَدْلُهُ فِيقَالَ لَهُ ﴾ لمُبِذَكُر المقول ولم بسمرالقائل وفي تفسسر الفتح فقيل له غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وفي رواية الىعوانة فقيل له اتسكلف هذا وفي حديث عائشة فقالت له عائشة لم تصنع هذا يارسول الله وقدغفرالله الك وفي حديث الى هر رة عندالزار فقيل له تفعل هذا وقد جاءك من الله انقد غفراك (فه إله افلا كون) في حديث عائشة افلا احدان اكن عدا شكورا وزدت فيه فلما كثر لحمصلي جالسا الحديث والفاء في قوله افلاا كون للسبيةوهي عن محذوف تقدره أأترك تهجديفلا أكون عبداشكورا والمعني انالمغفرة سبب لكون التجهد شكرا فكيف أتركه قال ابن بطال في هذا الحديث اخذ الانسان على نفسه بالشدة في العبادة وان اضر ذلك ببدنه لانه عَلَيْهِ اذا فعل ذلك مُع علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك فضلا عمن لم يأمن انه استحق النار انهي وتحلُّ ذلك مااذا لم يفض الى الملال لان حال النبي عَيِّكَاللَّهِ كَانْتَاكُلُ الاحوال فَـكَانَ لايمل من عبادة ربه وان اضر ذلك يدنه بل صحانه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة كما خرجه النسائي من حديث انس فاماغيره عليالله فاذا خشي الملللاينبغيله ازيكره نفسه وعليه يحمل قوله علي المستخلفة خذوامن الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى بملوا وفيه مشر وعية الصلاة للشكر وفيه انالشكر يكون العمل كايكون اللسان كمافال الله تعالى اعملوا آل داود شكراوقال القرطي ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة انه انما يعبدالله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة فمن تحقق انه غفرله لايحتاج الى ذلك فأفادهمأن هنالئطريقا آخرللعبادةوهوالشكر علىالمفنرة وايصالالنعمة لمن لايستحق عليه فيهما شيأ فيتعين كثرة الشكر على ذلك والشكر الاعتراف بالنعمة والقيامبالخذمة فمن كثرذلك منهسمي شكوراومن ثم قال سبحانه وحالى وقليــل منعبادىالشكور وفيهما كانالني عِيْطَاللَّهِ منالاجمهاد فىالعبادة والحشيةمنربه قال العلماء انماألزم الانبياءا تفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظم نعمة الله تعالى عليهم وانه ابتدأهم بها قبل استحقاقها فبذلوا مجهودهمفىعبادته ليؤدوا بعض شكره مع انحقوق الله اعظم من ان يقوم بها العبـــاد والله أعلم ﴿ نَكُلُهُ ﴾ قيل أخرج البخارى همذا الحديث لينبه علىانقيام جميع الليلغيرمكروه ولاتعارضه الاحاديثالآنية بخلافه لانه بجمع بينها بأنه ﷺ لم يكن بداوم على قيام جميع الليسل بلكان يقوم و ينام كما اخبرعن نفسه وأخبرت عنه عائشة أيضا وسيأنى هل الخلاف في ايجاب قيام الليل في باب عقد الشيطان ان شاء الله تعالى \* ( قول ماب من نام عند السحر ) في رواية الاصيلي والكشميني السحور ولكلمنهما وجهوالاول اوجه وأوردالمصنف فيه ثلاثة احاديث احدها امبدالله بنعمر و والآخران لعائثَــة (قوله في حديث عبــد الله بن عمر و ان عمر و بن اوس اخــبره) أي ابن أبي اوس الثقني الطائق وهو نابعي كبحرو وهم من ذكره في الصحابة وانمــا الصحبة لابيه (قهله أحب الصــلاة الىالله صلاةً داود ) قال الهلب كان داود عليه السلام بجم نفسه بنوم أول الليسل ثم يقوم في الوقت الذي ينسادي الله فيه هل من سائل فاعطيه سؤله ثم يستدرك بالنوم ما يستر بح به من نصب القيام في بقية الليل وهذا هوالنوم عند السحر كالرجم بهالمصنف انمىاصارتهذه الطريقة أحب مناجل الاخدذ بالرفق للنفس التي يخشى منهما السامة وقدقال عليالية ان الله لا على حتى تملواوالله بحبأن يدم فضله و توالي احسانه وانماكان ذلك أرفق لانالنوم بعدالقيام يريح البَــدن ويذهب ضررالهم وذبول الجسم بخلاف السهرالي الصباح وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبيح واذكار النهار بنشاط واقبال وانه أقرب الىءدم الرياء لازمن لام السدسالاخير أصبحظاهر اللونسلم القوي فهوأ قرب

وأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ بَنَامُ فِصْفَ اللَّيْلِ وِيَقُومُ ثُلُنَهُ ويَمَامُ سُدَسَهُ. ويَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ بَوْمًا صِيْفَ أَبِي عَنْ شُمْبَةَ عَنْ أَشْتُ قَالَ سِيمْتُ أَبِي قَالَ سَيمْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأْلَتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيُّ العَمَلِ كَانَ أَحَبًا إِلَى النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتِ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيُّ العَمَلِ كَانَ أَحَبًا إِلَى النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الدَّاعُ وَلَمْ عَنْهَا وَاللَّهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ إِنْ أَلْهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ وَمَا لِي عَنْ اللهُ عَنْهُ إِلَى سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ

الى أن يخفى عمله الماضي على من يراه أشار الي ذلك الن دقيق العيدو حكى عن قوم ان معنى قوله أحب الصلاة هو بالنسبة الى من حاله مثل حال المخاطب بذلك وهومن يشق عليه قيام أكثر الليل قال وعمدة هذا القائل افتضاء القاعدة زيادة الاجر بسبب زيادة العمل لكن يعارضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعارضها طول القيام ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غيرمعلوم لنا فالاولى أن بجري الحديث على ظاهره وعمومه واذا تهارضت المصاحة وانفسدة فمقدارتا ثبر كلواحدمنهما فى الحثأ والمنع غيرمحقق لنافا لطريق اننا نفوض الامرالي صاحب الشرع ونجري على مادل عليه اللفظ مع ماذكرناه من قوةالظاهرهنا والله أعلم هنبيه كالبابن التينهد المذكورا ذاأجريناه على ظاهره فهوفى حق الامة وأماالني مَهِيُكَالِيَّةِ فَقَدَأُمُرُواللَّهُ تَعَالَى بَقِيامُ أَكُثُواللَّيلُ فَقَالَ يَأْبِهَا المزمل قرالليل الافليلا انتهى وفيه نظرلان هذا الامر قدنسخ كما سيأتى وقدتقدم فيحديث ان عباس فلماكان نصف الليل أوقبله بقليلأو بعده بقليلوهو نجوالذكورهنانيم سيأني بمد ثلاثة ابواب انه ﷺ لم يكن يجرى الامرفى ذلك علىوتيرة واحدة رالله أعلم (قوله واحب الصيام الي الله صيام داود) يَأْنَى فيهما تَقَدَّمُ في الصلاة وستأتى بقية مباحثه في كتاب الصيام انشاء الله تعسالى (قولة كان ينام نصف الليل الخ) فىرواية ابن جر بج عن عمرو بن دينار عندمسلم كان يرقد شطرالليل ثم يقوم ثلث الليل عد شطره قال ابن جريم قلت لعمر وبن ديناًر عمرو ابن أوس هو الذي يقول يقوم ثلث الليل قال نم انهي وظاهره ان تقدير القيام بالنك من نفسير الراوى فيكون في الرواية الاولى ادراج و محتمل ان يكون قوله عمرو بن اوس ذكره أى بسنده فلا يكون مدرجا وفي راوية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم فنميه رد على من أجاز في حديث الباب ان تحصل السنة بنوم السدس الاول مشـلا وقيام النك ونوم النصفالاخير والسبب في ذلك ان الواو لاترتب ﴿ تنبيه ﴾ قال ابنرشيد الظاهرمن سياق حديث عبدالله بن عمرومطا بقة ما ترجر له الا انه ليس نصافيه فبينه الحديث التالث وهوقول عائشة ماالفاه السحرعنــدى الانائما واماحــديث عائشةالاول فوالدعبدان اسمــه عمانين جبلة بفتحالجيم والموحدة وقوله عناشمت هوابنأن الشمثاء المحاربي وقولهالدائم أىالمواظبة العرفيسة وقولهالصارخ أى الديك و وقع في مسندالطيا اسى في هذا لحديث الصارخ الديك والصرخة الصيحة الشديدة وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا قاله عدين ناصر قال ابن التين وهوموافق لقول اس عباس نصف الليل أوقبله بقليل أو بعده بقليل وقال ان بطال الصارخ يصر خعند ثلث الليـــل وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادى الله فيــــه هلمن سائل كذا قال والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لاالدوام المطلق ( قوله حدثنا عد ) زادا بودر في رواية ابن سلام وكذا نسبه ابوعلى نالسكن وذكرالجياني أنهوقع فىرواية أىذرعنأى عجد السرخسي مجدبن سالم بتقديم الالف على اللام قال ابوالوليد الباجي سالت اباذر فقال في اراه ابن سلام وسهافيه ابوعد (قلت) وليس في شيوخ البخاري أحد يقالله عدبنسالم ( قولِه عن الاشعث ) يعنى باسناده اللذكور وظن بعضهم أنه موقوف على اشعث فآخطأ فقد أخرجه مسلم عنهناد بنالسرى وابوداود عنابراهم بنموسي الرازي كلاها عنأبي الاحوص بهذا الاسناد ما أَلْمَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَائِمُ أَمَنُ النِّي وَقَلِيْ إِلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَنَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَلِي وَائْلِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَنْ أَلِي وَائْلِي اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى عَنْ أَلِي وَائْلِي اللَّهُ عَلَى عَنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى عَنْ أَلِي عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَلِي عَنْهُ اللْعَلِمُ عَنْهُ اللْعُلِمُ عَنْهُ الللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى عَنْ أَلِي عَلْمُ عَنْهُ اللْعِلَمُ عَنْ أَلِي عَنْهُ اللْعُلِمُ عَنْهُ الللْعُلِمُ عَنْهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ عَنْهُ اللللْمُ عَلَى اللللْعُلُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

لمنظسالمت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ فقلت لها أى حسين كان يصلى قالت اذاسم الصارخ قام فصلى لفظ ابراهم و زادمسلم في أوله كانب يحب الدّائم وللاسماعيلي من رواية خلف بن هشام عن أبي الاحوص بالاسناد سآلت عائشة اى العمل كان احب الى رسول الله عير الله عليه قالت ادومه قال الاسماعيلي لم بذكر البخاري في رواية أبي الاحوص حدالاشمث احداوافاد من هذه الروانة ماكان يصنعاذاقام وهوقوله قامفصلي نخلاف رواية شعبة فانها مجملة وفى هذا الحديثالحث علىالمداومة علىالعمل واناقل وفيهالاقتصادفىالعبادة وترك التعمق فيها لانذلك انشط والقلب مهاشد انشراحا واماحديث عائشةالتانى فوالدابراهيم بنسعد هوسعدين ابراهيم بنعبدالرحمن بنعوفوعبر موسي عن اراهم بقوله ذكرأي وقدرواه ابوداود عن أن ثوبة فقال حدثنا ابراهم بن سعدعن أبيه وأخرجه الاسماعيلي عن الحسن بنسفيان عن جعة بن عبد الله عن ابراهم بن سعد عن أبيه عن عمد أن سلمة بن عبد الرحمن به ( قوله ماالفاه ) بالهاه أي وجده والسحر مرفوع بانه فاعله والمراد تومه بعدالقيام الذي مبدؤه عندسها عالصار خجعا بينه وبين رواية مسروق التيقيلها (قهله نعني الني ﷺ ) فيرواية مجدبن بشرعن سعد بن ابراهيم عندمسلم ماالني رسول الله ﷺ السحر على فراشي اوعندي الأمام وأخرجه الاسماعيلي عن محمود الواسطى عن زكريا بن يحيي عن أبراهم بن سعد بلفظ ماالفي النبي ﷺ عندي الاسحار الا وهو نائم وفي هـذا التصريح برفع الحـديث ﴿ تنبيه ﴾ قال ابن التين قولها الآنائما تعنى مضطجعا علىجنبه لانها قالت فى حديث آخر فان كنت يقظانة حدثني والااضطجع انتهى وتعقبه أبنرشيد بانهلاضر ورة لحملهذا التأويللانالسياق ظاهر فىالنوم حقيقة وظاهر فىالمداومة علىذلك ولايلزمهن انه كان رعالم يم وقت السحره داالتأويل فدار الامر بين حمل النوم على مجاز النشبيه اوحمل التعميم على ارادة التخصيص والناني ارجح واليعميل البخاري لانه ترجم بقوله من نام عندالسحر ثم ترجم عقبه بقوله من تسحر فلريم فاوما الي تخصيص يعضازمنغيره فكانالعادة جرتفي جميع السنة انهكان ينام عندالسحرالافي رمضان فانهكان يتشاغل بالسحور في آخر الليل ثمخرجالى صلاةالصبح عقبهوقال ابن بطال النوم وقتالسحركان يفعلهالني يَتَطَلِّقَةٍ في الليالى الطوال وفي غير شهر رمضان كذاقال و يحتاج في اخراج الليالم القصار الى دليل ؛ (قوله باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح )كذا للاكثر وللحموىوالمستملي من تسحر ثمقام الىالصلاة ﴿ قَوْلُهُ حَدَثُنَا يَعْقُوبُ مَا بِرَاهُمُ ﴾ هوالدورقي وروحهو ابن عبادة (قوله فلما فرغامن سحورها قام الى الصلاة فصلى) هوظاهر لا ترجم له والمراد بالصلاة صلاة الصبح وقبلها صلاةالنجر وقد تقدم توجيه و يأتي الكلام على هية فوائدا لحديث في كتاب الصيام ان شاه الله تعالى \* (قول اببطول القيام في صلاة الليل )كذا للاكثر وللحموى والمستملى طول الصلاة في قيام الليل وحديث الباب موافق لهذا لانه دال علىطول الملاة لاعلىطول الفيام بخصوصه الاأن طول الصلاة يستلزم طول القيام لان غيرالقيام كالركوع مثلالا يكون أطول من القيام كماعرف الاستقراء من صنيعه ﷺ في حديث الكسوف فركم نحوا من قيامه وفي حديث حديمة الذي سأذ كر ذبحوه ومضى حديث عائشة قريا از السَجدة تكون قريبا من خمسين آية ومن الملوم في غيرهذه الروامة اله

عَنْ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّمتُ مَعَ النَّبِي عَيْلِيْهِ لَيْلَةً فَلَمْ بَرَلْ قَائِماً حَقَّى مَمَنْتُ بأَ مُر سَوْدٍ. قُلْنَا وما مَمَنْتُ . قالَ مَمَنْتُ أَنْ أَقْمَدُ وَأَذَرَ النَّبِي عَيْلِيْهِ حَلَّ فَعْلَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قالَ حَدَّنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَدِينَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مُحَدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الذِّبِي عَيْلِيْهِ كَانَ إِذَا قَامَ لِاتَّمِجُدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ السَّواكِ باب " كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِي عَيْلِيْهِ وَكُمْ كَانَ النَّبِي عَيْلِيْهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مِسَلِّي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حديث حديث الم الم الم المعالمي عليه المعالمية الم المعالم الم المعالمية المعالمية المعالمية الم المعالمية المعالمية

من اكال الهيئة والتآهب وهودليل طول القيام اذالتخفيف لا يتبيأله هذا النهيؤ السكامل وقدقال ابن رشيد الذي عندي ان البخاري الماأدخله لقوله اذاقام للتهجد أي اذا قام لهادته وقد تبينت عادته في الحديث الآخر و لفظ التهجد في المن مشمر بالسهر ولاشك ان في التسوك عوناعلى دفع النوم فهو مشمر بالاستعداد للاطالة وقال البدر بن جاعة يظهر لى ان البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم يعني المشار اليه قريباقال وانما لم يحرجه لكونه على غير شرطه فاما أن يكون أشار الي أن الليلة واحدة أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الاخر وأقربها توجيه ابن رشيد و يحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة فضم الكاتب الحديث الى الحديث النبوض هذا ابن عمر صلاة المديث الله وكم كان النبي الميالية يسلم الله في أو ردفيه أربعة أحاديث أولها حديث ابن عمر صلاة

أَخْبِرَنَا إِسْرَائِيلُ مَنْ أَبِي حَصِينِ مَنْ يَعَنِي بْنِ وَثَابِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَأَلْتُ عَاثِيثَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِاللّهِ لَقَالَت سَبْعٌ وَيَسْعُ وَإِحْدَى عَشَرَةَ سِوَى رَكْهَ مَنَ اللهُ لِمَعْفِي عَلَى اللهُ عَنْهَا الْفَرْ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بُصِلًى مِنَ اللَّيْلِ مُلَاثَ عَشَرَةً رَكُمةً مِنْها الْوِنْرُ ورَكُمتَا الفَجْرِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِنْ فَوْمِهِ وَما نُسِيحَ مِنْ قِيَامِ اللّهْلِ. وقَوْلُهُ تَعَالَى

الليلمثنىءشى الحديثوقد تقدم الكلام عليمف أول أبواب الوتر وانه الافضل فحق الامة لكونه أجاب هالسائل وانه ﷺ محمعته فعلالفصل والوصل ثانبها حديث أي جرة عن ابن عباسكانت صلاةالنبي ﷺ ثلاث عشرة يعني مُاللِّيلُ وأُخَرِجه مسار والترمذي بلفظ كانرسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فيأول أبواب الوترأ يضاو تقدم أيضا بيان الجمع بين مختلف الروايات في ذلك ثا لَمها حديث عائشة من رواية مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله مَيْتِكَالِيُّهِ فقاً لتسبع وتسمواحدى عشرة سوى ركعتي النجر رابعها حديثها منطريق القاسم عنهاكان يصلى من الليل ثلاث عشرةمنهآ الوتر وركعتاالفجر وفىرواية مسارمن هذا الوجه كأنت صلاته عشرركمات ويوتر بسجدة ويركم ركعتي الفجرفتاك ثلاثءثمرة فأماماأ حابت بهمسه وقافمرا دهاان ذلك وقع منه في أوقات مختلفة فتارة كان يصلي سبعا وتارة تسعاو تارة احدى عشرة وأماحديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كانغالبحاله وسيأتى مدحمسة أيواب من رواية أي سلمة عنها انذلك كانا كثر ما يصليه فى الليل ولفظه ماكان زيد في رمضان ولافي غيره على احدي عشرة الحديث وفيه مايدل على أن ركمتي الفجر من غيرها فهومطا بق لر واية القاسم وأما مارواه الزهري عن عروة عنها كماسية في فاب ما يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ كان يصل بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي اذاسمهم النداء بالصبحركمتين خفيفتين فظاهره يخالف مانقدم فيحتمل أن تكونأ ضافت الي صلاة الليل سنة العشاء لمكونه كان صليها في يته أوما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عندمسلم من طريق سعد بن هشام عنها انه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين وهدا أرجحفي نظري لانروانة أيسلمة التيدلت علىالحصر فياحدىعشرة جاوفي صفتها عندالصنف وغيره يصلىأر بعا ثمأر بعا ثم ثلاثا فدل على آنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما فى روامة الزهري والزيادة من الحافظ مقبولة و بهذا بجمع بين الروايات و ينبغي أن يستحضر هناما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف هلهما الركعتآن بعدالفجر أوصلاة مفردة بعدالوترو يؤيدهماوقع عندأ حمدوابى داودمن رواية عبدالله ابنأى قيس عن عائشة بلفظ كان يور بأر بعوثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشروثلاث ولم يكن يوبر بأكثرمن ثلاث عشرة ولاأ نقص من سبع وهذا أصبح ماوقفت عليه من ذلك و به بجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلمأقالالفرطيأشكلت واياتعاشة علىكثير منأهلالعلم حتينسب بعضهمحديثها الىالاضطرابوهذا انمايتملو كان الراويعنها واحدا أوأخبرت عنوقت واحد والصوابان كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة محسب النشاط وبيان الجواز والدأعلم وظهرلى ان الحكمة في عدم الزيادة على احدى عشرة ان النهجد والوترمختص بصلاة الليل وفرائض النهارالظهروهيأر بعوالعصر وهمأر بع والمغربوهي ثلاث وترالنهار فناسبأن تكون صلاة الليل كسلاة النهارفي العدد جلة وتمصيلا وأمآ مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح للكونها نهارية لل مابعدها ﴿ ننبيه ﴾اسحق المذكورفأولحديثي عائشة هوابن راهو به كاجزم به أنونهم فيالمستخرج وعبيد الله المذكور فى ثانى حديثيهما هوابن موسى وقدر وى البخارى عنه في هذين الحديثين المتواليين بواسطة و بغير واسطة وهو من كِالرَّسْيُوخُهُوكا ۚ زَاْوِلُهَامُ يَعْمُ لَهُ سَمَاعُهُ مَاهُ واللهُ أعلم \* (قوله البقال النبي وَ الله ال وقوله تعالى باأ بااازمل قم الليل) كانه يشرالى ما أخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام عن عائشة قالت ان الله افترض قيام

الليل في أول هذه السورة يعني ياأيها الزمل فقام نبي الله عِيمَاليَّهِ وأصحابه حولاحتي أنزل الله في آخر هذه السورة التحفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته واستغنى البخاري عن ايراً دهذا الحديث لكونه على غيرشرطه بما أخرجه عن أنس فان فيه ولا تشاءأن تراهمن الليل بأنما الارأيته فانه يدل على انه كان رها نام كل الليل وهذا سبيل التطوع فلواستمر الوجوب لما أخل بالقيام و مذا تظهر مطابقة الحديث للترجمة وقدروي عدين نصر في قيام الليل من طريق سماك الحنفي عن اين عباس شاهد الحديث عائشة في ان بين الايجاب والنسخ سنة وكذا أخرجه عن أي عبدالرحمن المسلمي والحسن وعكرمة وقتادة بأسانيد صحيحة عنهم ومقتضى ذلك ان النسخ وقع بمكة لان الايجاب على متقدم فرض الخمس ليلة الاسر ا وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة علىالصحيح وحكىالشافعي عن بعض أهل العلمأنآخر السورة نسخ افتراض قيام الليل الامانيسرمنه لقوله فاقرؤا ماتيسر منه ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس واستشكل عدابن نصر ذلك كاتقدمذ كره والتعقب عليه في اول كتاب الصلاة وتضمن كلامه انالآية التي نسخت الوجوب مدنية وهو مخالف لماعليه الاكثرمن انالسورة كليا مكية نم ذكر الوجعفرالنحاس انهامكية الاالآية الاخيرة وقوي عجد بن نصرهذاالقول عاأخرجه منحديث جابران نسخقيام الليل وقع لأنوجهوامع أيعبيدة فيجيش الخبط وكانذلك مدالهجرة لكن فيأسناده علىبن تريدبن جدعان وهوضعيف وأماً مارواه الطَّبري من طريق مجدبن طحلاء عن الىسلمة عن عائشة قالت احتجر رسول الله ﷺ حصيرا فدكر الحديث الذي تقدمت الاشارة اليهقبل عمسة أبواب وفيه اكانفوا من العمل ماتطيقون فانخيرالعمل ادومه وانقل ونزلت عليه ياايها المزمل فكتب عابهم قيام الليل وانزلت منزلة الفريضة حتى ان كان بعضهم ليربط الحبل فيتعلق به فلما رأى الله تـكانمهم ابتغاء رضاه وضعذلك عنهم فردهم الىالفريضة ووضع عنهم قيــام الليل الا ماتطوعوا به فانه يقتضي ازالسورة كلهامدنية اكن فيه موسى بنعبيدة وهوشديد الضعففلاحجة فهاتفرد به ولوصح مارواهلا فتضي ذلك وقوعما خشيمنه ﷺ حيث ترك قيام الليل بهمخشية ان يفرض عليهم والاحاديث الصحيحة دالة على ان ذلك لم يقع والله اعلم (قوله يَأْلِهَا المزمل) أى المتلفف فى ثيا به وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال ياأ باالمزمل أي يامجدقد زمات القرآن فيكان الاصل ياأ بها المتزمل (قوله قرالليل الاتليلا) أي منه وروى ابن ان حاتم من طريق وهب ن منبه قال القليل مادون المعشار والسدس وفيه نظر السيأتي (عوله نصفه) يحتمل أن يكون بدلا من قليلا فكأن في الآية تحييرا بين قيام النصف بهامه اوقيام القص منه اوازيد و تحتمل ان يكون قوله نصفه بدلامن الليل والاقليلا استثناءمن النصف حكاه الزمخشري وبالاول جزم الطبرى واست دابن ابى حاتم معناه عن عطاء الخراساني (قوله ورتل القرآن ترتيلا) أي اقراه مترسلا بتبيين الحروف واشباع الحركات وي مسلمن حديث حفصة ان الني مِيَتِياليَّة كان يرتل السورة حتى تكون اطول من اطول منها (قوله قولا ثقيلا) اى القرآن وعن الحسن العمل بهأخرجه ابن أبي حانم وأخرج أيضامن طريق أخرى عنه قال ثقيلافي الميزان يوم القيامة وتأوله غيره على ثقل الوحى حين ينزل كا تقدم في بده الوحى (غوله ان ناشئة الليل قال ابن عباس نشأقام بالحبشة ) يعني فيكون معي قوله وَمَا ظَلَ مُو اَطَاعًا مَوْ اَنْ أَشَدُ مُواصَّةً لِسَمْهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ لِيُواطِوْ الْبِوَافِقُوا حَد هَمَا عَبْدُ الْمَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ مَا مَعْمَ أَنْسَارَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُفْطِرُ مُنْ اللهُ عَنْهُ يَعْمُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا

تعالى تلشعة الليل اي قيام الليل وهذا التعليق وصله عبد بن حميد باسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه قال ان ناشئة الليل هوكلام الحبشة نشأ قام وأخرج عن ألى ميسرة وأي مالك تحوه ووصله ان أي حاتم من طريق ألى مبسرة عن ابن مسعود أيضا وذهب ألجهور الحالم ليس في القرآن شي بغيرالعربية وقالوا ماورد من إذلك فهو من نوافق اللغين وعلىهذا فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ اذا قام اواسم فاعل اى النفس الناشئة بالليل ايالتي تنشآ من مصجمًا الى العبادة اي تنهض وحكى أبو عبيدفيالغربين ان كلماحدث بالدل وبدا فيو. باشيُّ وقد نشأ وفي المجاز لان عيدة فاشئة الليل آ فاه الليل فاشئة بعد ماشئة قال ابن التين والمعنى أن الساعات الناشئة من الليل أى المقبلة جضها في اثر حص هي اشد (قراه وطاء قال مواطأة القرآن اشد موافقة السمعة و بص موقلية) وهذا وصله عبد ن حيد من طريق مجاهدا شدوطاً أي يوافق سمعك و بصرك وقلبك بعضه بعضا قال الطبرى هذه القراءة على انه مصدر من قولك واطأاللسان القلب موطأة ووطاءقال وقرأ الاكثروطأ بفتح الواو وسكون الطاءثم حكىعن العرب وطئنا الليل وطأ أى سراً فيهور وى من طريق قتادة (اشدوطاً) اثبت في الحير (واقوم قيلا) المغفى الحفظ وقال الاخفش اشدوطاً اى قياما واصل الوطء في اللغة التقل كما في الحديث اشدد وطأتك على مضر (قولَه ليواطئو اليوافقوا) هذه الكلمة من همير براهة وأنا اوردهاهنا تأييد التفسير الاول وقد وصله الطبرى عن ان عباس لمكن بلفظ ليشابهوا (قهله سبحا طويلا) أي فراغا وصله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابي العالية ومجاهد وغيرهم وعن السدى سبحاطو يلاأي تطوعا كثيراكاته جعله من السبحة وهمالنافلة (قوله حدثني عدبن جعفر) أي ابنأن كثير المدنى وحميدهوالطو بل(قوله ان لا يصوم منه ) زاد ابو در والاصيلي شيأ رقوله وكان لانشاء انتراه من الليل مصليا الح) أي ان صلامه و ومه كان بخطف باليل ولايرتب وقتامعينا بل بحسب ماتيسر له القيام ولايعارضه قول عائشة كان اذا سمم الصارخ قام فان عائشة تخرهمالهاعليه أطلاع وذلك انصلاة الليل كانت تقع منه غالبا فيالبيت فخبرأنس محمول على ماوراءذ لك وقدمضي في حديثها في أبواب الوترمن كل الليل قداوتر فدل على أنه لم يكن نخص الوتر بوقت بعينه (قوله ما بعه سلمان وابو خالد للاحمرعن حميد)كذا نبتت الواو في جميع الروايات التي اتصات لنافعلي هذا يحتمل ان يكون سلم أن هو ابن بلال كاجزم به خلف و بحتمل ان تكون الواوزائدة من الناسخ فان اباخالدالا همر اسمه سلمان وحديثه في هذا سيأتي موصولا في كتاب الصيام انشاءالله تعالى \* (قوله باب عقد الشيطان على قافية الرأس اذالم يصل باللس) قال ان التين وغيره قوله اذالم يصل مخالف لظاهر حديث الباب لأنه دال على انه يعقد على أسمن صلى ومن لم يصل لكن من صلى بعد ذلك تنحل عقده بخلاف من المصل واجاب النرشيد بأن مراد البخارى باب هاء عقد الشيطان الى آخره وعلى هذا فنجوز أن يقراقوله عقد لمفظ العمل و بلفظ الحم ثمراً يت الايراد بعينه للمازري ثم قال وقد يعتذرعنه بأنه انما قصدمن يستدام العقدعلى رأسه بترك الصلاة وكالمقدرمن انحلت عقده كان لم تعقد عليه انهى ويحتمل ان تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة العشاء فيكون التقدير اذالم يصل العشاء فكانه بريان الشيطان اعايفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء محلاف من صلاها ولاسيافي

الشَّيْطَانُ عَلَى قافِيةٍ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَاهُوَ نَامَ ثَلَاثَعْقَدِ يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِى كُلُّ عُفْدَ وْعَلَيْكَ كَيْلُ طُو بلّ َ فَارْقُدْ . فَإِنِ ٱسْـٰ نَيْقُظَ فَذَ كُرَّ اللَّهُ ٱلْحَالَّتْ عُقُدُةٌ . فإنْ تَوَضَّأُ ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةُ . فَإِنْ صَلَّى الجماعة وكان هذاه والسرفي ابراده لحديث سمرة عقب هذا الحديث لانه قال فيه وينام عن الصلاة المسكتوية ولا يعكر على هذا كونه او رد هذه الترجمة في تضاعيف صلاة الليل لأنه يمكن ان يجاب عنه بانه اراد دفع نوهم من يحمل الحديثين على صلاة الليل لانهور دفي بعض طرق حديث سمرة مطلقا غير مقيد بالمكتوبة والوعيد علامة الوجوب وكانه اشارالي خطامن احتج بهعلى وجوب صلاة الليل حسلاللمطلق على القيدثم وجدت معنى هيذا الاحتمال الشيخ ولي الدين الملوي وقواه بمأذكرته من حديث سمرة فحمدت الله على التوفيق لذلك و يقو به ماثبت عنه ﷺ ان من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليـــلةلانمسمىقيام الليل يحصل للمؤمن بقيام بعضه فحينئذ يصدق على من صلى العشاء في جاعة أنه قام الليل والعقد المذكورة. تنحل قيام الليل فصارهن صلى العشاء في جماعة كن قام الليل في حل عقد الشيطان وخفيت المناسبة على الاسماعيلي فقال ورفض القرآن ليس هوترك الصلاة بالليل ويتعجب من اغفاله آخر الحديث حيث قال فيه وينام عن الصلاة المكتوبة والله أعار (قوله الشيطان) كان الرادبه الجنس وفاعل ذلك هوالقرين اوغيره ويحتمل ان رادبه رأس الشياطين وهو ابليس وتجوز تسبة ذلك اليه لكويه الآمرية الداعى اليه ولذلك أورده المصنف في باب صفة البيس من بدء الحلق (قرارة قافية رأس أحدكم) أيمؤخر عنقه وقافية كلشئ مؤخره ومنه قافية القصيدة وفى النهابة القافية القفاوقيل مؤخر الرأس وقيل وسطه وظاهرقوله أحدكمالتمميم فيالمخاطبين ومنفى معناهمو يمكن ان بخصمنه من تقدمذ كره ومن وردفى حقهانه بحفظ من الشيطان كالانبياء ومن تناوله قوله انعبادي ليس لك عليهم سلطان وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت انه يحفظ من الشيطان حتى يصبح وفيه بحث سأذكره في آخر شرح هذا الحديث ان شاء الله تعالى (قوله اذاهو نام) كذا للا كثر وللحموي والمستملى اذا هونامٌ بوزن فاعل والاول اصوب وهوالذي في الموطأ (قوله يضرب على مكان كل عقدة )كذا المستملي ولبعضهم بحذف على وللكشميهني باغظ عندمكان مكان وقوله يضرب أي بيده على العقدة تأكيدا اواحكاما لها قائلاذلك وقيل معنى يضرب محجب الحسون النائم حتى لا يستيقظ ومنه قوله تعالى فضر بناعلى آ ذاتهم اى حجبنا الحسانيلج في آذانهم فينتبهواوق حديث الىسميدماأحدينام الاضرب على مماخه بجرير معقوداً خرجه المخلص في فوائعه والمماح بكسر المهملة وآخره معجمة ويقال بالصاد المهملة بدل السين وعند سعيدبن منصور بسند جيدعن ان عمر ماأصبح رجل على غيروتر الا اصبح على أسه جر يرقدر سبعين دراعا (قوله عليك ليل طويل)كذافي جميع الطرقءن البخارىبالرفع و وقع فى ر وآية انى مصعب فى الموطاعن مالك عليك ليلاطى يلا وهمد وآية ان عيبنة عن الى الزياد عند مسلم قال عياض رواية الاكثر عن مسلم بالنصب على الاغراء ومن رفع فعلى الابتداءأي باق عليك وباضار فعل اى بقى وقالاالفرطبي الرفعاولى منجهة المعنىلانه الامكن فى الغر ورمن حيثانه يحبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله فارقدواذا نصب على الاغراء لم يكن فيه الاالاس مملارمة طول الرقادوحيائذ يكون قوله فارقد ضائعا ومقصودالشيطان بذلك تسويفه بالقيام والالباس عليهوقد اختلف في هذهالعقد فقيل هو على الحقيقة وانهكما يبقدالساحر مزيسجره واكثرمن يفعلهالنساء تأخذاحداهن الحيط فتعقد منهعقدة وتسكارعليه بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك ومنه قوله تعالىومن شر النفائات فىالعقد وعلىهذا فالمبقودشيء عندقافية الرأسلاقافية الرأس نفسها وهلالعقد في شعر الرأساوفي غيره الاقرب الثانياذ لبس لـكل احدشعر و يؤيدهماورد في يعض طرقه ان على رأس كل آدمي حبلافني رواية ابن ماجة وعد بن نصر من طريق الى صالح عن ألى هر يرة مر فوعا على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد ولاحمد منطريق الحسنءن ايهربرة بلفظ اذا ناماحدكم عقدعلى رأسه بحرير ولاين خزيمة وابن حبان من حديث جابرمر فوعا مامن ذكر ولا انثى الاعلىرأسه جرير معقود حين يرقد

الحديث وفى النواب لآدم بنألى أياس من مرسلاللحسن نحوهوالجرير بفتح الجم هوالحبل وفهم بعضهم منهذا

آنحَمَّتُ عَنْدَةً . فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيَّبَ النَّفْسِ . وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثُ النَّفْسِ كَسْلاَنَ حَ**دَّث** مُؤَمَّلُ ابْنُ هِشَامِ قَالَحَةً تَمَا إِسْمِيلُ قَالَ

ان المقد لاترمقو يرده التصريح البانها تنعل بالصلاة فيلزم أعادة عقدها فابهم فاعله في حديث جابر وفسرفي حديث غيره وقيل هو على المجاز كانه شبه فمل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسجو رفاما كان الساحر يمنع بعقده ذلك تصرف من محاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم وقيل المرادبه عقدالقلب وتصميمه على الشيءكأنه يوسوساه بانه بقي من الليلة قطعة طويلة فيتأخر عنالقيام وانحلال العقد كنايةعن علمه بكذبه فهاوسوس به وقيل العقدكناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقولاللذكور ومنه عقدت فلاناعن امرأتهأي منعته عنها اوعن تنقيله عليهالنوم كانهقد شد عليه شدادا وقال بعضهمالمراد بالعقد الثلاث الاكل والشرب والنوم لان منأ كثر الاكل والشرب كثر نومه واستبعده الحب الطبرىلان الحديث يقتضي انالعقد تقع عند النوم فهي غيره قال القرطى الحسكمة فى الاقتصار على التلاثان أغلب مايكون اشاه الانسان في السحر فان اتفى له ان يرجع الى النوم ثلاث سرات لم تنقض النومة النا لثة الاوقدذهب الليلوقال البيضاوىالتقييدالتلاثاما للتأ كيدأولانه يرند ان يقطعه عن ثلاثةأشياء الذكروالوضوء والصلاة فكانه منعرمن كل واحدة منها بعقدة عقدهاعلى رأسه وكان نخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم ومجال تصرفعوهو اطوع القوى للشيطان واسرعها اجابةلدعوته وفىكلام الشيخالملوي انالعقد يقععل خزانةالالهيات من الحافظة وهي الكنز المحصل من القوى ومنها يتناول القلب ماير يد التذكر به (قولِه انحل عقده ) بلفظ الجمع بغيراختلاف فىالبخاري ووقع لبعض رواةالموطا بالافرادو يؤيده روايةأحمد المشاراليها قبلفان فيها فآن ذكرالله انحلت عقدة واحدة وان قام تعوضاً اطلقتالنا نية فانصلي اطلقت النا لئة وكأنه محمول على الغالب وهو من ينام مضطجعا فيحتاج الي الوضوء اذا انتبه فيكون لـكلفعل عقدة يحلها ويؤ بدالاول ماسيأتي فىبدء الخلق من وجه آخر بلمنظ عقدهكلها ولمسلممن رواية ابن عيينةعن أى الزناد انحلت العقد وظاهره ان العقد تنحل كلها بالصلاة خاصة وهوكذلك فىحق من لمبحتج الميالطهارة كمن ناممتمكنامثلانما نتبه فصلىمن قبل انيذكرأو يتطهر فانالصلاة بجزئه فيحل العقدكلها لانها تستلزم الطهارة وتمضمن الذكر وعلى هذا فيكون معنىقوله فاذاصلي انحلت عقده كلهاان كان المراديه من لايحتاج الى الوضوء فظاهر على ماقر رماه وانكان من يحتاج اليمقالمني انحلت بكل عقده أو انحلت عقده كلها بانحلال الاخيرةالتي بهايتم انحلال العقد وفير وانة احمدالمذكورة قبلفان قامفذكر اللهانحلت واحدةفان قام فحوضاً الطلقت الثانية فإن صلى اطلقت النالثة وهذا محمول على الغا ابوهو من ينام مضطجما فيحتاج الى تجديدالطهارة عنداستيقاظه فيكون لـكن فعل عقدة يحلها (قوله طيبالنفس )اى اسر وره ما وفقه الله من الطاعة و ما وعدممن التوابو بما زالعنه من عقد الشيطان كذا قيلوآلذي يظهران في صلاة الليل سرا في طيب النفس وان لم يستحضر المصلى شيأ مماذكر وكذاعكسه واليذلك الاشارة بقوله تعالىان ناشئةالليل هىاشد وطأواقوم قيلاوقد أستنبط بعضهمهنه ان من فعلذلك مرة ثم عادالي النوملا يعود اليهالشيطان بالعقدالمذكور ثانيا واستثنى بعضهم ممن يقوم ويذكرو يتوضآ ويصلىمن لمينهه ذلك عنالفحشاء بل يفعلذلكمن غيران يقلع والذى يظهر فيه التفصيل بينمن خلذلك معالندم والتوبة والعزم علىالافلاع و بينالمصر (قوله والااصبح خبيَّثالنفس) أى بتركه ما كان اعتاده اوأرادممن فعل الحبح كذاقيل وقدتقدم مافيه وقوله كسلانغير مصروف للوصف ولزيادة الالف والنون ومقتضى قوله والااصبح أنهان لمبجمع الامو رالتلائة دخل تحت من يصبح خبينا كسلان وأنأتي ببعضها وهوكذلك لكن بختلف ذلك بالمقوةوالخفة فمن ذكر اللهمثلاكان فى ذلك اخف نمن لم يذكر اصلا وروينا فى الجزءالثالث من الاول من حديث المخلص في حديث أي سعيد الذي تقدمت الاشارة اليه فان قام فصلي انحلت العقد كلهن وان استيقظ ولم جوضأولم يعمل اصبحت العقدكاما كهيثها وقال ابن عبد البرهذا الذم يختص بمن لم يتمرالي صلانه وضيعها امامنكانت

عادته الفيام الىالصلاة المكتو بةاوالي النافلة بالليل فغلبته عينه فنام فقد ثبت ان الله يكتب له اجر صلانه ونومه عليه صدقة وقال أيضا زعرقوم انهذا الحديث بعارض قوله ويتاليتي لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليس كذلك لان النهى أنما ورد عن أضافة ألمره ذلك إلى نفسه كراهة لتلك السكلمة وهذا الحديث وقعردُما لتعله ولسكل من الحديثين وجه وقال الباجي ليس بين الحديثين اختلاف لانه نهي عن إضافة ذلك إلى النفس لكون الحبث يمعني فسادالدين و وصف بعض الافعال بذلك تحذيرامنها وتنفيرا ( قلت ) تقر رالاشكال انه ﷺ نهىعن أضافة ذلك الىالنفس فَكُلُّ مَا نَهِي المؤمنِ أَنْ يَضِيفُه الى نفسه نهى انْ يَضِيفُه الى اخيه المؤمنُ وقد وصف ﷺ هذا المر. جذه الصفة فيلزمجواز وصفناله مذلك لمحل التأسىو بحصل الانفصال فيا يظهر بأن النهي محمول علىمااذا لميكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير ﴿ تنبيهات ﴾ الاول: كر الليل في قوله عليك ليل ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل وهوكذلك لسكن لا يبعدان بجى.مثله فى وم النهار كالنوم-الة الابرادمثلا ولاسياعلى تفسيرالبخارى من ان المرادبالحديث الصلاةالمفروضة ﴿ ثَانِهَاادَى ايْنَالُعرِ لَى النَّالْبِخَارِى أُومَّاهِنَا الىوجوب صلاةالليل لقوله يعقد الشيطان وفيه نظرفقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب النهجد بخلافه حيث قال من غيرا بحاب وأيضا فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاةهنا على المكتوبة يدفع ماقاله ابن العربي ايضا ولمار النقل في القول بإيجابه الآ عن بعض التا بعين وقال ابن عبد البرشذ بعض التا بعين فاوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة والذي عليه جماعة العلماء الهمندوب اليه ونقله غيرهعن الحسن وابن سيرينوالذى وجدناهعن الحسن ماأخرجه عجدين نصروغيره عنه انه قيلله ما تقول في رجّل استظهر القرآنكله لا يقوم به أنما يصلى المكتو بة فقال لعن الله هذا أنما يتوسد القرآن فقبل لهقال الله تعالى فاقر قراما تبسر منه قال نع ولوقدر خمسينآية وكانهذا هومستند من نقل عن الحسن الوجوب ونقل الترمذىعن اسحقين راهويه انه قال انما قيام الليل على أصحاب القرآن وهذا يخصص مانقل عن الحسن وهوأقرب وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا \* ثالثها قد يظن أن بينهذا الحديث والحديث الآني في الوكالة من حديثًا في هر مرة الذي فيه ان قارئ آبة الكرسي عند نومه لا يقر به شيطان معارضة وليس كذلك لان العقد ان حمل على الامر المعنوى والقرب على الامر الحسى وكذا العكس فلااشكال اذلا يلزمهن سحره اياه مثلاان عاسه كالايلزم من عاسته ان يقربه بسرقة أو اذي في جسده ونحو ذلك وانحملا علىالمعنويين أوالعكس فيجاب!دعا. الخصوص في عموم احدها والاقرب ان المخصوص حديث الباب كاتقدم تحصيصه عن ابن عبدالبر بمن لم ينوالقيام فكذا يمكن ان يقال نختص من لم يقرأ آمة الكرسي لطرد الشيطان والله أعلم \* رابعهاذ كرشيخنا الحافظ أبوالفضل بن الحسين في شرح الترمذي انالسر في استفتاح صلاةالليل بركعتين خفيفتين المبادرة الىحلعقد الشيطان وبناءعي انالحل لايتم الا بتمام الصلاة وهو واضح لانه لوشرع فيصلاة ثمافسدها لميساو من اتمها وكذا الوضو. وكان الشروع في حل المقد محصل بالشروع فىالعبادة وينهي بانتهامها وقدوردالام بصلاة الركفتين الخفيفتين عندمسلم من حديث أي هريرة فاندفع ابراد من أوردان الركفتين الخفيفتين انما وردنا من فعله ﷺ كمانقدم من حديث عائشة وهو منزه عن عقد الشيطان حتى ولولم يردالامر بذلك لامكن ان يقال يحمل فعله ذلك على تعلم امته وارشادهم الى بايحفظهم من الشيطان وقدوقم عندابنخزيمة من وجهآخرعنأي هريرة فىآخرالحديث فحلواعقدالشيطان ولويركمتين ﴿ خامِسُهَا آنَا ا خص الوضوء بالذكرلانهالغالب والافالجنب لايحل عقدته الاالاغتسال وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمنساغ لهذلك محل محث والذي يظهر اجزاؤه ولاشك ان في معاناة الوضوء عونا كبراعلى طردالنوم لا يظهرمنله في التيمم \* سادسها لايتعين للذكرشيء مخصوص لايجزئ غيره بلكِكماصدق عليه ذكر الله اجزا و مدخل فيه تلاوةالقرآن وقراءة الحديث النبوى والاشتغال بالعلمالشرعى واوليهامذكر به ماسيأتى حسد ثمانية أبواب فرباب

حدَّتَ عَوْفٌ قَالَ حَدَّمَنَا أَبُو رَجِاءٍ قَالَ حَدَّمَنَا سَمُرَةُ بُنُ جُنْدَبِ رَضَى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي عَيَّلِيْ فِي الْوَلِيا.
قَالَ أَمَّا اللّهِ يَ يُنْكُفُ رَأْسُهُ بِالحَجِوِ فَإِنَّهُ يَأْخُدُ القُوْآنَ فَيَرْ فِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْمُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ المَكْمُوبَ فَي إلى الله عَن الصَّلَاةِ المَكْمُوبُ عَنْ أَبِي إِذَا مَلْمُ وَمَّ يُصِلُ اللّهُ عَنْ وَلَي السَّلَاةِ المَكَنُوبُ وَمَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَحَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ : كَانُوا قَلْدِلا مِنَ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَجَلَ : كَانُوا قَلْدِلا مِنَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَجَلَ : كَانُوا قَلْدِلا مِنَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ : كَانُوا قَلْدِلا مِنَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ مَا لِكِ عَنِ الْنِ شَهَابِ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَا لِكِ عَنِ الْنِ شَهَابِ مَا يَمَامُونَ وَ إِلْا لَمْ عَنْ الْنِ شَهَالِ عَنِ الْنُ شَعَادُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْنِ شَهَابُ مَا يَمَا مُؤْذَةً وَلِلْ اللّهُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْنَ شَهُ مِنْ اللّهُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْنِ شَهَابُ مَا يَعْلُونُ وَ إِلاَ اللّهُ عَنْ الْنِ شَهُ اللّهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ الْنِ شَهَالِ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللّهُ الل

فضَّل من تعار من الليل و يؤ مدماعند ابن خزيمة من الطريق المذكورة فان تعار من الليل فذكرالله ( قهله حسد ثنا عوف) هوالاعراني (وأبو رجاء) هوالعطاردي والاسنادكله بصر يون وسيأتي حديث سمرة مطولا في اواخر كتاب الجنائر وقوله هنا عن الصلاة المكتوبة الظاهران المراد بهاالعشاء الآخرة وهواللائق بما تقدم من مناسبة الحديث المذى قبله وقوله يثلغ مثلثةساكنة ولامفتوحة بعدهامعجمة أىيشقأونخدش وقوله فيرفضه بكسر العاء وضمها (قبله باب آدا نام ولم يصل بال الشيطان في اذنه) هذه الترجمة للمستملي وحده وللبافين باب فقط وهو بمترلة أتمصل من الباب وتعلقه بالذي قبله ظاهر لمــاسنوضحه (قهله ذكر عند النبي ﷺ رجل) لماقف علىاسمه لمـكن آخر جرمعيدن منصور عن عبدالرحمن بن نر مدالنخمي عن ابن مسعود ما يؤخذ منه آنه هو و لفظه بعد سياق الحديث بنحوه وايمالله لقدبال فياذن صاحبكم ليلة يعني نصه (قهله فقيل مازال نائمًا حتى اصبح) في ر وانة جر بر عن منصور فيده الخلق رجل نام ليلة حتى اصبح (قوله ماقام الى الصلاة) المراد الجنس ويحتمل العهد ويراد به صلاة اللمل أو المسكتونة ويؤنده روانة سفيان هذا عنسدنا نام عن الفريضة اخرجه اس حيان في صحيحه و مهذا يتبن مناسبة الحديث الحبية وفي حديث الىسعيد الذي قدمت ذكره من فوائد المخلص اصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان في اذنه فيستفاد منه وقت ول الشيطان ومناسبة هذا الحديث للذي قبله (قيله في اذنه) فيروانة جرير في ادنيه بالثنية واختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته قال الفرطبي وغيره لامانع من ذلك اذلا احالة فيه لامه ثبت انالشيطان يأكل و يشرب و ينكح فلا ماخ من ان يبول وقيل هوكناية عن سد الشيطان اذن الذي ينام عن الصلاة حتى لايسمع الذكر وقيل معناه ان الشيظان ملاسمعه بالاباطيل فحجب سمعه عن الذكر وقبل هو كناية عن ازدراء الشيطان به وقيل معناهان الشيطان استولى عليه واستخف به حتى انخــذه كالــكنيف المعــد للبول ادمن عادة المستخف بالشيء ان يبول عليــه وقيلهو مشــلمضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقعر البول في اذنه فتقل اذنه وافسدحسه والعرب تكني عن الفساد بالبول قال الراجز \* بال سهيل في الفضيخ ففسد \* وكي بذلك عن طلوعه لانه وقت افسادالفضيخ فعبر عنه البول ووقع في رواية الحسن عن ان هر يرة في هذا الحديث عنداحمد قال الحسن اذبوله والله لتقيل وروى مجدبن نصر من طريق قيس بن ابي حازم عن ابن مسعود حسب الرجل من الحبية والشرأنينام حتى يصبح وقدبال الشيطان في اذنه وهو موقوف صحيح الاسناد وقال الطبي خص الاذن بالذكر وانكانت العين انسب النوم اشارةالي تقل النوم فان المسامع هي موارد الانتباء وخص البول لانه اسهل مدخلافي التجاويف واسرع نعوذا فيالعروق فيورثالكسل فيجميع الاعضاء ﴿ (قولُهُ بَابِالدُّمَاءُ والصَّلاةُمن آخرالليل) في رواية انيذر الدعاء فيالصلاة (قوله وقال الله عز وجل) فيرواية الاصيلي وقول الله ( قوله ما يجعون ) زاد الاصيلي أي ينامون وقد ذكر الطبري وغيره الحلاف عن اهل التفسير فيذلك فنقلذلك عنَّ الحسن والاحنف وابراهم النخمي وغيرهم وتفل عن قتادة ومجاهد وغيرهماان معناه كانوالا ينامو زليلة حتىالصباح لايتهجدون ومن

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رسُولَ الله عَيْمَا إِنَّ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْدَلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا

طريق المنهال عن سعيد بن عباس قال معناه لم تـكن تمضى عليهم ليلة الايأ خذون منها ولوشيأ ثم ذكرا قوالااخر ورجح الاول لانالله تعالى وصفهم بذلك مادحالهم بكثرةالعمل قال ابنالتين وعلىهذا تسكو نمازا ثدة اومصدرية وهوابين الاقوال واقعدها بكلاماهل اللغة وعلىالآخرتكون مانافية وقال الحليل هجع مهجع هجوعا وهوالنوم بالليلدون النهارثم اورد المصنف حديث ابي هر رة في النزول من طريق الاغرابي عبد الله وابي سلمة جميعا عن ابي هريرة وقد اختلف فيه على الزهري فر وامعنه مالك وحفاظ اصحابه كماهنا واقتصر بعضهم عنه على احد الرجلين وقال بعض اصحاب مالك عنه عن سعيد بن المسيب بدلهما ورواه ابو داودالطيا لسى عن ابراهيم بن سعد عن الزهرى فقال الاعرج بدل الاغر فصحفه وقيلءنالزهرىءنعطاء بنيز يدبدل ابيسلمة قال الدارقطني وهو وهم والاغرالمذكور لقب واسمه سلمان ويكني اباعبدالله وهومدني ولهمرا وآخر يقال لهالاغر ايضا لكنهاسمه وكنبته ابومسلم وهوكوفي وقد جاه هذا الحديث من طريقه ايضا خرجه مسلم منرواية الى اسحق السبيمي عنه عن الى هريرة والى سعيد هيما مرفوعا وغلط من جعلهما واحدا ورواه عنافي هريرة ايضا سعيدين مرجانة وابو صالح عند مسلم وسعيد المقبري وعطاء مولى امصبية بالمهملة مصغراوأ بوجعفرالمدنى وبافع بنجبير بنمطيم كابهمعندالنسآئي وفىالباب عنعلى وابن مسعود وعمان ابن أبي العاص وعمر و بن عنبسة عند احمد وعن جبير بن مطم و رفاعة الجهنى عندالنسا في وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الحطاب غير منسوب عند الطبراني وعن عقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة عند الدارقطني في كتاب السنة وسأذ كرما في رواياتهم من فائدة زائدة (قوله عن ابي سلمة وابي عبدالله الاغر عن اي هريرة) في رواية عبدالر زاق عن معمر عن الزهري اخبرني الوسلمة بن عبدالرحمن وابوعبدالله الاغر صاحب اي هريرة اناباهريرة اخبرهما (قهله ينزل ربناالي السهاء الدنيا) استدليه من اثبت الجهة وقال هي جهة العلو وانكر ذلك الجمهور لانالقولبذلك يفضىالي التحيز تعالياته عنذلك وقداختلف فيمعنىالنزول علىاقوال فمنهم منحمله على ظاهره وحقيقته وهرالمشبهة تعالى اللهعن قولهم ومنهممن انكرصحة الاحاديث الواردة فى ذلك جملة وهم الخوارج والمعترلة وهو مكارة والعجب أنهم اولوا مافي القرآن من تحوذلك وأنكر وامافي الحديث اماجهلا واماعنا داومهم من اجراه على ماورد مؤمنا به على طريق الاجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جهور السلف ونقله البهتي وغيره عن الائمة الاربعة والسفيانين والحماد س والاو زاعى والليث وغيرهم ومنهم من اوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب ومهم من أفرط فىالتاً و يل حتىكاًدان يخرج الى نوع من التحر بف ومنهم من فصل بين ما يكون تأوُّ يله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين مايكون بعيدا مهجورافاول في بعض وفوض في بعض وهومنقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيدقال البيهقي واسلمها الاعان بلاكيف والسكوت عن المراد الاان مرد ذلك عن الصادق فيصار اليعمن الدليل على ذلك اتفاقهم على انالتأو يل المعين غرواجب فحينندالتفويض اسلم وسيأتي من مدبسط في ذلك في كتاب التوحيد انشاءالله تعالي وقال أن العربي حكى عن المبتدعة ردهذه الاحاديث وعن المانب امرارها وعن قوم تأويلها وبهأ قول فاما قوله ينزل فهو راجع الى افعاله لا الي ذاته بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمر، ونهيه والنرول كما يكون في الاجسام يكون في المعاتى فانحلته في الحديث على الحسى فتلك صفة الملك المبعوث بذلك وانحلته على المعنوى بمعنى الخلم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولاعن مرتبة الى مرتبة فهي عربية صحيحة اننهى والحاصل انه تاوله بوجبين اما بأن المعني ينزل أمره أو الملك بامره وأمابأنه استعارة بمعنىالتلطف بالداعين والاجانة لهم ونحوه وقدحكي أبو بكر بن فورك ان بعض المشايخ ضبطه بضم أوله علىحذف المفعول أي ينزل ملكا و يقو ممارواه النسائي من طريق الاغرعن أي هريرة وأبي سعيد باغظانالله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له الحديث وفي حديث حِنَ يَبْقَ مُلُثُ لِلِيَّلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسَأَ كِنِي فَأَعْلِيهُ . مَنْ يَسْتَغَيِّرُ بِي فَاغَثِرَ لَهُ ۗ

عمَّان بن أنى الخاص يناد مناد هــل من داع يستجاب له الحــديث قال القرطبي و بهذار تفع الاشكال ولا يعكر عليمه ملق رواية رفاعة الجين ينزل الله الي السهاء الدنيا فيقول لايسأل عن عبادى غيري لانه لبس في ذلك مليدته التأويل المذكور وقال البيضاوى ولما ثبت بالقواطع انه سبحانه منزهءن الجسمية والتحيزامتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضّع الي موضع اخفض منه فالمراد نور رحمته أى ينتقل من مقتضى صفة المُجِلال التي تقتضي الغضب والانتقام الي مقتضي صفة الاكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة ( قوله حين يبقى ثلث الليل الاخر) برخ الآخر لاتعصفةالتك ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت واختلفت الروايات عن أن هريرة وغيره قال الترمذي رواة أني هر برة اصح الروايات في ذلك و يقوى ذلك ان الروايات المخالفة اختلف فها على رواتها وسقك بعضهم طريق الجمع وذلك ازالروايات انحصرت فيستة أشياءأو لهاهذه ثانها اذامضيالتلثالاول كالمها الطث للاول أوالنصف راجمها النصف خامسها النصف أو النلث الاخسير سادسها الاطلاق فأما الروايات لمطلقة فهي محولة علىالمقيدة وأما التي باوفان كانت أو للشك فالجذوم به مقدم علىالمشكوك فيهوان كانت للتردد بين حالين فيجمع مذلك بين الروايات إن ذلك يقع بحسب اختلاف الاحوال لحكون أوقات الليل تحتلف في الزمان وفى الآفاق باختلاف تقدم دخول الليلعند قوم وتأخره عندقوم وقال بمضهم يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث للاول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني وقيل بحمل على ان ذلك يقع في جميع الاوقات التي وردت بها الاخبار وبحمل على أن الني ﷺ أعلم باحدالامور في وقت فاخبر به ثم اعلم به في وقت آخر فاخبر به فنقل الصحابة دَلكَ عَدُولِقَهُ أَعْلِمُ (قُولُهُ مَن يُدَعُونَى أَغُ) لمُحَتَّافُ الروايات على الزهري في الانتصار على الثلاثة المذكورة وهي الدعاء والسؤال والاستغنار والفرق بين النسلانة أن المطلوب امالدفء المضار أوجابالمسار وذلكأما دينيوأماد نيوي فني للاستخار اشارة الىالاول وفيالسؤال اشارةالىالثاني وفيالدعاء اشارة الىالثااث وقال الـكرماني محتمل ان يقال المنحاء مالاطلب فيه نحو بالله والسؤال الطلب وان يقال المقصود واحدوان اختلف اللفظ انهي وزاد سعيد عن أبي هريرة هل من نائب فاتوب عليه وزاد أنو جعفر عنه من ذا الذي يسترزقني فأرزقه من ذا الذي يستكشف الضر فأكثف عنه وزاد عطاء مولى أم صبية عنه ألاسقم يستشنى فبشني ومعانبها داخلة فهاتقدم وزاد سعيد بن مرجانة عدمن يمرض غير عديم ولا ظلوم وفيه تحريض على عمل الطاعة وأشار الىجزيل الثواب عليها وزاد حجاجين أبي هنيع عن جده عن الزهري سند الدراقطني في آخر الحديث حتى النجروفي رواية يحيين أبي كثير عن أبي سلمة عند هـــالم حتى ينفجر الفجر وفى روانة مجدبن عمر وعن أنىسلمة حتى يطلع الفجر وكذا انفق معظم الرواة علىذلك الاان فيروام نام بنجير عن أبي هريرة عندالنسائي حتى ترجل الشمس وهي شاذة وزاد يونس في روايته عن الزهري فى آخره أَيِّضا ولذلك كانوا يمضلون صلاة آخر الليل علىأوله اخرجها الدار قطني أيضاوله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشير الى أن قائل ذلك هو الزهرى وجذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة ومناسبة الترجمة التي بعدهذه لهذه ( قوله فأستجيب ) بالنصب علىجوابالاستفهام و بالرفع علىالاستئنافوكذاقوله فأعطيه واغفر له وتدقري بهما في قوله تعالى منذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له الابة وليست السن في قوله تعالى فاستجيب الطلب بل استجيب بمعنى اجيب وفي حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله وتفضيل تاخيرالور لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه وان آخر الليل أفضل الدعاء والاستغفار يشهدله قوله تعالى والمستغفرين بالاحجار وإن الدعاء في ذلك الوقت مجابولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداءين لانسبب التخلف وقوع الحلن في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطم والمشرب والملبس أولا ستعجال الداعي أو بأن يكون الدعاء باثم

باب من نام أوَّل اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ. وَقَالَ سَلْمَانُ لِأَ بِي الدَّرْدَاءِ رَضَى اللهُ عَنْهَا مَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ فَمْ قَالَ اللَّهِ عُلِيَالِيْقِ صَدَقَ سَلْمَانُ حَلَّ شَا أَبُوا الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُمْبَة وَحَدَّنَى سُلَمَانُ وَلَا سَأَلْتُ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْ عَيَّالِيْقُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ فَا أَذَنَ المُؤْذَنُ وَبَهَ فَإِلَا سُوقَ عَنْ اللَّهِ عَنْهَا كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْ عَيْلِيْكُو اللَّهِ فَا إِذَا أَذَنَ المؤذَنُ وَبَهَ فَإِلَّ اللَّهِ عَلَيْكُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ أَيْ مَكُولًا مَا لَكَ عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَيْ سَعِيدِ اللَّهِ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللَّهِ صَلَّالًا فَوَاللَّهُ عَنْ أَيْ سَلَمْ وَاللَّهُ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللّهُ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَيْ سَعَيْدِ اللَّهُ عَنْ أَيْ سَعَلْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَيْ سَعَلْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ فَلَا اللَّهُ عَلْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ فَلَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنْ وَلَوْ لَكُولُ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَاكُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

أوقطيعة رحمأ وتحصل الاجامة ويتأخر وجود المطلوب لصلحة العبدأ ولأ مربر مده الله \* (قوله إب من نامأ ول الليل واحيا آخره) تقدم فىالذى قبله ذكر مناسبت. ( قوله وقال سلمان ) أى الفارسى ( لابى الدرداء ثمالخ ) هومختصر من حديث طويل أورده المصنف في كتاب الأدب من حديث أبي جحيفة قال آخي رسول الله عَيْطَالِيَّةٍ بين سلمان و بينأى الدرداء فزار سلمانأ بالدرداء فذكرالقصة وفى آخرها فقال ان لنفسك عليك حقا الحديث وقوله عَيْمَالِيُّهُ صدق سلمانأي،في جميع ماذكروفيه منقبة طاهرة لسلمان (قهله حدثنا أبوالوليد )فىرواية أبىذر قال أبو الوليدوقد وصله الاسماعيلي عن أ بى خليفة عن أي الوليد وتبين من سيآنه أن البخاري ساق الحديث على لفظ سلمان وهوابن حرب وفي روانة أبي خليفة فاذا كان من السحر أوثر وزاد فيه فان كانت له حاجة الي أهله وقال فيه فانكان جنبا افاض عليه من الماء والانوضأ وبمعناهأخرجه مسلم من طريق زهير عن أبي اسحق قال الاسماعيلي هذا الحديث يغلط في معناه الاسود والاخبار الجياد فيها كان اذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ﴿ قَلْتَ ﴾ لم يرد الاسماعيــلي بهذا أن حديث البابغلطوانما أشار اليمان ابا اسحاق حدث بهعن الاسودبلفظآخر غلط فيه والذى انكره الحفاظ على ابى اسحق فى هذا الحديث هو مارواه النورى عنه بلفظ كان رسول الله عَيْمَالِيُّهِ ينام وهوجنب من غيران بمس ما قال الترمذي يرون هذا غلظا منابى اسحق وكذا قالءسلم فيالتميز وقال ابوداود فىرواية ابى الحسنبن العبدعنه ليس بصحيح ثم رويءن يزيد بن هرون انه قال هو وهم انهي واظن ابا اسحق اختصره من حديث الباب هذا الذي رواه عنه شعبة وزهير لكن لا يلزم من قولها فاذا كان جنبا افاض عليه الماء ان لا يكون توضأ قبل ان ينام كماد لت عليه الاخبار الاخرفهن ثمغلطوه فىذلك ويستفادمن الحديثانه كانربمانام جنبا قبلان يغتسلوالله أعلموقدتقد مبافيالكلام على حديث عائشة قريبا وقوله فيه فان كانتبه حاجة اغتسل يعكرعليه مافىروانة مسلم أفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وبجاب بان بمض الرواة ذكره بالمعنى وحافظ بعضهم على اللفظ والله أعلم (قوله أباب قيام الني يَتَطَالِتُهُ بالليل فى رمضان وغيره ) سقط قوله بالليل من نسخة الصفاني ذكر فيه حديث أن سلمة انه سأل عائشة كُنُّكُ كانت صلاة رسول الله ﷺ وقد تقدمت الاشارة اليه في باب كيفكان الني ﷺ يصلى بالليل وفي الحديث دلالة على ان صلاته كانت متساوية في جميعالسنة وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كانه تقرر عندها منم ذلك

عَنْ هِمُهُم قِعَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عِنْهَ أَقالَتْ مارَأَيْتُ النَّى عَيْلِيَّةٍ يَقْرَ أَفِي شَيْءٍ منْ صَـلاَةٍ اللَّيْلِ جَالِيًّا حَقَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأُ جَالِسًا ۚ فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرَبَعُونَآيَةٌ قَمَ فَقَرَ أَهُنَّ ثُمُّ رَكُمَ ۖ بِاسْبِ ۗ فَصْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ وفَصْلِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْوُصُوءِ بٱلذِّلِ والنَّهَارِ حَدَّثْنَا إِسْدَٰنَ نْ نَصْر حَدَثْنَا أَبُو أَمَامَة عَنْ أَبِي حَيَّانَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَ رُءَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي عَيِّسَالِيْهِ قَلَ لِبِلاَل عِنْدَ صَـلاَةِ الْفَجْرِ . بِابلاَلُ حَدُّنني بأرْجَى عَمَل عِمْلُتَهُ فِي الإسْلاَمِ فإ نِي سَيفتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ َيُنْ يَدَىٌّ فِي الجَنَّةِ قِلْ مَاعَيِلْتُ عَمَلَاأُرْجِيْ عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَرْ طَهُوراً في سَاعَةِ لَيْل أَوْ نَهَار إلاَّ صَلَّيْتُ مِنْكِكَ الطُّهُورِ مَا كُتبَ لِي أَنْ أُصَلِّي . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ فاجاما مانه ﷺ ليس في ذلك كغيره وسيأتي هذا الحديث من هذه الطريق في اواخر الصيام أيضا ونذكر فيه ان شاء لقه تعالى ما يق في فواهد ( قوله عن هشام ) هوابن عروة ( قوله حتى اذا كبر ) بينت حفصة ان ذلك كان قبل موته جام وفد تقدُّم بيانذلك معكَّثرمن فوالدُّه في آخرباب من ابوآب التقصع ( قوله فاذا بني عليه من السورة ثلاثون او ارمون آمة قام فقرأ هن ثمركم) فيه ردعل من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا ان بركم قاعدا أوقا مماأن مركم قامًا وهو محكى عن اشهب و بعض الحنفية والحجة فيه مارواه مسلم وغيرهمن طريق،عبدالله بن شقيق عن عائشة في سؤاله لها عنَّ صلاة الني ﷺ وفيه كان اذا قرأ قائمًا ركم قائمًا واذا قرأً قاعدا ركم قاعدًا وهذا صحيَّح ولـكن لايلزم منه منع مارواه عروة عنهـا فيجمع بينهما بانه كان يفعل كلا من ذلك تحسب النشاط وعدمه والله أعــا, وقد أنكر هشاما بنعروة علىعبد اللهبن شقيق هذه الروابةواحتج بمارواه عن ابيه اخرج ذلك ابن خزبمــة في صحيحه ثمقال ولامخا لفةعندي بين الحبرين لان رواية عبدالله بن شقيق محولة على مااذا قرأجميع القراءة قاعدا وقائما ورواية هشام ا بن عروة محمولة على ما أذا بعضها جالساو بعضها قا مما والله أعلم \* ( قوله باب فضل الطَّهور بالليل والنهار وفضل الصلاة عندالطهور بالليل والنهار) كذاثبت في رواية الكشمهني ولغيره بعد الوضوء واقتصر بعضهم على الشق التاني من الترجمة وعليه اقتصر الاسماعيلي وأكثرالشراح والشق الاول ليس بظاهرفي حديث الباب الاأن مل علىأنه اشار بذلك الى ماوردفي بعض طرق الحديث كاسنذكره من حديث بريدة (قوله عن أبي حيان) هو يحي بن سعيد التيمي وصرح به في رواية مسلم من هــذا الوجــه وأبو زرعــة هوابن عمر بنجر يُربن عبدالله البجلي (قوله قال لبلال ) أي ابن رباح المؤذن وقوله عند صلاة الفجر فيهاشارة الىأن دلك وقع فىالمنام لانعادته صلى اللهعليه وسلمأنه كان يقص مارآه و حسر مارآه أصحامه كاسيأتي في كتاب التعبير بعد صلاة الفجر ( قول بأرجى عمل ) بلفظ افعمل التفضيل المبني من المتعول واضافة العمل الى الرجاء لانه السبب الداعى اليه ( قوله في الاسلام ) زاد مسلم في روايته منفعة عندك ( قوله أنى ) ختجالهمزة ومنمقدرة قبلهاصلة لانعل التفضيل وثبتت فحر واية مسار ووقع فى رواية الكشميهني أن بنون خفيفة بدل انى (قوله فانى سمعت ) زادمسلم الليلة وفيه اشارة الى أنذلك وقع فى المنام ( قوله دف نعليك ) بفتح المهملة وضبطها المحب الطبري بالاعجام والعاء منقلة وقد فسره المصنف في رواية كريمة بالتحريك وقال الخليل دف الطائر اذاحرك جناحيه وهوقائم على رجليه وقال الحميدي الدف الحركة الخفيفة والسمير اللين ووقع في رواية مسلم خشف بفتح الحاء

بفتح الممزة ومن مقدرة قبلها صلة لانعل التفضيل وثبتت فى رواية مسلم ووقع فى رواية الكشميهي أن بنون خفيفة بدل الى (قوله فان سمت) زاد مسلم الليلة وفيه اشارة الى أن ذلك وقع فى المنام (قوله دف نعليك) بفتح المهملة وضبطها المحب الطبرى بالإعجام والعاء مثقلة وقد فسره المصنف فى رواية كريمة بالتحريك وقال الخليل دف الطائر اذاحرك جناحيه وهو قام على رجليه وقال الحميدى الدف الحركة الحقيفة والسير اللين ووقع فى رواية مسلم خشف بفتح الحاء وسكون الشين المحبمتين وتحفيف العاء قال المحتين وغيره الحشف الحركة الحقيفة والسير اللين وقع في ويويده ماسياتي في أول مناف عمر حديث بارسمت خشفة ووقع في حديث بريدة عنداً حدوالترمذي وغيرها خشخشة بمعجمتين مكررتين وهو بمني الحركة أيضا (قوله طهورا) زاد مسلم تنام والذي يظهر أنه لا مفهوم لها و يحتمل أن يخرج بذلك الوضوء اللغوى وقد يفعل الحركة أيضا (قوله طهورا) زاده الاسماء يلى أونها ر) أى قدر وهواع من الفريضة والنافلة قال ابن الين أونها ر (قوله الاصليت) زاد الاسماء يلى لى الكري (قوله ما كتب لى )أى قدر وهواع من الفريضة والنافلة قال ابن الين

باب ُ مايُكُرُ مُ مِنَ النَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ حَلَّى أَبُومَعْدَرٍ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ ماللِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ, قالَ دَخَلَ الذَّيُّ عَيِّئِلِيْقٍ فإذَا حَبْلُ تَمْدُودٌ

أعااعتقد بلال ذلك لانه علم منالنبي ﷺ انالصلاةًا فضل الاعمالوان عمل السرأ فضل من عمل الجهر و بهذا التقرير يندفع ايراد منأو رد عليه غيرماذكر من الاعمال الصالحة والذي يظهر أن المراد بالاعمال التي سأله عن أرجامها الاعمال المتطوعهاوالا فالفروضةأ فضلقطعا ويستفادمنه جواز الاجتهادفي نوقيت العبادة لازبلالا نوصل إلى ماذكرنا بالاستنباط فصوبهالني كليكاليج وقال ابن الجوزى فيه الحث علىالصلاة عقب الوضوء لثلايتي الوضوء خاليا عن مقصوده وقال المهلب فيه انالله يعظم المجازاة على ما يسره العبد من عمله وفيه سؤال الصالحين عما جديهم الله من الاعمال الصالحة ليقتدي بهاغيرهم فيذلك وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليمه و يرغبه فيه ان كان حسنا والافينهاه واستدلبه علىجوازهذه الصلاة فىالاوقات المكروهة لعمومقولهفى كلساعية وتعقبأن الاخذ بعمومه ليس بأوليءن الاخذبعمومالنهي وتعقبه ابنالتين بأنه ليسفيه مايقتضي الفورية فيحمل علىتأخير الصلاة فليلاليخرج وقت الكراهةوانهكان يؤخرالطهو رالىآخر وقتالكراهة لتقع صلانه فىغير وقت الكراهة لكن وعندالترمذي وابن خزيمة من حديت برمد في نحوهـ ذه القصة ما أصابني حدث قط الا نوضأت عندها ولاحمد من حديثه ما أحدثت الاتوضآت وصليت ركعتين فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوء والوضوء بالصلاة في أى وقت كان وقال السكر ماني ظاهر الحديث ان السماع المذكور وقعرفيالنوم لانالجنة لامدخلها أحسد الابعد الموت ومحتمل أن يكون في اليقظة لان النبي ﷺ دخلها ليسلة المعراح وأما بلال فلايلزم من هــذه القصة أنه دخلها لان توله في الجنة ظرف السهاع و يكون الدف بين يديه خارجا عنها انهي ولايخني بعدهذا الاحمال لانالسياق مشعر باثبات فضيلة بلال لكونه جعل السبب الذي لمغه الىذلك ماذكرهمن ملازمةاأتطهر والصلاةوا بما ثبتتلهالفضيلة بأن يكونر ؤيداخــل الجنة لاخارجا غنها وقدوقم في حديث بريدة المذكور يابلال بمسقتني الى الجنة وهذاظا هرفي كونه رآمداخل الجنة ويؤيدكونه وقع فى المنام السياتي فى أول مناقب عمر من حديث جابر مرفوعا رأيتني دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال ورأيت قصر ابفنائه جارية فقيل هذا لعمر الحديث وبعدهمن حديث أي هر رة مرفوعا بينا المائم رايتني في الجنة فاذا امرأة تتوضأ الي جانبقصر فقيل هذا لعمرا لحديث فعرفأن ذلك وقعفى المنام وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لانرؤ ياالانبياء وحىولذلك جزمالنيي ﷺ لهنذلك ومشيه بينيدى الني ﷺ كان من عادته فىاليقظة فاتفق مثله في المنام ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجُنة قبل النبي ﷺ لا مه في مقام التا بعركا \* مه أشار ﷺ الي بقاء بلال علي ما كان عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته وفيه منقبة عظيمة لبلال وفي الحديث استحبأب ادامة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك مدخول الجنمة لانمن لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرءطاهرا ومنبات طاهرا عرجت روحه فسجدت تحت العرشكما رواهالبهقي فىالشعب من حديث عبدالله بن عمر و بن العاص والعرش سقف الجنة كاسيأتي في هــذا الكتاب وزاد بريدة فى آخر حديثه فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ بهذا وظاهره ان هذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل ولامعارضة بينه و بين قوله ﷺ لايدخــل أحدكم الجنة عمله لان أحــدالاجو بةالمشهورة بالجم بينهو بين قوله تعالى أدخلوا الجنة بماكنتم تعملون أنأصل الدخول انمايقع برحمة اللهواقتسام الدرجات بحسب الأعمال فيأتي مثله في هذا وفيه أن الجنة موجودة الأأن خلافالن أنكرذلك من المعرلة ﴿ تنبيه ﴾ قول السكرماني لا مدخل أحدا لجنة الا بعدمو معم قوله ان الني مَيْسَاتِيةٍ دخلها ليلةالمعراج وكان المعراج فىاليقطّة علىالصحيح ظاهرهماالتناقض و يمكن حملالنني ان كآن ثابتا على غير الْأَنْبَيَاءَأُو يَخْصَ فَىالَّدَنِيا بَمْن خَرْجَعْنَ عَالَمُ الدُّنياودخل فَيَعَالَمُ اللَّكُوتُ وهوقر يَبْمَا أَجَابِبُهِ السهيلي عن استمال طست الذهب ليلة المعراج » ( قوله باب ما يكره من التشديد في العبادة ) قال ابن بطال انما يكره ذلك فشية الملال الفضى الى ترك العبادة( قولِه حَدثنا عبدالوارث )هوابن سعيد والاسناد كله بصر بون ( قولِه دخل النبي ﷺ )زادمسلم في

َ يَئُنَ السَّكُرِ يَتِينِ فَمَالَ ماهُـٰذَا الْحَبْلُ قالوا هُـٰذَا حَبْلُ لِزِيْنَبَ فإذَا فَفَرَتْ تَعَلَّقَتْ فقَالَ النَّنَّيُ فَيُطْلِينِهِ لَاحْلُوهُ لِيُصَلُّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فإذَا وَتَرَ قَنْهَمُّدُ قالَ وقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْكَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرُّوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي آمْرَ أَهُ مِنْ بَق أَسَدِ فَدَخَلَ عَلَى ّرَسُولُ ۗ اللهِ عِنْ عَلَىٰ مَنْ هُذِهِ قُلْتُ فُلاَنَهُ لاَ تَنَامُ بُٱللَّيْلِ نَذُ كِرَ مِنْ صَلَاتِهَا فَعَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مَاتُطِيقُونَ منَ الْأَعْمَالُ فإنَّ اللهَ لا يَمَلُّ حَتَّى مَلُّوا ر واچەالمسجد( قىلەبينالسار يىين )أىاللتىن فى جانبالمسجدوكا ئىمماكا تىامەھودتىنالىمخاطب لىكن فىروامةمسلم بين ساريتين التنكير ( قوله قالواهذا حبل ازينب )جزم كثير من الشراح تبعا الخطيب في مهمانه بأنها بنت جحش أم لمؤمنين ولم أرذلك في شيء من الطرق صر محاووتم في شرح الشيخ سرآج الدين أبن الملقن أن ابن شببة رواه كُذلك لكني لم أرفى مسنده ومصنفه زيادة على قوله قالوازينب أخرجه عن اسما غيل ابن علية عن عبدالعز تز وكذا أخرجه مسلم عته وأتوخير في المستخرج من طريقه وكذلك رواه أحمد في مسنده عن اسمعيل وأخرجه أبوداو دعن شيخين له عن اسمعيل فقال عن الحدهاز يف ولم بنسبها وقال عن آخر حمنة بنت جحص فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحص وروي أحمد من

طريق حادين حيدين أنس أنهاحنة ينتجحش أيضا فلعل نسبة الحبل الهما باعتباراته ملك لاحداها والاخرى التعاقة موقد تفدم فى كتاب الحيض ان بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فهاقيل فعلى هذا فالحبل لجمة وأطلق علها زينب باعتباراسمهاالا خرووقع في صحيح ابن خز مة من طريق شعبة عن عبدالعزيز فقالوا أيمونة بنت الحرث وهي رواية شاذة وقيل يحتمل مدد القصة ووهمن فسرها بجورية بنت الحرث فان لتلك قصة أخري تقدمت في أوائل الكتاب والله أعم و زادمه لم فقالوا لزينب تصلى ( قوله فادافترت ) بفتح المثناة أى كسلت عن القيام فى الصلاة ووقع عندمسام بالشك قادا فترت أو كسلت (قوله فقال عيد الله عند النفي أي لا يكون هذا الحبل أولا تحمد و يحتمل النهي أي لا تفعلوه وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم ( قوله نشاطه ) بفتحالنون أي مدة نشاطه ( قوله فليقعد) يحتمل أن يكون أمرا بالقعود عن للقيام فيستدل ه علىجوازا فتتاح الصلاة قائما وآلقمود في اثنا مهاوقد تقدم نقل الحلاف فيه ويحتمل أن يكون أمرا بالقعود في اب الوضوء من النوم في كتاب الطهارة حديث اذا نعس احدكم في الصلاة فليم حتى يعلم ما يقر اوهو من حديث انس أيضا ولعله طرف من هذه القصة وفيه حديث عائشة أيضااذانعس أحدكم وهو يصلى فليرقدحتي بذهب عنهالنوم وفيه لثلا يستغفر فبسب نفسه وهو لايشمر هذا أومعناهو بجيء من الاحتمال ماتقدم في حديث البابوفيه الحث على الانتصاد فىالعبادة والنهي عن التعمق فها والامر بالاقبال عليها بنشاط وفيه ازالة المنسكر باليد واللسان وجواز تنفل النساء في المسجد واستدل، علىكراهة التعلق في الحبل فيالصلاة وسيأتي،مافيه في إب استعالة اليد في الصلاة جد الفراغمن أبوابالتطوع (قيله وقال عبدالله من مسلمة ) يعني القعني كذا للاكثر وفي روامة الحموي والمستملي حدثنا عبداقه وكذا رويناهفي الموطأ روانة القعني قال ان عبدالبر تفرد القعني بروايته عن مالك في المرطأ دون بقية رواته فانهم اقتصروا منه على طرف مختصر (قوله تذكر) للمستملي بفتح أوله بلفظ المضار عالمؤنث وللحموي بضمه على البناء للمفعول بالتذكير وللسكشميهن فذكر بفاء وضمالمجمة وكسرالكاف ولمكل وجه وعلىالاول يكونذلك قول عروة أومن دوله وعلىالتاني والتالث محتمل ال يكون من كلام عائشة وهو على كل حال تفسير لقولها لاتنام الليل

ووصفها مذلك خرج لمخرجالغالب وسئل الشافعي عن قيام جميع الليل فقال لااكرهه الالمن خشى ان يضر بصلاة الصبح وفي قوله ﷺ في جواب ذلك مه إشارة الى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله لئلا ينقطع عن عبادة الزمها فيكون رجوعا عمايذلك لربه من نفسه وقوله عليكم ما تطيقون من الاعمال هو عام في الصلاة وفي غيرها

41 باب ما يُكُر مُ مِن تَرْكِ قِيام اللَّيْل لِمَن كَانَ يَقُومُهُ حِدَّثنا عَبَّاسُ بَنُ الْحَدِين حَدَّقَنا مُبَشَّرُ عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُمَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قالَأَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّتَني يَحْنُى بْنُ أَ بِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُوسَكُمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ تَحْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ لَى رَسُولُ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَالَمَ اللهِ لاَ مَكُنْ مِثْلَ فَلاَن كَانَ يَقُومُ مُن اللَّيْسِ قَدْلُ قيامَ اللَّيْ لِ \* وقالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَ بِي الْمِشْرِينَ حَدَّثَنَاالْأُوزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى تَمْنِي عَنِ عُمْرَ بْنِ الْحَكَمِ انْ ثَوْبَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَنُو سَلَمَةً مِثْلَهُ وَنَا بَعَهُ عَمْرُو نَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ الأُوزَاعِيُّ بالبِ حَلَّ شَيْلًا عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ اللهِ حدَّثَنَا سُفْياًنُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي ووقع فىالرواية المتقدمة فىالايمان بدون قوله من الاعمال فحمله الباجي وغيره على الصلاة خاصةلان الحديث ورد فيها وحمله على جميع العبادات أولى وقد تقدمت بقية فوالدُّحديث عائشة والـكلام على قوله ان الله لايمل حتى علوا في باب أحبالدين الىالله أدومه من كتاب الإيمان ومما يلحق هنا اني وجدت بعضماذ كر هناك من تأويل الحديث احمالا في بعض طرق الحديثوهوقوله اناللهلايمل منالثواب حتى تملوا منالعمل اخرجه الطبرى في تفسيرسورة المزمل وفى بعض طرقه مايدل على انذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث والله أعلم \* (قوله باب مايكر ممن ترك قيام الليل لمنكان يقومه) أي اذا اشعر ذلك بالاعراض عن العبادة (قوله حدثنا عباس بنحسين) هو بموحــــــــــــــــــ ومهملة بغدادى يقالله الفنطرى اخرجه عنه البخارى هنا وفى الجهاد فقط ومبشر بوذن مؤذن من البشارة وعبدالله المذكور فى الاسناد التاني هوابن المبارك وقدصر حفي سياقه بالتحديث في حميم الاسناد فامن تدليس الاوزاعي وشيخه (قوله منل فلان) لمأقف على تسميته فيشيء من الطرق وكان ابهام منل هذا القصد السترة عليه كالذي تقدم قريبا في الذي نامحتي اصبحو يحتمل ان يكونالني ﷺ لم يقصدشخصا معيناوانما ارادتنفيرعبد الله بنعمر ومن الصنيع المذكور (قوله من الليل) أي بمض الليل وسقط لفظ من رواية الاكثر وهي مرادة قال ان العربي في هذا الحديث دليل على انقيام الليل ليس بواجب اذلوكان واجبا لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه ابلغ الذم وقال ابن حبان

فيه جوازذكر الشخص عافيه من عب اذا قصد ذلك التحذير من صنيعه وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرممن الحير من غير تفريط و يستنبط منه كراهة قطع العبادة وانلم تكن واجبة وماأحسن ماعقب المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها لان الحاصل منهما الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل الى ذلك الاقتصاد فها لان التشديد فها قديؤدي الى تركها وهو مذموم (قوله وقال هشام) هوابن عمار وابن أى العشر بن باعظ العدد وهوعبد الحميدين حبيب كاتب الاوزاعي وأراد المصنف آيراد هذاالتعليق التنبيه على انزيادة عمرو بن الحسكم أي ابن أبي أو بان بين يحيى وأبي سلمة من الزيد في متصل الاسانيد لان يحي قد صرح بسهاعه من الى سلمة ولوكان بينهما واسطة لم يصرح بالتحديث ورواية هشام المذكورة وصلما الاسماعيلي وغيره (قوله بهذا) في روامة كريمة والاصيلي منله (قوله رتا بعد عمر أبن الى سلمة) أي تا بع ابن أبي العشر بن على زيادة عمر بن الحسكم ورواية عمر المذكورة وصلها مسام عن احمد بن يونس عنه وظاهر صنيع البخارى ترجيح رواية يحيى عنأبي سلمة بفير واسطة وظاهر صنيع مسلم بخالفه لانه اقتصر على الرواية الرائدة والراجع عندأن حاتم والدارقطني وغيرهماصنيع البخارى وقدنابعكلامنالروايتين جماعة منأصحابالاوزاعى فالاختلاف منعوكانه كان بحدث به على الوجهين فيحمل على ان بحيى حمله عن أن سلمة مواسطة ثم لقيه فحدثه به فسكان يرو معنه على الوجهين والله أعلم ﴿ (قُولِه باب)كذا في الاصل بغير ترجمة وهو كالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهروكانه أوماً الي ان المتن الذي قبله طرف من قصة عبدالله من عمرو في مراجمة الني عَيِّطاليَّةٍ له في قيام الليل وصيام النهار (عوله عن عمر وعن ابي

الْمَبَاسِ قَالَ مَعِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَعَمْرِ ورَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ وَلِيَكِلِيْهِ أَلْمُ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَقُوما الَّذِلَ وَتَصُومُ ۗ النَّهَارَ قُلْتُ ۚ إِنَّى أَصْلُ ذُلِكَ قالَ فإِ نَكَ إِذَا فَمَلْتَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَهَهَتْ نَفُسُكُو إِنَّ لِنَفْسِكَ عَايْكَ حَمَّا ولأَهْلِي عَلَيْكَ حَمَّافَهُمْ وأَفْلِرْ وقُمْ وَتُمْ باسِبُ فَصْلُ مَنْ تَعَارٌ مِنَ الَّذَلِ فَصَلَّ حَلَّ فَسَا صَدَقَهُ ابْنُ الْفَضَلْ أَخْبَرَنَا الْوَكِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قالَ حَدَّنَى عُمَيْرُ ثُنَّ هَانِي ۗ قالَ حَدَّنَى حُبَادَةُ بْنُ أَي أُمَيَّةُ حَدَّنَى عُبِكَةُ أَنْ الصَّامِتِ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّاتُهُ قَالَ مَنْ تَعَارًا مِنَ الَّهِلِ فَقَالَ لاَّ إلهُ إلاّ اللهُ وحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ . العباس) في روامة الحيدي في مسنده عن سفيان حدثنا عمر وسمت أبالعباس وعمر وهو ابن دينار وأبالعباس هوالسائب ابنفروخ ويعرفبالشاعر (قبالهأم أخبر) فيه ان الحسكم لاينبني الابعد التثبت لانه ﷺ لميكتف ما نقل له عن عبداله حتى لقيهواستنبته فيملآحنال انبكون قال ذلك بغيرعزمأ وعلقه بشرط لم يطلع عَلَيه النافل ونحو ذلك (قهله هجت عينك) بفتح الجم أيغارت أوضعفت الحاثرة السهر (قوله تفهمت) بنون تُمفاء مكسورة أىكلت وحكي الاسماعيلي انأبايطي رواً له تفهمت بالتاء بدل النون واستضعفه (قوله وان لنفسك عليك حقا) أي تعطيها ماتحتاج اليه ضرورة البشرية تماأباحه الله للانسان من الاكل والشرب والراحة التي يقوم بهابدنه ليكون اعون على عبادة ر مهومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالي لـكن دلك يحتص بالتعلقات القلبية (قولهولاهلك عليك حقا) أى تنظر لهم فها لابدلهم منهمنأمورالدنيا والآخرة والمراد بالاهلاالزوجة أوأعم منذلك ممن تلزمه نفقته وسيآتى بيانسب ذكر ذلك له في الصيام ﴿ تنبيه ﴾ قوله حقافي الموضعين للاكثر بالنصب على أنه اسم ان وفي رواية كريمة بالرفع فهما علىأنه الحبر والاسم ضمير الشَّأن (قوله فصم) أىفاذاعرفت ذلك فصم نارة وافطرُنارة لتجمع بين المصلحَتين وفيه اماه الى ما تقدم في أوائل ابواب التهجد آمه ذكر له صوم داو دوقد تقدم الكلام على قوله قرونم وسياني في الصيام فيه زيادة مزوجه آخرنحو قوله وانالعينك عليكحقا وفىرواية فان لزورك عليكحقا أيالضيف وفىالحديث جوازتحدث المرء نماعزم عليممن فعل الخيز وتفقدالاماملامور رعيته كلياتها وجزئياتها وتعليمهما يصلحهم وفيه تعليل الحسكملن فيه أهلية ذلكوانالاولي فىالعبادة تقدىم الواجبات عىالمندو باتران من تكلف الزيادة على ماطبع عليه يقع له الحلل فى الغالب وفيه الحض على ملازمة العبادة لانه علي الله مركزاهة له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد كانه قال له ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكران تضيع حق العبادة وترك المندوب جاة ولكن اجم ينهما ، (قي إدباب فضل من تعارمن الليل فصلى ا تعار بمهملة ورا مشددة قال في الحكم تعارالظلم معارة صاح والتعار أيضاً السهر والتمطى والتقلب على الدراش ليلامع كلاموقال ثعلب اختلف فى مارفقيل الله وقيل تكلم وقيل علم وقيل بمطى وأن انتهى وقال الاكثرالتعار اليقظةمع صوت وقال ابن التين ظاهر الحديثان معني تعار استيقظ لانهقال من تعار فقال فعطف القول على التعار انتهي و يحتمل ان تـكوزالفا. نفسير مةلــاصوت مهالمستيقظ لامةديصوت بغير ذكر فحص الفضل الذكور بمن صوت بمــا ذكر من ذكرالله تعمالي وهمذا هوالسر في اختيار انمظ تعاردون استيقظ اوانتبه وانما يتفق ذلك لمن تعود الذكرواستأنس به وغلب عليه حتىصار حديث نفسه في ومه و يقظته فا كرم من اتصف مذلك باجابة دعوبه وقبول صلاته (قهله حدثناصدتة ) هوابنالفضل المروزي وجميع الاسنادكله شاميون وجنادة بضم الجم وتخفيف النون مختلف في صحبته ﴿ قُولُهُ عَنِ الْاوْرَاعَى قالَحَدُ تَناعَمِرُ مِنْ هَانَّى ۚ كَذَا لَمُظَّمُ الرَّواةُ عَنَ الوليد بن مسام والحرجة الطبراني في الدعاء من رواية

صفوان بنصاخ عنالوليدعن عبدالرحمن بنثابث بنثو بانعن عمير بنهاني وانخرجه الطبراني فيه أيضاعن ابراهم من عن الرحمين ابراهم الدمشقي وهوالحافظ الذي يقال لهدحيم عن أبيه عن الوليد مقرونا برواية صفوان نن صالح وما أظنه الاوهما فاله اخرجه فى المعجم السكبع عنابراهيم عنأبيه عنالوليد عنالاوزاع كالجادةوكذا أخرجه أوداود وابن ماجه وجعفر الفريان فىالذكر عندحم وكذا أخرجــه ابنحبان عنعبــدالله بنسلم عن دحم لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَدِيرٌ . الْحَمْدُ لِلّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ . ولا إِلهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُومً عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَدِيرٌ . الْحَمْدُ لِلهِ وَسَبْحَانَ اللهِ . فَإِنْ تَوَضَّا قُبِلَتْ صَلاَتُهُ ولاَ حَوْلَ ولاَ قُومً إِلاَّ باللهِ . ثُمَّ قالَ : اللّهُمَّ اغْفِرْ لي . أوْ دَعَا آسْتُجِيبَ . فإِنْ تَوَضَّا قُبِلَتْ صَلاَتُهُ حَلَّى اللهِ عَلَيْهِ إِنْ أَنْهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقْصُصُ فَى تَصَعِيهِ وَهُوَ يَذْ كُرُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِتِهِ إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَتُ يَعْنِي بِذَلْكِ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوّاحَةً :

ورواية صفوانشاذة فانكان حفظها عزالوليد احتملأن يكون عندالوليد فيسه شيخان ويؤيده مافى آخر الحديث من اختلاف اللفظ حيث جاء في حميع الروايات عن الاو زاعى فانه قال اللهــم اغترلي اليآخره ووقع في هذه الرواية كانمن خطاياه كيوم ولدته آمــه ولميذكر رباغفرلى ولادعاء وقال فى اوله مامن عبد يتعارمن الليــل بدل قوله من تعار لكن تخالف اللفظ في هذه اخف من التي قبلها (قوله له الملك وله الحمد) زاد على بن المديني عن الوليد محيى و ميت أخرجه ابوانعم في رجمــة عمير بن هاني. من الحلية عن وجهين عنه (قوله الحمدته وسبحان الله) زاد في رواية كريمة ولااله الاالله وكذا عند الاسماعيلي وللنسائي والترسذي وابن ماجه وأبى نعم في الحليسة ولمنختلف الروايات في ا البخاري على تقديم الحمد على السبيح لكن عند الاسماعيلي بالعكس والظاهر الهمن تصرف الرواة لان الواو لاتستلزمالترتيب (قوله ولاحولولافوةالابالله) زاد النسائي وان ماجهوا ن السنى العلى العظم (قوله تم قال اللهم اغفرلي أودعا )كذَّافيه الشُّك و يحتمل أن يكون للتنويع و يؤيد الاول ماعند اسماعيل بلفظ ثمَّال رباغفرلي غفرله اوقال فدعا استجيب لهشك الوليد وكذاعندأى داودوا بن ماجه بانظغنرله قال الوليدأوقال دعااستجيب له وفى رواية على سُالمديني ثمقال رباغترلي أوقال ثمدها واقتصر في رواية النسائي علىالشق الاول ( قهله استجب ) زادالاصيليله وكذا فيالروايات الاخرى ( قيله فان نوشاً قبلت ) أي ان صلى وفي رواية أي ذروأي الوقت فان توضأ وصلى وكذاءند الاسماعيلي وزادفي اوله فانءوعزم فقام وتوضأ وصلى وكذا فيبرواية علىبن المديني قال ابن بطال وعدالله على لسان نبيه ان من استيقظ من نومه لهجا لسا نه بتوحيدر به والاذعان له بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليهاو ينزهه عمالايليق به بتسبيحه والخضو عله التكبير والتسليمله المجزع القدرة الابمونه انه اذادعاه اجابه واذاصلي قبلت صلاته فينبغي لمن بلغه هذا الحديث ان يغتم العمل به و يخلص نيته لر به سبحاً به وتعالى ( قوله قبلت صلامه) قال ابن المذير في الحاشيةوجهترجمة البخاري بفضل الصلاةوليس في الحديث الاالقبول وهومن لوازمالصحةسواء كانتفاضاة أممفضولة لانالقبول في هذا الموطن ارجى منه فيغيره ولولاذ اك لميكن فىالحكلام فائدة فلاجل قرب الرجاء فيه من اليقين تمز على غوه وثبت لهالفضل أنهبي والذي ظهر انالمراد بالقبول هناقدر زائد علىالصحة ومن تمقال الداوديمامحصله منقبل الله لهحسنه لميعذبه لانه يعلم عواقب الامور فلايقبل شيأثم يحبطه واذاامن الاحباط امن التعذيب ولهذا قال الحسن وددت أنى أعلم أن الله قبل سجدة واحدة ﴿ فَالْدَةَ ﴾ قال الوعبدالله الفر برى الراوى عن البخارى اجريت هذا الذكر على لسانى عند انتباهى ثم نمت فأناني آت فقراوهدو الى الطيب من الفول الآية (قوله الهيثم) بنسج الها. وسكون التحتانية بعدها مثلثة مفتوحة وسنان بكسر المهملة ونونين الاولي خنينة (قوله انه سمع ا باهريرة وهو يقص في قصصه ) اي مواعظه التي كان ا وهريرة يذكر اصحابه بها (قوله وهويذكر رسول الله ﷺ ان اخالكم) معناه ان اباهر برة ذكر رسول الله عَلَيْكَاتِهِ فاستطرد الىحكاية ماتيل في وصَّف فذكر كلام عبـ دالله بن رواحة بماوصف به من هذه الابيات ( تجولهان أخالـكم) هو المسموع للهيثم والرفث الباطل اوالمعش من القولُ

وفيهَنَا رَسُولُ اللهِ يَنْلُوا كِمَنَابَهُ \* اذَا أَنْشَقَ مَمْرُ وَفُ مَنَ النَّجْرِ سَاطِمْ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ النَّمَى فَقُلُوبُنَا \* بِهِ مُوقِيَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِمُ يَهِيدِتُ يُجَافِى جَنْبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ \* إِذَا أَسْنَنْفَكَتْ بِالْشُرِ كَانَ المَصَاجِمُ

يُسِيت بجاني حَنَيْنُ وقالَ الزَّبَيْدِيُ أَخْبَرَ فِي النَّهْرِيُ عَنْ سَمِيدِ والْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنِّي عَنْ أَنِي عَنْ أَنِي عَنْ أَنِّي عَنْ أَنِي عَنْ أَنِي عَنَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَنْ يَعْمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ وَعَنْ كَانَ يَعِلُونُ عَنْهُ اللهُ وَعَنْ اللّهُ عَنْهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ كَانَ مُنْ اللّهُ عَنْ كَانَ مُنْعَدًا عَلْهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَنْ كَانَ مُنْعَدًا لللهُ عَنْ كَانَ مُنْعَدًا لهُ وَالْمَالُونُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَنْهُ كَانَ مُنْعَمِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَى مِنَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

والقائل مني هوالهيثم و يحتمل أن يكون الزهري( قوله اذا انشق ) كذا للا كثروفير وابة أبي الوقت كما انشق والمعني مختلف وكلاهماواضح ( قوله من النجر ) بيان للمعروف الساطع يقال سطع اذا ارتفع ( قوله العمي ) أى الضلالة (قوله يجافي جنبه)أي برفعه عن الفراش وهو كنابة عن صلاته بالليل وفي هذا البيت الاخير معنى الترجمة لان التعاره والسهر والتقاب علىالفراش كماتقدم وكأنالشاعر أشار الى قوله تعالىفىصفة المؤمنين تتجافىجنوبهم عنالمضاجع مدعون بهمخوفا وطمعا الآية ﴿فَائْدَةَ﴾ وقعت لعبدالله بنر واحة في هذه الابيات تصة أخرجها الدارقطني من طريق سلمة من وهران عن عكرمة قال كان عبدالله بن رواحة مضطجعا الىجنب امرأته فقام اليجاريته فذكر القصة فى رؤيتها اياه على الجارية وجحده ذلك والتماسها منه الفراءة لانالجنب لا يقرأ فقال هذه الابيات فقالتآمنت باللهوكذبت بصرى فأعارالني عَيِّالِيَّةِ فَصَحَكَ حَيْ بَدَتَ نُواجِدُهُ قَالَ انْ بَطَالُ انْ قُولُهُ عَيَّالِيَّةِ انْ أَخَالُـكُم لا يَمُولُ الرفْفُ فِيهِ انْ حَسَنَ الشَّعْرُ مُحُودُ كحسن الكلام انهى وليس في سياق الحديث ما يفصح بأن ذلك من قوله عَيَيْكَ الله وظاهر في أنه من كلام أي هريرة و بيان ذلك سيأني في سياق رواية الزبيدي المعلمة وسياني بقية ما يتعلق بالشعر في كتاب الادب ان شاء الله تعالي (فهله تابعه عقيل) أي عن ابن شهاب فالضمير ليونس ورواية عقيل هذه أخرجها الطبراني في الكبير من طريق سلامة بن روح عن عمعقيل بن خالد عن ان شهاب فذ كر مثل رواية يونس (قوله وقال الزبيدي اغ) فيه اشارة الى انه اختلف عن الزهري في هذا الاسناد فاتفق يونس وعقيل على ان شيخه فيه الهيثم وخالفهما الزبيدي فأبدلهما بسعيدأى ابن السبب والاعراج أى ابن عبد الرحمن بن هرمز ولا يبعدان يكون الطريقان صحيحين فانهم حفاظ اثبات والزهرى صاحب حديث مكثر ولمكن ظاهر صنيع البخارى ترجيح رواية نونس لتابعة عقيلله بخلاف الزبيدى ورواية الزبيدى هذه المعلقة وصلها البخارى فى التاريخ الصغير والطبراني فىالكبير أيضا منءطريق عبدالله بنسالمالحمصي عنه ولفظه انأباهر يرةكان يقول فىقصصه أنأخالكم كان يقول شعرا ليس بالرفث وهو عبدالله بنرواحةفذ كرالابيات وهو يبين ان قوله في الرواية الاولى من كلام أي هر يرة موقوفا مخلاف ما جزم به ابن بطال والله أعلم (قوله حدثنا بوالنعمان) هو السدوسي (قوله الاطارت اليه) سيأتي التعبير بلفظ الاطارت بي اليهو يأتي بقية فوالْده هناك أن شاء الله تعالى ا وقد تقدم في اوثل ا بواب المهجد من وجه آخر عن ابن عمر دون القصة الاولى (قوله وكان عبدالله) أي ابن عمر (يصلي من الليل ) هوكلام بافع وقد تقدم محوه عن سالم ( قوله وكانوا ) أي الصحابة وقوله ابها اي ليلة القدر (قوله فليتحرها

مِنَ الْمَشْرِ الْأُوَاخِرِ بِالْبُ الْلَدَاوِمَةِ عَلَى رَكُمْنِي الْفَجْرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ أَبُوبَ قالَ حَدَّنَى جَعْمُرُ مِنْ رَبِيمَةَ عَنْ عَرَاكِ مِنِ مالِكِ عَنْ أَي سَلَمَةَ عَنْ عائِيمَةَ رَضِي اللهُ عَنَها قَالَتْ صَلَّى النّبَ عَنْ النّبَ اللّهُ عَنْها وَاللّهُ عَنْها وَرَكُمْنَ فِي اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنَها اللّهُ عَنْها اللّهَ عَنْها اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ عَنْها اللّهُ عَنْها اللّهُ عَنْها اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْها اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

فالعشر الاخر )كذا للكشميهني ولغيرهمن العشرالا واخر وسيأني الكلام عليه مستوفى في أواخرالصيام ( تنبيه ) اغفل الَّذِي فيالاطراف هذاالحــديث المتعلَّق بليـــلةالقدر فلم بذكره في ترجمة أبوب عن نافع عن ابن عمر وهو وارد عليه و بالله التوفيق ، ( قهله باب المداومة على ركمتي الفجر ) أي سفرا وحضرا ( قوله حدثنا عبدالله ن رمد ) هوالمقرى (قوله عن عراك بن مالك عن أى سلمة ) خالب الليث عن يزيد بن أبي حبيب فرواه عن جعفر بن ربيعة عنأى سلمة لميذكر بينهما احدا أخرجــه أحمد والنسائى وكانجعنر أخذه عن أى سلمة واسطة تمحمله عنه وليزمد فيه اسنادآخر رواه عنعراك بنمالك عنعروة عنعائشة أخرجسه مسلم وكان لمراكفيه شيخين والله أعلم (قوله وصلى ) في رواية الكشمهي تمصلي وليس فيه ذكر الوتر وهوفي رواية الليث ولفظه كان يصلي بثلاث عشرة ركمة تسعا قائمًا وركعتين وهوجالس ( قوله وركعتين بين النداءين ) أى بين الاذان والاقامة وفى رواية الليث ثم يمهل حتى يؤذن بالاولي من الصبح نيركم ركعتين ولمسلم من رواية يحبى بنأ بي كثير عنأبى سلمة يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامـة من صلاة الصبح ( قوله ولم بكن يدعهما أبدا ) استدلبه لمن قال بالوجوب وهو منقول عن الحسن البصرى أخرجه الأأبي شبية عنه بلفظ كان الحسن بري الركعتين قبل الفجر واجبتين والمرادبالفجرهنا صلاة الصبيح ونقل الرغينانى مثله عن أىحنيفة وفى جامع الحبوبى عن الحسن سنزياد عن أىحنيفة لوصلاها قاعدا منغير عذر لم يجز واستدل، بعض الشافعية للقديم في أن كني النجر أفضل التطوعات وقال الشافعي في الجديد أفضلها الوتر وقال بمض أصحابه أفضلها صلاة الليل لما تقدم ذكره في أول أبواب التهجد من حديث أي هر برة عندمسار في تنبيه كه قوله أمدانقرر في كتب العربية انها تستعمل للستقبل وأماالماضي فيؤكد بقط ويجاب عن الحديث المذكور بأنهاذكرت على سبيل المالغة اجراء الساخي محرى الستقبل كان ذلك دابه لا يتركه ، (قوله باب الضجعة ) بكسر الضاد المعجمة لان المرادالهيئة و بفتحها على ارادة المرة (قوله ابوالاسود) هوالنوفلي يتم عروة (قوله على شقه الايمن) قيل الحكة فيه أنالقلب فيجهةاليسار فلواضطجم عليه لاستغرق نوما الكونه ابلغ فى الراحة بحلاف اليمين فيكون القاب معلقا فلا يستغرق وفيهان الاضطجاع آنمايم اذا كان علىالشق الايمن وآما انكار ابن مسعود الاضطجاع وقول ابراهم النخعي هيضجعةالشيطان كمااخرجهماابن الىشيبة فهومحمول علىانه لمييلفهما الامربفعله وكلام ابن مسعود مدل على انه انما انكرتحتمه فإنه قال فآخر كلامه اذاسلم فقد فصل وكذاما حكى عن ابن عمر انه مدعة فانه شذ بذلك حتى وي عنه آنه امر بحصب مناضطجع كماتقدم وآخرج ابنانى شببة عن الحسن آنه كان لا يعجبه الاضطجاع وارجع الاقوال مشر وعيته للفصل لكنه بعينه كما تقدم والله اعلم به (قوله باب من تحــدث بعد الركعتين ولم يضطجم) اشار بهذهالترجمة الي الم ﷺ لم يكن يداوم عليها وبذلك احتجالًا ثمة على عدم الوجوب

25 كَانَ إِذَا صَلَّى سُنَّةً ۚ ٱلْفَجْرِ فَا إِنْ كُنْتُ مُسْتَيِّقَظَةً حَدَّنَى وَإِلاَّ أَصْطَجَمَ حَقّى يُؤّذَنَ بالصَّلَاةِ باسب أَلحَدِيثِ : يَشِي بَمْدَرَ كُمْـتَقِ الْفَخْرِ حَدَّثْمُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ أَبُو النَّفْرِ حَدَّنَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَضَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الذِّيَّ عَيْمِكُ إِنَّ كُنْتُ مُسْتَدِّيقِنَا خَدَّتَنَى وَ إِلاَّ أَضْطَجَمَ . قُلْتُ لِيمُثِيانَ فَإِنَّ بَمْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَ كَمْنَقِ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُو ۖ ذَاكَ وحملوا الامر الواردبذلك في حديث ان هريرة عند أن داود وغيره على الاستحباب وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاةالصبح وعلى هــذا فلا يستحبذلك الاللمتهجد وبه جزمابن العربي ويشهدله مااخرجه عبدالرزاق ان عائثة كانت تقول ازالني ﷺ لم يضطجع لسنة ولـكنه كان مداب ليلته فبستر يم في اسناده راو لم يسم وقيل ان فائدتها الفصل بين ركمتي الفجر وصلاة الصبح وعلى هذا فلااختصاص ومن ثمقال الشافعي تتأدى السنة بكل مامحصل مةالنصل من مشي وكلام وغيره حكاءالبعبق وقال النو وي المختار انه سنة اظاهر حديث ابي هريرة وقدقال أبوهر يرراوي الحديث انالفصل بالمثي اليالمسجدلا يكفي وافرط ابن حزم فقال بجبءنكل احد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبدالواحدين زياديه وفي حفظه مقال والحق انه تقوم بهالحجة ومنذهباليانالمراد بهالفصللايتقيد بالإيمن ومناطلقةال يختصذلك بالقادر واماغيره فهل يسقط الطلب او يوى والاضطجاع او يضطجم على الابسر لااقف فيه على نقل الاان ابن حزم قال بوى ولا يضطجم على الايسم أصلا و محمل الامر به علىالندب كآسياتي في الباب الذي بعـــده وذهب بعض السلف الى استحبابها في البيت دون المسجد وهومحكي عزابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لمينقل عزالنبي ميتطليته انه فعله فى المسجد وصح عن ان عمرامه كان محصب من يفعله في المسجد اخرجه ابن ابن شيبة (قوله كان اداصلي ركعتي الفجر) وسنذ كرمسنند ذلك في الباب الذي بعده (قوله حدثني والااضطجم) ظاهره انه كان يضطجم اذالم يحدثها واذا حدثها لم يضطجم والى هذاجنح المصنف فىالترجمة وكذا ترجمله ابن خزيمةالرخصة فيترك الاضطجاع بعدركعتي الفجر ويعكرعلى ذلك ماوقع عنداحمد عن عبدالرحمن بن مهدي عن مالك عن الى النضر في هذا الحديث كان يصلى من الليل فاذافرغ من صلاته اصطحرفان كنت يقظى عدث معي وان كنت نائمة نام حتى يأتيه المؤذن فقد يقال انه كان يضطجم على كل حال فلماان بحدثها واماان يسام لمكن المراد بقولها نام اي اضطجع و بينه مااخرجه المصنف قبل ابواب التهجد من روابة

مالك عن اليالنضر وعبدالله بن يز مد جيعاعن الى سلمة بلفظ فان كنت يقظى تحدث معي وان كتت الممة اضطجع (قوله حتى يؤذن) بضمراوله وفتح المعجمة الثقيلة وفير واية السكشميهني حتى نودي واستدلبه على عدم استحباب الضجمة وردبأنه لايلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب يل يدل تركه لهسااحيانا على عدم الوجوب كاتقدم اول الباب ﴿ تَنبِيه ﴾ تقدم في اول أبواب الوتر في حديث ابن عباس ان اضطجاعه ﷺ وقم بعد الوتر قبل صلاة الفجر ولا يعارض ذلك حديث عائشة لانالمراد به نومه ﷺ بينصلاةالليل وصلاةالُفجر وغاَّيته انه تلك الليلة لم يضطجع بين ركعتي النجر وصلاة الصبح فيستفادمنه عدمآ لوجوب يضا واماما روامسلم منطريق مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة انه ﷺ اصطجم بعد الوترفقد خالفه اصحاب الزهرى عنءروة فذ كرواالاضطجاع بعـــد الفجر وهو المحفوظ ولم يَصَب من احتجبه على رَّك استحباب الاضطجاع والله اعلم \* (قوله باب الحديث بعد ركعتي الفجر ) أعادفيه الحديثالمذكور ولفظه كانبصلي ركعتين وفيآخره قلت لسفيان فانبعضهم مرويه ركفتي الفجرقال سفيان هو ذاك والقائل قلت لسفيان هوعلى بن المديني شيخ البخارى فيه ومراده بقوله بمضهم ما لك كذا اخرجه الدارقطني من طريق بشر بن عمر عن مالك أنه ساله عن الرجل يمكلم بعد طلوع الفجر فحدثني عن سالم فذكره وقد أخرجه ابن خرىمة عنسعيدىنعبدالرحمن المحزومي عنراس عيبنة بلفظ كان يصلىركهتي الفجر واستدل به علىجواز السكلام

بابُ تَمَاهُدُ رَكُمْتَى الْفَجْرِ رَمَنْ سَأَهُمَا تَطَوَّعًا حَدْثُنَا بَيْكُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا بَعْي بْنُ سَهِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ مُحَبِّرِ عَنْ عَائِيثَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ لَمْ يَسَكُوا النَبَى وَيَلِيْقُوا عَنْ اللهُ عَنْ عَائِيثَةً رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ عَبْدُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْتُهُ وَسَلَى اللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ مَسْلُ اللهِ عَلَيْلِيْقُ يُصَلِّى اللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِيْقُ يُصَلِّى اللهُ عَنْهَ عَنْها قَالَتْ كَانَ اللهُ عَلَيْكُو بُولِ اللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ اللّهِ عَلَيْكُو اللهُ عَنْهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ النّه عَنْهِ عَنْها قَالَتْ كَانَ النّه عَنْهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ النّه عَلَيْكُو اللهُ عَنْهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ النّه عَلَيْهِ عَنْها عَنْها قَالَتْ كَانَ النّه عَنْها قَالَتْ كَانَ النّه عَنْها قَالَتْ كَانَ النّه عَنْها قَالْتُ كَانَ النّه عَنْهُ عَنْها عَنْهَ عَنْهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ النّه عَنْهُ عَنْها عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ النّه عَنْهِ عَنْ عَائِمَةُ عَنْ عَنْهِ اللهُ عَنْها قَالْتُ كَانَ النّه عَنْهَ عَنْهُ عَنْها قَالْتُ كَانَ النّه عَلَيْهِ عَنْها عَالْتُ كَانَ النّه عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْها قَالْتُ كَانَ النّه عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْها قَالْتُ كَانَ النّه عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْها قَالْتُ كَانَ النّه عَلَيْهِ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهِ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْها قَالْتُ كَانَ النّه عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللّه عَنْهُ عَلْهُ عَا

بن صلاة الفجر وصلاة الصبح خلافالمن كروذلك وقد نقله ابن الى شبية عن الن مسعود ولا يتبت عنه واخرجه صحيحا عن أبراهم واني الشعثاء وغيرها ﴿ تنبيه ﴾ وقمهنا في مضالنسخ عن سفيان قال سالم الوالنضر حدثني الى وقوله ال زيادة لااصل لما بلهى غلط محض حمل علمها تقدم الاسم على الصفة فظن بعض من لاخبرة له ان فاعل حدثني راوغير سالم فزادفي السند لفظ إنى وقد تقدم الحديث مذا السندقريا عن بشر من الحسكم عن سفيان عن الى النضرعن الي سامة ليس بينهما احد وكذا فيالذي قبله من رواية مالك عن الىالنضر عن الى سلمة وقداخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان حدثنا ابوالنضرعن اىسلمة وليس لوالداى النضرمع ذلك روامة أصلالا فىالصحيح ولا فيغيره فمنزادها فقد اخطأ و بالله التوفيق (قوله باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها) في روانة الحموى والمستملى ومن سماها اىسنة الفجر (قوله تطوعا ) أورده في الباب بلفظ النوافل واشار بلفظ النطوع الي ماورد في بعض طرقه نفي روامة الى عاصم عن ابن جرَّج عند البهتي قلت لعطاه اواجبة ركعنا الفجرأوهي من النطوع فقال حدثني عبيدبن عمير فذكر الحديث وجاءعن عائشة أيضا تسميها تطوعا من وجه آخر فعند مسلم من طريق عبيدالله بن شقيق سألت عائشة عن نطوع الني عَيَالِيَّة فذكر الحديث وفيه وكان اذاطلم الفجر صلى ركعتين ( قوله بيان ) بفتح الموحدة والتحتانية الخفيفة و يحيين سعيدُهو القطان ( قوله عنعطاء) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن محيى عن ابن جر مج حدثني عطاء (قولُه عن عبيد بن عمير )فير وآية ابن خزيمة عن يحيي ابن حكيم عن بحيي بن سعيد سنده أخبرنى عبيد بن عمير (قولَه اشد تعاهدا) في والة ابن خزيمة أشد معاهدة ولمسلم من طريق حفص عران جريج مارايته الىشىء من الخير اسرع منه الىالركتين قبل الفجر زاد الن خزيمة منهذا الوجه ولاالى غنيمة ، (قوله باب مايقرأ فركمتي الفجر) هو بضم يقرأعي البناء للمجهول (قوله ثلاث عشرة ركعة) مخالف لما مضي قريبا من طريق أي سلمة عن عائشة لم يكن يزيد على احدى عشرة وقد تقدّم طريق الجمع بينهما هناك (قوله خفيفتين) قال الاسماعيلي كانحق هذه الترجمة ان تمكون تخفيف ركعتي الفجر (قلت) ولمساترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار الى خلاف منزعم أنه لايقرأ في ركعتي الفجر أصلا وهوقول محكي عن أي بكر الاصم واراهيم بنعلية فنبه على انه لاند من القراءة ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة فكانها ارادت قراءةالفانحة فقط مسرعا أو قرأها معشىء يسير غيرها وانتصر على ذلك لانه لميثبت عنده على شرطه تعيين مايقرأ به فهما وسنذكر ماورد من ذلك بعد واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل ليبادر الىصلاة الصبح فى أول الوقت وبه جزم القرطبي وقيل ليستفتح صلاةالنهار بركمتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاةالليل ليدخل فىالفرضأوماشابهه فىالفضل بنشاط واستعدادتام والله أعلم ( قولِه عن مجدبن عبدالرحمنَ ) أي ابن مجد ابن عبد الرحمن بن سمدبن زرارة و يقال اسم جده عبدالله وقوله عن عمته عمرة هي بنت عبد الرحمن بن حد بنزرارة وعلى هذا فهي عمة ابيه وزع ابن مسعود وتبعه الحميدى انه عد بن عبد الرحمن بن حارثة بن

ح وَ حَدَّثَنَا أَجْبَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَبَرْ حَدَّثَنا بَعْنَى هُوَ بْنُ سَيِيدِ عَنْ مُحَدِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتُ كَانَ النَّيِّيْ وَلِيَالِيْهِ يُحْفَقُ الرَّكُةَ بَنِّ اللَّذَبِيْ وَبَلْلَ وَالسَّبْحِ رَحَقًى إِنِّي لاَّقُولُ هُلَ هَرَّ أَبْأُمُ الْكِيتَابِ

العمان للانصاري أبو الرجال ووهمه الحطيب في ذلك وقال ان شــعبة لمرو عن أن الرجال شيا و يؤيد ذلك ان عمرة أم أبي الرجال لاعمسته وقد رواه أبو داود الطيب المي عن شعبة فقال عن أبي بكر بن عهد بن عمر و ان حزم عن عمرة ووهموه فه أيضا و محتمل ان كان حفظه أن يكون لشعبة فيه شيخان ( قوله ح وحدثنا أحمد بن بونس } في روامة أبي ذر قال وحدثنا وفاعل قال هو المصنف أبوعبدالله البخاري وزهير هو اس معاوية الجعفي ( قهله حدثنا عبي) هواس سعيد كذا فالاصل وهوالا نصاري (قهله عن عد بن عبد الرحمن) كذا فالاصل غير منسوب والظاهر أنه هوالذي قبسله وهوابن أخيعمرةو بذلك جزم أبوالاحوص عزيحي بنسعيد عند الاسماعيلي ونابعه آخرون عن محىوذكر الدارقطنى فى الدال أنسلمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد قال حــد ثني أبوالرجال وكذارواه عبدالهز تربن مسلم ومعاوية ان صالح عن يحى بن عدبن عرة وهوأبو الرجال وقد تقدم أنه عدبن عبدالرحن فيحتمل أن يكون ليحى فيهشيخان لكزرجح الدارقطني الاول وحكى فيه اختلافات أخرى عزيحي موهمة وقسدرواه مالك عن بحبي بن سعيد عن عائشة فأسقط من الاسناد اثنين ( قوله هل قرأ بأم السكتاب) في روابة الحموى بأم القرآن زادمالك في الرواية المسذكورة املا ﴿ تنبيه ﴾ ساقالبخاري المتن على لهــظ يحيى بنسعيد وأما لفظ شعبةً فأخرجه أحمد عنبمد بنجعفر شيخالبخارى فيه بلفظ اذاطلع الفجر صلىركعتين أولم يصلالا ركعتين أقول لم يقرأ فهما بفاتحة الكتاب وكذا رواه مسلم من طريق معاذعن شعبة لكن لم يقل أولم يصل الاركنتين ورواهأ حدايضاً عزيحي القطان عنشعبة بلفظ كان اداطلم الفجرلم يصل الاركعتين فاقول هل قرأفهما بفاتحة الكتاب وقد تمسك م مزرعم أنهلاقراءة فيركمتي الفجر اصلاوتعقب بمساثبت في الاحاديث الآتية قال القرطبي ليس معني هذا أنها شكت في قراءته ﷺ الفائحة وانما معناه أنكان يطيل في النوافل فالخفف في قراءة ركعتي الفجر صاركا نه لم يقرأ بالنسبة الى غـيرها من الصلوات ( قلت ) وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر اشارةالي مواظبته لقرامتها في غيرها من صلاته وقد روى ابن ماجه إستاد قوى عن عبدالله اس شقيق عن عائشة قالتكان رسول الله ﷺ بصلى ركعتين قبل الفجر وكان يقمول نع السوريان يقرأبهما فيركعتي النجرقل بأبها الكافر ون وقل هوالله أحد ولاس أبي شبية من طريق مجدس سير بن عنْ عائشة كان يقرأ فيهما بهما ولمسارِمن حــديث أى هر يرة أنهيكاليَّةٍ قرأ فيهما بهما وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رمقت الني عَيَيْكَيْهِ شهر افكان يقرأ فيهما بهدا وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله غير تقييد وكذا للزارعن أنس ولاين حبان عن جار مامدل على الترغيب في قراء تهما فهما واستدل بحديث الباب على أنه لانز مدفهما على أم القرآن وهو قسول مالك وفي البويطي عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المسذكورتين فهما معالفا نحةعمسلا بالحديث المذكور وبذلك قال الجمهوروقا لوامعني قول عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أي مقتصر اعليها أوضم البهاغ يرها ودلك لاسراعه بقراءتها وكارمن عادمه أزبرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كانقدمت الاشارة اليه وذهب بعضهمالى اطالة القراءة فيهما وهوقول أكثرالحنفية ونقل عنالنخعي وأورد البهتي فيهحمديثا مرفوعامن مرسل سعيدبن جبيروفي سنده راولم يسمروخص بعضهمذلك عناقة شيءمن قراءته فيصلاة الليل فيستدركها فيركعتي النجر ونقل ذلكعن أىحنيفة وأخرجه ابن أي شبية بسند صحيح عن الحسن البصري واستدل به على الجهر بالقراءة في ركهتي النجر ولاحجة فيه لاحبال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كاتقدم في صفة الصلاة من حديث أن قتادة فى صلاة الظهر يسمعنا الاية أحيا او بدل على ذلك أن في رواية ابن سير بن المذكورة يسر فيهما القراءة وقد صححه

إسببُ ماجاء في النَّطَوَّع ِ مُثْنَى مُنْنَى ويُذْ كُرُ ذَٰلِكَ عَنْ عَارِواْ بِي ذَرِواْ نَس وجابر بْنِ زَبْدِ وعِ يَخْرِ مَةَ والزُّهْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وقالَ بَعْنِي أَنْ سَهِيدِ إلاَّ نصارِيُّ ما أَدْرَكَ فَتُهَاء أَرْضِنَا إلا يُسَلُّمُونَ ف كُلَّ أَنْنَمَ بْنِ مِنَ النَّهَار حدّ شنا فُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالَّ خُن بْنُ أَبِي المَوَ الي عَنْ نُحَدِّ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَاللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَرَسُولُ اللَّهُ ﷺ يُعَلَّمُنَا الْاسْتِخَارَةَ فِ الْأَمُورِ كَايُعَلَّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْ آنِيَقُولُ إِذَا تَمَّ أَحَدُكُمْ بالْأَمْرِ فَلَكِرْ كُمَّ رَكْمَتَهْنِ مِنَ غَبْرِا لَفَرِيضَةِ . ثُمَّ اِيتُلُو .اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخبِركَ بِهِلْكِ.وأَسْتَقْدِركَ بِفُدْرَ يَكَ . وأَسْأَ لُكَ مِنْ فَصَالِكَ الْمَظْيِمِ فِإِنَّكَ تَقَدِّرُ ولاَ أَقْدِرُ . وتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ . وأنت عَلامُ الْغُيُوبِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ

تُعَمِّرُ أَنَّ هُـٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لَى فَي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. أَوْقَالَ عَاجِلِ أَمْرِيوَآ جِلِيرِ فَأَقَدْرُهُ لَى وَيَسَّرَّهُ لى ثُمَّ بارك لى فيه وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هُلَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي في دِينِي وَمَاشِي وعاقبَة أمْرِي . أوقال في عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنَّى وَأَصْرِفْنَى عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِي الْخَبْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِي بِهِ . قالَ ويُسَمَّى حاجَتُ هُ

حدَّثنا المَكُنُّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ نَنِ سَمِيدٍ عَنْ عَلْمِرِ نِنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الرَّبِيْرِ عَنْ

ابن عبدالبر واستدل بالاحاديث المذكورة علىأنه لايعمين قراءةالفاتحة فىالصلاة لانه لميذكرهامم سورتى الاخلاص

ورويمسلم من حديث ابن عباس أنه ﷺ كان يقرأ في ركمتي الفجر قولوا آمنا بالله التي في البقرة وفي الاخرى التي في آل عمران وأجيب بأنه ترك ذكرالفاتحة لوضو حالامرفيها ويؤمده ازقول عائشة لاادرى اقرأالفاتحة أملافسدل على انالفائحة كانمقر را عنــدهمأنه لابدمن قرآءُهما واللهأعــلم ﴿ تنبيه ﴾ هذه الابوابالستة المتعلقة بركعتي الفجر وقــم في أكثر الاصول الفصل بينها بالبابالاتي بمدوهوباب اجاً. فيالتطوع منني منني والصواب ماوقع في بعض الاصول من تأخيره عنها وايرادها يتلوا بعضها بعضا قال ابن رشيد الظاهر ان ذلك وقعمن بعض الرواة عند ضم بعض الابواب الى بعض و مدل على ذلك أنه أتبع هذاالباب بقوله باب الحديث بعدر كمتى الفجر كالمبين للحديث الذي أدخل تحت قوله بآب من تحدث بعدالركعتين اذ الراد بهماركعتا الفجرو بهذا تتبين فائدة اعادة الحديث انتهى وانماضم المصنف ركعتى الفجر الىالتهجد لقربها منه كماوردأن المغرب وبرالنهاروا بالمغرب فىالتحقيق من صلاة الليل كمأن المجرفي الشرع من صلاة النهار والله أعسلم \* ( قوله باب ماجا. في النطوع منى منى ) أى في صلاة الليل والنهار قال ابن رشيد مقصوده ازيبين بالأحاديث والآثار التي أوردها ان المراد بقوله في الحديث منى منى أن يسلم من كل ثنتين ( قوله قال عد) هو المصنف ( قهله و يذكر ذلك عن عمار وأي ذر وأنس وجابر من در وعكرمة والزهري ) أماعمار فكانه أشار الىمار واه ابن أى شيبة من طريق عبدالرحمن بن الحرث بن هشام عن عمار بن ياسر أنه دخل السجد فصلى ركعتين خفيفتين اسناده حسن وأماأ بوذر فكأ بهأشار الىمار واهان أى شيبة أيضامن طريق مالك بن أويس عن أي ذرأنه دخلالمسجدفأتي سارية وصلى عندها ركعتين وأما أنس فكأ نهأشارالى حديثه المشهور في صلاةالنبي عَيْمُلليُّهُ

سهم في يبتهم ركعتين وقد تقدم في الصفوف وذكر مني هذاالياب مختصم ا وأماجابر بن زيد وهو أبوالشعثاء البصري فر

أقف عليه بعد وأماعكرمة فروى ان أبي شبية عن حرى بنعمارة عن أبي خلدة قال رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيهركعتين وأما الزهرىفلم أقف علىذلك عنه موصولا (قهله قال يحي تن سعيدالانصارى الح) لمأقف عليه موصولًا أيضاً (قوله فقهاً وأرضناً) أي المدينة وقد أدرك كبارالتا بعين بها تُسعيدين السيب ولحق قليلا من صغار الصحابة كانس بن مالك ثم أوردالصنف في الباب ثمانية أحاديث مرفوعة ستةمنها موصولة واثنان معلقان ولهاحديث عُسْرِو بْنِي مُلَيْمِ ۚ الزُّرَقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا تَتَسَادَةُ آبْنَ رِبْعِيَّ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـه قالَ قالَ النُّيُّ مَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمُ الْمَسْجَدَّ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكُعَتَبْنِ حَلَّا شَكَّا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَيُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْعَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَارَسُولُ اللهِ عِلَيْكُ وَكُمَّيْنِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ حِلَّاتُ اللَّهُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمْ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمَرَ رَضَّى اللهُ عَنْهُما قالَ صَلَّيْتُ مَمَّ رَسُولِ اللهِ عَيْمِيًّا لللهِ رَكُمْتَيْنَ قَيْلَ الظُّهْرِ وَرَكُمْنَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكُمْتَيْنِ بَعْدَ الْجِدْمَةِ وَرَ كُمْنَيْن بَعْدَ الْبِشَاءَ حِدْ مِنْ آ دَمُ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَرُونْ دِينَادِ قَالَ سِيَمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْـ دُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو َ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُ كُمْ ۚ وَالْإِمَامُ بَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلُّ رَكَمَتَيْنِ حِدَّثِنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّتَنَا سَيفٌ سَمِّفْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ أَبِي ابْنُ عُرَضَى اللهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَتِيلَ لَهُ هَٰذَا رَسُول اللهِ عَيْطِيلِهُ قَدْ دَخَلَ الْحَمْبَةَ قَالَ فأَقْبَلْتُ فأجِدُ رَسُولَ اللهِ عَيْطِلْهُ قَدْ خَرَخَ وَأَجِـدُ بِلاَلاَ عِنْدَ الْبَابِ قائِماً . فَقُلْتُ يابِلاَلاَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ في الْسَكَمْبُةَ قالَ لَعُمْ . قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَا تَيْنِ الْأَسْطُوَانَتَـبْنَ . ثُمَّ خَرَجَ فَصَـلَّى رَكْمَتَيْنِ فى وَجْهِ الْسكَمْبُةِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وقالَ أَبُو هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْ صَانِي النَّبِي عَيْثِلِيَّةٍ بِرَ كُمْـتَنِي الصُّحٰى \* وَقالَ عِينْهَانُ غَــدَا عَلَى " رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَـكْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ما أَمْنَدَّ النَّهَارُ وَصَافَنْنَا وَرَاءَهُ فَرَ كُمَ رَ كُمْنَيْنِ . جار في صلاة الابستخارة وسيأتي الكلام عليه في الدعوات ثانها حديث أي قتادة في تحية المسجدوقد تقدم الكلام عليه في أواثل الصلاة ثالثها حديث أنس في صلاة النبي ويتطالي في بيت أم سلم وقد تقدم في الصفوف را بعها حديث ابن عمر في رواتب

الفرائض وسيأتى الكلام عليه في الباب الذي يليه خامسها حديث جائر في صلاة التحية والامام نحطب وسبق الكلام عليه في كتاب الجمعة سادسها حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي عَيَيْكَ فِي في الكعبة وقد تقدم في أبواب القبلة وسيأ تي الكلام عليه في الحج ساجها قوله وقال أنوهر برة أوصاني الني عَيِياليَّةُ بركُّمتي الضحى هذا طرفُ من حديث سيأتي في كتاب الصيام بهامه ألمتها قولهوقال تتبازين مالك هوطرف منحديث تقسدم في مواضع مطولا ومختصرا منها فيهاب المساجدفي البيوت وسيأتي قريبا باب صلاة النوافل جاعة ومرادالمصنف مهذه الاحاديث الردعلي من زعم أنالتطوع فيالنهار يكون أرجا موصولة واختار الحمهور التسلم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار وقال أبوحنيفة وصاحبها دنحير في صلاة النهابين التنتين والاربع وكرهوا الريادة على ذلك وقد تقدم في أوائل أبواب الوبرحكانة في استدلال من استدل بقوله ﷺ صلاة الليل مثنى على أن صلاة النهار نحلاف ذلك وقال ان المنير في الحاشية انماخص الليل بذلك لان فيه الورفلا يقآس على الوترغيره فيتنفل المصلى بالليل أوتارا فبين أن الوتر لا يعادوان بقية صلاة الليل مثنى واذاظهرت فائدة تخصيص الليل صارحاصلالكلام صلاةالنافلةسوىالوتر مثنى فيتمالليل والنهار واللهأعلم ﴿ خَامَّةٌ ﴾ اشتملت أبواب التهجد ومااضماليها عمىستةوستين حديثا المعلق اثناعشر حسديثا والبقيةموصولة المكرر منهافيه وفيما مضي ثلاثةوأر بعون حديثا والخالص ثلاثه وعشرون وافقه ملمعلى نحر بجهاسوى حديث عائشة في صلاة الليل سبع وتسع واحمدي عشرة وحديث أنسكان يفطرحتي نظن اللايصوم وحديث سمرة في الرؤياوحديث سلمان وأبي الدرداء وحديث عبادة

باب ُ التَّطَوَّع ِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَفِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ مُعَيْدِ اللهِ قالَ أَخْبَرَ نَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَلَيْتُ مَع النِّي عَيْلِيَّةٍ سَجْدَ تَبْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وسَجْدَ تَبْنِ بَعْدَ الْمُعْرِ وَسَجْدَ تَبْنِ بَعْدَ الْمُعْرِ وَسَجْدَ تَبْنِ بَعْدَ الْمُعْرِ فَلْ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونِ وَسَجْدَ تَبْنِ بَعْدَ الْمُعْرِقِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونِ وَسَجْدَ اللّهُ عَلَيْكُونِ وَسَجْدَ اللّهُ عَلَيْكُونِ وَسَجْدَ اللّهُ عَلَيْكُونِ وَسَجْدَ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونِ وَسَجْدَ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَالْعَالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّ

والْشِاَهُ فَنَى بَيْتِهِ . قَالَ ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ مُوسَى آنْ عَنْبَةَ عَنْ نَافِيمٍ بَعْدَ الْشِيَاءِ فَى أَهْلِهِ \* نَا بَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرَقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ وحَدَّثَنْنَى أُخْتَى خَفْصَةُ أَنْ النَّيَّ ﷺ كَانَ يُصلى سَجْدَ تَبْنِ خَلِيقَتَنِ بَعْدَ مايطْلُمُ الفَجْرُ . وكانتُ ساعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَمْ فِيهَا \* تَابَعَهُ كَشِرُ بْنُ فَوْقَدٍ

دَيْهِ بُنُ مُرْمَةٍ وَيُوبُ عَنْ لَمْ يَعْمِ وَحَدَّلَتَى الْحَقِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِيهَا ﴿ تَابَعَهُ كَثَيْمِ لِمُنْ فَرْ قَايِهِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِيهَا ﴿ تَابَعَهُ كَثَيْمِ لِمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِيهَا ﴿ تَابَعَهُ كَثَيْمِ لِمِنْ لَمُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

## ﴿ أبواب التطوع ﴾

لم يفرد المصنف هذه الترجمة فياوقة تعليه من الاصول ، (قوله باب التطوع جدالمكتوبة) رجم أولا بما بعدالمكتوبة ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة (قوله صالت مع النبي يتطابق سجد بين ) أى ركعتين والمراد بقوله مع النبي يتطابق سجد بين ) أى ركعتين والمراد بقوله معالم المهما المهما المتركافي كون كل منهما صلاة الاالتجميع فلاحجة في مان قال بجمع في روا تب الدراف وسياتي بعداً ربعة أبواب من رواية أبواب عن افع عن اب عمرقال حفظت من النبي يتطابق عشرركات فذكرها (قوله قبل الظهر) سيأتي المكلام عليه بعداً ربعة أبواب (قوله فاما المغرب والعشاء في بيته ) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في اليوت افضل من المسجد بخلاف روا تب المهاروحكي ذلك عن مالك والثوري وفي الاستدلال به لذلك نظر والظاهران ذلك لم يقم عن المعدوا نما كان يتطبق بعدا بعدا المهمة من طريق مالك عن ما فع المفطوكان لا يصرف الحامة حتى ينصرف و الحسكة في ذلك أنه كان يبادر الى الحمة عن منصرف الى القائلة بخلاف الظهر

بلفظوكان لايصلى بعدالجمعة حتى بنصرف والحكمة في ذلك أنه كان يبادرالى الجمعة ثم ينصرف الى القائلة بحلاف الظهر فاله كان يبدر بهاوكان يقيل قبلها وأغرب ابن أبي ليلى فقال لا بجزئ سنة المغرب في السجد حكاه عبدالله بن أحمد عنه عقب روايته لحديث مجود بن لبيدرفعه أن الركعتين بعدالمغرب من صلاة البيوت وقال انه حكي ذلك لا يبه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه (قوله وحد تنني اختى حفصة ) أي بنت عمر وقائل ذلك هو عبدالله ابن عمر (قوله وكانت ساعة ) قائل ذلك هو ابن عمر وسيأتي من رواية أبوب بلفظ ركعتين قبل صلاة السكت منهني ركعتين (قوله وكانت ساعة ) قائل ذلك هو ابن عمر وسيأتي من رواية أبوب بلفظ ركعتين قبل صلاة السكت منهني ركعتين (قوله وكانت ساعة )

الصبح وكانتساعة لاادخسل على النبي ويتطبق في الله على النبي مواصل مروسي في من رواية أوب بقط راهين بسن عبد الصبح وكانتساعة لاادخسل على النبي ويتطبق في الله وحسد تنبي وهذا يدل على أنه ابمسا أخذ عن حقصة وقت ايتماع الركعتين قبل الصبح لااصل مشروعيتهما وقد تقدم في أواخر الجمعة من رواية مالك عن مافع وليس فيهذ كرالركعتين اللتين قبل الصبح اصلا (قوله وقال امن أبى الزياد عن موسى بن عقبة عن مافع ) أي عن ان عمر ( بعد العشاء في أهله ) أي بدل قوله في بيته (قوله ما بعد كثير بن فرقد وايوب عن مافع ) أمار واية كثير فلم وصولة وامار واية أيوب فتقده تالا شارة اليها قريا وفيه حجة لمرد هم الى أن

عن نافع) أمار واية كثيرفلم تقع لى موصولة وامار واية أبوب فتقده تالاشارة اليها قريبا وفيه حجة لمردهب الى أن الفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وهوقول الجمهور ودهب مالك فى المشهور عنه الى أنه لا توقيت فى ذلك حماية الفرائض لمكن لا يمنع من تطوع بماشاء اذا امن ذلك وذهب العراقيون من اصحابه الى موافقة الحمهور ﴿ وَلَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

بنَ أَبِي لَيْلَي مَعُولُ ُ المواقيت ومطابقته للترجمة أنالجم يقتضي عدمالتخلل بينالصلاتين بصلاة راتبة أوغيرها فيدلعلى ترك التطوع معد الاولى وهوااراد واماللتطوع بعدالتانية فمسكوتعنهوكذاالتطوع قبل الاولى محتمل \* (قولِهاب صلاة الضحى فى السفر ) ذكرفيه حديث مورق قلت لابن عمر ا تصلى الضحى قالَلاقلت فعمر قاللاقلت فأ بو بَكْرقال لاقلت فالمنى يُحِيَّانِينِ قاللااخاله وحديث أمهاني في صلاة الضحى توم فتح مكة وقد اشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة وقال. ابن طال ليسهومن هداالبابوا عا يصلح في باب من لم يصل الضحى واظنه من غلط الناسخ وقال ان المنير الذي يظهر لى أن البخاري لا تعارضت عنده الاحاديث هيا لحديث ان عمر هذاوا ثباتا كعديث أي هر برة في الوصية له ان يصلي الضحي نزل حديث النفي على السفر وحديث الاثبات على الحضرويؤ مدذلك أنه ترجم لحديث أي هريرة صلاة الضحي في الحضر وتقدم عن النعمرأنه كان يقول لوكنت مسبحالا بمت في السفر واما حديث ام هاني ففيه اشارة الي انها تصلي في السفر بحسب السهولة لهملها وقال ان رشيد ليس في حديث ابي هريرة التصريح بالحضر لكن استندابن المنير الى قوله فيه وتم على وتر فانه يفهمنه كونذلك في الحضرلان السافر غالب حاله الاستيفاز وسهر اللبل فلا يفتقر لا يصاء ازلا ينام الاعلى وتروكذا الترغيب فيصيام ثلاثة أيام قالءان رشيدوالذي يظهر لىأن المرادباب صلاة الضحي فيالسفرنفيا واثبانا وحديث ابن عمر ظاهره بني ذلك حضراً وسفراواقل مايحمل عليه نفي ذلك في السفر اا تقدم في باب من من لم يتطوع في السفر عن ابن عمر قال صحبت النبي ﷺ فكان لايزيد على كعتين قال و يحتمل أن يقال لما نفي صلامها مطلقا من غيرتمييد بحضرولاسفر وافل مايتحقق حملاللفظ عليهالسفر ويبعد حملهعلى الحضر دون السفر فحمل علىالسفر لانهالمناسب للتخفيف لمساعرف من عادة ان عمر أمكان لا يتنفل في السفرنها راقال واورد حديث أم هاني ليبين أنها اذاكانت فيالسفر حالءًما نينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلدش عت الضحى والافلا ﴿ قلت ﴾ و يظهرلي أيضاً أن البخاري أشار بالترجة الذكورة الى مارواه أحمد من طريق الضحاك الن عبد الله القرشي عن أنس من مالك قال رأيت رسول الله ﷺ صلى في السفر سبحه الضحي تمان ركعات فأراداً ن تردد ابن عمر في كونه صلاها أولالا يقتضي رد ماجزم به أنس بل يؤلَّده حديث أم هاني في ذلك وحديث أنس الذكو رصح عدا بن خزية والحاكم ( قول عن توبة ) بمناة منتوحة وواو ساكنه ثمموحدة مفتوحة وهوان كبسان العنبري البصري تابعي صغيرماله عندالبخاري سوي هذا الحديث وحديث آخر (قوله عن مورق ) بنتح الواو وكسر الراه النقيلة وفي روانة غندرع بشعبة عند الاسماعيل سممت مورة النجلي وهو بصري ثقة وكذامن دونه في الاسناد ولبسلورق في البخاري عن ابن عمرسوي هــذا الحديث ( قوله لاأخله ) بكسرالهمزة وتنتجأ يضاوالخاء معجمةأى لاأظنه وكانسبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يتق بذلك عمن ذكره وقدحاه عنه الجزم بكونها محدثة فروى سميدبن منصور باسناد صحيح عن مجاهد عن ابن عمرأنه قالأنهامحدثةوانها لمنأحسنماأحدثوا وسيأنيفأولأبوابالعمرةمنوجهآخر عنبجاهدَّقالدخلت.

أنا وعروة بنالز بوالسجدفاذا عبدالله النعمرجا لسالي حجرة هائشة واذاناس يصلون الضحي فسألناه عن صلاتهم

ماحَدَّتُنَا أَحَدُ أَنُّهُ رَأَى النِّي مِينَا لِللَّهِ يُصلِّي الضُّعَى غَيرَ أَمٌّ هاني إِنَّها قالَتْ إِنَّ الذِّي مِينَالِي وَخَلَ بَيْتُمَا بَوْمَ فَتْح مَكَّةً فَأَغْنَسَلَ وصَلَى ثَمَانِ رَكَمَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلاَّةً فَطَّ أَخَفَّ مِنْهَا غَبَرَ أَنَّهُ أَيْمُ الرُّكُوعَ والسُّجودَ فقال مدعة وروي ابن أى شبية باسناد صحيح عن الحكم بن الاعراج عن الاعراج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعةوروي عبدالرزاق باسناد صحيح عنسالم عنأ بيدقال لقد تتل عثان وماأحمد يسبحها وماأحدث الناس شيأ أحبالي منها وروى ابنأى شبية باسناد صغيح عن الشعبي عن ابن عمرقال ماصليت الضحي منذ أسلت الاأن أطوف البيت أي فأصلى في ذلك الوقت لاعلى نية صلاة الضحي لرغل نية الطواف ويحتمل انه كان ينو مهمامعا وقدجاءعن ابن عمرانه كان يفعل ذلك فى وقت خاص كماسياتى بعدسبعة أبواب من طريق نافيران ابن عمركان لايصلي الضحى الايوم يقدممكة فانهكان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثميصلي ركعتين ونوم يأتي مسجد قبا وروي ابن خزيمة من وجه آخرعن نافع عن ابن عمر كان النبي عير الشهد الضحى الا أن يقدم من غيبة فالمالسجد قباء فقال سعيدين منصور حدثنا ابن عيينة عن عبدالله بن ديناران ابن عمركان لايصلي الضحي الاأن يأني قباء وهذا يحتمل أيضا أن يريديه صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لاصلاة الضحى و يحتمل أن يكون ينويهما معا كاقلناه في الطواف وفي الحملة لبسرفيأ حاديث ابن عمرهذهمايدفع مشروعية صلاة الضحى لان نفيه محمول علىعدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الامر أو الذي فا مصفة مخصوصة كاسيأني نحوه في الكلام على حديث عائشة قال عياض وغيره أنما أنكر ان عمر ملازمتها وأظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لاأنها مخالفة للسنة ويؤيده مدرواه ابن أبي شبية عن ابن مسعود انه رأى قوما يصلومها فانكر عليهم وقال انكان ولابد ففي بيوتكم (قول ما خد ثناأحد) في رواية ابن أبي شببة من وجه آخر عن ان أي ليلي أدرك الناسوهم متوافرون فلم تحبرني احدان النبي ﷺ صلى الضحي الا ام هاني ولمسلم من طريق عبدالله ابن الحارث الهاشمي قال سألت وحرصت على ان اجد احداً من الناس نحبرتي ان الني مَيِّالِيَّةِ سبح سبحة الضحىفلم اجد غير ام هانيُّ بنتاني طالب حدثتني فذكر الحديثوعبداللهن الحارث هذا هو ا وَنَ يَوْفِلُ نَ الحَارِثِ نِعِيدَالْمُطْلِبِ مَذَكُورُ فِي الصحابة لكونه ولدعلي عهدالنبي ﷺ و بين اسماجه في روايته وقت سؤال عبدالله بن الحارث عن ذلك وانتظه سألت في زمن عنان والناس متوافرون ( قوله غير ) بالرفع لانهبدل من قوله أحد( قوله ام هاني ) هي بنت أبي طالب اخت على شقيقته وليسلما في البخاري سوى هذا وحديث آخر تقدم في الطهارة ( قوله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ) ظاهره أن الاغتسال وقع في بينها ووقع في الوطأ ومسلمين طريق أيهرة عنأم هاني أنها ذهبت اليالني ﷺ وهو باعلىمكة فوجدته يَغْنَسل وجم بيَّنهما بأن ذلك تُكرر هنه ويؤمده مارواء ان خزيمة من طريق مجاهد عن أم هاني وفيه انأباذر ستره لما اغتسل وان في رواية أبي مرة عنها ان فاطمة بنته هي التي سترته و يحتمل أن يكون نزل في بينها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر مكة فحاءت المه فوجدته يغتسل فيصح القولان وأماالستر فيحتمل أن يكون احدها ستره في ابتداء الفسل والآخر في اثنائه والله أعلم ( قوله ثمان ركعات ) زادكر يبعنهام هانئ فسلم منكل ركعتين اخرجه ابن خزيمة وفيه ردعلى من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركمات أو أقل وفي الطيراني من حديث ابنأني أوفي انه صلى الضحي ركعتين فسألته أمرأته فقال از الني ﷺ صلى يومالنتح ركعتين وهو محمول على اندرأي من صلاةالني ﷺ ركعتين ورات أم هانيُّ بقية الثمان وهذا يقوى أنه صلاهامفصولة والله أعلم ( قوله فلم أر صلاة قط أخف منها ) يعنى من صلاة الني متطالبة وقدتقدم فيأوا خرابواب التقصير بلفظ فمارأ يتهصلي صلاة قطأ خف منهاو في روانة عبدالله بن الحارث المذكورة لأآدري اقيامه فيها أطول أمركوعه أمسجوده كلذلك متقارب واستدلبه على أستحباب تخفيف صلاة الضحي وفيه نظر لاحيال أن يكونالسبب فيه التفرغ لمهمات التتح لكثرة شغله موقد ثبت منفعله ﷺ العصلي الضحى فطول فها اخرجهابن ابيشيبةمن حديث حذيفة واستدل بهذاالحديث على اثبات سنة الضحي وحكي عياض عن قوم

انه ليسرقي حديث ام هافي دلالة على ذلك قالواوا ما هي سنة الفتح وقد صلاها خالدين الوليد في بعض فتوَّحه كذلك وقال عياض ايضا ليس حديث ام هافي بظاهر في انه قصد ﷺ بهاسنة الضعى وانما فيه انها اخبرت عن وقت صلانه فقط وقدقيل انهاكانت قضاء عماشغل عنه تلك الليلة من حز به فيه وتعقبه النووي بان الصواب صحة الاستدلال مهاا رواه أو داود وغيره من طريق كريب عن ام هاني ان النبي علي الله على سبحة الضحى ولمسار في كتاب الطهارة من طريق أنى مرة عن أم هاني في قصة اغتساله ﷺ وم الفتح ثم صلى نمان كمات سبحةالضحي وروي الن عبدالبرفي النمهيد من طريق عكرمة بنخالد عن أمهافي قالت فدم قدم رسول الله ﷺ مكه فصلي ثمان ركمات فقلت ماهذه قالت هذه صلاة الضحى واستدل بهعلي اناكثر الضحي تمانركهات واستبقدها أسبكي ووجه بأن الاصل في العبادة التوقف وهذا أكثر ماوردفي ذلك من فعله ﷺ وقدوردمن فعله دون ذلك كحديث اس ابي اوفي ان النبي ﷺ صلى الضحير كعتين اخرجه ان عدي وسيأتى من حديث عتبان قريبا مثله وحديث عائشة عندمسلم كان يصلي الضحي اربعا وحديث جابر عند الطيرانى فى الاوسطانه ﷺ صلى الضحى ست ركعات واما ماور دمن قوله ﷺ فيفهزيادة على ذلك كحديث أنس مرفوعا من صلى الصحى تنق عشر ةركعة بني الله أه قصر افي الجنة الخرجه الترمدي واستفر به وليس في اسناده من اطلق عليهالضعف وعند الطبراني من حديث ابي الدرداء مرفوعا من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى اربعا كتب من التائبين ومن صلى ستاكني ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين ومن صلى ثنني عشرة بني الله ابيتا في الجنة وفي اسناده ضعف ايضا وله شاهد من حديث ابي ذر رواه الزاروفي اسناده ضعف أيضا ومن ثم قال الرواياني ومن تبعه اكثرها ثنتاعشرة وقال النووي في شرح المهذب فيه حديث ضعيف كانه يشير الى حديث أنس لكن اذا ضماليه حديث الي دروا بي الدرداء قوى وصلح للاحتجاج به و نقل النرمذي عن احدان اصح شي ، ورد في الباب حديث ام هاني و وهوكماقال ولمذاقال النووي في الروضة افضلها نمان واكثرها ثنتاعثهرة ففرق بين الاكثرو الافضل ولا يتصورذلك الافيمن صلى الاننتي عشرة بتسليمة واحدة فانها تقع فلامطلقا عندمن يقول ان اكثرسنة الصحى ثمان ركعات فامامن فصل فانه يكون صلى الضحى ومازاد على الثمان يكونه تقلامطلقا فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه الى بالافضل وزاد وقدذهب قوم منهم ابوجعفرالطبري وبهجزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى انه لاحدلا كثرها وروي من طريق ابراهم النخعي قال سأل رجل الاسود بن يزيدكم اصلى الضحى قال كمشئت وفي حديث عائشة عند مسلم كان يصل الضحي أرجاويز يدماشاءالله وهذا الاطلاق قديحمل علىالتقييد فيؤكد إنأكثرها اثنتاعهم ةركعة والله أعلم وذهب آخرون الى ان افضلها اربمركمات فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أمَّة الحديث الهم كانوا ختارون أن تصلى الضحى أربعا لكثرة الاحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدرداء وأبي ذرعند الزمذي مرفوعا عنالله تعالى الزآدم اركم لي أربع ركعات منأول النهار اكفكآخره وحديث نعبم بنحاد عندالنسائي وحديث أبي امامة وعبدالله بن عمرووالنواس من سمعان كلهم بنحوه عند الطبراني وحديث عقبة بنعام وأي مرة الطاثني كلاهما عند أحمد بنحوه وحديث عائشة عند مسلم كما تقدم وحديث أي موسى رفعه من صلى الضحى اربعابني الله له بيتا في الجنة أخرجه الطبراني في الاوسط وحديث أبي امامة مرفوعا اندرون قوله تعالى وإبراهيم الذي وفي قال وفى عملىومه بارم ركعاتالصحي أخرجه الحاكموجم ابنالقم فىالهديالاقوال.فيصلاةالضحى فبانتستةالاول مستحبة واختلف فيعددها فقيل اقلهار كعتان وأكثرها آننتا عشرة وقيل أكثرها ثمان وقيل كالاول لسكن لاتشرع ستاولا عشرة وقيل كالثاني لكن لاتشرع ستاوقيل ركعتان فقطوقيل أربعا فقطوقيل لاحدلا كثرها القول الثاني لاتشرع الالسبب واحجوا بأنه كالمتيانة لم يفعلها الابسببوا تفق وقوعها وقت الضحى وتعددت الاسباب فحديث ام هاني في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح وأنسنة الفتح أن يصلى تمان ركمات ونقله الطبرى من فعل خالدين الوليد لما فتح الميرة وفي حديث عبد الله بن أى أوفي اله كالله وما الضحى حين بشر براس أي جهل وهذه صلاة شكر كصلاته يوم الفتح وصلاته في بيت عتبان اجابة

باب ُ مَنْ لم يُصَلِّ الضَّعٰى وَرَّ آهُ وَاسِماً حِلَّهُ عَنَ اللَّهِ عَنِ الْأَهْرِيُّ عَنِ الْأَهْرِيُّ عَن عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتْ مارَأَيْتُ رسُولُ اللهِ عَيْثِالِيْقِ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضَّحٰى وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا

لسؤاله ازبصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى فاتفق انه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوى فقال صلى في بيته الضحي وكذلك حديث بنحو قصة عتبان مختصرا قالءانس مارأيته صلى الضحى الانومئذ وحديث عائشة لم بكن يصلي الضحى الاان بحيُّ من مغيبه لانه كان ينهي عن الطروق ليلا فيقدم في أول النهار فيبدأ بالسجد فيصلى وقت الضحي القول الناك لاتستحب اصلا وصح عن عبد الرحمن بن عوف انهلم يصلها وكذلك ان مسعود القول الرابع يستحب فعلما نارة وتركها نارة بحيث لايواظب عليها وهذه احدي الرواجين عن أحمد والحجة فيه حديث الى سعيد كان النبي عَيُطَالَيْهِ يَصَلِّي الضَّحَى حتى نقول لاندعها و بدعها حتى نقول لايصلبها اخرجه الحاكم وعن عكرمة كان ابن عباس يصلبهاعشرا ويدعها عشرا وقال الثورى عن منصوركانوا يكرهونان يحافظوا عليها كالمكتوبة وعن سعيد بن جبيراني لأدعها وانا أحبها محافخانة اناراها حباعي الحامس تستحب صلامها والمواظبة عليها في البيوت أي اللاّ من من الحشية المذكورة السادس انها بدعة صح ذلك من روابة عروة عن ابن عمر وسئل أنس عن صلاةالضحي فقال الصلوات عمس وعن أبي بكرة انه رآي ناسا يصلون الضحى فقال ماصلاها رسول الله ﷺ ولاعامة أصحابه وقد جمع الحا كمالاحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغا لبهذه الاقوال مستندّاو بلغ عددر واة الحديث في اثباتها نحوالعشرين نفسا من الصحابة ﴿ لطيفة ﴾ روي الحا كممن طريق أبي الحير عن عقبة بن عامرةال أمرنا رسولالله عَيْدُ إِنْ نَصْلِي الضَّحَى بِسُورِمْهَا والشَّمْسُ وضَّحَاهَا والضَّحَى انتهى ومناسبة ذلك ظاهرة جدا ﴿ (قُولُهُ باب من لم يصل الضحى ورآه) أي الترك (واسعا) أي مباحا (قوله مارأيت رسول الله عَيْدَاتُهُ سبح سبحة الضحي) تقدم أن المراد بقوله السبحة النافلة وأصلها من التسبيح وخصت النافلة بذلك لان التسبيح الذي في العريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة سبحة لانها كالتسبيح فيالفريضة (قوله واني لاسبحها )كذا هنا من السبحة وتقدم في باب التحريض على قيام الليل بلفظ وانيلاستحهامن الاستحباب وهومن رواية مالك عن ابن شهاب و لـكلمنهما وجه لمكن الاول يقتضىالفعل والتاني لابستارمه وجاء عنعائشة فى ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم فعنده من طريق عبدالله بن شقيق قلت لعائشة أكانالنبي عليالله يصلى الضحى قالت لاالاان بجي. من مغيبه وعنده من طريق معاذة عنها كان رسول الله ﷺ يصلى الضحى أر بعا و بزيد ماشاء الله ففي الاول نفى رؤيتها لذلك مطلقا وفى التانى تقييد النور بغير الحجيُّ مَنْ مُغْبِيه وفيالناك الاثبات، طلقا وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب ابن عبدالبر وجماعة الى ترجيح مااتفق الشيخان عليه دون ماانفردبه مسلم وقالوا انءدم رؤيتها لذلك لابستلزم عدم الوقوع فيقدم من روى عنه من الصحابة الاثبات وذهبآخر ون الى الجمع بينهما قال البهتي عندى ان المراد بقولها مارأيته سبحها أى داوم عليها وقولها وانى لأسبحها أى اداوم علمها وكذاً قولها ومااحدثالناسشيأ تعنىالمداومة عليهاقال وفي بقية الحديث أي الذي تقدم من روابة ابن مالك اشارة الى ذلك حيث قالت وان كان ليدع العمل وهو يحب ان يعمله خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم انهي وحكى الحب الطبري انه جمع بين قولها ماكان يصلي الاان يجيُّ من مغيبه وقولها كان يصلىأر بعا ويزيد ماشا. الله بانالاول مجول علىصلاته اياها فىالمسجد والتانى على البيت قال ويعكر عليه حديثها الثالث يعني حديثالباب و يجابعنه بأن المنني صفة مخصوصة وأخذالجم المذكور من كلام ابن حبان وقال عياض وغيره قوله ماصلاهامعناه مارأيته يصلها وآلجمع بينه وبين قولها كان يصلبها آنها اخبرت فىالانكار عن مشاهدتها وفي الاثبات عن غميرها وقيل في الجمع أيضاً يحتمل ان يكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص وانه ﷺ انما كان يصلبها اذا قدم من سفر لاحــدد مخصوص ولا بغيره كماقالت يصلى أربعا ويزيدماشاءالله ﴿تنبيهُ حديث عائشة يدل علىضعف ماروى عن الني باب مكرة النسمى في الحضر قالة عنبان بن مالك عن النبي بالله حدّ هذا سليم بن إراهم المنهم بن إراهم المنهم بن إراهم المنهم المنه الله عنه قال المنهم ال

ونصلاة الضحىكات واجبة عليه وعدها لذلك من العلماء من خصائصه ولم يثبت ذلك في خبر صحيح وقول الماوردى فى الحاويانه ﷺ واظب عليها بعديومالنتج الى ان مات يعكر عايدمار واه مسلم من حديث ام هاني أنه لم يصلها قبل ولابعد ولايقال آن نقى امهانى لذلك يلزم منه العدم لانا نقول يحتاج من اثبته الى دليل ولو وجد لم يكن حجة لان مائشة ذكرت اله كان اذاعمل عملا اثبته فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليه \* (قوله باب صلاة الضعي في الحضر قاله عبان بن مالك عن النبي ﷺ ) كأنه يشير الىمار واه أحمد من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبان ابن مالك ان رسول الله عَيْرُكَالِيَّةِ صَلَّى في بيته سبحة الضحى فقاموا و راء، فصلوا بصلامه أخرجه عن عَمَانِينَ عَمَرَعَنَ يُونَسَعَتُهُ وَقَدَأُخْرِجَهُ مَسْلَمِمْنَ وَابِدَائِنَ وهِبَ عَنْ يُونُسَمِطُولًا لَـكن لِسِفَيهُ ذَكر السبحة وكذلك اخرجه المصنف مطولا ومختصرا في مواضع وسيأتي بعد بابين (ته إله حدثنا عباس) بالموحدة والمهملة والجريري جنم الجم (قيله أوصاني خليل) الخليل الصديق الخالص الذي تخلك عبته القلب فصارت في خلاله أي في باطنه واختلف هلالخلة ارفع من المحبة أو بالمكس وقول أي هر برة هذا لايعارضه ما تقدم من قوله ﷺ لوكنت متخذا خليلالانخذت أبا بكر لان الممتنع ان يتخذ هو ﷺ غيره خليلا لاالمكس ولا يقال ان المجاللة لاتم حتى تـكون من الجانبين لاناهول أما نظر الصّحابي الى أحدا لجانبين فأطلق ذلك أو لعله أراد بجر دالصحبة أو المجبة (مّه له بثلاث لاادعهن حتى أموت) يحتمل ان يكون قوله لاادعين الى آخره من جملة الوصية أي أوصاني الاادعين وتحتمل ان يكون من أخبار الصحابي بذلك عن نهسه (قوله صوم ثلاثة أيام) بالخفض مدل من قوله بثلاث و بجو ز الرفع علما له خبر مبتدأ محذوف (قوله من كلشهر ) الذي يظهر ان المراد بها البيض وسيأني نفسيرها في كتاب الصوم (قوله وصلاةالضحي) زادأحمد في روايته كل يوم وسيأتي في الصيام من طريق أبي التياح عن أبي عمَّان بلفظ و ركعتي الضحي قال امندقيق العيد لحله ذكرالاقل الذي يوجد التأكيد بفعله وفي هذا دلالة على استحباب صلاة الضحي وان أقلها ركعتان وعدم مواظبة النبي ﷺ على فعلها لاينافي استحبابها لانه حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحسكم ان تطافرعليه ادلة القول والفعل لكن ماواظب الني عَيْمُنالِيَّةٍ على فعله مرجح على بالم يواظب عليه (قوله ونوم على وتر) في رواية أبي التياح وان أوتر قبل ان نام وفيه استحبّاب تقدِم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ ويتناول من يصلي بين النومين وهذه الوصية لا بي هر برةوردمثلها لابي الدرداء فها رواه مسلم ولابي ذر فها رواه النسائي والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك بمر بن النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح ولينجير مالعله يقعرفيهمن تقص ومن فوالدركمتي الضحى انهانجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الانسان فىكل يوم وهماثلها لة وستون مفصلا كما أخرجه مسلم من حديث أبى ذر وقال فيه و بجزي عن ذلك ركعتا الضجي وحكي شيختا الحافظ أبوالفضل بن الحسين فىشرح الترمذي الهاشتهر بينالعوام ان من صلى الضحى ثم قطعها يعمى فصار كتير هن الناس يتركونها أصلا لذلك وليس لماقالوه أصل بل الظاهر انه بمما القاءالشيطان على السنةالعوام ليحرمهم المحير الكثير لاسها ماوقع في حديث أن در ﴿ تنبيهان ﴾ الاول اتتصر في الوصية الثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة لان العملاة والصيام أشرف العبادات البدنية ولم يكن المذكور ون من أصحاب الاموال وخصت العملاة بشبئين لايها تقع ليلا ونهارا نخلاف الصيام (الثانى) ليس في حديث أي هريرة تقييد بسفر ولا حضر

قَالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَ صَخْمًا لِنَّيْ مَعْظِيلًا إِنِّى لاَ أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَلَكُ فَصَنَعَ لِنَّبِي وَتَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرِ عِمَاءٍ . فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكُمْتَنِ . وقالَ فَلاَنُ بْنُ فُلاَن بْنِ الْجَارُودِ فَلَانَ سِرَضِى اللهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّيْ مَعْظِيلًا يُصَلَّى الضَّحٰ فَقَالَ مَارَأَ بِنَهُ صَلَّى غَيرَ ذَٰلِكَ الْبَوْمِ بِاسِبُ لِلْنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّيْ مَعْظِيلًا يُصَلَّى الضَّحٰ فَقَالَ مَارَأَ بِنَهُ وَيْدِ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ الرَّ كُمْتَيْنِ وَبُلُ الظَّهْ ورَكُمْتَيْن بَعْدَهَا الرَّ كُمْتَيْن بَعْدَها قَالَ حَفِظْتُ مِنَ اللهِ عَنْهَا وَلَ حَفِظْتُ مِنَ النَّيُ عَلَيْكُ عَشَرَر كَمَاتِ رَكُمْتَيْن قَبْل طَلَقْ ورَكُمْتَيْن بَعْدَها وَلَ حَفْظَتُ مِنَ النَّيْ عَيْكِلًا عُمْرَر كَمَاتِ رَكُمْتَيْن قَبْل طَلَقْ ورَكُمْتَيْن بَعْدَها ورَكُمْتَيْن بَعْدَها وركُمْتَيْن بَعْدَها وركُمْتَيْن بَعْدَها وركُمْتَيْن بَعْدَها وركُمْتَيْن بَعْدَها وركُمْتَيْن بَعْدَها والسَّعْ وي بَيْتِهِ . وركُمْتَيْن قَبْل طَلْعَ الصَّيْحِ وكَامَتْ وركُمْتَيْن بَعْدَ المَنْهِ فِي بَيْتِهِ . وركُمْتَيْن قَبْل طَلْعَ الفَعْرُ صَلَّة المَنْعِ فِي بَيْتِهِ . وركُمْتَيْن فَبْل الفَلْمُ وكَامَتُ المَاعَة لاَ يُدْخُلُ عَلَى الذَّي عَلَى الْفَالِمُ وَلَا عَدْدُونَ وَاللّهَ وَمِنْهُ وَلَالِكُونَ وَكُولُكُونَ وَكُولُ الْفَالُونُ الْوَالْمَ الْوَالْمُ وَلَى الْمُؤْلُونَ الْوَالْمَ وَالْمَالِقُولُ وَلَى الْفَالُونُ وَلَا عَلْمَ الْفَالُونَ وَلَوْ الْفَالُ وَلَوْلُ الْفَالُونُ ورَاكُمْتَيْنِ قَبْلُ الْفَالِمُ ورَكُمْتَيْنِ قَبْلُ الْفَالُونُ وَلَا الْفَالَامُ الْفَالِمُ الْفَالِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْفَالِقُولُ الْفَالُونُ ورَالْمُ الْفَالُونُ ورَالْمُ الْفَالُونُ وَالْمُ الْفَالُونُ الْفَالِقُونُ وَالْمُولُولُ الْفَالُونُ والْمُولُ الْفَالِقُونُ والْمُولُولُ الْفَالُولُ اللْفَالُولُ والْفُولُ اللْفَالُولُ اللْفَالُولُ واللّهُ والْفَالِقُولُ اللْفَالُولُ والْفَالِمُ اللّهُ الللللْفُولُ الللّهُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ ا

والترجمة مختصة بالحضر لكن الحديث يتضمن الحضر لانارادة الحضرفيه ظاهرة وحمله على الحضر والسفر ممكن واماحمله على السفردون الحضر فبعيد لان السفر مظنة التخفيف (قوله قال رجل من الانصار) قيل هوعتبان بن مالك لأن فى قصته شبها بقصته وقد تقدم هذا الحديث عن آدم عن شعبة بهذا الاسناد والمتن في باب هل يصلى الامام بمن حضر من أبواب الامامة مع الكلام عليه (قوله يصلى الضحى) قال ابن رشيد هذا بدل على الله ذلك كان نسبتها كالمتعارفعندهم والافصلانه علياليج في بيتالانصاريوان كانت في وقت صلاة الضحي لايلزم نسبتها لصلاة الضحي ( قلت ) الا انا قدمنا أن القصَّة لعتبان بن مالكوقد تقدم في صدر الباب أن عتبان سماها صلاة الضحي فاستقام مراد المصنف وتقييده ذلك بالحضر ظاهر لكونه صلى فى بيته ( قوله مارايته صلى ) فى الرواية الماضية يصلى الضحى ( قوله الاذلكاليوم ) يأنى فيه ما تقدم ذكره في حديث النَّ عمر وعائشة من الجمم والله أعلم ، (قوله باب الركعتين قبل الظهر ) ترجم أولا بالر واتبالتي بعد المكتوبات ثمأورد مايتعلق بما قبلهاوقد تقدم المكلام على ركمتي الفجر والكلام علىحديث ابنعمر وهوظاهر فباترجم لهوأما حديثعائشة فقولهفيه انهكان لابدعار بعآ قبلالظهر لايطا بقالترجمة ويحتمل ان يقال مراده بيانان الركعتين قبل الظهر لبستا حما بحيث متنعالزيادة عليهما قال الداودي وقع في حديث ابن عمران قبل الظهر ركعتينوفي حديث عائشة أر بعاوهو محمول على انكل واحد منهما وصف ماراى قال و يحتمل ان يحون نسى ان عمر ركعتين من الاربع (قلت) هـذا الاحمال بعيــد والاولى ان يحمل على حالين فحكان نارة يصلى ثنتين ونارة يصلى اربعا وقيل وهومجمول علىانه كان فى المسجد يقتصرعلى ركعتين وفي بيته يصلي اربعاو محتمل ان يكون يصلى اذاكان في بيته ركعتين ثم يخرج الى المسجد فيصلى ركعتين فراي ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعتعائشة علىالامرين و يقوى الاول مارواه احمد وابو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهرار بما ثم يحرج قال ابوجعفر الطبرى الاربع كانت في كثير من احواله والركعتان في قليلها ( قولِه عن ابراهم بن عجد بن المنتشر ) بمم مضمومةونون ساكنة ومثناةمفتوحة بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء ( قهله عن ابيه عن عائشة ) فى رواية وكيع عن شعبة عن ابراهم عن ابيه سممت عائشة اخرجه الاسماعيلي وحكي عن شيخة ابي القاسم البغوي انه حدثه به من طريق عثمان بن عمر عن شعبة فأدخل بين عمد من المنتشر وعائشة ميسروقا وأخبره انحد يث وكيع وهم وردذلك الاسماعيلي بان عدبنجمفر قد وافقوكيعا على التصريح بسهاع عهد من عائشة ثم ساقه بسنده الى شعبة عن ابراهم بن عهد انه سمم اباه انه سمم

تَنَبَعَهُ أَنْ أَبِي عَدِي وَعَرُ وَعَنْ شُمْبَةَ عَالَ حَدَّنَيْ عَبُهُ اللهِ الْمَزْبِ حَدَّمَتْ أَبُو مَعْرَ حَدَّ ثَنَاعَبُهُ الْوَ الْمَرْبِ عَلَيْكُ وَالْ صَلُّوا قَبْلُ صَلَّوا الْمَرْبِ قَالَ عَلْمَ اللهُ إِنْ عَنِ النَّبِي وَيَتَلِيْكُو قَالَ صَلُّوا قَبْلُ صَلَّوا الْمَرْبِ قَالَ فَ الشَّالِيَةِ لِمَنْ شَاءً كُرَاهِيهَ أَنْ يَتَّخِهُ النَّاسُ سُنَةً حَدْمُ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرِيهُ قَالَ حَدَّتَنَا سَمِيدُ بْنُ أَي عَبْدِ قَالَ اللهِ عَنْ أَي حَبِيبِ قَالَ سَمِعَتُ مَرْقَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَرَيِ قَالَ أَنْبُتُ عُقْبَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَرِيقِ قَالَ أَنْبُتُ عُقْبَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَرْبِ فَقَالَ عَنْبُهُ إِنَّا كُنَا عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مُعْلَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ عَيِّطَائِيْهِ قُلْتُ فَمَا يَعْنَكَ الآنَ قَالَ الشُّغْلُ عائشة قال الاسماعيل ولم يكن يحي بن سعيد يعني القطان الذي اخرجه البخارى من طريقه ليحمله مدلساقال والوهم عندى فيه من عثمان بن عمر انهمي و بذلك جزم الدار قطني في العلل وأوضح أن رواية عثمان بن عمر من المزيد فى متصل الاسانيد لـكن أخرجه الدارى عن عثمان بن عمر بهذا الاسنادفلم يذكرفيه مسر وقافاما ان يكون, سقط عليه أوعلى من بعده أو يكون الوهم في زيادته ممن دون عمان بن عمر (قوله نابعه ان أى عدى )زاد الاسماعيلي وابن المبارك ومعاذبن معاذ ووهب بن جرير كلهم عن شعبة بسنده وليس فيه مسروق ( قهله وعمر وعن شعبة ) يمني عمر و بن مرز وق وقد وصل حديثه البرقاني في المصافحة \* ( قهله بابالصلاة قبلاالغرب) لمبذكر المصنف الصلاةقبل العصروقد وردفيها حديث لابى هريرة مرفوع لفظه رحم اللهأمرأصلي قبل العصراريعا أخرجه أحمد وابي داود والترمذي وصححه ابن حبان وورد من فعله أيضا من حديث على بن ابي طالب اخرجــه الترمذي والنسائي وفيه انهكان يصلي قبل العصرأر بعا وليسا على شرط البخاري ( قهله عن الحسين ) هو ابن ذكوان المعلم (قُولُه حدثني عبد الله المزني ) هوابن مغفل بالمجمة والفاء المشددة ( قُهلُه صلوا قبل صلاة المغرب ) زاد البوداود فى روايته عن الفربرى عن عبد الوارث بهذا الاسناد صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين وأعادها الاسماعيليمن هذا الوجه ثلاث مرات وهو موافق لقوله في رواية المصنف قال في الثالثة لمن شاء وفي رواية ان نعم في المستخرج صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثًا ثم قال لمن شاء ( قوله كراهية ان يتخذهاالناس سنة ) قال المحب الطبري لم يرد نفي استحبابها لانه لا يمكن أن يأمر ما لا يستحب بل هذا الحديث من أقوى الادلة على استحبابها ومعني قوله سنة اي شر يعسة وطريقة لازمية وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض ولهـذا لم يعدها اكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضم وتعقب بأنه لم يثبتان النبي عليناتيج واظب علمها وتمدم الكلام على ذلك مبسوطاً في بابكم بين الاذانوالاقامة من ابوابالاذان( قوله النزني) بُفتَح التحتانية والزاى بعدها نون وهو مصرى وكذا بقية رجال الاسناد سوى شيخ البخارى وقد دخلها( قوله الا اعجبك ) جنم اوله وتشديد الجم من التعجب ( قوله من الى تمم ) هو عبــد الله بن مالك الجيشاني بفتح الجبر وســكون التحتانية بمدها معجمة نابعي كبير مخضرم اسام في عهدالنبي ﷺ وقرأ القرآن على معاذ بن جبل ثم قدم في زمن عمر فشهد فتحمصر وسكنهاقال ابن يونسوقد عده جماعة في الصحابة لهذا الادراك ولم بذكر المزي في النهذيب أن البخاري أخرج له وهو على شرطه فيرد عليه بهذا الحديث ( قوله بركع ركعتين ) زاد الاسماعيلي حين يسمم أذان الغرب وفيه فقات لعقبة وأناأر مد أن انجمصه وهو بمعجمة ثم مهملة أي أعيبه ( قهله فقال عقبة الحر)استدل به على التدادوقت المغرب ولاحجة فيه كما بيناه في الباب السابق وقال قوم انمــا تستحبُّ الركعتان المذكورتان لمن

كان متأهبا بالطهر وسترالعورة لثلا يؤخر المغرب عن أول وقتها ولاشك أن إيقاعها في أول الوقت أولى ولايخني أن عمل استحبابهما مالم تقير الصلاة وقد تقدم الكلام على بقية فوا ثده فى الباب السابق وفيه رد على قول القاضى الب صكرة النوافي بن إراهيم حد تتنافي عن أبن سياب قال أخبر ي تحدود بن الله عنها عن الذبي والله حد المناق المستحق حد تنا المنه المنه

أى بكر بن العربي لم يفعلهما احد بعد الصحابة لان أبا يم تابعي وقد فعلهما وذكر الاثرم عن احمدانه فال مافعلتهما الامرة واحدة حتى سمعت الحديث وفيه أحاديث جياد عن النبي وتيليج والصحابة والتابعين الاانه قال لمن الحفن شاء فن النبي وتيليج في باب صلاة النوافل جماعة ) قيل مراده النفل المطلق و يحتمل ماهو أعم من ذلك (قوله ذكره أنس وعائشة عن النبي وتيليج في المسلم وفيه فصففت انا واليتم و راءه الحديث وقد تقدم في الصفوف وغيرها وأما حديث عائشة فأشار به الى حديثها في صلاة النبي وتيليج بهم في المسجد بالليل وقد تقدم الكلام عليه في باب التحريض على قيام الليل (قوله حدثنا السحق ) قيل هو ابن راهو به فان هذا الحديث وقع في مسنده بهذا الاسناد لكن في لفظه مخالفة بسيرة فيحتمل أن يكون اسحق شيخ البخاري فيه هوابن منصور (قوله اخبر با يعقوب) التعبير بالاخبار قرينة في كون اسحق هوابن راهو بهلانه لا يعبر البخاري فيه هوابن منصور (قوله اخبر بايعقوب) التعبير بالاخبار قرينة في كون اسحق هوابن راهو بهلانه لا يعبر عن شيوخه الابذلك لكن وقع في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرها بلفظ التحديث و يعقوب ابن ابراهيم المذكور هوابن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الرهري (قوله وعقل بحق ) تقدم الكلام عليه في كتاب العم (قوله اخبر وهو من اطلاق كان في داره) أي الدلو وفي رواية الكشميهي فشق بصيغة الماضي (قوله ابن تحب أن نصلي ) الرعم على القول (قوله فيشق على القول (قوله فيشق على القول (قوله المكثر وفي رواية الكشميهي بلا فراد (قوله مالك) هو ابن الدخش (قوله لاأراه) المسيفة الجمع كذا للاكثر وفي رواية الكشميهي بلا فراد (قوله ماضل مالك) هو ابن الدخش (قوله لاأراه)

قَالَ عَمُودُ فَحَدَّتُهُمْ فَوْمَا فِيهِمْ أَبُوا بُوبَ صَاحِبُ رَسُولُو اللهِ وَلِيَالِيَّةِ فَى غَزْ وَيَهِ الَّنِي نُولُ فِيهَا وَيَرِيهُ بْنُ مُصَاوِيةً عَلَيْهِمْ بَأْرْضِ الرُّومِ فَأَنْ حَرَهَا عَلَى أَبُوا بُوبَ قَالَ وَاللهِ مَا ظُنُّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ قَالَ مَا فَلْتُ مَنْ فَلْ فَيْ وَيَهِ أَنْ أَمَا لَلَ جَنْهَا عَتْبَانَ بْنَ مَالِكِ وَشَقَ فَكُونَ وَيْ أَنْ أَمَا لَلَ جَنْهَا عَتْبَانَ بْنَ مَالِكِ وَشَقَى مَنْ فَيْ وَيَعَلِيهِ وَقَمْلَتُ فَا هَا أَنْ يَعْمُ وَيْ أَوْ بِسُورَ وَنْ أَمَّا لَلَهُ عَيْبَانَ بْنَ مَالِكِ وَشَقَ أَنْ يَعْمُ وَيَ فَلَا مَا فَلَ مَنْ الصَّلاَةِ سَلْمَ مِنَ الصَّلاَةِ سَلْمَ عَلَى اللهِ وَقَمْلَتُ فَا فَالْتُ بُعِيمِ وَقَمْلَتُ فَا مُعْلَى اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ السَّلاَةِ سَلْمَ مَنَ الصَّلاَةِ سَلْمَ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَا مَرَةً وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بقص الحمزة من الرؤية (قوله قال محود بن الربيع) أى الاسناد الماضي ( غدتها قوما ) أي رجالا ( فيهم أبوا أبوب) هوخلد بن زيدالانصاري الذي ترل عليهرسول الله ﷺ لماقدم المدينة (قوله التي نوفي فيها ) ذكر إبن سعدوغيره أَنْ أَبِأَ وَبِ أُوصِيأْنَ يَدَفَى تَحَتُّ أَقَدَامُ الخَيْلُ وَيَغِيبُ مُوضَعَ قِيرِهُ فَدَفَنَ إِلَى جانبجدار القسطنطينية ( قولُهُ ويزيد ابن معاوية) ابن أبي سفيان (قوله عليهم) أيكان اميراوذلك في سنة خمسين وقيل بعدها في خلافة معاوية و وصلوا في تلك الغزوة حتى حاصروا القسطنطينية (قهله فأنكرها على ) قدبين أبوأ يوب وجه الانكار وهوماغلب على ظنه من نني القول المذكور وأما الباعثله على ذلك فقيل انه استشكل قوله ان الله قدحرم النارعلي من قال لااله الا الله لان ظاهره لايدخل أحد من عصاة الموحدين الناروهومخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة منها أحاديث الشفاعة لكن الجم ممكن بأن يحملالتحريم علىالخلود وقدوافق محموداعلى روايةهذا الحديث عن عتبان أنس بن مالك كما أخرجه مسَّرِمن طريقه وهومتا بع قوي جدا وكأنَّن الحامل لمحمود على الرجوع اليعتبان ليسمع الحديث منه ثاني مرة ان أباأ وبالما أنكر عليه الهم نفسه إن يكون ماضبط القدر الذي أنكره عليه ولهذا قنع بسهاعه عن عتبان ثاني مرة (قوله حتى أقفل ) بقافوفاه أى ارجع و زناومعنى وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تقدمت مبسوطة في باب المساجد في البيوت وفيه مانرجرلههنا وهوصلاة النوافل جماعة وروي النوهب عن مالك أنه لابأس بأن يؤم النفر فى النافلة فاما أن يكون مشتهرا ويجمع لهالناس فلاوه فدابناه على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من أن يظن من لاعلم له ان ذلك فريضة واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان لاشتهار ذلك من فعل الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وفي الحديث من الفوائد ما تقدم جصمه بسوطا وملاطنة الني يُتِيَاثِيني بالاطفال ود كرالمرمافيه من العلة معتذراوطلب عين القبلة وانالمكان المتخذ مسجدا من البيتلانخرج عن ملك صاحبه وان النهيءن استيطان الرجل مكانا انماهو في المسجد العام وفيه عيب من مخلف عن حضور مجلس الكبير وان من عيب ما يظهر منه لا يعد غيبة وان ذكر الانسان بما فيه على جهة التعريف جائز وانالتلفظ بالشهادنين كاف في اجراء أحكام المسلمين وفيه استبات طالب الحديث شيخه عماحــدثهبه اذا خشي من نسيانه واعادة الشيخ الحديث والرحلة في طلب العلم وغيرذلك وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله المستمان (قولهاب التطوع في البيت )أورد فيه حديث ابن عمر اجعلوا في بيونكم من صلاتكم وقد تقدم بلفظه من وجه آخر

عن الهُ في اب كراهية الصلاة في المقابر من أبواب المساجد مع الكلام عليه ( قول تابعه عبد الوهاب ) يعني التقفي

## (بِسْمِ أَلَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ )

باب ُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَةً وَالَّذِينَةِ حَلَّا شَمْاً فَنَ مُرَ حَدَّنَا شَمْهُ قَالَ الْحَبَرَ فِي عَبْدُ الْمَلَاءِ عَنْ قَرَعَةً قَالَ اللّهِ عَنْ أَوْرَعَهُ وَكَانَ الْحَبْرَ فِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ النّبِي عَلِيلِيّةٍ وَكَانَ عَرْاً مَعَ النّبِي عَلِيلِيّةٍ وَكَانَ عَلَى مَعْدُ اللّهِ عَنْ النّبِي عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عنأبوب وهذه التابعة وصلها مســلم عنعد بنالثني عنه بلفظ صلوا في بيونكم ولاتتخذوها قبورا \* ( قوله باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ) ثبت في نسخة الصغاني البسماة قبل الباب قال أبن رشيد إيقل في الرجمة وبيت المقدس وانكان مجموعا البهمافى الحديث لكونهأ فرده بعدذلك بترجمة قالوترجم بفضل الصلاة وليسفى الحديث ذكر الصلاة ليبين انالمراد بالرحلة اليالساجد قصدالصلاةفها لانافظ المساجد مشعر بالمملاة اتهي وظاهر الراد المصنف لهذه الترجمة فيأ واب التطوع يشعر بأن المرادبالصلاة فيالترجمة صلاة النافلة ومحتمل أن رادمهاماهو أعرمن ذلك فيدخل النافلة وهذا أوجه ومعال الحمهور فيحديث الباب وذهب الطحاوي الىأن النفضيل مختص بصلاة الفريضة كماسياً في( قهله أخبرنى عبدالمك )هوابن عمير كماوقع في رواية ألى ذر والاصيلي (قهله عن قزعة ) بفتح القاف وكذا الزاىوحكي ابنآلاثير سكونها بعدها مهملة هوابن يحبي ويقال ابن الاسود وسيأتي بمد خمسة أنواب في هذا الاسناد سمعت قزعة مولى زياد وهوهذا وزيادمولاه هوائن أي سفيان الاميرالمشهور وروابة عبدالملك من عميرعنه من ر واية الاقران لانهما من طبقة واحدة ( قهله سمعت أباسعيد أربعا ) أي يذكر أربعا أوسمت منه أربعا أي أربع كلمات ( قَهْلُهُ وَكَانَغُوا ) الْفَائِلُ ذلكُ هُوقَرَعَةً وَالْقُولُ عَنْهُ أَبُوسِعِيدًا لِخُدْرِي ( قَهْلُهُ ثَنْيَ عَشْرَةَغُو وَهَ )كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيأوذكر جده حديث أي هريرة في شد الرّحال فظن الداودي الشارح ان البخاري ساق الاسنادين لهذا المتن وفيه نظر لان حديث أي سعيد مشتمل على أربعة أشياء كاذكر المصنف وحديث أي هر رة مقتصر على شد الرحال فقط لمكن لا بمنم الجمع بينهما في سياق واحد بنا وعلى قاعدة البخاري في اجازة اختصار الحديث وقال أبن رشيد لما كان أحد الاربع هوقوله لاتشد الرحال ذكرصدر الحديث الى الموضع الذي يتلاقي فيه افتتاح أى هريرة لحديث أى سعيد فاقتطف آلحد يثوكا نه قصد بذلك الاغماض ليندغير الحافظ عى فائدة الحفظ عى انهما أخلام عن الايضام عن قرب فانه ساقه بهامه خامس رحمة (قوله وحدثنا على ) هوابن المديني وسفيان هوابن عيينة وسعيدهوابن المسبب ووفع عندالبهق من وجه آخر عن على بن المديني قال حدثنابه سفيان مرة مهذا اللفظ وكان أكثر مايحدث به بلفظ تشدالرحال (قهله لاتشدالرحال) بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفرالي غيرها قال الطبيي هوأبلغ من صربح النهىكا أنه قال لايستقم أن يقصد بالزيارة الاهذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به والرحال بالمهملة جمرحل وهو للبمير كالسرج للفرس وكنى بشدالرحال عن السفرلانه لآزمه وخرج ذكرها خرج الغالب في ركوب المسافروالا فلافرق بين ركوبالرواحل والحيلوالبغال والحمير والمشى فىالمعنى المذكور و مدل عليه قوله في مضرطرقه انمايسافر أخرجه مسلمين طريق عمران بن أىأويس عن سلمان الاغر عن أي هر برة (قوله الا) الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال الىموضع ولازمه منعالسفرالى كلرموضع غيرها لانالمستثنىمنه فىالفرغمقدر باعم العام لكن ممكن أن يكون الرادبالعموم هنا الموضع المخصوص وهوالمستجد كَاسيأتى (قوله السجد الحرام ) أى ألحرم وهو كقولم الكتاب بمعني المكتوب والسجد بالخفض علىالبدلية ويجوز الرفع على الاستثناف والرادبه جميع الحرم وقيل يختص بالموضع الذي يصلي فيهدون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم قال الطبري و يتأبد بقوله مسجَّدي هذا لان الاشارة فيه آلي مسجدا لجماعة فينبغي أن يكون المستنى كذلك وقيل المرادبه الكعبة حكاه المحب الطبري وذكرانه بهامد

وسَنجِدِ السُّولِ عِنْ وَسَنجِدِ الْأَقْسُ حَدَّثُ عَنْ أَنهُ اللهِ بْنُ أُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ ما رواه النسائي لحفظ الاالكعبة وفيه نظرلان الذيعنده النسائي الامسجد الكعبةحتى ولوسقطت لفظة مسجد لمكانت مرادة ويؤيدالاول مارواه الطيالمي منطريق عطاءأنه قيل لهمذا الفضل في المسجد وحده أوفي الحرم قال بل في الحرم لانه كله مسجد (قبله ومسجد الرسول) أي مجد عَيَطَالِيَّةِ وفي العدول عن مسجدي اشارة الي التعظم و يمصل أنزيكون ذلك من تصرف آل واة و يؤيده قوله في حديث أنى سعيد الآتي تر بباومسجدي ( قهله ومسجدً اللاقصى ) أي يتلفدس وهومن أضافة الموصوف الىالصفة وقدجو زه السكوفيون واستشهدوا له بقوله تعالى وماكنت بجانب الغرى والبصر يون يؤولونه باضمار المكان أى الذي بجانب المكان الغربي ومسجد المكان الافصى ونحوذلك وسمى الافصى لبعده عن المسجدالحرام في المسافة وقيل في الزمان وفيه نظر لانه ثبت في الصحيح ان بينهما أربعين ستة وسيأتي في ترجمة الراهيم الخليل من أحاديث الانبياء و بيان مافيه من الاشكال والجواب عنه وقال الزمخشرى سمي للاقصي لانهلم يكن حينئذ وراه ممسجد وقيل لبمده عن الافذار والخبث وقيل هوأقصى بالنسبة الىمسجد المدينة لانه بعيدمن مكة وببت المقدس أبعدمنه ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين منها إبلياء بالمدوالفصر و محذف الياء الاولى وعزاين عباس ادخال الالف واللام على هذا التالث وبيت المقدس بسكون القاف و بفتحها مع التشديد والقدس خيرميم معرضمالقاف وسكون الدال وبضمهاأيضا وشلربالمحمة وتشديداللام وبالمهملة وشلام بمعجمة وسلربفتح للهملة وكسراللام الخفيفة وأورى سلم بسكون الواو وبكسرالراء بعدها تحتانية ساكنة فال الاعشى

وقدطُفت للسالآفاقه يه دمشق فحمص فأورى سلم ومن أسمائه كوره و بيت ايل وصهيون ومصروث آخره مثلثة وكو رشيلاو بابوس موحدتين ومعجمة وقد تنبع أكثرهذه الاسهاء الحسين بنخالويه اللغوي في كتاب لبس وسيأتي مايتعلق بمكة والمدينة في كتاب الحجروفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجدومز يهاعى غيرها لكونها مساجدالانبياء ولان الاول قبلة الناس واليه حجهم والناتى كان قبلة الامرائسا لهة والتالث أسس عى التقوى واختلف في شد الرحال الى غيرها كالذهاب الى زيارة الصالحين أحياء وأموانًا والي المواضع الفاضلة لقصدالتيرك ساوالصلاةفها فقالالشيخ أتوعد الجويني محرم شدالرحال الىغيرها عملا بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين الى اختياره و مةال عياض وطائفة و بدل عليه مارواه اصحاب السنن من أنكار نضرة الغفاري على ان هرىرة خروجهالىالطور وقال لهلو ادركتك قبلأن نخرج ماخرجت واستدل بهذا الحديث فدل على الهرى حمل الحديث علىعمومه ووافقه أبوهر يرةوالصحيح عند امام الحرمين وغيرهمن الشافعية الهلايحرم واجابواعن الحديث بأجوبة منها ان المراد أن الفضيلة التامة انماهيفي شد الرحال الى هذه المساجد بخلافغيرها فانهجا نروقد وقعر في رواية لاحدسيأ ني ذكرها بلفظ لاينبني للمطي ان تعمل وهو لفظ ظاهر في غيرالتحريم ومنها ان النهي مخصوص بمن مذرعل هممه الصلاة فيمسجدمن سأئر المساجدغير التلاثة فانه لابجب الوفاءبه قاله ابن بطال وقال الخطابي اللفظ لفظ الخبر ومعناه الايجاب في ينذره الانسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاأي لا يلزم الوفاه بشيٌّ من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة ومهاان للرادح كالساجد نقطوا ملاتشد الرجال الى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة واماقضد غير المساجد لزيارة صالح اوقريب اوصاحب أوطلب علراونجارة اونزهة فلابدخل في النهي ويؤيده ماروي أحدمن طريق شهربن حوشبةال سمعت اباسعيدود كرت عندوالصلاة في الطورفقال قال رسول الله ﷺ لا ينبغي للمصلى ان يشدر حاله الى مسجدتتني فيهالصلاة غيرالسجد الحرام والمسجدالا قصي ومسجدي وشهر حسن الحديث وان كان فيه بعض الضعف ومنها ان المراد قصدهابالاعتسكاف فهاحكاه الخطال،عن بعضالسلف آنه قاللا يعتسكف في غيرها وهواخص من الذي قبله ولم ارعليه دليلا وأستدل به على ان من نذرا نيان احدهذه المساجدازمه ذلك و به قال مالك وأحمدوالشافعي والبويطي واختاره ابوأسحق المروزي وقال ابوحنيفة لايجب مطلقا وقالاالشافعي فىالام بجب فيالمسجد الحرام

زَيْدِ ابْنِ رَبَاحٍ وعُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرُّ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النِّيَّ ﷺ قَالَةٌ قَالَ صَلَاةٌ فَ مَسْجِدِي هَٰذَا خَبْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهِا سِوَّاهُ إلاَّ المَسْجِدِ الحَرَامَ لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الاخيرين وهذاهوالمنصور لاصحا بهالشافعيوقال إنالمنذر بجب الى الحرمين واما الافصى فلاوأستأ نسبحديث بابران رجلا قال للنبي ﷺ اني نذرت ان فتح الله عليك مكه انأصلي في بيت المقدس قال صل ههنا وقال ابن التين الحجة على الشافعي اناعمالالطي اليمسجد المدينة والمسجدالافصي والصلاة فهما قر بة فوجبان يلزم بالنذركالمسجد الحرام انتهى وفيايلزم من نذراتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره مجله كتب الفروع واستدل به علىان من نذر اتيان غيرهذهالمسا جدالثلاثة لصلاة اوغيرها لم يلزمه غيرهالانهالافضل لبعضها على بعض فتسكني صلاته في أي مسجد كان قال النووي لا اختلاف في ذاك الاماروي عن الليث انه قال بجب الوفاء به وعن الحنا بَلَّة رواية يلزمه كفارة يمينولا ينعقدنذره وعن الما لـكية رواية ان خلقت به عبادة تختص به كر باط لزم والا فلاوذكرعن مجد بن مسلمة الما لكي انه يلزم في مسجدة با. لانالنبي ﷺ كان يأتيه كل سبت كما سيأتى قال الكرماني وقعرفي هذهالمسئلة فيعصرنا فيالبلاد الشامية مناظرات كثيرةوصنف فيهارسا تلرمن الطرفين (قلت) يشير الىمارد به الشيخ تقىالدىن السبكي وغيره على الشيخ تتى الدين ن تيمية وماانتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلاد ناوالحاصل انهم الزموا ابن تيمية بتحريم شدالر حل الي زيارة قبرسيد نارسول الله ﷺ وانكر ناصورة ذلك وفي شرح ذلك من الطرفين طول وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية ومن جملة ماأستدل به علىدفع ماادعاه غيره من الاجماع على مشروعية زيارة قبر الني ﷺ مانقل عن مالك أنه كره ان يقول زرت تبرالني ﷺ وقد اجاب عنه المحققون من أصحابه بانه كره اللفظ ادبالا اصل الزيارة فانها من أفضل الاعمال واجل القربات الموصلة الي ذي الجلال وانمشروعيها محل أجاع بلانزاع والله الهادي الى الصواب قال بعضالحققين قوله الاالي ثلاثة مساجد المستثني منه محذوف فاما ان يقدّر عاما فيصير لاتشد الرحال الي مكان فيأي أمركان الاالى الثلاثة أواخص منذلك لاسبيل الى الأول لافضائه الىسد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني والاولى انه يقدر ماهوأ كثر مناسبة وهو لانشد الرحال الى مسجد للصلاة فيه الاالى الثلاثة فيبطل بذلك قول من منع شدالرحال الىزيارةالقبر الشريف وغيره ن قبورالصالحين والله أعلم وقال السبكي الكبير ليس فى الارض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال اليهاغيرالبلاد الثلاثة ومرادى بالنضل ماشهدالشرعباعتباره ورتبءلمه حكما شرعيا واماغيرها منالبلاد فلا تشدالبهالذاتهابل لزيارة اوجهادا وعلماونحو ذلك من الندو بات اوالمباحات قال وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم انشد الرحال الي الزيارة لمن في غيرالثلاثة داخل قى المنع وهو خطأ لان الاستناء انمايكون من جنس المستثنى منه فمعنى الحديث لا تشدالرحال الى مسجد من المساجد اوالي مكان من الامكنة لاجل ذلك المكان الاالى الثلاثة المذكورة وشــد الرحال الى زيارة أوطلب علم ليس الى المكان بل الى من في ذلك المحكان والله أعلم (قوله زيدبن رباح) بالموحدة وعبيدالله بالتصغير والاغر هو سلمان شيخ الزهري التقدم (قوله صلاة في مسجدي هذا ) قال النو وي ينبني ان بحرص المصلى على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه ﷺ دون مازيد فيه بعده لان التضعيف انمــاورد في مسجده وقد اكده بقوله هذا خلاف مسجد مكة فانه يشملَ جميع مكة بل صحح النووي انه يم جميع الحرم (توليه الاالمسجدا لحرام) قال ابن بطال بجو ز في هذا الاستثناء ان يكون آلراد فاله مساولمسجد المدينة أوفاضلا اومفضولا والاول ارجح لانه لوكان فاضلا اومفضولا لم يعلم مقدار ذلك الابدليل بخلاف المساواة انتهى وكا نه لم يقف علىدليل التانيوقدأخرجهالامام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيا سواء من المساجد الاالسجد الحرام وصلاة فىالسجدالحرام أفضل من مانة صلاة في هذا وفي رواية ان

حبان وصلاة فيذتك أفضل منمانة صلاة في سجد المدينة قال ان عبد البراختاف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن رضه احفظ وأثبت ومثله لايقال بالرأى وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا صلاة في مسجدي أفضل من الف صلاقفها سواه الاالمسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة ألف صلاة فهاسواه وفي بعض النسخ من مائة صلاة فها سوامض الأول ممناه فهاسواه الامسجد المدينة وعلى الناني معناه من مائة صلاة في مسجد المدينة ورجال اسناده ثقات لمكته من رواية عطاه في ذلك عنه قال ابن عبد البرجاز ان يكون عند عطاه في ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل العابرا لحديث ويؤهده انعطاءامامواسع الروايةمعروف بالروايةعنجار وابنالز بيروروى البزاروالطبراني منحديث ابي الدرداء رضه الصلاة في المسجد المرام عائة الفي صلاة والصلاة في مسجدي بأ لف صلاة والصلاة في بيت المقدس محمسائة صلاة قال البزاراسناده حسن فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام وهو يردعى تأويل عبدالله بن الفر وغيره وروي ابن عبدالبرمن طريق يجي ابن يحبي الليثي أنه سأل عبد اللهبن الفرعن تأو يل هذا الحديث وقال معناه فان الصلاة في مسجدي افضل من الصلاة فيه بدون الف صلاة قال ابن عبد البراغظ دون يشمل الواحد فيلزم ان تكون الصلاة فيمسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعالة وتسع وتسمين صلاة وحسبك بقول يؤل ألى هذا ضعفا قال وزعر بعضأصحابنا انالصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصَّلاة فيمسجد مكمة بمائةصلاة واحتج برواية سلمان تعيق عن ابن الربيرعن عمرقال صلاة في المسجد الحرام خبر من مائة صلاة فها سواه وتعقب بأن المحفوظ عذا الاستاد لمنظ صلاة في المسجد الحرام أفضل منالف صلاة فها سواه الامسجدالرسول فأنما فضله عليه بمائة صلاة وروي عبدالرزاق عن ابن جريج قال اختبرني سلمان بن عتيق وعطــاء عن ابن الزبير انهما سمعاه يقول صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه و يشير الى مسجد المدينــة وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر ما يؤيد هــذا و لفظه كلفظ أبي هر برة وفي آخره الا المسجد الحرام فانه أفضل منه بمــائة صلاة واستدل بهذاالحديث على نفضيل مكةعلى المدينة لان الامكنة تشرف بفضل العبادة فبهاعلى غيرها ممسا تكون العبادة مرجوعة وهو قول الجمهور وحكى عن مالك وبه قال اثن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه لـكن المشهور عن مالك وأكثر أصحامه تفضيل المدينة واستدلوا بقوله ﷺ مابين قبرى ومنبرىروضة من رياض الجنة مع قوله موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافعها قال ابن عبدالبر هذا استدلال بالحبر في غير ماورد فيــه ولايقوم النص الوارد في فضــل مكمة ثمساق حديث اليسلمة عنعبد الله بنعدي بن الحمراء قال رأيت رسول الله ﷺ واقفا علىالحزورة فقال والله انك لحير أرض الله واحبارضاللهالي الله ولولاأني أخرجت منكماخرجت وهو حديث صحيح اخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبانوغ يرهمقال ابن عبدالبرهذا صفى محل الخلاف فلا ينبني العدول عنه والله أعلم وقدرجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المسالكية لكن استنى عياض البقعة التي دفن فيها النبي ﷺ فحكي الآنفاق على انها أفضل البقاع وتعقب بان هــذا لايتعلق بالبحث المذكور لانه محله مايترتب عليه النصل للعامد واجاب القرافي بان سبب التفضيل لاينحصر في كثرةالنواب على العمل بل قد يكون لفيرها كتنمضيل جلدالمصحف على سائر الجلود وقال النووي في شرح المهذب لمأر لاصحابنا نقلا في ذلك وقال ابن عبدالبر انما يحتج بقبر رسول الله ﷺ على من أخكر فضلها المامن أقر به واله ليس أفضل بعد مكة منها فقد الزلما منزلها وقال غيره سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضاءه الشريفة أنه روي ان المرء بدفن في البقعة التي أخذ منهائراً له عند مانحلق رواه ابن عبدالبر في أواحر تمهيده ومن طريق عطاء الحراساني موقوفا وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبر بلأخذ التراب الذي خلق منه النبي ﷺ من تراب الكمبة فعلى هذا فالبقعة التي ضمت أعضاءه من رابالكعبة فيرجع الفضل المذكور الىمكة انصحذلك والله أعلم واستدل به على تضعيف الصلاة مطلفا فىالمسجدين وقد تقدمالنقل عرالطحاوى وغيره انذلك مختص بالفرائض لقوله عَيَيْكَالِيَّةِ أَفْضُلُ صلاةالمرم

في يته الاالمكتوبة و مكن ان يقال لامانع من ابقاء الحديث على عمومه فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها فىالبيت بغيرهما وكذا في المسجدين وازكانت في البيوت أفضل مطلقا ثم ازالتضعيف المذكور يرجع الىالثواب ولا يتعدى الى الاجزاء بانفاق العلماء كما نقله النوويوغيره فلوكان عليه صلانان فصلى في احد المسجدين صلاة لمتجزه الاعن واحدة والله أعلم وقد أوهم كلام المقرى أبي بكرالنقاش في تفسيره خلاف ذلك فانهقال فيهحسبتالصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة انتهي وهذا مع قطع النظرعن التضعيف بالجماعة فانهاز يدسبعا وعشر مندرجة كانقدم في واب الجماعة لكن هل بجتمع التضعيفان أولاً محل بحث \* (قوله إب مسجدة إه) أي فضله وقباء بنم الفاف ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل اللغة وانبكرالسكرى قصره اكن حكاء صاحب العين قال البكرى من العرب من بذكره فيصرفه ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه وفى المطالع هو على ثلاثة اميال من المدينة وقالىانوت علىمياين على بسارقاصد مكة وهو من عوالي المدينة وسمى باسم بئر هناك والمسجد المذكور هو مسجد بني عمرو بن عوف وهو أول مسجد اسمه رسول الله ﷺ وسيأتي ذكر الحلاف في كونه المسجد الذي اسس على التقري في اب الهجرة انشاء الله تعمالي . (قوله حدثناً يُعقوب ان الراهم) في رواية أني ذر هو الدورقي (قوله كان لا يصلي الضحي) تقددم الكلام عليه قريبا (قهله وكان) أي ابن عمر (قهله يزوره) أي يزور مسجد قباء (قهله وكان يقول) أي ابن عمر وقد تقدم الكلام عَنذلك في أواخر المواقيت وفي الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بها وفضل الصلاة فيه لكن لم يثبت فيذلك تضميف بخلاف المساجد الثلاثة \* (قوله باب من أن مسجد قباء كل سبت) اراد مهذه الترجمة بيان تقييد ماأطلق فى التى قبلها لانه قيد فيها فى ااوتموف بخلاف المرفوع فاطلق ومن فضائل مسجد قباء مارواه عمر بن شبة في اخبار المدينة باسناد صحيح عن سعد سأني وقاص قال لآن اصلي في مسجد قباء ركعتين احبالي من أنآ تى بيتالمقدس مرتين لو يعلمون مافى قباء لضر وا اليهاكباد الابل (قوله ماشيا وراكبا) أى بحسب ماتيسر والواو بمعنى أو (قهلهوكان عبدالله) أى ان عمر ثبت في رواية الى ذر والاصيلى \* (غوله باب اتيان مسجدةبا ماشيا وراكبا) أفرد هذه الزجمة لاشمال الحديث على حكم آخر غر ماتقدم (قوله حدثنا بحي) زاد الاصيلى ان سعيد وهو رَادَ إِنْ مُحَدِّمَا عَبَدُ اللهِ عَنْ بَافِيمِ فَيُصَلَّى فِيهِ رَكُمْمَنْ بِاسِبُ فَصَلْ مَا بَنْ الْقَبْرِ وَالْمِنْ مَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رَبِّهِ المَلْوِقَى وَمَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رَبِّهِ المَلْوِقَى وَمَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رَبِّهِ المَلَوْقَى وَمَنْ مَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

القطان وعبيدالله بالتصغيرهو ابن عمر العمرى (قوله زاد ابن نمير ) أي عبدالله عن عبيدالله أى ابن عمر وطريق ابن نمبر وصلها هسلم وأبو يعلى قال اخبرنا عمد بن عبدالله بن ميراخبرنا أيبه وقال ابو بكر بن أي شيبة في مسند، حدثنا عبدالله بن نمير وابو سامة عن عبيد الله فذكره بالزيادة وادعىالطحاوي انها مدرجة وانأحد الرواة قالهمن عنده لعلمه ازالنبي عطائية كانمنءادته ازلابجلسحتي يصلى وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جوازتخصيص بعض الايام ببعض الاعمال الصالحة والمداومة علىذلك وفيه انالنهي غن شدالرحال لغيرالمساجد الثلاثة لبسعلى التحريم لكون النبي ﷺ كان أنى مسجد قباء راكبا وتعقب بانجيثه ﷺ اليقباء انماكان لمواصلة الانصار وتفقد حالهم وحال من تأخرهنهم عن حضور الجمعة معه وهذا هوالسر في تخصّيص ذلك بالسبت \* (قراه باب فضل مابين القبروالمنير ) لماذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد ان ينبه علىان بعض بقاع المسجد أفضَّل من بعض وترجم بذكر القبر وأورد الحديثين بانمظ الببتلانالقبر صار فىالبيتوقدورد فى بعض طرقه بلفظ القىرقالالقرطبي الرواية الصحيحة بيتي و يروي قبري وكا نه بالمعني لانه دفن في بيت سكناه (قوله عن عبدالله بن أى بكر )أى ابن عجد ان عمرو بن حزم (قوله عن عبيدالله) هوابن عمرالعمري وثبت ذلك فيرواية أبي ذر والاصيلي (قوله ومنرى على حوضي) سقطت هذه الجملة من رواية أبي ذر وسيأتي هذا الحديث بسنده ومتنه كاملا في أواخر فضَّل المدينة من أواخركتاب الحج و يأتى السكلام على المن هناك انشاء الله تعالى مستوفى (قوله باب مسجد بيت المقدس) أي فضله (قولِهُوآ نقتني) (١) بالمد ثم نون مفتوحة ثم قافسا كنة بعدها نونان يقال آ نقه كذا اذا اعجبه وشي. مونق أي معجب وقوله واعجبنني من التأكيد بغير اللفظي وحكى ابن الاثير آنهروى أينقنني بتحتانية بدل الالف قال ولبس بثيُّ وضبطه الاصيلي اتمنى بمناة فوقانية من النوق والما يقال منه توقني كشرقني (قوله لانسافر المرأة) سيأتي الكلام عليه في الحج (قولهولاصوم) سيأتى في الصوم وقوله في الصلاة تقدم في أو اخر المواقيت وقوله ولا تشد الرحال تهدم قريا ﴿ خَامَةً كَى اسْتَمَلَتُ أَبُوابِ التطوع وما معها من الاحاديث المرفوعة على أربعة وثلاثين حديثا المعان

(١) قوله وآ تهنئي ثم قوله واعجبنني كذا في نسخ الشرح التي بابدينا وامانسخ المتن التي بابدينا فاعجبنني وآنقنني كما بالهامش فلعل مافي الشرح رواية له وان كانت الواوفي الاول بحرفة عن الفاء فحرر اه مصححه

(أَبُوابِ الْمَوْلِ فَالصَّلَاةِ) ( بَاسِ اسْتَمَانَةِ الْيَدِ فَ الصَّلاَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ). وقالَ ابْنُ عَبَّسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فَ صَلاَتِهِ مِنْ جَسَدِهِ عِمَا شَاءً. ووَضَعَ أَبُو إِسْحَقَ فَلَنْسُوتَهُ فَى الصَّلاَةِ وَرَخَعَهَا وَوَضَعَ عَلِيْ رَضِي اللهُ عَنْهُ كَفَةً كَلَى مُونِهِ الْاَيْسَرِ إِلاَّ أَنْ يَكُ عَبْدَ اللهِ بِنُ عَبَّسِ أَنَّهُ أَخِبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبَّسِ أَنَّهُ أَخِبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا وَصَعَ عَلَيْهُ وَاصْطَجَعَتُ بِعَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا وَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَابَ عَنْ عَمْرَهُ أَمَّ اللهُ مَيْكَانِي وَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الْمَعْمَدُ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا وَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا وَقَلْ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ اللهُ عَنْهُمَا وَقَلَ اللهُ عَنْهُمَا وَلَهُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَهُ اللهُ عَنْهُمَ وَاللهُ اللهُ عَنْهُمَ وَاللهُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَهُمَا وَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا وَلَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَ وَلَعُمَا اللهُ عَنْهُمَا وَلَمُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

منهاعشرة احاديث وسائرها موصولة المكررمنها فبهاوفها مضي اثنان وعشرون حديثا والحالص اثنا عشر وافقه مسارعلى نخربجها سوى حديث ابن عمر في صلاة الضحى وحديث عبدالله بن مغمل في الركعتين قبل المغرب وحديث عقبة ابنعامر فيهوفيهامن الآثار الموقوفةعلى الصحابة ومن بعدهم احد عشراثرا وهىالستةالمذكورة فىالباب الاول واثرابن عمر عنأبيه وأى بكر ونفسه فيترك صلاة الضحى واثرابي تميم فىالركتين قبل المغزب واثر محمود بن الربيع عنأبي أيوب وكلها موصولة والله أعلم (قوله أبواب العمل في الصلاة) ثبت في نسخة الصغاني هنا بسملة ، (قوله أب) في نسخة الصغاني أبواب (قوله استمانة اليدفي الصلاة اداكان من أمر الصلاة) وقال اسعباس يستعين الرجل في صلامه من جسده بما شاء ووضع أبوا سحق ﴿ يعنىالسدِين ﴾ قلنسونه في الصلاة ورفعهاووضع علىكفه علىرصغهالايسرالا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا هذ الاستناء من قية أثرعلى على ماسأ وضحه وظن قوم أنه من تنمة الترجمة فقال ابن رشيد قوله الا أن يحك جلدا أو يصلح ثوباهومستهني من قوله اذاكان من أمرالصلاة فاستمن ذلك جواز ماتدعو الضرورة اليهمن حال المرء مع مافى ذلك من دفع النشويش عن النفس قال وكان الاولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدما قبل قوله وقال ابن عباس انتهى وسبقه الى دعواهان الاستثناء من الترجمة الاسماعيلي في مستخرجه فقال قوله الاأن يحك جلدا ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله اذا كان من أمر الصلاة وصرح بكونه من كلام البخاري لامن كلام على العلامة علاءالدين مغلطاي في شرحه وتبعه من أخذذلك عنه نمن ادركناه وهووهموذلك أن الاستثناء بقية أثر على كذلك رواه مسلم بنأ براهيم أحد مشا بخالبخارى عن عبدالسلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضيعن أيه وكان شديداللزوم لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان على اذا قام الى الصلاة فكر ضرب بيده اليمني على رصفه الايسر فلابزال كذلك حتى بركع الاأن يحك جادا أو يصلح ثوبا هكذا رويناه فىالسفينة الجرائدية من طويق السلفي بسنده الىمسلم بن ابراهيم وكذلك اخرجه ابن أبي شبية من هذا الوجه بلفظ الاأن يصلح وبه أو يحك جسده وهذا هو الموافق للترجمة ولوكان اثر على انتهىءندقوله الايسر لما كان فيه تعلق بالترجمة الاببعدوهذمن فوالد تخريج التعليقات والرصغ بسكون الصاد.الهملة بعدها معجمة قال صاحب العين هو لفة في الرسغ وهو مفصل ما بين السكف والساعد وقال صاحب الحكم الرصغ مجتمع الساقين والقدمين ثمان ظاهرهذه الاثار يخالف الترجمة لانها مقيدة بمااذاكان العمل من أمرالصلاة رهى مطلقة وكأن المصنف اشارالي ان اطلاقها مقيد بمأذكر ليخرج العبث ويمكن ان يقال لها تعلق وَأَحَدَ بِأَذْنِي الْكِنْفَى يَعْنَلِهَا بِيدِهِ فَسَلَ رَكُمْنَبُنِ . ثُمْ رَكُمْنَبْنِ . ثُمْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ حِلْمِهِا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنُ عَلَيْهُ مِنْ عَلْمَهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْمُ قَالَ كُنَا نُسَلَمُ عَلَى النَّبِي وَقَلِيلِي وَهُو فِي الصَّلاَةِ عَلَيْنَا . وَقَالَ إِنَّ فِي النَّبِي وَقَلِيلِي وَهُو فِي الصَّلاَةِ فَيْرُدُ عَلَيْنَا . وَقَالَ إِنَّ فِي النَّبِي وَقَلِيلِي وَهُو فِي الصَّلاَةِ فَيْرُدُ عَلَيْنَا . وَقَالَ إِنَّ فِي النَّبِي وَقِلِيلِي وَهُو فِي الصَّلاَةِ فَيْدُو مُو فِي الصَّلاَةِ فَيْمُ وَعَلِيلِي وَهُو فِي الصَّلاَةِ فَيْمُ وَعَلِيلِي وَعَلِيلِي وَهُو فِي الصَّلاَةِ فَيْدُو مُو فَي السَّلاَةِ مَنْ عَلَيْنَا . وَقَالَ إِنَّ فِي السَّلاَةِ مَنْ عَلَقْهُ مَنْ عَلَيْنَا . وَقَالَ إِنَّ فِي السَّلاَةِ مُنْ عَلَيْنَا . وَقَالَ إِنَّ فِي السَّلاقِ مَنْ عَلَيْنَا . وَقَالَ إِنَّ فِي السَّلاَةِ مَنْ عَلَيْنَا . فَي النِّي مُولِي اللهُ عَلَيْنَا . فَي النَّي مَنْ عَلْقُولُ عَلَيْنَا . وَقَالَ إِنَّ فِي النِّي مُولِي عَلْقَهُ مَنْ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى النَّيْ وَقِيلِي اللهُ عَلَيْنَا الْمُعْمِلُ عَلْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ

بالصلاةلان دفعهما يؤذى المصلى يعين على دوام خشوعه المطلوب فىالصلاة ومدخل فى الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعبادعى العصا ونحوها وقدرخص فيمبعض السلف وقدمرالامر بحل الحبل في الواب قيام الليل وسيأتى ذكر الاختصار جداءواب ( قوله واخذباً ذن البمني يفتلها ) هوشاهد الترجمة لانه اخذباذنه اولا لادارته من الجانب الايسر الى الجانب الاعن وذلك من مصلحة الصلاة ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه لكون ذلك ليلا كانقدم نقريره في أبواب الصفوف قال النبطال استنبط البخاري منه انه لماجاز للمصلى ان يستعين بيده في صلانه فما يختص بغيره كانت اسعاعه في امر نصه ليتقوى بذلك على صلائه و ينشط لها اذا احتاج اليه اولى وقد تقدم الكلام على بقية فوالدحديث ابن عباس في ابواب الوتر ، ( قوله باب ما ينهي من الكلام في الصلاة ) في رواية الاصيلي والكشميني ماينهي عنه وفي الترجة اشارة الى أن مض الكلاملاينهي عنه كما سيأني حكامة الحلاف فيه (قهله حدثنا ابن نمير) هو جد بن عبد الله ابن نمير نسب الي جدمو لم بدرك البخارى عبدالله ( قوله كنا نسلم على النبي ﷺ وهوفى الصلاة ) في رواية إلى وائل كنا سلرف الصلاة ونأمر بحاجتنا وفيرواية الى الاحوص خرجت في حاجة وعن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة وسيأني للمُصْنَف جد باب نحوه في حديث التشهد (قوله النجاشي) بفتح النون وحكى كُسرها وسيأتي تسميته والاشارة الى شيُّ من امرد في كتاب الجنا زانشاه الله تعالى ﴿ فَائدَهُ ﴾ روي ابن ابي شيبة من مرسل ابن سيرين ان الَّني عَيَّطَالِيُّهُ ردعلى ابن مسعودفى هذهالقصة السلام الإشارة وقدبوب المصنف لسئلة الاشارة فىالصلاة بترجمة مفردة وستأتى فى اواخر سجود السهوقريا (قوله فلم يردعلينا )زادمسلم في رواية الن فضيل قلنا يارسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فتردعلينا وكذافي رواية ابي عوانة التي في الهجرة ( قوله ازفي الصلاة شغلا )فيرواية احمدعن الن فضيل لشغلازيادة اللام للتأكيد والتنكير فيه للتنويع أى بقراءة القرآن والذكر والدعاءأوللتمظيم أىشغلا وأىشغلالانها مناجاة مع الله تستدعى لاستغراق الاغراق بحدمته فلا يصلح فهاالاشتغال بغيره وقال النووى معناه ان وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته وندبر مايقوله فلاينبني ان يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه زادفي رواية أبي وائل ان الله محدث من امره مايشاء وان الله قداحدث ان لاتكلموافي الصلاة وزاد في رواية كلثوم الخزاعي الابذكر الله وما ينبغي لهم فقوم والله قامين فامر نابا اسكوت (قوله هريم ) بها ورا مصغر اوالسلولى فتيح المملة ولامين الاولى خفيفة مضمومة ورجال الاسنادين من الطريقين كلهم كونَّيون وسفيان هو النورى ورواية الاعمش بهذا الاسناد مما عد من أصح الاسانيد (قوله تحدوه) ظاهر في ان لفظ رواية هريم غير متحدمم لفظروا ةابن فضيل وان معناها واحد وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين وقال في روابتهريم ايضا نحوه والماقف علىسياق لفظ هريم الاعند الجوزق فانهساقه من طريق ابراهيم الناسحق الزهرى عنمه ولم ار بينهما مغمارة الا أنه قال قدمنا مدل رجعنما وزاد فقيمل له بارسمول الله والبماقي سواء وسيأتي في الهجرة منطريق أيعوانة عن الاعمش أوضع من هذا وللحديث طرق أخرى منهــا عند أي.داود والنسائي

عَنْ إَسْهَٰحِيلُ عَنِ الْحَارِثِ بِنْ شُكِيلٍ عَنْ أَبِي عَرْ والشَّيْبَانِيُّ قالَ قالَ لِيزَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلِّمُ ف الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ مِيَّالِيْنَ يُكَدِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الآيَةَ .

من طريق أن ليلي عن ابن مسعود وعند النسائي من طريق كلثوم الحزاعى عنه وعندابن ماجه والطحاوي من طريق ابن الاحوص عنه وسيأتي التنبيه عليه فيهاب قوله تعــالي كل يوم هوفي شأن من اواخر كتاب التوحيد ( قيله عن اسمميل) هوامن أنخالد والحرث منشبيل ليسله فيالبخاري غيرهــذا الحديث وأبوه بمعجمة وموحدة وآخره لامصغر وليس لان عمر وسعيد بن اياس الشيباني شيخه عن زائد بن أرقم غيره ( قهله أن كنا لتذكم ) بمخفيف النون وهــذا حكه الرفع وكذا قوله امرنا لقوله فيه علىعهد النبي ﷺ حتى ولولم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآنة كافيــا فىكونه مرفوعا (قهله يكلم احدنا صاحبه بحاجته ) تفســير لفوله نتكام والذي يظهر انهم كانوا لا يمكلمون فيهما بكل شيء وانما يقتصر ون على الحاجة من رد السلام ونحوه ( قهله حتى نرلت) ظاهر في ان نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية فيقتضي انالنسخ وقع بالمدينة لان الآية مدنية باتفاق فيشكلذلك على قول ابن مسعود ان ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي وكان رجوعهم من عنده الى مكة وذلك ان بعض المسلمين هاجر الى الحبشة ثم بلغم ان المشرك ين اسلموا فرجعوا الى مكه فوجـ دوا الامر محلاف ذلك واشتد الاذى عليهم فخرجوا البهما أيضا فكانوا فىالمرة الثانية اضعاف الاولى وكان ابن مسعودمعالفر يقين واختلف فىمراده بقوله فلأرجعنا هلأراد الرجوع الاول أوالنانى فجنحالقاضي أبوالطيب الطميري وآخرون الىالاول وقالواكان تحرىم الكلام يمكن وحملوا حديثزيد علىانه وقومه لميبلغهم النسخ وقالوا لامانعان يتقدم الحكم ثم تغزل الآية بوفقه وجنح آخرون الى الترجيح فقالوا يترجح حديث ابن مسعوديانه حكي لفظ النبي عَيَظِيَتُهُ محلاف زيدابن أرقم فلم يحكموقال آخرون أنما اراد ابن مسعود رجوعه الثاني وقد ورد الهقدم المسدينة والنَّي ﷺ يتجهز اليهدروفي مستدرك الحاكم من طريق أى استحق عن عبدالله من عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال بعثنا رسول الله ﷺ إلى النجاشي ثمانين رجلا فذكر الحديث بطوله وفي آخره فتعجل عبدالله بن مسعود فشهدبدرا وفي السير لان اسحق ان السلمين بالحبشة لما بلغهمانالني عَيِيَالِيْهِ هاجزالىالمدينة رجع معهمالىمكة ثلاثة وثلاثونرجلافمات عنهم رجلان ممكة وحبس منهم سبعة وتوجه الى الدينة أربعة وعشر و زرجلا فشهدو ابدرافه لي هذا كان ابن مسود من هؤلا فظهران اجماعه بالني عَيِّلَا إِنَّهِ بِعَدَ رَجُوعُهُ كَانْبِالدِينَةُ والى هَذَا الجُمْ نَحَا الْحُطانُ ولِمْ يَقْفُ مِن تعقب كلامه على مستنده و يقوي هذا الجمر وابة كآتوم المتقدمة فانهاظاهرة فى ان كلامن اس مسعودو زيدين أرقم حكى ان الناسخ قوله تعالى وقوموا لله قانيين واماقول ابن حبان كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين قال ومعنى قول زيد من أرقم كنا نتكام أيكان قومي يتكلمون لان قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم الفرآن فلما نسخ تحريم الكلام بمكه لمغ ذلك أهل المدينة فتركوه فهومتعقب بازالاية مدنية بإنفاق وبإزاسلام الانصار وتوجه مصعب بنعميرالهما بماكان قبل الهجرة بسنة واحدةو بازفى حديثز بدنأرقم كنا نتكلم خلف رسول الله عيتاللية كذا اخرجه الترمذى فانتني ازيكون المراد الانصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي عليه اليهم وأجابًا بن حبان في موضع آخر بان رَبدبن أرقم اراد بقوله كنا نتكام من كان يصلى خلف الني عَيُطَالِينَهِ مُسكة من المسلمين وهو متعقب أيضًا بانهم ماكانوا بمسكة بمجتمعون الا نادرا و بما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال كأن الرجل اذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي الى جنبه فيخبره بمـا فانه فيقضي ثميدخل معهم حتىجاء معاذ يوما فدخل فى الصلاة فذكر الحديث وهذا كان بالمدينة قطعاً لازأباامامة ومعاذبنجبلا بما اسلما بها (قوله حافظواعلى الصلوات الآمة)كذا فىروايةكر ممةوساق في رواية أىذر والىالوقت الآية الى آخرها وانتهت روانة الاصيلي الى قوله الوسطى وسيأني السكلام على المراد بالوسطى مَا أَمْرِ نَا بِالشَّكُونَ بِاسَ مُما يَجُو زُمِنَ النَّسْدِيحِ وَالْحَدْ فِي الصَّلَاةِ الرَّجَالِ حَلَّ صَا عَبْدِ اللَّهِ بُنُ مَسْلَهُ مَسْلَهُ مَنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبُي عَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبُي عَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَقَالَ حُدِينَ النَّي عَيْدِ اللّهِ عَنْهُما فَقَالَ حُدِينَ النَّي عَيْدِ اللّهُ عَنْهُما فَقَالَ حُدِينَ النَّي عَيْدِ اللّهُ عَنْهُما فَقَالَ حُدِينَ النَّي عَيْدُ اللهِ عَنْهُما فَقَالَ حُدِينَ النَّي عَيْدِ اللّهُ عَنْهُما فَقَالَ حُدِينَ النَّي عَيْدُ فَعَلَم اللّهُ عَنْهُما فَقَالَ حَدِينَ النَّي عَيْدُ وَحَامَ اللّهُ عَنْهُما أَوْ بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَعْتُ فَي صَلّاتِهِ فَلَمَا أَلُهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَعْتُ فِي اللّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتُونُ فِي صَلّاتِهِ فَلَما أَلْ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَعِتُ فِي صَلّانِهِ فَلَما أَلْ وَبَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَعِتُ فِي صَلّانِهِ فَلَما أَلْ وَبَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَعْتُ فِي صَلّانِهِ فَلَما أَلْ كَثَرُوا عَنْهُ وَلَيْقُ فَي اللّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَعِتُ فِي صَلّانِهِ فَلَا اللّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَعِتُ فِي اللّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتُونُ فَي اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتُونُ فَي اللّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتُونُ فَي اللّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتُونُ فَي اللّهُ عَنْهُ لا يَلْتُونُ فَي اللهُ عَنْهُ لا يَلْتُونُ فَا اللّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتُونُ وَاللّهُ عَنْهُ لاَ يَعْمُونُ اللّهُ عَنْهُ لا يَعْمَلُونُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لا يَلْتُونُ وَاللّهُ عَنْهُ لَا عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ لا يَعْمُونُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَل

و الهنوت في خسيرالبقرة وحديث زيدبن أرقم ظاهر في ان المراد بالقنوت السكوت (قولِه فامر ما بالسكوت) أي عن الكلام المتقدمذ كرطلامطاقافان الصلاة ليس فهاحال سكوت حقيقة قال ابن دقيق العيدو يترجح عادل عليه لفظ حتى التي للغامة والعاءالتي تشعر جعليل ماسبق عليها لا يأتى بعدها ﴿ تنبيه ﴾ زادمسار في روايته ونهينا عن الحلام و بم يقع في البخاري وذكرها صاحب العمدة ولمينيه احدمن شراحها عليها واستدل بهذه الزيادة على ان الامربالشيء ليس نهياعن ضده اذ لوكان كذلك لم يحتج الى قوله ونهينا عن السكلام وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة الزام ومن ثم وقع الحلاف فلعلهذ كرلكونه أصرح والقدأعلم قال ابن دقيق العيد هذا اللفظ احدما يستدل معلى النسخ وهوتقدم أحدالحكين علىالاخر وليسكقول الراويهذا منسوخلانه يطرقه احتالأن يكون قالهعن اجتهادوقيل ليسفى همذهالقصة نمخ لاناباحة الكلام فىالصلاة كانبالبراءة الاصليلة والحكم المزيل لهاليس نسخا واجيب بان الذي يقع فى الصلاة ونحوهامما بمنع اويباح اذاقرره الشارع كانحكاشرعيا فاذاورد مايخا لفه كان اسخا وهوكذلك هناقال ابن دقيق العيدوقوله ونهينا عنالكلام يقتضيان كلشيء يسمى كلامافهو منهي عنه حملا للفظ على عمومه وبحتمل ان تكون اللامللعبد الراجع الىقوله يكام الرجسل مناصاحبه محاجته وقوله فأمرنا بالسكوت اىعماكاوا يفسعلونه من ذلك ﴿ تَكُيلِ ﴾ اجموا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أوا نقاد مسار مبطل لها واختلفوا في الساهموا لجاهل فلا يبطلها القليل منه عندالجمهور وأبطلها الحنفية مطلفا كماسيأتي فى الكلام على حديث ذي اليدين في السهو واختلفوافى أشياءأيضا كمنجرى علىاسانه بغيرقصداوتعمد اصلاح الصلاة لسهودخل علىامامهأو لانقاذ مسار لثلا يقع فيمهلكة أوفتح على امامه أوسبح لمن مربه او ردالسلام أو أجاب دعوة أحسدوالديه أوأكره على الحكلام أوهرب بقربة كاعتقت عبدى لله فني حميع ذلك خلاف محمل بسطه كتبالفقة وستأتي الاشارة الى بعضه حيث يحتاج اليه قال ابن المنبر في الحساشية الفرق بين قليل الفسعل للعامد فلا يبطل وبين قليل السكلام ان الفسعل لاتحلومنه الصلاة غالبًا لمصلحتها وتخلومن الحكلام الاجني غالبًا مطردا والله أعلم \* ( قوله باب مابجو زمن التسبيح والحمد في الصلاة ) قال ابن رشيد أراد الحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر لان الذي في الحمديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح (قلت ) بل الحديث مشتمل علهما لكنه ساقه هنا مختصر ا وقد تقدم في باب من دخل ليؤم الناس من ابواب الامامة من طريق مالك عن أبي حازم وفيه فرفع ابو بكريديه فحمد الله تعالى وفي آخره من لَمابه شيٌّ في صلاته فليسبح وسيأتي في أواخرا بوابالسهو عنقتية عن عبد العزيز بن الىحازم وفيه هـذا ( قوله للرجال) قال ابن رشيد قيده بالرجال لانذلك عنده لايشر عالنسا ، وقدأ شعر مذلك تبويه بعد حيث قال باب التصفيق

باب من سَمْ قَوْماً أَوْ سَلَمْ فَ الصَّلَاةِ عَلَى غَبْرِهِ وَهُوَ لاَيْمَلَمُ صَلَّ فَا أَيْ وَالْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا أَبُوعِبْدِ الصَّدَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ عَبْدِ الصَّدَ حَدَّتَنَا حُصَى ثَنْ تَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ أَي وَالْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ مَسْهُو دِ رضِى اللهُ عَنْ مُنْ أَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ فَالصَّلَاةِ وَلْسَكَّ وَيَسَلَمُ مُعَلَيْكَ أَبُهَا النَّيْ وَرَحْمَهُ اللهِ وَاللَّي عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ مَسْفُو دِ رضِى اللهُ عَنْ أَيْ وَاللَّهُ وَالطَيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النَّيْ وَرَحْمَهُ اللهُ وَالسَّالِ اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النَّيْ وَرَحْمَهُ اللهُ وَالسَّالِ وَالسَّالِ اللهُ وَالسَّالِ وَالسَّالِ اللهُ وَالسَّالِ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالِ وَالسَّالُو وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَاللَّ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَي عَنْ اللهُ عَنْ أَي عَنْ اللهُ عَنْ أَيْ عَنْ اللهُ عَنْ أَيْ عَنْ اللهُ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالُ وَاللَّهُ وَى اللهُ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ اللهُ عَنْ أَيْ عَلْ اللّهُ عَنْ أَيْ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ اللْهُ عَنْ أَيْ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْ عَلَى كُلُ عَبْدُ اللّهُ عَنْ أَيْ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَيْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

للنساء ووجهه ان دلالة العموم لفظية وضعية ودلالة المفهوم مناوازم اللفظ عنـــد الاكثرين وقدقال في الحــديث التسبيم الرجال والتصفيق للنساء فكانه قال لاتسبيح الالرجال ولاتصفيق الاللساء ركا نه قدم الفهوم على العموم للعمل بالدليلــين لان فيأعمال العموم ابطال للمفهوم ولايقال انقوله للرجال من باباللقب لا نانقول بل هومن بابالصفة لانه فىمعنىالذكرر البالغين انتهى وقد تقدم الكلامعى فوائدهذا الحديث فىالبابالمذكور وفيهمن الفوائد مما تقدم بعضها مبسوطا جوازتا خيرالصلاة عن أول الوقت وان المبادرة الهاأ ولى من انتظار الامام الراتب وانه لاينبغي التقدم على الجماعة الابرضامهم يؤخذذلك من قول أي بكر انشئتم مع علمه بانه أفضل الحاضرين وان الالتفات في الصلاة لا يقطعها وان من سبح أوحمد لامرينو به لا يقطع صلاته ولوقصد بذلك تنبيه غيره خلافا لمن قال بالبطلان وقوله فيه فقال سهلأي الن سعدرا وي الحديث هل ندرون ماالتصفيح هوالتصفيق وهذه حجة لمن قال انهما يمعي واحدوبه صرح الحطابي وأبوعلى القالى والجوهري وغيرهم وادعي ابن حزم نني الخلاف في ذلك وتعقب ما حكاء عياض في الاكال انه بالحاءالضرب بظاهراحدي اليدين على الاخري و بالقاف بباطنها على اطن الاخري وقيل بالحاء الضرب اصبعين للانذار والتذييه والقاف بجميعها للهوواللعب وأغرب الداودي فزعران الصحابة ضربوابا كفهم على أفخادهم قال عياض كا نه أخذه من حديث معاوية بن الحكم الذي أخرجه مسلم فقيه فجعلوا يضربون بأيديم على أغادهم و قوله باب من سمى قوماأوسارفي الصلاة علىغيره وهولايعلم )كذا للاكثر وزادفي روانة كرعة بمدعلي غيرهمواجهة وحكي ابن رشيدان في رواية أنى ذرعن الحموى اسقاط الهاء من غيره واضافة مواجهة قال ويحتمل أن يكون بنو بن غبر وفتح الجم من مواجهة و بالنصب فيوافق المعنىالاول و يحتمل أن يكون بتاءالتأنيث فيكون المعنى لانبطل الصلاة اذا سلم على غير مواجهه ومفهومه أنه أذاكان مواجهه تبطل قال وكان مقصود البخاري بهذه الزجمة أنشيأ مرذلك لايبطل الصلاة لان الني ﷺ لم يأمرهم بالاعادة وانما علمهم ما يستقبلون اكن يردعليه الهلايستوى حال الجاهل قبل وجود الحسكم مع حاله بعد ثبوته و يبعد أن يكون الذين صدرمهم الفعل كان عن غيرعام بل الظاهران ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النسخ عليه فيقع الفرق انهى وليسافي الترجمة تصرح بجواز ولأبطلان وكالمرك ذلك لاشتباء الامر فيه وقد نقدمال كلام على فوائد حديث الباب في أو اخرصفة الصلاة وقوله في هذا السباق وسمى ناساباعيانهم يفسره قوله في السياق المتقدم السلام على جبر يل السلام على ميكائيل الى آخره وقوله يسلم مصناعي مص ظاهر فهارجم له والله تعالى اعلم \* (قوله باب التصفيق للنساء) تقدم الكلام عليه قبل باب وسفيان في الاستاد الاول هو ابن

الب مَنْ وَجَعَ الْفَهْتُرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهِلُ بْنُ سَمَدِ عَنِ النّبِي عَلَيْكِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ يُصَلّى بِهِمْ فَنَجَامُمُ النّبِي النّسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ الْمُسْلِينِ وَاللّهِ مِنْهُ وَهُمْ صَفُونَ فَتَبَسَمَ يَصْحَكَ فَنَكَمُ النّبِي وَلَيْكُ وَضَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ يَمُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ يَمُونُ فَتَبَسَمَ يَصْحَكَ فَنَدَكُ مَنْ أَنْ يَمُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ مَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ يَمُونُ فَتَبَسَمَ يَصْحَكَ فَنَدَكُ مَنْ أَنْ يَمُونُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ يَمُونُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أَنْ يَعْدَلُوا فَ صَلاَيْهِمْ فَرَحًا لَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَكَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اللَّهُمَّ أَنِّى وَصَلَاَّتِي قَالَتَ كَاجُرَيْجَ . قَالَ اللَّهُمَّ أَنِّى وَصَلَاْتِي . قَالَتْ كَاجُرَجِ . قَالَ اللَّهُمَّ أَنَّى وَصَلاَيِنِ . قَالَتْ اللَّهُمَّ لَاَيُمُونِهِ وَاللَّهِمُ أَنِّى وَصَلاَيْنِ . قَالَتْ اللَّهُمَّ لَاَيُمُونِهُ وَهُوَجُهُ اللَّهُمَ قَالَتْ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ فَوَ لَدَتْ . فَقَيلَ لَمَكَ عَمَّنَ هُذَا الْوَلَدِ . قَالَتْ مِنْجُرَبُحُ نَزَلَ مِنْ صَوْمَمَتِهِ قَالَ جُرَيْخُ أَنْنَ هَذِهِ الَّتِي نَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَ قَالَ مَا يَعِي الْفَتَمَ فَي الْفَهُمُ أَنَّ وَلَدَ هَا إِنِّوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْفَتَم فِي الْفَامِ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عيينة وفي التاني هو النوري وبحي شيخ البخاري هو ابن جعفر وكان منع النسباء من التسبيح لابها مأمورة بخفض صوبّها في الصلاة مطلقاً لما يخشىمن الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لانه من شان النساء وعن مالك وغميره في قوله التصميق للنسباء اي هو من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له ولاينبغي فعله في الصلاة لرجل ولاامرأة و تعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الاحكام بصيغة الأمر فليسبح الرجال وليصفقالنساء فهذانص يدفع ماتأوله أهل هذه المقالة قال القرطى القول بمثروعية النصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظراً • (عُولُه باب من رجع القهقري في الصلاة أوتقدم بامر ينزل به رواه سهل بن سعد عن الذي عَيْسَاتُهُ ) يشير بذلك الىحديثه الماضيقريبا ففيه فرفع ابو بكر بديه فحمدالله تمرجم القهقرى واماقوله اوتقدم فهوما خوذمن الحديث أيضا وذلك انالنبي متطالته وقف في الصف الاول خلف أي بكر على ارادة الائهام به فامتنع أبو بكر من ذلك فتقدم الني ﷺ ورجع أبو بكرمن موقف الامام الى موقف المأموم ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في الجمعة من صلانه عطانير وتروله القهقرى حتى سجدفى أصل المنبرثم تقدم حتى عادالى مقامه والله أعلم واستدل بةعلى جواز العمل في الصلاة اذا كان بسيراولم عصل فيه التوالى (قوله حدثنا بشرين عد) هو المروزي وعبدالله هو ابن المبارك ويونس هواين يزيد (قوله قال بونس قال الزهري)أي قال قال بونس وهي تحذف خطافي الاصطلاح لا نطقا (قوله فنجأهم) قال ابن التينكذا وقع في الاصل بالالف وحقه أن يكتب إلياء لانءينه مكسورة كوطم ما تهيي و بقية فوائد التن تقدمت في باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة من أنواب الامامة و يأتى الـكلام عليه مستوفى في أواخر المفازى انشاء الله تعانى ، ( قَوْلُهُ باب ادادعت الام ولدها في الصلاة ) أي هل بجب اجابتها أملا واذا وجبت هل تبطل الصلاة أولا في المسئلتين خلاف ولذلك حذف الصنف جواب الشرط ( قوله وقال الليث )وصله الاسماعيلي من طريق عاصم بن على أحدشيوخالبخارى عن الليث مطولا وجعفرهوا نرربيعة المصرى وجريج بجيمين مصغر وقوله في وجهالمياميس في رواية أبدذر وجوه بصيغة الجمع والمياميس جمعمومسة بكسرالميم وهي الزانية قال ابن الجوزى اثبات الياءفيه غلط

باب مُسْخِ الحَمَا فِ الصَّلَاةِ حَلَّ هُمَّا أَبُو لُمَنْمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْمِعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّنَى مُسَيِّقِيبٌ أَنَّ النَّبِي مَسَّلِقَةِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى النرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً

والصواب حذفها وخرج على اشباع الكمرة وحكي غيره جوازه قال ابن بطال سبب دعاه أمجر بج على ولدها ان الكلام فىالصلاة كان فىشرعهم مباحا فلما آثر استمراره فىصلانه ومناجاته على اجابنها دعت عليه لتأخيره حقها اننهى والذى يظهر من ترديده فى قوله أى وصلاتى انالكلام عنده يقطم الصلاة فلذلك لم بجبها وقدر وى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزمد من حوشب عن أبيه قال سمعت رسول الله عَيْثَالِيُّهُ يقول لوكان جر بج عالما لعام ان اجاجه امه أولى من عبادة ربه ويزيدهــذا مجهول وحوشب بمهملةثم معجمة وزن جعفر ووهمالدمياطي فزعمانه ذوظلم والصواب انهغيره لانذاظام لم يسمع من الني ﷺ وهذاوقع التصريم سهاعه وقوله فيهيابابوس بموحدتين بينهما ألف ساكنة والتانية مضمومةوآخره مهملة قالّ الفزاز هوالصفير وقال ان بطال الرضيع وهو وزن جاسوس واختلف هلهوعرىأومعرب وأغرب الداودى الشارحفقال هواسبرذلك الولدبعينه وفيسه نظر وقدقال الشاعر \* حنت قلوصي الي بابوسهاجزعا \* وقال الكرماني ان صحت الروا بننو بن السين تكون كنية له و يكون معناه ياأبا الشَّدة وسيأتي بقية المكلام عليه في ذكر بني اسرائيل، (قوله باب مسح الحصى في الصلاة) قال ابن رشيد ترجم بالحصى والمتن الذي أورده في التراب لينبه على الحاق الحصى بالتراب في الافتصار على التسوية مرة وأشار بذلك أيضا الىما ورد في بعضطرقه بانظالحصي كاأخرجه مسلم منطريق وكيع عن هشام الدستوائي عن محى بنأ في كثير بلفظ المسح في المسجد بعني الحصى قال ابن رشيد لما كان في الحديث يعنى ولا مدري أهي قول الصحافي أوغيره عدل عنها البخاري الى ذكرالرواية التي فهاالتراب وقال الكرماني ترجم بالحصى لازالغا لب اله يوجد في التراب فيلزم من تسويته مسح الحصى ( قلت ) قد أخرجه أبوداود عن مسلم بن ابراهم عن مشام بلفظ فان كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى وأخرحه الترمذي من طريق الاو زاعي عن يحيي بلفظ سألت النبي ﷺ عن مسح الحصي في الصلاة فلمل البخارى أشار الي هذه الرواية أوالىمارواه أحدمن حديث حذيفة قالسأ لتَّ الني ﷺ عن كل شيُّ حـتي عن مسح الحصي فقالواحدةأودع ورواهأصحاب السنن منحديثأي ذربلفظاذا قامأ حدكم الىالصلاة فانالرحمة نواجهه فلامسح الحصى وقولة اذاقام المرادمه الدخول فيالصلاة ليوافق حديث الباب فلايكون منهيا عن المسحقبل الدخول فيها بل الاولي أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهوفي الصلاة به ﴿ تنبيه ﴾ التقييد بالحصى و بالتراب خرج للغالب لمكونه كأن الموجود في فرش المساجداذذاك فلامدل تعليق الحسكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذي وغير ذلك (قهله حدثنا شيبان) هوا س عبد الرحن و يحي هوا بن أي كثير (قهله عن أى سلمة) هوا بن عبد الرحن وفىر وايةالترمذي منطريق الاوزاعي عن محيحدثني أبوسلمة ومعيقيب بالمهملة وبالقافوآخرهموحدة مصغر هوا ن أى فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس كان من السابقين الاولين وليس له في البخاري الاهذا الحديث الواحد (قوله في الرجل)أي حكم الرجل وذكر للغالب والافالحكم جار في جميع المكلمين وحكى النووي أنفاق العلماء على كراهةمسح الحصى وغيره فىالصلاة وفيه نظرفقدحكى الخطابى فىالمعالم عن مالك أنه لم ربه بأسا وكان يفعله فكا نه لم يبلغه الحبر وافرط بعض أهل الظاهر فقال انه حرام اذا زاد على واحدة لظاهرالنهي ولم يفرق بين ما اذا توالى أو لا مع انه لم يقل وجوب الحشوع والذي يظهر انعلةكراهيته المحافظة على الحشوع أولئلا يكثرالعمل في الصلاة الحَنحديثُ أَن ذَر المتقدم بدل على أن العلة فيه أن لابجعل بينه و بين الرحمة التي تواجّهه حائلا و روي امن ابي شبية عنأى صالحالدمان قال اذا سجدت فلاتمسح الحصى فانكل حصاة تحب أن يسجد تلبها فهـذا تعليل آخر واللهأعلم ( قولِه حيث يسجد ) أي مكان السجود وهل يتناول العضو الساجد لا يبعد ذلك وقدر وي ابن أي شيبة عن أبي المدرداء قالماأحبان ليحمر النيم واني مسحت مكان جبيني من الحصى وقال عياض كره السلف مسح الجمهة في الصلاة قبل

الانصراف ( قلت ) وقد تقدم في أو اخرصفة الصلاة حكاية استدلال الحيدى لذلك بحديث أبي سعيد في رؤيته الماء والطين في جبهة الني ﷺ عدأن اصرف من صلاة الصبح (قوله فواحدة ) بالنصب على اضار فعل أي فامسح واحدة أوعلى النعت لمصدر محذوف وبجوزالرفع علىاضار الخبرأى فواحدة تكفى أواضار المبتدا أي فالمشروع واحدة ووقع فىر وانة الترمذي ان كنت فاعلا فمرةواحدة (قهله باببسطالثوب فىالصلاة للسجود ) هذهالترجمة من حملةالعمل البسير فيالصلاة أيضاوهوأن يتعمد القاءالتوب علىالارض لبسجدعايه وقد تقدم الـكلام عليه في أوائل الصلاة وتقدم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرق بين النوب الذي هولابسه أوغير لابسه (قهله حدثنا بشر) هوابن للفضلوغا لبـهوالقطان كماوتم في روانة أي ذر \* (قوله بابـمابجو زمن العمل في الصلاة ) أي غيرما تقدم أو رد فيه حديث عائشة في نومها فيقبلةالنبي ﷺ وغمزه لها اذا سجد وقد تقدم الكلام عليه في بابالصلاة على الفراش في أوائل الصلاة ( قوله حدثنا محمود ) هو أبن غيلان وشبابة بمعجمة وموحدتين الاولى خفيفة ( قوله انالشيطان عرض) تقدم في إبّ ربطالغريم في المسجد من أبواب المساجد من وجه آخر عن شعبة بلفظ ان عفريتاً من الجن نهلت على وهوظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير البيس كبر الشياطين ( قوله فشد على ) بالمجمعة أي عمل ( قوله ليقطم) في رواية الحموى والمستملي محذف اللام ( قهله فذعته ) يأني ضبطه بعد (قهله فتنظروا ) في رواية الحموي والمستملي أو تنظر وااليه بالشك وقد تقدم بعض الحكلام على هذا الحديث في الباب المذكور ويأتي الكلام على بقيته في أول بده الحلق انشاء الله نعالى (قوله قال النضر ن شميل فذعته بالذال ) يعني المعجمة وتخفيف العين المهملة أي خنقته وأمافدعته بالمهملة وتشديد العين فمنقوله تعالي يومهدعون الى ارجهنم أىيدفعون والصوابالاول الاأنه يعني شعبة كذا قاله بشديد العين انهمي وهذا الكلاموقع فيرواية كريمة عن الكشميهني وقدأ خرجه مسلم من طريق النضر ابن شميل مدون هذه الزيادة وهى فى كتاب غريب الحديث للنضروهو فى مروياتنا من طريق أن داود المصاحق عن النضركا بينته في مليق التعليق \* (قوله باب اذا القلت الدابة في الصلاة ) أي ماذا يصنع (قوله وقال قتادة الخ )

قَالَ كُنَّنَا بِالْأَهْوَازِ نَقَاتِلُ الحَرُورِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُف نَهْرٍ إِذَا رَجُـلٌ يُصلَّى وإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَهَمَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَمَلَ يَقْبُمُهَا قِالَ شَعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمَى فَهَلَرَجُلُ مِنَ الحَوَارِجِ يَهُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهِذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَوِمْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْمِاللَّذِي سِتَّ غَزَواتِ أَوسَبْعَ غَزَواتٍ أَوْمَانِي وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ

وصلهعبدالر زاقءن معمرعنه بمعناهو زادفيرىصبياعلى بئر فيتخوفأن يسقطفها قال ينصرفله ( قهلهكنا بالاهواز) بفتحالهمزة وسكون الهاءهي بلدةمعر وفة بينالبصرة وفارس فتحت في خلافة عمر قال في المحسكم ليس لهواحدةمن لفظه قال أبوعبيدة البكرى هىبلدبجمعها سبعكو رفذكرها قالى النخردادبه هىبلاد واسعة متصلة بالحبل واصبهان (قوله الحرورية) بمهملات أى الحوارج وكآن الذي يقاتلهم اذ ذاك المهلب فأي صفرة كما في رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عند الاسماعيــلي وذكر عدبن قدامة الجوهري فيكتابه أخبار الخوارج اندلك كان فيســنة حمس وستين من الهجرة وكان الخوارج قدحاصروا أهل البصرة مم نافع بن الازرق حتى قتل وقتل من أمراء البصرة جاعة اليأن ولى عبــد الله بنالزبير الحارث بنعدالله بنأي ربيعة المخزوى علىالبصرة وولى الهلبين أبي صفرة علىقتال الخوارج وكذاذكر المبرد فىالكامل نحوه وهو يعكر على من أرخوفاة أى برزة سنة أربع وستين أوقبلها ( قوله على جرفتهر) هو بضم الجيم والراه بعدها فاه وقد تسكن الراه وهو المكان الذي اكله السيل وللكشميهي بفتح المهملة وسكون الراءأي جانبه ووقع في واية حاد بنزيدعن الازرق في الادب كناعلى شاطئ بهر قدنضب عنه الماء أي زال وهو يقوى رواية الكشميهي وفي رواية مهدى بن ميمون عن الاز رقعن عدبن قدامة كنت في ظل قصر مهران بالاهواز علىشاطئ دجيل وعرف بهذا تسميةالنهرالمذكور وهو بالجم مصغر (قهله اذا رجل) في رواية الحموى والكشميهي اذجاءرجل (قهلة قال شعبة هوابو برزة الاسلمي) اى الرجل المصلى وظاهره أن الازرق لم يسمه لشعبة ولكن رواه الوداود الطيالمي في مسنده عن شعبة فقال في آخره فاذاهوا بوبر زة الاسلمي وفي روامة عمر و من مرزوق عندالاسماعلي فجاء ابو برزة وفي رواية حماد في الادب فجاء ابو برزة الاسلمي على فرس فصلي وخلاها فانطلقت فاتبعها ورواه عبد الرزاقءن معمز عن الازرق ن تبس ان ابابرزة الاسلى مثى الى دابته وهوفي الصلاة الحديث وبين مهدى بن ميدون في روايته ان تلك الصلاة كانت صلاة العصروفي رواية عمروين مرزوق عند الاسماعيلي فمضت الدابة في قبلته فانطلق فأخذها تم رجع القمقري (قول فجول رجل من الحوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ )في رواية الطبالمي فاذا بشيخ يصلي قدعمدالىعنان دابته فجعله في يده فنكصت الدابة فنكص معها ومعنارجل من الحوارج فحِمل يسبه وفي روّانة مهدى انه قال الاترى الى هذا الحماروفي رواية حماد فقال انظرواالى هذا الشيخ رَك صلاتَه من أجل فرس (قوله اوتمانيا)كذا للـكشميهني وفيرواية غيره اوتماني بغير الف ولاتنوين وقال آن مالك في شرحالتسهيل الاصل اوثمانى غزوات فحذف المضاف وابتي المضاف اليه على حاله وقدرواه عمر وبن مرزوق بلفظ سبع غز وات بغيرشك (قهله وشهدت تيسيره )كذا في جميع الاصول وفي جميع الطرق من التيسير وحكي ابن التين عن الداودي انه وقعرعنده وشهدت تستر بضمالمثناة وسكرين المهملةوفتحالمثناة وقالءمنىشهدت تسترايفتحها وكانفى زمن عمر انتهي ولم ارذلك فيشيُّ من الاصول ومقتضاه اللايبق في القصة شائبة رفع خلاف الرواية المحفوظة فازفها اشارة الي ان ذلك كانمن شأن الني عَيُتِكُيُّةٍ نجو يز منله وزاد عمر و بن مرزوق في آخره قال فقلت للرجل ماأري الله الا مخزيك شتمت رجلا من أصحابرسول الله عَيْمِاللَّهِ وفى رواية مهدى بن ميمون فقلت أسكت فعل الله بك هل تدرى م بر هذا هو ابو بزرة صاحب رسول الله ﷺ وَلَمَّأْنَف فيشيُّ منالطرق على تسمية الرجل الذكور وفي هذا الحدّيثّ من الفوائد جوازحكايةالرجلمناقبه ادّاحتاج الىذلك ولميكن فيسياقالفخر واشارابو برزة بقوله ورايت تيسيره

و إِنِي إِذِ كُنْتُ أَنْ أَرَجِعَ مَعْ دَا بِنِي أَحَبَ إِلَى مِنْ أَنْ أَدْعَهَا تَرْجِمُ إِلَى مَا أَنْهَا فَيَدُقَّ عَلَى حَلَّ حَلَّا مُعَمَّا اللهُمْ مُ عَنَّا عُرْدَةً عَلَى قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَنَ الزَّهْ فِي عَنْ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَنَا اللهُمْ وَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ السَّمَنْتَ بِسُورَةِ أَخْرَى ثُمَّ رَكَحَ فَأَطَالَ ثُمَّ وَفَى رَأْسَهُ ثُمَّ السَّمَنْتَ بِسُورَةِ أَخْرى ثُمَّ رَكَحَ فَأَطَالَ ثُمَّ وَفَى رَأْسَهُ ثُمَّ اللهِ فَاذَا رَأْ يُمْ ذَلِكَ فَلَا اللهُمْ وَفَى رَأْسُهُ أَيْ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَاذَا رَأْ يُمْ ذَلِكَ فَلَا اللهُمْ عَلَى اللهُ إِنْهُما آيَتَانِ وَنَ آيَاتِ اللهِ فَاذَا رَأَ يُمْ ذَلِكَ فَصَلَا اللهَ عَنْدَ مَا أَيْنُ وَيَعْ فَعَلَى هَذَا كُلَّ شَى وَعِدْ تُهُ عَنْدُ رَأَيْتُ أَوْيِكَ فَعَلَمُ اللهُ الله

الي الرد على من شددتايه في ان يترك دا بته نذهب ولا يقطع صَلاته وفيه حجة للفقهاء فى قولهم انكل شيء نحشى ا تلافه من متاع وغيره يجوزقطم الصلاة لاجله وقوله مأ لهما يعني الموضع الذي الفته واعتادته وهذا بناه على غالب امرها ومن الجَائز ان لاترجع آلى مأ لفها بل تنوجه الىحيث لايدرى بمكانها فيكون فيه تضييع المـــال المنهى عنه (تنبيه) ظاهر سياق هذ القصة انابا برزة لم يقطع صلانه و يؤيده قوله في رواية عمر و بن مرز وق فأخذها ثم رجم القهقري فاملوكان قطعها مابالى ان يرجع مستدبرآلقبلةيوفىرجوعه القهقرى مايشعر بأن مشيه الىقصدهاماكان كثيرا وهو مطابق ثنانى حديثي الباب لانه بدل انه عَيُطَالِيَّةٍ تأخرفي صلانهو تقدمو لم يقطعها فهو عمل بسير ومشي قليل فابس فيه أستدار القبلة فلايضر وفي مصنف ابن ابن شيبة سئل الحسن عن رجل صلى فأشفق انتذهب دابته قال ينصرف قيل له أفيم قال اذاولي ظهر مالقبلة استأنف وقداجع الفقهاء على ان المشي الكثير في الصلاة الفروضة ببطلها فيحمل حــديث اى بر زة على الفليل كافررناه وقد تقدم ان في بعض طرقه ان الصلاة المذكورة كانت العصر (قوله وانى ان كنت ان ارجع معردا بني احب الى من ادعها) قال السهيلي اني ما بعدها اسم مبتداوان ارجع اسم مبدل من الاسم الاول واحب خبر عن النانى وخبر كان محذوف اى انى ان كنت راجعا احبالي وقال غيره ان كنت بفتح الهمزة وحذفت اللام وهي مع كنت بتقدركوني وفيموضع البدلهن الضميرفي انى وانالتانية بالستح ايضا مصدرية ووقع فيرواية حماد فقال ازمنزلي متراخ أى متباعد فلوصليت وتركته أي الفرس لم آت أهلى الي الليل أى لبعد الـكان (قهلهأخبرنا عبدالله) هو ابن المبارك ويونس هو ان يزيدوقد تقدم مايتعلق بالمكسوف من هذا الحديث من طريق عقيل وغيره عن الزهري مستوفى وقوله فلماقضي اي فرغولم يرد القضاء الذي هوضد الاداء (قوله لقدرايت في مقاى هذاكل شي وعدته) في رواية ابنوهب عن يونس عندمسام وعدتم وله في حديث جابر عرض على كل شيُّ تولجونه (عهاله القدرأيت) كدا للاكثر وللحموى والمستملي لقدراً يتمولمسلم حتى لقد رأيتني وهو أوجه (قوله اربد ان آخذ قطفا)في حديث جابرحتي تناولت منها قطفا فقصرت ديءنه والقطف بكمراوله وذكرابن الاثيرانكثيرا بروونه الفتح والكسر هوالصواب ( قوله قطفا من الجنة) يعنى عنقود عنب كما تقدم في الكسوف من حديث ابن عباس (قوله حين رايته وني جعلت اتمدم ) قال الكرماني قال في جهم حين را يعموني تأخرت لان التقدم كاد أن يقع محلاف التأخر فاله قدوقع كذا قال وقدوقع التصر بحبوقوع التقدم والتأخر جيما فيحديث جابر عندمسلم ولفظه لقدجئ بالنار وذلم حين رأيتموني تآخرت مخافة ان يصيبني من لفحها وفيسه ثم حيَّ بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي وقد تقسدم الكلام على فوائدهذا الحديث في ابوابالكسوف (قوله ورأيت فبهاعمر وبن لحي) باللام والمهملة مصغر وسيأتي شرح حاله في اخبارا لجاهلية (قولِه وهوالذي سيب السوائب) جم سائبة وسيأتي الكلام عليها في تفسيرسورة المائدة انشأهاته تعالى وفي هذاالحديث آنالشي القليل لايبطل الصلاة وكذاالبسيروان النار والجنة مخلوقتان موجود نان وغير

باب ما يجوزُ مِن الْبُصَاقِ والنَّفَخِ في الصَّلاَةِ وَيُذْ كُرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَرْو نَفَخَ النَّيْ عَيَّلِيَّةِ في سُجُودِهِ اللهُ عَنْهَا فَي كُسُوفِ حَلَّ شَعْ اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَيْلِيَّةِ رَأَى نُخَامَةً في فِبْلَةِ المَسْجِدِ فَتَعَيْظَ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللهُ قَبْلَ أَحَدِكُمْ إِذَا كَانَ فَي صَلاَتِهِ فَلَا يَبْرُنُقَ اللهُ عَنْهَا إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ أَنْ اللهُ عَنْهَا إِذَا كَانَ فَي صَلاَتِهِ فَلَا يَبْرُنُقَ عَلَى اللهُ عَنْهَا إِذَا كَانَ عَنْدَرُ حَدَّ ثَنَا عَنْدَرُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِّتُ فَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا إِذَا كَانَأَ حَدُ كُمْ فِي الصَّلَاةِ فَا إِنَّهُ يُنَاحِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُفَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وِلاَ عَنْ بَعِينِهِ وَلَّ عَنْ اللهِ تَعْتَ قَدُمِهِ الْهُسُرَى وَلَي عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ تَعْتَ قَدُمِهِ الْهُسُرَى

ذلك من فوائده التي تقدمت مستقصاة في صلاة الكسوف ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جوازالتقدم والتأخر والبسير لان الذي تنفلت دابته بحتاج في حال امسا كها الى التقدم أوالتأخر كما وقع لاي برزة وقد اشرت الى ذلك في آخر حديثه واغرب السكرماني فقال وجه تعلقه مهاان فيه مذمة تسبيب الدواب مطلقا سواء كان في الصلاة أملا ، (قولهاب مايجوز من البصاقوالنفخ في صلاة) وجهالتسوية بينهما انهريما ظهر من كل منهما حرفان وهما اقل مايتاً لف منه الكلام واشار المصنف الي ان بعض ذلك بحوز و بعضه لايجوز فيحتمل أنه يرى التفرقة بين مااذا حصل من كل مهما كلام مفهوم أم لااو الفرق مااذاكان حصول ذلك محققا ففعله يضر والافلا (قوله ومذكر عن عبدالله ن عمرو) أى ابن العاص (نفخ الني ﷺ في سجوده في كسوف ) هذاطرف من حديث أخرجه أحمدوصححه ان خز مة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر وقال كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فقام وقمنا معه الحديث بطوله وفيه وجعل ينفخ في الارض و يبكي وهوساجد وذلك في الركعة الثانية وأنماذكرهُ البخاري بصيغة التمريض لان عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره اكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان التوري عنه وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه وابوه وثقهالمجلى وابن حبان وليس هو منشرط البخاري ثم اورد البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أس فيالنهي عن النزاق في القبلة فأما حديث ابن عمر قوله فتموله فيه ان الله قبل أحدكم بكسر الفاف وفتح الموحدة أىمواجهه وقد تقدم في إب حك البزاق باليدمن المسجد من أواب المساجد مع الكلام عليه وزاد في هذه الرواية فتغيظ على أهل المسجد ففيه جو أزمعاتية الحموع على الامرالذي بنكروان كازالفعل صدرمن بعضهم لاجل التحذير من معاودة ذلك زقوله فلا ينزقن أوقاللايتنخمن) فيروايةالاسماعيلي لا يزقن أحدكم بين بديه (قوله فيه وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا نرق أحدكم فليبرق على بساره) في رواية الكشميهني عن يساره هكذاذ كر، موقوفاولم تنقدم هذه الزيادة من حديث ان عمر لكن وقم عند الاسماعيلى من طريق اسحق بن أي اسر ائيل عن حماد بنزيد بلفظ لا يبزقن احدكم بين بديه و لكن ليبزق خلفه اوعن شماله أونجت قدمه فساقهكله معطوفا بعضه علىبعض وقدبينت رواية البخارى الالرفوع منه انهي اليقوله فلايبزقن بينىدىه والباقي موقوف وقد اقتصر مسلم وابو داود وغيرهما علىالمرفو عمنه معانهذا الموقوف عنابن عمرقدثبت مثله من حديث انس مرفوعا وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في البساب الذي اشرت اليه قبل وفيابعده قال ان بطال وروى عنمالك كراهة النفخ فىالصلاة ولايقطعها كمايقطعها الكلام وهوقول أبى بوسف وأشهب واحمد واسحق وفىالمدونة النفخ بمزلةالكلام يقطعالصلاةوعن أبيحنيفة وعجد انكان يسمع فهو بمزلةالكلام والافلاقال والقول الاول اولي وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء اكثرمما في البصاق من النطق بالتاء والفاء قال وقدا تفقوا علىجواب البصاق فيالصلاة فدل علىجواز النفخ فيهـااذلافرق بينهما ولذلك ذكرءالبخارى معه فيالترجمـة انتهي

ا باب من صَقَّقَ جاهِلاً مِنَ الرَّجالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَمَادٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَلَيْ باب مِنْ إِذَا قِيلَ لِلْمُصلِّى تَقَدَّمْ أَو ٱنْتَظِرْ فَانْتَظِرَ فَلاَ بأسَ

كلامهولميذكر قولالشافعيةفىذلك والمصحح عندهم انهان ظهرمن النفخ أوالتنخمأوالبكاءأ والانين أوالتأوه أوالتنفس أوالضحك أوالتنحنح حرفان بطلت الصلآة والافلا قال ابن دقيق العيد ولقائل ان يقول لايلزم من كون الحرفين يعاقف منهماالكلام ان يكون كل حرفين كلاما وان لم يكن كذلك فالأبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس فليراع شرطه فى مساواة الفرع للاصل قال والافرب انينظر الىمواقعالاجماع والخلاف حيثلايسمىالملنوظ بهكلاما فما أجمع على الحاقه بالمكلام الحقيبه ومالافلا قالومن ضعيف التعليل قولهم في ابطال الصلاة بالنفخ باله يشبه الكلام فانهم دود لتبوت السنة الصحيحة انه ﷺ نفخ في الكسوف انهى واجيب بان نفخه ﷺ محمول على انه لم ظهر منه شيء من الحروف ورديما ثبت في أي دَاوْد وفي حديث عبدالله بن عمر و فان فيه ثم نفخ في آخر سجوده فقال اف اف فصر حُ بظهور الحرفينُ وفي الحديثُ أيضاانه ﷺ قال وعرضت علىالنـــار فجعلت انفخ خشية ان يغشاكم حرها والنفخ لهذا الغرض لايقع الابالقصداليه فانتفى قول من حمله علىالغلبة والزيادة المذكورة من رواية حمادبن سلمة عن عطاء وقدسمهمنه قبلالاختلاط فيقول يحيي بن معين وأبيداود والطحاوي وغيرهم واجاب الحطابي باناف لايكون كلاماحتى يشددالفاء قال والنافخ في نفخة لايخر ج الفاصادقة من مخرجها وتعقبه ان الصلاح بأله لايستقيم على قول الشافعة أنالحرفين كلام مطل أفهما أولم يفهما وأشارالبهني الى انذلك من خصائص الني عَيَالِيَّةٍ وردبان الحصائص لاتتيت الامدليل (تنيمهان) الاول نقل ابن المنذر الاجماع علىانالضحك يبطلالصلاة ولم يقيده بحرف ولاحرفين وكا والفرق بن الضحك والبكاء ان الضحك مهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه ومن ثم قال الحنفية وغيرهمان كاناليكاه من أجل الحوف من الله تمالي لا تبطل الصلاة مطلقا ( الثاني ) و ردفي كراهمة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمىذي من حديث أمسامة قالترأى الني عيرالية غلامالنا يقال له أفلح اذاسجد نفخ فقال ياأفلح ترب وجهك رواهالترمسذي وقال ضعيف الاسناد ( قلت ) ولوصّح لم يكن فيه حجة على أبطال الصلاة بالنفخ لانه لم فأمره اعادةالصلاة وانمااستفاد منقوله تربوجهك استحباب السجود على الارض فهونحوالنهي عن مسح الحصي وفي الباب عن أبي هريرة في الاوسط للطبراني وعن زيدين ثابت عندالبيهتي وعن أنس وبريدة عنــدالبزار واسانيد الجميع ضعيفة جداوثبت كراهة النفخ عن أن عباس كمارواه ان أى شيبة والرخصة فيه عن قدامة ابن عبدالله أخرجه البهق ، (قيله باب من صفق جاهـ لا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته ) فيه سهل من سعيد عن النبي عَيْدِ الله يشير مذلك الى حديثه الآني بعدبابين لكنه بلفظ مالكم حين الكم شيء في الصلاة اخذتم بالتصفيح وسيأتي في آخر باب منأ بوابالسهو بلفظالتصفيق ومناسبته للترجمــة منجهة انه لم يأمرهم بالأعادة \* ( قوله باباذاقيل للمصلي تقدم أوانتظر فانتظر فلا بأس) قال الاسماعيلي كانه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصّلاة و ليس كاظن بل هوشيء قيل لهن قبل ان يدخلن في الصلاة انهى والجواب عن البخاري انه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة بلمقصوده يحمل بقوله ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها والذي يظهر ان الني ﷺ وصاهن بنفسهأو بغيره بالانمظار المذكور قبل ان بدخلن في الصلاة ليدخلن فيهاعلى علم و يحصل القصود من حيثًا نتظارهن الذي امرن به فان فيه انفظارهن للرجال ومن لازمه تقدم الرجال علمين ومحصل مراد البخاري أن الانفظار ان كانشر عياجاز والافلاقال ابن بطال قولا تقدم أى قبل دفيقك وقوله انفظر أي تأخرعنه واستنبط ذلك من قوله للنساء لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال علبهن وتأخرهن عنهم وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعـــدالامام وجواز سبقالمأمومين بعضهم بعضا فىالافعال وجوزالتر بصفىاثنا الصلاة لحقالفير ولغيرمقصودالصلاة ويستفاد منه جواز انعظارالامام فىالركوع لمن يدرك الركمة وفىالنشهد لمن يدرك الجماعة وفرع اس المنيرعلى انه قيل ذلك للنساء

حَدِّثْ الْحُدُّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَمْلِ بْنِسَفْدِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَ كانَ النَّاسُ يُصاَّونَ مَعَ النِّيمُ ﷺ وَهُمْ عاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصَّفَرِ عَلَى رِقابِيمٍ. فَقَيِلَ للبِّسَاءِ لاَنْرَفَهْنَ رُوْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتُوىَ الرَّجَالُ جُلُوساً بابِ لاَ يَرُدُ الدَّلامَ في الصَّلاَّةِ حدَّثنا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُصَيِّلٍ عَنِ الأَعْمَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَنْتُ أَسَلَّمُ عَلَى النِّيئَ عِيْظِيَّةُ وهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَمِيرُدُ ۚ عَلَى ۚ فَلَمَّا رَجْمُنَا سَأَنْتُ عَلَيْهُ فِلْمُ يَرُدُّ عَلَى وقالَ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلًا حدَّثنا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِيْظِيرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ تَبِمَنَي رَسُولُ اللهِ ﷺ في حاجَةٍ لَهُ فانْطَلَقْتُ ثمّ رَجَعْتُ وقَدْ قَصَيْتُهَا ۚ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عِيِّئِاتِيَّةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلْمْ بَرُدًّ عَلَىٌّ فُوقَعَ فَى قَلْبى مَااللهْ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فَي نَشْبِي لَمَلَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيُطْلِقُهُ وَجَدَ عَلَى ۚ أَنَّى أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّتُ عَلَيْهِ فَلْم يَرُدُ عَلَى فَوَقَعَ فَ قَلْبِي أَشَدُ مِنَ الْرَقِ الأُولَى ثُمَّ سَلَمْتُ عَلِيهِ فَرَدَّ عَلَى فَقَالَ إِنَّمَا مَنْعَى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجَّهًا إلى غَبْرِ الْقِبْلةِ باب رَفْرِ الأَبْدِى فى الصَّلاّةِ لأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ حِدْث تَقْبَبَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ كَبِلَغَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ أَنَّ بَنِي عَرْو ابْنِ عَوْفِ بِقَبَاء كَانَ أَبْيَنُهُمْ شَيْء فَخَرَجَ يُصْلِحُ أَبْيَنُهُمْ فَأَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْقِ داخل الصلاة فقال فيه جوازاصفاء المصلى في الصلاة لمن نخاطبه المخاطبة الخفيفة ( قوله حــدثنا عدبن كنير ) هو العبدى النصرى ولمبخرج البخاري للكوفى ولاللشامى ولاالصفانى شيأ وسفيان هوالتورى وقد تقدم الكلام على المتن في اوائل كتاب الصلاة \* ( قوله باب لا يردالسلام في الصلاة ) أي باللفظ النعارف لانه خطاب آدى واختلف في الدارده وقد تقدم قريبًا في باب ماينهي عنــه من الكلام في الصــلاة ثم أورد حديث جابر وهودال على ان الممتنع الرد باللفظ (قولِه شنظير ) بكسرالمجمة وسكونالنون حــدهاظا.معجمة مكسورة وهوعلم على والدكثير وهوفى اللغة السيءالخلق( قوله بعني النبي عَبِيَاللَيْهِ في حاجة ) بين مسلم من طريق أبى الزيرعن جابر ان ذلك كان في غزوة بي المصطلق ( قوله فلم يردعلى ) فىرواية مسلّم المذكورة فقال لى بيده هكذا وفير وابة له أخرى فأشارالي فيحمل قوله فى حديث الباب فلر رد على أىباللفظ وكان جابرا لم يعرف اولاان المراد بالاشارة الردعليـ فلذلك قال فوقع فى قلمي ماالله أعلم به أى من الحزرُ وكانه ابهم ذلك اشعارا بأنه لابدخل من شدته تحت العبارة ( قوله وجد ) بفتح أوله والجبم أي غضب (قوله اني أبطأت ) في رواية الكشميهني ان أبطأت بنون خفيفة ( قوله سامت عليه فردعلي ) أي مدان فرغ من صلاته ( قَمَلُهُ وَقَالُ مَامَنَعَىٰ أَنَ اردَ عَلَيْكُ ) أَى السَــلام ( الا انى كَنتَ اصلى ) ولمسلم فرجعت وهو يصلي علىراحلته ووجهه عىغيرالقبلة وفى هــذا الحديث منالفوائد غيرماتقدم كراهة ابتداء السلام علىالمصلى لسكونه ربما شغل بذلك فكره واستدعي منسهالرد وهوممنوع منهو بذلك قال جابر راوى الحديث وكرهه عطاء والشعى ومالك فىر وابة

ابن وهب وقال فىالمدونة لايكره و به قال أحمدوالجهور وقالوا برداذافرع منالصلاة أو وهوفيها بالاشارة وسيأتى اختلافهم في الاشارة في اواخر أبواب سجود السمهو ( قوله بابدر عم الآيدي في الصلاة لامر يتزلبه ) ذكر فيه

حديث ســهل بن سعد من رواية عبـــد العزيز عــــــ أبي حازم وعبدالعزيز هذاهو ابن أبيحازَم ( قولِه وحانت الصلاة ) الواو فيـه حالية وفي رواية الـكشميهني وقدحانت الصـلاة ( قهله ان شئت ) في رواية الحموي ان شئيم (قوله منالصف) في رواية الكشميهي في الصف (قوله فرفع أبوبكريده) في رواية الكشميهي يديه بالتنية وهــذا موضع الترجمةو يؤخذ منهان رفع اليدين الدعاء ونحوه فى الصــلاة لايبطلها ولوكان فىغــير موضع الرفع لا ماهيئة استسلام وخضوع وقد اقر الَّني ﷺ إبا بكر على ذلك (قوله حيث أشرت عليك) وفي رواية الكشميهني حين أشرت اليك وقد تقدم الكلام على فوالده كاأشرت اليه قريباً (قوله باب الحصر في الصلاة) بفتح المعجمة وسكون المهملة أى حكم الخصر والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة (تموله حدثنا حماد) هوابن زيد ومجدبن سيرين (قوله نهي ) بضمالنون علىالبناء للمجهول وفاعلذلك النبي ﷺ كافير وابة هشام (قوله وقال هشام) يعني ابن حَسَان (وأبع هلال) يعني الراسي (عن ابن سيرين اغ) امار وآية هشام وهوابن حسان فوصلها المؤلف في الباب لكن وقع في روامة أي ذر عن الحموي والمستملي مهي على البناء الفاعل ولم يسمه وسماه الكشميهي في روايته وقدر واممسلم والترمذي من طريق أي أسامة عن هشام بلفظ نهي النبي عِيَطِلَيَّةٍ أن يصلي الرجل مختصرا وكذا رواه أبو داود من طريق عجد بن سلمة عن هشام كذلك و بلفظ عن الحَصر في الصّلاةوأمار والة أبي هلال فوصلها الدار قطني في الافراد من طريق عمر وبن مرزوق عنه بلفظ عن الاختصار في الصلاة (قوله مي) بالضم على البنا وللمفعول وفي رواية الكشميهي بهي النبي عَيِّلِيَّة (قوله متخصرا) في رواية الكشميهي محصراً بتشديدالصاد وللنسائي متصرا بزيادة الثناه والاسماعيلي منطريق سلمان بنحرب حدثنا حمأد بنزمد قال قيل لاعوب ان هشاما مار ويعن عدعن أى هريمة قال مهى عن الاختصار في الصلاة فقال الما قال التخصر وكأن سب انكار أبوب لفظ الاختصار لكوبه

بابُ تَفْكِرُ الرَّجُلُ الشَّىٰ وَالصَّلاَ قِ. وقالَ عُمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ إِنَّي لأَجَمَّرُ جَيْشِي وَانَا فِي الصَّلاَقِ حِلَّ هُنَا إِنِّي لأَجَمَّرُ جَيْشِي وَانَا فِي الصَّلاَقِ حِلَّ عَنْ عَلْهُمَ آبْنِ إِنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَّرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قالَ أَخْبَرَ نِي بْنُ أَبِي مُلَيْكَمَةَ عَنْ عَقْبُهَ آبْنِ

يفهم معني آخر غيرالتخصر كماسيأتي وقدفسره ابنأىشبية عنأنءأسامة بالسندالمذكور فقال فيه قال ابن سيرين هو ان يضع بده على خاص به وهو يصلي و بذلك جزم أبي داود ونقلهالترمذي عن بعض أهل العلم وهذا هوالمشهو رمن نفسره وحكى الهروى في الغريبين انالمراد بالاختصار قراءة آنة وآيتين منآخر السورة وقيل ان عذف الطمأ نينة وهذان الفولان وانكان احدها من الاختصار ممكنا لسكن روامة التخصر والحصر نااها وقبل الاختصار انعذف الاية التي فيها السجدة اذامربها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها حكامالغزالي وحكى الحطابي ان معناءان يمسك بيده مخصرة أيعصا يتوكأ عليها في الصلاة وأنكرهذا ابن العرى في شرح الترمذي فأبلغ ويؤند الاول ماروي أبو داود والنبيائي من طريق سعيدين زياد قال صليت الى جنب عمر فوضعت بدى على خاصرتى فلماصلي قال هذا الصلب فيالصلاة وكان رسولالله ﷺ يهمي عنه واختلف فيحكة النهي عنذلك فقيل لان الميس الهبط متخصرا أخرجه ابنألى شببة منطريق حميد بنهلال موقوفا وقيل لان الهود تبكثر من فعله فنهيءنه كراهة للتشبه بهم أخرجهالمصنف في ذكر بني اسرائيل عن عائشة زاد ابن أبي شبية فيه فيالصلاة وفيروانة لهلا تشهوا باليهود وقيلَ لانه راحة أهلالنار أخرجه ابن أي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضعاليد على الحقواستراحة أهلالنار وقيللا بهاصفة الراجزحين ينشدر وامسعيد بن منصور منطريق قيس بن عبادباسنا دحسن وقيل لانه فعل المتكبرين حكاه المهلب وقيل لانه فعل أهل المصائب حكاه الخطاني وقول عائشة أعلى ماورد فى ذلك ولا منافاة بينالجم ﴿ تنبيه ﴾ وقع في نسخة الصفانى فى باب الخصر فى الصلاة و روى انه استراحة أهل النار ومااظن ان قوله ر وى الحالًا من كلام البُّخارى وقدذ كرت من رواه ولله الحمد والله أعلم ۞ ( قوله باب تفكر الرجلالشي فى الصلاة ) الشيء بالنصب على المفعولية والتقييد بالرجل لامفهوم لهلان قية المكلفين في حكم ذلك سواء قال المهلب التفكر أمر غالب لامكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها لما جعل الله للشيطان من السبيل على الانسان ولمكن يفترق الحال في ذلك فان كان في أمر الآخرة والدن كان أحف مما يكون في أمر الدنيا (قوله وقال عمراني لاجهز جيشي وانا في الصلاة) وصله ابن أبي شبية باسناد صحيح عن أبي عمان الهدى عنه سذا سواء قال آن التين الماهذا فيا يقل فيه التفسكر كأن يقول اجهز فلايا أقدم فلانا أخرج من العددكذا وكذافيأني علىمايريد فيأقل شيُّ منالفكرة فاماان يتابع التفكر ويكثرحتي لأمدري كمصلىفهذا اللاهيفي صلانه فيجبعليه الاعادة انتهى وليسهذا الاطلاق علىوجهه وقد جاء عن عمر ما يأباه فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال قال عمراني لاحسب جزية البحرين وانافي الصلاة وروى صالح بن حمد حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق هام بن الحرث ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ فلما انصر فقالوا بالمير المؤمنين انك لم تقرأ فقال اني خدثت نفسي وانافي الصلاة مير جهز بهامن المدينة حتى دخلت الشام ثماعاد وأعادالقراءةومن طريق عياض الاشعرى قال صلى عمر المغرب فلريقوأ فقالله أموموسي انك لم تقرأ فاقبل على عبد الرحن بنعوف فقال صدق فاعادفاما فرغ قال لاصلاة ليست فها فراءة انما شغلني عيرجهزتها الىالشام فجملت ا تفكر فيها وهذايدل على انه انمااعاد لترك القراءة لالمكونه كان مستغرقا في الفكرة و يؤمده مار ويالطحاوي من طريق ضمضم بنحوش عن عبدالرحن بن حنظلة من الراهب ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الاولى فلما كانت الثانية قرأ بفائحة الكتاب مرتين فلمافرغ وسلمسجد سجدتى السهو ورجال هذه الآثار ثقات وهى محمولة على أحوال مختلفة والاخيركأنه مذهب لعمر ولهذه المسئلة التفات الىمسئلة الحشوع فىالصلاة وقدتقدم البحث فيه فيمكامه (قوله حدثنار وج) هوابن عبادة وعمر بنسعيد هوابن ألى حسين المكي وقد تقدم هذا الحديث وشي من فوا مُده

المُخَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَيَعْلِلْهِ الْمُصْرَ فَلَهُا سَلَّم قامَ سَرِيعاً دَخَلَ عَلَى بَنْضَ لِسَائِهِ . خَرَجَ ورَأَى مافى وجُومِ اْلْقَوْمِ مِنْ تَعَجْبِهِمْ لِيُسْرَعَتِهِ : فَقَالَ ذَكُرْتُ وَأَنَافِى الصَّلاَةِ رِبْراً عِنْدَ نَا فَكُم هْتُ أَنْ يُمْنِيَ أُوْيَهِيتَ عِنْدَنَا مَأْمَرْتُ بِعِسْمَيْهِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَمْلَمٍ عَنْ الأَعْرَجِرِ قَالَ قَالَ أَبُوهُرَ بَرْءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْطِكُ إِذَا أَذُنُ بَالصَلاَةِ أَدْ بَرَ الشَّيْطَانُ **لَهُ صُرَّاطُ حَتَّى لاَيَسْهُمَ النَّأْذِينَ فإذَا سَكَتَ المُؤَذَّنُ أَقْبَلَ فإذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فإذَا سَكَتَ أُقْبَلَ فَلاَ بَزَالُ ُ** لِمَلَرْءِ يَقُولُ لَهُ أَذْكُرْ مالمْ يَدَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لاَيَدْرِى كُمْ صَلَىٌّ \* قالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْسِدِ الرَّحْمِنِ إِذَا فَعَلَ أَحَدُ كُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَ تَبِن وهُو قاعِدُ ومَعِمةُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ حَلَّثْنَا مُحَدُّ مِنُ الْمُتَنَّىَ حَدَّ تَمَا عُمَّانِ مِنْ عَمَرَ قالَ أَخْبَرَنِي انْ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَميدِ الْقَبَرِي قالَ قالَ أَبُو هُرَّ بُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ بِقُولُ النَّاسُ أَ كُنَرَ أَبُو هُرَيْرَةً فَلَقِيتُ رَجُـلاً فَقُلْتُ بِمَا قَرَأَ رَنُولُ اللَّهِ وَقِيلِكُمْ فأواخر صفةالصلاة وهوظاهرفها ترجم له لانه عِيَطَاليَّةٍ تَسْكُرُفُّ أَمْ التبراللُّذَ كُورْتُم لم يَعدالصلاة (قهله عنجعفر ) هو ابن ربیعةالمصری وقد تقدمالکلام علیالتن فی أوائل أبوابالادان مستوفی وشاهدالترجمة قوله حتی لایدری کم صلى قاله بدل على لن التفسكر لا يقدم في صحة الصلاة مالم يترك شيأ من أركانها (قهله قال أبو سلمة بن عبد الرحمن اذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهوقاعد وسمعه أبو سلمة من أبيهريرة) هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أى سلمة كاسباني في خامس برجمة من أنواب السهو لكنه من رواية بحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وربما تبادر الي الذهن من سياق المصنف ان هذه الزيادة من روامة جعفر من ربيعة عن أي سلمة و لبس كذلك وسيأتي في ادس ترجمة أيضا منطر بق الزهري عن أي سلمة لمكن باختصار ذكر الاذان وهو من طريق هذين عن أي سلمة عنأني هريرة مرفوعامحلافمانوهمه سيأنه هنا وسيأنىالكلام عليه انشاءالله تعالىهمناك (قولِه قال قال أ بو هريرة ) في رواية الاسماعيلي عن أبي هريرة ( قوله يقولالناس أكثر أبو هريرة ) أخرجه البهتي في المدخل من طريق أبي مصعب عن مجدبن ابراهم بن دينار عن ابن أبي ذئب بلفظ ان الناس قالواقد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله ﷺ واني كنتأ لزمه لشبع بطني فلقيت رجلا فقلت له بأى سورة فذكر الحديث وقال في آخره أخرجه البخاري عن أي مصعب أنهي ولم أرهده الطريق في صحيح البخاري وكأن البهتي تبع أطراف خلف فانه ذكرها وقد قال ابن عساكر لمأجدها ولاذكرها أبو مسعود انتهى ثم وجدت في مناقب جعفرصدر هذا الحديث لمكن قال معتقوله لشبع طني حين لا آكل الحمير ولاالبس الحرير فذكرقصة جعفرابن أبي طالب فلعل البهتي أرادهذا وكأن المقبي وغيره من روانه كان محدث، لما تارة ومختصرا أخرى وقد وقع عند الاسماعيلي من طريق ابنا بي فديك عنان أبي ذئب في أول هـ ذا الحديث حفظت من رسول الله عِيناته عليه وعاءن الحديث وفيه أن الناس قالوا أ كَثُرُ أَبُو هريرة فذ كره وقوله حفظت الح تقدم في العلم مع الكلاّم عليه وتقدّم في العلم أيضا من طريق الاعرج عن أبي هريمة ان الناس يقولون أكثر أبي هريرة والله لولاً آيسان في كتاب الله تعالى ماحــدثت الحديث وسيأتي في أوائل البيوع من طريق سمعيد بن المسبب وأي سسلمة عن أي هررة قال انسكم تقولون ان أبا

هرمة أكثر الحديث وفيه الاشارة الى سبب اكثاره وأن المهاجرين والانصار كانوا يشغلهم المعاش وهــذا يدل على أنه كان يقول هـ فم المقالة أمام مايريد ان عدث به ممامدل على صحة اكثاره وعلى السبب في ذلك وعلى سبب استمراره على التحــديث ( قوله فلنميت رجلا ) لم أقف على تسميته ولا على تسمية السورة وقوله بم بكسر البارحة

الْبَارِحَةَ فِي الْتَشَدِ فَعَالَ لَا أَدْرِي فَتُلْتُ لَمْ تَشْهِدُهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ لُكِينَ أَنَا أَدْرِي قَرَآ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا.

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ ﴾

بالبُّ ماجاءً في السَّهُو إِذَا قامَ مِنْ رَكْمَتِي الْفَرِيضَةِ حَلَّاثُنَّا عَبْثُ اللهِ بْنُ يُوسُفَأَخَبَرَنَا مالِكُ ابْنُ أَنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَ كُمْعَتْهِنِ مِنْ بَعْض الصَّاوَ ات ثُمَّ قامَ فَلْمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضْى صَلَاتَهُ

الميحدة بغير الف لابي ذر وهو المعروف وللا كثربائبات الالف وهو قليل أي بأي شيء ( قوله البارحة ) أي أقرب لِسلة مضت وفي هـذه القصة اشارة الى سبب اكثار أبي هريرة وشـدة اتقانه وضبطه مخلاف غـيره وشاهد الترجمة دلالة الحمديث علىعدم ضبط ذلك الرجلكانه اشتغل بغيرأمرالصلاة حتىنسي السورة التيقوثت أودلالته عي ضبط أن هر برة كا نه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها واتقنها كذاذكر الكرماني هذين الاحيالين وبالاول جزم غيرهواللهأعلم ﴿ خَامَةً ﴾ اشتمات أبوابالعمل فىالصلاة من الاحاديث المرفوعة علىاثنين وثلاثين حديثا المعلق من ذلك ستة والبقية موصولة المكررمنها فبهاوفهامضي ثلاثة وعشرون حديثا والبقية خالصة وافقه مسلم على تخربجها سوىحديث أي برزة في قصة انفلات دابته وحديث عبدالله بن عمر والمعلق في النفخ في السجود

وحديث أي هريرة فىالتخصروحديثه فىالقراءة فىالعتمة وفيهمن الآثار عنالصحابة وغيرهم ستة آثار واللهأعـلم

﴿ قوله بسمالله الرحم الرحم ﴾

\* باب ماجاً. فيالسهو إذاقام من ركمتي الفريضة ) وللـكشميني والاصيلي وأبىالوقت ركمتي الفرض وسقط لفظ باب من رواية أمي ذر والسهو الغفلة من الشيء وذهاب القاب الي غيره وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بثيء واختلف فيحكمه فقالالشافعية مسنون كلهوعن المالكية السجودالنقص واجبدون الزيادة وعن الحنا بلة التفصيل بين الواجبات غير الاركان فيجب لتركها سهواو بين السنن القولية فلا بجب وكذابجب اذاسها نزيادة فعمل أوقول يبطلهاعمده وعن الحنفية واجبكله وحجتهم قوله فىحديث النمسعود الماضى فيأبواب القبلة ثم ايسجد سجدتين ومثله لمسلم منحديث أىسعيد والامرالوجوب رقدثبت منفعله بيكاليج وافعاله في الصلاة محولة على البيان وبيان الواجب وأجب ولاسها مع قوله صلوا كمارايتموني اصلى ( قوله عن عبداً لرحمن الاعرج) كذافير واية كر مة ولم يسم فيرواية الباقين (قوله عن عبدالله بن بحينة ) تقدم في النشهد ان بحينة اسم امه اوام أبيه وعلى هذا فينبغي ان يكتب ان بحينة بأ لف ( قَوْلَه صلى لنا ) اي بنا اولا جلنا وقد تقدم في أبواب النشهد من رواية شعيب عن ابن شهاب بلفظ صلى بهم ويأنى في الآمان والنذو رمن رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب بلفظ صلى بنا ( قوله من حض الصلوات ) بين في الرواية التي تلبها أنها الظهر ( قهله تمقام ) زادالضحاك ن عالاعر ج فسبحوا مه فضى حتى فرغ من صلانه أُخْرِجِه ان خزيمة وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عام عندالحا كرجيما نحو هـ ذه القصة بهذه الزيادة (قهله فلماقضى صلاته )أي فرغمنها كذار واممالك عن شيخه وقداستدل بهلن زعم ان السلام ليس من الصلاة حتى لوأحدث

بمدأنجلس وقبل أنبسلم تمت صلانه وهوقول بعض الصحابة والتابعين بمقال وحنيفة وتعقبان السلام لماكان للتحليل من الصلاة كان المصلى إذا انهمي اليه كمن فرغ من صلاته ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طويق جماعة منالثقات عن يحي بن سعيدعن الاعرج حتى اذا فر عمن الصلاة الأأن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء وَعَلَمُونَا تَسَكِيعَهُ كَبِرَ قَبْلَ النَّسْلِمِ فَسَجَدَ سَجْدَ تَبْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلِّمَ حَلَّ عَنْ عَبْدُ اللهِ الْفَرْمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ بُعَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ بُعَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْتُهِ قَامَ مِنْ إِمْنَتَ بْنِ مِنَ الظّهْرِ لَمْ بَعْلِيلُ ثَبْدَبُكَ . فَلَمَا فَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ مَنْ عَبْدِ أَنَّهُ مَلْ اللهِ عَلَيْتُ فَلَمْ عَلْ أَنْ اللهِ عَلَيْتُ فَلَمْ عَلَيْهُ مِنْ إِمْنَدَ اللهِ عَلَيْتُ فَلَمْ عَلْ أَبُو الوليدِ عَدَّيْنَا شُعْبَهُ مَا مَنْ النَّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

**لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة( قوله و نظر نا تسليمه ) أى انتظر ناوتقدم فى رواية شعيب بلفظ وا ننظر الناس** تسليمه وفي هذه الجلة ردعل من زعماً له عَيْنَاتُهُ سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهوا أوان المراد بالسجد تين سجديا الصلاة أوألراد بالتسليم التسليمة التانية ولا يَخْنى ضعف ذلك و بعده ( قوله كبرقبل التسلم فسجد سجدتين ) فيه مشر وعية سجود السهوو الهسجدتان فلواقتصر على سجدة واحدة ساهيالم يلزمه شيء أوعامدا بطلت صلاله لانه نعمد الاتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة وانه يكبرلها كإيكبرفي غسيرها منالسجود وفيرواية الليث عنابن شهابكما سيأني بعدثلانة أبواب يكيرفى كل سجدةوفي رواية الاو زاعى فكبرثم سجدثم كبرفرفع رأسه ثم كبرفسجد ثم كبرفرفع رأسهثم سرأخرجه الزماجه ونحوه فيرواية ابنجرع كاسيأنى بياله عقب حديث الليث واستدل معملىمشروعية التكبير فهما والجير به كافي الصلاة وازبينهما جلسة فاصلة واستدل به بعضاالشافعية علىالاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة ولوتكرر من جهة ازالدي فاتف هذه القصة الجلوس والتشهدفيه وكل مهما لوسها المصلى عنه على المراده سجد لاجله ولمينقل أنه ﷺ سجدفي هذه الحالة غيرسجدتين وتعقب بأنه ينبنى على ثبوت مشروعية السجود لترك ماذكر ولم يستدلوا علىمشرتوعية ذلك بغير هذا الحديث فيستلزم اثبات الشيء بنفسه وفيه مافيه وقدصر ح فى بقية الحديث أن السجود مكانمانسي من الجلوس كاسيأتي من رواية الليث نم حديث ذي اليدين دال الذلك كاسياتي (قوله وهوجالس) جملة حالية متعلقة بقوله سجداى انشأ السجود جالسا (قوله ثمسلم) زادفير وابة يحيى ن سعيد ثمسآر بعددلك وزادفيروا ةالليث الآتية وسجدها الناس معهمكان مانسىمن ألجلوس واستدل بهعلى أن سجود السهوةبل السلام ولاحجةفيه في كون جميعه كذلك بم بردعلىمن زعم أنجيعه بعمدالسلام كالحنفية وسيأتى ذكر مستدهم فيالبابالذي بعدهواستدل بزيادة الليثالذكورة علىأنالسجود خاصبالسهو فلوتعمد ترك شيء ممانجير بسجودالسهو لايسجد وهوقول الحمهور ورجحه الغزالىوناس منالشافعية واستدلبه أيضاعيأن المأموم يسجد هم الامام اذاسها الامام وان إيسه المأموم ونقل ابنحزم فيهالاجماع لسكن استثنى غيره مااذاطن الامامأنه سها فسجد وتحقق المأموم أزالامام لميسهفها سجدله وفى تصويرها عسروما اذانبين أزالامام محدث ونقل أبوالطيب الطبريأن ابن سبرين استنبي المسبوق أيضاوفي هذا الحديث أن سجود السهو لاتشهد بعده اذا كان قبل السلام وقد تمجم لهالمصنف قريباوان التشهد الاول غيرواجب وقد تقدم فىأواخرصفة الصلاة وان منسها عن النشهد الاول حتى قام الى الركعة تمذكولا يرجع فقد سبحوابه ﷺ فلريجع فلوتعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلابه عند الشافعي خلافاللجمهور وانالسهو والنسيان جائران على الانبياء عليهمالصلاة والسلام فهاطر يقهالنشر يع وانحل سجود السهوآخرالصلاة فلوسجدالسهو قبلأن يتشهدساهيا أعادعندمن يوجبالتشهد الاخسير وهمالجمهور \* (قوله باب اذاصلي خسا) قيل اراد البخاري التفرقة بين ماذا كانالسمو بالنقصان أوالزيادة ففي الاول يسجد قبل السلام كافىالترجة الماضيةوفي الزيادة يسجد بعده وبالتفرقة هكذاقال مالك والمزنى وأبوثور من الشافعيةوزعم ابن عبد البرأنة أولي من قول غيره الجمع بين الحبرين قال وهو موافق للنظر لانه في النقص جبر فينبني أن يكون من أصل الصلاة وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها وقال ابن دقيق العيد لاشك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ ويترجع الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة واذاكانت المناسبة ظاهرةوكان الحكم علىوفقهاكانت علةفييم الحكم جميع

عَنِ الْحَكُم ِعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ هَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَى الظهرَ خَسْمَا فَقَيــلَ لهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ ۚ فَنَالَ وَمَاذَاكَ قَالَ صَلَيْتَ خَسْلًا

عالها فلا تخصص الابنص وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغماللشيطان فقط ممنوع بل هوجيراً يضا لما وقع من الحلل فالدوان كانزيادة فهونقص فىالمعنى وانمساسمي النبي ويوايج سجود السهو ترغيا للشيطان فىحالة الشك كمافى حــد يثأ بىسميد عندمسلم وقال الخطاب إرجع من فرق بين الزيادة والنقصان الى فرق صحيح وأيضا فقصة ذى اليدين وقع السجودفيها بعدالسلام وهىعن نقصان وأماقول النووي أقوى المذاهب فيها فول مالك ثمأحمد فقدقال غيره بل طريق أحمد أقوى لانه قال يستعمل كل حديث فهاور دفيه ومالم يردفيه شيء يسجد قبل السلام قال ولولا مار وي عنالني ﷺ فحذلك لرايته كلەقبل السلامولاً نهمن شأنالصلاة فيفعله قبلالسلاموقال اسحق مثله الاأنه. قالمالميرد فيهشيء يفرقفيه بينالزيادة والنقصان فحررمذهبه من قولي احمد ومالك وهواعدل المـذاهب فها يظهر وأما داود فجرى على ظاهر بته فقاللايشر عسجودالسهوالافي المواضعالتيسجدالني ﷺ فيهافقطو عندالشافعي سجود السهوكلة قبل السلام وعندا لحنفية كله بعدالسلام واعتمدا لحنفية على حديث الباب وتعقب بأنه لم يعلم يزيادة الركعة الابعدالسلام حينسأ لؤمهل زيد فىالصلاة وقداتفق العلماءفيهذه الصورة علىأن سجود السهو بعدالسلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهووا نمانا بعهالصحابة لنجو يزهمالز بادة فيالصلاة لانه كانزمان توقعالنسخ وأجاب بعضهم بما وقعرف حديث إبن مسعودمن الزيادة وهي اذاشك أحدكمني صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين وقد تقدم فيأ بواب القبلة وأجيب بانه معارض بحديث ابى سعيد عند مسلم و لفظه اداشك أحدكم في صلانه فلريدر كمصلي فليطرح الشك ولين على مااستيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم وبه تمسك الشافعية وجم بعضهم ينهما بحمل الصورتين على حالتين و رجح البهرقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده و نقل المآوردي وغيره الاجماع على الجواز والماالخلاف في الافضل وكذا أطلق النو وي وتعقب بإن امام الحرمين نفل في النهاية الحلاف في الاجزاء عن المذهب واستبعد القول بالجوازوكذا نقل القرطي الحلاف في مذهبهم وهو مخالف لا قاله ابن عبدالبر الهلاخلاف عن مالك انه لوسجد السهوكله قبلالسلام او بعده ان لاشيءعليه فيجمع بان الحلاف بين أصحابه والحلاف عنـــد الحنفيةقال القدوري لوسجد للسهوقبل السلامروي عنبعض أصحابنالآبجوز لانهادا قبلوقته وصرح صاحب الهدابةبان الخلافعندهم فيالاولوية وقالياس قدامةفي المقنعمن ترائسجود السهوالذي قبلالسلام بطلت صلانه ان تعمد والافيتداركه مالم يطل الفصل و مكن ان يقال الآجاع الذي نقله الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة وقال ابن خز مةلاحجة للعراقيين في حديث ابن مسعودلا بهم خالفوه فقالوا انجلس المصلى في الرابعةمقدار التشهدأضاف اليالخامسة سادسةثم سلموسجد للسهووان لم مجلسف الرابعةلم تصح صلانه ولمينقل في حديث ابن مسعود اضافة سادسة ولا إعادة ولا بد من احدهما عندهم قال وبحرم على العالم أن يحالف السنة بعد علمه بها ( قهله عن الحكم ) هو ابن عتبية الفقيه الكوفي (قوله عن ابراهم ) هو ابن يزيد النخمي (قوله صلى الظهر حمسا )كذاجزم به الحكم وقد تقدم في أبواب القبلة من رواية منصور عن ابراهم أنم من هذا السياق وفيه قال الراهم لاادرى زاد أو نقص (قوله فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذاك ) أخرجه مسلم والوداود من طريق ابراهيم ابن سويد النخمي عن ابن مسعود بلفظ فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ماشأ ُ كم قالوا يارسول الله هلزيد في الصلاة قال لافتيين أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مسار رتهم وهو دال على عظم أدبهم معه ﷺ وقولهمهل زيدفي الصلاة يفسر الروايةالماضية فيأتواب القبلة بانتظ هلحدث فيالصلاة شيء ﴿ تنبيه ﴾ ر وي آلاعمش عن ابراهيم هذا الحديث مختصراولفظه أن الني عَبِيْنَالِيَّةِ سجد سجدتي السهو هد السلام والسكلام أخرجه أحمد ومسلموأ بوداود وابن خزيمة وغيرهم قال ابن خزيمة آنكان المراد بالمكلام قوله وما داك فى جواب

فَحَجَّ سَجُدَّتُونِ مِسْمَ مَامَلُمَ بِالْبُ إِذَا سَلَمَ فَ رَكُفَتَيْنِ أَوْفَ ثَلَاثُ سَجَدَ سَجْدَ نَبْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطُولَ حَلَّى اللهُ عَنْهُ مَالِكُمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مُؤْرِدً وَنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ عُورِيرَةً وَنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ

عولهم أزيد فى الصلاة فهذا نظير ماوقع فى قصة ذى اليدين وسيأتي البحث فيه فها وإن كان المراد به قوله إنما أنا بشر أُنسي كماتنسون فقداختلف الرواةفي الموضع الذي قالها فيه فني رواية منصور ان ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهو وفي رواية غيرهأن ذلك كان قبل و رواية منصورارجح واللهأعلم (قوله فسجد سجدتين بعدماسلم ) يأتى في خير الواحد من طريق شعبة أيضا بلفظ فئني رجليه وسجد سجدتين وتقدم في رواية منصور واستقبل القيلة وفيه الزيادةالمشار إليها وهي اذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب فليم عليه ولسلم من طريق مسعر عن منصه رغاً يكم شك في صلاة فلينظر احرى ذلك اليالصواب وله من طريق شعبة عن منصور فليتحر اقرب ذلك الى الصواب واهمن طريق فضيل بنعياض عن منصور فليتحرالذي يرى أنه الصوابزاد ابن حبان من طريق مسعر ظيتم علىمواختلف فيالمراد بالتحري فقال الشافعية هو البناءعي اليقين لاعلى الاغلبلان الصلاة في الذمة بيقين فلاتسقط الايقين وقال ابن حزم التحرى في حديث ابن مسعود يفسره حديث الىسعيد يعني الذي أخرجه مسلم لجنظ واذا لم يعرأصلي ثلاثا أوأر مافليطرح الشك ولين على مااستيقن وروىسفيان في جامعه عن عبدالله بن دينار عن ابنعمر قالاذاشك أحدكم في صلاته فليتو خ حتى يعلم أنه قد أتم انتهى وفى كلام الشافعي نحوه ولفظه قوله فليمحر أي في الذي يظن انه نقصد فيمته فيكون التحري ان بعيد ماشك فيهو ببني على مااستيقين وهوكلام عربي مطابق لحديث ابي سعيد الا أن الالفاظ تختلف وقيل التحرى الاخذ بغالب الظن وهو ظاهر الروايات التي عند مسلم وقال ابن حبان في صحيحه البناءغير التحرى فالبناء أن يشك فيالثلاث أوالارج مثلافعليـــه أن يلجى الشك والتحرى أزيشك في صلاته فلا مدري ماصلي فعليه أن يبني على الاغلب عنده وقال غيره التحري لن اعتراه الشك مرة بعداً خري فيبني على غلبة ظنهو به قال مالك وأحمدوعن أحمد فى المشهو رالتحرى يتعلن بالامام فهو الذي يبني على ماغل علىظنه وأمانا نفر دفييني على اليقين دائما وعن أحمدر وامة اخرى كالشافعية واخرى كالحنفية وقال أوحنيفة ان طرا الشك أولااستأ نف وانكثر بني على غالب ظنه والافه لا اليقين ونقل النووى أن الجمهور مم الشافعي وأن التحري هوالنصد قاللقه تعالىفاولئك تحروارشداوحكي الاثرم عن أحمدفي معني قوله ﷺ لاغرارتي صلاققال انلابخرج منهاالا على يقين فهذا يقوى قول الشافعي وابعـدمن زعم أن لفظ التحري في آلحبر مـدر جمن كلام ابن مسمود أوممن درنه لمغود منصور بذلكعن ابراهم دون رفقته لانالادراج لاينبت بالاحمال واستدآبه علىأن منصلي خمسا ساهيا ولمجلس في الرابعة أنصلانه لاتفسد خلافا للـكوفيين وقولهم بحمل على أنه قعد في الرابعــة يحتاج إلى دليل بل السياق يرشد إلى خلافه وعلى أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها خلافا لبعض الما لكية إذا كثرت وقيد جضهم الزيادة بأنزيد على نصف الصلاة وعلى أنمن لم يعلم بسهوه الابعد السلام يسجد السهو فان طال الفصل فالاصعءند الشافعيةأنه يفوت محله واحتجله بعضهممن هذأ الحديث بتعقيب اعلامهم لذلك بألفاء وتعقيبه السجود ايضابالها ووفيه نظر لا يخفى وعلى أنالحكلام العمدفها يصلحبه الصلاة لا يفسدها وسيأنى البحث فيهفي الباب الذي جمه وأن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه وفيه إقبال الامام على الحماعة بعدالصلاة واستدل البهم على أن عز وب النية بعد الاحرام بالصلاة لا يبطلها وقد تقدمت بقية مباحثه في أنواب القبلة \* (قبل بابإذا سفرفي ركمتين اوفي ثلاثسجد سجدتين مثل سجودالمسلاة أواطول ) فيرواية لغيرأى ذرنسجد وآلاول أوجِــه وعلى الناني يكون الجواب محذوفا تقديرها يكون الحكم في نظاره ، أوردفيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدن وليس في شيء من

صَلَى بِنِنَا النَّيِّى مِعْطِلِيْقِ الظَّهْرَ أَو الْمَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاةُ بِارَسُولَ اللهِ أَنَهَصَتْ. ا فَقَالَ النَّيِّى عَصِّلِيْقِ لأَصْحَابِهِ أَحَقُّ مَا يَقُولُ. قَالُوا نَعُمْ فَصَلَّى رَكُمْتَبْنِ أَخْرَ بَنِي ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ نَبْنِ. قالَ سَعْدُ وَرَأَيْتُ عُرُوءَ بْنَ الزَّبْرِ صَلَّى مِنَ المَّرْبِ رَكُمْتَبْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمُّ صَلَّى مَا بَـقِي وَسَجَدَ سَنَجْدَ تَبْنِ وَقَالَ هَكَنْذَا فَعَلَ النَّبِي صَلَّى مِنَ المَّذِبِ رَكُمْتَبْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمْ

سَجْدَ تَيْن وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّيُّ مِثَالِيُّهُ طرقه الاالتسلم فى ثنتين نبرورد التسلم فى ثلاث فيه فى حديث عمران بن حصين عندمسلم وسيأ تى البحث فى كونهما قصتين أولا في الكلام على تسمية ذي اليدين وأماقوله مثل سجود الصلاة أو أطول فهو في بعض طرق حديث ان هر يرة كافي الباب الذي بعده (قوله صلى بنا رسول الله ﷺ ) ظاهر في ان أباهر يرة حضرالقصة وحمله الطحاوي على الجاز فقال ان المرادمه صلى بالمسلمين وسبب ذلك قول الزهرى انصاحب القصة استشهد ببدر فان مقتضاءان تكون القصة وقعت قبل بدروهي قبل اسلام أي هريرة بأكثرمن حمسسنين لكن انفق ائمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على ان الزهري وهم في ذلك وسببه انهجعل القصةلذي الثهالينوذو الشهالينهو الذيقتل ببدروهو خرّاعی واسمه عمیر من عبدعمر و من نضلة وأماذوالیدین فتأخر بعد النبی ﷺ مدة لانه حدث بهذا الحدیث بعد النبي كالتله كما أخرجهاالطبرانىوغيره وهوسلمي واسمهالخرباق علىماسيأتي البحثفيه وقدوقع عندمسا منطريق أيسآمة عنأي هريرةفقام رجلمن بنيسلم فلماوقع عندالزهرى بلفظفقام ذوالثهالين وهويعرف آنهقتل ببدر قال لاجل ذلك انالقصة وقعت قبل بدر وقد جوز بعض الائمة ان تكون القصة وقعت لكل من ذى الشهالين وذى اليدينوان أباهريرة روىالحديثين فأرسلأحدها وهوقصة ذىالثهالين وشاهدالآخر وهىقصة ذىاليدىنوهذا محتمل من طريق الجمع وقيل محمل على أن ذا الثمالين كان يقالله أيضا ذواليدين و بالعكس فكان ذلك سبب الاشتباء ويدفع المجازالذي ارتكبهالطحاوي مارواه مسلم وأحمد وغيرهمامن طريق محي س أي كثيرعن أي سلمة في هذا الحــدَيثعن أيهر رة بلفظ بنها أنا اصلى مع رسول الله ﷺ وقدا نفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أنذا النهالينغير ذاليدىنونص علىذلك الشافعيرجمه الله في اختلاف الحديث (قوله الظهرأ والعصر)كذا في هذه الطريق عن آدم عن شعبة بالشك وتقدم في أبواب الامامة عن أي الوليد عن شعبة بلفظ الظهر بغير الشك ولمسلم من طريق أي سلمة المذكورصلاة الظهروله من طريق أي سفيان مولى ابن أي أحمد عن أي هريرة العصر بغير شك وسيآي بعد باب المصنف من طريق ابن سيرين المقال وأكثر ظني انها العصر وقد تقدم في أب تشبيك الاصابم في المسجد من طريق مجدن سيرين عن أي هريرة بلفظ اجدى صلاتي العشاء قال ابن سيرن سهاها ابوهو رةو لكرّ نسيت المولسار احدى صلاتي العشي أماالظير وأما العصروالظا هرأن الاختلاف فيهمن الرواة وأبعدمن قال محمل على ان القصة وقعت مرتين بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين ان الشك فيه من أى هريرة و لفظه صلى عِيَرُكَيْرَةٍ أحدى صلاتي العشي قال أنو هريرة و لـكني نسيتها فالظاهر أن أباهربرة رواه كثيرا عىالشك وكان ربما غلب على ظُنه انها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظنه انهاالعصر فجزم بهاوطرأ الشك في تعيينها أيضاعلى ابن سيرين وكان السبب في ذلك الاهمام تا في القصة من الاحكام الشرعية ولمتختلف الرواة في حديث عمران في قصة ألحرباق انهاالعصرفان قلنااتها قصة وأحدة فيترجح واية من عين العصر في حديث أبي هريرة ( قوله فسلم )زاد أبوداو دمن طريق معاذعن شعبة في الركعتين وسيأني فى الباب الذى بعده من طريق أيوب عن ابن سبرين وفى الذي يليه من طريق اخرى عن ابن سبرين بأتم من هذا السياق ونستوفي الكلام عليه ثم ( قهله قال سعد) يعني ابن ابراهم راوي الحديث وهو بالاسنادا اصدر به الحديث وقد أخرجه ابنأي شيبة عن غندرعن شعبة مفردا وهذاالاثر يقوى قول من قال انالكلام لمصلحة الصلاة لا يطلها لكن محتمل أن يكون عروة تكلمساهيا اوظامًا انالصلاة تمت ومرسل عروة هذا مما يقوى طريق أى سلمة الموصولة ويحتمل أن

يكون عروة حمله عن أيهريرة فقد رواه عن أي هريرة جاعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب وعبد الله ابن عبدالله ين عبه وأنى بكر بن عبد الرحن من الحرث وغرهم من الفقهاء \* (قوله باب من لم يتشهد في سجدتي السهو) أي اذاسجه ها بعد السلام من الصلاة وأماقبل السلام فالجمهور على انه لا بعيد التشهدو حكى ابن عبد البرعن الليث انه يعيده وتتن البويطي عنالشافعي مثله وخطؤه في هذا النقل فالهلايعرف وعن عطاء يتخير واختلف فيهعند الما لكية وامامن سجد بعد السلام فحكي الترمذي عن أحمدواسحق انه يتشهدوهو قول بعض الما لمكية والشافعية ونقله أبو حامدالاسفرايني عن القدم لمكن وقع في مختصر المازني سمعت الشافعي يقول اذا سجد بعدالسلام تشهدأ وقبل السلام أجزاه والتشهد الاول وتأول حضهم هذا النصعى انه تفريع على القول القدم وفيه مالانحق ( قوله وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا ) وصله ابن أي شيبة وغره من طريق قتادة عنهما (قوله وقال قتادة لاينشهد) كذا في الاصول التي وقفت علمها من البخارى وفيه نظرفقد رواهعبدالرزاق عن مممر عن قتادة قال يتشهدفي سجدتي السهوو يسلم فلمل لافي الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك( قوله فقام رسول الله ﷺ فصلى اثنتين ) لم يقم في غيرهذه الرواية أفظ القيام وقداستشكل لانه ﷺ كان قامًا واجبيب إن المراد بقوله فقاّم أي اعتدللانه كان مستند الى الحشبة كماسياتي او هو كناية عن الدخول في الصلاة وقال النالمنير في الحاشية فيه اعام الي انه أحرم تم جلس تم قام كذا قال وهو بعيد جدا ( قوله في آخره ثم رفع ) زاد فىالبابخبر الواحد من هذا الوجه نم كبر ثمرفع ثم كبر فسجدمثل نسجوده ثمرفع وسياتىالكلام على التكبير في الباب الذي يليه ( قوله حدثنا حماد )هوابن ز مد وَكذا ثبت في رواية الاسهاعيلي من طريق سلمان بن حرب (قوله عن سلمة نعلقمة )هوالتميمي أو بشر وريما اشتبه بمسلمة من علقمة المزني وكنيته أبوجد لكونهما بصر بين متقارى الطبقيه لكن التانى بزيادة مم في أوله ولم يخرج له البخاري شيأ ( قوله قلت لحمد ) هو ابن سرين وفى رواية ألى نعم فى المستخرج سألت عهد بن سيرين ( قوله قال ليس فى حديث أبى هريرة ) فى رواية أبي نعم فقال لم احفظ فيمه عن أى هريرة شيأ وأحب الي أن يتشهد وقد يفهم من قوله لبس في حديث أي هريرة أنه ورد في حــديث غيره وهوكذلك فقد رواه أبو داود والنرمذي وان حبان والحاكم من طريق اشمث بن عبد الله عن مد من سير نعن خالد الحداء عن الى قلامة عن أبي الملب عن عمر أن ابن حصين أن الني عَلَيْكُ صلى مم فسها فسجد سجدتين تم تشهدتم سلم قال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وقال ابن حبان ماروي ابن سيرين عن خالدغير هذا الحديث انتهي وهو من رواية الاكابر عن الاصاغروضعه البيهق وان عبد البر وغيرهما ووهموا رواية اشعث لمخالفته غيرهمن الحفاظءن ابن سيرين فانالمحفوظعن النسيرين فيحديث عمران ليس فيهذ كرالتشهد وروي المراج منطريق سلمة من علقمة أيضاً في هذه القصة قلت لابن سير بن فالتشهد قال لم اسمم في النشهد شيأ وقدتقدم فىباب تشبيك الاصابعرمن طريق ابن عونءن ابن سيرين قال نبثت ان عمر ان ين حصين قال تمسلم

باب من يُكبُّرُ في سَجْدَتِي السَّهُو حَدَّ فَعَلَيْهِ إِحْدَى صَلَافِي السَّهُو حَدَّ فَنَا رَبِدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَدِّ عَنْ أَيْ الْمَصْرُ رَكَمَتْنِ . فَمَّ هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى الْمُعَمِّرُ وَكُورَ رَضِى اللهُ عَنْهُما مَلَّ الْمَعْمُ وَعَرَبُ وَعَمَرُ وَعُمَرُ وَقُومُ اللهُ عَنْهُما فَهُمَا أَنْ يُحَدِّهُ النَّبِي فَقَالُوا أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَرَّجُلُ بَدْعُوهُ النَّبِي فَقَالِيَّةٌ ذَا الْبَدَدِينِ فَقَالُوا أَقُصُرَتِ الصَّلَاةُ وَرَّجُلُ بَدْعُوهُ النَّبِي فَقَالُوا أَقُصُرَتِ الصَّلَاةُ وَرَّجُلُ بَدْعُوهُ النَّبِي فَقَالِيَّةٌ ذَا الْبَدَدِينِ فَقَالُوا أَقُصُرَتِ الصَلَاةُ وَرَّجُلُ بَدْعُوهُ النَّبِي فَقَالِيَةً ذَا الْبَدَدِينِ

وكذا الحفوظ عن خالدالحذا ببداالاسناد في حديث عمران ليس فيه ذكرالتشهدكما اخرجه مسلم فصارت زيادة اشت شاذة ولهذا قال ابن المنذرلا احسبالتشهدفي سجود السهو يثبت لكن قدورد في التشهد في سجود السهوعن ابن مسعودعندأبيداود والنسائي وعزالمغيرةعند البهتي وفي اسنادهما ضعف فقد يقال ان الاحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي اليدرجة الحسن قال العلائي وليس ذلك ببعيد وقدصح ذلك عن ابن مسعود من قوله اخرجه ابن اي شيبة \* ( قولهاب يكبر في سجدتي السهو ) اختلف في سجودالسهو بعدالسلام هن يشترط له تكبيرة احرام أو يكتفي بتكبر السجود فالجمهور على الاكتفاء وهوظاهر غالب الاحاديث وحكى القرطي انقول مالك لميختلف فىوجوب السلام بعدسجدتي السهو قال وما يتحلل منه بسلام لابد لهمن تكبيرة احرام ويؤيده مارواه أبوداودمن طرق حادين زيدعن هشام بن حسان عن ابن سيرين في هذا الحديث قال فكبرتم كبروسجد السهوقال ابود اود لم يقل احد فكبرثم كبر الاحاد ابن زيد فاشار الي شذوذ هذه الزيادة وقال القرطي أيضا قوله يعني في رواية مالك الماضية فصلي ركعتين ثم سلم ثم كبرتم سجد مدل على أن التكبيرة للاحرام لانه إنما أتى بثم التي تقتضى التراخي فلوكان التكبير للسجود لكان معه وتعقب بان ذلك من تصرف الرواة فقد تقدم من طربق ابن عون عن ابن سيرين باعظ فصلي ما ترك ثمسار ثم كبر وسجد فأنى بواوالمصاحبة التي تقتضي المعية والله اعلم (قوله حدثنا بزيد بن ابراهم )هوالتستري ومحدهو ابن سيرين والاسناد كله بصر بون( قوله واكثرظني انها العصر ) هوقول ان سيرين بالاسنا دالمذكور وانمارجح ذلك عند، لان في حديث عمران الجزم بأنها العصركما تقدمت الاشارة اليه قبل ( قوله ثم قام الىخشبة فى مقدم المسجد ) أى فى جهة القبلة (قوله فوضع بده عليها ) تقدم فى رواة ابن عون عن ابن سيرين بلفظ فقام الي خشبة معروضة في المسجد أى موضوعة بالعرض ولمسلم من طريق ابن عيينة عن أبوب ثم أنّي جدّعا في قبلة المسجِّد فاستند اليها مغضبا ولاتناقى بين هذ، الروايات لانها تحمل على أن الجذع قبل اتحاذ المنبركان ممتد بالعرض وكانه الجذع الذي كان ﷺ يستند اليه قبل انخاذالمنبروبذلك جزم بعض الشراح ( قهله فها با ان يكلاه ) فيرواة من عون فهاباه زيادة الضَّمير والعني انهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه واما ذواليدين فغلب عليه حرصه على تعلم العلم ( قوله وخرجه عان) بفتح المهلات ومنهم من سكن الراء وحكى عياض ان الاصيلي ضبطه بضم ثم اسكان كانه جمع سريع ككثيب وكثبان والمراديم اوائلالناسخروجا من المسجدوهم اصحاب الحاجات غالبا (قهله فقالوا أفصرت الصلاة) كذ اهنا بهمزة الاستفهام وتقدم في رواية ابن عون بحذفها فتحمل ثلك على هذه وفيه دليل على ورعهماذ لم بجزءوا بوقوع ثمي بفيرعام وها بو النبي ﷺ إن يسألوه وانما استفهموه لان الزمان زمان النسخ وقصرت بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول أىأنالله قصرها وبفتح ثمضم على البناء للفاعل أي صارت قصيرة قال النووي هذا اكثروارجح (. قوله ورجل يدعوه النبي ﷺ ) اي يسميه ( ذواليدين ) والتقدير وهناك رجلوفيرولية ابنءونوفي الفومرجل في مدء طول يقال له ذواليدنن وهومجول على الحقيقة ومحتمل ان يكون كنابة عن طولها بالعمل اوبالبدل قاله القرطبي وجزمان تتبية بأنه كان يعمل بيده جميعا وحكي عن بعض شراح التنبيه الهقالكان قصير اليدين فسكانه ظن اله حميدالطويل فهو الذى فيه الخلاف وقد تقدم أن الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي النهالين وذهب الاكثرالي أن اسم ذي اليدين الحرباق

صَّالَ كُمَّ أَنَسَ وَلَمْ تُقْصَرُ قَالَ بَلَى نَسِيتَ فَصَلَّى رَكُمَةَ بْنِ ثُمْ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَو أَظُولُكَ ثُمَّ رَضَّ رَأْسَهُ فَكَبَرَ ثُمْ وضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَفَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَواطُولَ ثُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ وكَبَرَ حَ**دَّمَنَا** قُتَكِيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ا بْنِيْتِهَابٍ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ شِ بُحَيْنَةً

مكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره قاف اعباداعلىماوقع فىحديث عمران بن حصين عندمسلم ولفظه تقام اليهرجل يقالله الحرباق وكان في يده طول وهداصنيغ من يوحد حديث ابي هريرة بحديث عمران وهوالراجح في نظرى وانكان ابنخز يمةومن تبعمجنحوا الىالتعددوآلحامل لهم علىذلك الاختلاف الواقع فىالسياقين فني حديث أى هر برة ان السلام وقع من اثنتين وانه ﷺ قام الى خشبة في المسجد وفي حديث عمر ان انه سار من اللاثر كعات وانه دخل متزله لمافرغ من الصلاة فأما الاولَ فَقد حكى العلائي ان بعض شيوخه حمله على ان المرادبه انه سلم في ابتداء الركمة التالتة واستبعده واكن طريق الجم يكتفي فبها يادني مناسبة وليس بابعد من دعوى تعدد القصة فانه يازم منه كون ذي اليدين في كل مرة استفهم الني عَيْنَالِيُّهِ عن ذلك واستفهمالني عَيْنِالِيَّةِ الصحابة عن صحة قوله واما التاني فلعل الراوى لمارآه تقدم من مكانه اليجهة الحشبة ظن اله دخل منزله لكون الحشبة كانت في جهة منزله فانكان كدلك والا فروامةاى هريرة ارجحهلوافقة ابن غمرله على سيافه كما اخرجه الشافعي وابو داودوابن ماجه وابن خزيمة ولموافقة ذي اليدين نمسه له علىسياقه كما اخرجه او بكر الاثرم وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وأبو بكر بن أبي حثمة وغرهم وقد تقدم فياب تشبيك الاصابرمايدل على ان عدبن سيرس راوى الحديث عنأى هريرة كان يري التوحيد ينهماوذلك المقال في اخر حديث ابي هر رة بثت ان عمر انبن حصين قال تمسلم ( قوله فقال لم انس ولم تقصر ) كذا في اكثر الطرق وهوصريم فى نني النسيان و نني القصر وفيه تفسير للمراد بقوله فى رّواية ابىسفيان عنأبي هربرة عند مسلم كل ذلك لم يكن وَنَأ يبدُّ لما قاله أصحاب المعانى ان لفظ كل اذا تقدم وعقبها النفي كان نفيا لكل فردلا للمجموع بحلاف مااذا تأخرتكا أن يقول لم يكن كل ذلك ولهذا أجاب ذواليدين في رواية أن سفيان بقوله قد كان مض ذلك وأجامه فيهذه الرواية بقوله بلىقدنسيتلانه لمانفي الامرمن وكان قرراعندالصحاب أنالسهو غيرجازعليه في الامور البلاغية جزم بوقو عالنسيان لابالقصر وهو حجة لمن قال ان السهوجازعي الانبياء فهاطر يقه التشريم وانكان عياض نقل الاجماع على عدم جواز دخول السهوفي الافوال التبليغية وخص الخلاف بالافعال لمكنهم تعقبوه نيما نفق من جو زذلك عَى أَنْه لا يقرعليــه بل يقعرله ببان ذلك أمامتصلا بالفعل أو بعده كما وقعرفي هذا الحديث من قوله لم أنس ولم تقصر ثم تبين أنه نسى ومعنى قوله لم أنس أى في اعتقادي لافي نفس الامرو يستفاد منه ان الاعتقاد عند فقد اليقين يقوممقام اليقين وفائدة جواز السهوفي مثل ذلك بيان الحسكم الشرعي اذاوقع مثله الهيره وامامن منعرالسهو مطلقا فأجابوا ع هذا الحديث بأجو بة فقيل قوله لمانس نفي للنسيان ولا يلزم منه نفي السهو وهذاقول من فرق بينهما وقدتقدم رده ويكفي فيدقوله فيهذه الروابة بليقد نسيت واقرهعل ذلك وقيل قوله أنس علىظاهره وحقيقته وكان يتعمد مايقع منهمن ذلك ليقم التشريع منه بالفعل لكونه أبلغ من القول وتعقب بحديث ابن مسعود المساضي في باب التوجه نحر القبلة فنيهانما انابشرانسي كما تنسون فاثبت العلة قبل الحسكم وقيدالحسكم بقوله انماانابشر ولم يكتف باثبات وصف النسيان حتى دفعرقول من عساه يقول لبس نسيانه كنسيا ننا فقال كماتنسون وبهذا الحديث يرد أيضا قول من قال معنى قوله لمأنس الكاراللفظ الذي تفاه عن نفسه حيثقال الى لاانسى ولسكن انسى والسكار اللفظ الذي السكره على غيره حيث قال بشها لاحدكم أزيقول نسيتآية كذاوكذا وقد تعقبوا هذا ايضا بأن حديث أنى لاانسي لأأصل لهقاهمن بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعدالبحث الشديدواما الاخرفلا يلزم من ذم اضافة نسيان الآية ذم اضافة نسيان كل شيء فانالفرق بينهما واضح جدا وقيل ان قوله لمأنس راجـــم اليالسلام أىسلمت قصدابانياعلى مافي

أعتقادى الىصليت أربعاوهذاجيد وكانذا اليدين فهمالعموم فقال بلى قدنسيت وكانهذا القول اوقع شكااحتاج معه الى استثبات الحاضر بن وبهذا التقرير يندفع ايرادمن استشكل كون ذى اليدين عدلا ولم يقبل خبره بمفرده فسبب التوقف فيه كونه اخبرعن أمريتملق بفعل المسؤل مغاير لمافى اعتقاده وبهدا يجاب من قال ان من اخبر بأمر حسى بحضرة جمع لأنخق عليهم ولا بجوز -لبهم التواطؤ ولأحامل لهم على السكوت عنه ثم لميكذبوه أنهلا يقطع بصدقةفان سبب عدم القطع كون خبره معارضا باعتقاد المسؤل خلاف ماأخبرته وفيه أنالنقة اذا اهرد بزيادة خير وكان المجلس متحدا أومنعت العادة غفلم عنذلك أنلا يقبل خميره وفيه العمل بالاستصحاب لانذا اليدين استصحب حكم الانمــام فسأل مع كون|فعال|لني ﷺ للتشريخ والاصل عدمالسهو والوقت قابل/لنسخو بقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب ونجو نر النسخ فستكتوا والسرعان هم الذين بنوا على الفسخ فجزموا بان الصلاة قصرت فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الاحكام وفيهجواز البناء علىالصلاة لمنأتي بالمنافي سهوا قال سحنون انميا بيني من سلم من ركمتين كما فى قصة ذى اليدين لان ذلك وقع على غير القياس فيقتصر معلى مورد النص والزم بقصر داك على احدى صلاتى العشى فيمنعه مئلافي الصبيح والذن قالوا بجو زالبناء مطلقاقيدوه بماادالم يطل القصل واختلفوافي قدرالطول فحدهالشافعي فىالام بالعرف وفيالبويطي بقدر ركمة وعنأبي هريرة قدر الصلاة التي يقع السهوفها وفيهان البابىلا يحتاج الى تحبيرة الأحرام وانالسلام نية الحروج من الصلاة سهوا لايقطع الصلاة وانسجو دالسهو بعدالسلام وقد تقدم البحث فيه وإنالكلامسهوا لايقطم الصلاة خلافا للحنفية وأما قوّل بعضهم أنقصة ذي اليدن كانت قُبل نسخ الكلامق الصلاة فضعيفلانه اعتمد علىقول الزهرى انهاكانتقبل بدر وقدقدمنا أنه اماوهمف ذلكأو تمددت القصة لذي الشالين المقتول ببدر ولذى البدين الذي تأخرت وفاته بعد الني عَمَيْكَ فقد ثبت شهود أبي هر يرة للقصة كما تقدم وشهدها عمران بنحصين واسلامهمتأ خرأيضا وروىمعاويةبن حديم بمهملةوجيم مصغراقصة أخري فيالسهو ووتع فهاالكلام نمالبناء اخرجها ابوداود وابنخز يمةوغيرهما وكان اسلامه قبل موت النبي عييكالية بشهرين وقال ابن بطال عتمل أن يكون قول زيد بنارقم ونهينا عن الكلام أي الااذا وقعهموا أوعمدا لمصلحة الصلاة فلا يعارض قصة ذي اليدين انهي وسيأني البحث في الكلام العمد لمصلحة الصلاة بعد هذا واستدل به على أن المقدر في حديث رفع عن أمتى الحطأ والنسيان أي أثمهما وحكهما خلافالمن قصره على الاتم واستدل به على أن تعمدال كملام لمصلحة الصلاة لا يبطالها وتعقب أنه عَيِّناتُهُم لم يتكام الاناسيا وأماقول ذى اليدين له بلى قد نسيت وقول الصحابة له صدق ذو اليدين فانهم تـكلموا معتقدين النسخ في وقت يمكن وقوعه فيه فتـكلمواظنا أنهم ليسوا في صلاة كذاقيل وهوفاسد لانهم كاموه بعدقوله عيجاليته لمتقتصر واجب بأنهملم ينطقوا وانمها اومؤا كماعندأن داود في رواية ساق مسلم اسنادها وهذا اعتمده الحطاني وقال حل القول على الاشارة مجاز سائغ بخلاف عكسه فينبغي رد الروايات التي فيهاالتصريح بالقول الى هذه وهو قوي وهوأقوي من قول غيره بحمل على أن عضهم قال بالنطق و بعضهم بالاشارة لكن يبقى قولذي اليدن بلي قد نسبت و بجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم كان جواباللنبي عبيالية وجوابه لايقطعالصلاة كاسيأتي البحث فيهفي تفسسير سورة الانفال وتعقب بأنه لايلزم من وجوب الاجابة عدم قطع الصلاة واجيب بأنه ثبت مخاطبته فىالتشهد وهوحى بقولهم السلام عليك أسماالني ولم نفسد الصلاة والظاهر أنذلك من خصائصه و يحتمل أن يقال ما دام الذي عِيناليَّة براجع المصلى فجائز له جوابه حتى تنقضي الراجعة فلا يختص الجواز بالجواب لقول ذي اليدين بلى قد نسبيت ولم تبطل صلاته والله أعلم وفيه أن سجود السهو لايسكرر بتكرر السهو ولواختلف الجنسخلافا للاوزاعي وروىانأيشيبة عنالنخى والشعى أنالحل سهو سنجدتين و و ردعی وفقه حدیث و بان عندا حمدواسنا دمعنقطم و حمل علی ان معناه ان من سها بأی سهو کان شرعه السجود أی لايحتص بماسجدفيه الشارعوروى الببهتي منحديثءائشة سجدتا السهو تجزئان منكلزيادة ونقصان وفيهأن

الْاَ سَدِى حَلِيفِ كَنِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَكِلِيَّةِ قَامَ فِي صَلاَةِ الظهرِ وعَلَيْهِ مُجلوسٌ فَلَمَّ أَمَّم صَلاَّةُ سَجَدَ سَجْدَ يَتِي يَكَيْرَ فَ كُلِّ سَجْدُةٍ وهُو جالِين قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مانسَي مِنَ الْجُلُوسِ \* تَابَّعَهُ ابْنُ مُرَجِّجٍ عَنِ ابْنِ شَهَابِ فِ النَّكْنِيرِ بِالْبِ ۚ إِذَا كُمْ يَدُرِكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَو أَرْسَاً سَجَدَسَجَدَ تَبْنَ وهو جالِسٌ حَلَّى وهُمَا مُماذُ ثُنْ فَضَالَةَ حَدَّتَنَاهِشَامُ انْ أبى عَبْدِاللهِ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَعْنِي أَبِي تَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرُبِرَةَ رَضِي اللهُ عَنهُ قالَ وَسُولُ اللهِ عَيَالَتُهُ إِذَا نُودِي بالصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَيْطَان وِلَهُ ضُراطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَ الْأَذَانَ فإِذَا قُضِي الأَذَانُ أَقْدَلَ. فإِذَا ثُونَ بها أَدْبَرَ. فإذَا قُفي التَّنْوِ بِ أُ أَقِبَلَ حَتَّى يَغْطِرَ بَيْنَ المَرْءِونَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكُرْ كَذَا وَكَذَاماكُمْ يَـكَنْ يَدْ كُرُ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلَّى فَاذَا كُمْ يَدْرِ أَحَدُ كُمْ كُمْ صَلَّى ثَلَاثًا ۚ أَوَ أَرْبُكًا فَلْيَسْجُدُ سَجْدَ تَبْنِ وَهُوَ جَالِسُ اليقين لايترك الاباليقين لانذا اليدبن كانعلى يقين انفرضهم الاربع فلما اقتصرفها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر

عليه سؤاله وفيه أن الظن قد يصير يقينا نخبرأهل الصدق وهذا مبنى علىأنه عَيَنَالِيَّةٍ رجع لحبرالجماعة واستدل به على أن الامام يرجع لقول المأمومين في افعال الصلاة ولولم يتذكر و به قال مالك وآحمد وغيرهما ومنهم من قيده بمــا اذا

كان الامام مجوزالوقوع السهومنه بحلاف مااذاكان متحققا لحلاف ذلك أخدا من ترك رجوعه عيالية لذي اليدين ورجوعه للصحامة ومن حجم قوله في حديث ابن مسعود المساضي فاذا نسبت فذكر وني وقال الشافعي معني قوله فذكر وني أي لأنذكر ولا يلزم منه أزيرجع لمجرد اخبارهم واحبال كونه نذكر عندأ خبارهم لايدفع وقدتقدم في باب هل يأخذ الامام بقول الناس من أواب الامامة ما يقوي ذلك وفرق بعضالما لسكية والشافعة أيضا بين مااذا كان المخبرون ممن يحصل العار بحبرهم فيقبل ويقدم على ظن الامام أنه قد كل الصلاة بخلاف غيرهم واستنبط منه بعض العلماء القالين بالرجوع اشتراط العدد فيمثل هذاوالحقوة بالشهادة وفرعوا عليهأن الحاكم اذانسي حكمه وشهد يه شاهدانأنه بعتمدعليهما واستدل به الحنفية علىأن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد اذا كانت السهاء مصحمية بل لابد فيه من عدد الاستناضة وتعقب إن سب الاستنبات كونه أخبر عن فعل الني عَلَيْكُ بِحُلَاف رؤية الهلال فان أنه يكتني باعتقادهالاول ولابجبعليه الاخذباليقين ووجهه انذا اليدين كأخبرأ ثارخبره شكا ومعذلك لمربجع

النبي ﷺ حتى استنبت واستدل بهالبخاري علىجواز تشبيكالاصابع فىالمسجدوقدتقدم فىابوابالساجد وعلى أنالامام يرجع لقول الأمومين اذاشك وقد تقدم في الامامة وعلى جواز التعريف باللقب وسيأتي في كتاب الادب أنشاء الله تعالى وعىالترجيح بكثرة الرواة وتعقبه ابن دقيق العيدبأن المقصود كان تقو بةالامر المسؤلءنه لا تمجيح خبر على خبر (قهله الاسدى) بسكون المهملة وقد تقدم السكلام على حديثه في أول أواب السمو وأنه يشرع التكبير لسجودالسهو كتكبير الصلاة وهومطابق لهذهالنرجمة وقدتقدم فيباب منءلم بالتشهد الاولءواجبا أن قول من قال فيه حليف بني عبد المطلب وهمان الصواب حليف بني المطلب بإسقاط عبد ( قوله تابعه ابن جر بج عن إن شهاب في التكبير) وصله عبدالرازق عنه ومن طريقه الطبراني ولفظه يكبر في كل سجدة وأخرجه أحمد عن عبد الرازق ومحدبن مكيكلاهما عنابن جر بج بلفظ فكبرنسجد ثم كبرنسجد ثم سلم » ( قولِه باب اذا لم يدركم صلى ثلاً أو أرجا سجد سجدتين وهو جالس ) قدم الكلام على ما يتعلق باول المتن في أبواب الاذان وأماقوله حتى يظل الرجل أنبدرى فقوله ان بكسرالهمزة وهي نافية وقوله فاذالم بدر أحدكم كم صلى آغ مساوللترجمة من غير مزبد باب

باس السّهو فِ الفَرْضِ والتّطَوَّع وَ حَدًا بنُ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهما سَجداً بَن بَعْدُ وَفَر و حَدَّ فَ عَالَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وظاهره انهلايبنى على اليقين لانه أعرمن ان يكون ادخل الصلاة أوخارجها وقدتقدمال كملام علىخارجها فى اواخر الباب الذىقبله واماداخلها فهومعارض بحديث أىسسعيد الذىعندمسلم فانعصر بح فىالامربطر حالشك والبناء على اليقين فقيل بجمع بينهما بحمل حديث أبو هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم فانه لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد السهوكمن طرأ عليه بعدأن سلم فلوطرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين كما في حديث أن سميد وعلى هــذا فقوله فيه وهوجالس يتعلق بقوله اذاشك لا بقوله ســجد وهذا أولىمن قول منسلك طريق الترجيح فقالحديث أيسعيد اختلففي وصله وارساله بخلاف حديثأبي هريرة وقدوافقه حديث ابن مسعود فهوارجح لان لمخالفه أن يقول بلحديث أبى سعيد صححه مسلم والذي وصله حافظ فزيادته مقبولة وقدوافقه حـــديث أبى هريرة الآني قريبا فيتعارض الترجيح وقيل مجمع بنهما بحمل حديث أي هريرة على حكم مابجر به الساهي صلامه وحديث أبي سعيد علىمايصنعه من الاتمــام وعدمه ﴿ تنبيه ﴾ لم يقع في هذه الرواية تعين محل الســـجود ولافي رواية الزهرى التي في الباب الذي يليه وقدر وي الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحي بن أبي كثير بهذا الاستاد مرفوعاأذا سهاأحدكم فلريدرازادا ونقص فليسجد سجدتين وهوجالس ثم يسلم اسناده قوى ولأى داود من طريق ابنأخي الزهري عزعمه نحوه بلفظ وهوجالس قبل التسلم ولهمن طريق ابن استحق قال حدثني الزهري باسناده وقال فيه فليسجد سجدتين قبلأن يسلم م يسلم قال العلائي هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لاتنزل عن درجة الحسن المحتج به والله أعلم \* ( قوله باب ) بالتنوين ( قوله السهوفي الفرض والتطوع ) أي هل يفترق حكه أم يتحد الى التآني:هب الجمهور وخالف في ذلك ابن سير ين وقتادة ونقل عن عطاء و وجه أخذهمن حديث الباب من جهةقوله واذاصلي أىالصلاة الشرعية وهو أعرمن أن تـكون فريضة أونافلة وقداختلف في اطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أوالمعنوى والي الناني ذهب جهور أهل الاصول لجامعهم ماينهما من الشروط التي لاتنفك ومالالفخر الرازي الى أنهمن الاشتراك اللفظى لمسايينهما من التباين في بعض الشروط و لمكن طريقةالشافعي ومن تبعه ڤي أعمال المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة ايضا في هذهالعبارة فان قبل أنقوله فيالرواية التيقبل هذهاذا نودى للصلاة قرينة فيأن المرادالفريضة وكذا قوله اذاثوب أجيب بأن ذلك لايمنع تناول النافلة لانالاتيان حينئذ بها مطلوب لقوله ﷺ بين كلّ اذا نين صلاة ( قوله وسـجد ابن عباس سجدتين بعد وتره ) وصله ابن أي شبية باسناد صححيح عن أتي العالية قال رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين وتعلق هذا الاثر بالترجمة منجهة أنابن عباس كان يرى أن الورغير واجبو يسجدهم ذلك فيه السهو وقد تقدم الكلام على المتن في الباب الذي قبله ، ( قوله باب اذاكلم ) بضم الكاف في الصلاة ( واستَمع ) أي المصلى لم تفسد صَلاته ( قوله اخبرنى عمرو ) هوابن الحرث و بڪير بالتصغيرهو ابن عبدالله ابن الاشج و نصف هذا الاسناد البدأيه بصريون

وَقَدْ بَكَنَاأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ عَنْهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ كُنْتُأَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ نُحَرَّ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَبَلَقْتُهَا ماأَرْسَلُو بِي فَقَالَتْ سَلْ أَمَّ سَكَةَ خَوَرَجْتُ إِلَيْهِمْ وَأَخْرَهُ مُهُمْ يِعُولِهَا فَرَدُونِي إِلَى أَمْ سَلَمَةَ بِيثُلِما أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عائِشَةَ فَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا سَيِّمْتُ النِّيُّ ﷺ يَنْفَي عَنْهَا ثُمَّ وَأَيْنَهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْمَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى وَينَدِي نِسْوَةٌ مِنْ إِنِي حَرَامٍ, مِنَ الْأَنْصَار فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أَمُّ سَكَةَ كَارَسُولَ اللهِ سَمَعِنْكَ تَنْهَى عَنْ هَا تَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّبِهَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْ خِرِى عَنْهُ فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيدِهِ فَٱسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ يَاإِينَهُ أَبِي أُمِّيَّةً سَأَلْتِ عَنِ الرَّكُمِّيِّينِ بَعْدَ الْمَصْرِ. وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَتَعَلُّونِي عَنِ الرَّكْمَتَيْنِ ٱللَّذَيْنِ بَدْ الظَّهْرِ

والتاني مــدنيون ( قهله وقدبلغنا )فيه اشارة الى انهم لم يسمعوا ذلك منه ﷺ فأما بن عباس فقد سمي الواسطة وهو عمر كماتقدمني المواقيت من قولهشهد عندى رجال مرضيون وارضاهم عندى عمر الحديث وأماالمسو روابن أزهر فلم أقف عنهما علىتسمية الواسطة وقوله قبلذلكوأ باأخبرنا بضمالهمزة ولمأقف علىتسمية المحبر وكاءمه عبدالله من للزيير فسيأتي في الحج من روايته عن عائشة مايشهد لذلك و روى ابن أي شــيبة من طريق عبدالله بن الحرث قال دخلت مع النعباس على معاومة فاجلسه على السرير ثم قال ماركعتان يصليهما الناس بعد العصر قال ذلك ما يعني به الناس ان الربير فارسل الي ابن الربير فسأله فقال أخبرتني بذلك عائشة فأرسل الي عائشة فقالت أخبرتني أم سلمة فأرسل الى أمسلمة فانطلقت مع الرسول فذكر القصة واسم الرسول المذكور كثير بن الصلت سمــــــاه الطحاوى باسناد صحيح اليأني سلمة أن معاوية قال وهوعلى المنبر لكثير بن الصلت اذهب الى عائشة فاسألها فقال أبوسلمة فقمت معه وقال ان عاس لعبدالله من الحرث ادهب معه فجئناها فينا كره (قوله تصليبهما ) في رواية الكشميهي تصليهما عنف النون وهوجاز (قوله وقال ابن عباس كنت اضرب الناس مع عمر عنها) أى لاجلها في رواية الكشمين، عنه وكذا فيقوله نبيءنها وكأنهذ كرالضمير على ارادة الفعل وهذا موصول بالاستناد المذكور وقد روي ابن أبي شبية من طريق الزهري عن السائب هو ابن يزيد قال رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة بمدالعصر (قوله قال كرب ) هو موصول بالاستنادللذ كور ( قوله فقالتسمل أمسلمة ) زاد (١) مسلم في روايته من هذا الوجه فحرجت البهم فأخبرهم بقولها فردوني الي أمسلمة وفي رواية أخرى للطحاوي فقالت عائشة لبس عندى ولسكن حدثتني أمسلمة (قوله تمرأيته يصلبهماحين صلى العصر تم دخل على ) أى فصلاهما حينئذ بعدالدخول وفي رواية مسلم تمرايته يصليهما أما حين صلاما فانه صلى العصر ثم دخل عندى فصلاهما (قوله من بني حرام) بفتح المهملتين (قوله فأرسلت اليــه الجارية ) لمأقف على اسمها و يحتمل أن تكون بنتهاز ينب لكن فى رواية للمصنف فى المفازى فارسات اليه الحادم (قوله فقال باابنة أي أمية ) هووالدام سلمة واسمه حذيفة وقيل سهيل بن المفيرة المحزومي ( قوله عن الركمتين ) أي اللتين صليتهما الان ( قهله واله الله ناس من عبدالقيس ) زادفى المفازى بالاسلام من قومهم فشفلوني وللطحاوي من وجه آخر قدم عي قلائص من الصدقة فنسبتهما ثمذ كرتهما فكرهت ان اصلهما في المسجد والناس

يرون فصليتهما عندك وله منوجسه آخر فجاءنىمال فشغلني ولهمنوجسه آخر قدم على وفدمن بني تمم أوجاءتني (١) قوله زاد مسلمالخ هذه الزيادةهي الموجودة في نسخ المتنالتي بامدينا وعلىهاشر ح القسطلاني ولم ينبه على الرواية المجردة عن الزيادة اهمصححه فَهُمَاهَاتَانَهِا بِ الْإِشَارَةِ فِى الصّلاَةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّي وَ عَلْ حَلَّ هَا أَنْ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ السَّاعِدِي رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ وَ عَنْ عَبْ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِي رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ فِي صَلْحُ بَيْبَهُمْ فِي أَنَاسِ اللهِ عَلَيْكِ وَعَلَيْكُ وَحَانَتِ الصَّلَاةِ تَجَاءً لِللَّهِ إِلَى أَيِي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ عَالًا بَكُرٍ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ فَعَلَ عَالًا بَا بَكُرٍ مَنْ اللهُ عَنْهُ فَعَلَ عَنْهُ فَهَلُ اللهُ عَنْهُ فَهَلُ اللهُ عَنْهُ فَلَى اللهُ عَنْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْكُو وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَهُلُ اللهَ أَنْ تَوْمٌ النَّاسَ قَالَ فَلَمْ إِنْ شَيْمَتَ فَأَقَمَ إِلَّالًا لِيَا اللهِ عَلَيْكِ فَلَا عَلْهُ عَنْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُو وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَهُلُ لَكَ أَنْ تَوْمٌ النَّاسَ قَالَ فَلَمْ إِنْ شَيْتُ فَأَقَمَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ عَنْهُ فَلَكَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَلَكَ عَنْهُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَنْهُ فَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ الللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ الللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُونَ

صدقة وقوله من بني يمم وهم وانمساهم من عبد القيس وكا نهم حضر وامعهم بمال الصالحــة منأهل البحرين كما سِيأتي في الجزية من طريق عمرو من عوف ادالني ﷺ كان صالح أهل البحرين وأمرعليهم العلام بن الحضرى وأرسل أبا عبيدة فاتاه بجزيتهم ويؤيده ان فىرواية عبـ دالله بن الحرث المتقدم ذكرها انه كان حث ساعيا وكان قد أهمه شأن المهاجرين وفيه نقلت ماهاتان الركعتان فقال شغلى أمرالساعي( قوله فهما هاتان ) فير وابة عبيدالله ابن عبدالله بنعتبة عن أمسلمة عند الطحاوى من الزيادة فقلت أمرت بهما فقال لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الان ولهمن وجه آخرعنها لمأره صلاهما قبسل ولابعد لكن هذا لاينفي الوقوع فقد ثبت في مسلم عن أي سلمة اله سأل عائشة عنهما فقالت كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أونسبهما فصلاها بعدالعصر ثماثبتهما وكاناذاصلي صلاةاثبهااي دوام علها ومن طريق عروة عنهامارك ركعتين بعد العصرعندى قط ومن نم اختاف نظر العلماء فقيل تقضى الفوائت في أوقات الكراهة لهــذا الحديث وقيل هو خاص بالني عَيَطْيَةٍ وقيل هوخاص بمنوقعله نظرماوقعله وقد تقدمالبحث فىذلك مبسوطا فيأواخر الموافيت وفى الحمديث من الهوآلد سوىمامضي جواز اسهاع المصلي اليكلامغيره وفهمله ولايقدح ذلك في صلاته وانالادب فيذلك ان يقوم المتكلم الي جنبهلاخلفه ولاامامه لثلايشوش عليه بانلاتمكنه الاشارة اليه الا مشقةوجوازالاشارة فىالصلاة وسيأتي في بابمفردوفيه البحث عنعلة الحكم وعن دليله والترغيب فىعلو الاسناد والفحص عن الجمع بسين المتعارضين وأن الصحابى اذاعمل بخلافمار واه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه وان الحكم اذا ثبت لآيزيله الاشي. مقطوع به وان الاصل اتباع النبي عَيْمَالِيَّةٍ في أفعاله وان الجليل من الصحابة قد يخني عليــــــ مااطلم عليه غيره وانه لايعدل الي الفتوى الراىمع وجودالنص وانالعالم لانقص عليه اذاسئل عمالابدري فوكل الامرالي غيره وفيه قبول اخبار الاحاد والاعباد عليه في الاحكام ولوكان شخصا واحــدا رجلا أوامرأة لاكتفاء أمسلمة باخبارالجارية وفيهدلالة على فطنة أمسلمة وحسن تأنيها مملاطفة سؤالها واهبامها بأمر الدين وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللانيكن عندها فيؤخــذمنه اكرام الضيفواحترامهوفيهزيارة النساء المرأة ولوكان زوجها عندها والتنفل فىالبيت ولوكان فيه من ليس منهم وكراهــة القرب من المصلي لغيرضر ورة وترك تفويت طلب العلم وانطرأما يشغل عنه وجواز الاستنابة في ذلك وان الوكيــل لايشترط ان يكون مشــل موكله في الفضل وتعلم الوكيــل التصرف اذا كان ممن يجهل ذلك وفيه الاستفهام بعــدالتحقق لقولهاواراك تصليهما والمبادرة الىمعرفة ألحكم الشكل فراراهن الوسوسة وان النسيان جائز علىالنبي ﷺ لانفائدة استفسار أمسلمة عن ذلك تجوزها اماالنسانواماالنسخ واماالتخصيص به فظهر وقوع الثالث والله أعـلم \* ( قولِه باب الاشارة في الصلاة ) قال ابن رشيد هــذه الترجمة أعممن كونها مرتبة على استدعاء ذلك أوغيرمر تبذ بخلاف الترجمة التي قبلها فان الاشارة فهالزمت من الكلام واسمّاعه فهي مرتبة ( قوله قاله كريب عن أم سلمة ) يشير الى حديث البـاب الذي قبــله ثم أو رد المصنف في الباب ثلاثة أحديث أحدها

فِ الصَّفَّ فَأَخَذُ النَّامِ فَ التَّمْمُينِ . وَ كَانَ أَبُو بَكُو رَضَى اللهُ عَنَهُ لاَ يَلْتَفَتُ فَى صَلَا يَهِ . فَلَمّا أَكُو بَكُو رَضَى اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفَتُ فَى صَلَى فَرْفَعَ أَبُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَدَّ فَيْهِ فَاللهِ فَعَلَيْهُ فَصَلَى وَرَاءَهُ حَى قَامَ فَى الصَّفَّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ فَيَكُنْ فَصَلَى وَمَا فَكُمْ عَنِي الصَّفَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ فَيَكُنْ فَصَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا يُبُهَ النَّاسِ فَقَالَ يَا يُبُهَ النَّاسِ فَقَالَ النَّاسُ مَالَكُمْ حَينَ نَابَكُمْ شَيْهِ فَى الصَّلَاةِ أَخَذَتُمْ فَى الصَّلَةِ اللهُ عَنْهُ المَّدَى عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا يُبُهُ النَّاسِ فَقَالَ يَا يُبُهُ النَّاسِ فَقَالَ النَّاسُ مَالَكُمْ حِينَ اللهِ عَنْهُ لا يَسْمَعُهُ أَحَدُ حَينَ يَقُولُ المُحْوَلُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ المَدْتُ إِنَّا المَعْمَلِي النَّاسُ مِلْكُمْ النَّاسُ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكُ . فَقَالَ أَبُو بَكُو السَّحَانَ اللهُ عِينَا اللهُ عَيْنِهِ لا النَّهُ عَلَيْهُ النَّاسُ عَلَى بَيْنَ يَدِى رَسُولِ اللهُ عَيْنِهِ حَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَينَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَعْبَعُولُ النِّهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَعْبَعُ لا بَنِ أَي فَعَافَةَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدِى رَسُولِ اللهِ عَيْنِهِ عَنْ أَسُهُ عَلَى النَّاسُ فَيامَ فَعَلَى اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَعْبَعُ وَهُ عَلَى النَّاسُ فَيامَ عَنْ فَالْمَاءُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ أَسُلُونَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ عَمْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

رَكُمُ فَأَرْ كُنُوا وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفُنُوا . حديث سهل بنسمد فىالاصلاح بين بني عمر و بن عوف وفيه ارادة أي بكر الصلاةبالناس وشاهد الترجمة قوله فيه فأخذالناس فيالتصفيق فانه ﷺ وانكان انكره عليهم لكنه لميأمرهم باعادة الصلاة وحركه اليـد بالتصفيق كحركتها بالاشارة واخذه منجهة الالتفات والاصفاءالي كلامالغير لانهفي معني الاشارة وامأقوله باأبابكر مالمنعك أن تصلى بالناس حين أشرت اليك فليس بمطابق للترجمة لان اشارته صدرت منه عَيُطَالِيَّهِ قبل ان يحرم بالصلاة كما تقدم في الكلامُ على حديث سهل مستوفي في أبواب الامامة و يحتمل أن يكون فهم مَنْ قُولُه قام فيالصف الدخول في الصلاة لعدوله ﷺ عن الكلام الذي هوأدل من الاشارة ولما يفهمه السياق منطول مقامه فيالصف قبلأن تقع الاشارة المذكّورة ولانه دخل بنية الاثنام بأي بكر ولان السنة الدخول معالامام علىأي حالة وجده لقوله ﷺ فما ادركتم فصلوا ثانها حديث اسها. في الصلاة في الكسوف أو رده مختصر اجــدا وشاهدالترجمة قولهافيه فَاشَّارِت بِرَأْسِهَا وَقَد تَقَدَم الكلام عليه مستوفى في الكسوف ثالثها حديث عائشة فيصلاة النبي ﷺ في بيته جالسا وشاهدها قوله فيه فأشار البهــم إن\جلسوا وتدتقدم مستوفى في أبواب الامامة أيضا وفيهرد على من منع الاشارة بالسلام وجوز مطلق الاشارة لانه لافرق بينان يشيرآمرا بالجلوس أو يشير مخبرا بردالســـلام والتهأعلم ﴿ خَامَةً ﴾ اشتملت أبواب السهر من الاحاديث المرفوعة على تسعة عشر حديثًا منها اثنان معلمان مقتضي حديث كريب عن أمسلمة وابن عباس وعبدالرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمة أربعة أحاديث القوله مفيه سوى أمسلمة لمغنأ أنرسول الله ﷺ نهى عنها وجميعها مكررةفيه وفهامضي سواه لاانه تكررمنه في المواقيت طرف مختصم عن أمسلمة وسوي حديث أىهريرة فليسجد سجدتين وهوجالس وقدوافقه مسلرعلى تخربجها جميعها وفيهمن الاثار عن الصحابة وغــيرهم حمسة آثار منها أثرعروة الموصول في آخر البابومنها أثرغمر في ضربه على الصلاة بعدالعصر والله الهادي اليالصواب ومنه المبدأ واليه الماآب

(بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّمِيمِ كِتَابُ الجَنَاثِرُ) إحب ْ فِي الجَنَائِزِ . وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ . وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبُّو ألَهْسَ مِفْنَاحُ الجَنَّةِ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ قالَ بَلَى وَلٰحَينَ كَيْسَ مِفْتَاحُ إِلاَّ لَهُ أَسْنَانٌ فَا ِنْ حِنْتَ بِفِفْتَاحِ لَهُ أَسْنَانُ فُتِيتِ لَكَ وَإِلاَّ لْمُ يُفْتَحُ لَكَ حَلَّ شَعْلَ مُوسَى ابْنُ إِسْلَمِيلُ حَدَّنَا مَهْدِئْ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّنَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنِ الْمَرُّ ور ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ اللهِ

## ﴿ قَولُه بسمالله الرحن الرحم ﴾ (كتاب الجنائز)

كذا للاصيلي وابىالوقت والبسملةمنالاصل ولكريمة بابى الجنائز وكذا لاىذر لكن بحذف باب والجنائز بفتح

الجبم لاغير جمع جنازة بالهتخ والكسر لغتان قال ابن قتيبة وجماعة الكسر أفصح وقيل بالمكسر للنعش وبالفتح للميت وقالوا لايقال نعش الااذاكان عليه الميت ﴿ تنبيه ﴾ أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما ولان الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغيرذلك أهمه الصلاة عليه لمــا فيها منفائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب ولاسياعذاب القبر الذي سيدفن فيه ( قوله ومنكان آخر كلامه لااله الاالله ) قيل اشار بهـذا اليمارواه أبوداودوالحاكم من طريق كثير بن مرة الحضرى عن معاذبن جبل قال قال رسول الله ﷺ منكان آخر كلامه لااله الاالله دخل الجنةقال الزين بن المنير حذف المصنف جواب من من الترجمة مرعاة لتأويل وهب بن منبه فابقأه الهاليوافقه اوليبتي الحبرعلى ظاهره وقدروي ابن الى حاتم في ترجمة أى زرعة إنها الحضر اراد والمفينه فعذكر واحديث معاذ فحدثهم ما أبو زرعة باسناده وخرجت روحه في آخر قول لااله الآالله ﴿ تَنْبِيهُ ﴾ كَأْنَالمَصْنَفُ لم يثبت عنده في التلقين

شيءعلى شرطه فاكتفي عادل عليه وقدأ خرجه مسلم من حديث أبي هر برة من وجه آخر الفط لقنوا موتا كملااله الاالله برعن أى سعيد كذلك قال الزين بن المنير هذا الحبر يتناول بلفظه من قالها فبفته الموت أوطا لتحيانه لكن لم يحكم شي مغيرها وبحرج بمهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق بها فان عمل أعمالا سيئة كان في المشيئة وأن عمل أعمالا

صالحه فقضية سمة رحمةالله انلافرق بين الاسلام النطقي والحسكمي المستصحب والله اعلم أنهى وحكي الترمذي عن عيدالله من المبارك انه لقن عندالموت فأكثر عليه فقال اذاقلت مرة فاناعي ذلك مالمات كلم بكلام وهذا يدل عي انه كان برى التفرقة في هذا المقام واللهأعلم (قوله وقيل لوهب بن منبه اليس مفتاح الجنة لا اله الاالله الح) يجوز نصب مفتاح على الهخبر مقدم ورفعه على الله مبتدا كأن القائل اشار الىماذ كرابن آسحق فى السيرة النالسي ﷺ اأرسل العلاء ان الحضرمي قال له اذاسئات عن مفتاح الجنة فقل مفتاحها لاالهالاالله وروى عن معاذ بن جبــل مرفوعا نحوه أخرجه البهق في الشعب وزاد ولسكن مفتاح بلااسنان فان جئت بمفتاح لهاسنان فتحملك والالم يفتحملك وهذه الزيادة نظيرهاأجاب به وهب فيحتمل ان تكون مدرجة فىحديث معاذ واما أثر وهب فوصله المصنف فى التاريخ

وأبو نعيم فى الحلية من طريق مجد بن سعيدبن رمانة بضمالراء وتشديدالمم وحدالالف نون قال اخبرني أى قال قبل لوهب بن منبه فذكره والمراد بقول لااله الاالله في هذا الحديث وغيره كلمنا الشهادة فلارد اشكال ترك ذكر الرسالة قال الزين سالمنبر قول لااله الاالله لقب جرى على النطق بالشهاد تين شرعا واما قول وهب فراده بالاسنان الترام الطاعة فلا رداشكال موافقة الخوارج وغيرهمان أهل الكبائر لامدخلون الجنة واماقوله لم يمتح له فسكأن مراده لم يفتح له فتحاناها أولم يفتح له فيأولالامر وهذابالنسبة اليالغالب والافالحق انهم فيمشيئةالله تعالى وقدأخرج سعيد بن منصور بسند حسنءن وهببن منبه قريبا منكلام هذا فىالتهليل ولفظه عن سهاك بنالمفضل عن وهببن منبه

أَتَانِي آتَ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَ فِي أَوْ قَالَ بَشَّرَ فِيأَنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمِّنِي لا يُشْرِكُ بِٱللهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةُ فَقُلْتُ وَإِنْ زَكَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ . وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ حِلَّ هِنْ عَمَرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْسُ حَدَّثَنَا شَعِيقٌ حَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قال قال رَسُولُ اللهِ عِيْسِاللهِ مَنْ ماتَ يُشْرِكُ أَ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَّا مثل الداعي بلاعمل مثل الرامي بلا وتر قال الداودي قول وهب محمول على التشديد وامله لم يبلغه حديث أبي ذر أي حديث الياب والحق ان من قال الااله الاالله مخلصا الى عفتاح واله اسنان لسكن من خلط ذلك بالسكبا مرحى مات مصرا عليها لمتكن اسنانه قوية فريماطال علاجه وقال ابن رشيد بحتمل ان يكون مراد البخارى الاشارة الي ان من قال لااله الاافله مخلصا عندالموت كانذلك مسقطا لما تقدماه والاخلاص يستلزمالتو بة والندم و يكون النطق علما على ذلك وادخل حديث أى ذر ليبين اله لابد من الاعتقاد ولهذا قال عقب حديث أى ذر في كتاب اللباس قال أو عبدالله هذا عندالموت أوقبه اذاتاب ومدم ومعي قول وهب انجئت بمفتاح له اسنان جياد فهو من باب حذف النعت اذادل عليه السياقيلانمسمي لمقتاح لايعقل الابالاسنان والانهو عودا وحديدة (قهله آناني آت) سماه في التوحيد من طريق شعبة عن واصلحبريل وجزم بقوله فبشرنى و زادالاسماعيلي من طريق مهدي في أوله قصة قال كنا مع رسول الله عَيْنَةٍ في مسير له قلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم الما افقال فذكر الحديث وأورده المصنف في اللباس من طريق أبي الاسود عن أبي ذر قال انبت النبي ﷺ وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم اتبته وقد استيقظ فدل على انها رؤيا منام (قيله من امتي ) أيمن أمة الآجانة و يحتمل ان يكو نأعم منذلك أي أمة الدعوة وهو متجه (قوله لايشرك بالله شيآ) أو رده المصنف في اللباس بلفظ مامن عبد قال لااله الاالله ثممات على ذلك الحديث والمالم يورده المصنف هناجريا على عادته فى ايثار الحنى على الجلى وذلك ان نفى الشرك يستلزم أثبات التوحيد ويشهد له استنباط عبدالله بن مسمود في أني حديثي الباب من مفهوم قوله من مات يشرك بالله دخل النار وقال القرطى معنى نفي الشرك ان لا يتخد معالله شر يكافى الالهية لسكن هذا القول صار محكم العرف عبارة عن الامان الشرعي (قوله فقلت وان زن وان سرق) قديتبادر الىالذهن انالقائلذلك هو الني مَيْتِطَائِيُّةِ والمقول لهالملكالذي بشره به وليسَ كذلك بلالقائل هو أبو ذر والمقول لهموالنبي ﷺ كما بينه المؤلف في اللباس وللترمذي قال أنو ذر يارسول الله و بمكن أن يكون النبي عَيَطاليَّةٍ قاله مستوضحًا وأبو ذرَّ قالهُ مُستبعدًا وقد جمع بينهمافي الرقاق من طريقزيد بن وهب عن أني ذر قال الزَّين ان الذير حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الانكال عليها بعض الجهلة الى الاقدام على المو بقات وليس هوعىظاهرهفإن القواعد استقرت علىان حقوق الآدميين لانسقط بمجرد الموت علىالابمان والمكن لايلزم من عدم سقوطها ان لا يتكفل الله بهاعمن بريد أن يدخله الجنة ومن ثمرد ﷺ على أي ذراستبعاده ويمتمل أن يكون المراد بقوله دخل الجنة أي صار البها اما بتداء من أول الحال واما بعد أن يقعمًا يقع من العذاب نسأل الله العنووالعافية وفيهذا حديث من قال لااله الاالله تفعته وما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه وسيأني بيان حاله في كتاب الرقاق وفي الحديث أنأصحاب الكبائر لايخلدون فى النار وان الكبائر لانسلب اسم الا مان وان غير الموحدين لا يدخلون الجنة والحكة فى الاقتصار علىالز اوالسرقةالاشارةالى جنس حق الله تعالى وحق العبادوكأن أبا ذر استحضر قوله عِيَطَالِيَّهِ لايزني الزاني حين يزني وهومؤمن لانظاهرهمارض لظاهر هذاالخبر لكن الجم بينهما على قواعداً هل السنة بحمل هذا على الإيمانالكاملومحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار ( قوله على رغم أنف أبى ذر ) ( ١ ) بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال بضمها وكسرها وهومصدر رغم بفتح الفين وكسرها مأخوذ من الرغم وهوالتراب وكأنه دعا عليه بازياصقأ تمه بالتراب (قوله حدثنا عمر بن حنص )أى ابن غياث وشقيق هوأ بووائل وعبد الله هوابن مسعود وكلهم (١) قول الشارح قوله على رغم أنف أنى ذر ليست في النسخ التي بأيدينا في هذا الباب اه مصححه

مَن مَاتَلاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَرْنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بَابُ الْأَمْرِ بِأَتَبَاعِ الْجَنَائِرِ حَلَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ تَنَاشُمْنَةُ عَنِ الْأَشْتُ قَالَ أَمْرَ نَا النَّيْ عَلَيْقِ بِسَمْ عَنِ الْأَشْتُ قَالَ أَمْرَ نَا النَّيْ عَلَيْقِ بِسَمْ وَشَمَّانَا عَنْ سَبْعِ : أَمَرَ نَا بِاللَّهِ تَبَاع الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ. وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الظَلُومِ : وَإِرْ ارِ الْقَسَم نَ وَرَدُّ السَّلَام . وَتَشْهِيتِ الْفَاطِينِ وَعَيَادَةِ الْمَرْيَّقِي وَ الْفِضَةُ : وَخَاتِم ِ النَّفُلُومِ : وَإِرْ ارِ الْقَسَم نَ وَرَدُّ السَّلَام . وَتَشْهِيتِ الْفَاطِينِ وَتَهَانَا عَنْ آنِيةِ الْفَضَةُ : وَخَاتِم ِ الذَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ بِهِ اللهِ عَلَيْقِ مِنْ اللهُ عَلَيْم وَالْمُورِ : وَالْدِينِ فَا اللهِ عَلَيْكُ فَى اللهُ عَنْ اللهُ وَزَاعِي قَالَ أَخْبَرَ فِي اللهِ عَلَيْكُ فَعُولُ وَالْمَامِ اللهُ عَلَيْكُ فَعُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَعُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَعُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ فَعَلُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَيْلُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَيْلُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَيْلُولُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْكُ فَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ فَقَالُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللمُ الللهُ الللللمُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُولُ الللللمُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللمُ الللللمُ اللهُ ال

كوفيون ( قهله منمات يشرك بالله ) في رواية أي حزة عن الاعمش في تفسيرالبقرة منمات وهو يدعو من دون الله ندا وفي أوله قال النبي ﷺ كلمة وقلت أنا أخري ولم تختلف الروايات في الصحيحين فى أن المرفوع الوعيـــد والموتوف الوعــد وزعمَّ الحميــدي في الجمع وتبعــه مغلطاي في شرحــه ومن أخــذ عنــه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ من ماتلايشرك بالله شيأ دخل الجنة وقلت انا من مات يشرك بالله شيأ دخل النار وكأنسبب الوهم فى ذلك ماوقع عند أبى عوانة والاسهاعيلى من طريق وكيع بالعكس لسكن بين الاسهاعيلي أن المحفوظ عن وكيم كافىالبخاري قالوانما المحذوظ الذيقلبه أتوعوانة وحده ومذلك جزماس خزمة في صحيحه والصواب رواية الجمآعة وكذلك أخرجه أحمدمن طريق عاصم وابن خزمة من طريق يسار وابن حبازمن طريق المغيرة كلهم عن شقيق وهذا هو الذي يقتضيه النظر لان جاب الوعيد ثابت القرآن وجاءت السنة على وفقه فلا يحتاج الي استنباط بخلاف جانب الوعد فانه في محل البحث اذ لا يصح حمله على ظاهره كا تقدم وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابرالذي أخرجه مسلم بلمظ قيل يارسول الله ما الموجبان قال من مات لايشرك بالله شيأ دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيأ دخلالنار وقال النووي الجيدان يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي ﷺ ولكنه في وقت حفظ احداهاوتيقنها ولم بحفظالاخرى فرفع المحفوظة وضمالاخرىاليها وفىوقت بالعكس قال فهذا جمع بين روايتي أبن مسعود وموافقته لرواية غيره فىرفع اللفظتين انتهي وهذا الذى قال محتمل بلاشك لسكن فيه بعدهم آنحاد خرج الحديث فلوتعدد مخرجه الي ابن مسعود لكان احمالا فريبا مع انه يستغرب من انفراد راومن الرواة مذلك دون رفقته وشيخهمومن فوقه فنسبةالسهوالي شيخص ليس بمعصوم اولى من هذاالتعف ﴿فَا نُدَّة ﴾ حكى الخطيب في المدرج ان احمد بن عبد الجبار رواه عن ابي بكر بن عياش عن عاصم مرفوعا كلموا نه وهم في ذلك وفي حديث ابن مسعود دلالة على انه كان يقول بدليل الحطاب و يحتمل ان يكون اثر اس مسمود اخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار وفيه اطلاق الكلمة على الكلام الكنير وسيأتى البحث فيه في الأعان والندور ، (قهله باب الامرباتباع الجنائز)قال الزين بن المنير لم يفصح بمكمه لان قوله أمرنا أعم من أن يكون للوجوب أوللندب ( قَوْلِه عن الاشعث ) هوابن أن الشعثاء الحاربي (قول عن البراء ابن عازب) أورده في المظالم عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الاشعث فقال فيه سمِمت البراء بن عازب ولمسملم من طريق زهــير بن معـــاوية عن الاشث عَنَّ معاوية بن ســـويد قال دخلت على الداه بن عازب فسمعته يقول فذكر الحديث ( قوله أمرنا رسول الله عَيَّالِيَّةٍ بسبع ونهانا عن سبم ) أما المأمورات فسـنذكر شرحها في كتابي الادب واللباس والذي يتعلق منها بهـذا الباب آتبـاع الجنائر وآما المنهيات فمحل شرحها كتاباللباس وسيأتى الكلام عليهافيه وسقط منالمنهيات فىهذاالباب واحدة سهوا امامن المصنفِ أومن شيخِه ( قولِه حدثنا مجد )كذافىجميع الروايات غيرمنسوب وقال الـكلا باذىهو الذهلي وعمر بن أى سلمة هوالتنيسي وقدضعفه ابن معين بسببأن في حديثه عن الاوزاعي مناولةوأجازة لكن بين أحمدبن صالح

حَقُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْنَ : رَدُّ السَّلَامُ . وَعِيْدَةُ المَرِيضِ . وَٱنَّبَاعِ الْجَنَائِزِ : وَإِجَابَةُ ٱلدَّعْوَ ۚ فِي وَتَشْيِتُ اللَّهَ عَنْ عَلَيْلٍ بِاسِبُ الدُّخُولِ وَتَشْيِتُ اللَّهَ عَنْ عَلَيْلٍ بِاسِبُ الدُّخُولِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْلٍ بِاسِبُ الدُّخُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

المصرية كان يقول فياسمه حدثناولا يقول ذلك فيا لم يسمعه وعلى هذا فقدعتمن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه والحواب عز البخارى الديمتمد علىالمناولة وتحتج بهاوقصارى هذاالحديث ان يكون منها وقدقواه بالمناجسة الني فكرهاعقبه ولإينفردبه عمرومع ذلك فقدأ خرجه الاسماعيلي مناطريق الوليد بنءسلم وغيرءعن الاوزاعي وكأأن البخاري اختارطريق عمر ولوقوع التصريح فيهابالاخبار بينالاو زاعى والزهرى ومتابعة عبدالرزاقالتيذكرها وصلها مسلم وقال في آخره كان معمر برسل هذا الحديث واسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هر برة وقد وقع لي معلقا فيجزء الذهلي قال أخبرنا عبدالرزاق فذكرالجديث وأما روايةسلامة وهو بتخفيف اللام وهو ابن أخى عقيلة أظنها فىالزهريات للذهلي وله نسخة عن عمه عن الزهرى ويقال انهكان يرويها من كتاب ( قوله حق المسلم على المسلم محس ) فير وابة مسلم من طويق عبدالرزاق حس تجب للمسام على المسلم وله من طويق العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن أى هريرة حق المسلم على المسلم ستو زاد واذا استنصحك فانصح له وقد تبين أن معيى الحق هنا الوجوب خلافا لقول ابن بطال المرادحق الحرمة والصحبة والظاهران المراديه هناوجوب الكفاية (قهالهرد السلام) يأتي الكلام على أحكامه في الاستئذان وعيادة المريض بأن الكلام عليها في المرضى واجابة الداعى بأني الكلام عليها في الواعة وتشميت العاطس يأق الكلام عليه في الادب وأمااتباع الجنائز فسيأتي الكلام عليه في باب فضل اتباع الجنائز فى وسط كتاب الجنائزوالمقصود هنااثبات مشروعيته فلاتُسكرار \* ( قولِه باب الدخول على الميت بعدالموت اذا أدرج في أكفامه ) أي لف فبهاقال ابنرشيدموقع هذه الترجمة من الفقه ان الموتك كانسبب تغيير محاسن الحي التي عبد علمها ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته كان ذلك مظنة للمنعرمن كشفه حتى قال النخعى ينبغي أن لايطلع عليــه الا الغاسل له ومن يليه فترجم البخاري على جواز ذلك ثمأو رد قيه ثلائة أحاديث \* أولها حدّيث عائشة ف دخول أك بكر على النبي ﷺ مدأنمات وسيأتى مستوفي في باب الوفاة آخر المفازي ومطا بقته للترجمة واضحة كما سنبينه وأشد مافيه أشكالا قول أى بكر لابجمع الله عليك موتنين وعنه أجوعة فقيل هوعلى حقيقته وأشار بذلك الى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطم أبدي رجال لآنه لوصح ذلك للزم أن يموت مونة أخرى فأخبرانه أكرم على الله من أن مجمع عليه مونتين كما جمهما على غيره كالذين خرجومن ديارهموهم الوف وكالذى مرعلى قرية وهذااوضح الاجوية وأسلمها وقيل أراد لابموت مونة أخري فى القبر كغيرهاذا بحيا لبسئل ثميموت وهــذاجواب الداودى وقيل لابجمع اللهموت نفسك وموتشر يعتك وقيل كنى بالموت التاني عن الحرب أى لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر \* أنها حديث أم العلاء الانصارية في قصة عُمَّان من مظعون وسيأتي بأتم من هذاالسِّياق في باب القرعة آخر الشهادات وفي التعبير \* نا اثما حديث جارفيموت أبيه وسيأتي في كتاب الجهاد ودلالة الاول والنالث مشكلة لازأبا بكرانمها دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات ولان جارا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه وقد يقال في الحواب عن الاول أن الذي وقع دخول أن بكر على النبي ﷺ وهو مسجى أى مغطى فيؤخذ منه أن الدخول على المبت بتنع الاأن كان مدرجافي أكفانه أوفى حكم الدرج الثلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه وقال الزين بن المنير مامحصله كازأتو بكر عالمابانه ﷺ لانزالمصونا عن كل أذىفساغلهالدخول منغير تنقيبعن الحالوليس ذلك لنسيره وأما الجواب عن حــديث جابر فاجاب ابن المنسير أيضا بان ثياب الشهيدالتي قتـــل فهاهي اكفانه فهو كالمدرج وبمكن أن يقال نهيم له عنكشف وجهــه بدل على المنع من الاقـــتراب من الميت ولــكن يتعقب بانه

قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَعْمَرُ وَيُولُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَّهَ أَنْ عَائِشَةَ رَضَّى اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ وَلِيْكِينُوا أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ أَفْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكُمْنِهِ ِ بالسُّنْحِ ۚ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى المُسْجِدِ فَلْم يُكذُّلْمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عائشِهُ ۚ رَضِى اللهُ عَنْها فَدَيَمُ النَّبِئّ عَيْدِينَةٍ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدِ حِبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْبِيهِ ثُمَّ أَكَبُّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَعَالَ بأي أَنْتَ وَأَمِّي يَا نَبِّي ۚ اللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكِ وَوْتَتَـيْنِ: أَمَّا المَوْنَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْمُنَّهَا قالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْ بَرَنِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَـا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ خَرَجَ وْعَمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ أَجْلِسْ فأَلِى فَقَالَ أَجْلِسْ فأَلِى فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكُرْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَهَالَ إلِيْهِ النَّاسُ وَرَا كُوا نُحَرَ . فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْـكُمْ بَعْبُدُ مُحَّدًا عِيَّلِيَّتِي فإنَّ مُحَمَّداً عِيِّلِيِّتِي قَدْ ماتَ . ومَنْ كَانَ يَمْبُدُ اللَّهَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ . قالَ اللهُ تَعالى: ومَا مُحَدُّ إِلَّا رَسُولٌ إِلَى الشَّاكِرِينَ فَوَ اللهِ لَـكَاأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَسكونُوا يَعلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الآيَةِ حَتَّى تَلاَها أَبو بَسكرِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَتَلَقَّأُها مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسمَّمُ بَشَرْ ۚ إِلاَّ يَنْلُوها حَدَّثْنَا بَحْبِي بْنُ بُكَبْرِ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَيَّلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ فِي خارِجَةُ آبْنُ زُيْدِ بْنِ ثابِتٍ أَنَّ أَمَّ العَلَاءِ آمْرأَةً مِنَ الْأَنْصارِ بايَعَتِ النَّبِي ﷺ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَ آقْنُسِمَ الْمَاحِرِونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُنْهَانُ بْنُ مَظْمُونِ فَأَ نَزَلْنَاهُ فَي أَبْيَاتِنَا فَوِجِمَ وَجَمَّهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ فَلَمَّا تُوفِّي وَغُمَّ لَ وَكُفَّنَ في أَثْوابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عِيْتِطِيِّتُهِ فَقَلْتْ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَنِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكُرْمَكَ اللهُ فَقَالَ النِّيُّ عَيْسِتَةٍ وما يُدْرِيكِ أَنَّ الله قَدْأ كُرْمَهُ فَقَلْتُ بأَبِي أَنْتَ يارَسُولَ اللهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ. فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جاءُهُ الْيُقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُوا لَهُ الْخَيْرَ . وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ ما يُفْـمَلُ بِي . قَالَتْ فَوَاللَّهِ لاَ أَزَكَىٰ أَحَداً بَعْدُهُ أَبَداً حِلْتُ عَاسَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّتَنا اللَّيْثُ مِثْلًا. وقالَ نَافِعُ بْنُ بَزِيدَ عَنْ عُتَيْلِ ما يُعْلُ بِعِ

والله الدراج أوفي حاب بأن عدم بهم عن به مدل على تقرير بهم فنين أن الدخول الثابت فى الاحاديث التلابة كان فى حالة الدراج أوفي حالة تقوم مقامها قال ان رشيد المهى الذى فى الحديثين من كشف الميت بعد سجيته مساولحاله بعد تكفينه والله أعلم وفي هذه الاحاديث جواز تقبيل الميت تعظها وتبركا وجواز التفدية الآباء والامهات وقديقال هى لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيق ادحقيقة التفدية بعد الموت لا تصور وجواز البكاء على الميت وسيانى مبسوطا (قوله فى حديث عائشة اخبر ناعبدالله) هو ابن المبارك ومعمرهوا بن راشد و بوس هو ابن زيد والسنح بضم المهملة وسكون النون بعد حاء مهملة منازل بنى الحرث بن المعلقة وهو نوعمن برود المين خططة عالية التمن وقوله وقتبله أى بين عيذ و وقد ترجم عليه النسا فى وأورده صريحا وقوله التي كتب الله فى رواية الكشميهي التي كتب بضم أوله على البناء الممجهول (قوله فى حديث أم العلاء أنه أقتسم) الهاء ضعيرالشأن وأقتم بضم المنار بقالها والعن أن الانصار التوعوا على سكني المهاجر بن لماد خلواعلهم المدينة وقولها أباالسائب تعى عثان الذكور (قوله ما يقعل بى في رواية الكشميهي والمناك ورواية الكشميهي المحيح من حيث المعنى بنائية والعن أن ثبت الرواية وقولها أباالسائب تعى عثان الذكور (قوله ما يقعل بى في رواية الكشميهي والمحيد من حيث المعنى المغرب في في رواية الكشميهي التهوي والمية المعلى بنائع والموالة المعيني الموالدين المعتبي المعادية والمعادن المعتبي المعادية والمعادية والمالة المعادية والمعادية والسند المعادية والمعادية والمعا

وَمَاكِمَهُ شُكِيْتُ وَعَرُو بْنُ دِينَارِ وَمَعْرَ ۖ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ تَعِيْتُ مُحَدًّا بِنَ المُنْكَدِرِ قَالَ سَمَيْتُ جابِرَ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَمَّا قُتِلَ أَبِي جَمَلْتُ أَ كُشْفِ التَّوْبَ عَنْ وَجْبِهِ أَبْكِي ﴿ وَيَنْهُونِي وَالنَّبِي ۚ وَالنَّبِي ۚ وَالنَّبِي وَالنَّبِي وَالنَّبِي النَّ تَبْكِينَ أُو لاَ تَبْكِينَ مازَالَتِ المَلَائِكَةُ تُطَلُّهُ بَأَجْنِحَنِها حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ \* تَابَعَهُ أَنْ جُرَاجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ المُنكَدِرِ سَيْعَ جَايِرًا رَضِيَ اللهُ عَنهُ بالبُ الرَّجُلِ يَنْنَى إِلَى أَهْلِ الْمُتَّ بِنَفْسِهِ حَدَّثْنَا إِسْهُولُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ ا بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهُى النَّجَاثِيُّ فِي اليَّوْمِ الَّذِي ماتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى المُصلِّى فَصَفَّ بِهِمْ وكَبِّرَ أَدْبُكًا حِلَّاتُنَا أَبِومَهُمْرِ حدَّتَنَا عَبْدُ الْوارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَنْ خُمَيْدٍ بْنِ هِلِالْ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضِي اللهُ عَنْ هُ قالَ قالَ النَّبيُّ عَنْ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذُها جَنْفَر فأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهاعَبْـدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ لِمَانَ ثُمَّ أَحَدُهَا خَالِدُ مْنُ الْوِلِيدِ مِنْ غَبْرِ إِمْرَةٍ نَفُتُـحَ لَهُ موهو غلط منه فان المحفوظ في روامة اللث هذا ولذلك عقبه المصنف برواية فافع بن زيد عن عقيل التي لفظها ما يفعل به وعلق منهاهذا القدر فقط اشارةألي أنباقي الحديث لمختلف فيهور واية نافع المذكورةوصلها الاسمعيلي وأمامتا بعة شعيب فستاتى في أواخر الشهادات موصولة وامامتا بعة عمر و من دينار فوصلها ابن أى عمر في مسنده عن امن عيبنة عنه وأماحتا بمةمعمر فوصلها المصنف فىالتعبير من طريق ابن المبارك عنه وقدوصلها عبدالرزاق عن معمراً يضاور ويناها في مسندعيدن حميد قال أخبر ماعيد الرزاق ولفظه فوالله ماأدرى وأنارسول الله ما يفعل بي ولا بكم وانحما قال رسول الله عَيْرَاكَيِّةِ ذَلَكَ مُوافَقَةَ لَقُولُهُ تَعَالَى فَسُو رَةَالاحَقَافَ قَلَمَا كَنْتَبدَعَامِنَ الرسل وَمَاأُ دَرَى مَا يَفْعَلُ فِي وَلا بَكُمْ وَكَانَ ذَلَكَ قبل نرول قوله تعالى ليغفرلك الله ماتقــدم من ذنبك وما تأخرلان الاحقاف مكية وسورة الفتح مدنية بلاخلاف فبهما وقد ثبتأنه ﷺ قالأناأول من يدخل الجنة وغيرذ لك من الاخبار الصريحة في معناه فيحتمل أن يحمل الاثبات في ذلك على العلم المجمّل والنفي على الاحاطة من حيث النفصيل ( قهل في حمديث جابر وينهوني ) في رواية الكشميهي اينهونني وهوأوجه وفاطمة عمة جابروهى شقيقة أبيه عبدالله منعمرو واوفى قوله ببكين أولانبكين للتخييرومعناهأنه مكرم بصنيع الملائكة وتراحمهم عليه لصعودهم بروحهو يحتمل أن يكون شكامن الراوى وسيأتي البحث فيه فى كتاب الجهاد ( قولِه تابعه ابنجر بج الح ) وصله مسلم من طريقعبدالرزاقعنـــه وأوله جاء قوى بأبي قتيـــلا وم أحده (قوله أب الرجل ينمي آلي أهل الميت بنفسه )كذا في أكثر الروايات ووقع للمكشميهي بحد ف الموحدة وفى رواية الاصيلي بحذف أهل فعلى الرواية المشهورة يكون المفعول محذوفا والضمير في قوله بنفسه للرجل الذي ينعي الميت الى أهل الميت بنفسه وقال الزين بن المنير الضمير للميت لان الذي ينكر عادة هونهي النفس لما يدخل على القلب من هول الموت اتهي والاول أولى وأشار المهلب الى ان في الرحمة خللا قالوالصواب الرجل ينمى الى

الناس الميث بنفسه كذا قال ولم يصنع شيأ الا أنه أمدل لفظ الاهل بالناس واثبت المفعول المحذوف ولعسله كان ثابتا فى الاصل فسقط اوحذف عمر الدلالة الـكلامعليه أو لفظ ينعى بضم أوله والمراد بالرجل الميت والضمير حبئله له كما قال الزين ن المنير و يستقم عليه ر وايةالكشميهني واما التعبير بالاهل فلاخل فيهلان مراده بهماهو أعر من القرابة وأخوة الدين وهوأولى من التعبير بالناس لانه غرج من ليس له به أهلية كالمكفار وامار واية الاصيلي فقأل ابن رشيد أنها فاسدة قال وفائدة هذه الترجمة الاشارة الى أن النمى ليس تمنوعاكله وآنما نهي عما كان أهل

باسبُ الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ أَبِو رَافِيعٍ عَنْ أَبِي هُرِبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ أَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُدُونِي حَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّهْبِيِّ عَنْ الشَّهْبِيَانِي عَنِ الشَّهْبِيَّ عَنْ الشَّهْبِيَانِي عَنْ الشَّهْبِيَانِي عَنْ الشَّهْبِيَانِي عَنْ الشَّهْبِيَانِي عَنْ الشَّهُ عَنْهُما قَالَ مَاتَ إِنْسَانُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمُودُهُ فَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلاً فَلَمَّ أَصْبُحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَامَنَعَكُمْ أَنْ تُمْلِمونِي قَالُوا

الجاهلية يصنعونه فكانوا يرسلون من يعلن نخبرموت الميت على أبواب الدوروالاسواق وقال ابن المرابط مراده أن النمي الذي هو أعلام الناس بموت قريبهم مباح وان كان فيه ادخال الكربوالمصائب علىأهله لكن في تلك المفسدة مصالح هم لما يترتب على معرفة ذلك مر البادرة اشهود جنازته وبهيئة امره والصلاة عليه والدعاءله والاستغفار وتنفيذ وصاياه ومايترتب علىذلك من الاحكام وأمانعي الجاهلية فقال سعيدين منصو راخبر ناابن علية عن ابن عوف قال قلتلابراهم اكانوا يكرهونالنعيقال نع قال ابن عوف كانواذاتوفي الرجل ركب رجل دابة تم صاح في الناس انهي فلانا وبه اليمابن عون قال قال ابن سيربن لااعلم بأساان يؤذن الرجل صديقه وحميمه وحاصله ان مخص الاعلام بذلك لايكره فان زاد علىذلك فلاوقدكان مض السلف يشدفى ذلك حتى كان حد يفة ادامات البيت يقول لا تؤذبوا به احدا اني اخاف آن يكون هيا ان سممت رسول الله ﷺ بادني ها تين ينهي عن النعي أخرجه الترمذي وابن ماجه باست اد حسن قال ابن العربي يؤخذ من مجموع الاحاديث ثلاث حالات الاولى أعلام الاهل والاصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تـكره الثالثة الإعلام بنوع آخركالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرمثم ذكر المصنف في البابحديثين أحدهما حديث الى هريرة في الصلاة على النجاشي وسيأني الكلام عليه مستوفي في كتاب الجنائز ثانهما حديث أنس في قصة تتل الامراء ، مؤتة وسيأتي الحكام عليه في المغازى وورد في علامات النبوة بالعظ أن الني علية نعيز يداوجعفرا الحديث قال الزين بن المنبر وجهد خول قصة الامراء في الترجمة ان نعهم كان لاقار بهم والمسلمين الذين هم أهليم من جهة الدين ووجه دخول قصة النجاشي كونه كانغريبا فيديار قومه فكان للمسلمين من حيث الاسلام اخا فكانوا اخص بهمنقرابته (قات) و محتمل ان يكون بعض اقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ نمن قدم معجعفر بن أبي طالب من الحبشة كذى مخمر بن أخي النجاشي فيستوي الحديثان في اعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا \* (قهله باب الاذن بالجنازة ) قال ابن رشيد ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المجمة وضبطه ان المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل ( فقلت) والاول أوجه والمعنى الاعلام بالجنازة اذا انتهىامرها ليصلي عليهاقيل هذه الترجمة تغايرالتي قبلها منجهة ان المرادبها الاعلام بالنفس وبالغيرقال الزين بن المنيرهي مرتبة على التي قبلها لانالنعي اعلام من لم يتقدم له علم بالميت والاذن اعلام من علم بتهيئة امره وهوحسن (قوله قال ابورافع عن أني هر برة قال قال الذي ﷺ الاكنتمآذ نتموني ) هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفي في بابكنس المسجدومناسبته للرجمة واضحة (قوله حدثني مجد) هوابن سلام كماجزم، ابوعلى نالسكن فى روايته عن النوبري وابو معاوية هو الضرير (قوله مات آنسان كانرسول الله ﷺ بعوده) وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملفن انه الميت المذكور في حديث الى هريرة الذي كان يقم المسجدوهو وهمنه لتغاير القصتين فقد تقدم ان الصحيح في الاول انها امراة وانها ام محجن وأما هذافهو رجل وأسمه طلحة بن البراء بن عميرالبلوي حليف الانصارروي حديثه ابوداود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الانصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الانصاري وهو بمهملتين بوزن جعفر انطلحة ابن البراء مرض فأناة الني ﷺ يسوده فقال أني لااري طلحة الاقدحدث فيه الموت فا ذنوني به وعجلوا فلم يبلغ النبي ﷺ بن سالم بن عوف حتى توفي وكان قال لاهله لماد خل الليل اذا متفادفنوني ولاندءوارسولالله عَيْمَالِيَّةٍ فاني آخاف عليه بهودا ان يصاب بسبى فآخر الني عَيْمُالِيَّةٍ حين اصبح فجاءحتي

كَانَ اللَّيْلَ فَكَرِ هَنَا وَكَانَتَ ظُلْمَةُ أَنْ نَشُقُ عَلَيْكُ فَأَنَى قَبَرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ بِاسِبُ فَضَلِ مَنْ مَاتَ لَهُ ولَهُ فَأَحَنْسَبَ . وَقَوْلِ اللهِ عَزَ وجَلَّ : وبَشّرِ الصَّايِرِ بنَ حِلَّ شَنّا أَبُو مَمْنَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوارِثِ

وقف على فيخ فصف الناس معه تمرغ مديدفقال اللهمالق طلحة يضحك اليك وتضحك اليه(قولهكان الليل) بالرفع وكذا قوله وكأمَّت ظلمة ف كان فهما نامة وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف الصبيان مع الرجال على المازةمع قية الكلام على هذا الحديث ، (قوله باب فضل من مات اله والدفاحسب) قال الزين بن المنير عبر المصنف بالفضل لمجمع مين مخطف الاحاديث الثلاثة التيأو ردها لانق الاول دخول الجنة وفى التانى الحجب عن النار وفى التالث تقييد الولوج بمحلة القسم وفى كل منها ثبوت الفضل لمن وقع لهذلك ويجمع بينها بأن يقال الدخول لا يستلزم الحجب فني ذكرالحجب فائدة زندة لإنها تستلزم الدخول منأول وهلة واماالناكث فالمراد بالولوج الورود وهوالمرور علىالنار كما سيأتي البحث فيه عند قوله الانحلة القسم والمار عليها على أقسام منهممن لا يسمع حسبسها وهم الذين سبقت لهم الحسني من الله كمافى القرآن فلا تنافى مع هذا بين الولوج والحجب وعبر بقوله ولد ليتناول الواحد فصاعداوان كان حديث الباب قد قيد بثلاث أواثنين لسكن وقع فى بعض طرقه ذكرالواحد فني حديث جابر بن سمرة مرفوعا من دفن ثلاثة فصير عليهم وأحتسب وجبت له الجنة ققالت أما بمن اوائنين فقال أوأثنين فقالت وواحد فسكت ثم قال وواحد أخرجه الطبراني في الاوسط وحديث ابن مسمودم فوعا من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كاتوا له حصناحصينامن النار قال الوذرقدمت اثنين قال واثنين قال الى بن كعب قدمت وواحدا قال وواحدا اخرجه الترمدي وقال غريب وعنده من حديث اس عباس رفعه من كان له فرطان من امتى ادخله الله الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط قال ومن كان له فرط الحديث وليس في شي من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج بل وقع في رواية شريك التي على المصنف اسنادها كما سيأتي ولم يسأله عن الواحدور وي النسائي وابن حبان من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس ان المرأة التيقالت واثنان بعدذلك باليتني تلت وواحد وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد عن جابر رفعه من مات اه ثلاث من الولدفاحتسم مدخل الجنة قلنا بارسول الله واثنان قال محود قلت لجا براراكم لو قلم وواحد لقال وواحدقال وأناأظن ذلك وهذه الاحاديث الثلاثة أصحمن تلك الثلاثة الحن روي المصنف من حديث أبي هر برة كاسياني في الرقاق مرفوعا يقول الله عز وجل مالعبدي المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من أهل الدنبائم أحتسبه الا الجنة وهذا مدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح ماورد في ذلك وقوله فاحتسبأى صبر راضيا بقضاه الله راجيا فضله ولم يقع التقييد بذلك أيضا فى أحاديث الباب وكا ُّنهأشار الى ماوقع في بعض طرقه أيضاكما في حديث جابرين سمرة الله كورقبل وكذا في حديث جابرين عبد الله وفي روامة ابن حبّان والنسائي من طريق خفص نعيد اللهن أنس عن أنس رفعه من أحسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة الحديث ولمسار من طريق سيل من أبي صالح عن أيه عن أبي هر مرة رضي الله عنه مرفوعا لا بموث لاحداكن ثلاثة من الولد فتحتسم م الادخلت الجنة الحديث ولا حمد والطبراني من حديث عقبة من عامر رفعه من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسم على الله وجبت له لجنة وفي الموطاعن أي النضم السلمي رفعه لا يموت لا حدمن المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الاكانوا جنة من النار الحديث وقدعرف من القواعد الشرعية ان التواب لا يترتبُ الاعلى النية فلابد من قيدالاحتساب والاحاديث المطلقة محولة علىالقيدة ولكن أشارالاسماعيلي الىاعتراض لفظي فقال قال فيالبا لغ احتسب وفي الصغير افترط انتهي وبذلائة الكثير من أهل اللغة لكن لا يلزم من كون ذلك هوالاصل أن لا يستعمل هذا موضع هذا بلذكر ابن دربدوغيره احتسب فلان بكذا طابأجرا عندالله وهذاأيم منأن يكون لكبر أوصغير وقد ثبت ذلك فى الاحاديث التي ذكرناها ومحجعة في صحة هذا الاستعال (قوله وقول الله عزوجل و بشرالصا برين ) في رواية كريمة والاصيل وقال السواراد بذلك الاية التي في البقرة وقدوصفٌ فهاالصابرون بقوله تعالى الذين اذا أصابتم مصيّبة قالوا المالله

14 حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ عَنْ أَسَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَيْثِيَّةٍ ما مِنَ النَّاس مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لهُ اللَّامَةُ كَمْ يَبْلُمُوا الْحِيْثَ ۚ الْأَدْخَلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ فِهَشْلِ رَحْمَتِهِ إِلَهُمْ حِدَّثُنَا مُشْلِمٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةَ المصية فى الآنة وانكان عاما لـكنه يتناول المصيبة بالولدفهومن افراده (قوله حدثنا عبدالعزيز) هوابن صهيب وصرح مه في روانة ابن ماجه والاسماعيلي من هذا الوجه والاسناد كله بصر يون ( قولهمامن الناس من مسلم ) قيده به ليخرج السكافر ومن الاولى بيانيةوالثانيــة زائدة وسقطت من فيروابة ان علية عن عبدالعز نركماسيائي فيأواخر الجنائز ومسلم اسهما والاستثناء ومامعه الخبر والحديث ظاهر في اختصاص ذلك بالسلم لسكن هل محصل ذلك لن مات أولاد فيالكفو ثمأسلمفيه نظر و يدل على عدم ذلك حديثاً في تعلية الاشجعي قالُ قلت بإرسول الله مات لي ولدان قال من مات له ولدان فى الاسلام أدخله الله الجنة أخرجه أحمدوالطبراني وعن عمرو سعنبسة مرفوعا من مات له ثلاثة أولاد فى الاسلام فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة أخرجه أحدايضا وأخرج أيضاع رجاه الاسلمية قالت جاءت امرأة الىرسولالله ﷺ فقالت إرسول الله أدع الله لى في ابن لى البركة فانه قد توفى له ثلاثة فقال أمنذا سلمت قالت نع فذكر الحديث ( قوله يتوفىله )بضمأوله ووقع في رواية ابن ماجه المذكو رة مامن مسلمين يترفي لهاوالظاهرأن المراد من ولده الرجل حقيقة ويدلعليه روابةالنسائي المذكورة منطريق حفصعنأ س ففيها ثلاثة منصلبه وكذاحد يثعقبة ابن عامر وهل مدخل في الاولاد أولا دالاولاد محل محث والذي بظهر ان أولا دالصك مدخلون ولاسها عند فقد الوسائط بينهمو بينالاب وفىالتقييد بكونهممن صلبه مامدل على اخراج أولا دالبنات (قوله ثلاثة )كذا للاكثر وهوالموجود في غيرالبخاري ووقع في رواية الاصيلي وكريمة ثلاث يحذف الها، وهوجائز لكون الممز محذوفا (تمله لم يلغوا الحنث) كذا للجميع بكسرالهملةوسكون النون بعدهامثلثة وحكى ابنقرقول عن الداردى انهضبطه بفتح المجمة والموحدة وفسره!نالرادلم يبلغوا أنْ يعملوا المعاصي قال ولم يذكره كذلك غيرهوالمحقوظ الاولوالمعني لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام قالالخليل بلغالغلامالحنث اذاجرى عليهالقلم والحنث الذنب قالالقةتعالى وكأوايصرون على الحنث العظم وقيلالمرادبلغ الى زمان يؤاخذ بيمينه اذا حنث وقال الراغب عير بالحنث عن البلوغ لماكان الانسان بؤاخذ بمسايرتكبه فيه بخلاف ماقبله وخص الاثم بالذكر لإنه الذي يحصل بالبلوغ لانالصي قديناب وخص الصغير بذلك لانالشفقة عليهأعظم والحب لهأشد والرحمة لهأوفر وعلىهذا فمنبلغ الحنث لايحصل لنفقدمماذكرمن هذا الثواب وانكأن فىفقدالوَلدأُجر فىالجملة و مهذاصر حكثيرمن العلماء وفرقوا بينالبا لفروغره بالهيتصورمنه العقوق المقتضى لعدم الرحمة نخلاف الصغيرفانه لا يتصورمنه ذلك اذليس بمخاطب وقال الزين ترالمتربل يدخل الكبر في ذلك من طريق الفحوي لانهاذا ثبت ذلك في الطفل الذي هوكل على أو به فكيف لا يثبت في الكبرالذي بلغ مع السعي ووصل له منه النفع وتوجه اليه الخطاب بالحقوق قال وامل هذاهوالسرفي الغاءالبخارىالتقييد نذلك فىالترجمةا ننهيء يقوى الاول قوله في بقية الحديث بفضل رحمته اياه لان الرحمة للصغارأ كثر لعدم حصول الاتم منهم وهل بلتحق بالصغارمن بلغ مجنونا مثلا واستمرعلىذلك فمات فيه نظرلان كونهملاا ثم عليهم يقتضي الالحاق وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحبولا عدمه و كان القياس يقتض ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده و تبرمه مته ولاسها من كانضيق الحال لكن لمساكان الولد مظنة الحبة والشفقة نيط ه الحسكموان تخلف في بعض الافراد (قهله الاأدخله الله الجنة) في حديث عتبة بن عبدالله السلمي عندان ماجه باسناد حسن نحو حديث الباب لكن فيه

الاتلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أمهاشاء دخل وهذا زائد على مطلق دخول الجنة و يشهدله مار واه النسائي باسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعافي أثناه حديثما يسرك أن لاتأتي بابا من أبواب الجنة الاوجد ته عنده يسمى يفتحاك (قوله بفضلرحمته اياهم) أى بفضلرحمة الله للاولاد وقال اينالتين قيل ان الضمير فيرحمته للاب

حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ الْأَصْهَائِيِّ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّسَاءَ قُلْنَ للنَّهِ عَلَيْكُ آجْمَلُ لَنَا يَوْمُمُا فَوَعَظَهُنَّ وقالَ أَيْمَا آمْرُأَةٍ ماتَ لَمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُواحِجَابًا مِنَ النَّارِ قالَتِ امْرَأَةٌ وأَثْنَانِ قَلَ وَإِثْنَانِ هِ

المكوته كالزيرهم في الدنيا فيجازي بالرحمة في الآخرة والاول أولى ويؤنده ان في رواية ابن ماجه من هذا الوجه غضل رحمة القداياهم وللنسائي من حديث أي ذر الاغفرالله لهما بفضل رحمته وللطيراني وان حيان من حديث الحرث ان أفيش وهو بقاف ومعجمة مصغر مرفوعا مامن مسلمين بموت لهما أربعة أولاد الاأدخلهما الله الجنة بفضل رحمته وكذا في حديث عمرو نزعنبسة كما سنذكره قريبا وقال الحرماني الظاهران المراد بقوله اباهم جنس المسلم الذي مات أولاده لاالاولاد أي بفضل رحمة الله لمن مات لهم قال وساغ الجمع لكونه نكرة في سياق النفي فتع انهمي وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر بل في غيرهذا الطريق مايدل على أن الضمير للاولاد ففي حديث عمرو تن عنبسة عند الطبراني الاأدخله الله برحمته هوواياهم الجنة وفيحديثأبي ثعلبة الاشجعيالمقدم ذكره أدخله اللهالجنة بفضل رحمته اياهم قاله بعدقوله من ماته ولدان فوضح مذلك ان الضمير في قوله اياهم للاولاد لا للاَّ باء والله أعلم \* الحديث الثان (قوله حدثنا عبدالرحمن بنالاصبهاني ) فرواية الاصيلي أخبرنا واسم والد عبدالرحمز المذكور عبدالله قال البخاري في التاريخ انأصلهمن أصبهان لمساقتحهاأ وموسى وقالغيره كانعبدالله يتجرالىأصبهان فقيلله الاصبهاني ولامنافاة يين القولين فيا يظهرنى (قوله عنذ كوان ) هوأ وصالحالسهان المذكو ر فىالاسناد المعلق الذى يليه وقد تقدم فىالعلم من رواية ابن الاصبهاني أيضًا عن أى حازم عن أى هر ترة فتحصل لهر وايته عن شيخين ولشيخه أى صالح روايته عن شيخين (قوله انالنساء ) تقدم ازفي رواية مسلم الهن كن من نساء الا نصار ( قوله اجعل لنايوما ) تقدّم في العلم بأتم من هذا السَّياق معالـكلام منه على مالا يتكرر هٰنا انشاء الله تعالى(قوله أعامراًة )انمـاخص المرأة بالذكرلان الخطاب حينئذ كان للنساء وليس لهمفهوم لمــافى بقيةالطرق (قهله ثلاثةً) فيروايةأبىذرثلاث وقدتقدم نوجيهه (قهله من الولد )بنتحتينوهو يشمل الذكر والانثىوالمفرد والجمع (قهلهكانوا )فيروايةالمستملي والحموىكن بضم الكاُّفوتشدىد النون وكا نهأنث باعتبارالنفس أوالنسمةوفير وآيةأ في الوقت الاكانوالها حجابا (قهله قالت امرأة) هى أم سليم الانصارية والدة أنس سمالككارواه الطبراني باسنادجيدعنها قالت قال رسول الله ﷺ ذات يوم وأنا عنده مامن مسلمين بموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحلم الاأ دخله الجنة بفضل رحمته اياهم فقلت واثنان وأخرجه أحمد لكن الحديث دون القصة ووقع لام مبشر الانصارية أيضاالسؤال عن ذلك فر وى الطبراني أيضا من طريق ابن أنى ليلى عن أنى الربير عن جارانالني ﷺ دخل على أم مبشر فقال ياأم مبشر من ماتله ثلاتة من الولد دخل الجنة فقلت يارسول الله واثنان فسكت تمقال نعروا تنآن وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة انأم أين ممن سأل عن ذلك ومن حديث ابن عباس ان عائشة أيضا منهن وحكي الن بشكوال ان أم هاني أيضاساً لتعن دلك و يحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك في ذلك المحلس وأما تعدد القصة نفيه بعد لانه علياتية السئل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة وأجاب بان الاثنين كذلك فالظاهرا نه كان أوحى اليه ذلك في الحال و بذلك جزم ابن بطال وغيره واذا كان كذلك كان الافتصار عي التلاثة بعد ذلك مستبعد اجدا لان مفهومه بخرج الاننين الذين ثبت لهما ذلك الحسكم بالوحى بناءعلى القول بمفهوم العدد وهومعتبر هنا كماسيأتي البحث فيه نيم قدتقدم في حديث جابر بن عبدالله انه ممن سأل عن ذلك و روي الحاكم والبزار من حديث بربدة ان عمرساً ل عن ذلك أيضا ولفظه مامن امرئ ولاامرأة بموشله ثلاثة أولاد الادخسله اللهالجنة فقالعمر بارسول الله واثنان قالواثنان قال الحاكم صحح الاسنادوهذا لابعدق تعدده لانخطاب النساء بذلك لايستلزم علم الرجالبه (قوله واثنان) قال ابن التين بما لعياض هذا يدلعلى ازمفهوم العددليس بحجةلان الصحابيةمن أهل اللسانولم تعتبرهاذ لواعتبرته لانتفى

وقالَ شَرِيكُ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَانِيُّ حَـدَّثَنَى أَبو صالِم عَنْ أَبِي سَمَيدٍ وأَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا عَنِ اللَّبيُّ وَ اللَّهُ عَالَ أَمِومَ بَرَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِيْثَ حَدَّ ثَنَّا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُذِيانُ قالَ سَعِفْ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسـيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ وَلِيَالِيِّتِي قَالَ لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِحَ النَّارَ الحكم عندهاعما عدا الثلاثة اكنها جوزت ذلك فسألته كذاقال والظاهر انها اعتبرت مفهوم العدد اذلو لم تعتبره لم تسأل والتحقيقان دلالة مفهوم العددلبست يقينية وانمساهى محتملةومن ثموقع السؤالءعنذلك قالالقرطبي وآنما خصت الثلاثة بالذكرلانها اول مراتب السكثرة فبعظم المصيبة يكثر الاجرفاما اذازاد علمها فقد مخف امر المصيبة لانها تصير كالعادة كاقيل \* روعت بالبين حتىمااراعله \* انتهىوهذا مصير منهالىانحصار الاجراناذكورفى التـــلانة ثمفى الاثنين نخلاف الاربعة والخممة وهو جمودشديد فازمن مات لهار بعة فقدماتله ثلاثة ضرورة لانهم إزماتوا دفعة واحدة فقدمات له ثلاثة وزيادة ولاخفاء بإنالمصيبة بذلك اشدوان ماتواواحدابعد واحدفان الاجر محصل لهعندموت التالث يمقتضي وعد الصادق فيلزم على قول القرطي اله ان مات له الرابع ان يرتقع عنه ذلك الاجر مع نجدد المصيبة وكفي مهذا فسادا والحقيان تنال الحبر الاربعة فمنا فوقهامن باب اولى واحرى ويؤمددلك انهملم يسألوا عن الاربعة ولامافوقها لامه كالمعلوم عندهم اذالمصيبة اذا كثرت كانالاجر اعظم واللهأعـلم وقال القرطي أيضانحتمل ان يفترق الحال فيذلك بافتراق الحال المصابمن زيادةرقة الفلب وشدة الحب ونحوذلك وقدقدمنا الجوابعن ذلك ﴿ تنبيه ﴾ قولهواثنان أىواذا مات اثنان ماالحكم فقال واثنانأى واذامات اثنان فالحكم كذلك ووقع فيرواية مسلم مزهدا الوجه واثنين بالنصب أي وماحكم اثنين وفيرواية سهل المنقدمذكرها أواثنان وهو ظآهرفي النسوية بين حكم الثلاثة والاثنين وقد تقدمالنقل عن ابن بطال المحمول على المأوحي اليمبذلك في الحال ولا بعدان يغرل عليه الوحي في اسرع مرح طرفةعين ومحتمل أن يكون كانالعلم عندهبذلك حاصلا لكنه اشفقعليهم أن يتكلموا لان موت الاثنيزير غالباا كثر من موت الثلاثة كماوقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد ثم الحسئل عن ذلك لم يكن مدمن الجواب والله أعلم ( قهله وقال شريك آغ) وصله ابن أن شبية عنه بلفظ حدثنا عبدالرحمن بن الاصهاني قال أناني أنو صالح يعز بني عن ابن لى فأخذ بحدث عن أي سعيد وأبي هر يرة ان النبي ﷺ قال ما من امرأة مَدْفق ثلاثة افراط الاكانوا لهـ احجابا من النار فقالت امرأة يارســول الله قدمت اثنين قال وآثنين ولم تسأله عن الواحدقال أنوهر برة من لم يبلغ الحنث وهذا السياق ظاهره انهذهالز يادةعن أبي هريرة موقوفة ويحتمل ان يكون المراد ان أباهريرة وأبا سعيد اتفقاعي السياق المرفوع وزادأ بوهر برةفي حديثه هذا القيدوهوم فوعأيضا وقدتقدم فىالعلم من طريق أخرى

عن شعبة بالاسناد الاول وقال في آخره وعن ابن الاصبهاني سمعت أباحارم عن أي هر برة وقال ثلاثة لم يبغلوا الحنث وهذهالزيادة فىحديث أنءسمعيد من رواية شريك وفى حنمظه نظر المكنها ثابتة عندمسلم من رواية شعبة عنابن الاصبهاني وقوله ولم نسأله عن الواحد تقدم ما يتعلق به في أول الباب و يأتى مز بدلذلك في باب ثناء الناس على الميت في أواخركتاب الجنائز و يأتى زيادة على ذلك في كتاب الرقاق فىالكلام على الحديث الذى فيه موت الصي وان الصي يتناول الولد الواحد \* الحديث التالث ( قوله حدثنا على ) هوابن المديني وسفيان هو ابن عيينة ( قوله لا بموت السلم ثلاثةمن الولد) وقعرفي الاطراف للمزيهنآ لم يبلغوا الحنث وليست في رواة ان عيبنة عندالبخاري ولامسلموا تمسأ هىفىمتن الطريق آلآخر وفائدة ابراد هذه الطريق الاخيرة عن أني هريرة أيضا ما في سيافها من العموم في قوله لا يموت لمسلم الخ لشموله النساء والرجال بخلاف روايته المساضية فانها مقيدة بالنساء (قوله فيلجالنار) بالنصب لان العمل المضارع ينصب بعدالنني بتقديرأن لكنحكي الطيبي انشرطهان يكون بين ماتمبل الفاء ومابعدها سببية ولاسبية

## إِلَّا تَحَلُّهُ ۚ الْقَسَمَ مِ قَالَ أَبِو عَبِّدِ اللَّهِ وَإِنْ مِنْكُمْ ۚ إِلَّا وَارِدُهَا

هناؤلابجوزان يكونموت الاولادولاعدمهسبا لولوج منولدهم النارقال وانماالفاء بمعىالواوالتي للجمع وتقريره لايجتمع لمسترموت ثلاثةمن ولده ولوجهالناز لامحيدعن ذلكان كانت الروابة بالنصب وهذاقد تلقاه جماعة عن الطبي واقروه عليموفيه نظرلان السببية حاصلة بالنظرالى الاستناء لانالاستنناء بعدالنق اثبات فكان المعنىأن تخفيف الولوج مسبب عن موت الاولاد وهوظاهرلان الولوج عام وتخفيفه يقعهامو رمنها موت الاولاد بشرطه وما ادعاه من أن الغاء يمعني الواوالتي للجمع فيه نظر و وجدت في شرح المشارق للشيخ اكمل الدين المعنى أن الفعل الناني لمحصل عقبالاول فكانه نفي وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقب الاوللان المقصود نني الولو جعقب الموت قال الطبي وانكانت الرواية بالرفع فعناه لايوجدولوج النارعقب موت الاولاد الامقدارا بسيرا انتهى ووقع في رواية مالك عن الزهري كاسياتي في الايممان والندور بلفظ لا يموت لاحدمن المسملمين ثلاثة من الولد تمسه النار الانحلة القسم وقوله تمسه بالرفع جزما والله أعلم ( قوله الاتحلة القسم ) بنتح المثناة وكسر المهملة وتشديداللام أيما ينحل بهالقسع ودوالهين ودومصدر حال اليمين أىكفرها يقال حلل تحليلا وتحلة وتحلابغيرها والنالث شاذ وقال اهل اللغة يقال ضلته تحلة القسم أى قدرما حلات به يميني ولما المع وقال الحطابي حلات القسم تحسلة أي ابررتها وقال القرطى اختلف في المرادبهذا القسيرفقيل هومعين فقيل غير معين فالجمهو رعى الاول وقيل لم يعن بهقسم بعينه وانما معناه التقليل لامر ورودها وهذا اللفظ يستعمل في هذا تقول لاينامهذا الالتحليلالاية وتقول ماضر بته الإتحليلا اذالم تبالغ في الضرب أىقدرا يصيبه منهمكروه وقبل الاستناه بمعنى الواو أىلانمسه النارقليلا ولاكثيرا ولانحلةالقسم وقد جوز القراء والاخفش مجيُّ الايمعني الواو وجعلوامنه قوله تعالى لانخاف لدى المرسلون الامن ظير والاول قول الجمهور و به جزم الوعبيد وغيره وقالوا المرادبه قوله تعالي وان منكم الاواردها قال الخطابى معناه لايدخل النارليعاقب بهاو لكنه يدخلها مجتازا ولايكون ذلك الجواز الاندر مايحلل بهالرجل يمينهو يدلعلى ذلك ماوقع عندعبد الرزاقعن معمرعن الزهرىفي آخرهذا الحديثالاتحلةالقسم يعني الورود وفيسنن سعيدىن منصور عنسفيان بنءيينةفي آخره ثمقرأ مفيان وازمنكم الا واردهاومن طريق زمعة بنصالحن الزهري فى آخره قيل وما محلةالقسم قال قوله تعالى وان منكم الاواردها وكذا وقعمن رواية كريمة فىالاصل قال ابوعبدالله وازمنكم الاواردها وكذاحكاه عبدالمك ان حبيب عن مالك في تفسيرهذا الحديث وردنحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث عبدالرحمن بن بشرالا نصاري مرفوعامن مات له ثلاثة من الولد لم يبغلوا الحنشلم يردالنا رالاعابر سبيل يعني الجوازعل الصراط وجاه مثله من حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ بنأ نس الجهني عن أبيه مرفوعا من حرس وراء المسلمين فيسببيل اللهمتطوعا لمرالنار بعينه الانحلة القسيم فازالله عز وجل قال وازمنكم الىواردها واختلف في موضع القميم من الآنة فقيل هومقدرأي والله أن منكم وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى فور بك لنحشرهم أي ورُّ بك أزمنكم وقيل هومستناد من قوله تعالي حيامقضيا أي قسهاواجبا كذا رواهالطبراني وغيره عن طريق مرةعن ابن مسعود ومن طريق النأبي نجيح عن مجاهد ومن طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية وقال الطبي محتمل أن يكون المراد بالقسم مادل على القطع والبت من السياق فان قوله كان على ربك تذييل و تقرير لقوله وان منكم فهذا منزلة النسم بل أبلغ لمحيى الاستثناء بالنّ والاثبات واختلف السلف في المراد بالورود في الآية فقيل هوالدخول روي عبدالرزاق عن آبن عيبنة عن عمر وبن دينار أخبرني من سمع من ابن عباس فذكره وروى أممنوالنسائي والحاكممن حديث جابر مرفوعاالورود الدخول لايبقى برولافاجرالادخلها فتسكون على المؤمنين بردا وسلاما وروي الترمذي وابنأبي حاتم من طريق السدى سمعت مرة يحدث عن عبدالله بن مسعود قال ردونها او يلجونها ثم بصدرون عنها بأعمالهم قال عبدالرحمن بن مهدى قلت لشعبة ان اسرائيل رفعه قال صدق وعمسدا ادعه ثم رواه

باب ُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِيْدَ الفَّهِ أَصْبِرِى حَلَّى شَنَّا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبُهُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْأَنَسِ ابْنِ ماالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ عَيِّلِيْقِهُ بِٱمْرَأَةٍ عِنْدَ قَدِوهِمَ تَبْكِمَى فَقَالَ أَتَقِى اللهُ واصْبِرِى باب ُ غُسُلِ المَيْتَ وَوُضُو ثِهِ

الترمذي عن عبد من حيد عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل ورفوعا وقيل المراد بالورود المرعلها رواه الطبري وغيره من طريق بشرين سعيد عن أبي هريرة ومن طريق أبي الاحوص عن عبد الله من مسعود ومن طريق معمر وسعيدعن قتادة ومنطريق كعبالاحبار وزاد يستوون كلهم على متنها ثمينادي مناد امسكي أصحابك ودعى أصحابي فيخر جالمؤمنون ندنة إبدانهم وهذان القولان أصحماو ردفى ذلك ولاتنافى بيهما لازمنءبربالدخول نجوز به عنالمرور ووجهه ازالمـــار عليها فوقالصراط في معنى من دخلها لــكن تختلف أحوال المـــارة.باختلاف أعمالهم فأعلاهم درجة من بمركامم البرق كماسياني تفصيل ذلك عندشر ح حديث الشفاعة في الرقاق انشاء الله تعالى و يؤمد صحة هذاالتأو يلمار واه مسلممن حديث أمهبشر أنحفصة قالتالنبي عيليتي لماقال لايدخل أحدشهد الحدببية النار ألبسالله يقول وانمنكم الاواردها فقال لها ألبسالله تعالى يقول مُنجى الذين اتقوا الاية وفي هذا بيان ضعف قول من قال الورود مختص بالمكفارومن قال معنى الورود الدنومنها ومن قال معناه الاشر افعلمها ومن قال معني ورودها مايصنب المؤمن فىالدنيا من الحمى علىأن هذا الاخير لبس ببعيد ولاينافيه بقية الاحاديث والله أعلم وفي حديث الباب من الفوائد غيرما تقدم انأولاد المسلمين فيالجنة لانهيبعد أنالله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولاترحم الابناء فالهالمهلبوكونأ ولاد المسلمين في الجنة قاله الجمهور ووقفت طائفة قليلة وسيأنىالبحث في ذلك فيأواخركتاب الجنائزانشاءالله تعالي وفيهان من حلف (١) أن لا يفعل كذا ثم فعل منه شيأ ولوقل برت بمينه خلاظا الك قاله عياض وغيره \* ( باب قول الرجل المرأة عندالقبراصبري ) قال الزين بن المنير مامحصله عبر بقوله الرجل ليوضح ان ذلك لا بحتص بالنبي ﷺ وعبر بالقول دونالموعظة ونحوها لـكونذلك الامر يقع علىالقدر المشترك من الوعظ وغيره واقتصر علىذكُّر الصردون التقوى لانه المتيسر حينئذ المناسب لمـاهى فيه قالوموضم الترجمة من العقه جواز مخاطبة الرجالاالنساء فيمثلذلك عاهو أمر معروف أونهيءن منكر أوموعظة أوتعزية واندلك لانختص بعجو زدون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية والله أعلم ( قوله حدثنا آدم )سياً في هذا الحديث بهذا الاسناد بعينه أتم من هذا في باب زيارة القبور بعدزيادة علىعشر سابا وسيأتى الكلام عليه هناك مستوفي انشاءالله تعالى ومناسبة هذه الترجمة لمما قبلها لجامعهما بينهما من مخاطبة الرجل المرأة بالموعظة لان في الارل جواز مخاطبتها عايرغها في الاجرادا احتسبت مصيبها وفي هذا مخاطبها ما يرهبها من الاثم لما تضمنه الحديث من الاشارة الي أن عدم الصبر بنافي التقوى والله أعلم» (قه إله بابغسل الميت ووضو مه) أي بيان حكمه وقد نقل النووي الاجاع على أن غسل الميت فرض كفاية وهو ذهول شديد فان الخلاف مشهور عندالما لكية حتىأن القرطي رجح في شرح مسلم انهسنة ولكن الجمهورعلي وجوبه وقد ردانالعرى علىمن لم يقل بذلك وقد واردبه القول والعمل وغسل الطاهر الطهر فكيف بمنسواه وأما قوله ووضوئه فقالابنالمنير فيالحاشية ترجم بالوضوء ولميأتاه بحديث فيحتمل أذيريد انتزاع الوضوء منالفسل لانه منزل علىالمعبودمن الأغسال كغسل الجنامةأوأرادوضوء الغاسلأيلا يلزهه وضوء ولهداساق أترابن عمر انتهبي وفىعود الضميرعىالغاسل ولم يتقدمله ذكر بعدالاأن يقال تقديرالترجمة باب غسل الحيالميت لانالميت لايتولىذلك بنفسه فيعود الضمير على المحذوف فيتجه والذي يظهر آنه أشار كعادته الىماورد في مضطرق الحديث فسيأتي قريبافى حديثأم عطية أيضا ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منهافكا نهأرادأن الوضوء لمردالاس بهجرداوانما (١) قوله من حلف أن لا يفعل الحكذا في النسخ التي بأ يدينا بلفظ لاولا يظهر لها مناسبة بالمقام فلعلها من يادة الناسخ اه

طِلَمَاءِ والسَّمْدِ وحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ابْنَا لِسَمِيدِ بْنِ زَبْدٍ وَحَلَهُ وصَلَّى وَلَمْ يَنَوَضَأَ . وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا المُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيَّا ولاَ مَيْنَا وقالَ سَمَدٌ لَوْ كَانَ تَحِساً مامسِيشَتُهُ .

وردالبدامة باعضاء الوضوء كايشرع في غسل الجنابة أوأرادان الافتصار على الوضوء لابجزي لورود الامر بالفسل ﴿ قُلْهُ طَلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَل يُ**طَقُّ رَمُولُهُ اغْسَلُهَا وَظَاهِرِهِ ان السدر يُخلط فيكل مرة من مرات الفسل وهومشمر بأن غسل الميت للتنظيف لا** للطبع لانالماءالمضاف لايطهر مهانتهي وقديمتماز ومكون الماء يصيرمضافا بذلك لاحمال أنلايغير السدر وصف الماه بآن معك بالسدر ثم يغسل بالماه في كل مرة فان لفظ الحدلا بأى ذلك وقال القرطي بعمل السدر في ماه و مخضخض الى أن تخرج رغوته و مدلك محسده تم يصب عليه المساه القراح فهذه غسلة وحكى ابن المنذر ان قوما قالوا تطبرح ورقات السَّدر في المُسَاء أي لئلا عاز جالمـا فيتغروصفه المطلقوحكي عن أحمداً نه أنكرذلك وقال يغسل في كل مرة والمساء والسدر وأعلىماورد فيذلكمارواه أعوداودمن طريق قتادةعن انتسعرين انهكان يأخذ الغسل عن أمعطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والناثة بالماء والكافور قال ابن عبدالبركان يقال كان ابن سيرين من أعلم التا بعين بذلك وقال! بنالعر في من قال الاولى بالمناء القراح والنانية بالمناء والسدبر أوالعكس والنا لتة بالمناء والسكافور فليس هو ف فظ الحديث اله وكا نقائله أراد أن تقع احدى النسلات بالماء الصرف المطلق لا مالمطهر في الحقيقة وأما المضاف فلا وتمسك بظاهرا لحديث ابن شعبان والنالفرضي وغيرهمامن الما لكية فقالواغسل الميت انمــا هو للتنظيف فيجزئ والمباه المضاف كادالوردو تحوه قالواوا بمايكره منجهة السرف والمشهور عندالجمهور انه غسل تعبدى يشترط فيمه مايشترط فيهية الاغسال الواجبة والمندوبة وقيل شرع احتياطا لاحمال أزيكون عليهجنابة وفيه نظرلان لازمه أن لايشرع غسل من هودون البلوغ وهوخلاف الاجماع (قوله وحنط ابن عمر ابنا السعيدين زيدو حمله وصلى ولم يتوضأ) حنط بفتحالمهملة والنونالنقيلة أىطيبه بالحنوط وهوكلشيء نخلط منالطيب الميت خاصة وقدوصله مالك فيالموطأ عن نافمآنعبدالله بنعمر حنطابنا لسعيدبنزيد وحمله ثمدخل المسجد فصلى ولم يتوضأ انتهى والابن المذكور اسمه عبدالرهم كذلك رويناه في نسخة أى الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن مافع انه رأى عبدالله بن عمر حنط عبدالرحمن ان سعيد من زيد فذكره قيل تعلق هذا الاثر ومابعده بالترجمة من جهة ان المصنف برى ان المؤمن لا ينجس بالموت وان غسله انماهو للتعبد لانه لوكان نجسا لميطهره الماءوالسدر اولاالماءوحده ولوكان نجسا مامسه ابن عمر ولغسل مامسه من أعضائه وكانه أشارالي تضعف مارواه أبوداود من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا من غسل الميت فليغتسل ومنحمله فليتوضأ رواته ثقات الاعمرو تنعمير فلبس معروف وروىالنرمذي واننحبان منطريق سهيل ا من أي صالح عن أبيه عن أي هر برة نحوه وهومعلول لان أباصالح لم يسمعه من أي هر برة رضي الله عنه وقال ا من أي حاتم عن أبيه الصواب عن أي هر رة موقوف وقال أبوداود بعد نخريجه هذا منسوخ ولم ببين ناسخه وقال الدهلي فهاحكاه الحاكمة الربخه ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث ثابت (قهله وقال ابن عباس رضي الله عنهما الح) وصله سعيد امن منصور وحدثنا سفيان عن عمرو سُدينار عن عطاءعن ابن عباسر رضي الله عنهما قاللاتنجسواموتا كمفان المؤمن ليس ينجس حيا ولاميتا اسناده صحيح وقدر وي مرفوعاً خرجه الدارقطني من روامة عبدالرحمن بن يحيي المخزوي عن سفيان وكذلك أخرجه الحاكم مرطريق أي بكروعهان ابن أي شيبة عن سفيان والذي في مصنف ابن أي شيبة عن سفيان موقوف كارواه سعيد بن منصوروروى الحاكم بحوهمرفوعا أيضاهن طريق عمرو بن أى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما وقوله لاتنجسوا موتاكم أىلاتقولوا انهــمنجس وقوله بنجس بُنتحالجم ( قوله وقالسعد لوكان نجسا مامسسته) وقع في رواية الاصيلي والىالوقت وقال سعيــد بزيادة ياء والاول أولى وهوسعدبن ألى وقاص كذلك أخرجه ابزألىشببة مزطر يقءائشة بنتسعدقالت أوذنسعدتعني أباها بجنازة سعيدىنزبدبن عمرووهو

وقالَ النَّي مُعِيلِيِّ المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ حدّ عنا أَعْمِيلُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّ تَنَّى مالكُ عَن أَبُوبَ السَّخْتِيانيَّ عَنْ مُحَمَّدِينْ سيرينَ عَنْ أَمْ عَطَيَّةَ الْأَنْصارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَارَ سُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ حِينَ وَفِّيتِ إِبْنَتُهُ فَقَالَ ا بالعقيق فجاءه ففسله وكفنه وحنطه ثم أتي داره فاغتسلثم قاللم أغتسلمن غسلهولوكان نجسا مامسسته ولكني اغتسلت من الحر وقد وجدت عن سعيد بن المسبب شيأمن ذلك أخرجه سمو به في فوائده من طريق أبي واقد المَدنية ال تال سعيدين المسيب لوعامت أنه نجس لم أمسه وفي أثرِ سعيد من الفوائد انه ينبغي للعالم اذاعمل عملا يخشى أن يلتبس على من رآه أن يعلمهم بحقيقة الامر لللامحملوه على غير محمله (قوله وفال النبي ﷺ المؤمن لاينجس) ُهـذاطرفمنحديثلان.هريرة تقدم موصولا في باب الجنب عثى فى السوق من كتاب الفسل ووجه الاستدلال به ان صفة الايمان لا تسلب بالموت وان كانت بافية فهو غير نجس وقد بين ذلك حديث ابن عباس المذكورقبل ووقع فى نسخة الصغاني هنا قال الوعبد الله النجس القدر انهمي وألوعبد اللههو البخاري واراد بذلك نفي هذاالوصف وهو النجس عن السلم حقيقة ومجازا (قوله عن أبوب عن مجد بنسيرين ) فىرواية ابن جريج عن أبوب سمعت ابن سير من وسيأتي في باب كيف الاشعار وقدر واه ايوب ايضا عن حفصة بنت سيرين كاسيأتي بعد الواب ومدار حديث أم عطية على مجدو حفصة ابني سيرين وحفظت منه حفصة مالم يحفظه مجد كماسيأتي مبينا قال ابن المنذرليس في احاديث الغسل للميت اعلى من حديث ام عطية وعليه عول الأثمة (قوله عن ام عطية الانصارية) في رواية ابن جريج المذكورة جاءت أم عطية امراة من الانصار اللان بايعن رسول الله عِيمَالِيَّةِ قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه وهذا الابن ماعرفت اسمدوكانه كانغازيا فقدم البصرة فبلغ امعطية وهيبالمدينة قدومه وهومريض فرحلت اليه فمات قبل انتلقاه وسيأتى في الاحداد مايدل على أن قدومها كان بمدمونه بيوم او يومين وقد تقدم فى المقدمة أن اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة والمشهور فيها التصغيروقيل بفتح اوله وقع ذلك فىرواية ان ذر عنالسرخسي وكذاضبطه الاصيلي عن يحي بن معين وطاهر بن عبدالعزيز في السيرة الهشامية (قوله حين توفيت ابنته ) في رواية الثقني عن ايوب وهي التي تلي هذه وكذا في رواية ابن جريج دخل علينا ونحن نغسل بنته ويجمع بينهما بان المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل وعنـــد النسائي أنَّ مجيئهن اليهاكان بامر، ولفظه من روايَّة هشام بنحسان عن حفصة مانت أحدى بنات رسول الله يَتِطَائِيُّة فارسل الينا فقال أغسلنها (قوله أبنته ) لم تقعرفشيُّ منروايات البخارىمسهاةوالمشهوراً بهازينبزوج أىالعاَّصيُّ بن الربيع والدة أمامة الني تقدم ذكرها في الصلاة وهي أكبر بنات الني ﷺ وكانت وفاتها فيما حكاه الطبري فى الذيل فى أول سنة ثمان وقدوردت مسهاة فى هذا عند مسلم من طريق عَاصَمَ الاحول عن حفصة عن أم عطية قالت لماماتت زينب بنترسول الله عَيْسَالِيَّةِ قال رسول الله عَيْسِيَّةٍ أغسلنها فذكر الحديث ولم أرها فيشي من الطرق عن حفصة ولاعن عمد مسهاة الا في رواية عاصم هذه وقد خولف في ذلك فحكي ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بان البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان ولم يذكر مستنده وتعقبه المنذري بان أم كلثوم توفيت والنبي عَيَطَانِيْهُ ببدر فلم يشهدها وهو غلط منه فان التي توفيت حينئذرقية وعزاه النووى تبعا لعياض لبعضأهلاالسيروهوقصور شديد فقدأخرجه ابن ماجه عن أى بكر بن أى شيبة عن عبد الوهاب الثقفي عن أبوب ولفظه دخل علينا ونحن خسل أبنته أم كلئوم وهذا الاسناد علىشرط الشيخينوفيه نظرسيأتى فى باب كيف الاشعار وكذا وقع فىالمبهمات لابن بشكوال من طريق الاوزاعي عن بعد بن سيرين عن أم عطية قالت كنت فيمن غسل أمكانوم الحديث وقرات بخط مغلطاى زعم الترمذي أنها أم كلتوم وفيه نظر كذا قال ولم أرفى الترمذي شيأ من ذلك وقد روى الدولاني في الذرية الطاهرة من طريق ال الرجال عن عمرة ان أم عطية كان ممن غسل أم كلثوم أبنة الني عِيْطَائِيُّةِ الحديث فيمكن دعوى ترجيح ذلك لحيثه منطرق متعددة ويمكن الجمع بان تكون حضرتهما جميعا فقد جزمان عبسد البر رحمه الله في ترجمها بأنها كانت غاسلة الميتات ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها فني الدرية

اغسيلنها تَلاَمًا أُو خَسُمًا أَوْ أَكْمَرُ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَ يَتُنَّ ذَٰلِكَ بِمَاءوسِدْرٍ واجْمَلُنَ في الآخِرَ وَكَافُوراً وَشَيْناً مِنْ كَافُورٍ

الطاهرةأيضًا منطريق أسماء بنت عميس أنهاكانت بمن غسلها قالت ومعنا صفية بنت عبد المطلب ولاي دواود من حديث ليل بعت قائف بقاف ونون وفاء النقفية قالت كنت فيمن غسلها وروى الطراني من حديث أمسلم شيًّا وي الى أنها حضرت ذلك أيضا وسيأتي بعد حمسة أبواب قول ابن سيرين ولاأدرى أي بنانه وهذا يدل على أن تمميتها فيدواية ابن ماجه وغيره ممندون ابن سيرين واللهأعلم (قولهأغسانها) قال ابن بزبزة أستدل به على على وجوب غسلالميت وهومبىعلى انقوله فبابعدان رايتن ذلك هل رجع الىالفسل اوالعددوالتاني ارجح فثبت المدعى قال ابن دقيق العيد لمكن قوله ثلاثًا ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء فيتوقف الاستدلال به على تجويز ارادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لان قوله ثلاثا غمير مستقل بنفسه فلابد أن يكون داخلا تحت صيغة الامر فيراد يلفظ الامر الوجوب بالنسبة الي اصل الغسل والندب النسبة الىالايثار انهمي وقواعد الشافعية لانأن ذلك ومنتم ذهب السكوفيون وأهل الظاهر والمزنى الى انجاب النلاث وقالوا ان خرج منه شيُّ بعد ذلك يفسل موضعه ولايعاد غسل الميت وهو مخالف لظاهر الحديث وجاء عن الحسن مثله أخرجه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال بغسل ثلاثا فان خرج منه شي بعد فحمسا فان خرج منه شي غسل سبعاقال هشام وقال الحسن يفسل ثلايًا فان خرج منه شيٌّ غسل ماخرج ولمزد علىالثلاث (قوله ثلاثًا أوخمساً) في رواية هشام ان حسانءن حفصة أغسلنها وترا ثلاناأو حساواوهنا للترنيب لاللتخيير قالالنوويالمراداغسانهاوتراوايكن ثلاثا فان احتجن الىزيادة فحمساوحاصله انالا ينارمطلوب النلاث مستحبةفان حصلالانقاء بهالميشرع مافوقها والا ز هوراحتي محصل الانقاء والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن انهي وقد سبق محث ابن دقيق العيد في ذلك وقال ابن العربي في قوله اوخميا اشارة الى ان المشر وع هوالايتار لانه نقلهن من الثلاث الى الخمس وسكت عن الار بع ( قوله أو أكثر من ذلك) بكم الكاف لانه خطاب للمؤنث في رواية ابوب عن حفصة كافي الباب الذي يليه ثلاثا الوخميا او سبعاولمارفي شيءمن الروايات بعد قوله سبعاالتعبير باكثرمن ذلك الافير واية لاى داودواماماسواها فامااوسبعا واما او اكثرمن ذلك فيحتمل تنسيرقوله اواكثرمن ذلك بالسبعو بهقال احمد فسكره الزيادة على السبع وقال ابن عبد البر لااعـــة أحدا قال بمجاوزة السبــم وسيآتي من طريق قتادة ان ابن سيرين كان يأخذ الفسل عن أم عطية ثلاثًا والافحمساوالافاكثرقال فرأينا اناكثر منذلك سبع وقال الماوردى الزيادة علىالسبع سرف وقال ابن المنذر بلغني ان جد الميت يسترخى بالما ، فلا احب الربادة على ذلك (قوله ان رايتن ذلك) معناه التفويض الى أجهادهن بحسب الحاجة لاللشهى وقال ان المنذرانما فوض الرأى البهن بالشرط المذكو روهوالايتار وحكى بنالتين عن بعضهم قال يحتمل قوله ان رأيتن ان يرجع الى الاعداد المذكورة و محتمل أن يكون معناه ان رايتن ان تفعلن ذلك والا فالانقاء يكفي (قيله عاء وسدر)قال آبنالعربي هذا أصل في جرازالتطهر بالماء المضاف اذا لم يسلب الماء الاطلاق انهمي وهومبني على الصحيح أن غسل الميت للتطهيركما تقدم (تم لهو اجعل في الآخرة كافور أوشياً من كافور) هو شك من الراوي أى اللفظتين قال والأول محمول على الثاني لانه نــكرة فيسياق الاثبات فيصدق بكل شيٌّ منه وجزم في الرواة التي تلي هذه بالشق الاولوكيدًا في رواية ابنجر بج وظاهره جعل الـكانور في الماء وبهقال الجهور وقال النخمي والكوفيون انما بجعل في الحنوط أي بعد اتهاء الغسل والتجنيف قيل الحسكة في السكافور معركونه يطيب رائحة الموضع لاجل من عضرمن الملائكة وغيرهمان فيه تجفيفا وتبريدا وقوة تفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يمخلل من الفضلات ومنع اسراع الفساد اليه وهو اقوي الارابيح الطيبة في ذلك وهذا هوالمر في جعله في الاخيرة اذلوكان في الارلى مثلًا لأدهبه المأموهل يقوم المسك مثلًا مقام الـكافور ان نظرالي مجردالتطيب نع والافلاوقد

فَإِذَا فَرَ عَنْ أَنْ فَا وَ نَنِي فَلَمَّا فَرَ عَنَا آذَنَا وَ فَا فَا فَا فَا فَا وَ وَفَقَالَ آشْمِ نَهَا إِنَاهُ تَدْيِ إِذَارَهُ بَابِ مُا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْلَ وَثَرَّا عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ وَقَلِيلًا وَعَمْنُ نَفْسِلُ آ بَلْنَةٌ فَقَالَ اغْسِلْهَا ثَلَاثًا أَو حَمْسًا أَوا كَثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَا وَسِدْرٍ وَا جَمَّانَ فَى اللهُ عَلَيْنَا وَمَعْنُ نَفْسِلُ آ بَلْنَةٌ فَقَالَ اغْسِلْهَا ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا أَوا كَثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَا وَسِيدْرٍ وَا جَمَّانَ فَى اللهَ عَلَيْنَا وَعَوْهُ فَقَالَ اغْسِلْهَا ثَلَاثًا أَوْ عَمْسًا أَوْ اللهِ عَلَيْنَا وَعَوْهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْنَا وَمَا فَي اللهُ عَلَيْنَا وَمَوْوَمُ عَلَيْنَا وَمَوْمَ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا فَوْ عَنْكَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

يقال اذاعدم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلا (قوله فاذا فرغن فا ذنى) اى اعلمتني (قوله فلما فرعنا ) كذا اللاكثر بصيغةالخطاب من الحاضرو للاصيلي فلما فرغن بصيغة الغائب (قهله حقوه) بفتح المهملة وبجو زكسرها وهىلغةهديل بمدهاقاف ساكنة والمرادبه هنا الازاركماوقع مفسرا فيآخرهده الرواية والحقوقى الاصل معقد الازار واطلق علىالازار مجازا وسيأتى بعد ثلاثة ابواب من رواية ابنءونءن عدبنسيرين بلفظ فنزع من حقوه إزاره والحقو في هذا على حقيقته ( قوله اشعرتها اياه ) اي اجعلنه شعارها اي النوب الذي يلي جميدها وسيأتي الكلام على صفته فىباب،مفردقيل الحكمة فى تأخيرالازارمعه الىان يفرغن منالغسل ولم يناولهن اياه اولاليبكون قريب العهد من جسدهالكر محتى لا يكون بين انتقاله من جسد الى جسدها فاصل وهو اصل في التبرك بآثار الصالحين وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد \* ( قوله باب مايستحب ان يغسل وترا ) قال الزين من المنير يحتمل أن تكون ما مصدرية اوموصولة والتاني أظهركذا قال وفيه نظر لانه لوكان المراد ذلك لوقع التعبر بمزالتي لمن يعقل ثماورد المصنف فيه حديث أم عظية ايضامن رواية إيوب عن محد وليس فيه التصريح الوتر ومنرواية ايوب قال حدثتني حفصةوفيه ذلك وقد تقدمال كلام فيه قبل وعمدشيخه لم ينسب فيأكثر الروايات ووقع عندالاصيلي حدثناعد بنالمثني وقال الجياني يحتملان يكون عد بنسلام واخرجه الاسماعيلي من رواية عمد بنالوليد وهو البسرى عن عبد الوهاب وهو منشيوخ البخارى ايضا ( قوله فقال أيوب )كذِا للاكثر بالفاء وهو بالاسناد المذكور ووقعءند الاصيلي وقال بالواو فرعا ظن معلقا ولبسكذلك وقد رواه الاسهاعيلي بالاسنادىن معا موصولا وسيأتىالكلام علىمافيروانة حفصةمن الريادة فهابعد وقوله فيه وترا ثلاثا أوحمسا استدلىه علىأن اقل الورثلاث ولادلالة فيه لانه سيق مساق البيان المراد اذلوأ طلق لتناول الواحدة فما فوقها ( قوله باب ببدأ بمامن الميت ) أي عند غسلِه وكأنه أطلق في الترجمة ليشعر بأن غير الفسل يلحق به قياسا عليه ( قوله حدثنا خالد ) هوالحذاءوحفصة هي بنت سيرين (قوله في غسل ابنته ) في رواية هشم عن خالدعندمسلم أن رسول الله ﷺ حيث أمرها أن نفسل ابنته قال لهافذكره (قوله أبدان بميامنها ومواضع الوضوء منها) ليس بين الامرين تناف لاَمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا قال الزينُ بن المنير قوله ابدأن بميامنها أى فى الغسلات التي لاوضوء فيها( ومواضع الوضوء منها )أى فى الغسلة المتصلة بالوضوء وكان المصنف أشار بذلك الي مخالفة أبي قلابةفي قوله يبدأ بالرأس ثم باللحية قالوالحكمة

بلسب موكفيع الوُصُوء مِنَ المُرت حدَّث المجي بن مُوسى حَد تَمَا وكِيم عَنْ سُفيانَ عَنْ خالِد الحَدْاةِ عِنْ حَفْسَةَ مِنْتِ سِرِينَ عَنْ أُمَّ عَلِيةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَمَّا غَسَلْنَا إِنْهَ النَّبِي وَتَطَالِنَهُ قَالَ لَنَا وَلَمْنُ مَنْسِلُهَا أَبْدَوا بِمَيَا مِنِهَا ومَوَ اضِعِ الْوُصُوء باسب مَلْ تُكَمَّنُ الدِّأَةُ ف إذار الرَّجُلِ حدَّثنا عَبُدُ الرَّحْنِ بنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا بنُ عَوْنَ عَنْ مُحَدِّ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً وَالنَّ ثُونَيْت بنْتُ النَّي عَيْلِيِّ فَقَالَ لَنَا أَغْسِلْتُهَا ثَلَاثًا أُوخُسًا أَوْأَ كُنْرَمِنْ ذَلِكِ إِنَّ رَأَ بِنُنْ فَإِذَا فَرَ غَنْنَا فَآ ذِنْنَى فَكَ ا فَرَ غَنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِنْوِهِ إِزَارَهُ وقالَ أَشْعُرْنَهَا إِياهُ بِالسِهِ "يَجْمَلُ الْكَافُورَ فِالْأَخْبِرَةِ حِلَّاثُ حَامِدُ مَنْ عُرَ حَدَثَنَا حَادُ انْ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أُمَّ عَطِيةً قَالَتْ تُونُنِيتْ إِحْدَى بَنَاتِ النِّي عَيَّالِيَّ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْهَا عَكَامًا أَوْخَسًا أَوْ أَكْفَرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْرَأَ يَثَنَّ بَمَاءِ وسِيدْر وَاجْعَلْنَ فِى الآخرَ قِى كَفُوراً أَوْشَيْنًا مَنْ كَافُور فإِذَا فَرَ عَنَّنَّ ۚ فَا ذِنِّي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَّاهُ فَا لَقِ َ إِلَيْنَا حِقُونَهُ فَقَالَ أَشْمِرْنَهَا إِيَّاهُ وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ حَمْصَةَ · عَنِ أَمْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنَحْوِهِ وقالَتْ إِنَّهُ قالَ إغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْخَسًا أَوْسَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ دَالِكَ إِنْ رَأَيْنُنَّ قَالَتْ حَفْصَةٌ قَالَتْ أَمْ عَطِيَّـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَجَمْلُنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُون فى الامر بالوضو، تجديد أثرسمة المؤمنين في ظهور أثرالغرة والتحجيل ( قول ابب مواضع الوضو، من الميت )أى يستحب البداءة بها (قهلهسفيان) هوالنوري (قهلهابدؤا )كدا للأكثر وللكشميهي ابدان وهو الوجه لانه خطاب للنسوة ﴿ قَهِلُهُ ومُواغَمُ الوضُّومُ ﴾ زاداً يوذرمنها واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافاللحنفية بل قالوا لا سبتحب وضوءه أصلاواذا قلناباستحبابه فهل يكون وضوأ حقيقيا عيث يعادغسل تلك الاعضاء في الفسل أوجزاهن الغسل بدئته هذه الاعضاء تشريفا التانى أظهر من سياق الحديث والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء ممازادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها بهدوكذا الشطو الظفر كماسيأتي \* ( قهله باب هل تكفن المرأة في أزار الرجل) أوردفيه حديث أم عطية أيضا وشاهد الزجمة قوله فيه فاعطاها أزاره قال اسرشيد اشار بقوله هل الى تردد عنده في المسئلة فكانه أوماً الى احيال!ختصاص ذلك بالنبي ﷺ لانهالمعنى الموجود فيه منالبركة ومحوهاقدلا يكون في غيره ولاسها مع قرب عهده بعرقه الكرىم ولكن الاظّهر الجواز وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك لكن لا بلزم من ذلك التعقب على البخاري لانه اما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهوقابل للا حيال وقال الزين بن المنير نحوه وزاد احمالالاختصاص بالمحرم أو بمن يكون في مثل أزار النبي عَبِيالله وجسده من نعتمق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره\* ( قيله باب بمعل الكافورُفّ الاخيرة ) اي في الغسلة الاخيرة قال الزين سْ المتيم يعين حكم ذلك لاحمال صيغة اجعلن للوجوب والندب (قوله وعن ايوب) هومعطوف على الاسناد الاول وقد تقدم السكلام عليه فهاقبل واختلف في هيئة جعله فيالفسلة الآخيرة فقيل بجعل في ما. ويصب عليه في آخر غسلة وهو ظاهرالحديث وقيل اداكمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين وقد وردفىرواية النسائي بلفظ واجعلن في آخر ذلككافورا ﴿ تنبيه ﴾ فيلمامناسبة ادخالهذه الزجمة وهي متعلقة بالفسل بين ترجمتين متعلقتين بالكفن أجاب الزين بن المنير بان العرف تقديم مامحتاج اليه الميت قبل الشروع فىالغسل أوقبل الفراغ منه ليتيسَ غسلهوجن جملة ذلك الحنوط انهي ملخصار بحمل أن يكون أشار بذلك الىخلاف من قال الكانور يختص بالحنوط ولا بجمل

في الماء وهوعن الاوزاعي و بعض الحنفية أو بجعل في الماء وهوقول الجمهوركما تقدم قريبا ولفظة الاخيرة صفة موصوف

باسب ُ تَقُف شَعْرُ المَرْأَةِ. وقالَ أَبْنُ سِير بنَ لاَ بَأْسَأَنُ يُنْقَفَ شَعْرُ المَيْت حَدِّثَ أَخْمَدُ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وهْبِ أَخْبُرَ نَا أِنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُوبُ وسَيِهِ تُحَفِّمَةَ بِنْتِ سِيرِ بِنَ قَالَتْ حَدَّثَتْنا أَمُّ عَطَيَّةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنُّونَ جَمَلُنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ مَثِيلِيَّةِ ثَلَاثَةَ قُرُون نَفَضْنَهُ ثُمَّ خَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُون بإسب "كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيَّتِ وقالَ الحَسَنُ اغْرْقَةُ الخَامِسَةُ يُشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ والْوَرَكَبْنِ نَحْتَ الدَّرْعِ حِرِّ وهِ إِنْ أَخْمَدُ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ وهبِ أَخبرَ نَاان جُرَيْمٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قالَ سَيِعْتُ أَبْنَ سِيرِ بنَ يَقُولُ جاءَتْ أَمْ عَطِيَّـةَ رَضَىَ اللهُ عَنْها امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ ٱللَّانِي بِآيَهُنَ قَدِيمَتِ الْبِصْرَةَ تُبَادِرُ إِنِّنَّا َكُمَا فَلَمْ تُدْرِكُهُ ۚ فَحَدَّثَنَنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَيِّئِكُ وَنَحْنُ نَفْسِلُ ابْنَتَـهُ فَتَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَسْاً أَوْا كُثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ رَأَيْنُنَّ ذَلِكَ بِمَاءِسِيدرِ وَا جَمَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُوراً فاذَا فَرَ غَثُنَّ فا ذَنْنِي قالَتْ فَلَمَّا فَرَ غَنَا ٱلْتِيَ إِلَيْنَا حِنْوَا ۗ فَقَالَ أَشْيِرْ ثَمَالِهِا ۗ ولمْ يَزِدْ عَلَى ذَلكَ ولا أَدْرِى أَيُّ بَنَاتِهِ وزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ الْفُغْنَهَا فيه وكَذَاكِ كَانَ ابْنُ سِيرِ بِنَياً مُرُ اللَّهِ أَوْ أَنْ تُشْمَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة وهو الظاهر و يحتمل أن يكون الخرقة التي تلي الجسد ، (قوله باب هض شعر المرأة) أىالميتة قبلالغسل والتقييد بالمرأة خرج مخرجالغا لبأوالاكثر والافالرجل اذاكانله شعر ينقض لاجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة وذهب من منعه الى انه قديفضي الي انتناف شعره وأجاب من أثبته بانه ينضم الى ماأ تنثر منه (قوليه وقال ابن سيرين الخ ) وصله سعيد بن منصور من طريق أبوب عنه ( قوله حدثنا أحمد ) كذا للا كثر غير منسوب ونسبه أبو على بن شبويه عن الفر برى أحد بن صالح ( قوله قال أيوب ) في رواية الاسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب نزأى تميمة أخبره (قوله وسمعت ) هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة وسيأتى بياً ، في البابالذي بعده ( قوله انهن جعلن رأس بنت رسول الله عَيَيْكَيُّةٍ ثلاثة قرون نقضته ثم غسلنه ) في رواية الاسماعيلي قالت نقضته والطاهر أن القائلة أم عطية ولعبد الرزاق عن معمرعن أبوب في هذا الحديث فقلت تمضته فغسلته فجملته ثلائة قرون قال نع والمراد بالرأس شعر الرأس فهو من مجاز المجاورة وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الاوساخ ولمسلم من رواية أبوب عن حفصـة عن أمعطية مشطناها ثلاثة قرون وهو بتخفيف المعجمة أى سرحناهابالمشط وفيه حجة الشافعي ومن وافقه علىاستحباب تسريح الشعر واعتل منكرهه بمقطيع الشمر والرفق يؤمن معه ذلك \* (قوله كيف الاشعار للميت) اورد فيه حديثُ أم عطية ايضا وانما افرد لهمذه الترجمة لقوله فى هذا السياق وزعمان الاسعار النفنها فيهوفيه اختصار والتقدير وزعمان معنى قولهاشعرتها اياء النفنها وهو ظاهر اللفظ لانالشعار مايلي الجسد من الثياب والقائل في هذه الرواية وزعم هو أيوب وذكر ابن بطال انه ابن سيرين والاول اولي وقد بينهعبدالرزاق فيروايتهعن ابنجريج قال8قك لايوب تموله اشعرتها تؤزر بهقالما اراه الاقالاللففهافيه (قوله وقال الحسن الحرقة الخامسة الح ) هذا مدل على ان أول الكلام ان الرأة تكفن في حسة أثواب وقد وصله ابن أبي شيبة محوه وروى الجورقي من طريق ابراهم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حفصة عن أم عطية

قالت فكفناها في حمسة أثواب وخراها كانحمرالحي وهذه الزيادة صحيحة الاسنادوقول الحسن في الحرقة الحامسة قال بهزفر وقالت طائفة تشد على صدرها لتضم اكفأنها وكأن المصنف أشار الى موافقة قول زفر ولايكره القميص للمرأة على الراجح عندالشافعية والحنابلة ( قولُه حدثنا أحد )كذ للا كثر غيرمنسوب وقال على ن شبو به في روايته حدثنا أخد يعني ابن صالح ﴿ فَادَّة ﴾ قوله ولاأدرى أي بناته هو مقول أوب وفيه دليل على انهم يسمع تسميها ياب ' يُجْمَدُ لُ شَكَرُ الْمُرْاَةِ مُلاَنَةَ مُرُون حَدَّ فَيْ فَيْسِهَةُ حَدَّمَنا سَفْيانُ عَنْ هِشَام عَنْ أَمُّ الْمُدَّ يَلِيَ عَنْ أَمُّ عَلَيْهِ مَعْلِيَّةٌ تَمْنَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيَّةٌ تَمْنَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ وَيَسِمُ قَالَ مَعْمِدِ وَمُوانَ عَالَمَ مَعْلَانَ عَاصِيَتُهَا وَقَرْ نَيْهَا باب ' يُلْقَ شَعَرُ المُرْاقِ خَلْفَهَا حَدَّمَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ ثُوفَيتْ إحدى بَنَاتِ عَنْ هِمَا مَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ ثُوفَيتْ إحدى بَنَاتِ عَنْ هِمَا اللَّهِ عَلَيْتِهِ فَقَالَ النَّي عَلَيْهِ فَقَالَ اغْدِلْهَا بالسَّدْرِ وَثُرا اللَّذَا وَخَمْنَا أَوْاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اغْدِلْهَا بالسَّدْرِ وَثُرا اللَّهَا أَوْحَمْنَا أَوْا كُثْرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اغْدِلْهَا بالسَّدْرِ وَثُرا اللَّهَ الْوَحْمُنَا أَوْا كُثْرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْنَا عَلْورَ فَإِذَا فَرَعْتُنَ فَا ذَيْ عَلَيْكَا فَرَعْدَا الْوَعْمَا أَوْ اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقَ إِلَيْنَا عَلْورَ عَلِيْكَ فَا لَوْدَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَا فَوْرَ عَلَيْكَا فَوْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّه

منحفصة وقدتقدم قريبامن وجهآخر عنهانها أمكلتوم ( قوله باب بحمل شعرالمرأة ثلاثة قرون ) أىضفار ( قوله حدثنا سفيان) هوالتورى وهشام هو ابن حسان وأم الهذيل هىحفصة بنت سيرين (قهلهضفرنا )بضادساقطة وفاء خفيفة (شعر بنت النبي ﷺ تعنى ثلاثة قروزوقالوكيع قالسفيان ) أي بهذا الاسناد ( ناصيتها وقرنبها ) اى جانى راسهاورواية وكيم وصلها الاسماع يي بهذه الزيادة وزاد ثم القيناه خلفها وسيأتى الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه واستدلبه على ضفر شعرالميت خلافا لمن منعه فقال ابن القاسم لا أعرف الضفر بل يكف وعن الاو زاعي والحنفية رسل شعر الراة خلفها وعلى وجهها مفرقا قال القرطى وكان سبب الحلاف ان الذي فعلنهام عطية هل استندت فيه الي النبي ﷺ فيكون مرفوعا وهو شيُّ رأنه ففعلته استحسانا كلا الامرين محتمل لكن الاصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب الا باذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال وقال النووي الظاهر أطلاع الني ﷺ وتقريره له ﴿ نَلْتَ ﴾ وقد رواه سعيــد بن منصور بلفظ الامر من رواية هشام عن حفصة عن أم عَطية قالتُ قال لنا رسول الله ﷺ اغسلنها وبرا واجعلن شعرهاضفارٌ وقال ابن حبان في صححیه ذکر البیان بأن ام عطیة انمامشطت ابنهٔ النبی میتالیته بأمره لامن تلقاء نفسها ثم اخرج من طریق حماد عن أنوب قال قالت حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثًا أوخمسًا أوسبعا واجعلن لها ثلاثة قرون ﴿تنبيه﴾ قوله ثلاثة قرون مع قوله ناصيتها وقرنها لانضاد بيهما لانالمراد بالثلاثة قرونالضفائر والمراد بالقرنين الجانبان (قهله باب يلني شعر المرأة خِلْمها ) في رواية الاصيلي وأبي الوتت يجعل وزاد الحموى ثلاثة قرون ثم أو ردالمصنف حدّيثأم عطية من رواية هشام بنحسان عن خفصة وفيه فضفر ناشعرها ثلاثة قرون فأ لقيناها خلفها أخرجه مسدد عن محين سعيد وقدأخرجهالنسائي عنعمر و بنعلي عن يحبي بليظ ومشطناها وقدتقدم ذلك من رواية الثوري عن هشام أيضا وعند عبدالرزاق منطريق أيوب عن حفصة ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيها وقرنها والقيناه الي خلفها قال ابن دقيتي العيدنيه استحباب تسربح المرأة وتضفيرها وزاد بعضالشافعية انتجعل التلاث خلف ظهرها وأورد فيه حديثاغريبا كذاقال وهومما يتعجب منه معكونالزيادة فىصحيح البخاري وقدنو بع راويهاعلبها كما تراه وفي حديث أم عطية من النوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر تعليم الامام من لاعلم له بالامر الذي يقع فيه وتنو يضهاليه اذا كاناهلالذلك بعدان بنبهه علىعلةالحكم واستدلبه على انالغسل منغسل الميت ليس بواجب لانه موضع تعلم ولم يأمربه وفيه نظر لاحمال ان يكون شرع بمدهذه الواقعة وقال الحطابي لااعلم أحداقال وجو به وكانه مادري ان الشافعي على القول به على صحة الحبديث والخطاب فيمه ثابت عند المسالسكية وصار اليه بعض الثافعية أيضا وقال ان برنرة الظاهر انه مستحب والحكة فيه نتملق بالميت لان الغاسل اذا علم انه سيغتسل لم يمحفظ من شيُّ يصيبه من أثرالغسل فيها لغ في تنظيف الميت وهومطمن و يحتمل ان يتعلق بالغاسل ليسكون عند

بابُ النَّيَابِ الْبِيضِ الْكَفَنِ حَلَّ شِنَا مُعَنَّدُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَنَّدُ اللهِ الْمُعَنَّدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُمْ قَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُمْ قَالَ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُمْ قَالَ اللهِ عَنْهُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

فراغه على بقين من طهارة جسده مما لعله ان يكو نأصابه من رشاش ونحوه انتهى واستدل به بعض الحنفية على ان الزوج لايتولى غسل زوجته لان زوج ابنة الني ﷺ كانحاضرا وأمرالني ﷺ النسوة بغسل ابنته دون الزوج وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى انه كان حاضرًا وعلى تقدير تسليمه فيحتاج الى ثبوت انه لم يكن معانع من ذلك ولا آثر النسوة على تفسه وعلى تسليمه فغاية مافيه ان يستدل على انالنسوة أولى منـــه لاعلى منعه من ذلك لوارده والله أعلم بالصواب \* (قوله باب النياب البيض للكفن) أورد فيه حديث عائشة كفن الني ﷺ في ثلاثة أثواب بيض الحديث وتقريرالاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه الاالافضل وكان المصنف لم يثبت على شرطه الحديثالصريح فىالباب وهومارواه أصحابالسن منحديث ابن عباس بلفظ البسوا ثياب البياض فأنها اطهر وأطيب وكفنوا فيها مُّونا كم صححه الترمذي والحاكم وله شاهد من حديث سمرة بن جندب اخرجوه واسناده صحيحأيضا وحكى بعض منصنف في الحلاف عن الحنفية انالمستحب عندهم ان يكون في احدها ثوب حيرة وكأنهم أخذوا بمــا روي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثو بين وبردحبرة أخرجه أبو داود من حديث جار واسناده حسن لسكن رويمسلم والترمذي منحديث عائشة انهم رعوهاعنه قال الترمذي وتكفينه في ثلاثة أفواب يبض أصح ماورد في كفنه وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه و يمكن ان يستدل لهم بعموم حديث أنسكان أحب اللباس الى رسول الله ﷺ الحبرة أخرجه الشيخان وسيأتى في اللباس والحبرة بكسر الحاءالمهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا عُهُ ( قوله باب الكفن في ثوبين) كانه أشار الي انالثلاث في حديث عائشة ليستشرطا في الصحة والماهو مستحب وهوقول الجمهور واختلف فها ادا شح حدثنا حماد ) في رواية الاصيلي ابن زيد ( قوله بيهارجل ) لم اقف علي تسميته ( قوله واقف ) استدل به على اطلاق لفظ الواقف على الراكب ( قوله بعرفة ) سيأتي باب من وجــه آخر ونحن مع الني عَيَالِيُّني ( قوله فوقصته أوةال فأوقصته ) شك من الرآري والمعروف عند اهل اللغة الاول والذي بالهَّمز شاذ وَالْوقص كَسْرِ العنق و يحتمل ان يكون فاعل وقصته الوقعة أوالراحملة بان تسكون اصابته بصد ان وقع والاول اظهر وقال الكرمانى فوقصته أى راحلته فانكان الكسر حصل بسبب الوقوع فهو مجاز وان حصل من الراحلة بعدالوقوع فحقيقة ( قهله وكفنوه في تو بين) استذابه على المدال ثياب المحرم وليس بشي لانه سيأتي في الحج بلفظ في تو بيه وللنسائي منطريق يونسبن نافع عن عمر وبن دينار فى ثوبيه الله ين احرم فيهما وقال الحسالطبرى المالم زده ثوبا ثالثا تكرمة له كما فىالشهيدحيثةالزملوهمبدمائهم واستدلبه علىانالاحرام لاينقطع بالموت كاسيأتي بعدباب وعلى ترك النيابة فى الحج لأنه ﷺ إيامرأجدا ان يكل عن هذا الحرم افعال الحج وفيه نظرًلا يحني وقال ابن بطال وفيه باسب المُنتُوطِ لِلْمَيْتِ حَلَّ صَنَّا فَتَمْيَهُ مَدَّتَنَا حَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَمِيدُ بن جُبَيْرِ عَنِ ابنِ عَبَّسِ وَمَنَى اللهُ عَنَهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

انمن شرع في عمل طاعة تم حال بينه و بين المامه الموت رجي له ان الله يكتبه في الاخرة من أهل ذلك العمل \* (قوله ب الحنوط الميت) أى غيرالمحرم أو ردفيه حديث ابن عباس المذكور عن شيخ آخر وشاهد الترجمة قوله ولا محنطوه ثم على ذلك يله يبث ملبيافدل على انسبب النهى انه كان محرما فاذا انتفت العلة انتفى النهى وكان الحنوط للسيت كان مقر راعندهم وكذاقوله لاتحمر وارأسه أى لا تغطوه قال البهتي فيه دليل على ان غيرا لمحرم بحنط كانخمر رأسه وان النهى انما وقع لاجل الاحرام خلافالمن قال من الما لكية وغيرهم ان الاحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي قان ابن دقيق العيد وهومقتضى القياس لكن الحديث بعدان يثبت يقدم على ان القياس وقدقال بعض الما لكية اثبات الحنوط في هـذا الحبر بطريق المهوم من منع الحنوط للمحرم ولكنها واقعة حال يتطرق الاحمال الى منطوقها فلايستدل بمفهومها وقال بعض الحنفية هذا الحديث ليسءاما بلفظه لانه فىشخص معين ولا بمناه لانه لم يقل يبعث هلييا لانه محرم فلا يتعدى حكمه اليغيره الابدليل منفصل وقال ان بزيزة واجاب بعض أصحابنا عن هــذا الحديث بان هذا مخصوص بذلك الرجل لان اخباره ﷺ بانه يبعث ملبيا شهادة بأن حجه قبل وذلك غيرمحقق لعسيره وتعقبه ابن دقيقالعيد بأنهذهالعلة انما تبتتلاجل الاحرام فتم كلمحرم واماالقبول وعدمه فامرمغيب واعتل بعضهم بتموله تعالى وان لبس للانسان الاماسعي و بقوله ﷺ اذاماتالانسان انقطع عمله الامن ثلاث وابس هذا منها فينبغي ان ينقطع عمله بالوت وأجيب أن تكفينه في توتى احرامه و تبقيته على هيئة أحرامه من عمل الحي بعده كفسله والصلاة عليه فلا معنى الذكروه وقال ابن المنير في الحاشية قدقال ﷺ في الشهداء زملوهم بدما تُهم مع قوله والله أعـــلم بمن يكلم في سبيله فعمما لحسكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب فينبغي ان يعمم الحسكم في كل محرم و بين المجاهد والمحرم جامع لانكلا منهما فيسبيلالله وقداعتذر الداودي عنمالك فقال لم يبلغه هذا الحديث أورد بعضهم انه لوكان احرامه باقيا لوجب ان يكل به المناسك ولاقائل به واجيب بأنذلك وردعلى خلاف الاصل فيقتصر به على موردالنص ولاسها وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء اشعار الاحرام كاستبقاء دم الشهيد \* (قوله باب كيف يكفن المحرم) سقطت هذه الترجمة للاصيلي وتبت لفيره وهوأوجه وأوردالمصنف فهاحديث ان عباس المذكور من طريقين ففي الاول فانه يبعث يوم القيامة ملبيا كذاللمستملي وللباقين ملبدابدالىدلالتحتانية والتلبيد جم الشعر بصمغ أوغيره ليخف شعثه وكانت عادتهم في الاحرام ان يصنعوا ذلك وقد انكر عياض هذهالر وامة وقال لبس للتلبيد معنى وسيأتى في الحج بلفظ بهل و رواه النسائي بلفظ فانه يبعث يوم القيامة محرما لسكن ليس قوله ملبدا فاسد المعني بل توجيهم ظاهر قوله في الرواية الاخرى كان رجل واقفا كذا لابي ذر وللباقين واقف على أنه صفة لرجل وكان نامة أي حصل رجل واقف قوله فاقصعته أي هشمته يقال اقصع القملة اذا هشمها وقيل هو خاص بكسر العظم ولو سلم فلامانع ازيستعارلكمرالرقبة وفير وابةالكشميهني بتقديمالعين علىالصاد والقعص القتل في الحال ومنــه فعاص الغمروهو موتها قال الزين بن المنير تضمنت هذه الترجة الاستفهام عن الكيفية مع الهامبينة لكنها لماكانت تحتمل

ولاَ نُمِسُوهُ طِيباً ولاَنْخَدَّرُو ارَأْسَهُ فَاإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيا ﴿ لَا هُذَا مُسَادَّذَ حَمَّاتُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍ وَوَأَيُّوبَ عَنْ سَمِيدِ بْنُ حُجَبْرِ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمْ قالَ كانَ رَجْلُ وَاقِفْ مَمَ النَّبَيُّ عَيْنَا إِمْرَ فَةَ ۚ فَوَ قَمَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُوبُ فَوَ قَصَنَهُ . وقالَ عَرْو فأَقْصَمَتُهُ فَمَاتَ فقالَ أَغْسِلُوهُ بِمَاء وسِدْر وكَفَنْرُهُ فِي تُوْ بَيْنِ ولاَنْحَنَّظُوهُ ولاَ نَحْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ بِبْعَثُ تَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُوبُ يُلَنِّي وقالَ عُرْو مُدَّبِّنًا باب الْحَفَن في القييصِ الَّذِي يُحَمَّثُ أَوْلاً يُحَمَّثُ وَمَن كُفَّنَ بِغَيْرِ قَبِيصِ حدّ شنا مُسِدُّدُ قالَ حَدَّثَنَا بَعْنِي ابْنُ سَمِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنِ ابْنُ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ أَبْنَ أَبِيَّ لَمَّا تُونَّى جاءَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيالِيَّ فَعَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَعْطِي قَمِيصَكَ أَكُفَّنْهُ فِيهِ وصَلَّ عَلَيْهِ وأَسْتَغْيِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النِّيْ عَلِيْلِةٍ قَيِيصَهُ فَعَالَ آذِنَّى أَصَلَى عَلَيْهِ فَآ ذَنَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُرَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللهُ قَدْ نَهَاكَ أَنْ تُصَلَى عَلَى أَلْمَا فِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خِيرَ آبَنِ قِلَ اللهُ تَعَالَى أَسْتَغَفِرْ كَمْمُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ كَلُمْمْ ۚ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْمِينَ مَرَّةً فَكَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَخَرَلَتْ وَلاَ تُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً حِ**دْثِنا** مالكُ بْنُ إَسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا انْنُ عَيَيْنَةٌ عَنْ عَمْرو سَيِـعَ جابراً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنِّي النَّيِّ عِيْدِاللَّهِ عَبْدَ اللهِ مِنَ أَبَيِّ بَعْدَ مادُفِنَ فأخْرَجَهُ فَنَفَثَ فيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ فَسِيصَهُ ان تمكو نخاصة مذلك الرجل وأن يمكون عامة له ككل محرم آثر المصنف الاستفهام (قلت) والذي يظهر ان المراد بقوله كيف يكفن اى كيفية التكفين ولم يرد الاستفهام وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل احدحيث ترجم بحوازالتكفين في و بين ( قوله ولا يمسوه ) بضم أوله وكسر الميم من امس قال ابن المنذر في حديث ابن عباس اباحة غسل المحرم (١) الحي بالسدر خلافالمن كرهه له وانالوترفي السكفن ليس بشرط في الصحة وان السكفن من رأس المال لامر، عَيَّالِللهِ بتكفينه في ثو بيمولم يستفصل هلعليه دين يستغرق أملا وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب احرامه وانأحرامه باقوانه لايكفن في المخيط وفيهالتعليل بالهاء كقوله فانهوفيه التكفين فيالثياب الملبوسة وفيه استحباب دوام التلبية الىأن ينتهى الاحرام وإن الاحرم يتعلق بالرأس لابالوجه وسيأتى الكلام على ماوقع في مسلم بلفظ ولا تخمر واوجهه فى كتاب الحج انشاء الله تعـالى وأغرب القرطي فحكيعن الشافعي أنالحرم لايصلي عليه وليس ذلك بمعر وفعنه ﴿ فَائْدَةً ﴾ يحتمل اقتصاره له على التـكفين في تو بيه لـكونهمات فهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة و محتمل أنه لم بجدله غيرها ﴿ ( قِولُه باب الكفن في القميص الذي يكف أولا يكف ) قال ابن التين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف و بعضهم إلعكس والفاء مشددة فبهما وضبطه بعضهم أفتح أوله وسكون السكاف وتخفيفالفاء وكسرهاوالاول اشبهبللعني وتعقبهامن رشيد بأنالناني هوالصواب قال وكذا وقع فى نسخة حاتمالطرا بلمى وكذارأيته فى أصلأبي القاسم بن الوردقال والذي يظهرلي أن البخاري لحظ قوله تمالى استغفرلهم أولا تستغفرلهم ايأنالنبي ﷺ البسءبداللهن ان قميصهسوا. كان يكفعنه العذاب أولا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة فكا نه يقول يؤخذ من هـ ذاالتبرك بآ الرالصالحين سواء علمناانه مؤثرفي حال الميت أولاقال ولايصح ازبراد بهسواء كانالتواب مكفوف الاطراف وغيرمكفوف لانذلك وصفا لاأثرله قالواما الضبطااتاك فهولحن أذلاموجب لحذف الياءالتانية فيهانهي وقدجزم المهلب بأنه الصواب وان الياء سقطت من الكاتب

الضبطالة الله فهولحن الدلاموجب لحدف الياء النا نية فيه انهمي وقد جزم المهلب باله الصواب وال اليا مستقطت من الحد (١) قوله غسل المحرم الحي بالسدر الح كذا في نسخة وفي اخرى اسقاط لفظ الحي وليحرر الحسكم اله مصححه بابُ الْكَفَنِ مِنْـيْرِ فَهِيمِ حَلَّى ثُنَا أَبُو لُمَـيْم حَدَّتَنَا اللَّهِ عَنْ هَيْمام عَنْ عُرُوةَ عَنْ عائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِنَ اللَّبِيُ عِيْمِالِيَّةِ فِي ثَلَاثَةِ أَنُوابِ سَحُولَ كُرْسُفِ لِيْسَ فِيهَا فَهِيمِنٌ ولاَ عِمَامَةٌ حَدَّتُ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمِالِيَّةِ فِي عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمِ اللهِ عَيْمِالِيَّةِ كُفِنَّ فَى ثَلَاثَةٍ أَنُواب لَيْسَ فِيهَا قَمِيمِنٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

غلطاقال ابن بطال والمراد طويلاكان القميص سابغا اوقصيرافانه بجوزان يكفن فيه كذاقال ووجهه بعضهم بأن عبداقه كان مفرط الطول كاسيأتي فى ذكرالسبب فى اعطاءالنبى عَيْسَالِيَّةٍ له قميصه وكان النبي عَيْسَالِيَّةٍ معتدل المحلق وقد أعطاه مع ذلك قيصه ليكفن فيه ولم يلتفت الى كونه ساترا لجميع بَّدُّنه اولا وتعقب أنَّ حسَّديث جابر دال على انه كفن في غيره فلا تنتهض الحجة بذلك واماقول ابن رشيدان المكفوف الاطراف لا أثرله فغير مسلم بل المتبادر الى الذهن أنهم اد البعاري كافهمه ان التين والمعنى ان التكفين في القميص ليس ممتنا سواء كان مكفوف الاطراف او غير مكفوف والمراد بالكف ترر يره دفعا لقول من يدعى ان القميص لايسو غالااذا كانت اطرافه غير مكفوفة اوكان غير مزرر ليشبه الرداء واشار مذلك إلى الردعلي من خاف في ذلك والى أن التكفين في غير قبيص مستحب ولايكره التكفين فيالقميص وفي الخلافيات لليهق من طريق انعون قال كانعد ن سيرين يستحب إن يكون قيص الميت كقميص الحي مكففا مزررا وسيأني الكلام على حديث عبدالله بن عمر في قصة عبدالله بن أن في تفسير براءة ان شاء الله تعلل ونذكر فيه جواب الاشكال الواقع في قول عمر اليس الله قد نهاك ان تصلي على المنافقين مع أن نزول قوله تعالى ولا تصل على احدمنهم مات ابداكان بعددلك كاسياني في سياق حديث الباب حيث قال فنزلت ولا نصل ومحصل الجواب انعمر فهم من قوله فلن بغفرالله لهم منع الصلاة عليهم فاخبره النبي ﷺ انلامنع وان الرجاء لم ينقطع حدثم ان ظاهر قوله في حديث جابرأتي النبي ﷺ عبدالله بن ابي بعد مادفن فاخرجه فنفث فيــه من ريقه والبسه قميصه مخالف لقوله في حــديث ان عمر لمــا ماتعبدالله من اي جاء ابنه فقال يارسول الله أعطني قميصك اكفنه فيه فأعطاه قميصه وقال آذني اصلي عليــه فا آذنه فلمااراد ان يصلي عليهجز به عمر الحــديث وقد جمــع بينهما بان معنى قوله في حديث ابن عمر فاعطاه اى نم له بذلك فاطلق على العدة استم العطية بحاز التحقق وقوعها وكذا قوله في حديث جار حد مادفن عبدالله بن ابي الى دلى في حفرته وكان اهل عبدالله بن ابي خشوا على النبي عَلَيْكِيَّةٍ المشقة في حضوره فبادروا الى تجهيزه قبل وصول النبي ﷺ فلما وصل وجدهم قــددلوه في حنرته فامر باخراجه انجازالوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه والله أعلم وقيل اعطاه ﷺ أحد قميصيه أولائم لما حضر اعطاه الثانى بسؤال ولده وفى الاكليل للحاكم مايؤ بدذلك وقيل ليس فى حديث جَابَّدلالة علىأنه البسه قميصه بعدا خراجه منالقبرلان للمظهفوضعه على ركبتيه والبسه قميصهوالواو لاترتب فعله أرادأن بذكر ماوقع فىالجملة مناكرامه لهمن غير ارادة ترتب وسيان في الجهادد كرالسب في اعطاء الني ﷺ فيصه لعبدالله ابن أي و بقية القصة في التفسير وان اسم ابنهالمذ كورعبدالله كاسم اييه انشاءالله تعالى واستنبط منهالاسماعيلي جواز طلب آثارأهل الخسير منهم التبرك بهاوان كانالسائل غنيا (قولهباب الكفن بغيرقميص )ثبتتهذهالترجة للاكثر وسقطت للمستملي ولكنه ضمنها النرجمة التي قبلهافقال بعدقوله أولايكف ومن كفن بغيرقميص والخلاف في هذه المسئلة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه والثاني عن الحمهور وعزيعض الحنفية يستحب القميص دونالعامة وأحاب بعض من خالف بأن قولها ليس فيها قميص ولاعمامة يحتمل نني وجودهاجلة ويحتمل أن يكون المرادنني المعدود أي الثلاثة خارجة عن القميص والعامة والاول أظهروقال بعض الحنفية معناه ليسفها قميص أي جديد وقيل ليس فها القميص الذي غسل فيه أوليس فيها قيص مكفوف الاطراف (قيله حدثنا سفيان) هوالتوري (قوله سحول) بضم المهلتين

بالب الْكُنَنِ بِلاَ عِمَامَةٌ حَدَّثُنَا إِسْلَمِيلُ قَالَحَدُّثَنَى مَالِكٌ عَنْ هِيْمَامِ بْنِي عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةُ رَضَىَ اللهُ عَنْمًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمِاللَّهِ كُنُّنَّ فِي ثَلَاثَةَ أَثْوَابِ بِيض سَحُوليَّةٍ لَيْسَ فيهَا قَميصْ وَلاَ عِمَامَةٌ ۖ بِالْبِ ۚ الْحَمَٰنُ مِنْ جَمِيهِ عِلَى المَالِ وَبِهِ قِالَ عَطَانِهِ وَالزُّهْرِيُّ وَعْرُو بْنُ دِينَارِ وَقَتَادَةُ. وَقَالَ عَرْوُبْنُ دِينَارِ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَـالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ ۚ بِالْكَـٰفَنِ ثُمَّ بِٱلْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْفَسْلِ هُوَمِنَ الْحَدَفَنِ حَدَّثَنَا أَخَدُ بْنُ نَحَمَّدِ الْمَكَنُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَمْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنِّيَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَوْمًا ۚ بِطَمَامِهِ فَقَالَ قُتُلِ مُصْعَبُ بْنُ نُحَمِّرٍ وَكَانَ خَبْراً مِنِّي فَلَمْ يُؤَجِدْ لَهُ مَا يُحَدَّفَّنُ فيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وآخره لام أى بيضوهوجم سحل وهوالنوبالا بيض النق ولايكون الآمنقطن وقد تقدم فياب التيابالبيض للكفن بلفظ مانية بيض سحولية منكرسف وعنابن وهب السحول القطن وفيه نظر وهو بضم أوله ويروى بفتحه نسبة اليسحول قرىة باليمنوقال الازهري بالفتح المدينة وبالضم الثيابوقيل النسب الىالقر'بة بالضم وأما بالفتح فنسبة الىالقصار لانه يسحل النياب ايينقيها والكرسف بضمالكاف والمهملة بينهما راءساكنة هوالقطن و وقع فىر وابةللبيهق سحولية جدد ( قولهاب الـكفن بلاعمـامة )كذااللاكثر وللمستملى الـكفن فىالنياب البيضُ والاول أولى لئلا تتكر رالترجمة بفيرفا بْدَّ، وقدتقدم مافي هذا النهي في الباب الذي قبله ( قوله ثلاثة أتواب ) في طبقات ان سعدعن الشعبي أزار ورداء ولنافة ( قوله إب الكفن من جيم المال ) أي من رأس المال وكا ون المصنف راعى لفظ حديث مرفوع وردمذا اللفظ أخرجه الطبراني في الاوسط مرحـديث على وأسناده ضعيف وذكره ابن أبيحانم فىالعللمن حديثجابر وحكى عنأ بيه أنهمنكرقال ابنالمنذرقال بذلك جميعاً هل العلم الارواية شاذة عن خلاس نعمروقال الكفن من الثلث وعن طاوس قال من التلث ان كان قليلا ( قلت )أخرجهما عبد الرزاق وقديرد على هذا الاطلاق مااستثناه الشافعية وغيرهممن الزكاة وسائرمايتعلق جينالمال فالهيقدم علىالكفن وغيره من مؤنة نجهزه كمالوكانث التركة شيأم,هونا أوعبداجانيا ( قيله و به قالعطاء والزهرىوعمر و بن دينار وقتادة وقال عمر و بن دينار الحنوط من جميع المال) أماقول عطاء فوصله الداري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه قال الحنوطوالكفن من رأس المال وأما قول الزهرى وقتادة فقال عبدالر زاق اخبرنامعمر عن الزهرى وتتادة قالا الكفن من جميع المال وأماقول عمر و بن دينار فقال عبدالر زاق عن ابن جريج عن عطاء الكفن والحنوط من رأس

المال قال وقاله عمر و بن دينار وقوله وقال الراهم يعنى النخمى ﴿ بِبدأ بالحَفْنُ ثُمِّ بالدِّينُ ثَمَّ بالوصية ( قوله وقال سفيان ) أى الثوري الخ وصله الدارمي من قول النخمي كذلك دون قول سفيان ومن طريق أخري عن النخمي بلفظ الكفن منجميع المال وصلمه عبدالرزاق عن سفيان أىالتورى عن عبيدة بن معتب عن ابراهم قال فقات لسفيان فاجرالقبر والفسل قال هومن الكفن اي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال ( قوله حدثنا احمد بن عدالمكي ) هو الازرقي على الصحيح ( قوله عن سعد ) اى ابن ابراهم بن عبد الرحمز بن عوف فابراهم بن سعد في هذا الاسناد راو عن أبيه عن جده عن جد أبيه وسيأتى سياقه في الباب الذي يليه أصر ح اتصالا من هذا ويأتى الكلام علىفوائدهمستوفىفى باب غزوةأحد من كتابالمفازيوشاهد الترجمة منه قوله فى الحديث فلم يوجد لهلان ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه الا البرد المذكور ووقع فيرواية الاكثر الا برده بالضمير العائد عليه وفيروايةالكشميهني الأبردة بلفظ واحدة البرود وسيأتى حديث خباب فىالباب الذي بعده بانظولم يترك الانمرة واختلف فهااذاكان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجبيع بدنه أوللعورة فقط المرجحالاول ونقل ان عبدالبر الاجماع على له أَوْ رَجُلُ آخَرُ كَدِرُ مِنَّى فَلَمْ يُوجِدُ لَهُ مَا يُسْكُفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرُدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَسَكُونَ قَدْ عَجَلَتَ لَنَا عَلَمْ عَلَمُ اللهُ عَنْ أَبِهِ إِلاَّ مَوْبُ وَاحِدٌ حَلَّمْ مَنَا فَلَ مَعْدُ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْرَنَا عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ ابْرَاهِم عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِم أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَمَدُ ابْنُ عَلَى رَجْدُ اللهُ عَنْ أَبِي بِعِلْمام وكان صَائِماً فَقَالَ قَتِلَ مُصْدَبُ بْنُ عُمَيْر وَهُو خَبْرٌ مِنَى كُفْنَ فَى عَرِّفُ وَهُو خَبْرٌ مِنَى كُفْنَ فَى عَرِّفُ وَهُو خَبْرٌ مِنَى كُفْنَ فَى عَبْدُ اللهُ عَلَى رَأَسُهُ اللهُ عَنْ أَنْ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنَ اللهُ عَلَى مَا عَلَيْنَا أَنْ مَنَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَا عَلَيْنَا أَنِي عَلَيْكُ مَنْ أَجْرِ وَمِنَا مَنْ أَيْمَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

لإيحزي. ثوب واحد يصف ماتحته من البدن ( قوله أو رجل آخر ) لمأقف على اسمه ولم يقع في أكثر الروايات الا بذكر حمزة ومصعب فقط وكذا أخرجه أبونعيم فيمستخرجه مرطريق منصور بنأبى مزاحم عن ابراهيم بنسعار قال الزين ان المنير يستفاد من قصة عبــدالرحمن إيثار الفقر علىالغنى وإيثار التخلي للعبادة على تعاطى الأكتساب فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام معانه كان صائمًا \* ( قوله باباذا لم يوجد الاتوب واحد ) أى اقتصر عليه ولاينتظر بدفنه ارتقاب شيءآخر وفى قول عبــد الرحمن منعوف وهوخــيرمنى دلالة على تواضعه وفيهاشارة الي تعظم فضل من قتل فى المشاهد الفاضلة معالمني ﷺ وزاد فى هذه الطريق ان غطي رأسه بدت رجلاه وهوموافق لما في الروامة التي في الباب الذي يليه و روَّى الحاَّمُ في المستدرك من حديث أنس ان حزة أيضا كفن كذلك \* ( قوله باباذا لم يحدد كفنا الامايواري رأسه أوقدميه ) أي رأسه مع بقية جسده الاقدميه أوالعكس كا نه قال مايواري جسده الارأسه أوجسده الاقدميه وذلك بين من حسديث آلباب حيثقال خرجت رجلاه ولوكان المراد اله يغطي رأسه فقط دونسائرجسده لكان تفطية العورة اوليو يستفادمنه انهاذالم يوجد ساترالبتة انه يغطى جميعه بالاذخر فان لم يوجد فهاتيسر من نبات الارض وسيأتى فىكتاب الحج قول العباس الاالاذخر فانه لبيوننا وقبورنا فكانها كانت عادة لهم استعماله فى القبور قال المهلب وانما استحب لهم النبي عَيِّقَالِيَّهِ التكفين فى تلك النياب التي ليستُسا بغة لانهم قتلوا فيها انتهى وفي هذا الجزم نظر بل الظاهر اله لم بحدلهم غـيرَّها كماهومقتضي الترجمة (قوله حدثنا شقيق) هوابن سلمة أبو وائل وخباب بمحجمة وموحدتين الاولى مثقلة هوامن الارت والاسنادكله كوفيون ( قهله لميأكل من أجره شيأً ) كنامة عن الغنائم التي تناولهما من ادرك زمن الفتوح وكان المراد بالاجر ثمرته فليس مقصورا على وكسر المهملة أي بجتنبها وضبطه النووي بضمالدال وحكى ابنالتين تثليثها ( قهله مانكفنهبه ) سقط لفظبه من رواية غيرأي ذر وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الرقاق انشاء الله تعمالي \* ( قهله باب من استعد الكفن

فىزمن الني ﷺ فلم ينكر عليــه ) ضبط فىر وايتنا بفتح الكاف علىالبناء للمجمول وحكي الكسرعلىان فاعل الانكار الني مَتِيَّالِيَّةِ وْحَكِي الرِّين بنالمنير عن بعض الرَّوايات فلم ينكره بها بدل عليه وهو بمعـني الرواية التي بالكسر وانمـا قيدالترجمة بذلك ليشير الىان الانكار الذىوقع منالصحابة كان علىالصحابي فيطلب البردة فلما أخبرهم بعذره لمبنكروا ذلكءلميه فيستفادمنه جواز نحصيل مالابدللميتمنه مزكفن ونحوه فيحالحياته وهل يلتحق مذلك حفر القــبر فيه بحث سيأني ( قوله ان امرأة ) لمأنف على اسمها (قوله فهــا حاشيتها ) قال الداودي يمني أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية وقال غـيره حاشيةالثوب هدمه فكانه قال|نهاجدبدة لميقطع هدمها ولم تلبس بعد وقال القرّاز حاشيتا النوب ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب ( قهله اندرون ) هومقول سهل بنسعد بينه أبوغسان عنأىحازم كمأخرجــه المصنف فىالادب ولفظه فقالســهل للقوم اتدرون ماالبردة قالوا الشملة انهمي وفى نفســيرالبردة بالشملة بجوز لازالبردة كساء والشملة مايشتمل به فهيأعم لكن لماكان أكثر استعمالهم بها اطلقوا عليهــا احمها ( قوله فاخذهاالنبي عَيْنَاتِيةٍ محتاجاليها )كانهمعرفواذلك بقرينة حالأوتقدم قول صريحُ ﴿ قَوْلِهُ نَخْرِجِ الَّيْنَا وَانِهَا ازَارَهُ ﴾ في رواية ابن ماجــه عن هشام بن عمار عن عبد العزيز فخرج الينافيهــا وفي روايّة هشام بن سمد عن أبي حازم عند الطبراني فاترر بها ثم خرج ( قولِه فحسنها فلان فقال اكسنيها مااحسنها )كذا في جميع الروايات هنا بالمهماتين من التحسين وللمصنف في اللَّباس من طريق يعقوب بن عبدالرحمن عن أب حازم فجسها بالجم بغيرنون وكذالاطبرانى والاسماءيلي منطريق اخرى عنأىحازم وقوله فلان افادالمحبالطبرى فىالاحكامله الهعبدالرحمن بنءوف وعزاه للطرانى ولماره فىالمعجم الكبير لافىمسند سهل ولاعبدالرحمن ونقله شيخنا ابنالملقن عن الحب في شرح العمدة وكذ اقال لنا شيخنا الحافظ أبوالحسن الهيتمي الهوقف عليمه لكن لم يستحضر مكانه ووقع لشيخنا ابناالمقن فىشرح التنبيه المسهل بنسعد وهوغلط فكأ مالتبس علىشيخنا اسمالقائل باسم الراوى نم أخرج الطبراني الحديث الذكور عن أحدبن عبدالرحن بن يسار عن قتيبة بن سعد عن يعقوب معدالرحن عُنْ أَيْ حَازِمَ عَنْ سَهُلُ وَقَالُ فِي آخَرِهُ قَالُ تَتَبِيةً هُوسَـعَدُنُ أَيْءِوقَاصُ انتهى وقدأ خرجه البخاري في اللباس والنسائي فى الزينة عن قتيبة ولمهذكر وا عنــهذلك وقدر واه اسماجه بسنده المتقــدم وقال فيه فجا.فلان رجل مماه يومئد وهودالعلمانالراوي كانريما سماه و وقع في رواية أخرى للطبراني من طريق زمعة منصالح عن أبي حازم ان السائل الدكور اعرابي فلولميكن زمعة ضعيفا لانتني انبكون هوعبدالرحمن بنعوف أوسعد بنأبي وقاصأويقال تعددت القصة على مافيه من بعد والله أعلم ( قهله ما حسنها ) بنصب النون وماللتعجب وفي رواية ابن ماجه والطبراني منهذا الوجه قال نيم فلسادخل طواها وأرسل بهااليمه وهوللمصنف فياللباس منطريق يعقرب نعبدالرحمن بلفظ فقال مع فجلس ماشاء الله في المجلس تمرجع فطواها تمأرسل بهااليسه ( قوله قال القوم مااحسنت ) مانافية وقدوقعت تسميةالما تبله من الصحابة في طريق هشام بن سعدالذكورة ولفظه قال سهل فقلت للرجل لمسأ لتعوقد رأ ت حاجته اليهــا فقال رأيت مارأيتم ولــكن اردت ان اخبأها حتى اكفن فيها ( قوله انه لابرد )كذا وقعرهنا بحذف المفعول وثبت فىرواية اسماجه بلفظ لابرد سائلا ونحوه فىرواية يعقوب فىالبيوع وفيرواية أبي غسان

ماراً لَيُّهُ الْأَلْبَسَهَا إِنَّهَا سَأَلَتُهُ لِيَسَكُونَ كَنْفِي قَالَ مَهْلُ فَكَانَتُ كَفَنَهُ بِالْبَاءَ النَّسَاءِ النَّسَاءِ الْمَعَانِيَّةِ مِلْ فَكَانَتُ كَفَنَهُ بِالْبِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ الْمَعَانِيَّةَ وَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مُحِينًا عَنْ اللهُ عَنْ أَمَّ اللهُ كَنْلِ عَنْ أَمَّ عَلَيْهَ وَمَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مُعِينًا عَنِ النَّبَاعِ الجَنَائِزِ ولمْ يُمُزَمْ عَلَيْنَا

فالادب لا يسئل شيأ فيمنعه ( قوله ماساً لته لا لبسها ) في رواية أي غسان فقال رجوت بركم احين لبسها الني عَيِّنا اللهِ والعدالطيراني في روانة زمعة بنصالح انالني مِيتِكَاللهِ أمرأن يصنعه غيرها فمات قبل ان نفرغ وفي هــذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي ﷺ وسعة جوده وقبوله الهدية واستنبط منه المهلب جواز ترك مكافأة الفقيرعلى هديته وليس ذلك بظاهرمنه فأن المكافأة كانت عادة الني ميتكالية مستمرة فلايلزم السكوت عنهاهنا أنلايكون فعلما بل لبس في ساق هذا الحديث الجزم بكون ذلك كان هدية فيحتمل ان تكون عرضتها عليم ليشتر بها منها قال وفيه جواز الاعباد علىالقرائن ولوتجردت لقولهم فاخذها محتاجااليها وفيه نظر لاحبال ازيكون سبق لهممنه قول بدل على ذلك كما تقدم قال وفيه الترغيب فى المصنوع بالنسبة الي صانعه اذاكان ما هرا ويحتمل أن تكون اراد بنسبتها اليها ازالة مايخشي من التدليس وفيه جواز استحسان الانسان مايراه عي غيره من الملابس وغيرها اما ليعرفه قدرها وأما ليعرضله بطلبهمنه حيث يسوغه ذلك وفيهمشر وعية الانكار عندمخا لفة الادب ظاهراوان لم يلغ المنكر درجة التحريموفيه التبرك بآ أرالصالحين وقال ابن بطال فيهجوازاعدادالشيء قبلوقت الحاجةاليه قالوقدحفر جماعة من الصالحـين قبورهم قبل الموت وتعقبه الزين بن المنير بازذلك لم يقع من اخــد من الصحابة قال ولوكان مستحبا المكثرفيهم وقال مضالشافعية ينغىلن استعد شيأمن ذلك انجتهدفى تحصيله منجهة ينق محلها أومن أثرمن يعتقدفيه الصلاح والبركة \* ( قوله باب اتباع النساء الجنازة ) قال الزين بن المنير فصل المصنف بين هذه الترجمة و بين فضل اتباع الجنائر بزاج كثيرة تشعر بالخفرقة بين النساء والرجال وان الفضل الثابت فى ذلك بختص بالرجال دون النساءلان النبي يقتضي التحرم أو الكراهة والفضل مدل على الاستحباب ولاعتمان واطلق الحكم هنالما يتطرق اليهمن الاحمال ومنتم اختلف العلماء فىذلك ولايخنى ان محل النزاع انماهو حيث تؤمن المفسدة (قول حدثنا سفيان ) هو الثورى وام الهذيل هيحفصة بنتسيرين (قوله نهنأ ) قدم في الحيض من رواية هشام بن حسان عن حفصة عهما بلفظ كنا نهيناعن اتباع الجنار ورواه يزيد بن حكم عن التورى باسناد هذا الباب بلفظ نها مارسول الله علياتية اخرجه الاسماعيلي وفيه ردعلى من قال لاحجة في هذا الحديث لانه إيسم الناهي فيه اا رواه الشيخان وغيرهما أنَّ كلُّ ماورد مهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الاصح عند غيرها من المحدثين و يؤ بدر واية الاسماعيلي مارواه الطبراني من ظريق اسمعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جديه ام عطية قالت لما دخل رسول الله عَيُطَالِينَهُ المدينة جمع النساء في بيت ثم بعث اليناعمر فقال انى رسول رسول الله اليكن بهنني اليكن لابايعكن على أن لانشركن بالله شيأ الحديث وفي آخره وأمرنا ان نخرج في العيــدالعواتق ونهانا أن نخرج في جنازة وهذا يدل على أن روامة ام عطية الاولى من مرسل الصحابة(قوله ولم يعزم علينا ) أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المهيات فكأنها قالت كره لنا أتباع الجنائز من غمير تحربم وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية ان النهي نهي تنزيه ومه قال جمهور أهل العلم ومال مالك الى الجواز وهــو قول أهــل المدينــة و مدل على الجواز مار واه ابن أبي شبية من طريق عهد بن عمر و بن عطاءعن أبي هر برةان رسول الله ﷺ كان في جنازة فرأى عمر أمرأة فصاح بها فقال دعها ياعمر الحديث وأخرجه أبن ماجه والنسائي من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن عجد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الازرق عن أني هر يرةو رجاله ثقات وقال الهلب في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات وقال الداودي قولهانهينا عناتباع الجنائزأى الىأزنصل اليالقبو روقوله ولميعزم علينا أىأزلانأتىأهل الميت فنعز بهم ونترحم على

بابُ احَـدُّادالَمْوَا أَوْ عَلَى عَبْرِزَوْجِهِا حَلَّى شَعْلَ اللهُ عَلَيْهَ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ أَنْ اللهُ عَلَيْهَ أَنْ اللهُ عَلَيْهَ أَنْ اللهُ عَلَيْهَ أَنْ اللهُ عَلَيْهَ أَنَا اللهُ عَلَيْهَ أَنَا اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ميتهم من غير أن تتبع جنازته انتهى وفي أخذهذا التنصيل من هــذا السياق نظرنم هوفي حديث عبدالله بن عمر و بن العاص أنالني عَيَطِالله وأى فاطمة مقبلة فقال من أن جئت فقا لمترحت على أهل هذا الميت ميتم فقال لعلك بلغت معهم الكذى قالت لاالحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرها فانكر عليها بلوغ الكدى وهو بالضم وتخفيف الدال المقصورةوهى المقابر ولمينكر علم االتعزية وقال المحب الطبرى يحتمل أن يكون المراد بقولها وأيعزم عليناأى كما عزمعلى الرحال بترغيمهم في اتباعها بحصول الفراط ونحو ذلك والاول أظهر واللهأعم ﴿ ( قُولُهُ باب احدادالرأة على غبر زوجها ) قال أبن بطال الاحداد بالمهملة امتناع الرأة التوفى عنها زوجهامن الزينة كلها هن لباس وطيب وغرهماوكل ماكان من دواعي الجاع وأباحالشارع للمرأة أن تحد على غيرز وجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن و بهجم من ألم الوجد وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أزالز وجلوطالمها بالجماع إيحل لهامنعه فى تلك الحال وسيأتي في كتابالطلاق بقية الكلام على مباحث الاحداد وقواة في الترجمة على غيرز وجها يمكل ميت غيراز وجسوا وكان قريبا أوأجنبيا ودلالة الحديثله ظاهرة ولم يقيده في الترجمة بالموتلانه يختص به عرفاولم بين حكمه لان الجبرد ل على عدم التحريم في الثلاث واقل ما يقتضيه اثبات المشر وعية (قوله فلما كان يومالنا لث) كذا للاكثر وهومن اضافة الموصوف الى الصفة وللمستملى اليوم الثالث( قولهدعت صفرة ) سيأني الكلام عليها فريبا ( قوله نهينا ) رواه أيوبعن ابن سعرين بلفظ أمر نابأن لانحدعل هالك فوق تلاث الحديث أخرجه عبدالرزاق وللطهراني من طريق قتادة عن ابن سير بن عن أم عطية قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول فذكر معناه ( قوله ان محد )بضم أوله من الرباعى ولم يعرف الاصمعى غيره وحكى غيره فتح أوله وضمْ النَّهِ مَنالَثَلَاثَى يَمَالُ حَدَثَ المُرأَةُواحَدَثَ بِمَعَى (قُولُهُ الابْرُوجِ ) وفي رَواية الكشميهني الالزوج باللام و وقعرفي العدد من طريقه بلفظ الاعلى ز وج والـكل معني السببية (قوله عنزينب بنتأبي سلمة ) هير بيبة الني مَيْنَالِيَّةِ وَصَرَحَقَ العددبالاخبار بينهاو بين حميد بن نافع (قولِه نعى ) بفتحالنون وسكونالهملة وتخفيفاليا وكسر المهملة وتشديد الياءهو الخبر بموت الشخص وأبوسفيان هوأبن حرببن أميةوالد معاوية (قيله دعت أم حبيبة ) هي بنت أبي سنيان المذكور وفي قوله من الشام نظر لان أبا سفيانمات بالمدينة بلا خلاف بيّن أهل|لعلم الاخبار والجمهور على أنه مات سنة أنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث ولمأر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده مذلك الا في رواية سفيان بن عيبنة هذه واظنها وهمــا وكنت اظن أنه حذف منه لفظ أبن لان الذي جاء نعيــه من الشام وام حبيبة في الحياة هو اخوها يزمد بن أبي سفيانالذي كان أميرا على الشام لكن رواه المصنف في العدد من طُريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبدالله بن أى بكر بن حزم عن حميد من افع بلفظ حين توفى عنها ابوها أبوسفيان بن حرب فظهر اله لم يسقط منه شيء ولم يقل فيه واحد منهما من الشام وكذا اخرجه ابن سعدفي ترجمة ام حبية من طريق صفية بنتأي عبيدعها تموجدت الحديث في مسندان الي شبية قال حدثنا وكيم حدثنا شعبة عن حميد بن افعو لفظه جاءنمي اخي ام حبية أوحم لها فدعت بصفرة فلطخت به ذراعها وكذار واه الدارى عن هاشم ن القاسم عن شعبة لكن بلفظ أن اخالام حبيبة مات اوحميم لهاو رواه أحمدعن حجاج وعدبن جعفر جيما عن شعبة بلفظ أن حمــها لما ماتّ منّ غير تردد واطلاق الخميم على الاخ اقرب من اطلاقه على الاب فقوى الظن عندهذا أن

بِسِمُرْ مَ فَى الْمَوْمِ النَّالِثِ فَسَحَتْ عارِضَيْها و ذِراعَيْها وقالَتْ إِنَّى كُنتُ عَنْ هَذَا لَنَنيَّة لَوْ لاَ أَيُّ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِيدٌ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ النَّيِّ مَعْدُ عَلَيْهِ أَنْ يُحِيدٌ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ النَّيِّ مَعْدُ أَنْ يَعَدُ عَلَيْهُ مَالِكُ عَنِ مَعْدُ اللَّهِ آَنْ إِلَى بَكْرِ بْنِ عَرْو بْنِ حَزْم عَنْ خَيْدُ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَكِ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ ثَهُ قَالَتْ مَخْدُ عَلَى مَعْدُ بَنِ عَرْو بْنِ حَزْم عَنْ خَيْدُ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَكِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ ثَهُ قَالَتْ مَخْدُ بْنِ نَافِع عَنْ زَيْنَكِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَ ثَهُ قَالَتْ مَخْدُ عَنْ أَلَا يَعْمُ لَلْ لاَمْ أَوْ تُوْمِنُ بِاللّهِ والْيَوْمِ الآخِر مَيْدِ بَعْنَ عَلَى مَيْتُ فَيْكُولُ لَا يَعْمُ لَا مُرْ أَوْ تُوْمِنُ بِاللّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ مَعْنَالَ عَلَى ذَوْجٍ أَرْ بَعَمَ أَشْهُ وَعَشْراً . ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى ذَوْجٍ أَنْ بَعْفُولُ اللّهُ عَلَيْكُو بَعْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلَا عَلَى ذَوْجٍ إِلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى لَكُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلّهُ وَالْيُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلْمُ عَلَى ذَوْجٍ إِلْمَ عَلَى ذَوْجٍ إِلْهُ وَالْيُومُ مِ الْاَحْرِ تُعَدِيدٌ عَلَى وَقَ ثَلَاثُ إِلاَ عَلَى ذَوْجٍ إِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلّهُ اللّهُ وَالْمُوالِلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلّهُ الللّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ذَوْجٍ إِلّهُ الللّهُ عَلَى ذَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَوْعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَوْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

تكون القصة تعددتار ينب مع المحبيبة عندوفاة اخبها يزبدئم عند وفاة أبيها أى سفيان لامانع من ذلك والله أعام ( قوله يصفرة) في رواية مالك المــذكورة بطيب فيــهصفرة خلوق وزادفيــه فــدهنث منه جارية ثم مست بعــارضيها أى مارضي نفسها ( قوله حدثنا اسمعيل ) هوان أى أو يس ان أخت مالك وساق الحديث هنا من طريق مالك مختصر ا وأورده مطولا من طريقه في العدد كاسيأتي ( قوله تمدخات ) هومقول زينب بنت أم سلمة وهومصر ح به في الرواية التي في المددوظا هره أنهذه القصة وقعت بمدقصة أم حبيبة ولا يصح ذلك الاان قلنا بالتعدد و يكون ذلك عقب وفاتر بد ابنأبي سفيان لانوفانه سنة تمانعشرة أوتسع عشرة ولايصح أن يكون ذلك عندوفاة أبيه لان زينب بنتجحشماتت قبلأنىسفيانباكترمن عشرسنين علىالصحيح المشهو رعند آهلالعلم بالاخبار فيحمل علىأنهالمزدترتيب الوقائع وانما أرادت رتب الاخبار وقد وقع في رواية أي داود بلفظ و دخلت وذلك لا يقتضي الترتبب والله أعلم ( قوله حيّن توفي أخوها) لم أتحقق من المراد به لان إز ين ثلا تة اخوة عبدالله وعبد بغيراضا فة وعبيدالله بالتصغير فأما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب ادداك صغيرة جدالان أباها أبا سلمة مات بعــد بدر وبزو جالني ﷺ أمهاأم سلمة وهي صغيرة ترضع كاسيأتىف الرصاعانأمها حلت من عدتها من أي سلمة بوضع زينب هذه فانتفى أن يكون هوالمرادهنا وان كان وقبرقى كثيرهن الموطآت بلفظ حين توفى أخوهاعبدالله كما أخرجه آلدارقطني من طريق ابن وهبوغيره عن مالك وأما عبد بغيراضافة فيعرف بأى حيدوكان شاعرا أعمى وعاش الى خلافة عمر وقد جزم ابن اسحق وغيره من أهل العلم بالاخبار بالهمات مدأخته زينب بسنة وروي ابن سعدفي رجتها في الطبقات من وجهين أن أباحميد المدكو رحضر جنازة زينب مع عمر وحكىعنه مراجعة له بسببهاوان كان في اسنادهما الواقدي لمكن يستشهد به في مثل هذا فانتفى أن يكون هذا الاخير المرادوأماعبيداللهالمصغر فأسلرقد بماوهاجر بزوجته أمحبيبة بنتأبي سفيان الي الحبشة ثم تنصرهناك ومات فتزو جالنبي عَيِّالَيْنِ بعده أم حبيبة فهذا يحتمل أن بكون هوالمراد لأنزينب بنت أي سلمة عندما جاء الحمر بوفاة عبيدالله كانت في سن من يضبط ولاما فران بحزن المرءعي قريه الكافر ولاسهاا ذافذ كرسوء مصيره ولعل الرواية التي في الموطاحين توفي اخوها عبدالة كانت عبيد القبالتصغيرفل بضبطها الكاتب والقرأعلم ويعكر على هذا قول من قال ان عبيد الله مات بأرض الحبشة فتروج الني عطائية أمحبية فانطاهرها انتزوجها كان بعد موت عبيد الله وترويجها وقع وهي بأرض الحبشة وقبل ات تسمع النهي وأيضا فني السياق ثم دخلت على زينب بعدقولها دخلت على أم حبيبة وهوظاهر في ان ذلك كان بعــد موت قريب زينب بنت جحش المذكور وهو بعد مجيُّ أم حبيبة من الحبشة عدة طويلة فان لم يكن هذا الظن هِ الواقع أحمل ان يكون أخا لزينب بنت جحش من أمها أومن الرضاعة أو ترجح ،احكاه ابن عبد البروغيره من انَّ زينب بنت أن سلمة ولدت أرض الحبشة فان مقتضى ذلك ان يكون لها صند وفاة عبد الله من جحش أر بع سنين ومامثلها يضبط فى مثلها والله أعلم (قوله فست به ) أىشياً من جسدها وسيأتى في الطرُّ يق التي في

بابُ زيارَةِ القُبُورِ حَ**لَّشْنَا** آدَمُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنَا ثَايِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْـهُ أَ قالَ مرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَرْ أَةِ تَبْكِي عِيْدَ قَبْرِ فَعَالَ اتَّقِي اللهِ وَاصْبِرِي قالَتْ إِلَيْكَ عَنَى فإِنَّكَ لَمْ تُصِبْ يُصُيِبَتِي ولمْ تُمْرِفْهُ فِقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ مَثِيلِتِيْ فَأَنَتْ بابَ النَّبِيُّ مَثِيلِتِيْ

العدد بلفظ فمست منه وسيأتى فيه لزينب حديث آخر عن أمها أم سلمة فى الاحداد أيضا وسيأتى السكلام على الاحاديثالثلاثة مستوفي أنشاء الله تعالى ﴿ (قُهْلُهُ الْجَارِةُ الْقَبُورُ ) أَيْ مَشْرُ وَعَيْمًا وكا أنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الحلاف كاسيأني وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الاحاديث الصرحة بالجواز وقد اخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهى عن ذلك ولفظه كنت ميتكرعن زيارة القبور فزوروها و زاد ابو داودوالنسائي من حديث انس فانها نذكرة الاخرةوللحاكم من حديثه فيه وترقالقلب وتدمم العينفلاتقولوا هجرًا ايكلاما فاحشا وهوبضم الهاء وسكون الجيم وله منحديث ابن مسعود فانها ترهدفىالدنيا ولسلم من حديث ابى هربرة مرفوعا زوروا القبور فآنها تذكر الموت قال النووى تبعا للعبدري والحازمي وغيرهما انفقوا على ان زيارة القبور للرجال جائزة كذا اطلقوا وفيه نظر لان ابن ابي شببة وغيره روى عن ابن سير بن واراهم النخعي والشعى الكراهة مطلقا حتى قال الشمى لولا نهى النسى عَيَيْكِاللهِ لزرت قبر أبنتي فلعل من أطق! أراد بالانفاق ما أستقر ما استقر عليه الامر بعــد هؤلاء وكا ن هؤلاء لم يبلُّغُهم الناسخ والله اعلم ومقابلهذا قول ابن حزم ان زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدةفىالعمرلورود الامربه واختلف فيالنساء فقيل دخلن فيعميم الاذنوهوقولالاكثر ومحلهمااذاأمنتالفتنة و يؤيد الجواز حديث الباب وموضع الدلالة منه انه ﷺ لم ينكر على المرأة قعودها عندالقبر وتقر بره حجة وممن حمل الآدَنَ علىعمُومِه للرجال والنساء عائشة فر وى الحاكم مُن طَرّ يق ابن أبي مليكة انهرآهازارت قبراً خبها عبدالرحمن فقيل لها أليس قدنهي الذي عَيَيْكِ في غنذلك قالت نع كاننهي ثم أمر بزيارتها وقيل الاذن خاص بالرجال ولا بجو زللنسا مزيارة القبور ومجزم الشيخ أتواسحق فيالمذب واستدل له محديث عبدالله يزعمر والذي تقدمت الاشارة اليه في باب اتباع النساء الجنائز وبحديث لعن اللهزوارات القبور أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة ولهشاهد من حديث ابن عباس ومنحديث حسان من ثابت واختلف من قال بالكراهة فى حقهن هل هى كراهة تحرم أوتنزمه قال الفرطى هذا اللعن انماهو للمسكثرات من الزيارة لمما تقتضيه الصفةمن المبالغة ولعلىالسبب مايفضي البه ذلكّ من تضييع حق الزوج والتدج وما ينشأ من من الصياح وتحوذلك فقديقال اذا أمن جميع ذلك فلامانع من الاذن لان تذكر الموت يحتاج اليه الرجال والنساء ( قوله بامرأة ) لم أفف على اسمها ولا اسم صاحب القبر وفي روابة لمسلم مايشعر بأنه ولدهاولفظه تبكى علىصى لهــاوصر ح بهفىمرسل محىبنأن كثير عندعبدالرزاق ولفظهقدا صيبت بولدها وسيأتى في أوائل كتابالاحكام من طريق أخري عن شعبة عن ثابت ان أنسا قاللامرأة من أهله تعرفين فلانة قالت نعمقال كانالنبي عَلَيْتُنْ مربها فذكرهذا الحديث (قوله فقال اتفيالله ) في رواية أي نعمر في المستخرج فقال يامة الله اتو الله قالالفرطُّيّ الظاهر انه كان في بكائها قدرزانَّد من نوح اوغيره ولهذا امرها بالتُّقوي ( قلت ) يؤبده ان في مرسل محيى بن أبي كثير المذكورفسمع منهامايكره فوقف عليها وقال الطيبي قوله انتمي الله توطئة لقوله وأصبري كا نه قيل لهــاخافي غضبالله ان تصبري ولانجزعي ليحصل لكالتواب ( قوله اليك عني ) هومن اسهاء الافعال ومعناها تنح وابعد (قهله لمتصب بمصيبتي) سـيأتي في الاحكام من وجه آخر عن شعبة بلفظ فانك خلومن مصيبتي وهو بكسر المجمة وسكون اللام ولمسلم ماتبالي بمصيبتي ولأبي يعلى من حديث أى هربرة انهاقالت بإعبدالله انى أناالحرى الشكلي ولوكنت مصابا عذرتني (قوله ولم تعرفه ) جملة حالية أى خاطبته بذلك ولم تعرف أنمرسول الله ( قهله فقيل لها ) في رواية الاحكام فربهارجل فقال لها أنهرسول الله فقا لتماعرفته وفي روامة أي يعلى إلمذكورة

ظَ تَعَيِدْ عِنْدَهَ بَوَّاهِينَ . فَمَالَتُ لَمْ أَعْرِفْكَ . فَعَالَ إَنَهَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى باسب فَوْلِ النَّبِيَّ عَيَّالِلْلَهُ يُعَدَّبُ المَيَّتُ بِيَعْنِي بُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَنَّهِ .

قالفهل تعرفينه قالمتلا وللطبراني في الاوسط من طريق عطية عن أنس أن الذي سألها هوالفضل بن العباس وزاد مسلم فى رواية له قاخذها مثل الموتأى من شدة الكرب الذي أصابها لمــاعرفت أنه عَيْمِيْكِ اللَّهِ خجلامنه ومهابة (قوله فَمْ تَجْدَعَتُهُ مِوامِينَ ﴾ في رواية الاحكام بوابا بالافراد قال الزين بن المنيرفائدة هذه الجَمَلَةُ من هذا الحبر بيان عذرهذه المرأة في كونها لم تعرفه وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذبوا بامم قدرته على ذلك تواضعا وكان من شأنه انه لا يستتبع الناس ورامه اذامشي كإجرت عادت الملوك والاكابر فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه معما كانت فيهمن شاغل الوجد والبكاء وقال الطبي فلدة هذه الجملة أنه لا قيل لها أنه النبي ﷺ استشعرت خوفا وهيبة في نفسها فتسورت أنه مثل الملوك المحاجب و وابيمتع الناس من الوصول اليه فوجــدت الامر بخلاف ما تصورته ( قوله فقالت لم اعرفك ) في حديث أيهر يرة فقا لمت والله ماعرفتك ( قوله انماالصبر عندالصدمة الاولي ) في رواية الاحكام عندأول صدمة وتحوملم والمعنى اذا وقع النبات أولشي يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هوالصبر الكامل الذي يترتب عليه الاجر وأصل الصدم ضرب الثي الصلب عناه فاستعير للمصيبة الواردة على الفلب قال الحطابي المعني أن الصبر الذى محمدعليه صاحبهما كان عندمفاجأة المصيبة محلاف ما بعددلك فالهعلى الايام يسلو وحكى الخطابي عن غيرهأن المرملا يؤجر علىالمصيبة لانها ليست من صنعه وانما يؤجرعلى حسن تثبته وجميل صعره وقال ابن بطال أرادأن لابحتمم عليها مصيبة الهلاك وفقد الاجر وقال الطبي صدرهذا الجواب منه ﷺ عن قولها لم اعرفك على اسلوب الحسكيم كا ُنهقالها دعىالاعتدار فانى لأغضب لغيرالله وانظري الى نفسك وقال الزين بنالمنير فائدة جواب المرأة بذلك انها لما جاءت طائعة لمأمرهابه من التقوي والصبر معتذرة عن قولها الصادرعن الحزن بين لهاان حق هذا الصبران يكون في أول الحالِ فهـ و الذي يترتب عليه النواب انهي و يؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة فقالت انا اصبرا نا اصبر وفي مرسل يحيين أي كثيرالمذكور فقال اذهى اليك فان الصبر عندالصمدة الاولى و زادعبد الرزاق فيهمن مرسل الحسن والعبرة لاعمكها ابن آدم وذكر هذا الحديثفي زيارةالقبور معاحبالأن تكون المرأة المذكورة تأخرت مدالدفن عندالقير والزيارة انميا تطلق على من انشأ الى القبر قصدامن جهة استواء الحسكم في حقباحيث أمرها بالتقوى والصبرلمارأى منجزعها ولمينكر عليها الخروج من بيتها فدل على أنهجائز وهوأعره ن أن يكون خروجها كتشبيع ميتها فاقامت عندالقبر بعدالدفن أوأنشأت قصدز يارته الحروج بسبب الميت وفي هذا الحديث من الفوائد غيرما تقدم ما كان فيمتليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتداره وملازمة الامر بالمروف والنهي عن المنكر وفيدانالفاضي لاينبغيلة أن يتخذ من بحجبه عن حوائج الناس وان من أمر معروف ينبغي له أن يقبل ولولم يعرف الآمروفيــ ه ان الجزع من المهات لامره لها بالتقوى مقرونا بالصبر وفيــه الترغيب في احمال الاذي عند مذل النصيحة ونشر الموعظة وان المواجهة بالخطاباذالم تصادف المنويلاأثرلها و بني عليه بعضهم ما اذا قال ياهند أنتخالق فصادف عمرةانعمرةلا تطلق واستدلبه علىجواز زيارةالقبورسواءكان الزائررجلا أو امرأة كاتقدم وسواه كانالمزور مسلماأ وكافرا لعدم الاستفصال في ذلك قال النو وي وبالجواز قطع الجمهور وقال صاحب الحاوي لاتجو ز زيارة فبرالكافر وهوغلطانهمي وحجة اااوردى قوله تعالي ولاتقم علىقبرهوفىالاستدلال به نظر لايخفي وتنبيه به قال الرين بن المنير قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة وما بعددلك مما يتقدم الزيارة لان الزيارة يتكر روقوعها فجعلهاأصلا ومفتاحالتلك الاحكامانتهي ملخصآوأشار أيضا الىأن مناسبة ترجمةزيارة القبور تناسباتباعالنساء الجنائز فكأنه أرادحصر الاحكام المتعلمة بخروج النساء متوالية والله أعلم « ( قوله باب قول النبي ﷺ يَحْدَب الميت ببعض بكاء أهله عليه اذاكان النوح من سنته ) هذا تقييد من الصنف لمطاق الحَّديث

لِقُوْلِ اللهِ تَعَالَى .قُوا أَنْشُكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً . وقالَ النَّبَّي ﷺ . كُلْكُمْ رَاعٍ ومَسْنُولُ عَنْ رَعِيِّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَتَكُنْ مَنْ سُنَيَّهِ فَهُو كَا قالَتْ عَائِشَةُ رَضَىَ اللهُ عَنْهَاوَ لاَ نَزِرُوازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى وهُو كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَلْنُعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَى حِلْهَا لاَبُحْمَــلْ مِنْهُ شَيْعٍ . وما نُرخَصُ مرحَ النُبُكاءِ في غَبْر نَوْحٍ .

وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة مالبضعة على رواية ابن عمرالمطلقة كماساقه فىالباب عنهما وتفسيرمنه للبعض البهم فىر واية ابن عباس مانه النوحو يؤيده ان المحذور بعض البكاء لاجميعه كماسيأتى بيانه وقوله اذاكان النوح من سنته يوهم أنه بقية الحديث المرفوع وليسكذلك بلهوكلام المصنف قاله نفقياو بتميةالسياق رشدالي ذلك وهذاالذي جزمبه هوأحدالاقوال في تأويل الحديث المذكور كاسيأتي بيا هواختلف في ضبط قوله من سنته فللا كثر في الموضعين بضم المهملة وتشدىد النون أىطر يقته وعادته وضبطه بعضهم فتحالمهملة بعدها موحدتان الاولى مفتوحة أيمن أجله قالصاحب المطالع حكىعن أبىالفضل بنااصر أنهرجح هذاوأ نكرالاول فقال وأيسنة السيتانهي وقال الزبن ابن المنير بل الاول أولى لاشعاره بالعناية مذلك اذلا يقال من سنته الاعند غلبة ذلك عليه واشتهاره به ( قلت ) وكان البخاري ألهرهذا الحلاف فأشارالي رجيح الاول حيث استشهد بالحديث الذي فيهلانه أول منسن القتل فانه يثبت مااستبعده الزياصر بقوله وأىسنة للميت وأما تعبير المصنف بالنوح فمراده ماكان من البكاء بصياح وعويل ومايلتحق بذلك من الطمخدوشق جيب وغيرذلك من المهيات ( قول لقول الله تعالي قوأ هسكم وأهليكم نارا )وجه الاستدلال لما ذهب اليه من هذه الآمة ان هذا الامرعام في جهات الوقاية ومن جانها أن لا يكون الاصل مولعا بأمر منكر لئلا بحرى أهاه عليه بعده أو يكون قدعرف ان لاهاه عادة بفعل أمر منكرو أهمل نهم معه فيكون لم بق نفسه ولا أهاه (تجاله وقالالني ﷺ كلكراع الحديث) هوطرف من حديث لان عمر تقدم موصولا في الجمعة ووجه الاستدلال منهما تقدملانمن جملةرعايته لهمأن يكون الشرمن طريقته فيجريأهله عليهأو يراهم يفعلون الشر فلاينهاهم عنه فيسئل عن ذلك ويؤاخذبه وقدتعقب استدلال البخاري بهذه الآبة والحديث علىماذهب اليه منحمل حديث الباب عليملان الحديث ناطق بانالميت يعذب ببكاء أهله والآية والحديث يقتضيان انه يعذب بسنته فلم يتحد الموردان والجوابانه لامانع فىسلوك طريق الجمع من تخصيص بعض العمومات وتقييد بعض المطلقات فالحديث وان كان دالاعلى تعذيب كل مت بكل بكاء ليكن دلت أدلة أخرى على تخصيص ذلك يعض البكاء كاسيأتي توجهه وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أوأهمل النهى عن ذلك فالمعنى على هذاان الذي يعذب ببعض بكاه أهله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته الخ ولذلك قال المصنف فاذا لم يكن من سنته أى كمن كان لاشعو ر عنده إنهم يفعلون شيأ من ذلك أوأدى ماعليه بأن نهاهم فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره ومن ثم قال ابن المبارك اذا كان ينهاهم في حياته ففعلواشيأ من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيُّ (قوله فهو كاقالت عائشة )أي كااستدلت عائشة بقوله تعالى ولا ترروازرة وزر أخرى أي ولا تحمل حاملة ذبا ذب أخرىءنها وهذاحمل منه لانكارعائشة علىأنها أنكرت عمومالتعذيب لمكل ميت بكىعليه وأما قوله وهوكقوله واندع مثقلة الى حملها لابحمل منهشي فوقع في رواية أي ذر وحد، وان دع مثقلة دنوبا الى حملها وليست ذنو بافي التلاوة وانميآ هو في نفسيرمجاهد فنقله المصنفعنةوموقع التشبيه في قوله ان الجملة الاولى دلت على أن النفس المذئجة لا يؤاخذ غيرها بذنبها فكذلكالتا نيةد لت على أن النفس المذَّنبة لايحمل عنها غيرها شيأ من ذنوبها ولوطلبت ذلك ودعت اليه ومحل ذلككله انما هوفىحق من لم يكن له فى شى من ذلك تسبب والافهو يشاركه كما فى قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالامه أثقالهم وقوله ﷺ فإن توليت فائما عليك اثم الاريسيين (قوله ومايرخص من البكاه في غير نوح) هذا معطوف على أول الزجمة وكا نه أشار مذلك الى حديث عامر بن سعد عن ألى مسعود الانصاري وقرطة من كعب قالارخص لنا فى البكاء عندالمصيبة فى غيرنوح أخرجه ان أن شيبة والطبراني وصححه الحاكم لـكن لبس اسناده على شرط البخاري

وَقَالَ ٱلنَّيْ وَلَيْ لَا تُمُّتُولُ مُنْسُ تُطْلُما إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِها. و ذٰلِكَ لاَّنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّا لْتَتَلْ ظ كتني بالاشارة اليه واستفى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه (قوله وقال الني ميتالية لانقتل نفس ظلما الحديث) موطرف من حديث لا بن مسعود وصله المصنف في الديات وغيرها ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور بشارك من صنع صنيعه لسكونه فتح لهالباب ونهجه الطريق فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قدنهج لاهله تلك الطريقة فيؤاخذ على ضله الاول وحاصل ماعنه المصنف في هذه الترجة ان الشخص لا يعذب بفعل غيره الااذاكان له فيه تسبب فن أثبت تعذيب شخص بفعل غيره فراده هذاوهن تفاه فراده ما اذا الميكن له فيه تسبب أصلاوالله أعار وقداعرض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث لانظاهره انالوزر يختص بالبادي دون من أي بعده فعلى هذا منص التعذيب أول من سن النوح على الموتي والجواب اله ليس في الحديث ما ينفي الاثم عن غير البادئ فيستدل على ذلك بدليل آخر وانماأراد المصنف مذا الحديث الردعل من يقول ان الانسان لا يعذب الابذن باشره بقوله أوفعله فأرادأن يبين انه قديمذب بفعل غيره اذاكان له فيه تسبب وقداختلف العلماء في مسئلة تعذيب الميت البكاء عليه فمنهم من حله على ظاهره وهو بين من قصة عمر مع صهيب كماسيأتى فى ثالثاً حاديث هذا الباب و يحتمل أن يكون عمركان يرى ازالؤاخلة تقم على ألميت اذا كان قادرا على النهى ولم بقم منه فلذلك بادرالي نهى صهيب وكذلك نهى حفصة كما روامسلم منطريق الفرعن انعموعنه وبمن أخذ بظاهره أيضا عبدالله نعمر فروى عبدالرزاق منطريقه الهشهد جنازة رافر بن خديج فقاللاهله انرافها شيخ كبر لاطاقة له بالعداب وان الميت يعذب ببكاء أهله عليه ويقابل قول هؤلاء قول من ردهذا الحديث وعارضه بقوله تعالى ولاتز رواز رةو زرأخرى وممن روىعنه الانكار مطلقاأ بوهر مرة كارواه أويعلى من طريق بكر بن عبدالله المزني قال قال أوهريرة والله لئن انطاق رجل محاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرائه سفها وجهلا فبكتعليه ليعذن هذا الشهيدبذنب هذه السفيهة واليهذا جنح جماعة منالشا فعية منهم ابوحامدوغيره ومنهمن أول قوله بكاءأهمه عليه على أنالباء للحال أي ان مبدأ عداب الميت يقع عندلوكاء أهله عليه وذلك انشدة بكائهم غالبا أنماتهم عنددفنه وفى تلك الحالة يسئل ويبتدا به عذاب القبرفكا أن معنى الحديث ان الميت يعذب حالة بكا. أهامعليه ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه حكاه الخطال ولا يكني مافيــه من التكلف ولهل قائله انما أخذه من قول عائشة انماقال رسول الله ﷺ انه ليعذب معصيته أو بذنبه وان أهله ليبكون عليه الآن أخرجه مسلمن طريق هشام بنءروة عزأبيه عنها وعلى هذا بكون خاصا ببعض الموتى ومنهمين أوله على أن الراوى سمع بعض ألحديث ولم يسمع بعضه وان اللام فى الميت لمعهود معينكما جزم به القاضي أبو بكر الباقلانى وغيره وحجتهم ماسيأتي في رواية عمرة عن عائشة فيرابع أحاديث الباب وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخارى وزادفي أوله ذكر لعائشة اناس عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاه الحي فقالت عائشة يفر الله لاي عبدالرجن اما انه لم يكذب ولكنه نمى أوأخطا انمام رسول الله ﷺ على بهودية فذكرت الحديث ومنهم من أوله على أن ذلك محتص بالمكافر وإن المؤون لا يعذب بذنب غيره أصلا وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة وهو ثالت أحديث الباب وهــذه التأويلات عرس عائشة متخالفة وفيه اشعار بأنهــا لمترد الحديث بحديث آخر بل بمــا استشعرنه أمن معارضة الفرآن قال الداودي روامة امن عباسعن عائشة بينتمانفته عمرةوعروة عنها الاانهاخصته بالمكافر لانها أثبحت انالميت زدادعذابا بيكاءأهله فأي فرق بين أن زداد بفعل غيره اويعذب ابتداء وقال القرطبي انكار عائشة ذلك وحكمهاعى الراويبالتخطئة اوالنسيان اوعمانه سمع بعضاولم يسمع بعضا بعيد لان الرواة لهذاالمعني من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنني مع أمكان حمله على همل صحيح وقد جمع كثيرمن أهل العلم بين حديثي عمروعائشة بضروب من الجمع أولهاطر يقة البخاري كما تقدم توجيهها نانبها وهو أخص من الذي قبله مااذا أوصى أهله بذلك وبعقال الزني وابراهم الحربي وآخر ون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرقندي

أنه قول عامة أهل العلم وكذا نقله النووى عن الجمهور قالوا وكان معروفا للقدما. حتى قال طرفة بن العبد اذا مت فانعيني بما أنا أهله به وشتى على الجيب ياابنة معبد

وأعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحتى بمجرد صدور الوصية والحديث دال علىأنه انمسا يقمعند وقوع الامتثال والجواب آنه ليس في السياق حصر فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال ان لايقع إذا لم يمثلوا مثلا تالمها يقع ذلك أيضا بمن أهمل نهيي أهله عنذلكوهو قول داود وطائفةولايخني ان محله ماذاً لم يتحقق أنه لبست لهم مذلك عادة ولاظن أنهم يفعلون ذلك قالءابن المرابط اذاعلم المرءما جاء فىالنهى عنالنوحوعرف،انأهلهم شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولازجرهم عن تعاطيه فاذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لابفعل غيره مجرده رابعها معنى قوله يعذب ببكاءاهله اي بنظير ما يبكيه اهله مه وذلك ان الافعال التي يعددون بهاعليه غالبا تسكون من الامور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعهذلك وهوعين ما يمدحونه به وهذا اختيار ان حزم وطائفة واستدل له بحديث ان عمرالاً بي بعدعشرة ابواب في قصة موت ابراهم بن النبي ﷺ وفيه و لكن يعذب بهذا واشارالي لسانه قال أن حزم فصح ازالبكاء الذي يعذب الانسان ما كان منه باللسان آديند بونه ترياسته التي جار فها وشجاعته التي صرفها فىغيرطاعةاللهوجوده الذىلميضعه فى الحق فاهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو حذب ذلك وقال الاسماعيلي كثركلام العلماء في هذه المسئلة وقال كل مجتهدا على حسب ما قدر له ومن أحسن ماحضرني وجه لم أرهم ذكروه وهوانهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون وكان أحدهم اذا مات بكته باكيته بتلك الافعال الحرمة فممني الحبر ان الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به لان الميث يندببأحسن أفعالهوكانت محاسن أفعالهم ماذكر وهي زيادة ذنب في ذنو به يستحق العذاب عليهاخامسهامعني التعذيب تو بيخ الملائكة لهيمايندمةأهله مه كماروي أحدهن حديث أى موسى مرفوعا الميت بعذب ببكاه الحي اذاقالت النائحة واعضداه واناصراه واكاسياه جبذالمت وقيل له انت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها ورواه ابنماجه بلفظ يتعتع مه ويقال أنت كذلك ورواه الترمذي بلفظ مامن ميت يموت فتقوم ناد بته فتقول واجبلاه واسنداه أوشبه ذلك من القول الاوكل به ملكان لمهذانه أهكذا كنت وشاهده ماروي المصنف في المفازي من حديثالنعان بن بشير قال/غمي علىعبدالله بنرواحة فجعلت أخته تيكرو قول واجبلاه واكذاوا كذافقال حين أفاق ماقلت شيأ الافيل لى أن كذلك سادسها معني التعذيب تألم الميت بما يقع منأهله من النياحة وغيرها وهذا اختيار أى جعنر الطبري من المتقدمين ورجحه ان المرابط وعماض ومن تبعه ونصردان تيمية وجماعة من المتأخرين واستشهدواله بحديث قيلة بنت مخرمة وهي بنتج القاف وسكونالتحتانية وابوها بفتح المهروسكون المعجمة ثقفية قات يارسول الله قدولدنه فقاتل معك يوم الربذة ثم اصابعه الحمى فمات ونزل على البكاء فقال رسول الله ﷺ أيغلب احدكم ان يصاحب صوبحبه في الدنيا معر وفا واذا مات استرجم فوالذي نفس عديده ان احدكم ليبكي فيستمبر اليه صويحبه فياعبادا ملاتعذ بوامونا كم وهذا طرف من حديث طه يل حسن الاسنادأخرجه النأبي خيثمة والنالي شيبة والطبراني وغيرهم واخرج الوداود والترمذي اطرافامنه قال الطبري و يؤ مد ماقاله ابو هر برةان اعمال العباد تعرض على افربائه من موتاهمُ سافه بإسناد صحيح اليه وشاهده حديث النعان بن بشيرمرفوعا أخرجه البخاري في ناريخه وصححه الحاكم قال ابن المرابط حديث قيلة نص في المسئلة فلا يعدل عنه واعترضه ابن رشيد بأنه ليس نصا وانما هو محتمل فان قوله فيستعبراليه صويحبه ليس نصا في أن المراديه الميت بل محتمل أن يراد به صاحبه الحي وان الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه ويحتمل أن مجمع بين هذه الترجيهات فينزل على أختلاف الاشتخاص بان يقال مثلا من كانت طريقته النوح فمثى أهله على طرّ يقته أو بالغ فاوصاهم بذلك عذب بصنعه ومن كان ظالما فندب بافياله الجائرة عذب بماندب به ومن كان يعرف من اهلهالنياحة فاهمل نهبهم عنها فان كان راضيا بذلك التحق بالاول وان كان غير راض عدب التوبيخ كيف

حِدُّ عِنْ أَمِنَهُ مَنْ وَمُحَدُ قَالاً أَخْبَرَ نَاعَبُدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِمُ بْنُ سُلَمَانَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ حَدَّنَى أَسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَضَى أَقَةُ عَنَهُمَا قَال أَرْسَلَتِ ابِنْتُ النَّبِيِّ عِيَّالِيَّةِ إِلَيْهِ إِنَّ إِبْنَا لِي قُبِضَ فَاثْنَيْنَا فَأَرْسَلَ يُقْرَى ُ السَّلاَمَ وَيَعُولُ إِنَّ قِنْهِ مَاأَخَذَ وَلَهُ

أهمل النبي ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهي اهله عن المصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه عابراه منهم من مخالهة أمره واقدامهم علىممصيةر بهموالله تعالى اعربالصوابوحكى الكرمانى تفصيلاآخر وحسنه وهوالتفرقة بين حالى البرزخوحال يومالقيامة فيحمل قوله تعالى ولانز روازرة وزراخري على يومالقيامة وهذا الحديث ومااشمه على البرزخ ويؤمد ذلك ان مثل ذلك يقعفىالمدنيا والاشارة اليه قوله تعالى واتقوافتنةلا تصيب الذين ظلموامنكم خاصة فآنها دالةعلىجوازوقو عالتعذيب علىآلانسان بماليس لهفيه تسبب فكذلك يمكران يكون الحال فىالبرزخ بخلاف وِمِ القيامة واقداعهُمْ أوردالمصنف في الباب مسة احاديث الاول حديث اسامة (قوله حدثنا عبدان وعجد) هو أبن مقاتل وعبدالله هوابن البارك (قهله عن ال عبان ) هوالنهدى كاصرح به في التوحيد من طريق حماد عن عاصم وفي رواية شعبة في اواخر الطب عن عاصم سممت اباعثمان (قهله ارسلت بنت النبي ﷺ ) هميز ينبكاوقع في رواية ابي معاوية عن عاصم للذكورفي مصنف أين الى شبية (قوله ان ابنالي) قيل هوعي بن أبى العاص بن الربيع وهومن زينب كذاكتب الدمياطي بخطه في الحاشية وفيه نظرلانه لم يقع مسمى في شي من طرق هذا الحديث وايضا فقد ذكرالزبير بن بكاروغ رممن اهل العربالا خبار ان عليا المذكو رعاش حتى اهزا لحلم وان النبي عَيَيْكَ اللهُ على راحلته يوم فتحمكه ومثل هذالايقال في حقمصي عرفا وانجازمن حيث اللغةو وجدت في الانساب للبلاذري ان عبدالله بن عمان بن عفان من رقية بنت النبي ﷺ لمامات وضعه النبي ﷺ في حجره وقال أنمايرهم الله من عباده الرحماءوفي مسند البزار من حديث ابى هريرة قال ثقل ابن لفاطمة فبعث الى النبي عَيَيْكَ فَدْكُرُ مُحوحديث الباب وفيه مراجعة سعد من عبادة في البكاء ضلى هذا قالا بن المذكور محسن من على من الى طالب وقدا نفق اهل العلم بالاخبار انه مات صغيرا فى حياة الني ﷺ فهذا اولي النيسر مه الاين ان ثبت ان القصة كانت لصى ولم يثبت الالمرسلة زينب لكن الصواب في حديث الباب ان المرسلة زينب وان الولد صبية كماثبت في مسند أحمد عن أي معاوية بالسندالذكور ولفظه أن الني عَلَمْتُلْكُ لجمامة بنت زينب زاد سعد ان بن نصر في التاني من حديثه عن أي معاوية بهذا الاسناد وهي لايي العاص بن الربيع وهسها تمعتم كأنهاف شنفذ كرحديث البابوفيه مراجعة سعد بن عبادة وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الاعرابي فى معجمه عن معدان ووقع فى رواية بعضهم أميمة بالتصغير وهى أمامة الذكورة فقد اتفق أهل العلم بالنسب ان ريُّنب لم ثلد لأبي العاص الاعلياً وأمامة فقط وقد استشكل ذلك من حيث أنأهل العلم بالاخبارا تفقوا على انأمامة بنت أى الماص من زينب بنت النبي ﷺ عاشت بعد النبي ﷺ حتى نزوجها على من أبي طالب بعد وفاة فاطمة ثم هاشت عند على حتى قتل عنها و يجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب ان ابنالىقبض أىقاربان يقبض و بدل على ذلك أن في رواية حماد أرسلت تدعوه الي ابنها في الموت وفي رواية شعبة أن ابنتي قد حضرت وهو عند أبي داود من طريقه ان ابني أوابنتي وقد قدمنا ان الصواب قول من قال ابنتي لا ابني و يؤيده مارواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق الوليد من ابراهم من عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال استعز بامامة بنت أي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله ﷺ اليه تقول له فذكر نحو حسديث اسامة وفيه مراجعة سعد في البكاء وغيرذاك وقوله في هذه الرواية استعزّ بضم المثناة وكسر المهملة وتشديد الزاي أي اشتدبها المرض واشرفت علىالوت والذي يظهران الله تعالى اكرم نبيه عليهالصلاة والسلام لماسلم لامر ربه وصبر أبنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأنءافي الله ابنة ابنته فيذلك الوقت فخاصت من تلك الشدة وعاشث كلك المدة وهذا ينبغي ان يذكر ف دلائل النبوة والله المستعان (قولِه يقرئ السلام) بضم أوله (قولِه ان لله مااخذوله

مَّا أَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بَأَجَلِ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْفَحْنَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْدِمُ عَلَيْهِ لِيَا تِينَهَا فَقَامَ وَمَهُ سَعَدُّنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَيْنُ بْنُ كَفْبِ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ورِجالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ تَتَغَفَّمُ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنْ فَعَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَارَسُولَ اللهِ ماهٰذَا فَقَالَ هَذِهِ رَجْمَة جَمَّلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ هِبَادِهِ

ماأعطى) قدم ذكرالاخذ على الاعطاء وانكان متأخرا في الواقع لما يقتضيه المقام والمعنى ان الذي أرادالله ان يأخذه هو الذي كان اعطاه فان أخذه أخذ ماهوله فلا ينبغي الجزع لأن مستودع الامانة لاينبغي له ان يجزع اذا استعيت منه و يختملان بكونالمراد بالاعطاءاعطاءالحياة لمن بتي بعدالميت أوثوابهم علىالمصيبة أو ماهو أعم من ذلك ومافى الموضعين مصدرية و يحتمل ان تـكون موصولة والعائد محذوف فعلى الاول التقديرية الاخذ والاعطاء وعلى التاني لله الذي أخذه من الاولاد وله ماأعطى منهم أوماهوأعم من ذلك كما تقدم (قوله وكل) أى من الاخذ والاعطاء أومن الانفس أوماهوأعم منذلك وهىجلة ابتدائية معطوفة على الجلة المؤكدة وتجوز فكل النصب عطفا علىاسم ان فينسحبالتاً كيد أيضاعليه ومعنىالعندية العلم فهو من بحاز الملازمة والاجل يطلق علىالحد الاخير وعلى مجموع العمر وقوله مسمى أى معلوم مقدارا ونحو ذلك (قوله ولتحتسب) أى تنوى بصبرها طلبالثواب من ربها ليحسب لهاذلك من عملها الصالح (قوله فأرسلت إليه نقسم) وقع فىحديث عبدالرحمن بنعوف انهاراجعته مرتين والهانما قام في الله مرة وكأنها الحتعليه في ذلك دفعا لما يظنه بعض أهل الجهل انها ناقصة المكانة عنده أوالهمها الله تعالي ان حضور نبيه عندها يدفع عمها ماهى فيه من الالم ببركة دعائه وحضوره فحقق الله ظنها والظاهر انه امتنع أولا مبالغة في اظهار التسليم لربه أوليبين الجواز في ان من دعي لمثل ذلك لم تجب عليه الاجابة بخلاف الوليمة مشـــلا (قهاله فقام ومعه) في رواية حماد نقام وقام معه رجال وقدسمي منهم غير منذكر فىهذه الروايةعبادة|vilanic فىروايةعبد الواحد فىاوائل التوحيد وفىرواية شعبة ان اسامة راوي الحديث كان معهم وفى رواية عبد الرحمن ابن عوف المكان معهم ووقع في روايةشعبة فىالأعان والنذور وأبىأوأبى كذا فيه بالشك هل قالها بفتح الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف اليآء أو بضم الهمزة وفتح الموحدة والتشديد فعلى الاول يكون معهم زيدبن حارثة أيضا لكن الناني أرجح لانه ثبت في رواية هذا الباب لمفظ وأي بن كعب والظاهران الشك فيه من شعبة لان ذلك لم يقع في رواية غيره والله أعلم (قوله فرفع) كذا هنا بالراء وفي رواية حماد فدفع بالدال وبين فيرواية شعبة انه وضع في حجره ﷺ وفي هذا السّياق حذف والتقدير فشوا اليأن وصلوا اليّينها فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا فرفع ووقع بعض هذا الْحَذُوف فير واية عبدالواحد ولفظه فلمادخلنا ناولوارسولالله ﷺ الصي(قوله وقسه تنقعقع قال حسبت انه قال كأنها شن) كذا في هذه الرواية وجزم بذلك في رواية حمــادُّ وَلَفظه ونفسه تقعقع كأنها في شن والقعقعة .حكاية صوت الشيُّ اليابس اذاحرك والشن بفتح المعجمة وتشــدبدالنون القربة الحُلَّقة اليابسة وعلى الرواية التانية شبهالبدن بالجلد اليابس الحلق وحركةالروح فيها بمايطرح فى الجلد من حصاة ونحوها واما الرواية الاولى فكأنه شبه النفس بنفس الجلد وهوأ بلغ في الاشارة الى شدة الضعف وذلك اظهر فى التشبيه (قوله فغاصت عيناه) أىالني ﷺ وصرح به في رواية شعبة (تمله فقال سعد) أي ابن عبادةالمذكور وصرح به في رواية عبد الواحدووقع في رواية أبن ماجه من طريق عبدالواحد فقال عبادة بن الصامت والصواب ما في الصحيح (قولِه ماهذا) في رواية عبد الواحد فقال سعد بن عبادة انبكي زادأبو نعم في المستخرج وننهي عن البكاء (قوله فقال هذه) أي الدمعة أثر رحة أي ان الذي يفيض من الدمع من حزن القلب بغير تعمد من صاحبه ولااستدعاء

وإِنَّ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ الرُّحَاءُ حَدَّثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا أَبُوعامِرِ حَدَّثَنَا أَنْكِينَحُ بْنُ سُلَّهَانَ عَنْ هِلاَكُو بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَاللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْدَاً لِرَسُولِ اللهِ وَتَتَطِيُّتُو قَالَ ورَسُولُ اللهِ وَتَتَطِيُّكُو جالِمَ عَلَى الْمَهْرِ قالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْ مَمَان قالَ فقالَ هَلْ مَنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَار فياللَّيلَةَ فقالَ أَبُوطُلْحَةَ أَنَا فَالَ فَأَنْزِلْ قَالَ فَنَرَلَ فِي قَبْرِهَا حِدَّتْنا عَبْدَ إِن حُدَّتَنَاعَبْ لَا اللهِ أَخبَرَ نَا بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي لامؤاخذةعليه وآنما المنهى عندالخزع وعدم الصبر ( قوله وآنما برحم الله من عبادهالرحمــا.) في رواية شعبة في أواخر الطب ولايرحم الله من عباده الاالرحماء ومن فىقوله منعباده بيانية وهى حالمن المفعول قدمه فيسكون أوقع والرحماء جمع رحيم وهو من صيخ المبالغة ومقتضاه ان رحمة الله تختص بمن اتصف الرحمة وتحقق بها بخلاف من فيه آدني رحمة لـكن ثبت في حديث عبدالله بن عمر وعند ألى داود وغيره الراحمون يرحمهم الرحمن والراحمون جمع راحم فيدخل فيه كل من فيه ادنى رحمة وقدد كر الحربي مناسبة الاتيان بلفظ الرحماء في حديث الباب بما حاصله ان لفظ الجلالة دالءعي العظمة وقدعرف بالاستقراء انه حيث ورديكون السكلام مسوقاللتعظيم فاباذكرهنا ناسب ذكر منكثرت رحته وعظمته ليسكون المكلام جارياعل نسق التعظم بخلاف الحديث الاخر فان لفظ الرحمن دال على العفو فناسب ان مذكر معه كل ذى رحمة وان قلت والله أعلم ﴿ وَفَهَذَا الحَدِيثُ مِنَالَفُوا لَّذَ غَيْرُ مَا تقدم جوازاستحضار ذوىالفضل المحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم وجواز القسمعليهم لذلك وجواز المشىالىالتعزية والعيادة بغيراذن بحلاف الولمة وجوازاطلاق اللفظ الموهم لالم يقع بأيه يقع مبالغة فى ذلك لينبعث خاطر المسؤل فى الجي اللاجابة الى ذلك وفيه استحباب ابرارالقسم وأمرصاحبة المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضامقاوماللحزن الصبر واخبار من يستدعى بالامر الذى يستدعى مناجله وتقدىمالسلام علىالسكلام وعيادة المريض ولوكان مفضولا أو صبياً صغيراً وفيه انأهل الفضل لا ينبغي ان يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا أول مرة واستفهامالتا بع من امامه عمــا يشكلعليه نما يتعارض ظاهره وحسن الادب فيالسؤال لتقديمه قوله يأرسول الله على الاستفهام وفيه الترغيب فىالشفقة علىخلق الله والرحمة لهم والترهيب من قسا وةالقلب وجمودالعين وجوازالبكاء من غير نوح ونحوه الحديث التانى حديث أنس (قوله حدثنا عبد الله بن بهد) هوالمسندي وأبوعامر هوالعقدى (قوله عن هلال) في رواية عمدبن سنان الآتية بعد أبوآب حدثنا هلال (قوله شهدنا بنتا للني ﷺ ) هيأم كلثوم زوج عمان رواه الواقدي عن فليح من سلمان مذا الاسناد وأخرجه ابن سعد في الطبقة في ترجَّمة أم كلثوم وكذا الدولان في الذرية الطاهرة وكذلك رواءالطبري والطحاوى من هذا الوجه ورواء حماد بن سلمةعن ثابت عن أنس فسهاهارقية أخرجه البخاري في التاريخ|الاوسط والحاكم في المستدرك قال البخاري ماادري ماهذا فانرقية مانت والنبي ﷺ ببدر لم يشهدها (قلت) وهم حماد في تسميتها فقط و يؤندالاول مارواه ابن سعد أيضا في ترحمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت زل في حفرتها أبو طلحة وأغرب الخطابي فقال هذه لبنت كانت لبعض بنات رسول الله عليه الله فنسبت اليه انهمي ملخصا وكأنه ظن ازالميتة في حــديث أنس في المحتضرة في حديث أسامة وليس كذلك كما بينته (قوله لم يقارف) بقاف وفاه زاد ابن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة حليقا ووصله الاسماعيلي وكذا شريح بنالنعمان عنفليح أخرجه أحمد عنه وقيل معناه إمجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم وقال معاذ الله ان يتبحبُ أبو طلحة عند وسمول الله ﷺ بأنه لمهذنب تلك الليلة انتهى و يقويه انفى رواية ثابت المذكورة بلفظ لايدخــل القبر أحــد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان وحكى عن الطحاوي آنه قال لم يقدارف تصحيف والصواب لم يقاول أي لم ينسازع غيره السكلام لانهسم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء وتعقب بأنه تغليط للثقة بفسير مستند وكأنه استبعد آن يقع لعثمان ذلك لحرصـــه على مراعاة

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُونْفِتْ ابِنْتْ لِمُنْانَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ بِمَكَّةَ وَجِنْمَ لِنَشْهَدَهَا وحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وابْنُ عَبَّسَاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا وإنِّي لَجَالِسْ بَيْنَهُمَا أَوْ قالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا نُمَّ جاء الآخَرُ فَجَكَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا لِيَمْرُوا بْن عُنْانَ أَلاَ تنبي عَنِ الْبُكاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ مَتِيكِ قَالَ إِنَّ المَيْتَ كَيُمَذَّبُ بِنُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَمْهِ ۚ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ يَقُولُ بَعْضَ ذَٰلِكَ ثُمَّ حَـدَّتَ قالَ صَدَرْتُ مَعَ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من مَـكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا ۚ بِالْبَيْــٰ ۚ اَءِ إِذَا هُو َ بِرَ كُب تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَ ٓ وَ نَقَالَ اذْهَبْ فَٱ ظُرْ مَنْ هُوْلاَءِ الرَّكْبُ قالَ فَنظَرَتُ فإذَا صُهَيْتُ فأَخْبَرُ لُهُ فَقَالَ آدْعُهُ لِي فَرَجَمْتُ إِلَى صَهَيْبِ فَقُلْتُ آرْتَكُولُ فالْخَقْ بأَمِير المُؤْمِنينَ . فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَـلَ صُهَيْبُ يَسْكَى يَقُولُ واأَخاهُ واصاحباهُ . فقالَ عُمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فأصيبُ أتبكى عَلَىَّ وَقَـهْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِلِيَّةٍ إِنَّ الدِّتُ يُعَذَّبُ بِبَعْض بُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قالَ أَبْنُ عَبَّاس رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا ۚ . فَلَمَّا ماتَ عُمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ ذَكَّرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنها فقاَلَتْ رَحِيمَ اللهُ عُمَرَ واللَّهِ ماحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَيْسَاتُهُ إِنَّ اللهُ لَيُعَذَّبُ المُؤْمِنَ بِبُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ الحاطر الشريف و بجاب عنه باحمال ان يكون مرض المرأة طال واحتساج عمان الي الوقاع ولم يظن عمان الها تموت تلك الليسلة وليس فى الحسبر مايقتضي انه واقع بعد موتها بل ولا حسين احتضارها العسلم عند الله تعسالى وفي هذا الحديثجواز البـكاء كما ترجمه له وادخال الرجال الرأة قبرها لـكومهم أقوى علىذلك من النساء واينار البعيد العهدعن الملاذ في موارات الميت ولوكان امرأة على الاب والزوج وقيل انما آثره بذلك لاتها كانت صنعته وفيــه نظر فان ظاهر الســياق انه عَيْطِائِيُّهِ اختاره لدلك لــكونه لم يقم منه في لك الليلة جماع وعلل دلك بعضهمإنه حيثكذ يأمن منأن يذكره الشيطان تماكان منه تلك الليلة وحكى عن ابن حبيب ان السرفى ايثار أي طلحة على عبان ان عبان كانقدجامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف عَيَطِاللَّهِ في منعه من النرول في قبر زوجته بغير تصريح ووقعرفى رواية حمادالمذكورة فلريدخل عثمان القبر وفيهجواز الجلوسعلى شفيرالقبر عندالدفن واستدل.هعلى جواز البكاء بعد الموتوحكي ابنقدامة فىالمفنى عن الشافعي انه يكره لحديث جبر بنعتيك فى الموطأ فان فيه فادا وجب فلاتبكين!كية يعنىاذا مات وهومحمول علىالاولوية والمرادلارفع صوتها بالبكاء وممكن أزيفرق بينالرجال والنساء فى ذلك لانالنساء قديفضي بهن البكاء الي ما يحدر من النوح لقلة صبرهن واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقاوفيه نظروسياً في البحث فيه في باب مفرد انشاء الله تعالى وفيه فضيلة لعبَّان لأيناره التصدق وانكان عليه فيه غضاضة \* الحديث النالث (قهله عبدالله ) هوابن المبارك (قهله بنت لعبان )همام أبان كماسيأتي من روامة أيوب ( قهله واني لجالس بينه ما أوقال جلست الى اجدها) هذاشك من ابن جريج ولسلم من طريق أبوب عن ابن أبي مليكة قال كنت جالسا الىجنبان عمر ونحن ننتظر جنازةأمأبان ينت عبان وعنده عمرو ابن عبان فحاءان عباس يقوده قائده فأراه أخبره بمكان ابن عمر فحاء حتى جلس الى جنبي فكنت بيهما فاذا صوت من الدار وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أن مليكة عند الحميدي فبكي النساء فظهر السبب في قول ابن عمر لعمرو بن عبان ماقال والظاهر أن المكان الذي

غضاضة \* الحديث الناك (قوله عبدالله) هوابن المبارك (قوله بنت لعبان) همام أبان كاسيأتي من رواية أيوب (قوله واني لجالس بينهما أوقال جلست الى احدها) هذا شك من ابن جر بجولسلم من طريق ألوب عن ابن أبي مليكة قال كنت جالسا الى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان ينت عمان وعنده عمرو ابن عمان فجاء من عباس يقوده قائده فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس الى جنبي فكنت بينهما فاذا صوت من الدار وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي في كي النساء فظهر السبب في قول ابن عمر لعمرو بن عمان ماقال والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس بجنب ابن عمر أواختار أن لا يقيم ابن أبي مليكة من مكانه و بجلس فيه النهي عن ذلك (قوله فلما أصيب عمر) يعني بالقتل وأفاداً يوب في روايته ان ذلك كان عقب الحجة المذكورة و لفظه فلما قدمنا لم يلبث عمر ان أصيب وفي رواية عمرو بن دينار لم يلبث أن طعن (قوله قال ابن عباس فلما مات عمر) هذا

ولَكِنَ رَسُولَ اللهِ وَقَالَتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ اللهُ لَيْرَ يِدُ الْسَكَافِرَ عَذَابًا بِيكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسَبُكُمُ اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اللّهُ عَنْهُما شَيْناً حَلَّ وَاللّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ عُرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما شَيْناً حَلَّ شَاعَبُهُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ قَالَ ابْنُ عُرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما شَيْناً حَلَّ شَاعَبُهُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَهُ أَيْهِ عَنْ عَرْهَ وَيَاللّهُ عَنْهَا شَيْناً حَلَيْهِ عَنْ عَرْهَ بِينَتِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ نَهُ أَنَّهَا أَخْبَرَ نَهُ أَنَّها أَخْبَرَ نَهُ أَنْهَا أَخْبَرَ نَهُ أَنْهَا وَيَهِ عَنْ عَرْهَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَرْهَ وَيُولِلُهُ وَيَعْلِقُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَرْهُ وَمُولَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهُ وَيَقَلِقُوا وَهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللهُ اللللللللّهُ الللل

صريحة انحديث عائشة من رواية ابن عباس عنها ورواية مسلم من توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها والقصة كانت بعد موت عائشة لقوله فها فجاء ان عباس يقوده قائده فانه انما عمى في أواخر عمره و يؤيد كون ابن أبي مليكة لمخمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة قال ابن أبي مليكة وحدثنيالقاسم بنعجد قال لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت انكم لتحدثونني عن غيركاذبين ولامكذبين ولسكن السمع بحطى. وهذا بدل على ان ابن عمركان قدحدث مه مراراً وسيأتي في الحديث الذي بعده انه حدث بذلك أيضًا لما مات رافع بن خديج ( قوله و لـكن رسول الله عَيْثِالِيَّةِ ) بسكون نون لكن و بحوز تشديدها ( قوله حسبكم ) بسكون السين المهملة أي كافيكم القرآن أى في تأييد مادهبت اليه من ردالحبر ( قوله قال ابن عباس عند ذلك ) أي عند انها. حديثه عن عائشة والله هو أضحك وأكبي أي ان العمرة لا ممكما أبن آدم ولا تسبب له فيها فكيف يعاقب عليها فضلا عن الميت وقال الداودي معناهانالله تعالىأذن فى الجميل من البكاء فلايعذب علىما أذن فيه وقال الطيبي غرضه تقرير قول عائشة أيان بكاء الانسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثراه فى ذلك ( قوله ماقال ابن عمر شيأ) قال الطبيي وغيره ظهرت لأبن عمر الحجة فسكت مدعنا وقال الزين بنالمنير سكوته لايدل علىالادعان فلملهكره المجادلة فىذلك المقاموقال القرطي ليس سكونه لشك طرأ له بعد ماصر ح برفع الحديث ولسكن احتمل عندهأن يكون الحديث قابلا للتأويل ولم يتمين له محمل محمله عليه إذ ذاك أوكان المجلس لا يقبل المماراة ولم تنعين الحاجة الى ذلك حينئذ و محتمل ان يكون ابن عمرفهمين استشهاد ابن عباس بالآبة قبول روايته لانها بمكن ان يتمسك بها في انلله ان يعذب بلاذ ن فيكون بكاء الحي علامة لذلك اشاراني ذلك الكرماني \* الحديث الرابع (قوله عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن عد بن عمر بن حرم ( قوله انما مر)كذا أخرجه من طريق مالك مختصرا وهو في الموطأ بلفظ ذكر لها أن عبد الله ابن عمر يقولأنالميت يعذب ببكاء الحيء ليه فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبدالرحمن أما انه لم يكذب ولكنه نسي أواخطأا نامروكذاأخرجه مسلم وأخرجه أتوعوانة منرواية سفيان عنعبدالله ينأبى بكركذلك وزادأنابن عمر لما مات رافع قال فم لا تبكوا عليه فأن بكاء الحي على الميت عذاب على الميت قالت عمرة فسألت عائشة عن ذلك فقالت برحمه الله آنما مرفذكر الحديث ورافع المذكور هورافع بن خديج كما تقدمت الاشارة اليه في الحديث الاول \* الحديث الخامس (قوله عن أبي بردة) هو آبن أبي موسى الاتمري (قوله لما أصبب عمر جعل صهبب يقول واأخاه) أخرجه مسلم من طريق عبد الملك ابن عمير عن أي بردة أتم من هذا السياق وفيه قول عمر علام تبكي ( قوله أن الميت ليعذب ببكاء الحيى) الظاهر أنالحي من يقابل الميت و يحتمل أن يكون المراد به القبيلة و تكون اللام فيه بدل الضمير والتقدير يعذب

بُ مايُـــُكُرْ أُ مِنَ النَّيَاحَةِ عَلَى المَّيْتِ وقالَ مُحَرُّرَ ضِيَ اللهُ عَنْــهُ دَعْهُنَّ يَبْدِكِينَ عَلَى أَ بِي سُلَبْاتِ مالمْ يَكُنْ فَقُمْ أَوْ كَفَلَقَةٌ .والنَّقُمُ النَّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ والْفَلَقَةُ الصَّوْتُ حِلَّا فَ أَبُونَمَيْر حَدَّثَنَاسَيدُ سُ عُبَيْدٍ بيكا. حيه أي قبيلته فيوافق قوله فى الرواية الاخرى ببكا. أهله وفى رواية مسلم المذكورة من يكي عليه يعذب ولفظهاأعروفيه دلالة علىأن الحكم ليس خاصا بالكافر وعلىأن صهيبا أحدمن سمع مداالحديث مزالني يتيكانية وكانه نسبه حتى ذكره به عمر وزادفيه عبد الملك بن عمير عن أن بردة فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة تقول انما كانأولئكالهود أخرجه مسلم قال الزين بن المنير أ نكر عمر علىصهب بكاءه لرفع صوته بقوله واأخاه فقهم منهأن اظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك مدوفاته أوزيادته عليه فاجدره بالأنكار لذلك والله أعلم وقال ابن جلمال أن قيل كيفنهي،صهيباعن|ابكاء واقرنساء بني المغيرة علىالبكاء علىخالدكماسياني في|لباب|الذي يليه فالجواب انه خشى أن يكون رفعه لصوته من باب مانهي عنه ولهذا قال في قصة خالد مالم يكن نقع أو لقلقة ، ( قوله باب ما يكزهِ منالنياحة على الميت ) قال الزين بن المنير ماموصولة ومن لبيان الجنس فالتقدير الذي يكره منجنس|لبكاه هوالنياحة والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيدعليه انهي ويحتمل أن تبكون ما مصدرة ومن تبعيضية والتقدير كراهية بعضالنياحة أشار الى ذلك ابن المرابط وغيره وقفل امن قدامة عن أحمدرواية أن بعض النياحة لاتحرم وفيه نظر وكأنه أخذه من كونه ﷺ لم ينه عمة جابر الماحت عليه فدل على أن النياحة انمانحرم اذا انضاف البهافعل من ضرب خداًوشق جيب وفيه نظر لانه عَلَيْنَةُ أنما نهى عن النياحة بعدهد القصة لانهاكات باحـــد وقد قال فيأحدلكن حمزة لا تواكي له ثمنهي عن ذلكُ وتوعد عليه وذلك بين فها أخرجه أحمدوان ماجه وصححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ان عمر ان رسول الله ﷺ مربنسا وبني عبدالاشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال لمكن حمزة لابواكي له فجاء نساء الانصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله ﷺ فقال وبحهن ما انقابن بعد مرورهن فلينقلن ولا يبكين على هالك بعد اليوم وله شاهداً خرجه عبدالرزاق مُن طريق عكرمة مرسلا ورجاله ثقات ( قوله وقال عمر دعين بكين على أن سلمان الح ) هذا الار وصله المصنف في التاريخ الاوسط منطريق الاعمش عن شقيق قال لما مات خالد بنالوليد اجتمع نسوة بني المفيرة أي ابن عبدالله بنعمرو ابنخزوموهن بناتعم خالدن الوليد ن المفرة يبكين عليه فقيل لعمر أرسل البهن فانههن فذكره واخرجه اس سعدعن وكيع وغــير واحد عن الاعمش ( قَوْلِه مالم بكن نقع أو لقلقة ) بقافين الاولى ساكنة وقد فسره المصنفبان النقع التراب أي وضعه على الرأس والقلقة الصوت اي المرتفع وهذا قول الفراءفاما تفسيراالقلقة فتفق عليه كما قال أبو عبيدفي غريب الحديث واما النقع فروى سعيد بن منصور عن هشم عن مغيرة عن ابراهيم قالالنقع الشق أى سق الجيوب وكذا قال وكيم فيا رواه ابن سعــد عنه وقال الــكسائي هو صنعة الطعام للمأتم كآنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم والمشهور أن النقيعة طمــام القادم من السفر كما سيأتي في أخر الجهاد وقد أنــكره أ بو عبيد عليه وقال الذى رايت عليه اكثر أهل العلم اندرفع الصوت يعني بالبكاء وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس والنقع هو الغبار وقيل هو شق الجيوب وهو قول شمر وقيل هو صوت لطم الحدود حكاه الازهرى وقال الاسماعيلي معترضا علىالبخارى النقع لعمرى هوالغبار ولكن لبسهمة أموضعه وأنماهو هناالصوت العالى واللقلقة ترديدصوت النواحةانتهى ولامانع منحمله علىالمشيين بعدأن نسر المراد بكونه وضعالتراب علىالرأس لان ذلكمن صنيع أهل المصائب بل قال ان الاثير المرجح انه وضع التراب على الرأس وامامن فسره بالصوت فيلزم موافقته للقلقة فحمل اللفظين على معنيين أولي من حملهما علىمعنى وآحد واجيب بان بينهما مغايرة من وجه كماتقدم فلإمانع من ارادة ذلك ﴿ تنبيه ﴾ كانتوفاة خالدن الوليد بالشامسنة احدى وعشر بن (قوله حــدثنا سعيدبن عبيد ) هو

عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيمَةً عَنِ الْمُعِرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِتُ النِّيِّ فِيَتَالِيَّةٍ يَمُولُ إِنَّ كَـٰذِبًّا عَلَى كَبْسَ كَـٰكَذِب عَلَى أَحَدِ مَنْ كُذَبَ عَلَى مُتَمَدًا فَلْيَنَبُوا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ الذَّيَّ يَقُولُ مَنْ يُنَحَ عَلَيْهِ يُعَدُّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ حِدِّهُما عَبْدَانُ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَمِيدٍ نَن المُسَيِّبِ عَنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَيِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ وَلِيَّالِيَّةِ قَالَ الْمَيْتُ بُعِنَّابُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيسَحَ عَلَيْهِ \* تَاجَهُ عَبْدُ الأَعْلَى حَـدَّنَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ حَدَّنَنا سَعِيدٌ حَدَّثَنا قَتَادَةُ وقالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةً الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ الْحَيُّ عَامَيْهِ الطائي ( قوله عن على بن ربيعة ) هوالاسدى وليسله فىالبخاري غيرهــذا الحديث والاسناد كله كوفيون وصرح فى رواية مسلم بسهاع سعيدمنعلىولفظه حدثناوالمغيرة هوابنشعبةوقدأخرجه مسلممن وجهآخرعن سعيدبن عبيد وفيه على بن ربيعة قال اتبت المسجدوالمغيرة أميرال كوفة فقال سمعت فذكره ورواه أيضامن طريق وكيع عن سعيد بن عبيدوعد من قيس الاسدى كلاها عن على من بيعة قال أول من نبيح عليه بالكوفة قرطة بن كعب وفي ر واية الترمذي

مات رجل من الانصار يقالله قرظة بن كعب فنيح عليه فجاء المغيرة فصعدالمنير فحمدالله واثنى عليه وقال مابال النوح فىالاسلام انتهني وقرظة المذكور بفتح القاف والراء والظاءالمشالة انصاريخزرجي كأناحد منوجهه عمراكى الكوفة ليفقه الناسوكان علىده فتحالري واستخلفه على على (١) الكوفة وجزم ابن سعد وغـيره بأنه مات في خلافته وهوقول مرجوح لماثبت في صحيح مسلم ان وفاته حيث كان المغيرة بن شعبة أميراعلى الكوفة وكانت امارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة احدى وأربعين اليأن مات وهوعليها سنة خمسين ( قوله ان كذبا على ليس ككذب على احد ) أى غيرى ومعناه أن الكذب على الغير قدأ لف واستسهل خطبه وليس الكذب على بالغامبلغ داكى السهولة وانكان دومه في السهولة فهواشدمنه في الاثم و بهذاالتقرير يندفع اعتراض من أو ردان الذي مدخل عليه السكاف اعلى والله أعلم وكدالا يزمن اثبات الوعيد المذكور على السكذب عليه أن يكون السكذب على غيره مباحابل يستدل على نحر م الكذب على غيره بدليل آخر والفرق بيهما انالكذب عليه توعد فاعله بجعل النارله مسكنا بخلاف الكذبعلى غيره وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في كتاب العلم ويأتى كثير منهافي شرح حديث واللة في أوائل مناقب قريش انشاءالله تعالي ( قوله من ينح عليه يعذب ) ضبطه الا كثر بضم أوله وفتيح النون وجزمالمملة علىأنامن شرطيةو بجوز رفعه على تقديرفانه يعذب وروى بكسر النون وسكون التحتانية وفتح المهملة وفى رواية الـكشميهني منيناح علىأن من موصولة وقدأ خرجه الطبراني عن على بن عبدالعزيز عنأى نعم بلفظ اد! بيح على الميت عذب النياحة عليه وهو يؤيد الرواية النانية (قوله ما نيح عليه )كذا الجميع بكسرالنون ولبعضهم مانيح خير موحدة على أن ماظرفية ( قوله عن سعيد ابن السيب ) في رواية حدثنا سعيد ( قوله تأبسه عبد الاعلى ) هواين حماد وسعيد هوان أبي عرومة ( قهلَه حدثناقتادة )يعنى عن سعيدابن المسببالخ وقدوَّصله أبو يعلى في مسنده عن عبد الاعلىبن حماد كذلك ( قوله وقال آدم عن شعبة ) يعنى باسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن وهوقوله يعسذب ببكاء الحي عليه هرد آدم بهذا اللفظ وقدر واهأ حمدعن مجد نجعفر وغندر ويحيى بنسعيد القطان وحجاج بنهد كلهم عنشعبة كالاول وكذاأخرجه مسلرعن مجدبن بشارعن مجدبن جعفروأ خرجه أبوعوانة من طريق أبي النضم وعبد الصمد بن عبدالوارث وأن زيدالهروي وأسود بن عامر كلهم عن سعيد كذلك وفي الحديث تقديم من يحدث كلاما بفتضي تصديقه فيا حدث به فان المغيرة قدم قبل تحديثه بتحر بمالنوح أنالكذب على رسول الله ﷺ أشدمن

باب ملامين الله عَنْهُمَا قالَ حِيَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَانُ حَدَّثَنَا بْنُ الْمُسْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ وَقَدْ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَقُولُوا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَقُلْ مَا كُنْهُ فَهَا فِي قَوْمِي مَا مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَ

الكذب على غيره وأشاراً لي أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبرعنه بما لم يقل؛ ( قوله باب )كذا في رواية الاصيلي وسقط من رواية أبى ذر وكريمة وعلى ثبوته فهو بمنزلة الفصل،نالباب الذي قبله كمّا تقدم تقريره غيرمرة وعلى التقديرين فلابدله من تعلق الذي قبله وقد تقدم توجيه في أول الترجة ( قوله قد مثل به ) بضم المبم وتشديدالمثلثة يقال مثل بالقنيل اذاجدع أغهاواذنهأومذاكيره أوشىءمن أجزائه والاسمالمئلة بضمالهم وسكون المثلثة (قوله سجى ثوبا) يضم المهملة وتشديدا لجم الثقيلة أي غطى بثوب ( قولها بنة عمر واواخت عمر و) هذاشك من سفيان والصواب بنت عمر ووهى فاطمة بنت عمر و وقد تقدم علىالصواب من رواية شعبة عن أن المنكدر فى أوائل الجنائز بانفظ فذهبت عمى فاطمة ووقع فىالاكليل للحاكم تسميتها هندبنت عمر وفلعل لها اسمين أوأحدهما اسمها والآخراقعهااوكانسا جيعًا حاضرتين ﴿ قُولُهُ قَالَ فَلَمْ تَبَكِي أُولَا تَبَكِي ﴾ هكذا في هذه الرواية بكسراللام وفتح المبم على أنه استفهام عن غائبة وأماقوله أولاتبكي فالظاهرأنه شك مزالراوى هلااستفهم أونهي لكن تقدم فيأوائل الجنا نزمزر وايةشعبة نبكي اولاتكي وتقدم شرحه علىالتخبير ومحصله أزهدا الجليل الفدرالذي تظلهالملائكة بأجنحها لابنبغي أزيكي عليه بل يفرحه بماصاراليه \* ( قول ابابيس منام شق الجيوب) قال الزين بن المنير افردهذا القدر بترجمة ليشعر بأن النفي الذي حاصله التبري يقع بكل واحــد من المذكورات لا بمجموعها (قلت) ويؤيده رواية اسلم بلفظ أوشق الجيوب أودعا الى آخره (قوَّلِه حدثناز بيد ) بزاى وموحــدة مصغر ( قوله اليامى ) بالتحتانية والمُم الخفيفة وفي رواية الكشميهي الايامي يريادة همزة فيأوله والاسنادكله كوفيونولسفيان وهوالثورى فيهأسناد آخرسيذ كر بعد إبين (قوله ليسمنا ) أي من أهل سنتناوطر يقتناوليس الراد به أخراجه عن الدين و لكن فالدة ايراده مهذا اللفظ المبالغة فى الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عندمعا تبتة لست منك ولست مني أي ماانت على طــريقتي وقال الزين بنالمنير ماملخصه التأويل الاول يستلزم أن يكوالحبر انمــاوردعن امروجودي وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه والاولى أن يقال المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لان يهجر و يعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديباله علىاستصحابه حالة الجاهلية التيقبحها الاسلام فهذا أولىمن الحمل علىمالا يستفادمنه قد رزا لَّد علىالفعلالموجود وحكى عن سفيان أنه كان يكره الحوض في تأو يلهو يقول بنبني أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع فىالنفوس وابلغ فىالزجر وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل أي الهخرج من فرع من فروع الدين وان كان معه أصلة حكاه ابن العربي ويظهر لي ان هذا النفي يفسره التبري الآتي في حديث أبي موسى بعدباب حيث قال برى منه النبي ﷺ واصلالبراءة الانفصال من الشي وكا نه توعده بأن لايدخله في شفاعته مثلاوقال المهلب قوله أنارئ أي من فاعلَّماذكر وقت ذلك الفعل ولمرد نفيه عن الاسلام (قلت) بينهما واسطة تعرف مما تقدم أولاكلام وهذا بدل على تحرم ماذكر من شق الجيب وغيره وكان السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء فان وقع لَّهُمُ الْمُدُّودُوسُقُ الْبُيُوبِ. ودَعا بِدَعُوكَ الْمَاهِ فَيْ بِاللَّهِ مِنْ مُوسُكُ اللَّهُ مِنْ يُوسُفُ الْحَدَرَ فَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عامِرِ بْنِ سَمْدِ بْنِ أَيِ وقَاصِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ مِنْ يُوسُفُ اللَّهِ مِنْ أَبِيهِ وَشَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللللللَّه

التصريح بالاستحلال معالطها لتبحريم اومتسخط مثلابمهاوقع فلامانع من حملالنفي علىالاخراج منالدين (قوله لطم الحدود ) خص الحديدلك لـكومه الغالب في ذلك والافضر ب بقية الوجه داخل في ذلك ( قوله وشق الجيوب ) جع جيب بالحيم والموحدة وهومايفتح منالثوب ليدخل فيــه الرأس والمراد بشقه أكال فتـحه الىآخره وهومن علامات التسخط ( ودعابدعوي الجاهلية)فير وايةمسام بدعوى أهـــل الجاهلية أيمن النياحة وتحوها وكذا الندمة كقولهم واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والنبو ركاسيا في بعد ثلاثة أبواب ، (قوله باب رًا والني ﷺ سعد بن خولة )سعد بالمنصب على المفعولية وخولة بفتح المعجمة وسكونالواو والرئاء بكسرالرآء وبالمثلثة بعدهامدة مدح الميت وذكر محاسنه وليس هوالمراد من الحديث حيث قال الراوي يرثي له رسول الله عليه الله عليه الترجمة فقال ليس هذامن مراثي الموتى وانمـاهوس التوجع يقال رثيته اذامدحته بَعْدَمُونَه و رثيتُه اذا تحزنتُ عَلَيْه و بمكنأن يكون مراد البخارىهذا بعينه كا"نه يقول ماوقع من النبي ﷺ فهومن التحزن والتوجع وهومباح وليس معارضا لنهيه عنالراني التي هي ذكر أوصاف الميت الباعثة على مهييج الحزن وبجد مداللوعة وهذا هوالمراد مماأخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبدالله من أى اوفى قال نهى رسول الله عَيْمُ اللَّهِ عَمْ المراثي وهوعندا بن أي شببة بلفظ نهانا انتزائى ولاشك انالجامع بينالامرين التوجع والتحزن ويؤخذ من هذا التقرير مناسبة ادخال هــذه الترجمة فى تضاعيف التراجم المتعلقة بحال من بحضر اليت (قوله انمات) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لانها تكون شرطية والشرطل يستقبل وهوقدكانمات والعني انسعد بنخولة وهومن المهاجرين من مكه الىالمدينة وكانوا يكرهون الاقامة فىالارض التي هاجر وامنها وتركوها معجبهم فبهالله تعالى فمنثم خشى سعدين أبىوقاص ان يموت بهاوتوجع رسولالله ﷺ لسعد من خولة لسكونه ماتبها وافاد أبوداود الطيالسي فيروايته لهــذا الحديث عن ابراهم بن سعد عن الزَّهْرِي انالقائل برثيله الىآخره هوالزهري ويؤيده انهاشم بنهاشم وسسعد بن ابراهم روياهذا الحديث عن عامر بن سعد فاريذكرا ذلك فيه وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبهها كماسياتي في كتاب الوصايا مع بقية الكلام عليـه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة أن شاء الله تعـالي \* (قوله باب ماينهي من الحلق عندالمصيبة) تقسم الكلام على هذا التركيب في باب ما يكره من النياحة على الميت وعلى الحكمة في اقتصاره على الحلق دون ماذكر معه في الباب الذي قبله وقوله عند المصيبة قصر للحكم على تلك الحالة وهو واضح ( قوله وقال الحكم

تن موسى ) هوالقنطري بقافمفتوحــة ونونساكنة و وقع في واية أبىالوقت حدثنا الحكم وهووهم فإن الذين جمعوا رجالالبخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شبوخه فدل على ان الصواب روامة الجماعة بصيغة التعليق وقدوصله مسلم في صحيحه فقال حدثنا الحكم بن موسى وكذا ان حبان فقال اخبرنا أبو يعلى حدثت الحكم (قوله عن عبد الرحمن من جابر) هوان يزيد بن جابر نسب الى جـده في هـذه الرواية وصرحيه في رواية مسلم ومخيمرة بمعجمة وراء مصغر ( قوله وجع ) بكسر الجم ( قوله في حجر امرأة من أيهله ) زادمسام فصاحت ولهمن وجه آخر من طريق أي صغرة عن أي بردة وغيره قالوا اغمى على أي موسى فاقبات المرابع الله تصييح برة الحديث وللنسائي من طريق نزمد من أوس عن أم عبدالله امرأة أي موسى عن أي موسى فذكر الحديث دون القصة ولاني نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال اغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أي دومـة فحصلناعلى انها ام عبــدالله بنـــأبي دومة وأفاد عمر بنشبة في لار يخ البصرة اناسمها صفية بنت دمون وانها والدة أبى بردة بنأبي موسى وان ذلك وقع حيثكان أبوموسي اميرا على البصرة من قبل عمر بن الحطاب رضي الله عنه ( قوله اني رى. ) في رواية الكشميهي الابرى. وكذا لمسلم (قهله الصالقة) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكا. و يقال فيه بالسين المهملة بدلالصاد ومنه قُوله تعالي سلقوكم بالسنة حداد وعن ان الاعرابي الصلق ضرب الوجه حكاه صاحب الحكم والاول أشهروا لحالقة التي تحلق رأسها عندالمصيبة والشاقة التي تشق ثوبها ولفظ ألى صخرة عندمسلم انارى. ممنحلق وسلق وخرق أى حلق شعره وسلق صونه أيرفعه وخرق ثوبه وقد تقدم الكلام على المراد بهذه البراءة قبل بباب \* ( قول باب ليسمنامن ضرب الحدود ) وتقدم الكلام عليه قبل بابين وعبد الرحمن المذكور في هذا الاسناد هوابن مهدى \* ( قوله باب ما ينهي من الوبل ودعوى الجاهلية عندالمصيبة ) تقدم توجيه هذا التركيب وهذه الترجمة هم حديثها سقطت للكشميهني وثبتت للبافين نمأورد المصنف حديث ابن مسعود من وجهآخر وليسفيه ذكرالويل المنزجم به وكائه أشار بذلك الىماورد في بعض طرقه ففي حديث أبي امامة عندابن ماجهوصححهان حبان انرسول المدعي للتنتج لعن الحامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والتبور والظاهران ذكر دعوى الجاهلية بعدد كر الويل من العام بعدالحاص : ﴿ قَوْلُهُ بَابُّ مِنْ جَلِّسُ عَسْدَالْمُصِيَّة يعرفُ فيه الحزن ﴾ يعرف مبني للمجهول ومن موصولة والضميرلها وبحتمل أن يكون كمصدر جلس أىجلوسا يعرف ولم يفصح المصنف

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَحَابِ قَالَ سَمِعْتُ بَعْنِي قَالَ أَخْبَرَ نَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاقَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّيُّ ﷺ قَتْلُ بُنْ حَارِثَةَ وَجَعْمَ وابْنِرَوَاحَةَ جَلَسَ بَعْرَ فَ فِيهِ الْحُرْنُ وأَنَا أَنْفُرُ مِنْ صَائِرٍ الْبَابِشَقِّ الْبَابِ عَامَاهُ رَجُلُ تَعَالَ إِنَّانِيا وَجَعْمَ وَذَكَرَ بُكِاءَهُنَّ فَأَمَرَ وَأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَنَّاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ . فقالَ انْهَنِيُّ فَأَمَاهُ النَّالِيَةَ قَالَ واللهِ عَلَمْنَنَا يارَسُولَ اللهِ فَرَعَتْ أَنَّهُ قالَ فاحْثُ في أَفْوَ اهِمِنَّ التَّرَابَ .

بحكم هذه المسئلة ولاالق بعدها حيث ترجم من لم يظهر حزبه عند المصيبة لان كلامنهما قابل للترجيح اماالاول فلكونه من صل النبي ﷺ والتانى من تقريره ومايباً شره بالفعل ارجح غالبا وأماالنانى فلانه فعل المَمْ فيالصـــبر وازجر للنفس فيرجح ويحمل فعله ﷺ المذكور على بيان الجواز و يكون فعله فىحقه فى تلك الحالة أولى وقال الزين بن المنير ماملخصة موقع هذه النرجَّة من الفقه أن الاعتدال في الاحوال هوالمسلك الأفوم فمن أصيب بمصيبة عظيمة لايفرط فى الحزن حتى يقع فى المحمدور من اللطم والشق والنوح وغيرها ولايفرط في التجلد حتى يفضى الى القسوة والاستخفاف بقدرالمصاب فيقتدىبه عيجاليتي فى تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة نظهر عليه عظيل الحزن و يؤذن بان المصيبة عظيمة (قوله حدثنا عبدالوهاب) هواين عبد المجيد الثقفي و يحيي هو ابن سعيد الانصاري (قوله لما جاءالنبي ﷺ) هو بالنصب على المقهولية والفاعل قوله قتل ابن حارثة وهو زيد وأبوه االمهملة والمثلثة وجعفر هو ابنأك طالب وان رواحة هوعبدالله وكان قتلهم فىغزوة موتة كماتقدم ذكره فىرابع باب من كتاب الجنائز ووقع تسمية الثلاثة فيروانة النسائي منطريق معاوية ننصالح عن يحيي بن مسعود وسأق مسلم اسناده دونالمتن ( قَوْلُه جلس ) زادأبوداود من طريق سلمان من كثير عن يحي في المسجد ( قوله يعرف فيه الحزن ) قالالطبي كانه كظم الحزن كظما فظهر منه مالابد للجبلة البشريةمنه ( صا ترالباب ) بالمهملة والتحتانية وقع تفسيره في تقبي الحديث شق الباب وهو بفتح الشين المجمة أي الموضع الذي ينظرمنه ولميرد بكسر المعجمة أي الناحية اذ ليست مرادة هنا قاله ابن التين وهذا التفسير الظاهر الهمن قول عائشة و يحتمل ان يكون ممن بعدها قال المازري كذا وقعر فيالصحيحينهنا صائر والصواب صيراي بكسر أوله وسكون التحتانية وهو الشق قال أبوعبيد في غريب الحديث في الكلام على حديث من نظر من صيرالباب ففقئت عينه فهي هدرالصيرالشق ولم نسمعه الافي هذ الحديث وقال ابن الجوزي صائر وصير بمعنى واحد وفي كلام الحطان نحوه ( قهله فاناه رجل ) لمأقف على اسمه وكانه ابهم عمدا لماوقع فى حقمىن غض عائشةمنـــه ( قوله از نساء جعفر ) أي امرأته وهى اسماء بنت عميس الخثعمية ومرز حضر عندها من أقار مها وأقارب جعفر ومن في معناها ولم يذكر أهل العابر بالإ خبار لجعفر امرأة غيراسماء ( قولهوذكر بكا هن ) كذا في الصحيحين قال الطبيق هو حال عن المستر في قوله فقال وحذف خبر أن من القول المحكي لدلالة الحال عليه والمعنى قال الرجل ان نساء جعفر فعلن كذا ممالا ينبغي من البكاء المشتمل مثلا على النوح انتهي وقد وقع عندا بي عوالة من طريق سلمان بن بلال عن يحيي قد كثر بكاؤهن فان إيكن تصحيفا فلاحدف ولاتقدير و يؤيده ماعندابن حبان من طريق عبدالله بن عمر و عن محيي بلفظ قدأ كثرن بكاءهن ( قهاله فذهب ) أي فنهاهن فلريطعنه ( قهاله ثم المالتانية لم يطعنه ) أي أن النبي ﷺ المرةالنانية فقال انهز لم يطعنه و وقع في روانة أبي عوانة المذكورة فذكر آنهن لم يطعنه (قوله قالوالله غلبننا) فَيْرُوايةِ الكشميهي لقدغلبننا (قولِه فَرَعمت) أيءائشة وهومقول عمرة والزعم قديطلق على الفول المحقق وهوالمراد هنا ( قهله انهقال ) في الرواية الآتيــة بعداًربعة أبواب ان الني ﷺ قال ( قوله فاحث ) بضمالمتلنة و بكسرها يقال حثى محثو و يحثى ( قوله النراب ) فى الرواية الآتية من النراب قال القرطي هدآيدل علىانهن رفعن أصواتهن بالبكاء فلمالم ينتهين امره أن يسدأ فواههن بذلك وخصالا فواهبذلك لانهامحل النوح بخلاف الاعمين مثلا انتهى وبحتمل أن يكون كناية عن المبالغة فىالزجر اوالمعنى أعلمهن انهن غائبات من الاجر

177 لَهُلُتُ أَرْغُمُ اللَّهُ أَفْكَ لَمْ تَفْعُلُ مَاأَمَرَ كَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكَةِ وَلَمْ تَثَرُكُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْكِيْقِ مِنَ الْعَنَاءِ حَدَّ صَنَّا عَمْرُو بِنُ عَلِي حَـدَّثَنَا مُحَدِّدُ ابْنُ وُصَيْلِ حَدَّثَنَا عاصِمْ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسَرَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ قَنْتَ رَسُولُ اللهِ عِيْكِينَ شَهْرًا حِينَ ثُمُلَ الْفُرَّاء فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِينَ حَرِنَ حُرْنًا فَطَ أَشَدً مِنهُ باسب مَنْ فَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عَيْدَ الْمُصِيبَةِ . وقالَ مُحَدُ بْنُ كَنْبِ الْقُرَ ظِيْ الْجَزَعُ الْقُولُ السِّيُّ والظَّنَّ السِّيُّ . المرتب على الصبر لماأظهرن من الجرع كايقال الخائب لمحصل في يده الاالراب لكن يبعد هدا الاحمال قول عائشة الآنى وقيل لميرد بالامر حقيقته قال عياضهو بمعنى التعجيز اي انهن لا يسكتن الابسد أفواههن ولايسدها الاان مملاً بالتراب فان المكنك فافعل وقال القرطي محتمل انهن لم يطعن الناهى لكونه لم يصر حلمن بأن النبي ﷺ

نهاهن فحمل ذلك على أنه مرشد للمصلحة من قبسل نفسه أو على ذلك لسكن غلب علمي شدة الحزن لحرارة المصيبة ثم الظاهر أنه كان في بكائن زيادة على القدرالما - فيكون النبي للتحريم بدليل أنه كرره و بالغرفيه وأمر بعقو بهن ان إيسكان ومحتمل أن يكون بكا مجردا والهي للتنزيه ولوكان للتحريم لارسل غديرالرجل المذكور لمنعين لانه لم يقر

على باطل و يبعد تمادي الصحابيات بعد تكرارالنبي على فعل الامر المحرم وفائدة نهيهن على الامرالباح خشية ان يسترسلن فيه فيفضى بهن الىالا مر المحرم لضعف صبرهن فيستفادمنه جوازالنهي عنالمباح: خشية أفضائه الي ما محرم ( قوله فقلت ) هومقول عائشة ( قوله أرخم الله أ نفك ) بالرا ، والمعجمة أى الصقه بالرغام بفتح الرا ، والمعجمة وهوالتراب أهانة واذلالا ودعت عليه من جنس ماأمر أن يفعله بالنسوة لفهمها من قرائن الحال أنه أحر جالني عَيِّلاتِهُ بكثرة تردده اليه في ذلك ( قوله لم تفعيل ) قال السكرماني أي لم تبلغ النهي وتفته وان كارتدنهي ولم يطعنه لان تبيّه لم

يترتب عليه الامتنال فكا"نه لم يفعّل و محتمل أن تكون ارادت لم نفعل أي الحثو بالنزاب ( قلت) لفظة لم يعبر بهاعن الماضي وقولها ذلك وقع قبلأن يتوجه فمن أين عامت أنه لم يفعل فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لا يفعل فعسرت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك عنه وهو مشعر بأن الرجــل المذكوركان من الزام النسوة المذكورات وقدوقع في الرواية الاتية بعد أربعة أبواب فوالله ما أنت بفاعل ذلك وكذا لمسار وغيره فظهر أنه من تصرف الرواة ( قوله من العناء ) بفتح المهلة والنون والمداى المشقة والتعبوفي واية لمسارمن العي بكمر المهلة وتشديد التحتانية ووقع فيرواية العذري الغي بقتح المعجمة بلفظ ضدالرشد قال عياض ولاوجه له هنا ومقب أناله وجهاو لكن الاول اليق لموافقته لمعنى العناء التي هي رواية الاكثرةالاالنووي مرادهاان الرجــلقاصر عن القيام بمــاأمر به من الانكار والتأديب ومع ذلك لم يفصح معجزه عن ذلك ليرسل غيره فبستر يحمن التعبوفي هذاالحديث منالفوا تدأيضا جوازالجلوس للعزاء بسكينة ووقار وجواز نظر النساء المحتجبات الىالرجال الاجانب وتأديب مننهي عمالاينبنيله فعملهاذالم ينتعوجوازالتمي لتأكيدالحبر ﴿ تنبيه ﴾ هذاالحديث لمبر ومعن عمرة الابحي بنسعيد وقدر وامعن عائشة أيضاالقاسم بن محدأخرجه ابن اسحق في المغازي قال حد نني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكر نحوه وفيه من الزيادة في أوله قالت عائسة (١) وقدتها لماخير الناس عن التكلف ( قوله حدثناعمر و بن على ) هوالفلاس والكلام على المتن تقدم في آخرأ بواب الوتر وشاهد الترجمة منه قوله ماحزن حزنا قط أشدمنه فانذلك يشمل حالة جلوسه وغسرها \* ( قوله باب من لم يظهر حزنه

عندالمصيبة ) تقدم الكلام علىذلك في الترجمة التي قبلها ويظهر بضم أوله من الرباعي وحزنه منصوب على المفعولية

(قهله وقال عدين كعب ) يعني الفرظي بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاءمشالة (قهله السيء ) بفتح المهملة وتشديد التحتآنية بعدها أخرى مهموزة والمرادبه مايبعث الحزن غالبا وبالظن السيء البأس من تعويض الله المصاب في العاجل ماهوأ نفعاهمن الفائتأوالاستبعاد لحصول ماوعديه منالئواب على الصبروقدر وي ابنأبى حاتم في تفسيراسو رةسأل ٧) قوله قالت عائشة وقد نها ما الى أخره في سيخة أخرى وقد يماماضر الناس التكلف أه مصححه

وقالَ يَعَوُّبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّهَا أَشْكُوا بَقَى وحُزْنِي إِلَى اللهِ حَلَّ صَنَّا بِشْرُ بْنُ الحَكَمَ حَدَّمَنَا مُغْيِانُ بْنُ عَيْنِينَةَ أَخْبَرَ نَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِيعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ الشَّكُلِي ابْنُ لِأَمِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ. فَلَمَّا رَأْتِ المُرْأَتُهُ أَنْهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْشًا وَتَحَمَّمُ فَي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ النَّلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَسَكُونَ وَمَقَلِّهُ فَي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّ جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ النَّلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَسَكُونَ قَدِ السَّعَرَاحَ وَفَلَ أَبُو طَلْحَةً قَالَ كَيْفَ الْفَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْ الْفَيْرَاحُ وَفَقَ الْمُولَةُ وَلَا عَبْدَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ فَالَتْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولَةُ وَلَا كَيْفَ النَّلُومُ وَلَا قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يُسَكّفُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

منطريق أوب بن موسى عن القاسم من عد كقول عدبن كعب هذا ( قوله وقال يعقوب عليه السلام انما أشكو بني وحزني الى الله ) قال الزين من المنه مناسبة هذه الآية للرجمة أن قول يعقوب لما تضمن أنه لا بشكو بتصر يحولا تعريض الاقه وافق مقصودالترجمة وكانخطابه بذلك لبنيه بعدقوله ياسفي على نوسف والبث فتح الموحدة بعسدها مثلثة فقيلة شدة الحزن (قهله حدثنا بشر بن الحسم) هوالنسابوري قال أبونهم في المستخرج بقال ان هذا الحديث عما تعرد به البخارى عن بشم من الحسكم انهي يعني من هـــذا الوجه من حـــديث سفيان أن عيبنة ولمخرجه أبو معم ولا الاسماعيل من طريق اسحق الامن جهة البخارى وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق عبدالله بن عبدالله بن أي طلحة وهواخو اسحق المذكورعن أنس وأخرجه البخاري ومسلم ونطريق أنس بن سعرين وعجدبن سعد من طريق حيدالطويلكلاهما عنأنس وأخرجه مسام وابن سعد أيضاوابن حبان والطيالسي من طرق عن ابتعن أنس أيضا وفير وامة بعضهم ماليس في رواية بعض وسأذكر مافي كل من فائدة زائدة ان شاءالله تعالى ( قهله اشتكي ان لا بي طلعة ) أىمرض وليس المراد المصدرت منه شكوي لكن الكان الاصل أن المريض بحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض والابن الذكور هوأ بوعمير الذيكازالني ﷺ عازحه ويقول له بإأباعمير مافعـــل النغيركما سيأتي فيكتاب الأدب بين ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة بن ذاذان عن ثابت وزاد من طريق جعفر بن سلمان عن ثابت في أوله قصة ترويج أمسلم بأبي طلحة بشرط أن يسلم وقال فيسه فحملت فولدت غلاما صبيحافكان أبوطلحة يحبه حباشديدافعاش حتى تحرك فمرض فحزن أبوطلحة عليه حزنا شديداحتي تضعضع وأبوطلحة يغدو و بروح على رسولالله ﷺ فراحر وحة فمات الصي فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة ومعنى قوله وأبو فأرسلت أم سلم أنسا مدعو أباطلحة وامرته أن لانحبره بوفاة ابنه وكان أبوطلحة صا ثمنا ( قوله هيأت شيأ ) قال الكرماني أي أغدت طعاما لان طلحة واصلحته وقيل هيأت حالها وتزينت ( ُقلت ) بل الصوابَّ أن المرادأ نها هيأت أمرالصي بأن غسلته وكفنته كما وردفي مصطرقه صريحا ففي رواية أبى داو دالطيا لسي عن مشايحه عن ثابت فهيأت الصيوني رواية حميد عندا بن سعد فتوفى الغلام فهأتأم سلم أمره وفى واية عمارة منذاذان عن ثابت فهاك الصي فقامت أمسلم فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثو با (قوله ومحته في جانب البيت ) اي جعلته في البيت وفي روامة جعنر عن ابت فجعلته في خدعها (قوله هدات) بالهمزاى سكنت ونفسه بسكون الفاء كذا للاكثروالمعني ان النفس كانت قلقممزعجة بعارضالرض فسكنت بالموتوظن الوطلحةان مرادها انهاسكنت بالنوم لوجودالعافية وفير والةابي ذر هداهــه بعدحالفاءاىسكنلان المريض يكون نفسه عاليا فاذازال ورضه سكن وكذااذامات و وقع في رواية انس ښيو ښهواسکن ماکانويحوه فيروانه جعفر عن ثابت وفيروانة معمرعن ثابت امسي هاد ثاوفيرواية حميد بخير ماكان ومعانها متقاربة (قراد وارجو ان يكون قداسراح) لم بجزم مذلك على سبيل الادب و عتمل الهالم تكن عامت انالطفللاعذابعليه نفرضت الامراليالله تمالىمع وجود رجامًا بأنه استراح من نسكمالدنيا (قوله وظن ابو طلحة أنها حادقة) أى النسبة الي ما فهمه من كلامها والافهى صادقة بالنسبة الى ماارادت (قوله فبات) اى معها (فلما أصبح

اغْنَسَلَ قَلَمًا أَرَادَ أَنْ يَغُرُجَ أَعْلَمَنَهُ أَنَّهُ قَمَدْ مَاتَ فَصَلَى مِّعَ النَّبِي عَلِيْقِ نُمَ أَخْبَرَ النِّي عَلِيْقِ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ لَمَ اللهَ أَنْ بُبَارِكَ لَسَكُما فَى لَيْلَتِكُما قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ فَرَا يُشَرِّعِنِدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى وقالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِيْمَ

أغتسل) فيه كناية عن الجماع لان الغسل أنما يكون في الغالب منه وقد وقع التصر بح بذلك في غير هذه الرواية فني رواية انس بن سيرين فقر بتاليه العشاء فتعشى ثم اصاب منها وفي وأية عبدالله ثم تعرضتانه فأصاب منها وفي روا ية حمادعن أأبتثم تطيبت زادجعفرعن ثابت فتعرضتاه حتى وقعرها وفيروا يةسلمان عن ثابت ثم تصنعت له احسن ماكانت نصنع قبــلذلك فوقعها ( قوله فلماارادان نخرح اعلمته أنه فدمات ) زاد سلمان بن الغيرة عن ثابت عنــند مسارفقا لت ياأبا طلحة أرأيت لوانقوما أعار واأهسل بيتعارية فطلبوا عاريتهم ألهسمأن يمنعوهم قاللاقالت فاحتسب ابنك فغضب وقال تركتنيحتي تلطخت ثمأخبرتني ببني وفى رواية عبدالله فقالت بإأباطلحة أرأيت قوما أعار وا متاعاتم بدالهم فيسه فاخذوه فكانهم وجدوافي أنفسهم زادفي روايته عنابت فأبواأن يردوها فقال أبوطلحة لبس لهممذلك ان العاربة مؤداة الى أهلها ثما تفقا فقالت انالله أعارنا فـالاناثم أخذه منازاد حمـاد فاسـترجع ( قَهِلُه لعـل الله أن يارك لكمافى ليلتكما ) في رواية الاصيلي لهمافي ليلتهما ووقع في واية أنسبن سيرين اللهــم بآرك لهما ولاعـــارض بينهما فيجمع بالهدعا بذلك ورجا أجابة دعائه ولمختلف الرواةعن ابت وكذاعن حميدفي أنه قال بارك الله لكمافي ليلتكا وعرف من رواية أنس بن سير ن ان الراد الدعاءوان كان لفظه لفظ الحسر وفي رواية أنس ن سعر ين من الزيادة فولدت غلاماوفى واية عبدالله بنعبدالله فجاءت بعبد الله بنأى طلحة وسيأنى السكلام على قصة تحنيكه وغير ذلك حيث ذكره المصنف في العقيقة ( قوله قال سفيان )هو ابن عيبتة بالاسناد المذكور ( قوله فقال رجل من الانصار اليآخره) هوعباية بنرفاعة لما أخرجه سعيدبن منصور ومسددوابن سعدواليه في الدلائل كلهم من طريق سعيد ابن مسروق عن عباية بن رفاعة قال كانت أم أنس تحت أي طلحة فذكر القصة شبعة بسياق ثابت عن أنس وقال في آخره فولدت له غلاما قال عبامة فلقدرأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قدختم القرآن وأفادت هذه الرواية انفى رواية سفيان تجوزافى قوله لهما لانظاهره انه من ولدهما بغيرواسطة وانمساللرادمن أولاد ولدهما المدءوله بالبركة وهو عبدالله بن أيطلحة ووقع فىرواية سفيان تسعة وفى هذه سبعة فلعل في أحدهم تصحيفا أوالمراد بالسبعة من ختم القرآن كله وبالتسعة . من قرأ معظمه ولهمن الولد فيها ذكرا بن سعد وغيره من أهل العنم بالانساب اسحق واسمعيل وعبدالله و يعقوب وعمر والقاسم وعمــارة وابراهيم وعميروزيد ويجد وأربع من البنات وفي قصة أم سلم هذه من الفوائد أيضا جواز الاخذبالشدة وترك الرخصة معالقدرة علمها والنسآية عن المصائب وتربين المرأة لزوجها وتعرضها لطلب الجماع منه واجتهادهافىعمل مصالحه ومشروعية المعاريض الموهمة اذادعت الضرورة البهاوشرط جوازها انلاتبطل حقالمسلم وكان الحامل لامسليم على ذلك المبالغة فىالصبروالتسليم لامرالله تعالى و رجاء اخلافه عليها مافات منها اذلوأعاست أباطلحة بالامرفي أول الحال تنكدعليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته فلماعلم الله صدق نيتها بلغها مناها وأصلح لها ذريتهاوفيه اجابة دعوةالنبي ﷺ وان من ترك شيأ عوضه الله خيرامنه و يان حال أمسلم من التجاد وجودة الرأى وقوة العزم وسيأتى في الجهاد والمفآزي انهاكانت تشهد القتال وتقوم محدمة المجاهدين الى غيرذلك نما الفردت بهعن معظم النسوة وسيأتى شرح حديثأى غمير مافعل النغيرمستوفي فىأواخر كتاب الادب وفيه بيان ماكان سمى به غير الكنية التي اشتهر بها \* ( قول باب الصبرعندالصدمة الاولى ) أي هوالمطلوب المبشرعليه بالصلاة والرحمة ومن هنا تظهر مناسبة ايراد أثرعمر في هذاالباب وقدتقدمالكلام علىالمتنالمرفوع مستوفى فيزيارة القبور ( قولِه وقال عمر)

أي ابن الخطاب ( قوله العدلان ) بكسر المهملة أى المثلان وقوله العالاوة بكسرها أيضا أى مايعلق على البعير بعد تمام الحل وهذا الاثر وصله الحاكم في المستدرك من طريق جر برعن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسبب عن عمركما ساقه المصنف وزاد أولئك عليهمصلوات منربهم ورحمة نيم العدلانوأولئكهم المهتدون نبمالعلاوة وهكذاأخرجه اليهتي عن الحاكموأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من وجه آخر عن منصو رمن طريق نعيم بن أن هند عن عمر نحوه وظهر مهذا مرادعمر بالمدلن وبالملاوة وانالعدلين الصلاة والرحمة والعلاوة الاهتداء ويؤيده وقوعهما بعدعلى المشعرة بالهوقية المشعرة بالحمل قالهالز تزبن المنبر وقدر وينحوقول عمرم فوعا أخرجه الطبراني فيالكبير من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ أعطيت أمتى شيأ لم يعطه أحدمن الامم عند المصيبة المالله والماليه راجعون الى قوله المهتدون قال فاخبران المؤمن أدسم لامرالله واسترجع كتبله ثلاث خصال من الحيرالصلاة من الله والرحمة وتحقيق سبل الهدى فاغني هدا عن التكلف فى ذلك كقولَ المهاب العدلان الالله والما اليه راجعون والعلاوة النواب علمهما وعية ولالكرماني الظاهران المراد بالعد لين القول وجزاؤه أي قول السكلمتين ونوعا النواب لانهما متلازمان ( قهاله وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الاية ) هو مالجر عطفا على أول الترجمة والتقدير و مابقوله تعالى أي تفسيره أونحوداك وقوله وانها قيل أفردالصلاة لان المراد بالصبر الصوم وهومن التروك أوالصبر عن الميت ترك الجذع والصلاة أفعال وأقوال فلذلك ثقلت على غير الخاشعين ومن أسرارها أنها تعين علىالصبر لمسافيها من الذكر والدعاء والخضوع وكلما تضادحب الرياسة وعدم الانقياد للاوامر والنواهي وكان المصنف اراد باراد هده الاية ماجاء عن ابن عباس انه نعي اليه اخوه قثم وهوفي سفر فاسترجع ثم تنحي عن الطريق فالماخ فصلي ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول واستعينوا بالصبروالصلاة الآبة أخرجهالطبري في تفسيره باسناد حسن وعن حذيفة قالكان رسول الله عَيْطِاللَّهِ اذا حزبه أمرصلي أخرجه الوداود ماسناد حسن أيضا قال الطبري الصبرمنع النقس محابها وكفها عن هواها ولذلك قبل لمن لمجزع صابر لكفه نفسه وقيل لرمضان شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطبر والمشرب \* (قهله باب قول النبي ﷺ انابك لمحزونون قال ابن عمرعن النبي ﷺ تدمم العينو بحزن القلب ) سقطت هذه الترجمة والاثر في رواية الحموى وثبتتالباقين وحديثا بنعمركا نالمرادبه ماأورده المصنف فىالباب الذى بعدهذا الاان لفظه ان الله لايعذب بدمع العين ولابحزن القلب فيحتمل أن يكون ذكره بالمعني لانترك المؤاخذة مذلك يستلزم وجوده وأما لفظه فنبت في قصةموت الراهيم من حديث أنس عندمسلم وأصله عندالصنف كافي هذا الباب وعن عبدالرحمن من عوف عند ان سعد والطبراني وان هر رة عندان حبان والحاكم وأسماء بنت زيد عندابن ماجه ومحودين لبيد عندابن سعد والسائب بن يزيد وأبي امامة عندالطبراني ( قوله حدثني الحسن بن عبدالمزيز )هوالجروى بفتح الجم والراء منسوب اليجروة بنتح الجم وسكون الراء قرية من قري تنبس وكانا وه أميرها فترهد الحسن ولم يأخذ من تركة أبيه شيأ وكان يقال انه نظرقارون في المال والحسن المذكور من طبقة البخاري ومات بعده بسنة وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديثي آخرين فى التفسير (قوله حدثني بحي بن حسان ) هوالتنيسي أدركه البخاري ولم يلقه لانه مات قبل أن بدخل

حَدُّتُنَا قُرَ يَشْ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَا بِتِ عَنْ أَنْسِ ابْن مالكِ رَضِيَّ اللهُ عَنْ ُقالَ دَ مُعْلَنَاهَمَ رَسُولِ اللهِ وَلِيِّيَّةٍ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَبْنِ . وكَانَ ظِيْراً لا بِرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّالَامُ . فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إثرَاهِيمَ فَقَبَّلُهُ وَشَمَّهُ نُّمَّ دَخَلْنا عَلَيْهِ بِمُدَّ ذَلِكَ و إمْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَمْسِهِ قَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفانِ. فقَالَ لهُ عَبْدُ الرُّحْنَ بْنُ عَوْفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يارَسُولَ اللهِ ۖ فَقَالَ يَاأَبْنَ عَوْفَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اثْبَعَهَا بأُخْرَى فقَالَ ﷺ إنَّ الْمَثْنَ تَدْهُمُ والفَّلْبَ يَحْزَنُ ولاَ نَقُولُ إلاَّ مابُرْصَٰى رَبَّنَا وإنَّا بفراقِكَ بإبرَاهيمُ كَخَرُونُونَ مصر وقدروى عنهالشافعي مع جلالته ومات قبله عدة فوقع للحسن نظيرماوقع لشيخه من روامة امام عظم الشأن عنه ثم بموت قبله ( قوله حدثناً قريش هوابن حيان ) هو بآلفاف والمعجمة وأبوه بالمهملة والتحتانية بصرى يكنى أبابكر ( قوله على أي سيف ) قال عياض هوالبراء بنأوس وأمسيف زوجته هي أمردة واسما خولة بنت المند (قلت) جم بذلك بين ماوقع في هذا الحديث الصحيح و بين قول الواقدي فيار واه ان سعد في الطبقات عنه عن حقوب بن اتى صعصعة عن عبدالله بن أى صعصعة قال الولدله ابراهم تنافست فيه نساء الانصار أبنين ترضعه فدفعه رسول الله والله الىأم بردة بنت المنذر بنزيدبن لبيدمن بني عدي بن النجارو زوجم العراء بن أوس بن خالدين الجعثة من بني عدى بن النجار \* أيضافكانت رضعهوكانرسولالله عَيْمُنَالِيُّهِ يَا تَيهُ في بني النجارانهي وماجم به غير مستبعد الاانه لم يأت عن أحدمن الأئمة التصر يح بان البراء بن أوس يكني أباسيف ولا ان أباسيف يسمى البراء بن أوس (قوله القين) بصح القاف وسكون التحتانية بعدها نونهو الحدادو يطلق على كل صانع يقال قان الذي اذا أصلحه (قوله ظئرا) بكسر المجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدهارا أيمرضها وأطلق عليه ذلك لآنه كانزو جالمرضعة وأصل الظئرمن ظارت الناقة اذاعطف على غير ولدها فقيل ذلك للتي رضع غيرولدها وأطلق ذلك على زوجها لانه يشاركها في تربيته غالبا (قوله لابراهم) اي ابن رسول الله ﷺ ووقع النصر بحبذلك فيرواية سلمان بن المغيرة المعلقه بعدهدا ولفظه عندمسلم في أوله ولدلي الليلة غلام فسميته باسم أبي ابرآهم ثمردفعه الى أم سيف امرأة تين بالمدينة يقال له ابوسيف فانطلق رسول الله عير الله عالية فا تبعته فا نهى الى الى سيف وهو ينفخ بكيره وقد المتلا البيت دخا افأسرعت المشي بين بديرسول الله ﷺ فقلت يَأْباسيف الهسك جاءرسول الله ﷺ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَمْ لم أيضا من طريق عمر و بن سعيدعن أنس مارأيت أحداكان أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ كان ابرآهم مسترضَّعا في عوالي المدينة وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينا ( قوله وابراهم بجود بنفسه )أي بخرجها ويدفعها كايدفع الانسان مالهوفى وايةسلمان يكيدقالصاحبالعينأي يسوقها وقيل معناءيقاربها الموت وقال أبو مروان بنسرًاج قد يكون من الـكيد وهو النيء يقال منــه كاد يكيد شبه تقلم نفسه عند الموت بذلك (قولهندرفان) بذال معجمة وفاءاي بجرى دمعهما (قولهوا تيارسول الله ) قال الطبي فيه معنى التعجب والواو تستدعى معطُّوفا عليه اي الناس لا يصبر ون على المصيبة وانت تفهَّل كفعلهم كانه تعجب لذلك منه مع عهده منه انه يحث على الصبر وينهى عن الجزع فاجابه بقوله أنها رحمة أى الحالةالتي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولدلاما وهمت من الجزع انهي ووقع في حديث عبدالرحن بن عوف نفسه فقلت يارسول الله تبكي أولم تنه عن البكاء وزاد فيه انما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوتعندنغمة لهو واهب ومزامير الشيطان وصوت عندمصيبة خمش وجوه وشقجيوب ورنة شيطان قال آنما هذا رحمة ومن لايرحم لابرحم وفيرواية محمود بن لبيدفقال آنا بشر وعندعبدالرزاقعن مرسل مكحول انما نهسي الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما لبس فيه (قوله ثم اتبعها باخري) في رواية الاسماعيلي ثم اتبعهاوالمه باخري بزيادة القسم قيل اراد به انه أتبع الدمعةالاولى بدمعة أخرى وقيل اتبعالكمة الاولي

المجملة وهى قوله انها رحمة بكلمة أخري مفصلةوهى قولهان العين ندمع ويؤبدالنانى ماتقدم من طريق عبدالرحمن ومرسل مكحول ( قولدان المين ندمع الى آخره) في حديث عبد الرحمين عوف و محرد ابن لبيد ولا نقول مايسخط

رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَبْانَ بْنِ المُنيرَةِ عَنْ ثَمَايِتِ عَنْ أَنَسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَالِيَّةِ بِالْبُ كَاءِ عَنْدَ الْمَرْ مِنَ النَّهِ عَنْ سُعَيدِ بْنِ الحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ الشَّنَكِى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكُوكُهُ فَأَنَاهُ النَّبَيُّ عَيْدُهُ يَعُودُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَامَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَعْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمْ فَامَا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَ عَنْهُمْ فَامَا وَدَ فَنَى قَالُوالاً فِارَسُولَ اللهِ فَبَلَى النَّبِي عَيْقِيلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءً النَّهِ عَيْقِيلِيَّةٍ بَكُوا اللهِ عَلَيْهِ بَدَوْدُا اللهِ عَنْهُمْ فَاللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُمْ فَلَمَّا وَلَى اللهِ مُنْهُ اللهِ فَاللّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءً النَّهِ عَيْقِيلِيَّةٍ فَلَمَا وَلَى اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ فَلَمَا وَلَى اللهِ عَنْهُمْ فَلَمَا وَلَا عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ فَعَالَ وَلَا عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُمْ فَلَمَا وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ فَلَيْكُولُولُ اللهِ فَيَسَلِيَةٍ بَدَوْدُا

الرب وزادفي حديث عبد الرحمن في آخره لولا أنه أمر حق ووعــد صدق وسبيل نأتيه وانآخر ناسيلحق بأولنا لخزنا عليك حزنا هوأشدمن هذا ونحوه فىحديث أسهاء بنت يزيد ومرسل مكيحول وزادفى آخره وفصل رضاعه في الجنةوفي آخر حديث محمود بن لبيد وقال أن لهمرضعا في الجنة ومات وهو أبن ثما نيةعشر شهرا وذكر الرضاع ووقع فى آخر حديث أنسعندمسلم منطريق عمروبن سعيدعنه الاان ظاهر سيافهالارسالفلفظه قالعمروفالما وَفَى ابراهم قال رسول الله ﷺ أنابراهم ابنىوانهمات فيالندى وانله لظئرين يكملان رضاعه في الجنةوسيأني في أواخر الجنائرُ حديث البراء أن لابراهم لمرضعا في الجنة ﴿فَائدَة فِي وَقَتْ وَفَاةَ ابِرَاهُم عَلَيه السلام﴾ جزم الواقدي بأممات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الاولسنة عشروقال ابن حزم مات قبل النبي ﷺ بثلاثة أشهر وانفقوا على أنه ولد فىذى الحجة سنة بمان قال ابن بطال وغيره هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز وهوماكان بدمهالعين ورقةالقلب من غيرسبخط لامرالله وهوابين شئ وتعفى هذاالمعني وفيه مشر وعية تقبيل الولد وشمه ومشروعية الرضاع وعيادة الصغيروالخضور عندالمحتضر ورحمة العيال وجواز الاخبارعن الحزن وانكان ألكتمان اولي وفيه وقوع الحطابالغير وارادةغيرمبذلك وكلمنهماماً خوذمن غاطبةالنبي ﷺ ولده مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب لوجهين أحدها صغره والثاني نزاعه وانما اراد بالخطأب غيره من الحاضر من أشارة الي أن ذلك لم يدخل في نهيه السابق وفيه جواز الاعتراض على منخالف فعــلهظاهر قوله ليظهر الفرق وحكى ان التين قول من قال أن فيه د ليلا على تقييل الميت وشمه ورده بأن القصة أنمــا وقعت قبل الموت وهو كما قال (قيله رواد موسى) هو النأسميل التبودكي وطريقه هذه وصلمها البهني في الدلائل من طريق تمتام وهو بمثناتين لقب عجدٌ بن غالب البغدادي الحافظ عنه وفي سياقه ماليس في سياق قريش بن حيان وانما أراد البخاريأصل الحديث ، (قوله باب البكاء عند المريض ) سقط لفظ باب من رواية أي ذر قال الزين ابن المنير ذكر المريض أعم من أن يكون أشرف على الموت أوهو في مبادي المرض لـكن البكاء عادة انما يقع عند ظهو رالعلامات المخوفة كمأ فى قصة سعد بن عبادة في حديث هذا الباب (قهله أخبرني عمرو) هو ابن الحرث المصري (قوله عن سعيد من الحرث الانصاري)هو ابن أي سعيدبن المملي قاضي اللدينة ووقع في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية عنسعيـــد ابن الحرث ابن المعلى فـكانه نسب أباء لجده ( قوله أشتـكي ) أي ضعفُ وشـكوى بغيرتبوين (قوله فلما دخل عليه ) زادمسلمفر وابة عمارة بنغز بة فاستأخرقومه منحوله حتى د نارسول الله عَلَيْكَالِيَّةٍ واصحابه الذين معه (قوله في غاشية اهله ) بمعجمتين اي الذين يغشونه للخدمة وغيرها وسقط لفظ أهله من أكثر الروايات وعليه شرح الحطابي فيجوزأن يكون المراد بالغاشية الغشية منالكرب ويؤيده ماوقع فيرواية مسلم فيغشيته وقال التور بشتىالغاشية هي المناهية من شراومن مرض اومن مكروه والمراد ما يتغشاه منكرب الوجع الذي هوفيه لاالمؤت لانه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زمانا (قوله فلما رأى القوم بكاء رسول الله ﷺ بكوا ) في هذا أشعار بأن هذه

القصة كانت بعد قصة ابراهيم بن النبي عَيُطِينِهُ لان عبدالرحمن بنعوف كان معزم في هذه ولم معرضه مثل ما اعرض مه هناك فدل على أنه تقرر عنده العلم بأن تجرد البكاه بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر (توله فقال الانسمعون) لامحتاج الي مفعول لانه جعل كالفعل اللازم أى الانوجدون السباع وفيه اشارة الي انه فهم مَن بعضهم الانكار فبين لهم الفرق بين الحالتين (قوله انالله ) بكسر الهمزة لانه ابتداء كلام (قوله بعذب مذا )اى ان قال سوأ (او يرحم) ان قال خيراً ويحتملان يكون معنى قوله او برحم اىان لم ينفذالوعيد (قولِه انالميت يعذب ببكاء اهله عليه ) اى بخلاف غيره ونظيره قولة في قصة عبدالله بن ثابت التي اخرجها مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيك ففيه فصاح النسوة فجمل ان عتيك يسكمهن فقال رسول الله ﷺ دعهن فاذاوجبت فلاتبكين باكية الحديث (قوله وكان عمر) هو موصول بالاسناد المذكو رالى ابن عمر وسقطت هذه الجملة وكذا الني قبلهامن رواية مسلج ولهذاظن بعض الناس أنهما معلقان وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادةا الريض وعيادة الفاضل للمفضول والامام اتباعه مع اصحامه وفيه النهي عن المنكر و بيان الوعيدعليه \* (قهله باب مايهي من النوح والبكا والزجرعن ذلك )قال الزين ابن المنير عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله فاحث في افواهن التراب (قهله حدثنا عدبن عبد الله ابن حوشب) بمهملة وشين معجمة و زن جعفر ثقة من اهل الطائف نزل الكوفة ذكر الاصيل العلم بروعنه غيرالبخاري ولیسکدلك بل روی عنه ایضا عدبن مسلم بن واره الرازی كما د كره المزی فی التهدیب وعبدالوهاب شیخه هو ابن عبدالحميدالتقني وقد تقدم السكلام على حديث عائشة قبل اربعة ابواب (غوله حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب) هوالحجي وحماد هُوابِنزَ يَدُومِهُ هُوابِن سيرِ بنوالاسناد كله بصر يونوقدر واه عارم عن حماد نقال عن ايوب عن حفصة بدل علم اخرجهالطبرانىوله اصلعن حفصة كماسيأتى فىالاحكام منطريق عبدالوارثعن ايوب عنهافسكا نرحمادا سمعهمن ايوب عن كل منهما (قوله عندالبيعة) اى لابايعهن على الاسلام (قوله فاوفت) اي بترك النوح وامسليم هي بنت ملحان

والدةانس وام العلاء تقدمذكرهافى ثالثباب منكتاب الجنائز وابنة اىسبرة بفتيح المهملة وسكون الموحدة واما قوله اوابنة ايىسبرة وامراةمعاذ فهوشك من احدر والمهل ابنة ايى سبرة هي امراة معاذ اوغيرها وسيأتي في كتاب الاحكام من روالة حفصة عن ام عطية بالشك ايضا والذي يظهرني إن الروالة بواوالعطف اصحلان امراة معاذوهو ابن جبل هيام عمر و بنتخلاد بنعمر والسلمية ذكرها ا بنسمد فعلى هذا فابنة اي سبرة غيرها و وقع في الدلائل لاني موسى من طريق حفصةعن ام عطيةواممعاذيدل قوله وامراةمعاذوكذافي روايةعارم لكن لفظه اواممعاذ بنت ايسبرة وفي الطبرانى من رواية ابن عون عن ابن سعر بن عن ام عطية فما وفت غيرام سلم وام كلثوم وامراة معاذبن ابي سبرة كذا فيه والصوابما في الصحيح امراة معاذو بنت اي سبرة ولعل بنت اي سبرة يقالُ لها ام كاثوم و انكانت إلر واية التي فيها ام معاف محفوظة فلطها اممعاذين جبل وهي هندبنت سهل الجهنيةذ كرها ابن سعدأ يضا وعزف بمجموع هذا النسوة الخمس وهي أم سلمروام العلاءوامكلثوموام عمرووهندانكانت الرواية محفوظة والافيختلج في خاطري إن الخامسة هي ام عطيةراوية الحديث تموجدت مايؤ بدهمن طريق عاصم عن حفصة عن ام عطية بلفظ فما وفت غيرى وغير ام سلم اخرجه الطراني أيضًا ثم وجلت مايرده وهو ماأخرجه أسحق نزراهو به في مسند، من طريق هشام بن حسان عن حنصة بنت سير بن عن أمعطية قالت كان فها أخذعلينا ان لاننوح الحديث فزاد في آخره وكانت لاتعد نفسها لانهالما كان يوم الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن فكانت لا تعد نفسها لذلك و بجمع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرة (قلت) يوم الحرة قتل فيه من الانصار من لا يحصى عدده ومهبت المدينة الشريفة وبذل فها السيف ثلاثة أيام وكان ذلك في أبام زيدبن معاوية وفي حديث أم عطية مصداق ماوصفه النبي عِيمُوليَّةٍ بأنهن الفصات عقل ودين وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات قال عياض معنى الحديث لم يف بمن با يم الني عَلِيلِيَّةٍ مع أم عطية فى الوقت الذي با يعت فيه النسوة الاالمذكورات لاأنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمسة وسيأ في السَّكَلام عَلى بقية فوا بُّده في تفسيرسورة الممتحنة ان شاءالله تعالى \* (قوله بابالقيام للجنازة) أى ادامرت على من ليس معها واماقيام من كان معها الى ان توضع بالارض فسيأتي في ترجمة مفردة وسنذكر اختلاف العلماء فيكل منهما فيما يعد (قوله حتى تخلفكم) بضم أوله وفيتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة جدها فاء أي تتركم و راءها ونسبة ذلك البها على سبيل المجاز لان المراد حاملها (قوله قال سفيان) هذا السياق لفظ الحميدي في مسنده و يحتمل ان يكون على ن عبدالله حدث به على السياقين فقال مرة عن سفيان حدثنا الزهرى عنسالم وقال مرة قال الزهرى أخبرني سالم والمراد من السيافين ان كلا منهما سمعه من شيخه ( قوله زادالحميدي) يعني عنسفيان بهذا الاسناد وقدر و يناه موصولا في مسنده وأخرجه أبو نعم في مستخرجه من طريقه كذلك وكذا أخرجه مسلم عنأى بكر بن أي شبية وثلاثة معه أر بعنهم عن سفيان بالزيادة الأأنه في سياقهم بالمنعنة وفيهذا الاسناد رواية تابيي عن ناجي وصحابي عن صحابي في نسق وأنتدأعلم \* (قوله باب متى يقعداذاقام المجنازة) سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملى وتبتت الترجمة دون الباب لرفيقه (قولِه حتى بخلفها أو تخلفه)

أَوْ تُوضَعُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخَلِّفُهُ حَلَّ شَنَا أَحْمَهُ بَنُ بُولُسَ حَدَّتُناابُنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْقَدْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِ مِرْوَانَ فَجَلَىا قَبْلِ أَنْ نُوضَعَ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَا أَنْ النّبِي عَنْهُ فَأَ أَنَّ النَّبِي عَنْهُ فَأَ أَنَّ النَّبِي عَنْهُ فَا أَنْ النَّبِي عَنْهُ فَأَلَّ مَنْ لَكِ فَالَا مَنْ فَالَ عَنْ ذَلِكَ فَالَا أَنُو هُرَبْرَةً فَا مَنْ عَنْهُ مَا أَنَّ النَّبِي الرَّجَالِدِ فَإِنْ فَقَالَ أَمْرِ مَا اللّهِ اللّهِ الْمُجَالِدِ فَإِنْ فَقَالَ عَنْ مَنَا كِبِ الرَّجَالِدِ فَإِنْ فَقَالَ أَمْرُ مَنْ تَبِيعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ أَمِنَى تُوضَعَ عَنْ مَنَا كِبِ الرَّجَالِدِ فَإِنْ فَقَدَ أَمِرَ بَالْقِيامِ .

شك من البخارى أومن قتبية حين حدثه به وقد رواه النسائى عن قتبية ومسلم عن قتبية ومجدبن رمح كلاهما عن الليث فقالا حتى تخلفه منغير شك (قوله أوتوضع من قبل ان نخلفه) فيه بياناللمراد من رواية سالم المأضية وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ اذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين براها حتى تحلفه اذا كان غيرمتبعها ه ( قول باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن منا كبالرجال) كأنه اشار بهذاالى رجيح رواية من روى في حديث الباب حتى توضم بالارض على رواية من روى حتى توضع فى اللحد وفيه اختلاف على سهيل بن أنى صالح عن أبيه قال أبو داود رواه آبو معاوية عن سهيل فقال حتى توضع فى اللحد وخالفه النوري وهوأحفظ فقال فى الارض اتهى ورواه جريرعن سهيل فقال حتى توضع حسب وزادقال سهيل ورأيت أباصالح لايجلس حتى توضع عن مناكب الرجال أخرجه أبو نعيم فى المستخرج بهذه آلزيادة وهو فى مسلم بدونها وفي المحيط للحنفية الافضـــل آنلايقعد حتى بهال عليها البراب وحجتهم رواية أبى معاوية ورجح الاول عنــدالبخارى بفعلأبي صالح لانهراوي الحبر وهو أعرف بالمراد منه ورواية أي معاوية مرجوحة كاقال أبو داود (قوله فان قعدأ مربالقيام) فيه اشارة اليمان القيام في هـــذا لايفوت بالقعود لان الراد به تعظيم أمر الموت وهو لايفوت بذلك واما قول المهلب قعودأ بي هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس بواجب وانه ليس عليه العمل فان أرادانه ليس بواجب عند مافظاهر وان أرادف هس الامر فلادلالة فيه على ذلك وبدل على الاول مارواه الحاكم منطريقالعلاء بنعبدالرحمن عنأييه عنأى هريرة فساق محوالقصة المذكورة وزادله انمروان لاقالله أبوسميدفه قام تمقالله لماقمتني فذكرا لحديث فقال لاى هريرة فسلمنعك التخبرني قال كنت الماما فجلست فعرف بهذا ان أباهر برة لم يكن براه واجباوان هر وان لم يكن يعرف حكم المسئلة قبل ذلكوانه بادراني العمل بهابخبرأبي سمعيد ورويالطحاوى من طريق الشعيءن أبي سعيدقال مرعلي مروان بجنازة فم يقم فقال له أبو سعيدان رسول الله ﷺ مرت عليه جنازة فقام فقام مروان وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة وقد اختلف الفقاء في ذلك فقالًا كثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنسذر وهو قول الاوزاعي وأحمد واسحق وعدن الحسن وروىالبهتي منطريقأن حازم الاشجعي عنأى هريرة وابن عمر وغيرهما انالقائم مثل الحامل يعني فى الاجروقال/الشعبي والنخعي يكره/القعود قبــل أن توضع وقال بعض السلف بجــالقيام واحتج له برواية سعيد عن أي هر برة وأبي سعيد قالا مارأينارسول الله ﷺ شهدَّجنازة قط فجلس حتى توضع أخرجه النسآئي (تنبيهان الاول) قال الزين بن المنسير الما نودع هذه التراجم مع أمكان همها في ترجمة واحدة للاشارة في الاعتناء بها وَمَا يَحْتَصَ كُلُّ طُرِيقَ مِنْهَا بِحُكَةً وَلَانَ بَعْضَ ذَلْكُ وَقَعْ فِيا لَّيْسَ عَلَى شُرَطَهُ فَا كَتْنَى بَذْكُرهُ فَى التَرْجَةُ لَصَلَّاحِيتُهُ للاستدلال (التاني) قالثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها باب من تبع جنازة وجدد لك في نسخة محر رة مسموعة فان سقطت في غيرهاقدم من أثبت على من نفي قال وا بمالم يستغن عنها بماقبلها لتصر بحد في الحبر بالهماجلساقيل ان توضع وأطال في تقرير ذلك وانذكرها أولى منحذفها وهو عجيب منه فانالذى تضمنه الحديث الثانى منالزياده قد اشتملت عليهالترجمة الاولى وليس فىالترجمة زيادة علىمافى الحديثين الافوله عن مناكب الرجال وقد ذكرت من حدثنا مُسْلِمٌ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَمِيمَا فَلاَ يَقُعُهُ حَتَى نُوضَعَ الْخَدْرِيُ وَضَي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَمِيمَا فَلاَ يَقُعُهُ حَتَى نُوضَعَ عِلَى مَنْ قَامَ جَنَادَ فَمَ جَدَيْنَا هِشَامٌ عَنْ بَعْنِي عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الله رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بنا جَنَازَةٌ فَقُومُوا حَدَّمَنَا هِشَامَ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا لِهِ فَقُلْنَا وَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا رَأَيْنَمُ الْجَنَازَةُ فَقُومُوا حَدَّمَا النَّيْ عَلَيْكِ فَقُمْنَا إِنَّا مَنْهُ مُلْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا إِذَا رَأَيْنَمُ الْجَنَازَةُ فَقُومُوا حَدَّمُ النَّيْ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا إِنَّاللَّهُمْ اللَّهُ مِنْ أَمْلُ اللَّهُ مَنْ أَمْلُ اللَّهُ مَنْ أَمْلُ اللَّهُ مَنْ أَمْلُ اللَّهُ مَنْ أَمْلُ إِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقت فى روايته (قوله حدثنا مسم) هوان ابراهم وهشام هوالدستوائي وبحيههوابن أن كثير وحديث أب سعيد هذا أبين سياقا منحديث عامر بنر بيعة وهو يوضح انالمراد بالهابة المذكورة منكانعها أومشاهدالهـــا وامامن مرت به فليس عليه من القيام الاقدر ماتمرعليه أوتوضع عنده بان يكو نابلصلي مثلا و روى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عنأبيهر ترة مرفوعا منصلىعلىجنازة ولميمش معها فليقم حتى تغيبعنه وانمشى معهافلا يقمدحتى توضع وفى هذا السياق بيان لفايةالقيام والهلابختص بمن مرتبه ولفظ القيام يتناول منكان قاعدافأما منكان راكبا فيحتمل ان يقال ينبغى له ان يقف و يكون الوقوف في حقه كالفيام فى حق القاعد واستدل بقوله فان لم يكن معها على ان شهود الجنازة لايجب على الاعيان ع (قوله باب من قام لجنازة بهودي) أي أونحوه من أهل الدمة (قوله حدثنا هشام) هو الدستوائي (ويحي) هو ابنأبي كثير (قولهمر بنا) بضمالمم على البناء للمجهول وفي رواية الكشميهني مرت . فتح للم ( **قولِه** فقام) زادغير كر مة لها (**قول**ه فقمنا) فى رواية أبى ذر وتمنا بالواو (١) وزادالاصيلي وكر مةله والضمير القيام أىلاجل قيامه وزادأبو داود منطريق الاوزاعي عزيحي فلما ذهبنا لنحمل قيل انهاجنازة بهودي زاد البيهق منطريق أيقلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخارى فيه فقال ان الموت فزع وكذالمسلم من وجه آخرعن هشام قالالقرطى معناه انالموت يفزع منه اشارة الى آستعظامه ومقصود الحــديث آن لايستمر الانسان على الغفلة بعد رؤية الموت اليشعر ذلك من النساهل بأمرالموت فن ثم استوى فيه كون الميت مسلما أوغير مسلم وقال غيره جعل نفس الموت فزعا مبالغة كإيقال رجل عدل قال البيضاوي هومصدر جرى مجرى الوصف المبالغة وفيسه تقدير أىالموت دوفزع انتهبي ويؤ بدالتاني رواية أيسلمة عن أي هر برة بلفظ اللموت فزعا أخرجه اسماجه وعن اسْعباس مثله عندالبزار قال وفيه تنبيه على ان تلك الحالة ينبغى لمنرآها ان يقلق من أجلماً ويضطرب ولا يظهرمنه عدمالاحتفال والمبالاة (قيله قمر وا عليهما) في روايةالمستملي والحموى عليهم أي على قيس وهوابن سعد ابن عبادة وسهل وهوا ين حنيف ومن كان حينان معهما (قولهمن أهل الارض أي من أهل الذمة) كذافيه بلفظ أي التي يفسر بها وهي رواية الصحيحين وغيرها وحكى إبنالتين عن الداودي آنه شرحه بلفظ أوالتي للشك وقال لمأره لغيره وقيل لاهلالذمة أهل الارض لانالمسلمين لما فتحوا البلادأقر وهم على عمل الارض وحمل الخراج (قوله البست فسا ) هذالا بمارض التعليل المتقدم حيث قال أن للموت فزعا على ما تقدم وكذا ماأخرجه الحاكم من طريق قتددة عن أنس مرفوعا فقال الما قمنا للملائكة ونحوه لاحمد من حديث أي موسى ولاحمد وابن حبان والحاكم من حديث ١) قوله في رواية أي ذر وقنا بالواو في القسطلاني وقمنا بالواولغير أي ذر وله فقمنا بالفاء فحرر اه مصححه

181 وقالَ أَنُو حَمْزُهُ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ عَمْرٍوعَقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسِ وسَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاً كُنًّا مَعُ النَّبِيُّ وَلِيَالِيَّةِ وَقَالَ زَكْرِيًّا ٩ عَنِ الشَّهْمِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَ قَالَ كَانَ أَبُومَسْمُو دِوقَيْسٌ يَقُومانِ لِلْحَنَازَةِ \* عبدالله بنعمر ومرفوعا اممانقومون اعظاماللذي يقبضالنفوس ولفظ ابزحبان اعظاما للدالذي يقبض الارواح فان ذلك أيضا لاينافيالتعليل السابق لانالقيام للفزعمن الموتفيه تعظيم لامر اللهوتعظيم للقائمين بأمره فىذلك وهم الملائكة واما مااخرجه احمدمن حديث الحسن بنعلي قال انمياقام رسول الله ﷺ تأذيار عالبهودي زاد الطهراني من حمديث عبدالله من عياش بالتحتانية والمعجمة فاذاه ربح نحورها وللطعراني والبيهق من وجه آخر عن الحسن كراهية انتصلورأسه فانذلك لايعارض الاخبار الاولى الصحيحة أماأولافلان اسانيدهالاتقاوم تلك في الصحة وأما ثانيافلانالتعليل بذلك راجع الى مافهمه الراوي والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي عطائية فكان الراوي لم يسمعالتصر عبالتعليل منه فعال باجماده وقد روى ابن ابي شبية من طريق خارجة بنزيد ن أبت عن عمه بريد أَنْ أَابُّ قَالَكُنَّا مَمْ رَسُولَ اللَّهُ عَيِّئِكَالِيُّهِ فَطَلَعَتْ جَازَةً فَلَارَآهَا قَامُوقام اصحابه حتى بعدت والله ما ادرى من شانها اومن تضايق المكان وماسأ لناءعن قيامه ومقتضي التعليل بقوله البست نهسا انذلك يستحب لكل جنازة وآنما اقتصرفي الترجمة على البهودىوقوفا مع لفظ الحديثوقد اختلفاهل العلم في اصل المسئلة فذهب الشافعي الى انه غبر واجب فقال هذا اماان يكون منسوخااو يكون قام لعلة والهماكان فقد ثبت الهركه بعدفعله والحجة فىالآخر مرامره والقعودأحبالى انهيوأشار بالترك الى حديث على أنه ﷺ قامالجنازة ثم قعدأ خرجه مسلم قال البيضاوى يحتمل قول على ثمقعد اي مدان جاوزته و معدت عنه و يحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاو على هذا يكون فعله الاخىر قرينةفي أنالمرادبالامر الواردفي ذلكالندب ومحتمل أنيكون نسخاللوجوب المستفادمن ظاهر الامر والاول أرجح لاناحمال المجازيعني في الامر أولى من دعوى النسخ انهي والاحمال الاول يدفعه مارواه البهتم من حديث على أنه أشار الى قوم قاموا أن بجلسوا تم حدثهم الحديث ومن تم قال بكراهة الفيام جاعة منهم سلم الرأزي وغرهمن الشافعية وقال بنحزم قعوده عَيَيِكَاتِيَّةِ بعدأمره بالقياميدل علىأنالامر للندبولايجوز ازيكون نسخا لان النسخ لايكون الابنهي او مرك معمنهي انهي وقد و ردمعني النهي من حديث عبادة قالكان النبي ﷺ يقوم الجنازة فمربه حيرمن الهودفقال هكذا نفعل فقال اجلسوا وخالفوهم اخرجه احمدوا صحاب السنن الاالنسائي فلولم يكن اسناده ضعيفا لمكان حجة فيالنسخ وقال عياض ذهبجع من السلف الي ان الامر بالقيام منسوخ بحديث على وتعقبه النووي بأزالنسخ لايصاراليه الااذاتعذر الجمع وهوهنا بمكن فالىوالمحتارأنه مستحبوبهقال المتولي انتهىوقول صاحب المذب هوعلى التخييركا "نهماً خوذ من قول الشافعي المتقدم للانقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك و لـكن القعود عنده أولىوعكسه قول ابن حبيب وابن الماجشون من الما لكية كان قعوده ﷺ لبيان الجوازفمن جلس فهو في سعة ومن قام فله أجرواستدل محديثالباب علىجوازاخراج جنا نر أهــل الذمة بهاراغىر متمنزةعن جنائز المسلمين أشارالي ذلكالزين بن المنىرقال والزامهم بمخالفةرسوم المسلمين وقع اجتهادامن الائمة ويمكن أزيقال اذاثبت النسخ للقيام تبعه ماعداه فيحمل على أن ذلك كانعنــد مشر وعية القيام فلم ترك القيام منع من الاظهار ( قوله وقال أنوحمزة ) هو السكرى وعمر وهو ابن مرة المذكورفي الاسناد الذي قبله وقدوصله أنونعم في المستخرج من طريق عبدان عن أى حمزة ولفظه نحو حديث شعبة الاأنه قال فى روايته فمرت عليهما جنازة فقاما ولم يقسل فيسه بالقادسيةوأراد المُصنف بُــذاالتعليق بيــانسماع عبدالرحمن بنأبي ليلي لهذا الحــديث من ســهل وقيس ( قوله وقال زكرياء ) هو ابن أىزائدة وطريقه هذههوصولةعند سميدين منصور عن سفيانين عيينةعنه وأبو مسمود المـذكور

فبها هوالبـدري وبجمع بين ماوقــم فيــه من الاختــلاف بان عبدالرحمن بن اي ليليذكر قيسا وســهلا مفردين لكونهما رفعاله الحمديث وذكره مرة اخرى عن قيس واى مسعود لمكون ابي مسعود لم يرفعه والله اعملم

\* (قوله باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال ابن رشيد ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء لانه من الحسكم المعلق على شرط وليس فيه ان لا يكون الواقع الاذلك ولوسلم فهومن مفهوم اللقب ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لايحمل على مجرد الاخبارعن الواقع ويؤيده العدول عن المشاكلة فى الكلام حيثقال اذاوضمت فاحتملها الرجال ولميقل فاحتملت فلما قطع أحتملت عن مشاكلة وضعت دل على قصد تخصيص الرحال مذلك وأيضا فحواز ذلك للنساءوان كان يؤخذ بالمراءة الاصلية لكنه معارض بأن في الحمل على الاعناق والامر بالاسراع مظنة الانكشاف غالبا وهو مباين للمطلوب منهن منالتستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا فكيف بالحل مع مايتوقع من صراخهن عند حمله و وضعه وغير ذلك من وجوه الفاسد انتهى ملخصا وقــد ورد ماهو اصرح من هذا في منمهن و لكنه على غير شرط المصنف و لعله اشاراليه وهوماأخرجه ابو يعلى من حديث انس قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فراي نسوة فقال اتحملنه قلن لآقال الدفنه قلن لا قال فارجعن مأَّز ورات غير مأجورات ونقل ألنُّو وي في شرح المهذب انه لاخلاف في هـــذه المسئلة بين العلماء والسبب فيه ماتقدم ولان الجنازةلابدان يشيعها الرجال فلوحملها النساء الحكان ذلك ذريعة الي اختلاطهن بالرجال فيفضي الى الفتنة وقال ابن بطال قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قالالاالمستضعفين من الرجال والنساء الآية وتعقبه الرين ابن المنربأن الابة لاتدل على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة انتهى والاولى انضعف النساء بالنسبة الى الرجال من الامو رالحسوسة التي لا تحتاج الى دليل خاص (قوله عن ابيه أنه سمم أباسعيد) لسعيد المقبري فيه اسنا دآخر رواه ابن ابي ذئب عنه عن عبدالرحمن بن مهران عن أبي هريرة أخرجه النَّسائي وابن حبان وقال الطريقان جميعا محفوظان ( قوله اذا وضعت الجنازة ) في وامة ان أي ذئب المذكورة اذاوضع اليت على السر رفدل على أن المراد بالجنازة الميت وقد تقدم انهذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السر يرالذي يحمل علّيه ايضا وسيأتي بقية الكلام عليه بعد باب (قول باب السرعة بالجنازة) اي بعدان معمل (قوله وقال انس الم مشيعون فامش )وفي رواية الكشميني فامشوا وأثرانس هذا وصله عبد الوهاب تن عطاء الخفاف في كتاب الجنائزلة عن حميدعن انس بن مالك أنه سئل عن المشي في الجنازة فقال امامها وخلفها وعن بميها وشمالها الماسم مشيعون ورويناه عاليا في راعيات اي بكر الشافعي من طريق تريد اين هرون عن حميد كذلك و بنحوه اخرجه اين اي شيبة عن ابي بكرين عياش عن حميد واخرجه عبد الرزاق عن ابي جعفر الرازي عن حميد سمعت العيزار بعني ابن حريث سأل انس بن مالك يعني عن المشي مع الجنازة فقال الما انت مشيع فذ كرنحوه فاشتمل على فالدنين تسمية السائل والتصريح بمهاع حميدقال الزين بن المنيرمطا بقة هذا الأثر للترجمة ان الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدمالنزامهم جهةمعينة وذلك لماعكم من نفاوت احوالهم في المشيوقضية الاسراع بالجنازة ان لايلزموا يمكان واحديمشون فيه لئلا يشقعلى بعضهم بمن يضعف في المشي عمن يقوى عليه ومحصله انالسرعة لاتتفق غالباالامع عدم البزامالمش في جهة معينة فيتناسبا وقد سبق الى نحو ذلك الوعبدالله من المرابط فقال قول انس ليس من معنى الترجمة الا من وجه ان الناس في مشيم متفاوتون وقال ابن رشيد و مكن أن يقال لفظ المشي والتشييع في أثر أنس أيم من الاسراع والبطء فلعله أرادأن يفسرأ ثرأنس بالحديث قال و مكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس ان المراد بالاسراع

154 وقالَ غَبْرُهُ قُرِيبًا مِنْهَا حِلَّ شَنَّا عَلِي بِنُ عَبْدِ اللهِ حَـدَثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِئَ عَنْ سَيِدِ ابْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ بَرَآةَ رَضَىَ اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّـيُّ ﷺ قالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فانْ تَكُصُالِحَـةً فَخَيْرٌ ۗ تُقَدِّمُو نَهَا و إِنْ يَكُ سُوَى ذَٰلِكَ فَشُرٌّ مالانخرج عن الوقار لتبعها بالمقدار الذي يصدق عليه به المصاحبة ( قوله وقال غيره قريباً منها ) أي قال غر أنس مثل قول أنس وقيد ذلك بالقرب من الجنازة لانءن بعدعنها يصدق عليه أيضا انهمشيأمامها وخلفهامئلا والغبر المذكور أظنه عبدالرحمن من قرط بضمالقاف وسكون الراء بعدها مهملة قالسعيد من منصور حدثنا مسكين من ميمون حدثنيعر وةبنروم قالشهدعبدالرحمن ننقرط جنازة فرأى اسا تقدمواوآخرين استأخروا فأمر الجنازة فوضعت ثمرماهم بالحجارة حتى اجتمعوا اليهتمأمر بهافحملت ثمقال بين بدمها وخلفها وعن بمينهاوعن شمالها وعبدالرحمن المذكور صحابى ذكرالبخاري ويحيى نمعين انهكان من أهل الصفة وكان والياعلى حمص في زمن عمر ودل ايرادالبخاري لاثراً نس المذكورعي أختيارهذا المذهب هوالتخير في المشيءم الجنازة وهوقول النورى وبعقال ابن حزم لكن قيده

بالماشي اتباعالما أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازةوالماشي حيثشاءمنهاوعن النخعي اندان كانفي الجنازة نساءمشي أمامها والافخلمها وفي المسئلة مذهبان آخران مشهوران فالجمهورعلى انمشينأمامها أفضلوفيه حديثلابن عمر اخرجه أصحابالسنن ورجاله رجالالصحيحالا انه اختلف في وصلهوارساله و يعارضه مارواه سعيدين منصور وغيره من طريق عبدالرحمن ابن انزيعن على قال الشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة العذ اسناده حسن وهوموقوف لهحكم الرفوع لكن حكى الأثرم عن أحمد انه تكلم في اسناده وهوقول الاوزاعي وأبي حنيفة ومن تعهما (قهل حفظناه من الزهري) في رواية المستملي عن بدل من الأول أولي لانه يقتضي سماعه منه بخلاف رواية المستملي وقد صرح الحميدي فى مسنده بسماع سفيان لهمن الزهري ( قهله عن سعيد بن المسيب )كذاقال سفيان و تابعه معمروا بن أي حفصة عند مسلم وخالفهم بونس فقال عن الزهري حدثني أبوامامة بن سهل عن أبي هريرة وهومحمول على ان للزهري فيه شيخين ( قوله أسرعوا) نقل ابن قدامة ان الامرفيه للاستحباب بلاخلاف بين العلماء وشذ ابن حزم فقال بوجوبه والمراد بالاسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض للسلف وهوقول الحنفية قال صاحب الهداية و بمشون بها مسرعين دون الحبب وفي المبسوط ليس فيهشي، مؤقت غيران العجلة أحبالي أي حنيفة عن الشافعي والجمهور المراد بالاسراع مافوق سجية المشي المعتادو يكره الاسراع الشديد ومال عياض اليان الجلاف فقال من استحبه أراد الزيادة على المتي المعتادومن كرهه اراد الأفراط فيه كالرمل والحاصل انه يستحبالا سراع اكن بحيث لاينهي الى شدة بخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أوالمشيع لئلا ينافى المقصود منالنظافة وادخال المشقة على المسلم قال القرطى مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدنن ولان النبطأ ربما أدي الى النباهي والاختيال ( قوله الجنازة ) اي بحملها الي قبرها وقيل المعنى بتجهزها فهو اعهمن الاول قال القرطى والاول اظهروقال النووى الثانى باطل مردود بقوله فى الحديث تضعونه عن رقابكم وتعقيه الفاكهي بان الحمل على الرقاب تمد يعبر به عن المعانى كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا فيكون المعنى استريحوا من نظرلاخيرفيه قال ويؤيدهان الكل لابحملونه انتهى ويؤيده حديث اسعمر سمعت رسول الله ﷺ يقول اذامات احدكم فلاتحبسوه واسرعوابه الي قده اخرجه الطيراني باسناد حسن ولابي داود من حديث حصّين ابن وحوح مرفوعالا ينبغي لجيفة مسلمان تبقى بين ظهراني اهله الحديث( قهله فان تك صالحة )ا ي الجثة المحمولة قال الطبيي جعلت الجنازة عين الميت وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة الى الحبرالذي كني بدعن عملهالصالح (قهله نحير )هوخبرمبندأ محذوف!يفهوخبرا ومبندأخبره محذوفايفلهاخبرا وهناك خبرو بؤبده روانة مسلم بلفظ قر بتموها الى الحير و ياتىفى قوله بعد ذلك فشر نظيرذلك ( قهله تقدمونها اليه ) الضمير راجم الي الحير

تَصَعُونَهُ عَنْ رِقَامِيكُمْ باسب قُول إلَيْت وهُو عَلَى الْجِنَازَةِ قَدَّهُ وِي حَدِّ عَنَا عَبْ اللهِ ابْنُ بُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَا سَمَيدٌ عنْ أبيـهِ أَنَّهُ مَمـمَ أبا سَميدِ الخُدْرِيُّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ الذِّيُّ وَيَتَلِيَّةٍ يَقُولُ ْ إِذَا وُضِمَتُ الْجِنَارَةُ وَا ْحَتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلَى أَعْنَاقُهِمْ . فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالتَقَدَّمُونِي . وإنْ كَانَتْ غَيْرَ صَلِحَةٍ قَالَتِ لا هَلِهَا يَاوَ يُلَهَا أَبْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُنَّ شَيْءِ إِلا الإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الإِنسَانُ لَصَعَقَ <u> المحتبارالتواب قال ان مالك روى تقدمونه البهافات الضمير على تأويل الحير بالرحمة اوالحسني (قوله تضعونه عن رقابكم )</u> استدلبه علىان حمل الجنازة يختص بالرجال للاتيان فيه بضمير المذكر ولايخنى مافيه وفيه استحباب المبادرة الىدفن الميت لكن يعد ان يتحقق انه مات امامثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي انلابسرع بدفنهم حتى بمضي يوم وليلة لِتحقق موتهم نبه على ذلك ابن بزيرة ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين \* (قول باب قول الميت وهو على الجنازة) أي السرير ( قدون ) أي أن كان صالحا ثم اورد فيه حديث الى سعيد السابق قبل باب (قيله اذا وضعت الجنازة) محتمل ان يريد بالجنازة نفس الميت و بوضعه جعله في السرير ويحتمل ان يريد السرير والمرآد وضعها على الكتف والاول أولى لقوله بعد ذلك فان كانت صالحة قالت فان المراد بهالميت ويؤيده رواية عبدالرحمين مهران عن أي هر يرةالمذكور بلفظ اذاوضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث وظاهره ان قائل ذلك هوالجسد المحمول عني الاعناق وقال ابن بطال أنما يقول ذلك الروح ورده الن المنير بأنه لامانع أزيردالله الروح الى الجسد في تلك الحال ليكون دلك زيادة في شرى المؤمن و بؤس الكافر وكذا قال غيره وزادو يكون ذلك مجازا باعتبارمايؤلاليه الحال بعدادخال القبروسؤال الملكين ﴿ قلت ﴾ وهو بعيدولاحاجة الى دعوى اعادة الروح الى الجسد قبل الدفن لانه محتاج الى دليل فمن الجائز أن بحدث الله النطق في الميت اذا شاء وكلام ابن بطال فها يظهر لي أصوب وقال ابن بز رة قوله في آخر الحديث يسمع صوتها كل شيء دال على ان ذلك بلسان القال لا بلسان الحال ( قوله وان كانت غير ذلك ) في روامة الكشمهني غيرصالحة ( قهله قالت لأهلها ) قال الطبي أي لأجل أهلها اظهار الوقوعه في الهلكة وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل ومعني النداء ياحزني وأضاف الويل الىضمير الغائب حملا على المعنيكراهية أن بضيف آلو بل الى نفسه أو كانه لما أبصر نفســه غير صالحة نفر عنها وجعلها كانها غيره و يؤ مد الاول ان في رواية أي هريرة المذكورة قال ياو يلتاه أين تذهبون بي فدل على ان ذلك من تصرف الرواة ( قوله لصعق ) أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه وريما أطلق ذلك على الموت والضمير في يسمعه راجع الي دعائه بالويل أي يصبح بصوت منكر لوسمعه الانسان لغشي عليه قال ابن نريزة هو مختص بالميت الذي هوغير صالح وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق فى كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انهي و يحتسل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح لـكونه غيرمأ لوف وقدروى أبوالقاسم من منده هذا الحديث فى كتاب الاهوال بلفظ لوسمعه الانسان لصعق من المحسن والمسيء فإن كان الرادبه المعمول دل على وجود الصعق،عند سماع كلام الصالح أيضا وقد استشكل هذا مع ماورد في حديث السؤال في القبر فيضر به ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء الآ الثقلين والجامع بينهما الميت والصعق والاول استنني فيه الانس فقط والتاني استنني فيه الجن والانس والجواب ان كلام الميت بماذكرلا يقتضى وجودالصعق وهوالفزع الامن الادى لكونه لم يالف سماع كلام الميت نخلاف الجرفي ذلك وأما الصيحة الني يصيحها المضروب فانها غيرمالوفة للانس والجنجيعا لمكون سببها عذاب الله ولاشيء اشذمنه علىكل مكلف فاشترك فيه الجن والاس واللهاعلم واستدلبه علىانكلام الميت يسمعه كل حيوان اطق وغير ناطق لسكن قال ابن جال هوعاماً ريد به الحصوص وان المعنى يسمعه مناه عقل كالملائك، والجنو الانس لان المتكامر وح وآنما يسمع الروح منهوروج مثله وتعقب بمنع الملازمة اذلا ضرورة الىالتخصيص بللايستثني الا الانسان كماهو

بابُ مَنْ صَنَّ مَذْ بَنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجِنَارَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ حَلَّ صَنَّا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةً عَنْ أَكَادَةً عَنْ عَطَلَامِ عَنْ عَطَلَامِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّارَسُولَ اللهِ وَلِيَلِيْقِ صَلَّى عَلَى النَّجَاثِي فَكُنْتُ فَى النَّجَاثِي أَوِ النَّالِثِ بابُ الصَّفُوفِي عَلَى الْجَنَازَةِ حَلَّ شَعْدُ خَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ فَى الصَّفَّوِ عَنْ أَبِي هُرَبَّرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ نَلَى النَّبَى النَّبَى عَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَادُ عَنْ أَبِي هُرَبَّرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ نَلَى النَّبَى عَنْهُ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّبَاشِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُعْرَادُ بَعَلَا اللهُ عَنْهُ قَالَ نَلَى النَّبَى النَّبِي اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُعْرَادُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ظاهر الحبر وانمااختص الانسان بذلك ابماء عليه و بأ نهلاما نم من انطاق الله الجسد بغير روح كما تقدم والله تعالى أعلم \* (قوله باب من صف صفين أوثلاثة على الجنازة خلف الامام ) أوردفيه حديث جابرفي الصلاة على النجاشي وفيه كنت في الصف الناني والناك أوقد اعترض عليه بانه لا يلزم من كونه في الصف الناني أو الناك أن يكون ذلك منهي الصَّفوف وبانه ليس في السياق مايدل على كون الصَّفوف خلَّف الامام والجوابعن|لاول أن الاصلعدم|لرا لد وقد روي مسلم من طريق أنوب عن أبى الزبير عن جابر قصة الصلاة على النجاشي فقال فقمنا فصفناصفين فعرف هذا أن من روى عنه كنت في الصف التاني أوالناآث شك هلكان هنالك صف ثالثأم لا وبذلك تصح الترجمة وعن التاني بأنه أشار الى ماورد في بعض طرقه صر محاكما سيأتي في هجرة الحبشة من وجه آخر عن قتادة عهذا الاسناد بزيادة فصفنا وراءه ووقع في الباب الذي يليه منحديث أيهر رة بلفظ فصفوا خلفه وسنذكر بقية فُوا لَّدُ الحديثُ فيه (قَهْلِهُ بابالصفوف على الجنازة) قال الزين بن المنير مالملخصة الهأعادالترجمة لان الاولى لم يجزم فيها بالزّيادة على الصفين وقال ابن بطال أوماً الصنف الى الرد على عطاء حيث:هب الى أنه لايشرع فيها تسوية الصفوف يعني كمارواه عبد الرزاق عن ابنجر يج قال قلت لعطاء أحق على الناس ان يسو واصفوفهم على الجنائزكما يسوونها فىالصلاة قاللاانما يكبرون ويستغفرون وأشار المصنف بصيغة الجمع الى ماورد فى استحباب ثلاثة صفوف وهو مارواه أبوداود وغيره من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا من صلى عليه ثلاثة صفوف فقدأ وجب حسنه الترمذي وصححه الحاكم وفي روانة لهالاغفرله قال الطبري ينبغي لاهلالميت اذالمنحشوا عليه التغيران ينتظروانه اجهاع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى وتعقب بعضهمالترجمة بأنأحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة وانمافيهاالصلاة علىالغائب أوعلى من فىالقبر وأجيب بأنالاصطفاف اذاشرع والجنازة غائبة فني الحاضرة أولى وأجابالكرماني بأنالمراد بالجنازة فيالترجمة الميتسواء كان مدفونا أوغيرمدفو زفلامنافاة بين الترجمة والحديث (قهله عن سعيد) هو ابن المسيب كذار واه أصحاب معمر البصريون عنه وكذاهو في مصنف عبدالرزاق عن معمر وأُخْرِجه النسائي عن مجدين رافع عن عبدالرزاق فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة وكذا أخرجه ابن حبان من طريق يونس عن الزهري عنهما وكذا ذكره الدارقطني في عرائب مالك من طريق خالدبن مخلد وغيره عن مالك والمحفوظ عن مالك ليس فيبه ذكر أبي سلمة كذاهو في الموطأ وكذا أخرجه المصنف كماتقدم في أوائل الجنائز والمحفوظ عن الزهري ان نمي النجاشي والامر بالاستغفار له عنده عن سعيدوا ي سلمة جيما واماقصة الصلاة عليه والتحبير فعنده عن سعيد وحده كذافصله عقيل عنه كماسيأتي بعد حمسة أبواب وكذايأتي في هجرة الحبشة من طريق صالحن كيسان عنه وذكرالدارقطني فيالعلل الاختلاف فيه وقال|ن|لصواب ماذكرناه (قوله نعىالنجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعدالالف شين معجمة ثمياء ثقيلة كياءالنسب وفيل بالتخفيف ورجحهالصغاني وهولقب من ملك الحبشة وحكى الطرزي تشديد الجم عن بعضهم وخطأه (قهله تم تقدم) زاد ابن ماجه من طريق عبد الاعلى عن معمر فحر ج واصحابه الى البقيع فصفنا خلفه وقدتقدم فىأوائل آلجنا زُّ من رواية مالك بلفظ فخرج بهم الى المصلى والمراد بالبقيم بقيع بطحان أو يكونالمراد بالمصلى موضعامعداللجنائر ببقيعالغرقد غيرمصلي العيدين والاولأظهر وقدتقدم في

العيدين اللصلي كانبيطحان والله أعلم (قوله حدثنا مسلم) هوابن ابراهيم وحديث ابن عباس المذكور سيأنى الـكلام عليه بعدائنيعشر بابا (قيله قدتوفي اليوم رجل صالح من الحبش) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة في رواية مسلم من طريق يحي بن سعيد عن ابن جريج مات اليوم عبدلله صالح اصحمة وللمصنف في هجرة الحبشة من طريق ابن عيبنة عنابنجر بج فقوموا فصلواعلىأخيكم اصحمة وسيأتىضبط هذا الاسم بعدفىبابالتكبير علىالجنازة (قهاله فصلى النبي ﷺ ] زادالمستملي في روايته ونحن صفوف و به يصح مقصودالنرجة وقال الكرماني يؤخذ مقصودها منقوله فصفَّفناً لازالغالب ازالملازمين له ﷺ كانوا كثيرا ولاسها معأمره لهم بالخروج الي المصلى (قوله قال أبوالز ير عن جابر كنت فىالصف الثاني) وصلَّه النسائي من طر يقشعبة عن أبى الزبير بلفظ كنت فى الصفَّ الثاني يوم صلى الني ﷺ على النجاشي ووهم من نسب وصل هذا التعليق لرواية مسلم فانه أخرجه من طريق أيوب عن أبى الربير ولَبِسَ فيه مقصودالتعليق وفي الحديث دلالة على ان للصفوف على الجنازة تأثيرا ولوكان الجمع كثيرا لان الظاهران الذن خرجوامعه عَيَظِاتِه كانواعددا كثيرا وكان المصلى فضاء ولايضيق بهم لوصفوا فيه صفا واحدا ومعذلك فقدصفهم وهذا هوالذي فهمهمالك بنهبيرة الصحابي المقدم ذكره فكان يصف من يحضرالصلاة على الجنازة ثلاثةصفوف سواء قلوا أوكثروا ويبق النظر فيهمااذا تعددتالصفوف والعددقليل أوكانالصف واحدا والعدد كثيرابهما أفضل وفىقصةالنجاشي علمِمنأعلامالنبوة لانه ﷺ أعلمهم بموته فى اليوم الذي مات فيه مع جد ماجين أرض الحبشة والمدينة واستدلء على منع الصلاة على الميت في المسجد وهو قول الحنفية والما لكية لكن قالاً بو يوسف ان اعد مسجدالصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس قال النووي ولا حجة فيه لان الممتنع عندالحنفية ادخال الميت المسجد لامجردالصلاة عليه حتى لوكان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله وقال ابن بزيزة وغيره استدلبه بعضالما لكية وهو باطللانه لبس فيه صيغة نهى ولاحمال ان يكون خرج بهمالى للصلى لامرغير العني المذكور وقد ثبت اله ﷺ صلى على سهيل بن يبضاء في المسجد فكيف يترك هذا الصريح لامرمحتمل برالظاهرانه انماخرج بالمسلمين آلىالمصني لقصدتكثير الجمرالذن يصلون عليه ولاشاعة كونه مات على الاسلام فقد كان بعضالنا س لمبدركونه اسلم فقد روى ابن ألى حاتم فى التفسير من طريق ثابت والدارقطني في الافراد والبزار من طريق حميد هماعن أنس أن النبي ﷺ لماصلي على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة فنزلت وازمن أهن الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم الاية وله شأهد في معجم الطبراني الكبير من حديث وحشى بن حرب وآخر عنده في الاوسط من حديث أبي سعيد وزادفيه إن الذي طعن بذلك فيه كان منافقا واستدلبه علىمشر وعية الصلاة على اليت الغائب عن البلد وبذلك قال الشافعي وأحمد وجَمهور السلف حتى قال اس حزم لميأت عنأحد منالصحابة منعه قالالشافعي الصلاة على الميت دعاء له وهواذا كان ملففًا يصلي عليه فكيف لايدعي له وهوغائب أوفي القبر بذلك الوجه الذي يدعيله به وهوملفف وعن الحنفية والما لسكية لايشرع ذلك وعن بعض أهلالعلم انمايجوز ذلك فىاليوم الذي يموت فيه الميت أوماقرب منه لامااذا طالت المدة حكاه ابن عبدالبر وقال ابن حبان أغاجو زدلك لمن كان في جهة القبلة فلوكان الدالميت مستدير القبلة مثلا لم بجز قال المحب الطبري لم أر ذلك لغيره

بابُ صُفُوفِ الصَّبْيانِ مَعَ الرَّجالِ فِي الجَنَائِزِ حَلَّ هِنَ مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّتَنَاعَبْدُ الْوَاحِدِحَدَّتَنَا الصَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْطِيَّتِهِ مَرَّ بِشَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَعَالَ مَنَى دُفِنَ الشَّيْلِ عَنْ عَامِرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْمَا أَنْ تُوفِظَكَ فَقَامَ فَصَعَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وأَنَا فِيهِمْ فَصَلَى عَلَيْهِ بِاسِبُ سُنَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ.

وحجته حجةالذي قبلهالجمود علىقصةالنجاشي وستأنى حكابة مشاركة الخطاب لهم فيهذا الحجود وقد اعتذرمن لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأ مور منها انه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك ومنتم قال الخطابي لا يصلى على الغائب الااذا وقع موته بأرض ليس بهامن يصلى عليه واستحسنه الروياني من الشافعية وبه ترجماً بو داود فىالسننالصلاة علىالمسريليه أهلااشرك ببلدآخر وهذامحتمل الاانني لم أقف فيشي من الاخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد ومن ذلك قول مضهم كشف له ﷺ عنه حتى رآه فسكون صلابه عليه كصلاة الامام على ميت رآه ولم بره المأمون ولاخلاف في جوازها قال ابن دُقيق العيد هذا محتاج الي نقل ولا يثبت بالاحمال وتعقبه بعضالحنفية بأنالاحمال كاف فيمثل هذا منجهةالمانع وكانمستندقائل ذلكماذ كرمالواقدي فىاسبابه بغير اسناد عن ابن عباس قال كشف للنبي ﷺ عن سر بر النجاشي حتى رآه وصلى عليه ولابن حبان من حديث عمران ابن حصين فقام وصفوا خلفه وهم لايظُّنو زالاانجناز ته بينيديه اخرجه من طريق الاو زاعي عن يحيي بن أبي كثير عنأبي قلابة عنأبي المهاب عنه ولاي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيي فصلينا خلفه ونحن لاري الا ان الجنازة قدامنا ومن الاعتمدارات أيضا ان ذلك خاص بالنجاشي لانه لم يثبت انه عَيَيْكَانِيُّةُ صلى على ميت غائب غيره قال المهاب وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرتٍ في ترجمت في الصحابة ان خبره قوى بالنظر الى مجموع طرقه واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك الي ماتقسهم منارادة اشاعة انه مات مسلمًا أواستئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته قال النو وي لو فتح باب هذا الخصوص لأنسند كثير من ظواهر الشرع معانه لوكان شئ مما ذكر وه لتوفرت الدواعى على نقله وقال ابن العربي المالكي قال الممالكية ليس ذلك الالمحمد قلنا وماعمــل به عهد تعمل به أهتــه يعني لان الاصل عدم المحصوصية قالوا طو يت له الارض واحضرت الجنازة بين مديه قلنا ان ربنا عليــه لقادر وان نبينا لاهل ذلك ولكن لا تقولوا الامارويتم ولاتخترعوا حديثا من عندأ نفسكم ولاتحدثواالابالتابتات ودعوا الضعاف فانهاسبيل تلاف الى ماليس له ثلاف وقالالكرماني قولهمروم الحجاب عنه ممنوع ولئن سلمنا فكان غائباعن الصحابة الدين صلوا عليهمم الني يَتِكُلِيَّةٍ (قلت) وسبق اليذلك الشيخ أبوحامد في تعليقه ويؤيده حديث مجمع بنجارية بالجم والتحتانية في قصة الصلاة عَلَى النجاشي قال فصفنا خلفه صفين ومانري شيأ أخرجه الطبراني واصله في ابن ماجه لـكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بمـا تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الامام وهو براه ولابراه المأمون فانه جائز اتفاقا ﴿ فَلَمْهُ ﴾ أجع كلمن أجاز الصلاة على الغائب انذلك يسقط فرض الكفاية الاماحكي عن ابن القطان أحداصحاب الوجوه من الشافعية إنهةال بجوزدلك ولايسقط الفرض وسيأني الكلام على الاختلاف فيعددالتكبير على الجنازة في باب مفرد \* (قهله باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائر) في رواية الكشمهني على الجنائز أي عند ارادة الصلاة علما وقد تقدم الجواب عن الترجمة على آلجنازة وارادة الصلاة على القبر وفي الباب الذي قبله وتقدم ان الحكام على المن يأتى مستوفى بعداثني عشر باباوسيأتي بعدثلاث تراجم بابصلاة الصبيان معالناس على الجنائز وذكرفيه طرقامن حديث ابنءباسالمذكور وكان ابنءباسفىزمنالني عتيالية دونالبلوغ لانهشهدحجة الوداع وقدقارب الاحتلام كاتقدم بيانذلك في كتاب الصلاة ﴿ ( قُولِه باب سنة الصَّلاة على الجنازة ) قال الزين بن المنير المراد بالسنة ماشرعه

وقالَ النَّيُّ وَ فَكَ مَنْ صَلَّى عَلَى الجَنَازَة وقالُ صَاوا عَلَى صاحِبِكُمْ وقالَ صَاوا عَلَى النَّجاشِيِّ سَهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا رَكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ وَلاَ يَشَكَلُمْ فِيها وفِيها تَكْدِيرٌ وَتَسَلِيمٌ وَكَانَ أَبْنُ ثُمَرَ لاَيُصلَى إِلاَّ طاهِراً ولاَ يُصلَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ولاَ غُرُوبِها ويرْفَحُ يَدَيْهِ وقالَ الحَسَنَ أَدْرَ كُتُ النَّاسَ وَأَحَقُهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ فِيرَ الْفِيمِمْ وإِذَا أَحْدَثَ بَوْمَ الْسِيدِ أَو عِنْدَ الجَنَازَةِ يَطْلُبُ المَاءَ ولاَ يَدَيَمَّمُ

النبي ﷺ فها يعنى فهوأهم من الواجب والمندوب ومراده عاذكره هنا من الآثاروالاحاديث أن لها حكم غيرهامن الصلواتُوالشُّم الط والاركان وليستبحرد دعاء فلاتجزيُّ بغيرطهارة مثلا وسيأتى بسطدلك في أواخر الباب(قوله وقالالنبي ﷺ من صلى على الجنازة ) هذا طرف من حديث سيأتى موصولا بعدباب وهذا اللفظ عند مسلم من وجّه آخرين أي هُر رة ومن حديث تو بان أيضا (قوله وقال صلواعلى صاحبكم) هذا طرف من حديث لسلمة ن الاكوع سـأتي.موصولا في أوائل الحوالة أوله كنا جلوساً عندالنبي ﷺ اذ أتى بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دسُ الحديث (قوله وقالوا صلواعلى النجاشي ) تقدم الكلام عليه قريبا (قوله سماها صلاة ) أي يشترط فيها مايشترط في الصلاة وانآميكن فهاركوع ولاسجود فانه لايتكلم فيها ويكبرفيها ويساممنها بالانفاق وان اختلف فىعدد التكبير والتسلم (قيله وكان ابن عمر لا يصلي الاطاهرا) وصله مالك في الموطأ عن مافع الفظ ان ابن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة الاوهوطاهر (قوله ولا يصلى عندطلوع الشمس ولا غروم) وصله سعيد من منصور من طريق أمويعن نافرقال كانان عمراذاسئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح و بعدصلاة العصر يقول ماصلينا لوقتهما وتنبيه مأفي قوله ماصلينا ظرفية يدل عليه رواية مالك عن نافع قال كان ابن عمر يصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر اذا صلتا لوقتهما ومقتضاه انهدا اذا أخرنا الىوقتالكراهة عندهلا يصلى عليها حينئذ ويبين ذلك مارواهمالك أيضا عن يجد بنأى حرملة انابن عمرقال وقدأتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس اما أن تصلواعلها واما أن تتركوها حتى ترتمغ الشمس فكان ابنعمر برى اختصاص الكراهة بمباعند طلوع الشمس وعندغرونها لامطلق مابين الصلاة وطلوع الشمس أوغر وبهاوروى ابن أى شيبة من طريق ميمون بن مهران قال كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة اذا طلعت الشمس وحين تغرب وقد تقدم ذلك عنهواضحا فيهاب الصلاة في مسجدقباء والى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والاوزاعي والسكوفيون وأحمد واسحق (قهلهو يرفع بديه ) وصله البخاري في كتاب رفع اليدين المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن الله عن ابن عمر اله كان رفم بديه في كل تكبيرة على الجنازة وقدر وي مرفو عا أخرجه الطبراني في الاوسط من وجه آخر عن الهم عن ابن عمر باسنا دضعيف (قهله وقال الحسن الح) لمأره موصولا وقوله من رضوه فى رواية الحموى والمستملى منرضوهم بصيغة الجمع وفائدة أثر الحسن هذا بيان انه نقل عن الذين أدركهـم وهو جمهور الصحابة الهمكانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلوات التيجمع فبها وقدجاء عن الحسن انأحق الناس بالصلاة على الجنازة الاب ثمالان أخرجه عبدالرزاق وهيمسئلة اختلاف بينأهل العلم فروىابن أيشيبة عن جماعة منهم سالم والفاسيم وطاوس ان امام الحي أحق وقال علقمة والاسود وآخرون الوالي أحقءهن الولى وهو قول مالك واي حنيفة والا و زاعي واحمد واسحق وقال ابوبوسف والشافعي الولي أحق من الوالي ( قوله واداحدث يوم العيد اوعند الجنازة يطلب الماءولايسم ) يحتمل أن يكون هذا الكلام معطوفا على أصل الترجمة ويحتمل أن بكون بقية كلام الحسن وقدوجدت عن الحسن في هذه المسئلة اختلافا فر ويسعيد بن منصور عن حماد بنز بدعن كنيربن شنظيرقال سئل الحسن عزالرجل يكون فيالجنازةعلىغير وضوء فانذهب يتوضأ تمونه قال يتيمرو يصلي وعن هشيمعن يونس عن الحسن مثله و روى ابنأ بيشيبة عن حفص عن أشعث عن الحسن قال لا يتبمر ولا يصلي الا على طهر وقد ذهب جم من السلف الى أنه يجزى للما التيم لمن خاف فواتها لوتشاغل بالوضوء وحكاه اس المنذر عن عطاء

وإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ بُصَلُونَ يَدْخُلُ مَتَهُمْ بِتَكْبِيرَةِ وَقَالَ آ بْنُ الْمُسَيِّبِ بُكُبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّمْرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَكًا . وَقِلْ أَنْسُرَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ آسْتِفْتَا حُالصَّلَاةِ . وقَالَ وَلاَ تُصلُّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً . وفِيهِ صَفُوفٌ وإِمامٌ حَلَّ هُمْ أُسُلَمانُ بُنُ حَرْبِحَدَّنَنَا شُنْبَةُ عَنِ الشَّيْبِائِي عَنِ الشَّفِيِّ قَالَ الْمُنْبَقِينِ مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيلُكُمْ وَقِيلِيَّةً عَلَى قَبِرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَهُ فَنْنَا خَلَفَهُ فَتَلْنَا بِالْبَاعَمْرِ و مَنْ حَدَّنَكَ قَالَ ابْنُ عَبُهُا وَسَلَّ عَلَى اللهِ الْمُؤْمِنِ فَأَمَّنَا فَصَهُ فَنْنَا خَلَفَهُ فَتَلْنَا بِالْبَاعَمْرِ و مَنْ حَدَّنَكَ قَالَ ابْنُ عَبُهُا

وسالم والزهريوالنخمى وربيعة والليث والكوفيون وهمرواية عنأحمد وفيهحديثمرفوع عنران عباس رواه ابنءدي واسناده ضعيف ( قوله واذا انتهى الى الجنازة بدخل.معهم بتكبيرة ) وجدت.هذا الاثر عن الحسن وهو يقوى الاحبال الثاني قال ابن أي شيبة حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل ينتهي الى الجنازة وهم يصلون عليها قال بدخل معهم بتكبيرة والمخالف في هذا بعض الما لكية وفي مختصر اس الحاجب وفي دخول المسبوق بين التكبير تبن أو انتظار التكبير قولان ا تهمي ( قولهوقال النالمسبب الخ ) لم أرەموصولا عنه ووجدت معناه باسناد قوى عن عقبة ابن عامر الصحاف أخرجه ابن أى شببة عنه موقوفا ( قوله وقال أس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة )وصله سعيد ابن منصور عن اسمعيل بن علية عن يحي بن أي اسحق قال قال زريق بن كريم لانس بن مالك رجل صلى فكبرثلاثًا قال أنس اوليس التكبير ثلاثًا قال ياأبا حَزة التكبير أربع قال أجل غيرأن واحدة هي استفتاح الصلاة (قوله وقال) أي اللهسبخانه وتعالي (ولاتصل على أحدمنهم) وهذامعطُّوف علىأصل الترجمة وقوله وفيه صفوف وامام معطُّوف على قوله وفها تكبير وتسلم قرات نخط مغلطاى كا نالبخارى أرادالردعلى مالك فان ان العربى قل عنه انه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطراواحدا قال ولاأعلم لذلك وجها وقد تقدم حديث مالك تنهيرة فى استحباب الصفوف ثم أوردالمصنف حديث اسعباس فىالصلاة علىالقبر وسيأنى السكلام عليه قريباو موضع الترجمة منه قوله فأمنا فصففنا خانه قال النرشيد نقلا عن ابن المرابط وغيره مامحصله مرادهذا الباب الرد على من يقول الالصلاة على الجنازة انما هىدعاءلها واستغفار فتجو زعلىغيرطهارة فأولالمصنفالردعليه منجهةالتسميةالتي سماهارسول الله عيياليج صلاةولو كان الغرض الدعاء وحده لما أخرجهمالىالبقيع ولدعافىالمسجدوأمرهمالدعاءمعه أوالتأمين علىدعانه ولماصفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكدًّا وقوفه في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منهاكل ذلك دالعلى آنها على الابدان لاعلى اللسان وحده وكذا امتناع السكلام فيها وانمسا لمبكن فها ركوع ولاسجود لثلابتوهم بعض الجهلة انهاعبادة للميت فيضل بذلك انهمي ونقل ابن عبدالبرالا نفاق على اشتراط الطهارة لها الآعن الشعبي قال ووافقه ابراهم بنعلية وهوممن يرغبعن كثير منقوله ونقل غيره انابن جرير الطبري وافقهما علىذلك وهومذهب شاذ قال أبن رشيد وفي استدلال البخاري بالاحاديث التي صدر بهـا الباب من تسميتها صلاة لمطلوبه من اثبات شرط الطهارة اشكال لاندان تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود وانتمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الثم ائط المذكورة ولم يستوالتبادر في الاطلاق فيذعى الاشتراك لتوقف الاطلاق عى القيد عندارادة الجنازة مخلاف ذات الركوع والسجود فتعين الحمل على الحاز انتهي ولم يستدل البخارىعلى مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة بَلْ مذلك و مما انضم آليه من وجود جميع الشرائط الا الركوع والسجود وقدتقــدم ذكرالحكمة في حذفهما منها فبقي ماعداهما على الاصل وقال الـكرمآنى غرض البخاري بيانجواز أطلاق الصلاة على صلاة الجازةوكونها مشروعةوان يكن فيها ركوع وسجود فاستدل نارة باطلاقأسم الصلاةوالامر بها ونارة باثبات ماهو منخصا تصالصلاة نحو عدم السكلم فيها وكونها مفتتحة بالتسكبير مختتمة التسليم وعدم صحتها بدون الطهارة وعدمأدائها عندالوقت المكروه

ياب ُ مَمَّلِ أَتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ. وقالَ زَيْدُ بْنُ ثَايِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا صَايَّتَ فَقَدَ قَصَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. وقالَ مُعَيْدُ بْنُ هِلاَلِما عَلِيْنَا عَلِى الجَنَازَةِ إِذْنَا ولَه بَيْنَ مَنْ صَلَّى نُمْ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطُ صَلَّ شَا أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّقَنَا إِجْرِيرُ بْنُ حَارِمٍ قَالَ سَيِتُ نَافِها يَقُولُ حُدُّثَ بَنُ عَرَو

وبرفع اليد واثبات الأحقية بالامامة ويوجوب طلبالماء لها و بكونهاذات صفوف وأمامةال وحاصله ان الصلاة قنظ مشترك بين ذات الاركان المخصوصة وبين صلاة الجنازة وهوحقيقة شرعية فيهما أنتهى كلامه وقدقال مذلك غيره ولايخنى انبحثاينرشيد اقوىومطلوب المصنف حاصل كاقدمته بدون الدعوى المذكورة بل باثبات مامر من خصائصها كما تقدم والقدَّاعلم ( قولِه باب فضل اتباع الجنائز ) قال ابنرشيد مامحصله مقصود الباب بيان القدر الذي يحصل بهمسمى الاتباع الذي تجوز بهالقيراط آذف الحــديث الذيأورده أجمال ولذلك صدره بقول زيد امن ثابتوآثر الحديث المذكور علىالذي بعده وانكان اوضح منه فىمقصوده كعادته المألوفة فىالترجمة علىاللفظ المشكل ليبين مجمله وقد تقدم طرف من بيان ما يحصل به مسمى الاتباع في باب السرعة بالجنازة وله تعلق بهذا الباب وكأثه قصدهناك كيفية المشي وأمكنته وقصدهنا ماالذي يحصل بهالا تبآع وهو أعرمن ذلك قال ويمكن ان يكون قصد هناماالذي يحصل بهالمقصد ادالاتباعا نماهو وسيلة الى تحصيل الصلاة منفردة أوالدفن مفنردا أو المجموع قال وهذا كلهبدل على براعةالمصنف ودقة فهمه وسعة علمه وقال الزين بن المنيرما محصله مراد البرجمة اثبات الاجر والمرغيب فيه لاتمين الحكم لان الاتباع من الواجبات على الكفاية فالمراد بالفضل ماذكرناه لاقسم الواجب وأجمل لفظ الاتباع تبعا للفظ الحديث الذَّى أورده لان القيراط لايحصلالالمن انبع وصلي اواتبع وشيع وحضرالدفن لالمن أتبع مثلا وشيعثم أنصرف بغيرصلاة كاسيأتى بيان الحجة لذلك فىالبآب الذي يليموذلك لان الاتباع انماهو وسيلة لاحدمقصودين اماالصلاة واما الدفن فاذا تجردت الوسيلة عن المقصد لمحصل المرتب على المقصودوان كان يرجى أَنْ يحصل لفاعل ذلك فضل مابحسب نبته وروى سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال اتباع الجنازة أفضل النوافل وفي رواية عبدالرزاق عنه اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع ( قوله وقال زيدبن ثابت اذا صليت فقد قضيت الذي عليك ) وصله سعيدين منصور من طريق عروة عنه بلفظ أذا صليم على الجنازة فقد قضيم ماعليهم فخلوا بينهاو بين أهلها وكذا أخرجه عبد الززاق لمكن بلفظ اداصليت على جنازة فقد قصيت ما عليك و وصله ابن أن شيبة من هذا الوجه بلفظ الافراد ومعناه فقدقضيت حقالميت فان أردت الاتباع فلك زيادة اجر (قُولُهُ وَقَالَ حَمِدُ بنَ هَلَالُ مَاعَلُمُنَا عَلَى الْجَنَازَةُ آدُمَا وَلَـكُنَ مِنْ صَلَّى مُرجِمَ فَلهُ قَيْرَاطُ ) لمأره موصولًا عنه قال الزين بن المنير مناسبته للرجمة استعارة بأن الاتباع انما هو لمحض بتغاء الفضل وأنه لابجري مجري قضاء حق اولياء الميت فلا يكون لهم فيه حق ايتوقف الانصراف قبله على الاذن منهم (قلت) وكان البخاري اراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عنأ بي هريرة قال أمير ان وليسا بأمير بنالرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له ان يرجع حتى يستأذن وليها الحديث وهذا منقطع موقوفوروىعبد الرزاق مثلهمن قول ابراهم وأخرجه انن أبي شيبة عن المسور منفعله أيضاوقدورد مثله مرفوعا من حــديث جابر أخرجه البزار باسناد فيه مقال وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديثأي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف وروي أحمدمن طريق عبد الله ابن هرمن عن أبى هريرة مرفوعا من تبعجنازة فحمل من علوهاوحشي في قبرها وقعد حتى يؤذن لهرجع بقيراطين واسناده ضعيف والذي عليهمعظم أتمة النتوي قول حميد بن هلال وجكي عن مالك أنه لا ينصرف حتى يستأذن (قوله حدث ابن عمرو) كذا في جميع الطرق حدث بضم المهملة على البناء للمجهول ولم أقف في شي من الطرق عن المنع على تسمية من حدث ابن عمر عن أنى هريرة بذلك وقد أورده أصحاب الاطراف والحميدي في جمسه في

## أَنَّ أَبَا هُرُكِرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِيعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِبِرَاطٌ فَعَالَ

ترجمة نافع عن أبي هر رة وليس في شيٌّ من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وأن كان ذلك محملا ووقفت على تسمية من حدث ابن غمر بذلك صر عافى موضعين أحدهافى صحيح مسلم وهو خباب بمجمة وموحدتين الاولى مشددة وهو ابو السائب المدنى صاحب القصورة قبل أن له صحبة ولفظه من طريق داود بزرعامر بن سعد عن أبيه أنه كانقاعدا عند عبدالله بنعمر اذطلع خباب صاحب القصورة فقال ياعبد الله بنعمر الاتسمع ما يقول أبو هر رة فذكر الحديث والناني فيجامع الترمذي من طريق مجدبن عمروعن أيسلمة عنأني هريرة فذكرالحديث قال انو سلمة فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل الى عائشة (قوله ان الا هريرة يقول من تبع) كذا في جميع الطرق لم يذكرفيه الني ﷺ وكذا أخرجه الاسماعيلي من طريق ابراهم بن راشد عن أن النمان شيخ البخاري فيه لكن أخرجه أبوعوانة في صحيحه عنمهدي بنالحرث عن موسى بن أسمعيل وعن أبيأميسة عنأى النعان وعن التسترى عن شيبان ثلاثنهم عن جرير بن حازم عن نافع قال قبل لابن عمران أباهريرة يقول سممت رسول الله ﷺ يقول من تبع جنازة فله قيراط من الاجرفذكره ولم يبين لمن السياق وقدأخرجه مسلمءنشيبان بن فروخ كذلك فالظاهر انَّ السياق له (قوله من تبع جنازة فله قيراط) زادمسلمفروايته منالاجر والفيراط بكسرالقاف الجوهريأصله قراط بالتشديد لآن جميه قرار بط فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياه قال والقيراط نصف دانق وقال قبل ذلك الدانق سدس الدرهم فعلى هذا يكون الفيراط جزامن أثني عشر جزا من الدرهم واماصاحب النهاية فقال الفيراط جزء من أجزاء الدنياروهو نصف عثم ه في أكثر البلاد وفي الشام جزء من أربعة وعشر جزا وقبل ابن الجوزي عنأى عقيل انه كان يقول القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار والاشارة جـذا المقدار الى الاجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله وجميع مايتعلق به فللمصلى عليه قيراط من ذلك ولمن شهد الدفن قيراط وذكر القبراط تقريبا للفهم لماكان الانسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقالمته وعدمن جنس ما يعرف وضرب له المثل بما يعلم انتهى وليس الذي قال يبعد وقد روىالبزار من طريقعجلانعنأني هريرة مرفوعا منأتي جنازة في أهلها فله قيراط فان نبمها فله قيراط فان صلى عليهافله قبراط فان انتظرها حتى ندفن فله قيراط فهذابدل على ان لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطا وأن أختلفت مقادير القرار يط ولاسها بالنسبة الي مشقةذلك العمل وسهولته وعلىهذا فيقال انما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين بخلاف باقيأ حوال الميت فانها وسائل ولكن هذا غالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان فانفيه ان لن تبعها حتى يصلي علما و يفرع من دفنها قيراطين نقط و بجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهدوالذي ذكره اس عقيل لمن باشر الاعمال التي يحتاج البهالميت فافترقا وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث فمهاما يحمل على القيراط المتعارف ومنها مامحمل على الجزء في الجملة وان لم تعرف النسبة فن الاول حديث كعب من مالك مرفوعا أنكم ستنتحون الدا يذكر فها القبراط وحديث أي هريرة مرفوعا كنت أرعى غيالاهل مكة بالقراريط قال انهاجه عن بعض شيوخه جني كل شاة بقيراط وقال غيره قرار بط جبل مكه ومن المحتمل حديث الن عمر في الذين أو تواالتوراة أعطوا قبراطا قيراطا وحديث البابوحديث أبى هريرة منأفتني كلبانقص منعمله كلاوم قيراط وقد جاء تعيين مقدار الفيراط في حديث الباب بأنه مثل أحدكما سيأتي الـكلام عليه في الباب الذي يليه وفي رواية عندأ حمد والطبراني في الاوسط من حديث ابن عمرةالوايارسولالله مثل قرار يطنا هذه قال لابل مثل أحدقال النووى وغيره لايلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساو بهما لانعادة الشارع تعظم الحسنات وتخفيف مقابلها واللهأعلم وقال ابن العربى القاضي النبرة جزء من الفوار بعة وعشر بن جزامن حبة والحبة ثلثالقيراط فاذا كانت الذرة نحرج من النار فكيف بالقيراط قال وهذا قدر قيراط الحسنات فأما قيراط السياآت فلا وقال غـيره القيراط في اقتناء السكك جزءمن اجزاء عمل ۚ أَكُمْرَ ۚ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنَى عَائِشَةً أَبا هُرَيْرة وقالَت سَيِمَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى لِللهُ عَنْهُمَا لَتَكَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَ ارِيطَ كَثِيرَةٍ ۞ فَرَّطْتُ ضَـ يَّشْتُ مِنْ أَمْرٍ اللهِ

المقتنى فعنى ذلك اليوم وذهب الاكثراني أن المراد بالقسيراط في حديث البابجزء من اجزاء مسملومة عند الله وقد قربها الني ﷺ للقهم بتمثيله القيراط بأحد قال الطبي قوله مثل أحد تفسير للمقصود من الكلام لاالفظ القـــيراط والمرادمنه أنّم يرجع بنصيب كبيهمن الاجر وذلك لان لفظ القيراط مبهــم من وجهين فبين المو زون بقولهمن الاجر وين المقدار المراد منه بقوله مشل أحدوقال الزين بن المنير أراد تعظم الثواب فسئله للعيان باعظم الجبال خلقا وأكثرها الى النفوس المؤمنة حيالاته الذي قال في حقه أنه جيل بحينا وتحبه انتهي ولانه أيضا قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته وخصالقيراط بالذكرلانه كان أقل ما تقعبه الاجارة فى ذلك الوقت أوجرى ذلك محرى العادة من تقليل الاجر بتقليلالعمل واستدل بقوله من تبع على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهالان ذلك هوحقيقة الاتباع حساقال ابن دقيق العيدالذين رجعوا المشيء أمامها حملوا الاتباع هناعلى الاتباع المعنوى أي المصاحبة وهوأعرمن أن بكون أمامها أوخافها أوغيرذ لك وهذا مجاز بحتاج الي أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحا انهي وقدتقدمت الاشارةالي ذلكفي بابالسرعة بالجنازةوذكرنا اختلاف العلماء فيذلك بماتغني عنامادته (قهله أكثرعلينا أبوهريرة) قال ابن اليه لم يتهمه عمر بل خشى عليه السهوا وقال ذلك لكُونه لم ينقل له عن أي هريرة المرفعــه فظن المقال برايه فاستنكره انتهى والثاني جمود علىسياق رواية البخارى وقدبينا انفى رواية مسلمانه رفعه وكذا في رواية خباب عن أي هريرة عندمسلم أيضا وقال الكرماني قولهأ كثر علينا أي في ذكر الاجر أوفى كثرة الحديثكا نه خثى لكثرة روايانه ان يشتبه عليه بعضالامر انتهي ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيدين منصور فبلغذلك ابنعمر فتعاظمه وفىروابة الوليد بنعبد الرحمن عند سعيد أيضا ومسدد واحمد باسناد صحيح فقال ابن عمر ياأباهر برة انظرما بحدث عن رسول الله ﷺ ( قوله فصدقت يعني عائشة أباهر برة ) لفظ يعني للبخارى كانه شك فاستعملها وقدرواه الاسماعيلي من طريق أبى النعمان شيخه فلريقلها وفى رواية مسلرفبعث ابن عمر الى عائشة يسألها فصدقت أباهريرة وفى روانة أىسلمة عندالترمىذى فذكرذلك لابن عمر فارسل الىءائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق وفي رواية خباب صاحب المقصورة عندمسلم فارسل ابن عمر خبابا الى عائشة يسألهاعن قول أنى هريرة ثم يرجع اليــه فيخبره ممــاقالت حيىرجع اليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة ووقع فى رواية الوليد ىنعبدالرحمن عنسعيد من منصور فقام أوهريرة فاخبذبيده فانطلقا حتى اتيا عائشة فقال لها ياأم المؤمنين انشدك الله أسمعت رسول الله ﷺ يقول فذكره فقالت اللهم نم و مجمع بينهما بان الرسول لمسارجع الى ان عمر بحسيرعائشة بلغذلك أباهر برة فشي الى ان عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة وزاد في رواية الوليد فقال أبوهربرة لميشغلني عنرسولالله عليكالية غرسالودي ولاصفق بالاسواق وانمسا كنت اطلب منرسولالله عليالية أكلة يطعمنها أوكلمة يعلمنها قاله ابن عمر كنت الزمنا لرسول الله ﷺ وأعلمنا بحديثه ( قولِه لقدفرطنا في قرار يط كثيرة ) أيمنعدم المواظبة علىحضور الدفن بين ذلكمسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبدالله أسعمر قالكان انعمر يصلي على الجنازة تم ينصرف فلما بلغه حديث أي هر برة قال فيذكره وفي هذه القصة دلالة على تميز أي هريرة في الحفظ وإن الكارالعاب. بعضهم على بعض قديم وفيه استغراب العالم مالم يصل الي علمه وعدم مبالاة الحافظ بالكار من لم يحفظ وفيه ماكان الصحابة عليمه من التثبت في الحديث النبوي والتحر زفيه والتنقيب عليه وفيه دلالة على فضيلة النعمر من حرصه على العلم وتأسفه على مافاته من العمل الصالح ( قوله فرطت ضيعت من أمرالله )كذا في جميع الطرق وفي بعض النسخ فرطت من أمرالله أي ضيعت وهوأشيه وهـــذه عادة المصنف اذاً أراد تنسيركامة غريبة من الحديث و وفقته كامة من القرآن فسر الكلمة التي من القرآن وقدو ردفي رواية سالم المذكورة

ا بن أي سَميد المَّهْرَىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ سَأَلَ أَبَا هُرَ ثَرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَلْمَةٌ قالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدِ النَّهْرَىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ سَأَلَ أَبَا هُرَ ثَرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَعَالَ سَمِيتُ النَّبَى عَيْظِيَّةٍ حَدَّنَا أَحْمَدُ ابْنُ شَهِيبٍ بْنِ سَمِيدِ قالَ حَدَّتَنَى أَبِي حَدَّنَنَا يُونُسُ قالَ ابْنُ شِهَابٍ حوحَدَّنَى عَبْدُ الزَّخْوِ الْأَعْرَ جُ أَنَّ أَبَا هُرَ بُرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَلْهُ قَبِرَاطٌ .

بلفظ لقد ضيعنا قرار بط كثيرة ﴿ تَكُمُلُهُ ﴾ وقع لى حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غميرأي هريرة وعائشة من حديث ثو بان عندمسلم والبراء وعبدالله بن مغفل عندالنسائي وأبي سعيد عندأحمد وابن مسعود عن أن عوانة وأسانيد هؤلاء الحسة صحاح ومنحديث أيهن كعبعن اسماجه وابنعباس عنداليهني في الشعبوأنس عندالطبراني فىالاوسط وواثلة بنالاسقع عندابنعدى وحفصة عندحميد بنزنجوبه فىفضائل الاعمال وفيكل من اسانيد هؤلاء الخمسة ضعف وسأشير اليمافيها من فائدة زائدة فيالكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا ع ( قوله باب من انتظر حتى تدفن ) قال الزين بن المنبر لمهذكر المصنف جواب من اما استغناء بماذكر في الحبراو توقفا على اثبات الاستحقاق بمجردالانتظار انخلاعن اتباع قال وعدل عن لفظ الشهود كماهوفى الحبر الي لفظ الانتظار لينبه علىان القصود منالشهود اتما هو معاضدة أهلالميت والتصدى لمعونهم وذلك منالمقاصد المعتبرة انتهى والذي يظهرلى انهاختار لفظالانتظار لكونهأعم منالمشاهدة فهوأكثرفائدة وأشار بذلك الىماورد فىبعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الواردبالمشاهدة ولفظالانتظار وقع فىروايةمعمرعندمسلم وقدساق البخارىسندها ولميذكر لفظها ووقعتهذهالطريق في بعض الروايات التي لم تنصل لنا عن البخارى في هذا الباب أيضا ( قوله حدثنا عبدالله النمسلمة ) هوالقعني (قوله عن أبيه ) يعنى أبسعيد كبسان المقبرى وهونابت في هيم الطرق وحكي الكرماني المسقط من بعض الطرق (قلت ) والصواب اثباته وكذا أخرجه أسحق بن راهو به والاسماعيلي وغيرها من طريق انأي ذئب الهسقط قوله عن أبيه من رواية ان عجلان عندأى عوالة وغبدالرحمن من أسحق عندا من أن شببة وألى معشر عندحميد بن زنجو به ثلاثتهم عنسعيدالقــبرى ﴿ تنبيه ﴾ لميسق البخارى لفظر وابة أي.سعيد ولفظه عند الاسماعيلي انهسأل أباهر برة ماينبغي في الجنازة فقال سأخبرك بمساقال رسول الله عصطير قال من تبعها من أهلها حنى يصلي عليها فله قيراط مثل احد ومن تبعها حتى يُهر غمنها فله قيراطان (قهله وحدثني عبدالرحمن) هو معطوف على مقدراي قالشهاب حدثني فلان بكذا وحدثني عبدالرحمن الاعرج بكذا ( قوله حتى يصلي ) زادالكشميهني عليه واللإم للاكثر مفتوحة وفى بعضالر وايات بكسرها وروابة الفتح محولة عليهافان حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي بحصل له كما تقدم تقريره والبيهتي من طريق عدبن على الصائغ عن احمد بن حبيب شيخ البخاري فيه لفظ حتى يصلى علمها وكذا هوعندمسلم من طريق وهب عن ونس ولم بين فى هذه الرواية ابتداء الحضور وقد تقدم بيانه فىرواية أىسعيد المقسبرى حيثقال منأهلها وفىرواية خباب عندمسلم منخرج مع جنازة منبيتها ولاحمد فىحديث أىسميد الحدرى فمشيمها منأهلها ومقتضاه انالقبراط محتص بمنحضر منأول الامرالى انقضاه الصلاة و ذلك صرح الحب الطبري وغيره والذي يظهرلى ان القبرط بحصل أيضا لمن صلى فقط لانكل ماقبل الصلاة وسيلةالبها لكن يكون قيراط من صلي فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرها مثل أحديدل على ان القراريط تتفاوت و وقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عندمسلم منصلى علىجنازة ولم يتبعها فلاقيراط وفيرواية نافع بنجبيرعن أبيهر برة عندأحمد ومنصلى ولم يتبسع فلاقبراط فدل على ان الصلاة تحصل القيراط وان لم يقع اتباع و يمكن ان عمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة وهل يأتى نظر هذا في قيراط الدفن فيه بحث قال النووى في شرح البخارى عندالكلام على طريق عد منسير سعن أي هريرة في كتاب الامان

## ومَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ ۚ وَبِرَاطَانِ قِيلَ ومَا القِبرَاطَانِ قالَ مِثْلُ الْجَبَلَينِ العَظيمَيْنِ

لمفظمن اتبع جنازة مسلم امانا واحتسابا وكانءمها حتى يصلى عليها ويفرغمن دفنهافانه يرجع من الاجر بقيراطين الحديث ومقتضي هذا الالقيراطين انمايحصلان لمزكان معها فيجيم الطريق حتى دفن فان صلى مثلا وذهب الي القبر وحده فحضر الدفن لمحصلله الاقبراط واحد انتهى ولبس في آلحديث مايقتضي ذلك الامن طريق المفهوم فان و ردمنطوق محضولالقيراط اشهودالدفن وحده كان مقدما و بجمع حينئذ بتفاوت القبراط والذين أبوذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد نع مقتضي جميع الاحاديث ان من اقتصر على التشييع فلريصل ولم يشهدالدفن فلاقبراط له الاعلى الطريقة التي قدمناهاعن انعقيل لكن الحديث الذي أوردناه عن السراء في ذلك ضعيف وأماالتقبيد بالايمان والاحتساب فلا يَدمنه لان ترتبالنواب علىالعمل يستدعى سبق النيةفيه فيخرجمن فعل ذلك علىسبيل المكافأة المجردة أوعلى سبيل المحاباة والله أعلم ( قوله ومن شهد ) كذا في جميع الطرق بحذف المفعول وفير واية البهق التي أشرت الها ومن شهدها ( قهله فله قيراطان ) ظاهره أنهما غيرقيراط الصلاة وهوظاهر سياقاً كثر الرواياتُو بذلك جزم بعض المتقدمين وحكاًه ان التينعن الفاضي أبى الوليد الحن سياق روامة ان ســير بن تأبى ذلك وهي صربحة في ان الحاصــل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقطوكذلك روايةخباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ من خرج مع جنازة من بينها ثم تبعها حتى تدفنكان له قيراطان من أجركل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثمرجع كان له قيراط وكذلك روابة الشعي عن أي هريرة عندالنسائي بمعناه ونحوه روابة نافع بنجب قال النووي روآية ابن سيرين صر محة في أن المجموع قيراطان ومعنى رواية الاعرج على هذا كان له قبراطان أي بالاول وهذا مشل حديث من صلى العشاءفي جماعةوَكمانمآقام نصفالليل ومنصلىالفَجر فيجماعة فكا نماقام الليلكله أي!نضام صلاةالعشاء( قهله حتى دفن ) ظاهرهان حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصحالا وجه عندالشا فعية وغيرهم وقيل بحصل بمجرد الوضع فىاللحد وقيلعند انتهاءالدفن قبل اهالة الترابوقد وردت الاخبار بكل ذلك ويترجح الاول للزيادة فعند مسلم من طريق معمر في احدي الروايتين عنه حتى يفرغ منها وفي الأخري حتى توضع في اللحدوكذا عنده في ر واله أي حازم بلفظحتي توضع في القبر وفي رواية ابن سبرين والشعبي حتى يفرغ منها وفي رواية أب مزاحم عند أحمدحتي يقضي قضاؤها وفي روايةأبي سلمةعند الترمذيحتي يقضي دفنها وفيرواية ابن عياض عندأي غوانة ا حتى يسوى عليهاأى التراب وهي أصر م الروايات في ذلك و يحتمل حصول القبراط بكل من ذلك لمكن يتفارت القىراطكما تقدم ( قهله قيل وماالقىراطان ) لم يعين فى هذه الرواية القائل ولاالمقولة وقدبين الثانى مسلم في رواية الأعرج هذه فقال قيــل وماالقىراطان يارسول الله وعنده فىحديث ثوبان سئلرسول الله ﷺ عن القيراط وبين القائل أبوعوانة منطريق أبي مزاحم عنأبي هربرة ولفظه قلت وماالقىراط يارسول الله ووقع عَنْد مساران أباحازم أيضًا سَالَ أَبَاهِر بِرَةَ عَن ذَلِكَ ﴿ قُولُهُ مَثُلَ الْجَلِمِينَ الْعَظْيِمِينَ ﴾ سبق أنفر واية ابن سبرين وغيره مثل أحدوفي رواية الوليدين عبدالرحمن عند ابن أي شبية القيراط مثل جبل أحد وكذافي حديث ثوبان عند مسلم والعراءعند النسائي وأبي سميدعند أحمدووقع عندالنسائي من طريق الشعيفله قبراطان من الاجركل واحد منهما أعظمهن أحدوتقدم أزفيرواية أىصالح عندمسلم أصغرهامثل أحدوفىرواية أي بنكعب عندابن ماجهالقىراط أعظم من أحدهداكا ماشار الى الجبل عندذ كرالحديث وفي حديث واثلة عندا بن عدى كتب له قبراطان من أجراخفهما فى منزانه بوم القيامة أنقل من جبل أحدفاً فادت هذه الروامة بيان وجه النمثيل بجبل أحدوان المراد بهزمة التواب المرتب على ذلك العمل وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره والحض على الاجتماع له والتنبيه على عظيم فضل الله وتكر عه للمسلم في تكثير التواب لن يتولى أمره بعد موته وفيه تقديرا لاعمال بنسبة الاوزان

باب صكرة الصُّبيانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الجَنَائِزِ حَلَّمْ النَّهِ عَنْهُ النَّ إِبْراهِمَ حَدَّتَنَا بَعْنِي بَنُ أَي بُكَبْرِ عَدَّتَنَا زَائِدَةُ حَدَّتَنَا أَو إِسْحَقَ الشَّيْدِيَّةُ عَنْ عَامِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَلْ أَقَى رَسُولُ اللهِ عِيَّائِيَّةٌ قَبْراً فَقَالُوا هَٰذَا دُونِ أَوْ دُونِيَ الْبَارِحَة قَلَ البَّنُ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما فَصَفَّ عَلَى الْمَن عَلَى عَلَيْهَا باب الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بالمُصلَّ والمَسْجِدِ حَدَّنَاهُ عَنْ أَي هُرَ بُرَةً وَضَى اللهُ عَنْهُ قَال اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَال اللهُ عَنْهُ قَال اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الل

أما تقريبا للافهام وأماعلى حقيقتهوالله أعلم \* (قولِه باب صلاة الصبيانهم الناسعلى الجنائز) أوردفيه حديث ابن عباس في صلامه مع النبي ﷺ على القبر وقد تقدّم توجيهه قبل ثلاثة أبواب قال انن رشيد أفاد بالترجمة الاولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجالوانهم يصفون معهم لايتأخرون عنهم لقوله فى الحديث الذي ساقه فيها وأنا فهم وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاةالصبيان على الجنائز وهووان كان الاول دل عليه ضمنا لكن أرا دالتنصيص عليه وأخر هذه الـترجمة عن فضـل اتباع الجنائز ليبين ان الصبيان داخلون في قوله من تبـع جنازة والله أعــلم \* ( قهله باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد )قال ابن رشيد لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أولا لانالصلى عليه كان غائبا والحق حكم المصلي بالسجديد ليلما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث ام عطية و سنزل الحيض المصلى فدل على ان للمصلى حكم المسجد فها ينبني ان يجتنب فيه و يلحق بهماسوى ذلك وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبوابوقوله هناوعن ابن شهاب هو معطوف على الاسناد المصدر به وسيأتي الكلام على عدد التكبر بعد ثلاثة أبواب ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم الهوديين وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً في كتاب الحدود انشاءالله تعالي وحكي ابن طال عن ابن حبيب أن مصل الجناز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي ﷺ من ناحية جهة المشرق انتهى فان ثبت ماقال والافيحتمل ان يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعبدين والاستسقاء لانه لم يكن عند المسجدالنبوى مكان ينهيأ فيهالرجروسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائر مكان معد للصلاة عليها فقد يستفاد منه ان ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كانلام عارض او لبيان الجواز والله أعلم واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجدو يقومه حــديث عائشة ماصلي رسولالله ﷺ علىسهيل بن بيضاء الافي المسجد أخرجه مسلم ويعقال الجمهور وقال مالك لايعجبي وكرهدا بن أبىذئب والوحنيفة وكل من قال بنجاسة الميت وامامن قال بطهارته منهم فلخشية التلويث وحملوا الصلاة على سهيل بأنهكان خارج المسجدوالمصلون داخله وذلك جائزا تفاقا وفيه نظر لان عائشة استدلت بذلك لمــأنكروا علىهاأمرها بالمرور بجنازة سعد علىحجرتها لتصلي عليه واحتج بمضهما بأن العملاستقرعلى ترك ذلك لان الذبن أنكروا ذلك على عائشة كانوامن الصحابة ورد بأن عائشة لمسا نكرت ذلك الأنكار سلموالهافدل علىأنها وحفظت مانسوه وقدروي ابن أي شبية وغيره ان عمرصلي على أن بكرفي المسجد أياب أمايكُم ممن التماذ المساجد على التبور. وكما مات الحسن بن الحسن بن على رَضَى الله عنهم ضَوبَت أَمْر أَتُهُ القبَّة عَلَى قَبْرِهِ سَنَة ثُمُّ رُفِيتْ. فَسَيْهُ اصائِعاً يَتُهِلُ . أَلا هَلْ وَجَدُوا ما فَقَدُوا . فَأَجَابَهُ الآخَرُ بَل يَقِسُوا فا نَقْلَبُو الحَرْقُ مَ عَنْ شَيْبِانَ عَنْ هِلالِ هُو الوَزَّانُ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا عَنِ النَّي عَيْلِيَةٌ قَالَ فَ مَرَضِهِ الذي مات فِيهِ . لَمَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَة رَضِي الله اليَهُودَ والنَّصَارَى الله النَّفَ البَيْهِم مَسْجِداً قالت ولو لا ذلك لا بر رُوا قَبْرَهُ عَبْرَ أَنِّي أَخْلُى أَنْ يُتَخَذُ مَسْجِداً قالت ولو لا ذلك لا بُر رُوا قَبْرَهُ عَبْرَ أَنِّي أَخْلَى أَنْ يُتَخَدُ مَسْجِداً باب الفَسَاء إذا ماتَت في يَناسِها حَدَّ فَل صَلَيْتُ ورَاءَ النَّبِي عَلِيلِيْهُ عَلَى امْراً قِماتَت في يَعَاسِها عَبْدُ اللهِ إِنْ بُرَيْدُ وَاللهِ إِنْ أَوْرَا اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ ورَاءَ النَّي يُعَلِيلُا عَلَى امْراً قِماتَت في يَعَاسِها عَبْدُ اللهِ إِنْ بُرَيْدُ أَوْ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ ورَاءَ النَّي عَلَى امْراً قِماتَت في يَعَاسِها عَلَمْ وَسَطَها الْعُنْهُ وَسَعْهِ الْعُلْمُ وَسَطَها الْعُلْمَة عَلَيْها وسَطَها الْعَلَى الْمُلْمُ وسَطَها الْعُنْهُ وَالْعَالَةُ عَلْهُ الْعَرَامَة عَلَيْها وسَطَها الْعَلَيْهِ وسَطَها اللهُ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلَى اللهُ اللهِ الْعَلَى الْعَالَة عَلْهَ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَالَة عَلْهُ الْعُرْدُولُ اللهُ الْعَلَمُ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعَلَى اللهُ الْعُلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعُلُولُ اللهِ الْعُلْمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الله

وانصهبا صلىعلى عمرفي المسجد زادفي روامة ووضعت الجنازة في المسجد نجاه المنبر وهذا يقتضي الاجماع على جواز ذلك \* ( قوله إب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ) ترجم بعد ثمانية أبواب إب بنا المسجد على القبو. قال ابن رشيدالاتخاذ أعهمنالبنا فلذلك افرده بالترجمة ولفظها يقتضى ان بعض الاتخاذلا يكره فكائنه يفصل بين مااذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أملا ( قوله ولمسامات الحسن بن الحسن ) هو ممن وافق اسمه اسم أبيه وكانت وفاته سنة سبم وتسعين وهومن تقاتالتاجين ولهولد يسمى الحسن أيضافهم ثلاثة فى نسق واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه ( قوله القبة ) أي الحيمة فقدجاء في موضع آخر باغظالفسطاط كما رويناه في الجزء السادسء شر من حديث الحسين بن اسمميل بن عبدالله المحــاملي رواية الاصبهانين عنه وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال لمامات الحسن بن الحسن ضر بت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة فذكر نحوه ومناسبة هذا الاثر لحديث الباب ادالمقم فالفسطاط لايحلومن الصلاة هناك فيلزم انحاذ المسجد عندالقبر وقديكون القبرفيجهة القبلة فزداد الكراهة وقال ابن المنيرا نماضربت الحيمة هناك للاستمتاع بالميت القرب منه تعليلا للنفس وتخييلا باستصحاب المألوف من الانس ومكابرةللحس كما يتعلل بالوقوف على الاطلال البالية ومخاطبة المنازل الحالية فجاءتهم الموعظة على لسانالهـاتن بتقبيــــــماصنعوا وكأنهما منالملائكة أومن.مؤمني الجنوانمــا ذكره البخاري لموافقته للادلة الشرعية لأنه دليل برأسه ( قوله عن شيبان ) هوابن عبدالرحمن النحوى وهلال الوزان هوابن ألى حيد على المشهور وكذا وقع منسو باعتدابنأى شيبة والاسهاعيلي وغيرهاوقال البخارى في ناريخه قال وكيع هلال بن حميدوقال مرة هلال بن عبدالله ولا يصح ( قوله مسجدا ) في رواية الكشميهني مساجد ( قوله لا برزقبره ) أي الكشف قبر النبي ﷺ ولم يتخذ عليه الحائل والمراد الدفن خارج بيته وهذاقا لته عائشة قبل أن يوسع المسجدالنبوى ولهذا لماوسع المجد جملت حجرتها مثلتة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحدأن يصلى الىجمة القبرمم استقبال القبلة (قوله غيراني اخشى )كذا هنا وفيرواية أيعوانةعن هلالالآتية فيأواخرالجناز غيرأنه خشي أوخشي علىالشك هلهو بفتح الحاء المعجمة أوضمها وفي رواية مسلم غير أنه خشي بالضم لاغــير فرواية الباب تقتضي انها هي التي امتنعت من ابرازه ورواية الضم مبهمة بمكن أن تنبير بهذه والهاء ضميرالشان وكا نهاأرادت نفسهاومن وافقها علىذلك وذلك هتضي الهم نعلوه باجنهاد بخلاف روابة الفتح فانها تقتضي انالنبي ﷺ هوالذيأمرهم ذلك وقد تقدم الـكملام على هِية فوائد المتن في أبواب المساجد في إب هل تنبش قبور المشركيّن قال الكرماني مفاد الجديث منه اتخاذ القبر مسجدًا ومدلول الترجمة انحاذ المسجد على القبرومفهومهما متغاثر و يجاب بأنهما متلازمان وانتفاير المفهوم \* ( قوله باب الصلاة علىالنه ساءاذا مانت في نفاسها ) وقع في نسخة من بدل في أي في قلمة نفاسها أو بسبب نفاسها والاول

باب أبن بقُومُ مِن المرْأَةِ والرَّجُلِ حَلَّ هِذَا اللهُ عَنْهُ مَدْتَنَا عَبْهُ الْوَارِثِ حَدَّتَنَا عَبْهُ الْوَارِثِ حَدَّتَنَا عَبْهُ الْوَارِثِ حَدَّتَنَا عَبْهُ الْوَارِثِ حَدَّتَنَا عَبْهُ وَالْهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّمْتُ ورَاءَ النَّبِيَّ عَلَى الْمَا أَوْ مَا اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّمْتُ ورَاءَ النَّبِيَّ عَلَى الْمَا أَنْ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَلَا حَمَيْدَ صَلَّى بِنَا أَنَسُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَلَا حَمَيْدَ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا مَعَيْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ا بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَقَرَضِيَ اللهُ عَنْ الْمُ عَنْ رَسُولَ اللهِ وَيَتَلِلنَّهِ نَكَى النَّجَاشَى فَا الْهَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيسِهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْصَلَّ فَصَفَّ بِهِمْ وَكُبَّرَ عَلَيْسِهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ حِلَّتُ الْمُحَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَيِنَاءَ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِتَطِيلَةٍ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَهُ النَّجَاشُّى فَكَبَّرَ أَرْبِهاً . أعم منجهة انه يدخل فيه من ماتت منه أومن غيره والثاني أليق نخبر الباب فان في بعض طرقه انهـــا مات حاملا وقد تقدم الكلام عليه في أثناه كتاب الحيض وحسين المذكور في هذا الاسنادهو ان ذكوان العلم قال الزين بن المنير وغيره المقصود بهذه الترجمة ان النفساء وانكانت معدودةمن جملة الشهداء فان الصلاة عليها مشروعــة بخلاف شهيد المعركة » ( قوله باب أين يقوم ) أى الامام ( من المرأة والرجل ) أو ردفيه حديث سمرة المذكور من وجه آخرعن حسين المملم وفيه مشروعية الصلاة على المرأة فانكونها نهساء وصفغير معتبر وأماكونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا فان القيام عليها عندوسطها استرها وذلك مطلوب فىحقها نخلاف الرجل ويحتمل أنلايكون معتبراوان ذلك كانقبل اتخاذ النعش للنساء فاما بعدانحاذه فقدحصل الستر المطلوب ولهــذا أورد المصنف الترجم مورد السؤال وأراد عدم التفرقة بين الرجلوالمرأة وأشار الى تضعيف مار واه أبوداودوالترمذي من طريق أي غالب عن أنس بن مالك انهصلي على رجل فقام عندرأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها فقال له العلاء تنزياد أهكذا كان رسول الله ميتالية يفعل قال نهروحي أن رشيدعن إن المرابط انه أبدى لكونها نفساه علة مناسبة وهي استقبال جنبها ليناله من بركة ألدعاء وتعقب بأنالجنين كعضومنها تمهولايصلىعليه اذا انفرد وكان سقطا فأحرى اذاكان باقيا فىبطنها أنالا يقصدوا ته أعلم ﴿ تنبيه ﴾ رويحاد بنزيد عن عطاء بنالسائب ان عبدالله بن معتمل بن مقرن أنى بجنازة رجل وامرأة على مصلى الرجل تمصلى على المرأة أخرجه النشاهير في الجنائز له وهو مقطوع فان عبدالله تابعي \* (قوله اب

والمرأة يفعل قال الم وحكى ابن رشيد عن ابن الموابط اله أبدى لسكونها تفساه علة مناسبة وهي استقبال جنيها ليناله من بركة المدعاه وتعقب بأن الجنين كعضومنها تم هولا يصلى عليه اذا انفرد وكان سقطا فأحرى اذاكان باقيا في بطنها أنلا يقصدوا تداعل هو تنبيه في روي حاد بن زيد عن عطاه بن السائب ان عبدالله بن معقل بن مقرن أنى بحنازة رجل وامرأة على مصلى الرجل تمصلي على المرأة أخرجه ابن الهير في الجنائز لهوهو مقطوع فان عبدالله تابعى \* (قواله بالتكبير على الجنازة أربعا ) قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة الى التكبير لايزيد على أربع ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب وقد اختلف السلف في ذلك فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا ورفع ذلك الى النبي وغيرة عن على المكان يكبر على المنافذ وغيره عن على المكان يكبر على المنافذ وغيره عن على المكان يكبر على المنافذ وغيره عن على المنافز وغيره عن على المنافز وغيره عن المنافز وخيره عن ألمن المنافز وخيره عن ألم المنافز وخيره عن ألمنافز وخيره المنافز وخيره عن ألم المنافز وخيره المنافز وخيره عن المنافز وخيره عن المنافز وخيره عن المنافز وخيره عمر الناس على أدبه وخيره المنافز وخيره وخيره المنافز وخيره المناف

موصولا من طريق حميــ د و روى عبدال زاق عن معمر عن قتادة عن أنس انه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيا فقالوا يا أباحزة انك كبرت ثلاثا فقال صفوا فصفوا فكبر الرابعة وروى عن انس الاقتصار على ثلاث قال ابن اب شيبة حدثنا معاذ ينمعاذ عنعمران بنحدير قال صليت مع انس بن مالك على جنازة فكبرعايها ثلاثا لم زدعليهاو روى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن ابى اسحق قال قيل لانس ان فلانا كبرثلاثا فقال وهل التكبر الاثلاثا انهى قال مغلطاًى آحدَى الروايتين وهم( قلَّت ) بل يمكن الجمع بين مااختلف فيه على انس امابانه كان يرى الثلاث مجزئة والاربع أكمل منها وامابأن من أطلق عنه الثلاث لمهذكر الأولى لانها افتتاح الصلاة كماتقدم فى باب سنة الصلاة من طريق ابن علية عن يحيبن الى اسحق انأنسا قال أوليس التكبير ثلاثا فقيلله ياابا هزةالتكبير اربعا قال أجل غران واحدة هي افتتاح الصلاة وقال ابن عبدالبر لاأعلم أحدا من فقها، الامصار قال يزيدفي النكبير على أربع الاابن أي ليلي انتهى وفي المبسوط للحنفية قيل انأبا يوسف قال يكبر خمسا وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك ثم أورد المصنف حديث أبو هريرة في الصلاة على النجاشي وقد تقدم الجواب عن ايراد من تعقبه بأن الصلاة على النجاشي صلاةعلى غائب لاعلى جنازة ومحصل الجواب انذلك بطريقالاولى وقد روي ابن أبي داود في الافراد من طريق الاوراعي عن يحيي بن أي كثير عن أي سلمة عن أي هر برة ان النبي ﷺ صلى على جازة فكبر أر بعاوقال لمأرفى شي من الاحاديث الصحيحة انه كبر على جنازة أربعا الافهذا (قوله وقال تريد بن هرون وعبدالصمدعن سلم) يعني باسنادهالي جابر ( اصحمة ) ووقع في رواية المستملي فيقال يزيد عن سلم اصحمة وبابعه عبدالصمد أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أى بكر بن أى شببة عنه وأمار وابة عبد الصمد فوصلها الاسماعيلي من طريق أحمد بن سعيد عنه ﴿ تنبيه ﴾ وقع في جميع الطرق التي انصلت لنامن البخاري اصحمة بمهملتين بوزن افعلة مفتوح العين فىالمسند والمعلق معاوفيه نظر لانايراد المصنف يشعر بان يزيدخالف مجدبن سنانوان عبدالصمد تابع زيدووقع في مصنف ابنالىشيبة عن يزيدصحمة بفتح الصادوسكون الحاء فهذا متجه و يتحصل منه انالرواةاختلفوافي اثبات الااف وحدفها وحكى الاسماعيلي انفي رواية عبدالصمداصخمة بخاءمعجمة واثبات الالف قال وهوغلط فيحتمل أن يكون هذامحل الاختلاف الذيأشار اليه البخاري وحكى كثير من الشراح انرواية يزيد ورفيقه صحمة بالمهملة بغير ألف وحكى الكرماني ان في بعض النسخ في رواية عدين سنان اصحبة بموحدة بدل المبرة ( قوله باب قراءة فانحة الكتاب على الجنازة ) أىمشروعيها وهيمن السائل المختلف فيها ونقل ان المنذر عن ان مسعود والحسن نزعلي وابن الزبير والمسورين مخرمة مشروعيتها وبه قالىالشافعي وأحمدواسحقو نقلءنأني هريرة وابن عمر ليس فهاقراءةوهوقول مالك والكوفيين (قهله وقال الحسن الح) وصله عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائزله عن سعيدبن أي عروبة اله سئل عن الصلاة على الصي فاخبرهم عن قتادة عن الحسن انه كان يكبر ثم يقرأ فائحة الكتاب ثم يقول اللهم اجعله لناسلفا وفرطا وأجرا وروي عبدالرزاق والنسائى عنأى امامةبن سهلبن حنيف قالاالسنة فىالصلاة على الجنازة أن يكبر تُم هَراً بأمالقرآن ثم يصل على الني عَيَيْكِ ثم يخلص الدعاء للهيت ولا يقرأ الافي الاولى اسناده صحيح (قوله عن سعد) هو ابن ابراهم بنعبدالرحن بنعوف الزهري وطلحة هوابن عبدالله بنعوف الخزاعي كانسبهما فى الاسنادالياني وتنبيه كاليس

لِتَعْلَمُوا أَنْهَاسُنَهُ بِهِا فِي الصَّلاَةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ وَ قَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّنَنَا شَفْبَهُ قَالَ حَدَّنَى سُلَمَانُ الشَّنْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّمْبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْمَرَّ مَعَ النَّبِي عَيْظِيْقِ عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذِ فَأَمَّهُمْ وَصَّاوًا خَلْفُهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّنَكَ هَذَ ايَا أَبَا عَرْوِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا وَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فىحديث الباب بيان محل قراءة الفائحة وقدوقع التصريح به فى حديث جابراً خرجه الشافعي بلفظ وقرا بأم القرآن مدالتكبيرة الاولي أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال أن سنده ضعيف (قول لتعلموا الهاسنة) قال الاسماعيلي جمالبخاري بين روايتي شعبة وسفيان وسياقهما مختلف اله فالماروانة شعبة فقــد أخرجها الن خزيمة في صحيحة والنساني جميعًا عن مجدين بشار شيخالبخاري فيه بلفظ فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال نم يا ان أخي انه حق وسنة . وللحاكممن طريق آدم عنشعبة فسألته فقلت يقرأ قال نبم انه حق وسنة وأما روابة سفيان فاخرجها الترمذى من طريق عبدالرحمن بن مهدى عنه بلفظ فقال انه من السنة أومن بمام السنة وأخرجه النسائي أيضا من طريق الراهم ابن سعدعن أبيه بهذا الاسناد بلفظ فقرأ بفانحةالكتابوسو رةوجهرحتي أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق وللحاكم من طريق ابن عجلان انه سمم سعيد بن أي سعيد يقول صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال انميا جهرت لتعلموا انهاسنةوقد أجمعوا علىأن قول الصحابي سنة حديث مسندكذا نقل الاجماع معمان الحلاف عند أهل الحديث وعند الاصولين شهير وعلى الحاكم فيه مؤاخذ آخر وهو استدراكه له وهو في البخاري وقد ر وي النرمذي من وجه آخر عن ابن عباس ان النبي ﷺ قرا على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال لا يصح هذا والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة وهذا مصير منه آلى العرق بين الصيغتين راهله أرادالفرق بالنسبة الي الصراحة والاحتمال والله أعلم وروي الحاكم يضامن طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس أنه صلى جنازة بالابواء فحكرتم قراالفاتحة رافعاصونه ثم صلى على النبي عَلَيْنَةً ثم قال اللم م عبدك وابن عبدك أصبح فقيرا الى رحمتك وأنت غَن عن عذابه ان كان زاكيا فزكه وانكان مخطئا فاغفرله اللمهم لاتحرمناأجره ولانضلنا بعدهثم كبر ثلاث تسكبيرات ثم أنصرف فقال باأيها الناس اني لم أقرا علمها أيجهرا الالتعلمواأنها سنةقال الحاكم شرحبيل لميحتج به الشيخان وانما أخرجته لانه مفسر للطرق المتقدمة أنهي وشر حبيل مختلف في توثيقه واستدل الطحاوي على رك القراءة في الاول بتركما في الى التكبيرات و بترك التشهد قالولعل قراءة منقرأ الفاتحة منالصحابة كانعلى وجدالدعاء لاعلى وجه التلاوةوقوله أنها سنة محتمل أن يريد أن الدعاء سنة انتهى ولانخفي مانجي على كلامه من التعقب وما يتضمنه استدلاله من التعسف \* (قوله بابالصلاةعيالقبر بعد مايدفن) وهذهأيضا من المسائلالمختلف فيهاقال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور ومنعه النخعي ومالك وابوحنيفة وعنهم ان دفن قبل ان يصلي عليه شر عوالا فلا ( قوله قلت من حدثك هذاياأبا عمرو ) القائل هوالشيباني والمقول له هو الشمي وقد تقدم فى باب الاذن بالجنازة باتم مَن هذا السياق وفيــه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس وتسكلمنا هناك على ماورد في تسمية المقبور المذكور ووقعرفي الاوسط للطعراني من طريق عمدين الصباح الدولاني عن اسمميل بنزكريا عن الشيباني انهصلي عليه بمددفته بليلتين وقال ان اسمعيل تمرد بذلك ورواه الدارقطني من طريق هر بم بن سفيان عن الشيباني فقال بعد موته بثلاث ومن طريق بشر بن آدم عنأني عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال بعد شهر وهذه روايات شادة وسياق الطرق الصحيحة عَلَّى قَبَرُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ النَّمَالِ حَلَّ شَعَاعَتَا اللهُ عَلَى حَدَّمَنَا عَبَدُ الأَّ عَلَى حَدَّمَنَا سَعِيدٌ قَالَ وَقَالَ فِي خَلِيفَةُ حَدَّمَنَا ابْنُ رُرَعْ حَدَّمَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَدَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي سَعِيدٌ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وصَعَ فِي قَبِهِ وَتُوكِي وَدَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ لِهَا لِحِمْ أَنَاهُ مَلَكَانِ فَاقَمَدَاهُ فَي قَلْ النَّبِي فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُاللهِ ورَسُولُهُ فَيقَالُ آنفُلُ إِلَى فَقَعْدَاهُ فَي قَالَ النَّبِي فَيْقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُاللهِ ورَسُولُهُ فَيقَالُ آنفُلُ إِلَى مَقَعْدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَكَ اللهُ فَي قَالَ النَّبِ وَلَا لَنَاقِ فَي عَلَيْكُ وَمَ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَنْ حَدِيدٍ فَي عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا تَلَيْتَ ثُمْ يَضُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا تَلَيْتَ ثُمْ يَضُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَنْ حَدِيدٍ فَي عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا تَلَيْتَ ثُمْ يَضُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ تَلَيْتَ ثُمْ يَضُولُ اللّهُ عَلَى النَّهُ فَي عَلَيْكُ وَلَا تَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

مدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفته (قوله في حديث أنى هر يرة فأنى قبره فصلى عليه ) زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عَّن ثابت ثم قال أن هذه القبور مملوءة ظلمة غلىأهلها وانالله ينورها عليهم بصلاتي وأشار الى أن بعض المخالفين أحسج بهذه الريادة على أن ذلك من خصائصه ﷺ ثم ساق من طريق خارجة بن ربد بن ثابت (١) نحو هذه القصةوفيها ثمأني القبر فصففنا خلفه وكبرعليه أربعاقال ابن حبان في ترك انكاره ﷺ على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغرموأنه لبس من خصائصه وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض ذ ليلا للاصالة واستدل نحبر الباب علىرد التفصيل بين مرصلي عليه فلابصلي عليه بأن القصة وردتّ فيمن صلى عليه وأجيب بان الخصوصية تنسحب على ذلك وأختلف منقال بشرع الصلاة لميصل فقيل يؤخر دفنه ليصلى عليهامنكان لميصل وقيل يبادر هدفنها ويصلى الذىفاتته علىالقمر وكذاأختلف فيأمدذلك فعندبعضهم الميشهر وقيل مالم يبل الجسد وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موله وهو الراجح عند الشافعية وقيل بجوزابدا \* (قوله باب الميت يسمم خفق النَّمَالُ ) قالَ أَلزَ بِن بَن المنير جرد المصنف ماضمنه هذه النُّرجمة ليجعله أول آداب الدفن من الزام الوقار وآجتناب اللفط وقرع الارض بشدة الوطء علماكما يلزم ذلك مع الحي النائم وكانه اقتطع ماهو من سماع الآدميين من سماع ماهو من اللَّائـكة وترجم بالخفق ولفظ المن بالقرع أشَّارة الى ماورد في بعضَّ طرقه بلنمظ آلحفق وهو ماروآه أحمد وأبو داود من حديث البراء بن عارب في اثناء حديث طويل فيه وأنه ليسمع خفق نعالهم وروى أسمعيل بن عبد الرحمنالسدي عن أبيه عن أي هريرة عن النبي عِيمُ لللَّهِ إن الميت ليسمع خفق تعالم إذا ولوامد برين أخرجه الزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصر اوأخرج ابن حبان أيضا من طريق مجدبن عمروعن ابي سلمة عن أبي هر ترة ان النبي ﷺ نحوه في حديث طويل واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولادلالة فيه قال ابّن ا الجوزي ليس في الحديث سوى الحكامة عمن مدخل المقابر وذلك لايقتضي اباحة ولانحر بما انتهى وأنمااستدل به من أستدل على الاباحة أخذا من كونه ﷺ قاله وأقره فلوكان مكروها لبينه لكن يعكر عليه أحبَّال ان يكون

به من استدل على الأباحة أخذا من كونه ويتطليق قاله واقره فلو كان مكروها لبينه لكن يعكر عليه أحمال ان يكون المراد سماعه اياها بعدأن بجاوز المقبرة و يدل على السكراهة حديث بشير بن الخصاصية ان النبي ويتطلقه بأي رجلا بمتى بين القبور وعليه نعلان سبتين التي نقل أخرجه أبوداود والنسائي وصححه الحاكم وأغرب ابن حزم فقال بحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وهو حمود شديدوأما قول الحطابي شبه ان يكون النهى عنهما لما فيهما من الحيلاء فانه متعقب بان ابن عمر كان بلبس النعال السبتية و يقول ان النبي ويتطلقه كان يلبسها وهو حديث صحيح كما سيأتي موضعه وقال الطحاوي بحمل نهى الرجل المذكور على أنه كان في نعليه تذر فقد كان النبي ويتطلقها يصل في نعليه ما المحادث على المرجل المذكور على أنه كان في نعليه تقدر فقد كان النبي ويتطلقها يصلى في نعليه ما برفيهما أذى (قوله حدثنا عياش) هو ابن الوليد الرقام كاجزم به أبونعيم (١) قوله ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ابت كذا في نسخة وفي أخرى زيادة عن عمه يزيد بن السبت المناسخة وفي أخرى زيادة عن عمه يزيد بن المناسخة وفي أخرى زيادة عن عمه يزيد بن المناسخة المناسخة المناسخة عن المناسخة عن عمه يزيد بن المناسخة وفي أخرى زيادة عن عمه يزيد بن المناسخة وفي أخرى زيادة عن عمه يزيد بن المناسخة المناسخة المناسخة على المناسخة عن المناسخة وفي أخرى زيادة عن عمه يزيد بن المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة عن المناسخة بن أبد بن المناسخة المناس

ثأبت ولعدم ظهورها لم تثبتها فحرر اه مصححه

في المستخرج وهو بمحتانية ومعجمة وعبد الاعلى هو ابن عبد الاعلىوساق حديثه مقرونا برواية خليفة عن نرمد النذريع على لفظ خليفة وسياتي مفردا في عذاب القبرعن عياش بن الوليد بلفظه ومافيه من زيادة ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك انشاءالله وقوله هنا اذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه كذا ثبت في جميع الروايات فقال ابن التين أنه كرر اللفظ والمعنى واحدورايته أنآمضبوطا بخط معتمد وتولي بضم أوله وكسر اللآم على البناء للمجهول أي نولى أمره أي الميت وسيأتى في رواية عياش بلفظ ونولى عنه أصحابه وهوالموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره ﴿ (قُولُه باب من أحب الدفن في الارض المقدسة أونحوها) قال الزين بن النير المراد بقوله أونحوها بقية مأتشد اليه الرحال من الحرمين وكذلك مامكن من مدافن الانبياء وقبور الشهداء والاولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلامانهي وهذابناء على أن المطلوبالقرب من الانبياء الذن دفنوابيت المقدس وهوالذى رجحه عياض وقال المهلب أنماطلب ذلك ليقرب عليه المثى اليالمحشر وتسقطعنه المشقة الحاصلة لمن بعدعنه ثم أورد المصنف حديث أى هريرة أرسل ملك الموت الى موسى الحديث بطوله من طريق معمر عن أين طاوس عن أيبه عنه ولمهذ كرفيه الرفع وقدساقه فيأحاديث الانبياءمن هذاالوجهتم قال وعن مصر عن همام بن منبه عن أن هر برةعن النبي عَيْنَاتِيةٍ نحوه وقدساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك وقوله فيه رمية بحجرأى قدررمية حجر أىأدنني من مكان الى الارضالقدسة هذاالقدراواد نني المهاحتي يكون بيني وبينها هذاالقدروهذاالتاني أظهروعليه شرح أمن بطال وغيره واما الاول فهو وان رجحه بعضهـم فليس بحيد اذا لوكان كذلك لطلب الدنواكثر من ذلك وعمتمل ان يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الارض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها لكن حكى ابن بطال عن غيره ان الحكة في أنه لم يطلب دخولها ليعمي موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انهى ويحتمل ان يكونسر ذلك ان الله لمما منع بني اسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أر بعين سنة الىان أفناهم الموت فلم يدخل الارض\لفدسة مع يوشع الااولادهم ولم يدخلها معه أحدثمن أمتنع أولا أن يدخلهــا كاسيأتي شرح ذلك في أحاديث الانبياءومات هرون تم موسى عليهما السلام قبل فتح الارض المقدسة على الصحيح كاسيأتى واضحا أيضا فكان موسى لالم ينهيأ له دخولها لغلبة الجبارين علبها ولا يمكن نبشه بعددتك لينقل البهاطلب القرب منهالان ماقارب الثي يعطى حكموقيل الماطلب موسى الدنولان الني يدفن حيث بموت ولاينقل وفيه نظرلان موسى قدنقل بوسف علمهماالسلام معه لاخر جمن مصر كماسياتي ذلك في ترجمته ان شاء الله تعالى وهذا كله بناء على الاحتمال التاني وألله أعلم واختلف في جوّاز نقل الميت من بلد الى بلدفقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمتهوقيل يستحبوالاولى تنزيل ذلك على حالتين فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن فىالبقاع العاضلة وتختلف السكراهة فىذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكونذلك بقرب مكان فاضل كمانص الشافعي علىاستجباب نقل الميت الى الارض الفاضلة عالى المستقبة على المتعلق المستقبة ورُفِي أَوْ بَكُو رَضَى اللهُ عَنْهُ لَيْلاً حَلَّ الْعَنْ الْمَانُ اَن الْمَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُما قالَ صَلَّ النَّيْ مَعَظِيْةِ عَلَى رَجُلِ بَعْدَ مادُونِ اللهُ عَنْهُما قالَ صَلَّ النَّبِي مَعَظِيْةِ عَلَى رَجُلِ بَعْدَ مادُونِ اللهُ عَنْهَا قَالُوا فَلاَنْ دُفِي الْبارِحَة فَصَلَّوا عَلَيْهِ بالب يُ بِناءِ اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها اللهُ عَنْ عَالِيه عَنْ عالِيه وَ وَاصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنَهُ فَقَالَ مَنْ هُذَا وَاللهُ عَنْ هِاللهُ عَنْها اللهُ الله

كمكة وغيرها واللهأعــلم ﴿ وقولِه باب الدفن بالليل) اشار بهذه الترجمة الى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر انالني ﷺ زجراً نيقبرالرجّل ليلا الاان يضطر الىذلك أخرجه ابن حبان اكن بين مسلّم في روايته السبب فىذلك وَلَفظُهُ انْالَنِي ﷺ خطب يوما فذكر رجلامنأ محابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبرليلا فزجران يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الاان يضطرا نسان الى ذلك وقال اذا ولى أحدكم أخاه فايحسن كفنه فدل على ان النهى بسبب تحسينالكفن وقوله حتى يصلى عليه مضبوط بكسراللام أىالنبي ﷺ فهذا سببآخر يقتضي آنه ان رجى بتأخيرالميت الىالصياح صلاة من رجى بركته عليه استحب تأخيره والافلا وبه جزم الطحاوي واستدل المصنف للجواز بماذكره من حديث ابن عباس ولم يسكر النبي واللي واللي والله والدل بل الكرعايهم عدم اعلامهم بأمره وأيد ذلك بماصنع الصحابة بأن بكر وكانذلك كالاجماع منهم على الجواز وقد تقدم السكلام على حديث ابن عباس قريبا واما أثر أنَّ بكر فوصلهالمصنف في أواخرالجنا تُز فيهاب موت وم الاثنين من حديث عائشة وفيه ودفن أبو بكر قبل ان يصبح ولا بن أى شيبة من حديث القاسم بن عد قال دفن أبو بكر ليلا ومن حديث عبيد بن السباق ان عمر دفنأبا بكر مدالعشاء الاخرة وصحان عليادفن فاطمة ليلاكاسياتي في مكانه \* (قول باب بناء المسجد على القبر ) أو ردفيه حديث عائشة في لعن من بني على القبر مسجدًا وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب قال الزين ابن المنبع كانه قصدبالترجمة الاولي انحادالمساجد في المقبرة لاجل القبور بحيث لولاتجدد القبر ماانحذ المسجد ويؤمده بناء المسجد في المقبرة علىحدته لئلا بحتاج الىالصلاة فيوجدمكان يصلىفيه سوىالمقبرة فلذلك نحامه منحاالجواز أتهى وقد تقدم انالمنع منذلك أنماهوحالخشية ان يصنع بالقبر كماصنع أولئك الذين لعنوا وامااذا أمن ذلك فلا امتناع وقد يقول بالمنم مطلقامن برى سدالذريعة وهوهنامتجه قوى ﴿ وَوَلَّهُ بَابُ مِنْ يَدَخُلُ قَبِرَالرأةُ ﴾ أو ردفيه حديث أنس فى دفن بنترسول الله عَيْظِيني ونز ول أي طلحة في قبرها وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الميت يعذب بعض بكاء أهله عليه (ڤوله قال ان البَّارَكُ ) تقدم هناك ان الاسماعيلي وصله من طريقه ووقع في واية أبي الحسن القابسي هنا قال أبو المبارك بلفظ الكنية ونقلأ بوعلى الجيانى عندانه قال أبو المبارك كنية عدَّبن سنان يعني راوى

لِيَقْتَرَنُوا لِيَكْنَسَبُوا بِالسِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّبِيدِ حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسُفَ حَدَّتَنا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ وَن بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِكِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ تَعْلَى أُحُدِ فِي تَوْبِ واحدِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبْهِمُ أَكُنُكَ أَحْدُاً لِلْفُرْ آنِ ولم يُنسأوا

فإذَا أَشِيرَ لَهُ ۚ إِلَى أَحَدِهِما قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وقالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُؤُلَّاءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِما يُهِمْ الطريقة الموصولة وتعقبه بأزيجدبن سنان يكنيأ با بكر بغيرخلاف عندأ هل العلم بالحديث والصواب ابزالمبارك كماف بقية الطرق (قهله ليقترفوا ليكتسبوا) ثبت هذافيرواية الكشميهي وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق علىن ألى طلحة عنه قال في قوله تعالى وليقترفواماهم مقترفون ليكتسبواماهم مكتسبون وفي هذا مصير من البخارى الى تأييدماقاله ابن المبارك عن فليح أوأرادان يوجهالكلام المذكور وان لفظ المقارفة فى الحديث أريديه ماهو أخص من ذلك وهوالجاع \* (قوله باب الصلاة على الشهدان) قال الرين بن المنير أراد باب حكم الصلاة على الشهيد ولذلك أوردنيه حديث جابرالدال على تفيها وحديث عقبةالدال على اتباتها قال وبمحتمل ان يكون المراد باب مشه وعية الصلاة على الشهيد في قبره لاجل دفنه عملا بظاهر الحديثين قال والمراد بالشهيد قتيل المركة في حرب الكفارا تهي وكذا المراد بقوله بعد من لمير غسل الشهيد ولافرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أوكيراحرا أوعداصالحا أوغيرصالح وخرج بقوله المعركة منجرح فىالقتال وعاش مدذلك حياة مستقرة وخرج بحربالكفارمنمات بقتال المسلمين كاهل البغي وخرج بجميع ذلك منسمي شهيدا بسبب غيرالسبب المذكور وانما يقآل له شهيد بمعني ثواب الاخرة وهذاكله على الصحيح من مداهب العلماء والحلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهورة ال الترمذي قال بعضهم يصلى على الشهيد وهوقول الكوفيين واسحق وقال بعضهملا يصلي عليه وهوقول المدنيين والشافعي وأحمد وقال الشافعي في الام جاءت الأخباركانها عيان من وجوه متواترة ان النبي ﷺ لم يصل على قتلي احدوماروى انه صلى عليهم وكبرعلى حمزة سبعين تكبيرة لا يصح وقدكان ينبني لن عارض بذلك هذه الاحاديث الصحيحة ان يستحي على نفسه قال واماحد يثعقبة بن عام فقد وقع في نفس الحديث انذلككان مدتمان سنين مني والمخالف يقول لا يصلي على القبراداطا لـ المدة قال وكانه واستغفرهم حين علم قرب اجله مودعالهم مذلك ولايدل ذلك على نسخ الحسكم الثابت انتهى وما اشار اليه من المدة والتوديع قدأ خرجه البخاري أيضاكما سننبه عليه بعد هذا ثمان الحلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الاصخ عندالشافعية وفي وجدان الحلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة قال الماوردي عن أحمد الصلاة على الشهيد اجودو أن لم يصلوا عليه اجزا ( قوله عن عبدالرحمن بن كعب من مالك عن جابر ) كذا يقول الليث عن ان شهاب قال النسابي لا أعلم أحدمن ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك تمساقه من طريق عبد الله بن المارك عن معمرعن انشهاب عن عبدالله بن ثعلة فذكر الحديث مختصرا وكذا أخرجه احمد من طريق عد بن اسحق والطبراني منطريق عبدالرحمن بناسحق وعمرو بن الحرثكلهم عن ابنشهاب عن عبدالله بن تعلبة وعبدالله له رؤية فحديثه من حيث المهاع مرسل وقدرواه عبدالرزاق عن مصرفزاد فيهجابرا وهونما يقوي اختيارالبخاري فانات شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين ولاسها ان في روامة عبد الرحمن بن كب ماليس في رواية عبدالله بن تعلية وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخر رواه أسامة بنز بن اللبني عنه عن أنس أخرجه أنو داود

والترمذي واسامةسي والحفظ وقدحي الترمذي في العلل عن البخاري أن اسامة غلط في اسناده و أخرجه البهق من طريق عبد الرحمن من عبد العزيز الانصاري عن ابن شهاب فقال عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه وابن عبد العزيز ضعيف وقد أخطأ في قوله عن أبيه وقد ذكر البخارى فيه اختلافا آخر كاسيأتي بعد بابين (قوله ثم يقول ابهما )

في رواية الكشميهني ايهم ( قوله ولم يصل عليهم) هومضبوط في روايتنا بفتح اللام وهو اللائق يقوله جَدْ ذلك ولم يَضلوا وسيأتي بَعد بابين من وجه آخرعن الليث بلفظ ولم يصل عليهم ولم يفسلهم وهذه بكسر اللام والمعنى ولم يممل ذلك بنفسه ولابأمره وفىحديثجابر هذامباحثكثيرة يأتى استيفاؤها في غزوة أحد من المفازيان شاءالله تعالى وفيهجواز تكفين الرجاين في ثوب واحد لاجل الضرورة امامجمعها فيه وأما بقطعه بينهما وعلىجوازدفن اثنين فى لحديوعلى استحباب تقديم افضلهما لداخل للحد وعلىأن شهيد المعركة لايغسل وقد ترجم المصنف لحميع ذلك ﴿ تنبيه ﴾ وقع في رواية أسَامة المذكورة لم يصل عليهم كمافي حديث جابر وفي رواية عنه عند الشافعي وآلحا كمرولم يصلعى أحد غيره يعني حمزة وقال الدار قطني هذه اللفظة غيرمحفوظة يعنىعن أسامة والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث والله أعلم ( قوله عن أي الحير ) هواليزني والاسنادكله بصريون وهذا معدود من أصح الاسانيد ( قوله صلاته ) بالنصب أي مثل صلاته زادفي غزوة أحد من طريق حياة بن شريع عن نريد بعد ثمانسنين كالمودع للاحياء والاموات وزاد فيه فكانت آخر نظرة نظرتها الىرسول الله ﷺ وسيأتى الكلام على الزيادة هناك انْشاء الله تعالى وكانت احد فىشوال سنة ثلاث ومات ﷺ فىربيع الاول سنة احدى عشرة فعلى ـ هذافغي قوله بعدثمان سنين تجوز علىطريق جبر الكسر والافهى سبعسنين ودونالنصف واستدل بهعلى مشروعية الصلاة عىالشهدا ، وقد تقدم جواب الشافعي عنه بمالا مز يدعليه وقال الطحاوى معنى صلاته ﷺ عليهم لانحلوا من ثلاثةممان اما ان يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة علمهم او يكون من سنتهمان لا يصلي عليهم الا بمدهذه المدة المذكورة اوتكون الصلاة عليهم جائزة مخلاف غيرهم فأنها واجبة وأنهاكان فقدنبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء ثم كأن السكلام بين المختلفين في عصر نا أنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم واذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانتقبل الدفن اولى انهى وغالب ماذكره بصدد المنعلاسها فى دعوى الحصرفان صلاته عليهم محتمل امورا أخرمنها أنيكون منخصائصه ومنها أنتكون بمدىالدعاءكما تقسدم ثمهى واقعة عين لاعموم فيهافكيف ينتهض الاحتجاج بهــا لمدفع حكم قد تقر روا بقلأ حدمن العلماء بالاحتمال الثانى الذي ذكره والله أعــار قال النووي المراد بالصلاة هنا الدعاء وأماكونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعالهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن مدعوبه للموتي (قولهاني فرط لـكم) أي سابقكم وقوله واني والله فيه الحلف لتأكيد الحبر وتعظيمه وقوله لأنظرالي حوضي هو على ظاهره وكا مه كشفله عنه في تلك الحالة وسيأتي الكلام على الحوض مستوفى في كتاب الرقاق ان شاء الله تعالى وكذاعل المنافسة فىالدنيا (قوله مااخاف عليكمان تشركوا ) أىعلى مجموعكم لانذلك قدوقع منالبعض اعاذ ناالله تعالى وفى هذا الحديث معجزات للنبي ﷺ ولذلك أو رده المصنف فى علامات النبوة كماسيأتي بقية الـكلام عليه هناك انشاء الله تعالى » ( قوله باب دفن الرّجلين والثلاِئة في قبر ) أو ردفيه حديث جابرالمذكور مختصرا بلفظ كان

بابُ مَنْ لَمْ بَرَ غَسْلَ السُّهَ الِهِ حَلَّى أَلُو الْوَلِيدِ حَدَّمَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عَبْدِ الْرَحْنِ ابْنِ كَمْ بِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ النَّيْ قَلِيَظِيْقُ آ دَفِئُومُ فَى دِمَائِهُمْ يَعْنَى بَوْمَ أَحُدُ وَلَم يُنْسَلَّهُمْ بَالْبُ مَنْ يُعَدَّمُ فَى الْحَدَّلِأَ نَهُ فَى نَاحِيةً وَكُلُّ جَارٍ مُلْحِدٌ مُلْمَحَدًا مَعْدِلاً وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِبًا كَانَ صَرِيحًا فَى اللَّحِدِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ أَخْبُرَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيقَةً كَانَ بَعْمَ مَ يَنْ الرَّ جَلَيْنِ الْمُحْدِينِ عَبْدِ اللهِ وَضِي اللهُ عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيقَةً كَانَ بَعْمَ مَ يَنْ الرَّ جَلَيْنِ مَنْ الرَّ جَلَيْنِ مَنْ عَبْدِ اللهِ وَسَلِيعَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيقَةً كَانَ بَعْمَ كَانَ الرَّحْرِينَ عَبْدِ اللهِ وَعَلَيْهُمْ وَلَمْ عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيقَةً كَانَ بَعْمَ كَانَ اللَّهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمَ اللهُ وَالْمَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيقَةً مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ الللللّ

يجمع بين الرجلين من قتلي أحــد قال ابن رشيد جرى المصنف علىعادته اما بالاشارة الى ماليس على شرطه وأما بالاكتفاء بالقياس وقد وقع فىرواية عبدالرزاق يعنى المشار البهاقبــل بلفظ وكانيدفن الرجلين والتلاثة فىالقبر الواحد انهي و وردد كرالتلاثة فيهذه القصة عنأنسأ يضا عندالترمذي وغيره وروىأصحاب السنزعن هشام اس عامر الانصاري قال جاءت الانصارالي رسول الله ﷺ يوم أحدفقا لواأصا بنا قرح وجهدقال احتر واواوسعوا وأجعلوا الرجلين والتلاثة فيالقبرصححه الترمذي والظاهران المصنف اشارالي هذاالجديث وأماالقياس فنيه نظولانه لوأراده لم يقتصر على الثلاثة بلكان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر و يؤخذهن هذاجواز دفن المرأتين في قسير وأمادفن الرجلين مع المراة فر ويعبدالرزاق باسناد حسن عن واثلة بن الاسقع المكان يدفن الرجل والمرأة في الفير الواحد فيقدم الرجل و يجعل المرأة و راءه وكا نه كان بجعل بينهما حائلا من تراب وَلاسهاأن كانا اجنبيين والله أعلم \* ( قهلهاب من لم رغسل الشهداء) في نسخة الشهيد بالافراداشار بذلك الىمار وي عن سعيدبن المسيب أنه قال خسل الشهيد لانكل ميت يجنب فيجبغسله حكاه ابن المنذر قال ويعقال الحسن البصرى ورواه ابنأني شببة عنهما أيعن سعيد والحسن وحكى عنابن سريجمن الشافعية وعن غيره وهومن الشذوذ وقدوقم عند احمدمن وجه آخرعن حار أنالني يتاليه قال فى قتلى أحداً تفسلوهم فان كل جرح أوكل دم يفوح مسكا يوم الفيامة ولم يصل عليهم فبين الحكمة في ذلك ثم أورد المصنف حديث جابرالمـذكورقبل مختصرا بلفظ ولميفسلهم واستدل جمومه علىأن الشهيد لايفسل حتىولا الجنبوالحائض وهوالاصح عندالشافعية وقيل يغسل للجنابة لابنيةغسل الميتلما رويىفىقصة حنظلةبنالراهب أنالملائكة غسلته يومأحدلمااستشهد وهوجنب وقصتهمشهورة رواهاابن اسحقوغيرهوروىالطبرانيوغيرهمن حديثان عباس باسنادلا بأس به عنه قال أصيب حزة من عبدالمطلب وحنظلة بن الراهب وهاجنب فقال رسول الله عمن يتوليأمر الشهيدوالله أعلم \* ( قولِه باب من يقدم في اللحد ) أي اذا كانواأ كثر من واحدوقددل حديث الباب على تقديم منكاناً كثرقرآ نامن صاحبه وهذا نظير تقديمه في الاقامة ( قوله وسمى اللحد لانه في ناحية )قال أهل اللغة أصل الالحاد الميل والعدول عن الشي وقيل للما تل عن الدين ملحدو سمى اللحدلانه شق يعمل في جاب القبر فيميل عن وسط القبر الى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيهو يطبق عليه اللبن وأماقول المصنف بعدولوكان مستقيما الحكان ضريحا فلان الضريح شقيشق في الآرض على الآستوا.ويدفن فيه ( قوله ملتحد امعدلا ) هوقول أي عبيد ة من المني في كتاب المجاز

فَكُفُنَ أَبِي وَتَمِّي فَى نَيْرَةٍ واحِدَةٍ وقالَ سُلَمَانُ ابْنُ كَثِيرِ حَدْثَنِي الزُّهرِيُّ حَدَّثَنَى مَنْ سَمِيمَ جابِراً رَضِيَ اقَةُ عَنْمُ بَابِ الْإِذْخِرِ والحَشِيشِ فِ الصَّبْرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنِ حَوْشَبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُوَكُمَّابِ حَدَّتُنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْمِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِي عَيَلِنَاتِهِ قالَ حَرَّمَ اللهُ مُكَمَّةً فَلَمْ تَمِيلٌ لِأَحَدِ قَبْـلِي وَلاَ لِأَحَدِ بَعْـدِي حِلْتْ لِي ساعَةً منْ نَهار لاَ يُخْتَلَى خَلاَها ولاَ يُهْضَـهُ شَجَرُها ولاَيْنَفُرُ صَـيْدُها ولاَ تَلْتَقَطُ لَقَطَتُهَا إِلاَّ يَلْمَرُّ فَيِفَتَالَ العَبَّاسُرَ ضَى اللهُ عَنْهُ إِلاَّ الْإِذْخرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِ نَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وقالَ أَ وَهُرَ بَرْ وَرَضَى اللهُ عَنْهُ عَنَالنَّبِي عَيْظِيَّةٍ لِقُهُورِنَاو بُيُو تِنا وقالَ أبانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً مِنْتِ شَـيْبَةٌ سَمِيتُ النِّي عَيْطِكُةٍ مِيثُهُ . وقالَ مُجاهِدٌ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ القَيْنِهِمْ و بُيُومِهُمْ قالقوله ملتحداأي معدلاوقال الطبري معناه ولزنجدمن دونه معدلا تعدل اليهعن الله لان قدرة الله محيطة بجميع خلقه قال والمتحد مفتعل من اللحد يقال منه لحمدت اليكذا اذاملت اليهانتهي ويقال لحدته والحدته قال الفراءالرباعي أجود وقال غمره التلائي أكثرو يؤيده حديث ماشة في قصة دفن الني مَتَنَطِّلَتِهِ فأرسلوا الى الشقاق واللاحد الحديث أخرجه انماجه تمساق المصنف حديث جارمن طريق ان المبارك عن الليث متصلا وعن الاوزاعي متقطعا لازان شهاب لم يسمع من جابر زاد ابن سعد فى الطبقات عن الوليد ن مسلم حدثني الاو زاعى مهذا الاسناد قال زملوهم بجراحهم فاني أناالشهيد عليهمامن مسلم يكلم في سبيل الله الاجاء يوماُلقيامة يسيل دما الحديث ( قوله في رواية الاوزاعيفكفن ألىوعمي في مرة ) هي نفتح النونوكسر المه بردة من صوف أوغيره مخططة وقال\الفراء هىدراعة فها لونان سوادو بياض و يقال للسحابة اذاكاتكذلك نمرةوذكر الواقدي في المغازى وان سعدأنهما كفنافي نمرتين فان ثبت حمل على أزالنمرةالواحدة شقت بينهما نصفين وسيأني مز مدلذلك بعد بابين والرجــــلالذي كُفن معه في النمرة كان هو الذي دفن معهكما سيأتي الكلام على تسميته بعــدباب ( قوله وقال سلمان بن كثير الح ) هو موصول فىالزهريات للذهلى وفى روامة سلمان المذكو رابهام شيخ الزهرى وقدتقدم البحث فيه قبــل بابين قال الدارقطني في التبع اضطرب فيه الزهري وأحيب منع الاضطرابلان الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهرى حمله عن شيخين وأماابهام سلميان لشيخ الزهرىوحذف الاوزاعىله فلايؤثر ذلك فى رواية منسماهلان الحجة لمن ضبط وزاد اذاكان ثقة لاسها اذاكان حافظا وأما رواية اسامة وان عبدالعز زفــلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما وقدبينا انالبخاريصر حبغلط اسامةفيه وسيأتىالكلام على بقيةفوائد حديثجابر فيالمغازى وفيه فضيــلة ظاهرة لقاريُّ القرآنو يلحق بهاهــل العقه والزهد وسائر وجوه الفضــل \* ( قهله بابالاذخر والحشيش في القسر) اوردفيه حديث ابن عباس في تحر بممكَّة وفيه فقال العباس الاالاذخر لصاغتناوقيو رما وسـيأتي الكلام على فوائده فىكتاب الحجان شاءالله تعــالى وجوز ابن مُالك فى قولهالاالاذخر الرفع والنصب وترجم ان المنفرعلي هذا الحديث طرح الاذخرفي القسر وبسطه فيسه وارادالمصنف بذكرا لحشيش التنبيه على الحاقه بالاذخر وان المراد باستعال الاذخرالبسط ونحوهاالتطيب ومراده بالحشيش مانجوز حشه من الحرم اذ لم يقيده في الترجمة بشيءوقد تقدم في بأب اذالم بجد كفنا في قصة مصعب نعمر لماقصر كفنه ان يغطي رأسهوان جعل على رجليه من الاذخر ولاحمد من طريق خباب أيضا ان حزة لم يوجد له كفن الابردة اذاجعلت على رأسه قلصتءن قدميهواذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدمية الاذخر (قوله وقال أبو هريمة الخ ) هوطرف من حديث طويل فيه قصة أى شاة وقد تقدم موصولا في كتاب العلم ( قهله وقال أبان بن صالح الح ) وصله ابن ماجه من طريقه وفيه فقال العبّاس الاالاذخر فانه للبيوت والقبور ( قُولُه وقال مجاهد الح )

السبب هَلْ يُحْرَّحُ المَيَّتُ مِنَ القَدُو اللَّحدِ لِيلَةِ حِلَّ رَهِنَا عَلَيْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنا سُفيانُ قالَ عَرْ وسَيِعْتُ جابرَ ثنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ ثنَ أَنِيّ بَعْدَ ما أَدْخِلَ مُخْرَتُهُ فأَمَر بِهِ فَاخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُ كُبُنَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَيِعَهُ . فاللهُ أعلَمُ وكان كَمَا عَبَّاسًا قَمِيصاً قالَ سُفْيَانُ وقالَ أَنو هَرَونَ وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمِيصاًنِ فَقالَ لَهُ النُ عَبْدِ اللهِ كِارَسُولَ اللهِ أَ لِبِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ . قالَ 'سَفْيَانُ فَمَرَ وَنَ أَنَّ النِّي ﷺ أَلْبُسَ عَبْدَ اللَّهِ قَديصَهُ مُكافَأَةً لِمَا صَنَعَ حِدَّثُنَا مُسَدِّدٌ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَلِ حَدَّثَنَا نُحَسَبْنُ الْمُكُمْ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أُحُدُ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّهِلِ فَقَالَ هوطرف من الحديث الاول وسيأتي موصولافى كتاب الحج وأورده لقوله فيه لقينهم بدل لقبورهم والقين بفتح القاف وسكون التحتانية بهدها نون هو الحداد وكا"نه آشار الى ترجيح الرواة الاولى لموافقة رواية ألى هريرة وصفيةوسيأتي الكلامعليه مستوفى في كتاب الحج انشاءالله تعمالي \* ( قوله باب هل يخرج الميتمن القعر واللحد لعـلة ) أي لسبب وأشار مذلك الى الرد على من منع اخراج الميت من قــــره مطلقا اولسبب دونسبب كن خص الجواز بمــالو دفن بفــير غــــل أو بغير صلاة فان في حــديث جايرالاول دلالة على الجواز اذاكان في -نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة السركة لهعليــه يتنزل قوله في الترجمــة القرروفي حــديث جابر الثاني دلالة على جواز الاخراج لامر يتعلق بالحي لانه لاضرر علىالميت فيدفن ميتآخر مصهوقمد بين ذلك جابر بقوله فسلم تطب نفسي وعليمه يتنزل قوله واللحد لان والدجاركان في لحمد وأنما أورد المصنف المرجمة بلفظ الاستفهام لانقصة عبد الله بنأىقابلة للتخصيص وقصةوالد حابر لبسومها تصر يحبالرفعةالدالزين منالمنبر ثمأوردالمصنف فيه حديث عمرو وهوابن دينارعن جابر فى قصةعبدالله بنأبي وقدسبق ذكره فىباب الكفن فى القميص وزادف هذه الطريق وكان كساعباسا قميصا وفي رواية الكشميهي قميصه والعباس المذكور هوابن عبدالمطلب عم الني مُتَطِينَةٍ ﴿ وَوَلِهُ قَالَ سَفِيانَ وَقَالَ أَبُو هُرُونَ الحُ ﴾ كذاوقع فيرواية أن ذر وغيرهاو وقع في كثير من الروايات وقال أبو هريرة وكذا في مستخرج أبي نعم وهو تصحيف وأبوهرون المذكور جزم المزي بالمموسي بن أبي عيسي الحناط بمهملة ونون المدنى وقيل هو الغنوي واسمه ابراهم بن العلاء من شيوخ البصرة وكلاها من أتباع التاجين فالحديث معضل وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسهاه عيسي و لفظه حدثنا عيسي من أبي موسى فهداهو المعتمد ( قوله قال سفيان فيرون ان النبي المستطالة البس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع بالعباس) هذا القدر متصل عند سفيان وقد أخرجه البخاري في أو آخر الجادفي اب كسوة الأساري عند عبد الله بن مهد عن سفيان بالسند المذكور قال لما كان يومبدر أ ،باساري والى العباس ولم يكن عليه ثوب فوجدوا قيص عبدالله بن أبي يقدرعليه فكساه الني مَيْكَاتِيْهِ المَاهَلَدُلُكُ نُرَعَ النِّي عَيْمُكِلِيِّهِ قَيْصِهُ الذِّي أَلْبِسه و محتمل أن يكون قوله فلذلك من كلام سفيان ادرج في الحبر بينته رواية على بن عبدالله التي في هذا الباب وسأستوفىالسكلام عليه هناك إنشاء الله تعالى ( قوله حدثنا حسين المعلم

عن عطاه ) هوابن أن رباح (عنجابر) هكذا أخرج البخاري هذا الحديث عن مسدد عن بشربن الفضل عن حسين ولماره بعدالتتبيم الكنير في شيء من كتب الحديث آمدا الاسناد الي جار الافي البخاري وقد عزعل الاسماعيلي مخرجه فاخرجه في مستخرجة من طريق البخاري واماأ بونعم فأخرجه من طريق أبي الاشعث عن شربن الفضل فقال عن سعيد ان ير يد عن أبي نضرة عن جابر وقال بعده لبس أبو نضرة من شرط البخارى قال و روايته عن حسين عن عطاءعز يزة جداً ( قلت ) وطر يقسعيد مشهو رةعت أخرجها أبوداودوابنسعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أي نضرة ا مَّا أُرَفِي إِلاَّ مَقَتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ وَإِنِّى لاَ أَثْرُكُ بَعْدِي أَعَرَّ عَلَى مِنْكَ غَبَرَ غَشْ رَسُولِ آفَنُوفِيَنِيْ وَانَّ عَلَى دَيْنَا فَأَقْضِ واسْتَوْضِ بِأَخُواتِكَ خَبْراً فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتْيِلٍ ودُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فَي قَبِرِ ثُمَّ لَمُ تَطِبْ فَشِي أَنْ أَثْرُ كَهُ مَعَ الْآخَرِ فَاسْنَخْرَ جَنْهُ بَعَدَ سِيَّةٍ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُو كَيَوْمَ وَضَمَّتُهُ هُنَيَّةً غَبَرَ أَذُنِي حَدَّمَ عَلَى عَلَى ثِنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَناسَعِيدُ بْنُ عامِرٍ عَنْ شُعْبَةً

عنجار واحتمل عندى أن يكون لبشر منالفضل فيهشيخان الىأن روايته فىالمستدرك للحاكم قدخرجه عن أن بكرىنأسحق عنمعاذىن انثني عن مسددعن بشركار واهأ بوالاشعث عن بشر وكذا أخرجه فيالاكليل بهذاالاسناد اليجابر ولفظه لفظالبخارى سواء فغلب علىالظن حينئذ انفى هذهالطربق وهمالمكن لميتبين لى ممن هو ولمارمن نبه علىذلك وكا نالبخاري استشعر بشيءمن ذلك فعقب هذ الطريق بمــاأخرجه من طريق ان أينجيح عن عطاء عنجابر مختصه ا ليوضع أزله أصلا من طريق عطاء عنجابر واللهأعــابم (قهله ماأراني ) بضم الهمزة بمعني الظن وذكرالحاكمق المستدرك عن الواقدى انسب ظنه ذلك مسام رآه انه راى مبشر من عبد المنذر وكأن من استشهد بيدر يقول له أنتقادم علينا في هـــذه الايام فقصها على النبي ﷺ فقال هـــذه الشهادة وفير وابة أي نضرة المذكورة عند ا من السكن عن جابر ان أباه قال له الى معرض تفسى للقتل آلحديث وقال ابن التين الماقال ذلك بناء على ما كان عزم عليه وانماقال من أصحاب رسول الله ﷺ اشارة الى ماأخبر به النبي ﷺ أن بحض أصحابه سيقتل كماسـيأتى واضحًا فى المَمَارَى ( قَوْلِهُ وَان عَلَى دينا )سيأنَّى مَقداره في علامات النبوة ( قَوْلَهُ فَاقَضَ )كذا في الاصل بحذف المفعول وفي روامة الحاكم فاقضه (قرأه باخواتك) سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب النكاح ان شاءالله تعالى (قبله ودفن معه آخر) هوعمر و بن الجموح ابن زيدبن حرام الانصاري وكان صديق والدجابر و زوج أخته هندبنت عمر و وكا نجابر اسماه عممه تعظما قال ابن اسحق فى المفارى حدثني أبى عن رجال من بني سلمة ان النبي عَلَيْكَ لِللَّهِ قالحين أصيبعبدالله بنعمر و وعمر و بن الجموح أجموا بينهما فانهما كانامتصادقين في الدنيا وفي مفازى الواقدي عن عائشة أنهارأت هندبنت عمر و تسوق بعيرالها عليهز وجها عمر و من الجموح وأخوها عبدالله من عمر و من حرام لتدفنهمابلدينة ثمأمر رسولالله ﷺ بردالقتلي الىمضاجعهم وأماقول الدمياطي انقوله وعمىوهم فليس بجيد لان له عملا سائنا والنجوز في مثل هذا قم كثيرا وحكى الكرماني عن غسيره ان قوله وعمى تصحيف من عمر و وقد روي أحمد إسناد حسن من حديث أي قتادة قال قتل عمر و بن الجوح وابن أخيه يوم أحد قام بهما رسول الله عمالية فجعلا في قبر واحــد قال ابن عبدالبر في التمبيد ليس هوان أخيه واتمــاهوا بن عمه وهو كماقال فلعله كان اسن منه (قُهْلُهُ فاستخرجته بمدستةأشهر ) أىمن يومدفنه وهذا خلاف فىالظا هرماوقع فىالموطا عن عبدالرحمن بنأى صعصعةانه بلغهانعمرو بنالحموح وعبدالله بنعمر والانصار بنكانا قدحفرالسيل قبرهما وكانا فىقبر واحد فحفرعنهما ليغيرا من مكانهما فوجدالم يغيرا كانهمامانا بالامس وكان بين احد ويوم حفرعنهما ست وأربعون سنة وقدجم بينهما اس عبدالبر بتعدد القصة وفيه نظر لان الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعدستة أشهر وفي حديث الموطا انهما وجدافىقىر واحدبعنستةوأر بعنسنة فاماانالمراد بكونهما فيقير واحد قربالمجاورةأ وانالسيل خرق احد القبرين فصارا كقبر واحد وقدد كرابن اسحق القصة في المفازي فقال حدثني أي عن أشياخ من الانصار قالوا لماضرب معاوية عينهالتي مرتعلىقبور الشهداء انفجرت العسين عليهم فجثنا فأخرجناهما يعنى عمراوعبدالله وعلمهما مردنان قدغطيهما وجوهيما وعلىأقدامهماشيء مزنبات الارض فأخرجناها يتثنيان تلنيا كانهمادف بالامس ولهشاهد باسناد صحيح عندان،سعد منطريق أى الزبيرعنجابر (قوله فاذاهو كيوم وضعته هنيةغيراذنه ) وقال عياض في رواية ابى السكن والنسفي غيرهنية بيهانمه وهوالصواب بتقديم غيروزيادة في وفي الاول تغيير قال ومعني قوله هنية أي

تعن ابن أبي نجيج عن عَطَاء عَنْ جابِر رضى الله عَنهُ قالَ دُونَ مَعَ أَبِي رَجْلٌ فَلَمْ تَطَبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرِجُنُهُ فَخَمَلْتُهُ فَى قَبْرٍ عَلَى حِدَة بِاسِ اللَّحْدِ والشَّقُ فى العَبرِ حَلَّ شَنَا عَبْدَان أَخْبَرَنَا عَبْدَاللهِ أَخْبَرَنَا اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ قال حَدَّتَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِرَوْمِي اللهُ اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ قال حَدَّتَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ كَفْدٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِرَوْمِي اللهُ عَنْهَا قال كَنْ النَّبِي عَبْدِ اللهِرَوْمِي اللهُ عَنْهِ اللهِ مَنْ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ الله

شيأ يسيرا وهو بنون بعدها تحتانية مصغرا وهو تصغيرهنةأي شيء فصغره لكونه أثرا يسيرا انهمي وقدقال الاسماعيلي عقب سياقه بلفظ الاكثر انمــاهـوعند ( قلت)وكذا وقع فى روابة أبيذر عن الكشميهيي لــكن يـبقي في الكلام نقص ويبينه مافى رواية ابنأنى خيثمة والطبرانى منطريق عتبان بنمضر عنأي سلمة بانظ وهوكيوم دفنته الاهنية عند اذنه وهوموافق من حيث المعني لر واية ابنالسكن التيصو بهاعياض وجمع أبونعم فير وايته منطريق أبىالاشث بين لفظغير ولفظ عندنقال غيرهنية عنداذنه ووقع فى روانة الحاكم المشارالهــا فاداهوكيوم وضعته غيرانه سقط منها لفظ هنية وهومستقم المعنى وكذلك ذكرهم الحميدي فيالجم فىافراد البخارى والمراد بالأذن بعضها وحكى ابن التين آه في روايته بفتح الهـا. وسكون التحتانية بعـدهاهمزة ثم مثناة منصوبة ثمها. الضمير أي على حالته وقد أخرجه ابنالسكن منطريق شعبة عنألىمسلمة بلفظ غيرانطرف ادنأحدهم تغير ولاننسعد منطريق أبي هلال عن أبي مسلمة الاقليلا من شحمة أذبه ولابي داود من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة الاشعرات كُن مرى لحيته ممنا يلي الارض وبجمع بينهـذه الرواية وغيرها بإنالمراد الشعرات التي تنصل بشحمة الاذن وافادت هذهالر وابة سبب تغيرذلك دون غيره ولا يعكر علىذلك مار واه الطبراني باسناد صحيح عن مجد بن المنكدر عنجار ان أباه قتل وماحد ثم مثلوابه فجد عوا الله واذنيه الحديث وأصله في مسلم لانه محمول على انهم قطعوا بعض أذنيه لاجميعهما والله أعـــلم ( قولِه عن ابن أبي نجيح عنعطا. )كذا للاكثر وحكي أبوعلى الجياني انهوقع عند أبي على بنالسكن عن مجاهد بدلُّ عطاءقال والذي رواه غيرهأصح (قلت)وكذاأخرجه ابن سعد والنسائي والاسماعيلي وآخرون كلهم من طريق سعيدين عامر بالسندالذكور فيه وهوالصواب وفي قصة والدجار من الفوائد الارشاد الى بر الاولاد بالآباه خصوصا بعدالوفاة والاستعانة على ذلك باخبارهم بمكانهم من القلب وفيه قوة المان عبدالله المذكور لاستثنائه النبي ﷺ بمن جعل ولده أعز عليه منهم وفيه كرامته بوقوع الامر على ماظن وكرامته بكون الارض لمتبل جسده مع لبثه فيها والظاهر انذلك لمسكان الشهادة وفيه فضيلة لجابر لعمله توصية أبيسه بعدمونه في قضاء دينه كاسيأتي بيانه في مكانه \*( قهلهاب اللحد والشق في القبر ) أو ردفيه حديث جابر في قصة قتلي أحد وليس فيه للشقذكر قال ان رشيد فوله في حديث جاو قدمه في اللحد ظاهر في أن الميتين جميعًا في اللحد و يحتمل أن يكون المقدم في اللحد والذي بليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين وهذا يؤ مدما تقدم توجيهه ان المراد بقوله فكفن أي وعمى في نمرة واحدة أي شقت بيهماو بحتمل أن يكون ذكرالشق في الترجمة لينبه على ان اللحد أفضل منه لانه الذى وقع دفن الشهداء فيهمع ماكانوا فيهمن الجهدوالمشقة فلولامن بدفضيلة فيهما عانوه وفى السن لابي داو دوغيره من حديث ان عباس مرفوعا اللحد أنا والشق لغير ناوهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق والله أعلم عز فه له باب ادا أسلم الصي فمات هل يصلى عليه وهل بعرض على الصبي الاسلام)هذه الترجمة معقودة الصحة اسلام الصبي وهي مسئلة اختلاف كما سنبينه وقوله وهل يعرض عليه ذكره هنا بلفظ الاستفهام وترجم فى كتاب الجهاد بصيغة مدل على الجزم بذلك فقال وكيف يعرض

وقال الحَسَنُ وشُرَيْحٌ و إِبْراهِيمُ وقَتَادُهُ إِذَا أَسَلَمَ الْحِدُهُ وَالْ الْمِنْ عَبْسُ رَضِى الْمُسْتَمْ وَمَنْ الْمُسْتَمْ مَنْ اللهِ عَنْ الْهُرَى قَالَ أَخْبَرَيْ سَالِمُ بَنْ عَبْدِ اللهِ ا

الاسلام على الصيوكانه نا أقام الا داة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلك وأباد هناك ذكر الكيفية (قوله وقال الحسن الح) اما أثرا لحسن فاخرجه البيهق من طريق عجد بن نصر اظنه في كتاب الفرائض له قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يم ين ربي عن ولا يسم عن يونس عن الحسن في الصغير قال مع المسلم من والديه وأماثر ابراهم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن معيرة عن ابراهم قال في تصرانين بينهما ولدصفير فاسلم أحدها قال أولاها به المسلم وأما اثر شريح فاخرجه البيهي بالاستاد المذكور الى يحيى بن يحيى حدثنا هشم عن أشعث عن شريح أنه أختصم اليه في صبي أحد ابويه في الاستاد المذكور الى يحيى بن يحيى حدثنا هشم عن أشعث عن شريح أنه أختصم اليه في صبي أحد ابويه معمرات قال الولد المسلم أحق والماثر قتادة فوصله عبد الرزاق عن معمر عنه تحقوله الحسن (قوله وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين وأسم أمه لبابة بنت الحرث الهلالية (قوله ولم يكن مع أبيه على دن قومه) هذا قاله المصنف في قله في ذلك لمصلحة المسلمين روى ذلك الحرث المحلالية (قوله ولم يكن مع أبيه على استفعفين وأسم أمه لبابة بنت ابن سعد من حديث ابن عباس وفي استاده الكبي وهو متروك و يرده ان العباس أسر بسدر وقد فدي نفسه قبل فتحد حير و يدل عليه حديث أنس في قصة الحيجاج بن علاط كا أخرجه أحمد والنسائي و روى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجرائي النبي علي التي قصة الحيجاج بن علاط كا أخرجه أحمد والنسائي و روى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجرائي النبي علي الته أعلى المه ما أجده من كلامه بمدالتب عالكثيرورا يتموسولا أول السنة وقدم مع النبي على قول ابن عباس فيكون من كلامه مم أجده من كلامه بعد التب عاكثيرورا يتموسولا من حديث الخرجة المدارة على وزار و باني في مسنده من حديث عائد بن عمر والمزنى بسند حسن ما فوعا من حديث عائد من علام من حديث عائد من علام من عديث عائد بن عمر والمزنى بسند حسن من عديث عائد من عائد من على من حديث عائد بن عمر والمزنى بسند حسن من عديث عائد بن عمر والمزنى بسند حسن من عديث عائد بن عمر والمزنى بسند حسن

ورويناه فى فوائدأي ملى الخليليمن هذاالوجه وزادفىأوله قصةوهىانءائدينعمروجاء بومالنتجم أىسفيان ان حرب فقال الصحابة هــذا أبو سفيان وعائد من عمرو نقال رسول الله ﷺ هــذاعائد بن عمر ووأبو سفيان الاســـلام أعز من ذلكالاسلام يعلوولايعلى وفي هـــذه القصة أنالمبدا منى الذُّكَّر تأثيرا في الفضــل لما يفيده من الاههام وليس فيه حجة علىأن الواو ترتب م وجدته من قول ابن عباس كاكنت أظن ذكره ابن حزم في الحلي قال ومن طريق حماد بنزيد عن أوب عن عكرمة عن ابن عباس قال اذا اسلمت اليهودية أوالنصرانية تحت اليهودي أوالنصراني يفرق بينهما الاسلام يعلو ولايعلى ثمأو ردالمصنف فىالباب أحاديث ترجحهماذهب اليه منصحة اسلام الصبي أولها حديثابنعمر فيقصةابنصياد وسيأتي الكلام عليته مستوفي فيالباب المشاراليه فيالجهاد ومقصود البخارى منهالاستدلالهنا بقوله عليالته لابنصياد أتشهدانىرسولالله وكاناذذاك دونالبلوغ وقوله الحم بضمتين بناءكالحصن ومفالة بفتحالم والمعجمة الحفيفة بطن من الإنصار وابن صياد فىرواية أي ذر صائد وكلا الامربن كان يدعى موقوله فرفضه للاكثر بالضاد المعجمة أى ركه قال الزين بن المنير الكرها القاضي ولبعضهم بالمهملةأي دفعه برجله قال عياض كذا فيرواية أبىذر عن غير المستملي ولاوجه لها قال المازري لعلهرفسه بالسين المهملة أي خ. مه برجله قال عباض لمأجدهــــذه اللفظة في جاهيراللغة يعني الصاد قال وقد وقع في رواية الاصيلي بالقاف بدل الفاء وفي رواية عبدوس فوقصه بالواو والفاء وقوله وهويختل بمعجمة ساكنة بمدها مثناة مكسورة أينحدعه والمرادانه كان يربد ان يستغفله ليسمع كلامه وهولا يشعر (قوله فيهار مرة أو زمرة ) كذا للاكثر على الشك في تقديم الراء علىالزاى أوتأخيرها ولبعضهم زمزمة أورمرمة على آلشك هلهو بزايين أو براءين معزيادةمم فهما ومعني هذه الكلمةالمختلفة متقاربة فاماالتي بتقديم الراء ومم واحدة فهي فعلة من الرمز وهوالاشارة وامالتي بتقديم الزاي كذلك الزمر والمراد حكاية صوبه واماالتي بالمهملتين وميمين فأصبله من الحركة وهيمنا بمعنىالصوت الحني واماالني بالمعجمتين كذلك فقال المحطاني وهو تحريك الشفتين بالسكلام وقال غيره وهوكلام العلوج وهوصوت يصوت من الحياشم والحلق (قوله فنارابن صياد)أى قام كذا للاكثر والكشمهني فناب، وحدة أيَّرجع عن الحالة التيكان فيها ( قوله وقال شعيب زمزمة فرفصه ) في رواية أي ذر بالزابين و بالصاد المهسلة وفي رواية غيره وقال شعيب في حديثه فرفصه زمن مةأو رمرمة بالشك وسيأتي في الأدب موصولا من هـــذ! الوحه بالشك لــكن فيه فرفصه بغيرفاه و بالتشديد وذكره المحطان في غريبه بمهملة أي ضغطه وضم بعضه الى بعض ( قهله وقال اسحق الكلي وعقيل رمرمة ) يعني بمهملتين ( وقال معمر رمزة ) يعني براء ثمزاي أمار وانه اسيحق فوصلها الذهلي في الزهريات وسقطت من رواية المستملي والكشميهني وأبي الوقت وأمار واية عقيل فوصلها المصنف في الجهاد وكذار واية معمر ﴿ أَن احاديث حديث أنس كانغلاما يهودي يخدم لمأقف فيشيء منالطرق الموصولة على تسميته الاان ب بشكوال ذكر انصاحب العتبية حكي عنزياد شيطون اناسم هذا الغلام عبدالقدوس قال،وهو غر يبماوجدة عندغيره (قولهوهو

عِنْكُهُ مَتَالَ لَهُ أَطِعُ أَبَا القَاسِمِ عِنْكِي فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبَى عَيْلِيَّةِ وهُوَ يَقُولُ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْفَذَهُ منَ النَّارِ حِلَّوْتِهَا عَلَى بْنُ عَبِيهِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ قالَ قالَ عُبَيْدُ اللهُ سَمِثُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وأَمَّى منَ المُسْتَصَمَّةِينَ أَنَا منَ الْولْدَانِ وأَنَّى مِنَ النِّساءِ حِدَّثُ أَبُو البَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَاب يُصلِّي عَلَى كُلُّ مَوْلُودٍ مُتَوفِّى وإنْ كَانَ لِنَيَّةً مِنْ أَجْل أَنَّهُ وُلَدَ عَلَى فِطْرَ ٓ الْإِسـلاَمِ يَدُّعِي أَبَوَ اهُ الْإِسلاَمَ أُواَبُوهُ خاصَّةً و إِنْ كَانَتْ أَمَّهُ عَلَى غَبِرِ الْإِسـلاَمِ إِذَا اسْـنَهَلَّ صارِخًا صُلِيَ عَلَيهِ وَلاَ يُصلِّي عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ فَاإِنَّ أَبا هِرَيْرَةٌ رَضَى اللهُ عَنْهُ كَانَ يُحْدَّثُ قالَ النَّيِّ ﷺ مامنْ مَولودٍ إلاَّ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فأَ بَوَاهُ يُهُوَّدَانهِ أو يُنَصَّرَانِهِ أو بُمَجِّسَانِهِ . كَا تَنْشِجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًاء هَلْ تُحِيشُونَ فِيها مِنْ جَدْعاء ثُمَّ كَقُولُ أَبُو هُرُ بْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الآية حِدِّوثِ عَبِدَانُ أَخْبَرَنَا عِبِدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو صَلَمَةَ مِنْ عَبِدِ الرَّحْمِنِ أَنَّ أَبَا هُرِيرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكَيْزِ مامنْ مَوْلُودِ إلاَّ يُولَدُ علَى الفِطْرَةِ فَا بُوَ أَهْ يُهُوِّدُ انِهِ أَو يُنَصِّرَ انِهِ أَو يُمَجَّسانِهِ . كَمَا تُنْشِجُ البَهِيمَةُ بَرِيمَةً جَمَّاء هَلْ تُحِيسُونَ فيها من جَدْعاء . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُوَ يُرْةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْـهُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَمُها لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الفَّيُّرُ بَاكِ ۚ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ المَوْتِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ حِدَّثْنَا إِسْحَتُى أَخْبَرَ نَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عنده ) في رواية أبي داود عند رأسه أخرجه عن سلمان بن حرب شيخ البخاري فيه وكذا للاسماعيلي عن الى خليلـة عن سلمان ( قوله فاسلم ) فى رواية النسائى عن أسحق بن راهويه عن سلمان المـذكور فقالأشهد ان لااله الاالله وان عدا رسيول الله ( قوله انقذه من النار ) في رواية أبي داود وأبي خليفة أنقذه بي من الناروفي الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته اذامرض وفيمه حسن العهمد واستخدام الصغير وعرض الاسلام على الصبي ولولا صحته منه ماعرضه عليه وفي قوله انقذه بي من النار دلالة علىانه صبح اسمالامه وعلىان الصبي اذ عقل الكفر ومات عليه انه يعذب وسيأتي البحث فيذلك من حمديث سمرة الطويل في الرؤيا الآني في الباولاد المشركين في اواخر الجنائز \* التهاحديث النعب اس كنت أناو أي من المستضعفين وقد تقدم الكلام عليه في الترجمة يه رابعها حديث أي هر رة في ان كل مولود لولدعلى الفطرة أخرجه من طريق ابن شهاب عن أي هريرة منقطعا ومنطريق آخرعنه عن أي سلمة عن ألى هر برة فالاعتماد فى المرفوع على الطريق الموصولة وانما أورد المنقطعة اقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث وقول الن شهاب لغية بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية أىمن زنا ومراده أنه يصلي على ولد الزناولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لانه محكوم باسلامه تبعالامه وكذلك من كان أموه مسلمادون أمهوقال انءبدالبر لميقل أحد أمهلا يصلى علىولد الزلاالا فتادة وحدهوا ختلف في الصلاة على الصبي قغال سعيدبن جبير لايصلى عليه حتى يبلغ وقيــل-تى يصلى وقال الجمهور يصلى عليه حتى السقط اذا استهل وقــد تهدم في باب قراءة فاتحة الكتاب ما يقال في الصلاة على جنازة الصي و دخل في قوله كل مولود السقط فاذلك قيده بالاستهلال وهذا مصيرهن الزهري الى تسمية الزاني أبالن زني بامه فانه يتبعه في الاسلام وهوقول مالك وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهري فيه في باب أولاد المشركين ان شاء الله تعمالي \* ( قوله باب اذاقال المشرك عند الموت لااله الاالله ) قال الزين المنير لم يأت بجواب اذالانه عَلَيْكُتِه الماقال لعمه قل لااله الآالله أشهدلك

14 قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخَبَرَيْ سَمِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْ بَرَهُ أَنَّهُ كَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَاجَهْلُ بْنَ هِشَام وعَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ ابْنِ الْمُنِيرَةِ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِتَطَلِيْتِهِ لِأَبِي طَالِبِ يَاعَمُّ قُلْ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ اللهُ كَلِيمَةَ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْــٰدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِوْعَبُهُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَاأَبَا طَالِبِ أَثَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ بَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْرِضُهَا عَلَيْهُ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَالَةِ حَتَّى قالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ ما كُلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْطَلْبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَتَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَطِّلِيُّهُ أَمَّا واللَّهِ لَأَسْتَغَفَّرَنَّ لَكَ ماكم أَنَّه عَنْكَ فأَنْزَلَ اللَّهُ تَمَالَى فِيهِ مَا كَإِنَ للنَّى الآيةَ \* باب ' الجريدة عَلَى الله وأوضى بُرَيْدَةَ الْأَسْلَيُّ أَن بُجْلَ ف قَبرهِ يَدُبُ قَبْرَ عُمَّانَ بْنِ مَظْمُونِ حَتَى مُجَاوِرَهُ بهاكان محتملا لان يكون ذلك خاصا بهلان غده اذاقالها وقدأ يقن بالوفاة لم ينفعه و محتمل أن يكون رك جواب اذا وغيره محتمل أن يكون مرمدة أمران يغرزا في ظاهرالقبر اقتداء بالني ﷺ في وضعه الجريدتين في القــبرين و محتمل أن يكوزامران بجعلافي داخل الفبرك في لنخلة من البركة لقوله تعالى كشجرة طيبة والاول أظهرو يؤمده

جَرِيدَتَانِوَرَاَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهماَ فُسْطَاطاً عَلَى قَبْرِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ فَقالَ أُنْزِعَهُ بإغْلَامُ فإِنَّها يُظُّلهُ عَمُلُهُ . وقالَ خارجَةُ بنُ زَيْدٍ رَأَيْنَنِي وَهُنُ شُبَّانٌ في زَمَن عُنْهانَ رَضَى اللهُ عَنْهُ وإنَّ أَشَدَّنَا وثُبَـةَ الَّذِي ليفهمالواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر وهذاهو العتمد تمأو ردالمصنف حديث سعيد منالسيب عن أبيه في قصةأن طالب عندموته وسيأتىالكلام عليه مستوفى تفسير براءة وقوله فيهذه الطريق مالمأنه عنه أيالاستغفار وفى رَوانة الـكشمهني عنك وقوله فانزل اللهفيه الاية يعنيقوله تعــالى ماكان للنبي والذين آمنواأن يستغفر وا-للمشركين الآبة كماسيأتي وقــدثبت لغيرأي ذر فانزل الله فيه ما كانالنبي الآبة يه ( قولهباب الجريدة على القبر ) أي وضمها أوغرزها ( قهله وأوصى بريد الاسلمي الح ) وقع في رواية الاكثرفي قبره وللمستملي على قبره وقدوصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال أوصى بريدة أن يوضم في قبره جريد نان ومات بأدني خراسان قال اس المرابط اراد المصنف حديث القبر من في آخرالباب وكا ن ير مدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصابذينك الرجلين قال ابن رشيد و يظهر من تصرف البخاري ان ذلك خاص بهما فلذلك عقبه بقول ابن عمر انما يظله عمسله ( قولهورأي ابن عمر فسطاطاعلى قبرعبدالرحمن ) الفسطاط بضم الفاء وسكون المهملة وبطاءين مهملتين هوالبيت من الشعروقد يطلق على غىرالشعروفيه لغات أخرى بتثلثالفاءو بالمتنأتين بدل للطاءين وابدال الطاء الاولى مثناة وادغامهما في السين وكسر أوله في الثلاثة وعبــدالرحمن هوانأى بكرالصديق بينه ابن سعدفير وايته لهموصولامن طريق أيوبين عبدالله ان يسارقال مرعبدالله ينعمرعلى قىرعبدالرحمن ين أبى بكرأخي عائشة وعليه فسطاط مضروب فقال ياغلام آنرعه فانمــا يظله عملهقالالفلام تضر بنيمولاني قال كلافنزعه ومن طريق النءونءن رجــلقال قدمت عائشةذاطوي حين رفعوا أبديهم عن عبدالرحمن سأى بكر فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به انسانا وارتحلت فقدم اس عمرفذكر نحوه وقدتقــدم توجيه ادخال هذا الاترتحت هــذه الترجمة ( قوله وقال خارجة بنز مد ) أي ابن ثابت الانصاري أحدثقات التابعين وهوأحد السبعةالفقهاء من أهل المدينة الح \* وصله المصنف في التاريخ الصغير من طریق ابن اسحق حدثنی بحی بن عبدالرحمن بن أی عمرة الانصاری سمعت خارجة بنزید فذكر موفیه جواز تعلیة

القبر ورفعه عنوجه الارض وقوله راينني بضمالمتناة والفاعل والمفعول ضميران اشيء واحمد وهومن خصائص

وقَالَ عُمَّانُ بْنُ حَكَيْمٍ أَخَذَ بِيدِى خارجَةُ فأَجلَسَى عَلَى قَبْرِ وأَخْبَرَنِي عَنْ عَمَّهِ بَزِيدَ بْنِ بَابِتِ قالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذُلِكَ لِنَ أَحْدَثَ عَلَيْهِ . وقالَ نَافِمْ كانَ ا بْنُ عُرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَا يَجْلِسُ عَلَى الفُبورِ

أمال القسلوب ومظعون والدعثان بظاءمعجمة ساكنةثم مهملة ومناسبته منوجسه أن وضع الجريدعلى القسبر يرشمه الى جواز وضع مابرتفع بهظهرالقبر عن الارض وسيأتي البكلام علىهذه المسئلة فىآخرا لجنائز قال ابن المنير فى الحاشية أرادالبخارَى أنالَّذى ينفع أصحاب القبو رهى الاعمال الصالحة وانعــلو البناء والجــلوس عليه وغــير ذلك لايض بصورة وانمايض بمعاه اذاتككم القاعدون عليه بمايضر مثلا (قوله وقال عمان بن حكيم أخذبيدي خارجة ) أي النزيدين ثابت الخ يه وصله مسدد في مسنده الكبير و بين فيه سبب أخبار خارجة لحكم بذلك و لفظه حدثناعيسي بن يونس حدثنا عنادبن حكم حدثناعبداللهبن سرجس وأبوسلمة بن عبدالرحمن أنهمأسمعا اباهر برة يقول لان أجلس على جرة فتحرق مادون لحي حتى تعضى الى أحب اليمن انأجلس على قسبرةال عبَّان فرأيت خارجة بنزيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي الحديث وهذااسناد صحيح وقــد أخرج مسلم حديث ألى هر يرةم م فوعا من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيته عنه وروي الطحاوي من طريق عدن كعب قال انما قال أوهر رة من جلس على قبر يبول عليمه أو يتغوط فكا نماجلس على جمرة لكن اسناده ضعيف قال ابن رشيد الظاهران هذاالاثروالذي بعدهم الباب الذي مدهداوهو باب موعظة المحدث عندالقبروقعود اصحابه حوله وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه قال وقد يمكلف له طريق يكون معن الباب وهي الاشارة الى أن ضرب الفسطاط أن كان لغرض صحيح كالتستر من الشمس مثلا للحي لالا ظلال الميت فقط حازوكانه يقول اذا أعلى القبر لغرض صحيح لالقصد المباهاة جازكابجو زالقعود عليه لغرض صحيح لالن احدثعليه قالوالظاهران المراد بالحدث هناالتغوط وبحتملأن يربدماهوأعم منذلك من احداث مالايلني من المحش قولاوفعلا لتأذى الميتبذلك انتهى وبمكنأن يقال هذه الآثارالمذكورة في هذاالباب محتاج الى بيان مناسبتها للترجمة والى مناسبة بعضها لبعض وذلك انه لميذكر حكم وضع الجريدة وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشر وعيتها ثمأثرابن عمرالشعر بالعلاتاً ثير لمــايوضع علىالقــبر بل التأثير للعمل الصالحوظاهرهما التعارض فلذلك أنهمحكم وضع الجريدة قاله الزين بنالمنسير والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع ويجابعن أثران عمر بان ضرب الفسطاطعل القبرلم يردفيه ماينتفعمه الميت بخلاف وضع الجريدة لان مشر وعينها نبتت بمعله ﷺ وان كان بعض العلماءقال انهاواقمة عــين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله خالى على عال الميت وأما الا الرالواردة في الجلوس على القسر فان عموم قول ابن عمر انما يظله عمله بدخل فيسه انهكا لاينتفع بتظليله ولوكان تعظما لهلايتضرر بالجلوس عليه ولوكان تحقىرا لهوالله أعلم ( قهله وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور) ووصله الطحاوى من طريق بكربن عبدالله بن الاشج ان افعا حدثه مذلك ولا يعارض هداماأخرجه ابن أى شيبة باسناد صحيح عنه قال لان أطأعلى رضف أحب الى من أن أطأعلى قــــبر وهذه من السائل المختلف فيها ووردفها من صحيح الحديث ماأخرجه مسلمعن أبى مرثد الغنوى مرفوعا لانجلسوا علىالقبور ولاتصلوا البهاقال النووى المرادبالجلوس القعودعند الجمهو روقال مالك المراد بالقعود الحديث وهو تأويل ضعيف أوباطل انتهىوهو يوهم الهراد مالك مذلك وكذا أوهمه كلام ابن الجوزى حيثقال جمهو رالفقهاء علىالسكراهة خلافا لمسألك وصرح النووي في شرحالمذب بأزمذهب أيحنيقة كالجمهور وليس كذلك بلمذهبأى حنيفة وأصحابه كقول مالككما همله عنهم الطحاوىواحج لهبائرابن عمرالمذكور وأخرجعن علىنحوه وعنزيد بن ثابت مرفوعا انما نهيالني عَيَالَتُهُ عَنِ الجَلُوسِ عَلَى القَبُورِ لحَسديث غائط أو يُول ورجال!سناده ثقاتُو يؤيد قول!لجمهور ماأخرجهأحمد من حديث عمر و بنحزم الانصارى مرفوعاً لا تقعدوا علىالقبور وفى رواية لهعندرآني رسول الله ﷺ وأنا متكيُّ على قبر فقاللاتؤد صاحبالفير اسناده صحيح وهو دال على أنااراد بالجلوس القعودعلي حقيقته وردابن حزم

حَدَّثُنَا بَعْبِي حَـٰدُتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ف كَبِيرِ أَمَّا أَحَدُهُ افكانَ لا يُستِّقِرُ مِنَ البَّوْلِ وأَمَّا الآخَرُ فكانَ يَمْنِي النَّبِينَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَثَقَّهَا بيصْفَابَن ثُمَّ غَرَزَ في كُلُّ قَبْرِ واحِيَّةً فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَـنَعْتَ هَٰذَا فَقَالَ لَمَلَهُ أَنْ يَخَفَّفَ عَنْهُما ماكمْ بَيْبُسَا بِالْبِ مُوْعِظَةِ الْحُدَّثِ عِندَ التَّبْرِ وقُودِ أَصْعَابِهِ حَوْلَهُ بَغْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ الْأَجْدَاثُ التَّبُورُ ُ بُهْرَتُ أُوبِرَتُ بَهُمُرْتُ حَوْضِي أَى مُجَمَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعَلَاهُ الْإِيمَاضُ الإِسْرَاعُ وقَرَأَ الأعَسُ إِلَى نَصْبِ إِلَى شَي ، مَنْصُوب يَسْتَكَفُونَ إِلَيْهِ . والنَّصْبُ واحِدْ . والنَّصْبُ مَصْدَرْ يَومُ الخُروجِ مِنَ القُبُور يَنْسِلُونَ يَحْرُجُونَ حدَّثُنا عُنْهَانُ قالَ حَدَّتُني جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ سَعْدِ بْنَ عُبَيْدَةَ عِنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا في جَنَازَةٍ في تَقِيمِ الفَرْقَدِ فأَتَانَا النَّبِيُّ عَيْمِالِيَّةٍ فَقَمَدَ وَقَمَدُنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكُسَّ فَجَلَ يَنْكُتُ يِيخْصَرَتِهِ ثُمَّ قالَ مامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ مامِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةَ إِلاَّ كُتبَ مَكانُها مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ التأو يلالمتقدم بازلفظ حديثأبي هريرة عنــدمــــــم لان بجلس أحــدكمعلى جرةفتحرق ثيابه فتخلص الىجلده قالوناعهدنا أحدايقمد على ثيامه للغائط فدلءلي أنالمراد القعودعلى حقيقته وقال امن بطال التأويلاللذكور بعيدلان الحديث على القبر اقبح من أن يكره وانما يكره الجلوس المتعارف (قوله حدثنا يحيى) قال ابوعلى الحياني لماره منسو بالاحدمن المشايخ ﴿ قُلْتُ ﴾ قدنسبه الونعم في المستخرج بحي بنجعفر وجزم البومسعود في الاطراف وتبعبالمزى باندمحي بنءمي ووقعنى روابة ابىعلى بن شبو يهعن النمر برىحدثنا محى بنهوسي وهذاهو المعتمدوقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء ما فيه مقنع بعون الله تعالى والله أعلم ﴿ ﴿ قُولُهُ الْمُوتُ الْحُدثُ عندالقبر وقعودأصحابه حوله )كانه يشير اليالتفصيل بيناحوال القعودفان كانلصلحة تتعلق آلحي اوالميت لمبكره و يحمل النهي الواردعن ذلك على ما يخا لف ذلك ( قوله يخرجون من الاجداث الاجداث القبور ) اي المراد بالاجداث فىالاية القبوروقد وصلدان ابيحام وغيرممن طريق قتادة والسدى وغيرهما واجدهاجـــدث بفتحالجموالمهملة ( قوله بعثرت اثبرت بعثرت حوضي جعلت اسفله اعلاه ) هذا كلام ابي عبيدة في كتاب المجاز وقال السدى بعثرت اى حركت غرج مافيها رواه ابن الى حاتم (قوله الايفاض) بياء تحتانية ساكنة قبلها كسرة و بفا ، ومعجمة (الاسراع) كذاقال الفراء في المعانى وقال ابوعبيدة يوفضون اى يسرعون ( قوله وقرا الاعمش الي نصب ) يعنى بمتح النون كذا للا كثروفي روايةابي ذربالضم والاولءاصح وكذاضبطه الفراءعن الاعمش فيكتاب المعاني وهي قراءةالجمهور وحكى الطبراني انه لم يقراه بالضمالا الحسن البصرى وقدحكي الفراءعن زيدبن ثابت ذلك ونقلها غيره عن مجاهدواني عمران الجونى وفيكتاب السبعة لابن مجاهدقراها ابن عامر بضمتين يعنى للفظ الجمع وكذا قراها حفص عن عاصم ومن هنا يظهر سبب تخصيص الاعمش بالذكر لانهكوفي وكذا عاصم فني أنفراد حفص عن عاصم بالضم شــذودقال ابو عبيدةالنصب بالفتجهو العلم الذي نصبوه ليعبدوه ومن قرانصب بالضم فهي جماعة مثل رهن ورهن ( قوله يوفضون الىشىء منصوب يستبقون ) قال ابن الى حام حدثنا الى حدثنا مسلم بن ابراهم عن قرة عن الحسن في قوله الى نصب وفضوناى يبتدرونايهم يستلمهاول ( قولهوالنصب واحدوالنصب مصدر )كذاوقع فيــــه والذي فىالمعانىللفراء النصب والنصب واحدوهومصدر والجم الانصاب وكان التغيير من بعض النقلة ( قوله يوم الخروج من قبورهم) اي حروج اهل القبّور من قبورهم ( قولِهو ينسلون غرجون )كذا اورده عبدبن حميد وغيره عن قتادة وسيأ ني له معني آخران شاءالله وإلا قَدْ كُتِي شَقِيةً أو سَمِيدةً فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا تَشَكُلُ عَلَى كِتَابِنَا ونَدَعُ المَمَلُ فَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَلِ أَهْلِ السَّقَاوَةِ . وأَمَا مَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَلِ أَهْلِ السَّقَاوَةِ . وأَمَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُكِيمَّرُ ونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ . ثُمَّ الشَّقَاوَةِ فَيُكِيمَّرُ ونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ . ثُمَّ السَّقَاوَةِ فَيُكِيمَّرُ ونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ . ثُمَّ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُكِيمَّرُ ونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ . ثُمَّ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُكِيمَّرُ ونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ . ثُمَّ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُكِيمَّرُ ونَ لِمَمَلِ السَّقَاوَةِ . ثُمَّ أَهُ السَّقَاوِةِ . ثُمَّ مَا أَهُ السَّقَاوِةِ . ثَمَّ أَهُ اللَّهُ عَنْ أَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ السَّقَاوِةِ . ثَمَّ اللَّهُ عَنْ أَيْ وَمَنْ قَنَلَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِيقُوقُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ اللهُ عَنْهُ وَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَالَ اللهُ عَنْهُ وَمَا أَيُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمَا أَيْ اللّهُ اللهُ عَنْهُ وَمَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَمَالَ اللهُ عَنْهُ وَمَا أَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ

تعالى وفي نسخة الصغاني بعدقوله مخرجون من النسلان وهذه التفاسسر اوردها لتعلقها بذكرالقبراستطرا داولها تعلق بالموعظة ايضاقال الزين بالمنيرمناسبة ايرادهده الايات في هذه الترجمة للإشارة الي ان المناسب لمن قعدعند القبران يقصر كلامه على الاتذار بقرب المصير الي القبورثم الى النشر لاستيفاء العمل ثم اورد المصنف حديث على بن ال طالب مرفوعا مامن نفس منفوسة الاكتب مكانها من الجنة والنار الحديث وسيأتى مبسوطا في تفسير والليل اذا يغثى وهواصل عظم في اثبات القدر وقوله فيه اعمــلواجري مجرى اسلوب الحكم اى الزموما يجب على العبــد من العبودية ولا تنصرفوا في امر الربوبية وعثان شيخه هوابناني شببة وجر برهوابن عبدالحيد وموضع الحاجة منه فقمد وقعد ناحوله وقوله فقال رجل هوعمراوغيره فإسيآتي انشاء الله تعالي \* ( قه إدباب ماجاه في قاتل النفس ) قال ابن رشيد مقصو دالترجمة حكم قاتل النفس والمذكور في البابحكم قاتل هسه فهو اخص من الترجمة ولكنه اراد ان يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الاولى لانهاذا كانقاتل نسمه الذي لم يتعدظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره بافاتة نفسه قال اس المنير في الحاشية عادةالبخارى اداتوقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كانه ينبه على طريق الاجمهاد وقد نقسل عن مالك ان قاتل النفس لاتقبل توبته ومقتضاه ازلايصلى عليه وهو نفس قول البخارى ( قلت ) لعل البخارى اشار بذلك اليمارواه اصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة ان النبي ﷺ أنى برجل تقل نفسه بمشاقص فلريصل عليه وفي رواية للنسائي اماأ نافلا اصلى عليه لكنه لمالم يكن على شرطه أوماً أليه بهذه الترجمة واورد فيها مايشبهه من قصة قاتل نفسه ثم اور دالمصنف فى الباب ثلاثة احاديث ، احدها حديث ثابت ن الضحاك فيمن قتل نفسه محدمدة وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الاعان والنذو روخالدالمذ كورفي اسناده هوالحذاه \* ثانيها حديث جندب وهوابن عبدالله البجلي قال فيه قال حجاج بن منهال حدثناجر يربن حازم وقدوصله في ذكر بني اسرائيل فقال حدثنا مجدحدثنا حجاج بن منهال فذكره وهواحد المواضع التي يستدل بهاعلىانه ر بماعلق عن مض شيوخه ما بينه و بينه فيه واسطة لكنه اورده هنا مختصرا واورده هناك مبسوطاً فقال في الوله كان فيمن كان قبل كرجل وقال فيه فجزع فأخذ سكينا فحز بها مده فارقا الدم حتى مات سيأتي الكلام عليه مستوفي هناك ولماقف على تسمية هذا الرجل \* ثالمها حديث الى هر يرة مرة وعالذي يحنق نفسه يحنقها في الناروالذي يطمنها يطغنها فىالناروهومن افرادالبتغارى من هذا الوجه وقداخرجه ايضافى الطب من طريق الاعمش عن الاصالح عن انهمرية مطولا ومنذلك الوجه اخرجه مسابروليس فيهذكر الخنق وفيه الزيادة لذكرالسم وغيره والفظه فهو في نار

باسب ما يُحكّر من العالاة على المنافقين والأستيفنا وللمشركين رَوَا مَا اَنْ عَمْر رَضَى اللهُ عَنْها عَنْ الله عَلَيْ عَنَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى ابْنِ أَيْ وَقَدْ قَلَ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى ابْنِ أَيْ وَقَدْ قَلَ عَبْدُ الْعَدْدُ عَلَيهِ قُولُهُ مُتَبَسِّم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ

جهم خالدا مخلدا فبها بداوقد تمسك والمصرلة وغيرهممن قال بتخليدأصحاب المعاصي فيالناروأ جاب أهل السنةعن ذلك بأجوبة منها نوهم هددهالز يادةقال النرمذي بعدان أخرجه رواه مجدبن عجلان عن سعيدالمقدى عن أبي هر يرةفلم يذكر خالدا مخلدا وكذا رواه أبوالز نادعن الاعرج عن أي هريرة يشير الى روامة البابقال وهو أصحلان الروايات قد محت أنأهـــلالتوحيد بعذبون ثم نخرجون منهاولا نخلدون وأحاب غيره بحمل ذلك على من استحلافانه يصير ماستحلاله كافرا والمكافر محلد بلار يبوقيل وردمو ردالزجر والتغليظ وحقيقته غبرم ادة وقيل المعني ان هذا جزاءه لكن قد تسكر م الله على الموحــدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم وقيل التقدير مخلدا فها الى ان يشاءالله وقيـــل المراد بالخلود طول المدة لاحقيقة الدوام كأنه يقول بخلدمدة معينة وهذا اجدها وسيأتي لهمز بدبسط عندالكلام على أحاديث الشفاعة انشاءالله تعالى واستدل بقوله الذي يطمن نفسه يطعنها فيالنار علىان القصاص من الفاتل يكون عاقتل به اقتداء بعقاب الله تعالي لقاتل نفسه وهواستدلال ضعيف ﴿ تنبيه ﴾ قوله في حــديث الباب يطعنها هو بضم العين المهملة كذا ضبطه في الاصول « (قوله باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار المشركين ) قال الزين من المتيرعد ل عن قوله كراهة الصلاة علىالمنافقين لينبه علىالامتناع من طلب المغارة لمن لايستحقها لامزجهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة فقد تكون العبادة طاعة منوجه معصية منوجه والله أعلم ( قهله رواه النعمرعنالني ﷺ )كا نه بشيرالي حديثه في قصة الصلاة على عبدالله بنأى أيضا وقدتقــدم في بأب القميص الذي يكف ثم أورّد المصنف الحديث المــذكور من طريق ان عباس عن عمر ن الخطاب وسـيأتى من هذا الوجه أيضا فىالتفسـير ﴿ وَقُولُهُ بَابِ ثَنَاءُ النَّاسُ على الميتُ أيمشر وعيته وجوازه مطلقا بخــلافالحي فانهمنهيءنه اذا أفضىالىالاطراء خشية عليــه من الزهو اشار الي ذلك الر من بن المسير ( قوله مر ) بضم المم علىالبناء للمجهول ( قوله فاثنو عليمـاخيرا ) في روامة النضر بنأنس عن أبيه عندالحاكم كنت قاعداعندالني مُتِيَالِيَّةٍ فمر مجنازة فقال ماهذه الجنازة قالواجنازة فلازالعلاني كان يحبالله ورسوله ويعمل بطاعةاللهو يسعىفيها وقال ضدذلك فىالتى اثنواعليهاشرا ففيه تفسير ماابهمن الحير والشرفىر واية عبد العزيزوللحا كمأيضا منحديث جابرفقال بعضهم لنعمالمرء لقدكان عفيفامسلما وفيهأ يضافقال بعضهم بئس المرءكان ان كان لفظا غليظا ( قوله وجبت ) فى رواية اسمعيل من علية عن عبدالعز نرعن مسلم وجبت وجبت وجبت ثلاث صَّالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قالَ هَذَ أَنْنَيْمْ عَلَيْهِ خَبْراً فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَةُ وَهَذَا أَنْمَيْمُ عَلَيْهِ مَرَّ اللهُ وَاللهُ وَهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَبْدِ اللهِ بَنْ مُسلِم حَدَّتُنَا دَاودُ بْنُ أَبِي الْفُر اتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قالَ قَيْمَتُ المَدِينَةِ وقدْ وقعَ بِهَا مَرَضْ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطْكِ وضَى اللهُ عَنْهُ فَرَتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَا ثَنِي عَلَى صاحِبهَا خَبِراً . فَقالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ . فَقالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ بُمُ مُرَّ بِالنَّالِيَةِ فَأَنْنَى عَلَى صاحِبها مَرَّ فَمُ اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ . فَقالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ بُمُ مُرَّ بِالنَّالِيَةِ فَأَنْنَى عَلَى صاحِبها شَمْرًا فَقَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ نُمْ مُرَّ بِالنَّالِيَةِ فَأَنْنَى عَلَى صاحِبها شَمْرًا فَقَالَ عُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ نُمْ مُرَّ بِالنَّالِيَةِ فَأَنْنَى عَلَى صاحِبها شَمْرًا فَقَالَ عُرْدَ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ نُمْ مُرَّ بِالنَّالِيَةِ فَأَنْنَى عَلَى صاحِبها شَمْرًا فَقَالَ عُرْدَى وَاللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَانَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ فَانُونَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْهِ فَأَنْنَى عَلَى عَلَيْمُ اللهُ مِنْهِ وَقَالَعَ فَا اللهُ عَنْهُ وَانْنَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَقَالَ عَلَى عَلَى عَالَمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَ

مرات وكذا في"روامة النضم المذكورة قالاالنو ويوالتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم ليحفظ و يكون أبلغ ( قهله فقال عمر ) زادمسلم فداءلك أن وأى وفيهجواز قول مثل ذلك (قوله قال هذا اثنيتم عليه خنيرا فوحبت له الجنة ) فيه يسان لانالمراد بقوله وجبت أى الجنة لذي الحبر والنارلذي الشر والمراد بالوجوب الثبوت اذهو في صحة الوقوع كالثيء الواجب والاصل أنه لابجب علىالله شيء بلالتواب فضله والعقاب عدله لا يسئل عما يفعل وفير واية مسلم من اثنيتم عليه خيراوجبت له الجنة ونجوه للاسماعيلي من طريق عمر وبن مرزوق عن شعبة وهوا بين فىالعموم من رواية آدم وفيه ردعلىمنزعم انذلك خاص باليتين المذكور بن لغيب اطلع الله نبيه عليه وانمـــاهو خبرعن حكم أعلمه الله به ( قولِه أنتم شهداءالله فى الارض ) أى المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الابمــان وحكى ان التين أنذلك محصوص بالصحابة لانهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم قال والصواب أنذلك مختص بالمتقيات والمتقين انهى وسيأني فيالشهادة بلفظ المؤمنون شهداءالله في الارض ولأبى داودمن حديث أيهر مرة في نحوهذ القصة أن بعضكم على بعض لشهيدوسياتي مزيد بسط فيه في الحكام على الحديث الذي بعده قال النووي والظاهرانالذي أثنواعليــه شراكان من النافقين (قلت) ترشدالي ذلك مارواه أحمد من حــديث أي قتادة باسناد صحيحًانه ﷺ لم يصل على الذي اثنواعليه شراوصلي على الآخر ( قوله حدثنا عفان )كذا للاكثر وذكرأ صحاب الاطراف أنه اخرجه قائلافيه قال عفان و بذلك جزم البيهتي وقدوصله أنو بكر بن أى شببة في مسنده عن عفان به ومن طريقه أخرجه الاسماعيلي وأبونعيم ( قولِه حدثنادواود بنأى الفرات ) هو بلفظالنهر المشهورواسمه عمر و وهو كندىمن أهلمرو ولهمشيخ آخر يقالله داود بن أي النرات اسم أبيه بكر وأ والفرات اسمجده وهو اشجعي من اهل المدينة اقدم من الكندى ( قوله عن أبي الاسود ) هوالديلي التابعي الكبير الشهور ولم أره من رواية عبدالله ان بريدة عنه الا معنعنا وقدحكي الدارقطني في كتابالتبع عن على بن المديني اذابن بريدة انمــا يروي عن يحيي بن يعمرعن أى الاسود ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الاسود (قلت) وابن بريدة ولدفي عهد عمر فقد أدرك ابا الاسود بلاريب أكزالبخارى لايكتفي بالمعاصرة فلعلهأخرجه شاهداوا كتني للاصل محديث أنسالذي قبلهواللهأعلم (قوله قدمت المــدينة وقد وقع بها مرض ) زادالمصنف فىالشهادات عن.موسى بن اسمعيلُ عن داودوهم بموتونُ موتآذر بعاوهو بالذال المعجمة أي سريعا ( قهله فانني على صاحبها خيراً )كذا في جميع الاصول خيرا بالنصب وكذا شراوقدغلط منضبط اثنى بفتح الهمزةعلى ألبناءاللفاعل فانه فىجميع الاصول مبني للمفعول قال ابن التين والصواب الرفع وفي نصبه بعدفى اللسأن ووجهه غيره بأن الجار والحجر و راقيم مقامًالمفعول الاول وخيرا مقامالثاني وهوجائز وان كان المشمهور عكسه وقال النووى هو منصوب بنزع الحافض أىأثني علبها نخسير وقال انن مالك خسيرا صفة لمصدر محذوف فأقيمت مقامه فنصبت لان أثنى مسند الي الجار والمجر ور قال والتفاوت بين الاسناد الى المصدر والاسناد اليالجاروالمجرور قليل(قوله فقالأ بوالاسود)هوالراوىوهو بالاسناد المذكور (قول فقلت وماوجبت)

قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ أَنِّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِغَيرٍ أَدْخَـلَهُ اللهُ الجَنَّةَ.فَقُلْنَا وَثَلاَنَةٌ قَالَ وَثَلاَثَةٌ فَقُلْنَا وَثَلاَثَةٌ قَالُ وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ ثُمِّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْواحِدِ بِاسِبُ مَاجَاءَ

هو معطوف على شيء مقداري قلت هذا شيءعجيب ومامعني قولك لـكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالحمير والشر ( قوله قلت كما قالالنبي ﷺ ايمــامســلم الح ) الظاهران قوله ايمــا مسلمهو المقول فحيننذ بكون قول عمر لحكل منهما وجبت قاله بناء على عتقاده صدق الوعب المستفاد من قوله ﷺ أدخيلهالله الجنبية وأما اقتصارعمو على ذكر أحــد الشــقين فهو أما للاختصار وأما لاحالته السامَم على ٱلقَّيَاسُ والاول أظهر وعرف من القصة ان المثنى على كل من الجنائز المسذكورة كان أكثرمن واحسد وكذا في قول عمر قلناوما وجبت اشارة اليمان السائل عن ذلك هو وغيره وقد وقعرفي تفسير قوله تعالى وكذلك جعلِنا كمَّ أمة وسطا في البقرة عنبداس أي حاتم من حديث أي هر برة ان أنى ابن كعب بمن سأل عن ذلك ( قهله فقلنا وثلاثة ) فيه اعتبار مفهوم الموافقة لانه سأل عن الثلاثة ولم يسألُعما فوقالار بعة كالخمسةمثلا وفيهان مفهومآلعدد ليسدليلا قطعيابل هوفي مقام الاحيال (قوله تم لم نسئله عن الواحد ) قال الزين ن المنيرا نما لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه ان يكتفي في مثل هذا المقام العظم بأقل من النصابوقال أخوه في الحاشية فيه ا عاءالي الا كتفاء بالنزكية واحدكذا قال وفيه غموض وقد استدلُّه المصنف على انأقل مايكتني، في الشهادة اثنانكما سيأتي في كتاب الشهادات انشاءالله تعالى قال الداودي المعسير في ذلك شهادة أهلالفضل والصدق لاالفسقة لانهم قديثنون على من يكون مثلهم ولامن بينه و بينالميت عداوةلان شهادة العدولاتقبلوفي الحديث فضيلة هذهالامة وأعمال الحسكم بالظاهر ونقل الطييءن بعض شراح المصاييح قال ليس معنىقوله انبمشهداء الله في الارض أي الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصرمن يستحق الجنة من أهلالنار بقولهمولاالعكس بلمعناهان الذي اثنوا عليه خيرا رواهمنه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة وبالعكس وتعقبه الطيي بأن قولهوجبت بعدالثناء حكم عقبوصفا مناسبافأشعر بالعليةوكذا قولها نتمشهداءالقدفي الارض لان الاضافة فيه للتشريف لانهم منزلة عالية عندالله فهو كالنزكية للامة بعدادا، شهادتهم فينبى ان يكون لهاأثرقال والى هذا يوى فوله تعالى وكذلك جعلتا كمأمةوسطا الاية ( قلت ) وقداستشهد عدين كعب القرظى لمار ويعن جابرنحو حديث أنس بهذه الآية أخرجه الحاكم وقدوقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أن حائم فيالتغسير وفيهان الذيقال للني ﷺ ماقولك وجبت هوابي بن كعب وقال النووي قال بعضهم معني الحمديث ان الثناء بالحد لمنأثني عليه أهلالفضل وكانذلك مطابقاللواقع فهومن أهل الجنة فان كانغير مطابق فلا وكذاعكسه قال والصحيح أندعلي عمومهوان من مات ننهم فألهمالله تعالىالناس الثناءعليه بخبركان دليلاعلي أنهمن أهل الجنة سواءكانت أفعاله تقتضي ذلكأم لافانالاعمال داخلةتحت المشيئةوهذا الهام يستدل بهعلى تعيينها وبهذا نظرفائدة الثناءاتهي وهذا في جانب الحد واضح ويؤيده مارواه أحدوان حبان والحاكم من طريق حادين سلمة عن تابت عن أنس مرفوعا ما من مسلم يموت فيشهدله أربعة من جدا نه الأدنين أنهم لا يعلمون منه الاخيرا الاقال الله تعالى قدقبلت قولسكم وغفرت له مالا تهلمون ولاحمد من حديث أبي هر برة بحوه وقال ثلاثة بدل أر بعسة وفي استاده من لم يسم وله شاهد من مراسيل بشيرين كعب أخرجه أبومسلم الكجي وأماجاب الشر فظاهر الاحاديث الهكذلك لكن أنما يقع ذلك فيحق من غلب شره على خيره وقد وقع في رواية النضر المشار البها أولافي آخر حديث أنس ان لله ملائكة تنطق علىالسنة بنيآدم بمــافي المر. من الحَير والثهر واستدلبه علىجواز ذكرالمر. يا فيهمن خـــر أوشر للحاجة ولايكون ذلك من الغيبةوسيأتىالبحث عن ذلك في بابالنهي عن سب الاموات آخرالجنا نز وهو أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة وان أقسل أصلها اثنان وقالءابن العربى فيمجواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبولها فبسل الاستفصال وفيسه استعمال الثناء فيالشر للمؤاخاةوالمشاكلة وحقيقته آنماهي في الحمر والله أعلم \* ( قوله باب ماجاء فى عَــذَابِ الْقَبِرِ . وَقُولُهُ تَسَالَى إِذِ الظَّالِمِونَ فَي غَرَ اَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَاثِيكَةُ البِيطُواْ بَدِيرِمْ أَخْرِجُوااْ الْمُسَكُمُ الْيَوْمَ لَمُوْوَ وَقُولُهُ جَلَّ ذِكُوهُ : سَـنْهُ لَذِيمُ مُ مَرَّ يَبْنِ ثُمْ بُرُ دُونَ إِلَى لَهُ وَقُولُهُ جَلَّ ذِكُوهُ : سَـنْهُ لَذِيمُ مُ مَرَّ يَبْنِ ثُمْ بُرُ دُونَ إِلَى عَذَابِ عَلَيْهِ الْمُدُونَ عَلَيْهِ الْمُدُونَ وَعَدِيبًا وَيَوْمَ عَذَابِ عَظِيمٍ وَقُولُهُ تَعَالَى : وحاقَ بَآلِ فِرْعَوْنَ اللهَ عَنْ عَلَقْمَةً إِن عَنْ عَلَقْمَةً إِن عَنْ عَلَقْمَةً إِن عَنْ عَلَقْمَةً إِن اللهَ عَنْ عَلَقْمَةً اللهِ عَنْ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ عَلَقَمَةً اللهِ عَنْ عَلَقْمَةً اللهِ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَقْمَةً إِن اللّهُ عَنْ عَلَقْمَةً إِن اللّهُ عَنْ عَلَقْمَةً إِنْ اللّهُ عَنْ عَلَقْمَةً إِنْ اللّهُ عَنْ عَلَقْمَةً اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَقْمَةً إِنْ اللّهُ عَنْ عَلَقُمَةً اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَقَمَةً اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَقُمَةً اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَقُمَةً اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُو

في عــذاب القـــبر ) لم يتعرض المصنف في الـــترجمة لــكون عـــذاب القـــبر يقع على الروح فقط أوعلمـــا وعلى الجسدوفيسه خسلاف شسهر عنسدالمتكلمين وكانه تركه لان الادلةالتي برضاها ليست قاطعة في أحد الامرين فسلم يتقلد الحكم فى ذلكواكتنى باثباتوجودهخلافا لمن نفاهمطلقا منالحوارج و بعضالمعزلة كضراربن عمروو بشر المريسي ومن وافقهما وخالفهم في ذلك أكثرالمعترلة وجميعأهل السنة وغيرهم وأكثروامن الاحتجاجله وذهب بعض المعترَّلة كالجياني الى أنه يقع على الحكفار دون المؤمنين و بعض الاحاديث الآتية ترد علم ـم أيضا ( قوله وقوله تعالى ) بالجرعطفا على عذاب القبرأي ماوردفي تفسيرالآيات المذكورة وكان المصنف قدم ذكرهذه الآمة لينبه على الطبراني وابن أبيحاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعمالي ولوتري اذالظالمون في غمرات للوت والملائكة باسطوا أمديهم قال هذاعند الموت والبسط الضربيضر بون وجوههم وأدبارهم انتهي ويشهدله قوله تعالى في سورةالقتال فكيفاذا توفتهــمالملائــكة يضر بونوجوههــم وأدبارهموهذاوان كان قبل الدفن فهو من حملة العداب الواقعرقبل ومالقيامة والماأضيف العذابالي القبرلكون معظمه يقع فيه ولكون الغالب على الموتى أن يقبر وا والافالكافر ومن شاءاته تعذيبهمن العصاة يعذب بعدموته ولولمبدفن ولكن ذلك محجوبعن الحلق الامنشاء الله (قوله وقوله جل ذكره سنعذبهـم مرتين ) وروي الطبرى وابن أني حاتم والطـبراني في الاوسط أيضا من طريق السدى عن أي مالك عن ابن عباس قال خطب رسول الله عليالية يوم الجمعة فقال أخر جيافلان فانك منافق فذكر الحديث وفيه ففضحالله المنافقين فهذ العذاب الاول والعذاب آلناني عدابالقبر وروياأ يضا من طريق الدنيا وعذاب القبر وعن مجدبن اسحق قال بلغني فذكر نحوه وقال الطبري بعدان ذكرا ختلافاعن غيرهؤلا والاغلب ازاحدي المرتين عذاب القبر والاخري تحتمل احدماتة دم ذكره من الجوع اوالسي اوالقتل اوالاذلال اوغيرذلك (قوله وقوله تعالى وحاق بآل فرعون الآمة ) روي الطبريمن طريقالثورى عن أبى قيس عن هذيل بن شرحبيل قالأرواح آل فرعون في طيورسود تغدووتر وحلى النارفذلك عرضها ووصله ابن أي حاتم من طريق ليشعن أي قبس فذكر عبداللهن مسعودفيه وليثضعيف وسيأتى بعد بابين فىالكلام علىحديث ابن عمر بيان ان هذا العرض يكون فى الدنياقبل بومالقيامة قالالقرطى الجمهو رعلىأن هذاالعرض يكون فى البرز خوهوحجة في تثبيت عذابالقبر وقال غيره وقعرذ كرعذاب الدارينفي هذهالآبة مفسرامبينا لبكنه حجة علىمن أننكر عذاب القبر مطلقالاعلى من خصه بالكفار واستدلها عىأن الارواح باقية بعد فراق الاجسادوهو قول أهل السنة كماسيأتي واحتج بالآبة الاولى على أزالنفس والروح شيء واحد لقوله تعالى أخرجوا أنفسكم والمراد الار واحوهي مســـئاة مشهورة فيها أقوال كثيرة وستأتى الاشارة الىشى. منها في النفسير عندقوله تعالى و يسئلونك عن الروح الآية ثم أورد المصنف في الباب سنة أحديث يه أولها حديث السيراءفي قوله نعالي يثبت الله الذبن آمنوا بالقول الثابت وقدأو ردالمصنف في التفسيرعن أىالوليد الطيا لمىعن شعبة وصر - فيسه بالاخبار بينشعبة وعلقمة وبالمهاع بينعلقمة وسعد بن عبيدة

إِذَا ٱتَّشِدَ الْمُؤْمَنُ فِي قَبْرِهِ أَنِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ . وأَنَّ تَحْدَا رَسُولُ اللهِ . فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ يُفَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالقَوْل النَّابِتِ حَدَّثُنَا نُحَدُّ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ بِهٰذَا وزَادَ يُمْبِّتُ اللهُ الذِينَ آمَنُوانزَكَ في عَذَابِ الْقَمَر حِلَّ شِيئًا عَلَىٰ مَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَفْتُوبُ بْنُ إِبْراهِمَ حَدَّتَنَى أَبِي عَرِنْ صَالِمٍ حَدَّثَنَى نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهِمَا أَخْدَهُ قِلَ ٱطْلَعَ النَّيُّ عَيْكِيتَهِ عَلَى أَهُا الفَّايِب فَقَالَ وجَدْثُمْ ماوعَدَ رَبُّكُمْ حَقّافَتِيلَكُهُ تَدْعُو أَمْواتاً فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بأَسْمَعَ مِنْمُ ول كُن لا بُحِيبونَ حدّث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بِن عُرْوَدَعَنْ أَبِيةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إَنَّمَا قَالَ النَّيُّ

وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لِيَعَلُّمُونَ الآنَ أَنَّ ما كَنْتُ أَقُولُ لَمُهُ حَقٌّ. وقَدْ قالَ اللهُ تَعالَى إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى حَدَّثْنا عَبْدَانُ أَخْبِرَ فِي أَبِيعَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَدٍّ

(قوله اذا أقعد المؤمن في قبره أني تمشهد ) فير واية الحموي والستملي ثم يشهد هكذاساقه المصنف بهذا اللفظ وقد أخرجه الاسماعيلي عن أى خليفة عن حفص بن عمرشيخ البخارى فيمه بلفظ أبين من لفظه قال ان المؤمن اذا شهد أنلاالهالاالله وعرف مجدا فىقبره فذلك قولها لحوأخرجه انن مردو مهمن هذا الوجه وغيره بلفظأن النبي عَيَطائبتې ذكر عداب القسر فقال ان لمسلم اذا شهد أن لااله الاالله وعرف أن بهدا رسول الله الحديث ( قوله فى الطريق آلتا نيتم ذا وزاديثبتالله الذينآمنوانزلت فىعــذابالقـــبر ) يوهم أنالفظ غندركلفظ حفص وزيادة وليسكذلك وانمــأهو بالمعني فقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن مجد بن بشار شيخالبخارى فيـــه والقـــدرالذي ذكره هو أول الحديث و بقيته عندهم يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي مجد والقدرالذكور أيضا أخرجه مسلم والنسائي من طريق خيثمة عرالبراء وقداختص سعدوخيثمة هداالحديث جدالكن أخرجهان مردو مهمن وجه آخرعن خشمة فزادفه انكان صالحاوفق وانكان لاخيرفيه وجدا بلهوفيه اختصارأيضا وقدرواه زادانأ وعمر وع البراء مطولامبينا اخرجه اصحاب السنن وصححه ابوعوانة وغيره وفيه من الزيادة في اوله استعيذوا بالله من عــذاب القيروفيه فنرد روحه في جسده وفيه فيأتيه ملكان فيجلسا مفيقولان له من ربك فيقول ريالله فيقولان لهما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان لهماهذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له ومايدريك فيقول قرات القرآن كتاب الله فاآمنت به وصدقت فذلك قولة تعالى مثبت الله الذين آمنوا بالقول التابت وفيه وان الكافر تعادرو حسه في جسده فيأتيه ملسكان فيجلسانه فيقولان لهمزر بك فيقول هاههاه لاادرى الحيديث وسيأتي نحوهذا فيحيديث انسسادس احاديث الباب ويأتى الكلام عليه مستوفى هناك انشاءالله تعالى قال الكرمانى لبس فى الاية ذكر عــذاب القرفاطه سمى احوال العبــد فى قبره عذاب القبر تغليبا لفتنة المكافر على فتنة المؤمن لاجــل التخويف ولان القــبر مقام الهول والوحشة ولان مـــلاقاة الملائكة عمايهاب منه ابن آدم في العادة \* ما نهم احديث ابن عمر في قصة اصحاب القليب قليب بدروفيـ ، قوله عير الله عما الم

بأسمع لمااقول،منهماورده هنامختصراوسيأتي،مطولا في المفازي وصالحالمذ كورفي الاسنادهوا منكيسان ، اللَّهَاحــُديث عائشة قالت انماقال النبي عير النهائية انهم ليعلمون الان ان ماكنت اقول لهم حقوهذا مصير من عائشة الى ردرواية ابن عمر المذكورة وقدخالهماالجمهورفىذلك وقبلواحديث اسعمر لموافقة من رواه غسره عليمواما استدلالها بقوله تعالى انك لاتسمع الموتى فقالوا معناها لاتسمعهم سماعا ينفعهم اولا تسمعهم الاان يشاءالله وقال السهيلي عائشة لمتحضر قول النسي ويتلاثه فغيرهاممن حضراحفظ للفظ النبي وتيكليته وقدقالواله بارسول الله انحاطب قوما قدجيفوا فقال ماانم بأسمع لمااقول منهم قال واذا جازان يكونوا في تلك الحال عالمين جازان يكونواسا معين امابا كذان رؤسهم كماهو قول الجمهور أوبا كذان الروح تَعِمْتُ الْأَمْثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَ تَ عَذَابَ العَمَّرُ مَثَالَتُ لَمَا أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الغَبْرِ فَسَأَلَتْ عَالِيْشَةُ رَمُولَ اللهِ عَيَّلَا فِي عَنَ عَذَابِ الغَبْرِ عليداي من وجه السؤال الى الروح من غير رجوع الي الجسد قال واما الآية فانها كقوله تعالى أفأنت تسمم الصم اوتهدي السي اى اناته هوالذى يسمع ويهدى انهى وقوله انها لم تحضر صحيح لكن لا يقدح ذلك في روايتها لانه مرسل صحاب وهو **حمول على انها سمت ذلك ممن حَضر ه او من النبي عَبَيَّالِيَّةِ بَعْدُ ولوكان ذلكَ قادحا في روآ ينها لقدح في روا ية ابن عمر فانه لم يحضر** ايضا ولامانع ان يكونالني ﷺ قال اللفظين معافانه لا تعارض بينهما وقال ابنالتــينلامعارضة بينحديث آبن عمر والآبة لإن الموتى لا يسمعون بلاشك لكن اذا ارادالله اسماع ماليس من شأنه السماع لم متنع كقوله تعالى اناعر ضنا الامانة الآبة وقوله فقال لها وللارض التياطوعا أو كرها الاية وسسيأتي في المغازي قول قتادة اناللهاحياهم حتى سمعوا كلام نبيه تو يبخا وتقمة انتهى وقد اخذابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه الفصة ان السؤال فى القبريقع على البدن فقط وانالة يخلق فيه ادراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم وذهب ابن حزم وان هبيرة اليمان السؤال يقع على الروح فقط من غرعودالي الجسدوخالفهم الجمهور فقالوا تعادالروح الى الجسدأو بغضه كاثبت في الحديث ولوكان على الروح فقط لميكن لليدن بذلك اختصاص ولابمنع من دلك كون الميت قد تنفرق اجزاؤه لان الله قادران عيدالحياة الىجز ممن الجسدويقع عليه السؤالكم هوقادر على ان يجمع اجزاءه والحامل للقائلين بانالسؤال يقع على الروح فقط انالميت قمد يشاهدنى قبره حاليالمسئلة لااثرفيه من اقعاد ولاغيره ولاضيق فى قبره ولاسعة وكذلك غيرالمقبوركالمصلوب وجوابهم انذلك غرمتنم فيالقدرة بلنه نظيرفي العادة وهوالنائم فانه بجدالة ةوالمالايدركه جليسه بل اليقظان قديدرك الما اولذة ال يسمعه او يفكرفيه ولامدرك ذلك جليسه وانما الىالغلط من قياس الغائب علىالشاهدوا حوال مابعد الموت على ماقبله والظاهران الله تعالى صرفأ بصار العباد واسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهما بقاء عليهم لشلا يتدافنوا وليست للجوارح الدنيو بة قيدرة على ادراك امورالملكوت الامن شاءالله وقد ثبت الاحاديث عاذهب اليه الجمهور كقوله انه لبسمع خفق نعالهم وقوله تحتلف اضلاعه لضمة القبروقوله يسمع صوبهاذاضر بهبالمطراقوقوله يضرب بيناذنيسه وقولة فيقعدانه وكلذلك من صفاتالاجساد وذهبأتو الهمذيل ومنتبعه اليانالميتلابشعر بالتعذيب ولابغميره الابين النفخين قالواوحاله كحال النامم والمغشي عليه لابحس بالضرب ولابغيره الابعد الافاقة والاحاديث التابعة في السؤال حالة تولى اصحاب الميت عنه تردعامهم ﴿ تنبيه ﴾ وجه ادخال حديث ابن عمر وماعارضه من حديث عائشة في ترجمة عداب القبر اله لمسائبت منسماع اهل القليب وتوبيخه لهسم دل ادراكهمالكلام بحاسةالسمع علىجواز ادراكهم المالعذاب بيقية الحواس بلبالذات اذالجامع بينهما و بين بقية الاحاديث انالمصنف اشارالىطريق منطرق الجمم بينحديثي انعروعائشة بحمل حديث انعمرعلى انخاطبة اهل القليب وقعت وقت المسئلة وحينئذ كانت الروح قداعيدت الى الجسدوقدتين من الاحاديث الاخرى ان الكافر المسئول يعذبواما انكارعائشة فمحمول على غير وقت المسئلة فيتفق الحبران ويظهر من هذا التقرير وجه ادخال حديث ابن عمر في هذه الترجمة والله أعدلم \* رابع احاديث الباب حديث عائشة في قصة الهودية (قوله سمعة الاشعث) هوابن ابى الشعثاء سلم بن الاسود الحاربي (قوله عن أبيه) في رواية الى داود الطيالسي عن شعبة عن اشعث سمعت الى (قهله ان بهودية دخلت علما فذكرت عذاب القبر) وقعرفي رواية اي وأئل عن مسروق عندالمصنف في الدعوات دخلت عجوزان من عجز بهود المدينة فقالتا ان اهل القبور يَعذبون في قبورهموهومحول علىان احداها نكلمت واقرتها الاخرى علىذلك فنسبت القول الهامجازا والافراد بحمل على المتكلمة ولم اقف على اسمواحدةمهما وزادفى رواية أبي وائل فكذبتهماو وقع عندمسام من طريق ابن شهاب عن عروة عن عاشة قالت دخلت على امرأة من البهودوهي تقول هل شعرت أنكم تعتنون في القبور قالت فار ناعرسول الله عليه وقال المماينين بهوية لت عائشة فلبثنا ليالى ثم قال رسول الله ﷺ هل شعرت انه اوحى الي انكم تفتنون في القبور قالت

فَقَالَ لَمَهُ عَذَابُ القَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةٌ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا فَإِرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلاَّةَ إِلاَّ نَسُوْذَ مِنْ عَدَابِ القَبْرِزَ ادَّ عَندُر عَدَابُ القَبْرِ حَقَّ حَلَّ شَعْلَ بَعْنِي بْنُ سُلَّمْإِنَ حَدَّثَنا أَبْنُ وهْبِ قالَ أَخْبَرُ نِي بُونُس عَنِ ابْنِ شِهَابِأَخْـبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّهُ مَعِيمَ أَمَّاء بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللَّهُعَنَّهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا ۚ فَذَكَرَ فِيتَنَةَ القَبْرِالَّتِي يَفْتَينُ فِيها الْمَرْهِ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَـجَّالُمُسْـلِمُونَ ضَجَّةً حِلِّرَ شَيْ عَيَّاشُ بْنُ الْوَكِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْإَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس ن مالِكِ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّهُ جَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِيَّةٍ قَالَ

عائشة فسمعت رسول الله ﷺ يستعيذ من عذاب الفبر و بين ها تين الروايتين مخالفة لان في هذه الله ﷺ انكر على البهوديةوفيالاولي الهاقرها قالالنووى تبعاللطحاوي وغيره هاقصتان فأنكرالني ﷺ قولالبهودية فىالقصة الاولى ثماعلمالني ﷺ بذلك ولم يعلم عائشة فحاءت البهودية مرة أخرى فذكرت لها ذلك فأ مكرت عليها مستندة الى الانكارالاول فأعلم الني ﷺ بأن الوحي زل بإثبامه اتهي وقال الكرماني محتمل انه ﷺ كان يتعوذ سرافلها رأى استغراب عائشة حين سمعت ذلك من الهودية اعلن به انتهى وكا "نهلم يقف على رواية الزهري عن عروة التي ذكر ناها عن صحيح مسلم وقد تقدم في باب التعوذ من عذاب القبرفي الكسوف من طريق عمرة عن عائشة ان بهودية جامت تسألما فقا لت لها اعادك الله من عذاب القبر فسأ لت عائشة رسول الله عَيْثِكَائِينَةِ العدنب الناس في قبورهم فقال رسول الله عَيْثَكِينَةٍ عانذاباللهمن ذلك ثمركبذاتغداة مركبا فحسفت الشمس فذكر آلحديث وفي آخره ثمأمرهمان يتعوذوامن عــذَّأُبُ القيروفي هذا موافقة لروامة الزهري وانه ﷺ لم يكن علم مذلك وأصرح منه مارواه احمدباسنا دعلي شرط البخاري عن سعد بن عمر و بن سعيد الاموى عن عائشة ان مودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة البهاشيا من المعروف الاقالت لهاالهودية وقاك اللهعذابالقبر قالت فقلت بارسول الله هل للقبرعذاب قالكذبت بهودلاعذاب دون يوم القيامة ثممكت بعددلك ماشاء اللهان يمكث فحر جذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته ايهاالناس استعينوا باللهمن عذاب القدفان عذاب القبرحق وفي هذا كُله انه عِيمِ اللَّهِ الْمَاعِلُوجِ عَذَابِ القبراذهو بالمدينة في آخرالا مركما تقدم نار بخ صلاة الكسه ف في موضعه وقداستشكل ذلك بأن الآمة المتقدمة مكية وهي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا وكذلك الآية الاخرى المتقدمة وهي قوله تعالي الناريعرضون علمها غدواوعشيا والجواب ان عذاب القبر انميا يؤخذ من الاولي بطريق المفهوم فيحق من لم يتصف بالا بمان وكذلك بالنطوق في الاخرى في حق آل فرعون وان التحق بهممن كان له حكمهمن الكفار فالذيأ نسكرهالنبي عَيَطِاللَّهِ الماهووقوع عذاب القبر علىالوحدينثم اعلم عَيَطَالِيُّهِ انذلك قد يقع علىمن يشاء اللهمنهم فجزم بهوحذر منهو بالغ فىالاستعادة منه تعلمالامتهوارشادا فانتفىالتعارض بحمدالله تعالى وفيهد لالةعمىان عذاب القبر ليس بخاص مذه آلامة غلاف المسئلة فقها اختلاف سيأتى ذكره آخر الباب (قهله قال نم عذاب القبر) كذا للاكثر زادفى روايةالحموى والمستمليحق وليس مجيدلانالمصنف قالعقب هذهالطريق زادغندرعذابالقبر حق فتبين ان لفظحق ليست في رواية عبدان عن ابيه عن شعبة وانها ثابتة في رواية غندرعن شعبة وهو كذلك وقد اخر ج طريق غندرالنسائي والاسماعيليكذلكوكذلك اخرجه ابوداود الطيالسي فيمسنده عنشعبة ﴿تنبيه﴾ وقع قولُهُ زاد غندرالخ في رواية أي ذر وحدهووقع ذلك في بعض النسخ عقب حديث اسها. بنت ابي بكر وهوغَلط 🛪 خامسها

حديث اسماً. بنت ابى بكر اورده مختصر آجدا بلفظ قامرسول آلله عِيِّطاليَّةٍ خطيبًا فَذَكُرُ فَتَنْهُ الفبرالتي يَضَـ تَنْ فِهَا المرء فلما ذكرذلك ضجالمسأمون ضجةوهومختصر وقدساقهالنسائكوالاسمآعيلى من الوجه الذي أخرجه منهالبخاري فزادجه قوله ضجة حاَّلت بيني و بين ان فهم آخركلام رسول الله عَيْمِطاليُّهُ فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قر يب مني أى بارك الله إِنَّ السَّبُدُ ۚ إِذَا وُسِمَ فَ قَبْرِهِ وَتُولَى عَنَهُ أَصْحَابُهُ وإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعالِمِمْ اتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فَيْ هَذَاالَّ مُجلِ لِمُحَدِّ مِيَّتِكِلِيْقِ فَأَمَّا المُؤْمَنُ فَيَقُولُ أَشْهِدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ

فيك الخاقال رسول الله ﷺ في آخر كلامه قال قداوحي الى انكم تقتنون في القبور قريبا من فدنة الدجال انتهى وقد عدم هذا الحديث في كتاب الصلم وفي السكسوف من طريق فاطمة بنت المنذر عن اسماء بمامه وفيسه من الزيادة يؤتى أحكم فيقال له ماعلمك بهذا الرجل الحسديث فلم يبين فيهما بين في ماده الرواية من تفهم الرجل المسدكور لاسماء فيه واخرجه في كتاب الجمعة من طريق فاطمة ايضا وفيه اله قال اما بعد لغط نسوة من الانصاروانها دهبت السكتهن فاستفهمت عائشة عماقال فيجمع بين مختلف هذه الروايات انها احتاجت الى الاستفهام مرتين واله لماحدثت فاطمة لم نبين لهاالاستفهام التانىولماقف علىاسمالرجل الذياستفهمت منهعنذلك الىالآن ولاحمد منطريق عجدبنالمنكدر عن امها. مرفوعا اذا دخل الانسان قبره فانكان مؤمنا احتف به عمله فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام فيناديه الملك اجلس فيجلس فيقول ماتقول في هذا الرجل عهد قالءاشهدا نهرسول الله قال على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث الحديث وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الحديث الذي يليه وقدتقدماالكلام على بقية فوالد حديث اسماءفي كتاب العلم ووقع في حض النسخ هنا زاد غندر عداب القبر وهو غلط هذا أنماهو في آخر حديث عائشة الذي قبله وأما حديث اسماء فلا رواية لفندر فيه \* سادس أحاديث البـاب حديث انس وقد تقدم بهذا الاسناد في باب خفق النمال وعبد الاعلى المذكور فيه هو ابن عبد الاعلى السامي بالمهملةالبصريوسعيد هوابن أي عروبة ( قهله أن العبد اداوضع في قبره )كذا وفع عنده محتصر اواوله عند أبداود من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السندان نبي الله ﷺ دخل تحلا لبني النجارفسمع صونافةزع فقال من اصحاب هذه القبو رقالوا يارسول الله ناس مآنوافى الجاهلية فقال تعوذوا بالقمن عذاب القبرومن فتنة الدجال قالواوماذاك يارسول الله قال ان العبدفذ كرالحديث فافاد يان سبب الحديث (قوله وانه ليسمع قرع نعالهم)زاد مسلم اذا انصر فواوفى رواية له يأتيه ملكان زادا بن حبان والترمذي من طريق سعيدالمقبري عن أي هر برة اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر و للآخر النكير وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير زاد الطبراني في الاوسط منطريق اخري عنأني هزيرة اعينهما مشمل قدور النحاس وانيامها مثل صياصي القر واصواتهما مشل الرعد ونحوه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار وزاد محفران بأنيابهما ويطاآن في اشعارهما معهمامرزبة لواجتمع عليها أهسل مني لميقيلوها واورد ابن الجوزي في الموضوعات حديثا فيه أن فيهم, ومانوهو كبيرهم و: كر بعضالفقهاء أناسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكبر واناسم اللذين يسألان المطيع مبشر وبشير ( قول فيقعدانه ) زادفى حديث السراء فتعاد روحه في جسده كا تقدم في أول أحاديث الباب وزاداً بن حبان من طريق أي سلمة عن ألى هريرة فاذا كان مؤمنا كانت الصلاة عندراً سه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل المعر وف من قبل رجليه فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس عند الغر وبزادا بن ماجه من حديث جابر فيجلس فيمسح عينيه و يقول دعوني أصلى ( قوله فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل مجد ) زاد أبوداود فيأولهما كنت تعبد فانهداه القدقال كنت أعبدالله فيقال لهما كنت تقول في هذا الرجل ولاحمد من حديث عائشة ماهذا الرجل الذي كان فيكم ولهمن حديث أى سعيد فان كان مؤمنا قال أشهد أن لااله الاالله وان بحدا عبده ورسوله فيقالله صدقتزاد أبوداود فلابسئل عنشىء غيرهاوفى حديثاسماء بنت أبيبكر المتقدم فيالعلم والطهارة وغميرهمافاما المؤمن أوالموقن فيقول مجدرسول الله جاءا بالبينات والهدى فاجبنا وآمناوا تبعنا فيقال لهنم صالحاوفى حديث أبي سعيدعند سعيدبن منصو رفيقال له نم نومة عروس فيكون في أحلى نومة نامها أحدحتي بعث وللترمذي في حديث أبي هر رة و يقال له نم فينام نومة العر وس الذي لا يوقظه الأأحب أهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ولابن حبّان وابنهاجهمن حديث أبي هريرة وأحمد من حديث عائشة ويقال له على اليقين كنت وعليه متوعليه

فَيُقَالُ لَهُ ٱ نَظُرْ إِلَى مَقْمِدِكَ مِنَ النَّارِقَدْ أَ بَدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَداً مِنَ الجَنْـةِ فَبَر اهُمَا جَبِيماً قالَ قَتَادَةُ وذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ 'يُفْسَحُ لَهُ فَى قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَـدِيثِ أَنَسٍ قالَ وأمَّا المُنَافِقُ والْكافِرُ فَيُقالُ لَه ماكنْتَ تَقُولُ فهذَا الرَّ جُلِ فَيَقُولُ لِاَأْدْرِى

تبعثان شاء الله ( قوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار ) في رواية أبي داود فيقال له هذا بيتك كان في النار ولكن الله عز وجـــل عصمكورحمك فابدلك الله به بيتافي الجنة فيقول دعوني حتى اذهب فابشر أهلي ٌفيقال له اسكت وفي حديث أي سعيد عند أحمد كان هذا مزلك لو كفرت بربك ولابن ماجه من حديث أى هريرة باسناد صحيح فيقالله هل رأيتالله فيقولما بنبغيلاحد أنبريالله فتفرجله فرجة قبـــلاالنار فينظرالها يحطم.مضها بعضافيقال لهانظر الى ماوقاك الله وسيأتي فيأواخرالرقاق من وجه آخرعن أبي هريرة لايدخــلأحدالجنة الاأرىمقعده منالنارلو أساء لزداد شكراوذ كرعكسه ( قوله قال قتادة وذكر لناأنه يفسجه في قبره) زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة سبعون ذراما و يملا خضرا الى يوم بيعنون ولمأقف على هذه الزيادة موصولة من حديث فتاد قوفى حديث أى سعيد من وجه آخرعند أحمدو يفسح له في قبره وللترمذي وابن حبان من حديث أبي هر برة فيفسح له في قبره سبعين ذراعا و بنور له كالقمر ليلة البدر وفي حديث البراء الطويل فينادي منادمن المهاء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة واقتحوا له بإبافي الجنة والبسودهن الجنةقال فيأتيهمن روجها وطيهما ويفسحله فسامد بصره زادان حبازمن وجه آخرعن أيهم برة فسنزداد غبطة وسم ورا فيعاد الجلد الىمابدأ منهونجعل روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة (قهاله وأمالنافق والكافر) كذافي هذهالطريق بواوالعطف وتقدم فيباب خفقالنعال مهاوأما الكافرأوالمنافق بالشك وفير وابة أىداود وانالكافر اداوضم وكذالان حبارمن حديث أى هريرة وكذا في حديث البراء الطويل وفي حديث أي سعيدعند أحمدوان كانكافراأ ومنافقا بالشكوله في حديث أسماء فان كان فاجراأ وكافرا وفي الصحيحين من حديثها وأماللنافق أوالمرتاب وفي حديث جابرعندعبدالر زاق وحديثأبي هريرةعند الترمذيوأما المنافق وفي حديث عائشة عندأ مد وأى هريرة عنداين ماجه وأما الرجل السوء والطيراني من حديث أي هريرة وان كان من أيمل الشك فاختلفت هـذه الروايات لفظا وهي محتمعة على أنكلا من الكافر والمنافق يسئل ففيه تعقب على من زعم أن السؤال انمنايقع على من يدعى الابمــان ان محقا وان مبطلا ومستندهم في ذلك مار و 'معبدالرزاق من طريق عبيد إبن عمير أحدكبارالتا بعين قال ايما يغتن رجلان مؤمن ومنافق وأماالكافر فسلايسنل عن محدولا يعرفه وهذا موقوف والاحاديث الناصة على أن الكافر يسئل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول وجزم الترمذي الحسكم بأن الكافر يسئل واختلف فىالطفل غيرالميزفجزم القرطي فىالتذكرة بأنه يسئل وهو منقول عن الحنفية وجزم غيرواحد من الشافعية بأنهلايسئل ومن تمقالوا لايستحبان يلقن واختلف أيضا فىالني هل يسئل وأما الملك فلاأعرف أحدا ذكره والذي يظهرانه لايسنل لانالسؤال محتصء مثأنه ان ينتن وقدمال استعدالبر اليالأول وقال الآثار مدل على ان الفتنة لمن كان منسوبا الى أهل القبلة وأماالكافر الجاحد فلايسئل عندينه وتعقبه ان القم في كتاب الروح وقال في الكتاب والسنة دليل على ان السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى بثبت الله الذين آمنوا بالقول النابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة و يضل الله الظالمين وفي حديث أنس في البخاري وأما لمنافق والكافر بوا والعطف وفي حديث أي سعد فانكانءؤمنا فذكرهوفيه وانكان كافرا وفىحديثالبراء وانكان الكافر اداكان فيالقطاع منالدنيا فذكره وفيه فمأتمه منكر ونكير الحديث أخرجه أحمدهكذاقال وأماقول أيءعمر فاماالكافرالجا حدفليس تمن يسئل عنديته فجوابه انه نفي بلاد ليل بل في الكتاب العزيز الدلالة على ان الكافر يسئل عن دينه قال الله تمالى فانسأ لن الدين ارسل اليهم ولنسأ لن المرسلين وقال تعالى فور بك لنسأ لنهم أجمين لكن للنافى ان يقول ان هذا السؤال يكون يوم القيامة ( قوله فيقول لا ادرى ) كَنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسِ . فَيَقُالُ لاَدَرَيْتَ ولاَ تَلَيْتَ . ويْضْرَبُ بِمَطَارَقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصَبِعُ صَيْحَةً يَسْمُهُم مَنْ تَبِلِيهِ غَيَرَ التَّقَلَيْنِ

فيرواية أى داود المف كورة وان الكافر اذاوضع في قبره أناه ملك فينتهره فيقول لهما كنت تعبدو في أكثر الاحاديث فيقولان المساكت تقول في هذا الرجل و في حديث البرآ و فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا قرى فيقولان له مادينك فيقول هاه هاه لاادرى فقولان له ماهذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لاأدرى وهوأتم الاحاديث سياقا ( قوله كنت أفول ما هم له الناس) في حديث أسهاء سمعت الناس يقولون شيأ فقلته وكذا في اكثر الاحاديث ( قدله لاهويَّت ولا تليت ) كذافي اكثرالر وايات بمنناةمفتوحة بعدهالامفتوحة وتحتانية ساكنة قال ثعلب قوله تليت أصله تلوت أيلافهمت ولاقرأت القرآن والمعنى لادريت ولااتبعت من يدرى واعاقاله بالياء لمواخاة دريت وقال ان السكيت قوله تايت انباع ولامعنى لها وقيل صوامه ولااتليت بزيادة همزة قبل المثناة بوزن افتعلت من قوله بماالوت أى مااستطعت حكى ذلك عن الاصمي ومه جزم الخطاى وقال الفراء أى قصرت كانه قيل له لادريت ولافصرت في طلب الدراية ثم أت لاندرى وقال الإزهري الالويكون بمني ألجهدو بمعني التقصيرو بمني الاستطاعة وحكي أن قتيبة عن يونس بن حبيب ان صواب الرواية لادريت ولاتليت نريادةالف وتسكين المثناة كانه يدعوعليه بازلا يكون لهمن يتبعه وهومن الاتلاء يقال ماتليت ابلهأى لم تلدأولادا يتبعونها وقال قول الاصمعي أشبه بالمعني أىلادر يت ولااستطعت ان ندري و وقع عندأ حمد من حديث أي سعيدلادريت ولااهتديت وفي مرسل عبيد بن عمير عندعبد الرزاق لادريت ولاافلحت (قهله عطارق من حديد ض مة ) تقدم في باب خفق النمال بلفظ بمطرقة على الافراد وكذا هو في معظم الاحاديث قال الكرماني الجمع مؤذن مان كل جزء من أجزاء تلك المطرقة ترأسها مبالغة اه وفي حديث البراء لوضرب بهاجبل لصارترابا وفي حديث اسهاء و يسلط عليه دابة في قبره معاسوط تمريه جمرة مثل غرب البعير نضر به ماشاه الله صهاء لانسمع صوته فترحمه و زاد في احاديث أي سعيد وابي هر برة وعائشة التي أشر فاالبها ثم يفتح له باب الى الجنة فيقال له هذا مزلك لوآمنت بر بك فاماادا كفرت فازالله ابدلك هذا ويفتحه باب الي النار زادفي حديث أبي هرىرة فيزداد حسرة وثبورا ويضيتي عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وفي حديث البراء فينادى مناد من السهاء افرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوله بابا الى النار فأنه من حرها وسمومها ( قهله من بليه ) قال المهال المراد الملائكة الذين بلون فتنته كذا قال ولا وجه لتخصصه بالملائكة فقد ثبت ان البهائم تسمعه وفي حديث البراء يسمعه من بين المشرق والمغرب وفي حديث أى سعيد عند أحمد يسمعه خلق الله كليه غيرالتقلن وهذابدخل فيه الحيوان والجاد لكن مكن إن محص منه الجماد ويؤيده ان في حديث أبي هريرة عنداليزار يسمعه كل دامة الاالتقلين والمرادبا لتقلين الانس والجن قيل لهم ذلك لانهم كالتقل على وجه الارض قال المهاب الحكة في ان الله يسمع الجن قول الميت قدموني ولا يسمعهم صونه اذاعذب بانكلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصونه اذاعذب فىالقبرمتعلَّق بأحكام الاخرة وقدأخني الله على المكافين أحوال الآخرة الامن شاءالله أبقاء عليهم كما تقدم وقدجاء في عذاب القبر غيرهذه الاحاديث منهاعن أي هريرة وابن عباس وأي أبوب وسيدو زبدين أرقم وأم خالد في الصحيحين أو احدهما وعن جابر واي سعيد عندان مردويه وعمر وعبدالرهن ن حسنة وعبدالله بن عمر وعنداى دوادواين مسعود عندالطحاوي والى بكرة واساء بنت يزيد عندالنسائي وام مبشر عندان الى شيبة وعن غيرهم وفي احاديث الباب من الفوائد اثبات عذابالقبر وانهواقع علىالكفار ومنشاءاللهمن الموحدين والمسألةوهلهى واقعة علىكل واحدتقدم تهديدلك وهل تختص بذه الامةأم وقعت على الام قبلها ظاهر الاحاديث الاول وبهجزم الحكم الترمذى وقالكانت الامرقبل هذه الامة تأتيهم الرسل فان اطاعوافذاك وان إبواعتر لوهم وعوجلوا بالعذلب فلما ارسل الله مجدار حمة للعالمين امسادعهم المذابوقبلالاسلام نمن اظهره سواء اسرالكفراولا فلما ماتواقبض اللهلهم فتاني القبرابستخرج سرهم

باب ُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَبِ النَّبْرِ حَلَّ هِنْ أَكُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّنَنَا يَحْيِى حَدَّنَنَاشُمَةُ قَالَ حَدَّنَى عَوْنُ أَي جُحَيَّقَةَ عَنْ أَبِي جُحَيَّقَةَ عَنْ أَبِي جُحَيِّقَةَ عَنْ أَبِي جُحَيَّقَةَ عَنْ أَبِي جُحَيَّقَةَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِى اللهُ عَهُم قَالَ خَرَجَ النَّيْ عَيَّالِيَّةِ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَيْعَ صَوْنًا فَقَالَ بَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِها. وقالَ النَّضُرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّنَاعُونَ تَعِمْتُ أَبِي تَعِمْتُ النَّمْسُ فَسَيْعَ صَوْنًا فَقَالَ بَهُودُ تُعَذَّبُ هَا عَنِ النَّبِي عَيَّالِيَّةِ

بالسؤال وليميز الله الحبيث من الطيب ويثبت الله الذين آمنو ويضل الله الظالمين انهى ويؤيده حديث زيدبن ثابت مرفوعا ازهذهالامة تبتلي فيقبورها الحديث اخرجه مسلم ومثلهعند أحمدعن أىسعيد فياثناء حديث ويؤيده ايضاقول الملكين ماتقول في هذاالرجل مجدوحديث عائشة عندأحمد ايضا بلفظ وامافتنة القبرفي هتنون وعني تسئلون وجنح ابن القيم اليالتانى وقال لبس فى الاحاديث ماينفي المسئلة عمن تقدم من الامروا ما اخبرالني ﷺ امته بكيفية امتحانهم فىالقبورلا انه ننى ذلك عن غيرهم قال والذي يظهران كل نبي مع أمته كذلك فتعذب كفارهم في قبورهم بعدسؤالهم واقامة الحجة علمهم كمايعذىون فىالاخرة يعدالسؤال واقامةالحجة وحكىفى مسئلةالاطفال احتمالا والظاهر انذلك لايمتنع فىحقالمميزدون غيرهوفيه ذمالتقليدفىالاعتقادات لماقبة منقال كنت اسممالناس يقولون شيأفقلته وفيهانالميت عيافي قبره للمسئلة خلافالمن رده واحتج بقوله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين الآية قال فلوكان يحيافي قبره للزمان عياثلاث مرات وءوت ثلاث وهوخلاف النص والجواب بأن المراد بالحياة في القبر المسئلة لبست الحياة المستقرة المعبودة فىالدنيا التي تقوم فيهاالروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج الىمايحتاج اليه الاحياء بلهى مجرداعادة لفائدة الامتحان الذيوردت بهالاحاديث الصحيحة فهي اعادةعارضة كماحي خلق لكثير من الانبياء لمسأ لتهم لهم عن اشياء ثم عادواموني وفي حديث عائشة جوازالتحديث عن اهل الكتاب بماوافق الحق ، (قهله اب التعود من عداب القبر) قال الزين بن المنير احاديث هذا البابتدخل فىالباب الذي قبله وآنما افردها عنهالان البَّاب الاول معقود لتبوته ردا على من انكره والتانى لبيان ماينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل الى الله بالنجات منه والابتهال اليه في الصرف عنه (قوله اخبرنامي) هوابن سعيد القطان (قوله عن ابي أيوب) هو الانصاري وفي هذا الاسناد ثلاثة من الصحابة في نسق اولم ابوجعيف (قوله وجبت الشمس)أى سقطت والمرادغروبها (قوله فسمع صومًا) قيل محتمل ان يكون سم صوت ملائكة العذاب أوَّصوت المهود المعذبين أوصوتوقع العذاب(قلت)قدوقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السندمفسرا ولفظه خرجت مع آلني عَيْظِيَّةٍ حين غربت الشمس ومعي كوزمن ماه فالطلق لحاجته حتى جاءفوضاً نه فقال اتسمع ما اسمع قلت الله ورسوله اعلم قال اسمع اصوات البهود يعذبون في قبورهم (قوله يهود تعذب في قبورها )هو خبرمبتدا أي هذه اخبره محذوف قال الجوهري البهود قبيلة الاصل البهوديون فحذفت ياء الاضافة مثل زنجوزنجي ثم عرف على هذا الحدفه معلى قياس شعير وشعيرة ثم عرف الجمع بالالف واللام ولولا ذلك لم بحزد خول الالف وآللام لانهمعرفةمؤنث فجري بحرى القبيلة وهوغيره منصرف للعاسية والتأنيث وهوموافق لفوله فها نقدم مزحديث عائشة انما تعذب اليهودواذا ثبت ان اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين لان كفرهم الشرك أشدمن كفو اليهود (قولِه وقالالنضر الح)ساق.هذهالطريق لنصر يمعون فها بماعهله من ايبه له من البراءوقد وصلها الاسماعيلى من طريق الحمد بن منصور عن النضر ولم يسق التن وساقه اسحق سراهو به في مسنده عن النضر بلفظ فقال هذه بهود تعذب في قبورها قال إين رشيد لم يجر للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر فلهذا قال بعض الشارحين الممن نقية الناب الذي قبله وأنماادخله في هذاالباب بعض من نسخ الكتاب ولم يمزقال و محتمل أن يكون المصنف أراد ان يعلم بأن حديث ام خالد أن احاديث هذا الباب محمول على انه علياليَّةٍ تعوذ من عذاب القبر حين سمم اصوات يهود ا علم من حاله انه كان يتعوذ و يأمر بالتعوذمع عدم سباع العذاب فكيف مع سباعه قال وهذا جار على ماعرف من عادة

المصنف في الاغماض وقال/الكرماني العادة قاضية بأنكل من سمع مثل ذلك الصوت بتعوذ مثله(قوله حدثنا معلي) هو ان اسدا وبنتخالداسمهاامة وتكني خالد وقد اورده المصنف في الدعوات من وجه آخرعن موسى بن عقبة سمعت ام خالدبنتخالد ونمأسم احداسم منالني غيرها فذكره ووقع فىالطبرانى من وجه آخرعن موسى بلفظ استجير وابالله من عذاب القبرفان عذاب القبرحق قوله في حديث أي هر يرة كان رسول الله عَمَالِيَّة بدعو )زاد الكشميهني و يقول وقد تقدم الكلام على فوا تدهذا الحديث في آخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة \* ( قوله ابعذاب القبر من الغيبة والبول ) قال الزين بنالمنير المراد بتخصيص هـ ذين الامرين بالذكر تعظيم أمرهما لانتفى الحكم عماعداها فعلى هذا لايلزم من ذكرها حصر عداب القرفيهما لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرها انهماأمكن في ذلك من غيرها وقدروي أصحاب السن من حديث أي هر برة استنزهوا من البول فان عامة عداب القبرمنه ثم أورد المصنف حديث الزعباس في قصة القبر من وليس فيه للغيبة ذكر وانمها ورد بلفظ النميمة وقد تقسدم الكلام عليه مستوفى فى الطهارة وقيل مرادالمصنف انالغيبة تلازم النميمة لان النميمة مشتملة على ضربين نقل كلام المغتاب الى الذى انحتابه والحديث عن المنقول عنه عالا يريده قال ابنرشيد لكن لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدها لان مفسدة النميمة أعظم واذا لم نساوها لم يصبح الالحاق اذلا يلزم من التعذيب على الاشد التعــذيب على الاخف لكن بجوز ان يكون ورد علىمعنىالتوقع والحذر فيكون قصد التحذير من المغتاب لثلايكونله فىذلك نصيب أنتهى وقد وقع فى بعض طرقهذا الحمديث بلفظ الغيبة كماييناه في الطهارة فالظاهر انالبخاري جري علىعادته في الاشارة الي ماورد في بعضطرق الحديث والله أعــلم \* ( قهله بابـالميت يعرض غليه مقعده بالغداة والعشي ) أو ردفيه حديث ابن عمر انأحدكم ادامات عرض عليه مقعده بالفداة والمشي فال ابن التين محتمل ان ربد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة يكونالعرض فيها ومعني قوله حتى يبعثك الله أىلاتصلاليه الى يومالبعث ويحتمل ان يريدكل غداة وكل عشي وهومحول علىانه بحيامنهجزه ليدرك ذلك فغيرممتنع ان تعادا لحياة الىجز من الميت أواجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه انهى والاول موافق للاحاد يشالمتقدمة قبل بابين في سياق المساءلة وعرض المقمدين على كل احد وقال القرطي خوزان يكونهذا العرض علىالروح فقط وبجوزان يكون عليمه معجزه منالبدن قال والمرادبا لغداة والعشي وقتهما

إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَنَأَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقَالُ هَٰذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَنَ أَهْلِ النَّارِ فَيَقَالُ هَذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ اللَّهُ عَنْ مَعْدِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَعْدِ عَنْ أَيْ سَمِيدِ عَنْ أَيْ سَمِيدِ عَنْ أَيْ سَمِيدٍ النَّهُ وَيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِيْ إِذَا وُضِمَتِ الجَنَازَةُ فَا حَتَمَلُهُ الرَّجَالُ الرَّعْلِ اللَّهُ عَنْ مَعْدِ اللَّهُ عَنْ مَعْدِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَعْدِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

بِهَا يَسْمَعُ صَوْنَهَا كُلُّ شَيء إلا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِّهَا الْإِنْسَانُ آصَيْقَ بَاسِبُ مَافِيلَ ف أولادِ المُسْلِينَ والافالموتى لاصباح عندهمولامساء قال وهذافي حق المؤمن والكافر واضح فأماالؤمن المخلص فمحتمل في حقه أبيضا لانه يدخل الجنة في الجملة ثم هومخصوص بفيرالشهداء لانهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة ويحتمل ان يقال ان فائده العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة باجسادها فان فيه قدرازا ندا على ماهي فيه الآن ( قهله ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ) اتحــد فيه الشرط والجزاء لفظا ولابدفيهمن تقدير قالالتور بشتىالتقدير أنكان من أهل الجنــة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه وقال الطبي الشرط والجزاء اذا انحد الفظا دل على الفخامــة والمراد آنه يرى بعدهالبعثمن كرامةالله ماينسيه هذاالمقعد انتهى ووقع عندمسلم بلفظ انكان منأهل الجنة فالجنة أي فالمروض الجنة وفي هذا الحديث اثبات عداب القبر وازالروح لاتفي هناء الجسد لان العرض لايقم الاعلىحي وقال ان عبدالبر استدل به على ان الارواح على أفنية القبورةال والمعنى عندى انها قد تكون على أفنية قبورها لااتها لا تَمَارقالا فنية بل في كماقال مالك اله بلغه انالارواح تسرح حيث شاءت (قوله حتى يبعثك الله الى يوم القيامة ) فىرواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة وحكى ابن عبدالبر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك وازالا كثررووه كروايةالبخارى وازابن القاسم رواه كرواية مسلم قالوالمعني حتى يبعثك القهالى ذلك المقعدو يحتمل ان يعودالضمير اليالله فألي الله ترجع الامور والأول أظهر اه ويؤيده رواية الزهرى عن سالم عن أبيه بلفظتم يقال هذا مقعدك الذي تبعث اليه يوم القيامة أخرجه مسلم وقدأخرج النسائى رواية ابن القاسم لكن لفظه كلفظالبخارى \* ( قولهاب كلاماليت على الجنازة ) أي بعد حلها أوردفيه حديث أبي سعيد وقدتقدم الكلام عليه قبل بضعة وثلاثين بابا وترجمله قول الميت وهوعلى الجنازة قدموني قال انرشيد الحكة في هــذا التكريران الترجمة الاولى مناسبة للترجة التي قبلها وهي باب السرعة بالجنازة لاشهال الحديث على بيان موجب الاسراع وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتي قبلها كأنه أرادأن يبن إن ابتداه العرض انمايكون عندحل الجنازة لانها حينئذ يظهر لها ماتؤل اليه فتقول ماتقول \* (قهلهاب ماقيل فيأولادالمسلمين ) أي غيرالبالغين قال الزين بن المنير تقدم في أوائل الجنائز ترجمة من مات له ولدفاحتسبُ وفها الحديث المصدره وانما نرجم هذه لعرفة ما ل الاولاد ووجه انتزاع ذلك ان من يكون سببا في حجب النارين أبويه أولى بأن محجب هولانه أصل الرحمة وسببها وقال النووي اجمر من يعتد به من علما المسلمين على أن من ماتمن أطفال المسلمين فهومن أهل الجنة وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة يعنى الّذي أخرجه مسلم بلفظ توفى صي من الانصار فقلت طويي له لم يعمل سوأولم مدركه فقال النبي عَيَيْكَيَّةٍ أُوغير ذلك ياعائشة أن الله خلق للجنة أهلا الحديث قال والجواب عنهانه لعله نهاهاعن المسارعة الى القطع من غير دليل أوقال ذلك قبل ان يعلم ان أطفال السلمين في الجنة انتهى وقال القرطي نؤ بعضهم الحلاف في ذلك وكا ته عني ابن أني زيدفانه أطلق الاجماع في ذلك ولعله أراد اجماع من يعتديه وقال المازري الحلاف في غير أولاد الانبياء انتهى ولمل البخاري أشار الىماورد في بعض طرق حديث أي هريرة الذي مدأ بهكاسيأتي فازفيه التصر عجادخال الاولادالجنة معآبائهم وروىعبدالله منأحمدفىزيادات المسندعنعلى مرفوعاان

المسلمين وأولادهم فى الجنة وان المشركين وأولادهم في النارثم قرأ والذين آمنوا واتبعتم ما لآية وهذا أصحماور دفي تفسير

هذه الآية و به جزم ابن عباس ( قوله وقال أبوهر يرة الح ) لمأره موصولًا من حديثه على هذا الوجه نع عند أحمد من طريقءونعن عدبن سيرينعن أى هريرة بلفظماهن مسلمين يموت لهائلانة من الولد لم يبلغوا الحنث الاادخلهما القهواياهم بفضل رحمته الجنةولسلم من طريق سهيل عنأبيه عنأي هريرة مرفوعالا يموت لاحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبالادخلت الجنةالحديث ولهمن طريق أبىز رعة عن أب هريرة انالنبي عَلَيْكَاتِهُمْ قاللامرأة دفنت ثلاثة قالت نم قال لقد احتظرت بحظار شديدمن النار وفي صحيح أبي عوا نة من طريق عاصم عَنَّ أَسَ مَاتَ ابْنَ لَلَّرَ بِير فجزع عليه فقال الني ﷺ من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانواله حجابامن النار ( قوله كان له ) كذا للا كثر أى كان موتهم له حجاً با وللـ كشميهي كانوا أى الاولاد (قوله ثلاثة من الولد) سقط قوله من الولد في رواية أي ذر وكذا سبق من رواية عبدالوارث عن عبدالعزيز في باب فضل من مات له ولد فاحتسب وتقدم الكلام عليه مستوفى هناك ( قوله لما نوفي ابراهيم ) زادالاسمــاعيليمن طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بسنده ابنرسول الله ﷺ وله من طريق معاذ . عن شعبة بسند عن النبي ﷺ توفى ابنه ابراهيم ( قوله ان لهم رضعا في الجنة ) قال ابن الَّتِينَ يقال امرأة مرضع بلاهاء مثلحائض وقدارضُّعتفهيمرضعة اذابني منالفعل قال\الله تعالىنذهل كلمرضعة عماارضعت قال وروى مرضعا بفتح المبرأيارضاعا انتهى وقد سبقالىحكاية هـذا الوجه الخطابى والاولرواية الجمهور وفىرواية عمرو المذكورة مرضعًا ترضعه في الجنة وقد تقدم السكلام على قصة موت ابراهم مستوفي في باب قول النبي عَيْمُ اللهِ الله ا لمحزونون وايراد البخارى له في هذا الباب يشعر باختيارالقول الصائرالي أنهمفي الجنة فكأنه توقف فيه أولا ثم جزم به « ( قولهاب ماقيل فيأولاد المشركين ) هذهالترجمة تشعرأ يضا بأنه كان متوقفا فى ذلك وقدجزم بعد هذا فى تفسير سورةالروم بمبايدل على اختيار القول الصائر اليانهم في الجنة كاسيأتي تحريره وقدرتب أيضا احاديث هذا الباب ترتيبا يشير الىالمذهب المختارفانه صدره بالحديث الدالءعي التوقف ثمثني بالحديث المرجح لسكونهم في الجنة ثمثلث بالحديث المصرح مذلك فان قوله في سياقه واماالصبيان حوله فأولادالناس قدأ خرجه في التعبير بلفظ واماالولدان الذين حوامفكل مولود يولدعلى الفطرة فقال بعض المسلمين واولاد المشركين فقال وأولاد المشركين ويؤيده مارواه أبويعلى من حديث أنس مرفوعا سألتربي اللاهين من ذرية البشر أن لايعذبهم فأعطا نهم اسناده حسن وورد تفسيراللاهين

## اللهُ أَعْلَمُ مِمَا كَانُواعا مِلْمِنَ حِدُّ ثَنَا اللهُ أَعْلَمُ مِا ثَنَا اللهُ أَيْ ذِنْبِعَنِ الزَّهْرِيُ

بأنهمالاطفال منحديث ابن عباس مرفوعاأخرجه البزار ورويأحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمَّها قالتقلت بارسولالله من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والموَّلود في الجنة اسناده حسن \* واختلف العلماءقديما وحديثافي هذه المبثلة على أقوالأحدها انهم في مشيئة الله تعالى وهومنقول عن الحساد سواس المبارك واسحقو نقله البهتي فى الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفارخاصة قال ابن عبدالبر وهومقتضي صنيع مالك ولبس عنده في هذه المسئلة شيء منصوص الا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة واطفال الكفارخاصة فىالمشيئةوالحجةفيه حديثالله أعلريما كانواعاملين \* نانبهاالهم تبعرلا بائهم فأولادالمسلمين في الجنة واولادالكفار فىالنار وحكاه ابن حزم عن الازارقة من الحوار جواحتجوا بقوله تعالى ربىلانذر على الأرض من الحكافرين ديارا وتعقبه بأن المرادقوم نوحخاصة وانمسادعابذلك لمسا أوحىالله اليهانه لن يؤمن من قومك الامن قدآمن واماحديث هرمن آبائهم أومنهم فذالـُدورد فيحكم الحربي وروى أحمد من حديث عائشة سألت رسول الله ﷺ عن ولدان المسلمين قال في الجنة وعن أولاد المشركين قال في النار فقلت بإرسول الله لم يدركوا الاعمال قال ربك أعمر بماكانوا عاملين لوشئت اسمعتك تضاغيهم فيالنار وهوحديث ضعيف جدا لان في أسناده ابااباعقيل مولى بهية وهو متروك ه ثالبهاانهم يكونون في رزخ بين الجنة والنارلانهم لم يعملواحسنات مدخلونهما الجنةولاسيات مدخلون بها الناريج رابعها خدم أهل الجنة وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبوداود الطيالسي وأبو يعلى وللطبراني والزار من حديث سمرة مرفوعا أولادالمشركين خدمأهل الجنةواسناده ضعيف ﴿ خامسها انهم يصيرون تراباروي عن تمامة من أشرس سادسها هم فى النار حكاه عياض عن أحمد وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض اصحابه ولا يحفظ عن الامام أصلا \* سابعها انهم يمتحنون فى الآخرة بأنترفع لهم ارفمن دخلها كانت عليه بردا وسلاماومن أىعذب أخرجه البزار من حديث أنسوأبي سعيدوأخرجه الطبرانيمن حديث معاذ بنجبل وقدصحت مسئلةالامتحان فيحق المجنون ومزمات في الفترةمن طرق صحيحة وحكىالبهتي فيكتابالاعتقاد انهالمذهب الصحيح وتعقب بأنالآخرة ليستدار تكليف فلاعمل فيها ولاا بتلاء وأجيب بأن ذلك بعد ان يقع الاستقرار في الجنة أوالنار واما في عرصات القيامة فلا ما نم من ذلك وقـد قال تعـالى عوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون وفي الصحيحين ان الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فسلا يستطيع أن يسجد \* نامنها انهم في الجنة وقد تقدم القول فيه في إب فضل من مات له ولد قال النووي وهوالمذهب الصحيّح المختار الذي صاراليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا كان لايعذب الداقل لـكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لايعذب غـير العاقل من باب الاولى ولحديث سمرةالمذكور في هذا الباب ولحديث عمة خنسا المتقدم ولحديث عائشة الآتي قريبا و تاسعها الوقف عاشم ها الأمساك وفي الفرق بينهما دقة ثم أو ردالمصنف في الياب ثلاثة أحاديث أحدها حديث ابن عباس وأي هريرة سئل عن أولاد المشركين وفي رواية ابن عباس دراري المشركين ولمأقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل لكن عندأحمد وأى داود عن عائشة ما محتمل ان تكون هي السائلة فأخرجا من طريق عبدالله بن أي تبس عنها قالت قلت بارسولالله ذرارىالمسلمين قال معرآبائهم قلت يارسول الله بلاعمل قال الله أعسلم بماكانوا عاملين الحديث وروى عبدالرزاق منطريق أىمعاد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت سألت خديجة الني ﷺ عن أولاد المشركين فقال همم أبائهم ثم سألته بعددلك فقال الله أعلم ما كانواعاملين ثم سألته بعدمااستحكم الاسكام فنزل ولانزر وازرة وزر اخرى قال هم علىالفطرة اوقال في الجنة وأبومعاذ هوسلمان بن أرقم وهوضعيف ولوصح هذا لكان قاطعاللنزاع رافعا لكثير من الأشكال التقدم ( قوله الله أعــلم ) قال ابن قتيبة معني قوله بمــاكانواعاماين أي لوأ بقاهم فلانحكوا عليهم بشيء وقالغــيره أىعلمانهم لإيعملون شيأ ولايرجعون فيعملون اواخبر بعلمشيء لوجدكيف يكون مثل قوله

.

عَنْ أَبِي مَكُمَّةً بْنِ عَبْدِ الْأَخْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّي عَيْدِ ال

ولوردوا فعادوا (١) ولكن لم يرد انهم مجاز وزيذلك في الآخرة لان العبد لامجازي بمالم يعمل ﴿ تنبيه ﴾ لم يسمم ابن عاسمة الحديث من الني علي الله بينذلك أحمد من طريق عمار بن أي عمار عن ان عباس قال كنت أقول في أولاد المشركين همنهم حق حدثني رَجُلُ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ فلقيته فحدثني عن النبي ﷺ المقال ربهمأعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بماكانوا عاملين فأمسكت عن قولى انتهني وهــذاأيضا بدفع القول آلاول الذي حكيناه واماحديث أى هريرة فهوطرف من أنى أحاديث الباب كاسياني في القدر من طريق هام عن أي هريرة فني آخره قالوايارسول الله أفرأيت من بموت وهوصغير قال الله أعــلم بماكانوا عاملين وكذا أخرجــه مسلم من طريق أب صالح عن أي هر برة بلفظ فقالرجل يارسول الله أرأ يتلومات قبــلذلك ولانيداود من طريق مالك عن أبى الزياد عن الاعرج عن أبي هريرة نحوروايةهمام وأخرج أبوداودعقبه عن ابنوهب سمعتمالكا وقيلله انأهل الاهواء محتجون علينا سدا الحديث يعني قوله فأبواه بهودانه أوينصرانه فقالءالك احتج عليهم بآخرهاللهأعلم بماكانوا طملين و وجه ذلك أن أهل القدر استدلوا علىانالله فطرالعباد علىالاسلام وانهلايضلأحدا وابمــايضُلُ الكافر أبواه فأشار مالك اليالرد عليهم بقوله اللهأعلم فهودال علىانه يعلم بمسا يصير وناليه بعدابجادهم علىالفطرة فهود ليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم ومن ثم قال الشافعي أهل القدران اثبتواالعلم خصموا ( قوله عن أن سلمة ) هكذا رواه النأبي ذئب عن الزهري وماجه يونس كما تقدم قبل أبواب من طريق عبدالله لن المبارك عنه وأخرجه مسلم من طريق انزوهب عنونس وخالفهما الزبيدي ومعمر فروياه عنالزهري عنسسعيد بنالمسبب بدلأك سلمة وأخرجه الذهلي فيالزهريات منطريق الاوازعي عنالزهري عنحميد بنعبىدالرحمن عنأبي هريرة وقدتقدم أيضا من طريق شعيب عن الزهري عن أي هر برة من غيرذ كر واسطة وصنيع البخاري يقتضي ترجيح طريق أيسلمة وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهري وبذلك جزم الذهلي ( قوله كلمولود ) أي من بني آدم وصرح به جعفر بنر بيعة عن الاعرج عن أي هريرة بلفظكل بني آدم بولد على الفطرة وكذار واهخالد الواسطى عن عدالرهمي بن أسحق عن أى الزناد عن الاعرج ذكرها ابن عبد البر واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي انكل مولود يقعلهالنهويد وغيرهمماذكر والفرض انبمضهم يستمرمسلما ولايقعلهشىء والجواب انالمراد منالتركيبانالكفر لبسمن ذات المولود ومقتضى طبعه بل انماحصل بسبب خارجي فان سلم من ذلك السبب استمر على الحق وهذا يقوى المذهب الصحيح في تأويل الفطرة كماسياتي ( قوله يولد على الفطرة ) ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولود من واصرح منه رواية يونس التقدمة بلفظ مامن مولودالايولد على الفطرة ولمسلم من طريق أبي صالح عن أي هريرة بلفظ ليس من مولود نولد الاعلى هذه الفطرة حتى يعبرعنــه لسانه وفى روايةله من هذا الوجه مامن مولودالاوهو على الملة وحكى اسْعبـــد البر عن قوم الهلا يقتضي العموم وانمــا المراد انكل من ولد على الفطرة وكانله أبوإن على غير الاسلام قتلاه الىأدينهما فتقديرالحبر علىهــذا كلمولود يولدعلىالفطرة وأبواه بهوديان مثلا فانهما يهودانه ثم يصير عندبلوغه الىمايحكم بهعليه ويكفى فى الردعليهم رواية أىصالح المتقدمة واصر حمنها روامة جعفر منر بيعة بالفظ كل بني آدم لولدعلي الفطرة وقداختلف السلف في المراد بالفطرة في هــذا الحديث على أقوال كثيرة وحكي أبوعبيد انه سأل عد بن الحسن صاحب أي حنيفة عن ذلك فقال كان هذا في أول الاسلام قبل ان تنزل الفرائض وقبل الامر بالجهاد قالأ بوعبيدكا نهعني انهلوكان بولدعلى الاسلام فمسات قبل انبهوده أبواهمثلا لمرباه والواقع في الحمكم انهما

 <sup>(</sup>١) قوله ولـكن لمريد الخ لايظهر وجــه الاستدراك ولعل الناسخ اسقط بعده شيأ والاصل ولكن لمردوا ولم يرد انهم الخ فتأمل اهمصححه

برئاته فدلعى تغيرا لحكم وقد تعقبه ابن عبدالبر وغيره وسبب الاشتباه أنهجمله على احكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النسخ والحق انه أخبار منالني ﷺ بماوقع فى تفسالامر ولمردبه اثبات احكامالدنيا وأشهرالاقوال انالمراد بالفطرة الاسلام قال/بنعبدالبر وهوالمعروف عندهامةالسلف وأجم أهلالعـــلم بالتأويل علىأن المراد بقوله تعالى فطرةالله التي فطرالناس عليها الاسلام والجتجوا بقول أى هريرة في آخر حديث الباب اقرؤا انشئتم فطرةالله الني فطرالناس علبها وبحديث عياض مزحمار عزالنبي وليطائج فهايرومه عزربه انى خلقت عبدى حنفاءكمهم فاجتالهم الشياطين عن دينهم الحديث وقد رواه غيره فزاد فيه حنفاء مسلمين و رجحه بعضالمتأخرين بقوله تعمالي فطرةالله لانها أضافة مدح وقدأمرنبيه بلزومها فعلمانها الاسلام وقال اينجربر قوله فأقم وجهك للدىن أىسدد لطاعته حنيفا أي مستقيما فطرةالله أىصبغةالله وهومنصوب علىالمصدر الذي دلعليه الفعلالاول أومنصوب بعمل مقدرأي الزم وقدسبق قبل أبواب قول الزهرى في الصلاة على المولود من أجل الهولد على فطرة الاسلام وسيأني في تهسمير سورة الروم جزم المصنف بانالفطرة الاسلام وقدقال أحممه منهات أبواه وهماكافران حكم بإسلامه واستدل بجديث الباب فدل علىانه فسر الفطرة بالاسلام وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم أن لايصح استرقاقه ولايحسكم باسلامه واذا أسلم أحد أبويه والحقأن الحديثسيق لبيانماهو فينفس الامرلا لبيان الاحكامفي الدنياوحكي عدين نصران آخر قولي أحمد أنالمراد بالفطرة الاسلام قال ابن القبروقد جاءعن أحمد أجوية كثيرة يحتجفها مهذا الحديث على أن الطفل انما يحكم بكفره بأبويه فادالم يكن بينأبوين كافرين فهومسلموروى أبوداودعن حآدبن سلمةأنه قال المراد أنذلك حيث أخذالله علىهمالعبد حيثقال الستبربكم قالوا بلى ونقله ابن عبدالبر عن الاو زاعي وعن سحنون ونقله أبويطي ابن الفراءعن أحدىالر وايتين عن أحمدوهو ماحكاه الميمونى عنه وذكره ابن بطة وقد سبق في باب اسلام الصي في آخر حديث الباب من طريق يونس ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها الى قوله القيم وظاهره أنه من الحديث المرفوع وليس كذلك بل هومن كلامأني هر يرةأ درج في الحبر بينه مسلم من طريق الزيدي عن الزهري ولفظه ثم يقول أنوهريرة اقر ؤاان شنتم قال الطبيي ذكرهذه الآية عقب هذا الحديث يقوى ماأوله حاد بن سلمة من أوجه أحدهاان التعريففي قوله على الفطرةاشارة الىمعهود وهوقوله تعاليفطرة الله ومعنى المأمورفي قولهفأقم وجهك أىأ ثبت علىالعهد القديم ثانيها ورودالرواية بلفظ الملةبدلالفطرةوالدين في اللدين حنيفاهو عين الملة قال تعالى ديناقياملة ابراهيم حنيفا ويؤيده حديث عياضالتقدم ثالهاالتشبيه بالمحسوسالماين ليفيد أنظهوره يقع في البيان مبلغ همذا المحسوس قال والراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين فلوترك المراعلها لاستمر على لز ومها ولم يفارقها اليخــيرهالان حسن هذا الدين ثابت فيالنفوس وانما يعدل عنـــه لآفةمن الآفات البشه مة كالتقليداتهي والي هــذا مال القرطي فيالفهــم فقال المعني انالله خلق قلوب بنيآدم مؤهلة لقبول الحقكما خلق أعينهمواسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات فمادامت باقية علىذلك القبولوعلى تلكالاهليــة أدركت الحقودين الاسلام هو الدين الحق وقد دل على هذاالهني بقية الحديث حيث قال كما تنتج البهيمة يعني أن البهيمة تادالولد كامل الخلقة فلوترك كذلك كازبريا من العيب لسكنهم تصرفوافيه بقطع اذنه متسلا فحرج عن الاصل وهو تشبيه واقع ووجهه واضح واللهأعلم وقال ابن الفيم ليس المراد بقوله بولدعى الفطرة أنه خرج من بطئ أمه يعــــار الدين لانالله يقولوالله أخرجكمن بطوناهما تكم لاتعلمون شيأ واكن المراد انفطرته مقتضية لمعرفة دين ألاسلام ومحبته فنفس الفطرة تستلزم الافرار والحبة وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك لانه لايتغير بتهويد الابوين متسلا عبيث بخرجان الفطرة عن القبول وانماالمراد ان كل مولود بولدعي اقرار مبالر بوبية فلوخلي وعدم الممارض لم يعدل عن ذلك الى غيره كما أنه يولد على عبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللن حتى يصرفه عنه الصارف ومن ثم شبهت القطرة باللبن بلكانتاياه فى تأويل الرؤ ياوالله أعلم وفى المسئلة أقوال اخر ذكرها ابن عبدالبر وغيره منها قول ابن المبارك ان المراد

فَأَبَوَاهُ يُهُوَّدُاكِهِ أَوْ يُنْصَرَّانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ كَعَلْلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتِيجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ نَرَى فِيهَا جَـدْءاء

أنهولد علىمايصيراليهمن شقاوة أوسعادةفمن عرائدأنه يصيرمسلا ولدعلي الاسلام ومنعلم اللهأنه يصيركافراول على السكفر فكا نه أول الفطرة بالعلم وتعقب بأنه لوكان كذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه الح معنى لا نهما فعسلا بعناهو الفطرة التي ولدعايها فينافي في التمثيل بحال المهيمة ومنها ان المراد ان الله خلق فهم المعرفة والانكار فلمأخذ الميتاق من الذرية قالوا جيعابلي أماأهل السعادة فقالوها طوعا وأماأهل الشقاوة فقالوها كرها وقال عهد من نصر سمعت اسحق بن راهويه يذهب الى هذا المهنى و يرجحه وتعقب بأنه يحتاج الي نقل صحيح فانه لا يعرف هذاالتفصيل عندأخذ الميثاق الاعن السدى ولم يسنده وكا "مة أخذه من الاسر ائيليات حكاه ابن القم عن شيخه ومنها ان المرادبا لفطرة الخلقة أى يولد سالما لايعرفكفراولاايمانا ثم يعتقد اذا بلغالتكليف ورجحهابن عبدالعروقال أنهيطابق التمثيـــلبالهيمة ولايخالف حديث عياض لانالمراد بقوله حنيفاأي على استقامة وتعقب بأنه لوكان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملل الكفردون ملة الاسلام ولم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنى ومنها قول بعضهم ان اللام في الفطرة العهدأى فطرة أو يدوهومتعقب بماذكر في الذي قبله ويؤيد المذهب الصحيح أن قوله فأبواه بهود انه الخ ليس فيه لوجود الفطرة شرطبلذ كرمايمتم موجبها كحصول البهودية مشلامتوقف علىأشياء خارجة عن القطرة نحلاف الاسلام وقال ان القيرسب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث ان القدرية كانوا محتجون به على ان الكفرو المعصية ليسا بقضاء القديل مماايتدا الناس احداثه فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأو يل الفطرة على غير معنى الاسلام ولاحاجة لذلك لأن الا مرا لمنقولة عن السلف مدل على انهم في فهموا من لفظ الفطرة الاالاسلام ولا يلزم من حملها على ذلك موافق مدهب القدرية لانقوله فأبواه يهودانه الخركمول على انذلك يقع بتقديرا لله تعالى ومنثم احتج علبهممالك بقوله في آخرا لحديث الله أعلم ما كانوا عاملين (قوله نأمواه ) اي المولود قال الطبي الفاء اماللتعقيب أوالسببية أوجزاء شرط مقدراي اذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب ابويه اما بتعليمهما اياه او بترغيبهما فيه وكونه تبعالهما في الدين يقتضي ان يكون حكمه حكمهما وخص الابوان الذكر للغال فلاحجة فيه لمن حكم باسسلام الطفل الذي موت ابواه كافرين كاهو قول احمد فقد استمر عمل الصحابة ومن مدهم على عدم التعرض لاطفال اهل الذمة (قول كشل البهيمة تنتج البهيمة ) اي تلدها فالمهيمة الثانية بالنصب على المفعولية وقد تقدم بلفظ كاتنج البهيمة بهيمة قال الطيى قوله كاحال ون الضمير المنصوب في بهودانه اي بهودان المولود بعدان خلق على الفطرة تشبها بالهيمة التي جدعت بعدان خلقت سليمة اوهو صفة مصدر محذوف اي يغيرا نه تغييرا مثل تغييره المهيمة السليمة قال وقد تنازعت الافعال الشلانة في كاعلى التقسديرين ( قهله تنتج ) بضم اوله وسكون النون وفتحالثناة بعدهاجم قالأهل اللغة نتجتالناقة علىصيغةمالم يسمفاعمله تنتج بفتح المثناة وانتج الرجل ناقته ينتجها انتاجا زادفي الرواية التقدمة بهيمة جماءاى لهذهب من بدنها شيء سميت بذلك لاجهاع اعضابها (قوله هل ترى فيها جدعاء) سلامتها والجدعاه المقطوعة الاذن نفيسه اعاءالي ان تصميمهم عى الكفركان بسبب صممهم عن الحقووقع فى الرواية المتقدمة بلفظ هل تحسون فبها من جدعاه وهومن الاحساس والمرادبه العلم بالشيء يريدانها تولدلا جدع فيها وانما بجدعها اهلها بعددلك وسيأتى في تفسير سورة الروم ان معنى قوله لا تبديل لحلق الله اىلدين الله وتوجيه ذلك ﴿ تنبيه ﴾ ذكرابن هشام فيالمغنى عن ابن هشام الحضر اوى انه جعل هذا الحديث شاهدالورود حتى للاستثناء فذكره بافظ كل مولود يولدعلى الفطرةحتى يكون ابواه همااللذان بهودانه وينصرانه وقال والكان تخرجه على انفيه حذفاأى بولد على الفطرة ويستمرعلى ذلك حبى يكون يعني فتكون للغاية علىبابها انتهى ومال صاحب المغنى فى موضم آخر الى انه ضمن يولدمعنى ينشأ مثلاوقـــد وجلت الحديث في تصير ابن مردو به من طريق الاسود بن سريع باغظ البست نسمة ولدالا ولدت على الفطرة فما ترال على احتى يبين عنها لسانها الحديث وهو يؤيد الإحمال المذكور واللفظ الذي ساقه الحضر اوي لم اره في الصحيحين

بأب محد عن مؤلى بن إسليل حَدَّتَنَا جَرِيرُ بنُ حازِم حَدَّتَنا أَبُورَجاء عَنْ سَمُرَةَ بْنِجَنْدَب قَالَ كَانَ الذَّىٰ مَثِيْكُ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاّةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ وِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ ٱلَّيْلَةَ رُوْيا قالَ فإن رَأَى أَحَدُ قَصَّهَا فيَقُولُ مَاشَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا تَوْمَّا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْسُكُمْ رُؤْكِا قُلْنَا لاَ . ولٰكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجَلَيْنِ أَتَيَانِي فَاخَدًا بِيدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فِإِذَا رَجِلٌ جالِسٌ ورَجِلٌ قَائِمٌ بَهِدِهِ كَلُّوبٌ من حَدِيدٍ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى أَنَّهُ كُلُبُ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فَى شِدْتِهِ حَتَّى يَبْلُغُ قَفَاهُ ثُمَّ يَغْصَلُ بشِدْقِهِ الآخرَ مِثْلَ ذَالِكَ وَيَلْتَثِمُ شِيدْقُهُ هَٰذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَمُ مِثْلُهُ قُلْتُ ماهُـذَا قالاً أَسْلَاقٍ فَأَسْلَقُنا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَحِهم عَلَى قَفَاهُ ورَجُلُ قائِمٌ عَلَىرَأْسِه بِفِيْرٍ أَوْصَخْرَةٍ فَيَشْدَخُبهِ رَأْسَهُ . فإِذَاضَرَبَهُ تَدَهْدَهُ الْحَجَرُ ۚ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُمُدَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَٰذَا حَتَّى يَلْتَيْمَ رَأْمُهُ وعادَ رَأْسُهُ كَمَا هُو ۖ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ ۚ قُلْتُ مَنْ هُذَا قَالاَ أَنْطَلَقَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِشْلِ التَّنُّورِ أَعْلاَهُ ضَيَّقُ وأَسْفُهُ وَاسِعٌ يَتُوقَنَّهُ تَحْتَهُ نَاراً ۚ فَإِذَا اقْـنَرَ بَ أَرْ تَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وفِيهَا رجالٌ ونِسَاء عُرَاةٌ فَقَلْتُ مَنْ هَذَا قَالاَ أَنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمْ فِيهِ رجُلٌ قائمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رجُلٌ يَثْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ . فأَ قَبَلَ الرَّجُلُ الذِي فِالنَّهْرِ . فإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَٰى الرَّجُـلُ بِحَجَرِ فِ فِيهِ فَرَدُّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَٰى فِيهِ بِحَجَرِ فَيَرْجِمُ كَاكَانَ فَقُلْتُ مَاهُـٰهَ ٱ قَالاَ انْطَلَقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَنْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةً خَضْرًا ۚ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظَيمَةٌ وَفَي أَصْلِهَا شَيْخٌ وصِيْبَانٌ وإذَا رَجْلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ كَيْنَ يَدَيْهِ نَارْ يُوقِدُهَا فَصَيَدًا بِي فَ الشَّجَرَ قَوَأَدْخَلَانِي دَاراً لْمَأْرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رجالٌ شُيُو خُوشَبَابٌ ونِسَانٍه وصِبْيَانٌ . ثُمَّ أَخْرُجَا بِي مِنْهَا فَصَمِدًا بِي الشَّجْرَةِ فأَدْخَلَانِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ. قُلْتُ طُوُّ فَتُمانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالَا نَهَمْ : أَمَّا أَلذِي رَأَيْتُهُ يُشَقَّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ

ولاغيرهاالاعندمسلم كانقدم في رواية حتى يعرب عنه لسانه تم وجدت ابا نعيم في مستخرجه على مسلم اورد الحسدية من طريق كثير بن عبيد عن جد بن حرب عن الزيدى عن الزهري بلفظ مامن مولود بولد في بني آدم الابولد على الفطرة حتى يكون ابواه يهودانه الحديث وكذا اخرجه ابن مردو يه من هذا الوجه وهو عندمسلم عن حاجب بن الوليد عن عدب حرب بلفظ مامن مولود الابولد على الفطرة ابواه يهودا نه الحديث (قوله باب ) كذا ثبت لجيم مم الالابي ذروهو كالقصل من الباب الذي قبله و تعلق الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة الذكور والشيخ في اصل الشجرة ابراهم والصبيان حوله الولاد الناس وقد تقدم التنبيه على انه اورده في التعبير بن دة قالوا و اولاد المشركين فقال و اولاد المشركين وسيأتي السكلام على بقية الحديث موسى كلوب من حديد في شدقه ) كذا في رواية الي ذر وهوسياق مستقيم و وقع في رواية غيره يلاف ذلك والبعض المهم لم اعرف المراد به الاان الطبراني اخرجه في المعجم الكبير عن العباس ابن الفضل الاسقاطي عن موسى بن اسمعيل فذكر الحديث بطوله مثل حديث قبله وفيه بيده كلاب من حديد (قوله فيه حتى اتبنا على تهر من دم في مرجل قائم على وسط النهر ) قال يزيد و وهب بن جرير عن جرير بن حازم و على شط النهر رجل وهذا التعلق عن هدين في مدين الهرو و كلود النهر وحوسيا قام حديث قبله وفيه بيده كلاب من حديد (قوله فيدا التعلق عن هدين المهم على وسط النهر) قال يزيد و وهب بن جرير عن جازم و على شط النهر رجل وهذا التعلق عن هدين في في مدين التهر على وهدا النهر وحوسيا قائم على وسط النهر) قال يزيد و وهب بن جرير عرب حازم وعلى شط النهر رجل وهذا التعلق عن هدين المهم المهم المهم النهر و هدين المهم الشهم المهم المهم

مُحدِّثُ بَالْحَدِيْةِ فَتَهُمْلُ عَنَهُ حَقَّى تَبَلَغُ الآفاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ ماراً بِنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ والذِّى رَا يَتُهُ يُشْدَخُ رَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالدِّي رَا يَتُهُ فَى النَّهِ آكِلُو الرَّبُ والشَّيْخُ فَى أَصْلِ السَّجَرَةِ إِبْرَ اهِمِ عَلَيْهِ النَّامِ وَالنَّيْخُ فَى أَصْلِ السَّجَرَةِ إِبْرَ اهِمِ عَلَيْهِ النَّامِ وَالنَّيْخُ فَى أَصْلِ السَّجَرَةِ إِبْرَ اهِمِ عَلَيْهِ وَالنَّهِ مَا اللهِ السَّجَرَةِ إِبْرَ اهِمِ عَلَيْهِ وَالنَّامِ وَالنَّيْخُ فَى أَصْلِ السَّجَرَةِ إِبْرَ الشَّيْخُ فَى أَصْلُ السَّجَرَةِ إِنَّا اللهِ اللهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهِ وَهَذَا مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِمَةً اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَتُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَالّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ قَالَتُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ الللللللللللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُه

ثبت في رواية الى درايضا فاما حديث يريد وهو ابن هرون فوصله الحمد عنه فساق الحديث بطوله وفيه فاذا نهر من دم فيه رجل وعلم ط النهر رجل واما حديث وهب بنجر بر فوصله ابوعوا نه في صحيحه من طريقه فساق الحديث بطوله وفيه حتى ينتهي الي نهر من دم ورجل قائم في وسطه ورجل قائم على شاطي النهر الحديث واصل الحديث عند مسلم من طريق وهب لكن باختصار وقوله فيه اذا ارتفعوا كذافيه بالقاء والعين المهملة و وقع في جمع الحميدي ارتقو بالقاف فقط من الارتقاء وهوالصعود عولي باسموت بوم الاتنين) قال الزين بن المنير تعين وقت الموت ليسلاحد فيه اختيار لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة الى الله لقصد الترك في نام الموت بوم الجمعة الميابية النب على اعتقاده وكا أن الحبر الذي ورد في فضل الموت بوم الجمعة الم يصح عند البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار الى ترجيحه على غيره والحديث الذي أشار اليه اخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر ومرفوعا ما من مسلم يموت بوم الجمعة أو ليلة الجمعة الاوقاء الله فتنة القبر وفي اسسناده ضعف وأخرجه أبو يعلى من حديث انس نحوه واسناده اضعف (قوله قالت عائشة دخلت على أبى بكر) تعني اباها زاداً بو ضعم في المستخرج من هذا الوجه فرأيت به الموت فقلت هينج هينج

من لا نوال دمعه مقنعا به فاله في مرة مدفون

فقال لاتقولى هذا ولكن قولى وجاءت سكرة الموت الحق الآية ثم قال في أى وم الحديث وهذه الريادة أخرجها ابن سعد مغددة عن ابي سامة عن هشام وقوله هدم الجيم حكاية بكائها (قوله في كم كفنتم النبي والمحتفظة في المحتفظة النبي والمحتفظة في المحتفظة الله المحتفظة المحتفظة في المحتفظة النبي والمحتفظة في المحتفظة ا

بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَ أَن . فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْ بِي فَلْمَا وزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْ بَنِنِ فَكَفَّنُونِي فِيهَا. قُلْتُ إِنَّ هَلْمَا اخْلَقْ. قالَ إِنَّ الحَى أَحَقُ بِالجَدِيْدِ مِنَ المَيِّتِ إِنْمَاهُو َ اللَّهُ إِنِّ فَلَمْ يُتُوفَ حَى أَمْلَى مِنْ لَيْسَلَةِ النَّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ بِاسِبُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَعْنَةِ حَدَّ هِنَ المَيْدِ بِنُ أَبِي مَرْتَمَ

طريق الزهري عن عروة عن مائشة أول مدء مرض أبى بكر انه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جادى الآخرة وكان وماباردا فحرخمسة عشر وما ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة وأشارالز من ان المنيرالي أن الحكبة في اخروفاه عن يوم الاثنين مرامه كان يحب ذلك و يرغب فيه لكومةام في الامر بند النبي عَيَّاكِيُّتُهِ فناسب أن تكون وفائه متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله ﷺ (قوله مهردع) بسكون المهملة بمدَّها عين مهملة أي لطخ إبعم له (قوله وزيدوا عليه ثوبين) زادابن سمد عن أن معاوية عن هشام حديدين (قوله فكفنونى فهما) أى الزيد والمزيد عليه وفي رواية غيراً في ذرفها أى السلانة (قهل خلق) بفتح المجمة واللام أي غيرجدىد وفىرواية أىمماوية عندان سعد ألانجعلهاجددا كلهاقاللا وظاهره آنآبا بكركان ريءـدم المغالاة في الاكفان ويؤيده قوله بعدذلك انماهوللمهلة وروىأ بوداود منحديث على مرفوعا لاتغالوا فىالكفن فانهبسك سريها ولايعارضه حديث جابر في الامر بتحسين الكفن أخرجه مسلمة أنه بجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحملالمبالغة علىالثمن وقيـــلالتحسين حقالميتفاذا أوصى بتركهاتبـع كمافعـــل الصديق ويحتمل أن يكون اختارذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار اليه من النبي ﷺ أوَّلكونه كان جاهد فيه او تعبد فيه و يؤيده مارواه ابن سعد من طريق القاسم بن عدبن أى بكر قال قال أبو بكر كفنونى في ثوى الذين كنت أصلى فيهما وقولها ما هو) أى الكفن (قولِه للمهلة) قال عياض روى بضم المم وفتحها وكسرها (قلت) جزم به الحليل وقال ابن حبيب هو بالمكسرالصديد وبالفتحالتمهل وبالضمعكر الزيت والمرادهنا الصديد ومحتمل أنيكون المرادبقوله انمما هو اى آلجديد وأن يكون المراد بالمهلة على هذا النم ل أى ان الجديد لمن ير مدالبقاء والأول أظهر و يؤمده قول القاسم بن محد ان أى بكرقال كفن أبو بكر في ريطة بيضاء وربطة ممرة وقال انماهو لمايخر جمن أغه وفيه اخرجه ابن سعدوله عنه من وجه آخرا بما هوللمهل والتراب وضبط الاصمعي هذه بالفتح وفي هذا الحديث استحباب التكفين في التياب البيض وتنايث الكفن وطلب الموافقة فهاوقع للا كابرتبركا بذلك وفيه جوازالتكفين في التياب المفسولة وإيثار الحي الجدمد والمدفن بالليل وفضل أي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته وفيه أخذالمره العلرعمن دونه وقال أبوعمرفيه انالتكفين في النوب الجديد والحلق سواء وتعقب بما تقدم من احتمال ان يكون أبو بكر اختار ملمني فيه وعلى تقديران لا يكون كذلك فلادليل فيه على المساواة (قوله باب موت النجاءة البغتة ) قال ابن رشيد هومضبوط بالكسر على البدل و مجوز الرفع علىانه خبرمبتدا محذوف ايهى البغتة ووقع فى رواية الكشميهني بغتة والفجاءة بضمالفاء و بعــدالجمعد ثم همز و بر وى بفتح ثم سكون بغيرمد وهي الهجوم على من لم يشعر به وموت الفجأة وقوعه بغيرسبب من مرض وغيره قال ابن رشيد مقصود المصنف والله أعلم الاشارة الى انه ليس مكروه لانه عَلَيْكَتْ لِمُ بَطْهِر منه كراهيته المخبره الرجل بان أمه افتلتت نفسها وأشار الىمارواه أموداود بلفظ موتالفجاة أخَذَةاسف وفي اسناده مقال فجرى على عادته في الترجة بمالموافق شهرطه وادخال مانومي الى ذلك ولومن طرف خفي انتهى والحديث المذكور اخرجه أبو داود من حديث عبيدين خالد السلمي ورجاله ثقات الاأن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى وقوله اسف أي غضب وزناو معني و روي بو زن فاعل اىغضبان ولاحمدمن حديث الى هر برة ان النبي ﷺ مربجدارمائل فأسرع وقال اكرهموت الفوات قال ابن بطال وكانذلك واللهأعلم لمافىموت النجأتمن خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالمتو بة وغيرها من الاعمال الصالحة وقدروي أن أى الدنيافي كتاب الموت من حديث انس نحوحديث عبيد بن خالد

حَدَّمَنَا مُحَدَّةً بِنُ جَمْرَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنْ رَجُلاً قَالَ النَّبِي مَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَبِي بَهِ وَعُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما فَافْبَرَهُ أَلْ فَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهِ بَهِ وَسَلَمْ وَحَدَّنَى مُحَدَّنَى مُحَدَّنَى وَهُمَ اللهُ عَنْهُما فَافْبَرَهُ اللهُ عَنْهُما فَافْبَرَهُ اللهُ عَنْهُما فَافْبَرَهُ اللهُ عَنْهُمَا أَوْاناً وَمُوا اللهِ عَنْ عَرْوَا وَبَدْوَنَ فَيِها أَوْاناً وَهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا أَوْاناً وَهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْ عَرْوَانَ بَعْنِي بْنُ أَلِي مَرْوَانَ بَعْنِي بْنُ أَلِي مَرْوَانَ بَعْنِي بْنُ أَلِي مَوْلِكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ لِمَامِ عَنْ عُرُونَ فَيها أَوْاناً اللهُ وَلِيلِكُمْ اللهُ اللهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرُونَ فَيها أَمْواناً اللهُ عَنْ عُرُونَ عَنْ عَرُونَ وَمُ اللهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرُونَ وَمُونِ اللهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرُونَ فَ بَعْنِي اللهُ عَنْ عَرُونَا فَاللهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَرُونَا فَبُولَ عَنْ عَرُونَ فَي اللهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً مُنْ اللهُ الل

وزاد فيه الحروم من حرم وصبته النهى وفي مصنف ابن أي شبية عن عائشة وابن مسعود موت الفجأة راحة المؤمن واسف على الفاجر وقال اس المنير لعل البخاري ارادبذه الرجمة ان من مات فجأة فليستدرك ولده من اعمال البر ماامكنه مما يقبل النيابة كماوقع في حديث الباب وقد نقل عن أحدو بعض الشافعية كراهة موت الفجأة و نقل النووي عن بعض القدماء أن جماعــة من الانبياء والصالحين ما تواكذلك قال النووى وهومجبوب للمراقبــين (قلت) و مذلك بجتمــع القولان (قوله حدثنامجد منجفر) أي ابن أي كثيرالمدني (قوله انرجلا) هوسعد بن عبادة واسم أمه عمرة وسيأتي حديد في الكلام عليه في الوصايا انشاء آلله تعالى (قوله افتلت) بضم المثناة وكسر اللام أي سلبت على مالم يسم فاعله يقال اقتلت فلان أي مات فجأة واقتلت نفسه كذلك وضبطه بعضهم بفتحالسين أماعلى التمييز وأماعلىأنه مفعول ثاريب والفلتةوالافتلات ماوقع بغتة منغيرروية وذكره استقيبة بالقاف وتقديم المثناة وقال همكلمة تقال لمن قتله الحب ولن مات فجأة والمشهور في الرُّواية بالفاءوالله أعلم » ( قوله بابما جاء فى قبرالنبي ﷺ وابى بكروعمر ) قال ابنرشيد قال بعضهم مراده بقوله قبرالنبي ﷺ المصدر من قبرية قبرا والإظهر عندي الدّاراد الاسم ومقصوده بيان صفته من كونهمسناأوغيرمسنموغيرذلك تمــا يتعلق بعضه ببعض (قهلهقولاللهعزوجل فأقبره) يريد نفسيرالاً ية ثم اما ته فأقبره أى جعله ممن يلتي حتى تأكله الكلاب مثلاوقال الوعبيد في المجازا قيره المربأن يقبر (قوله اقبرت الرجل اداجعلت له قبرا وقبرته دفتته) قال بحيى الفراه في المعاني يقال اقبره جعله مقبورا وقبره دفنه (قيله كفانااغ )روى عبد بن حميد من طريق محاهد قال في قوله المنجعة الارض كفا تااحياء وأموانا قال يكونون فهاماً أرادوا ثم يدفنون فها ثم اورد المصنف في البابأحاديث \* أولهاحديث عائشةان كانرسولالله ﷺ ليتعذرفي مرضه وقدضبط فيروايتنابالعـين المهملة والذالالمعجمة أي يمنع وحكي إن التين انه فى رواية القابسيّ بالقاف والدال المهملة أي يسأل عن قدر ما بني الى يومها لانالمريض يجدعند بعض أهله منالانس مالابجد عندبعض وسيأنىالكلام علىفوائدهذا الحديث والذي بعمده في باب الوفاة النبوية آخــر المغازي ان شاء الله تعــالي والمقصود من ايرادهما هنا بيان انه ﷺ دفن في بيت عائشة وتقدم نانيهما في بابسايكره من انخاذ القبور على المساجد من طريق هلال المذكوروفي باب بناء السجد على القسر من وجهآخر وفي ابواب المساجدايضا (قولهوعن هلال) يعسني بالاسناد المذكور اليه (قوله كناني عروة بن الزبير)

عَنْ سَفَيَانَ النَّمَارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبَرَ النَّبِي عَيَّالِيَّةُ مُسَنَّا حَلَّى فَرُوَةً حَدَّثَنَا عَلِي عَنْ هِشَاء بِنَ عُرُودَ عَنْ أَبِيهِ لِمَاسَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَالِّطُ فَى زَمَانِ الْوَلِيدِ أَبْنِ عَبْدِاللَّكِ أَخَدُوا في بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ فَرَعُواطَنُواأَنَّهَا قَدَمُ النَّبِي عَيِّلِيْقِ فَا وَجَدُوا أَحَدًا بَهُمَ أُ ذَٰلِكَ حَتَى قَالَ لَهُمْ عُرُودَةً لاَ وَاللَّهِ مَاهِي قَدَمُ النَّبِي عَيْلِيْقِ ماهِي قَدَمُ النَّبِي عَنْ عَالِيْقَ مَاهِي اللّهِ عَنْ عَالِيهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ اللّهِ بْنَ اللّهِ عَنْ عَالِشَةً رَضَى الله عَنْها أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ اللّهِ بْنَ اللّهِ عَنْها أَنَّهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ اللّهِ عَنْ عَالِشَةً رَضَى الله عَنْها أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ

اىالذى روى عنه ذلك الحديث واختلف فى كنية هلال فالمشهورانه ابوعمرو وقيل ابوامية وقيل ابو الجهم (قوله عن سفيان الهار) هوا بن دينار على الصحيح وقيل ابن زياد والصواب المغير ، وكل منهما عصفري كوفي وهومن كبار اتباع التابعين وقد لحق عصر الصحابة ولم اراه رواية عن صحال (قهله مسلم ) اي من تعمازاد ابونعم في المستخرج وقسراني بكر وعمركذلك واستدلبه على ازالمستحب تسنيمالقبور وهوقول ابيحنيفة ومالك واحمد والمزني وكثيرهن الشافعية وادعى القاضي حسين اتفاق الاصحاب عليه وتعقب بأن جماعة من قدما الشافعية استحبوا التسطيح كانص عليه الشافعي و مهجزم المواردي وآخرون وقول سفيان الهارلا حجة فيه كماقال البيهق لاحبال ان قبره ويتطالية لم يكن في الاول مسهافقد روي ابوداودوالحا كممن طريق القاسم بن مجدبن الى بكرقال دخلت على عائشة فقلت ياآمة اكشفى لى عن قبر رسول الله متتالية وصاحبيه فكشفت لهءن ثلاثة قبور لامشرفة ولالاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء زاد الحاكم فرايت رُسُولَ اللَّهُ ﷺ مقدماوا بابكر راسه بين كتن الني ﷺ وعمرراسه عند رجلي الني ﷺ وهذا كان في خسلافة معاوية مكا أنها كانت في الاول مسطحة تُملُّ بني جَيَّارالقبر في امارة عمر بن عبدالعزيزٌ عَلَى المدينة من قبــل الوليــد ابن عبدالملك سيروهام تفعة وقدروى ابو بكرالآجرى فى كتاب صفة قبرالني ﷺ من طريق اسحق بن عبسي بن بنتداود بنأبي هند عن غنيم بن بسطام المديني قال رأيت قبرالنبي مَثَيِّكُ اللَّهِ في المارة عمر بن عب العزيز فرأيته مرتفعا نحوا منأر بعأصابع ورأيت قبرأي بكرورا قبره ورأيت قبرعمر وراء قبرأى بكر أسفلمنه تمالاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لافىاصل الجواز و رجح المزنى التسنيم من حيث المدى بأن المسطح يشبه مايصنع للجلوس بخلاف المسنم ورجحه ابنقدامة بأنهيشبه أبنية أهل الدنيا وهومن شعار أهل البدع فكان التسنم أولى ويرجح التسطيح مارواه مسلم من حديث فضالة سعبيد الهأمر بقبر فسوى تمقال سمعت رسول الله عَيْرِ اللَّهِ بأمر بنسويتها (قوله حدثنا فروة ) هوابن أن المغراء وعلى هوابن مسهر وثبت ذلك في رواية أن ذر ( قوله ألَّ أَسْقط عليهم الحائط ) أي حائط حجرة الني ﷺ وفى روانة الحموي عنهم والسبب فىذلك مارواه أبو بكر الآجرى من طريق شعب بن اسحق عن هشام من عروة قال أخبرني أبي قال كان الناس يصلون الى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي اليه أحد فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففز ع عمر بن عبدالعزيز فأناه عروة فقال هذا ساق عمر وركبته فسريءن عمر بن عبدالعزيز و روى الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوة قال كتب الوليد بن عبدالمك الى عمر ابن عبدالمز بزوكان قداشترى حجر أزواجالني عيكالية ان اهدمهاو وسع بهاالمسجد فقعد عمرفي احية تمأم بهدمها فما رأيته باكياأ كثرمن يومندثم بناه كماأراد فلماان بنى البيت على القبروهدم البيت الاول ظهرت القبو رالثلاثة وكان الرمل الذي عليها قدانها رففز عحمر بن عبدالعزيز وأرادأن يقوم فيسويها بنفسه فقلتله أصلحك الله انك ان قمت قام الساس معك فلو أمرت رجلا أن يصلحها و رجوت انه يا مرنى بذلك فقال يامز احم يعني مولاه قم فأصلحها قال رجاه وكان قبر أبى بكر عند وسطالني ﷺ وعمرخلف أبي بكر رأسه عندوسطه وهذاظاهره بخالف حديث القاسم فان امكن الجمع والافحديث القاسم أصح وأماماأخرجه أبويعلي منوجسهآخر عنعائشة أبو بكرعن يمينه وعمرعن يساره فسنده صعيف ويمكن تأو يله واللهأعــلم ( قوله وعن هشام ) هو بالاسناد الله كور وقدأ خرجه المصنف فىالاعتصام من وجه آخر عن لا أَذَكَى بِهِ أَبِعاً حَلَّ عَمْ مَنْ الْمُطَابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قِلْ يَا عَبْدَ اللهِ مِنْ عَمْرِ اذْهَبْ إِلَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَلْ يَا عَبْدَ اللهِ مِنْ عَمْرِ اذْهَبْ إِلَى أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَلْ يَا عَبْدَ اللهِ مَنْ عَمْرِ اذْهَبْ إِلَى أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةً لَيْهُ عَنْهُ وَلَوْ يَهُ الْمُومِينَ مَنَ المُطَابِ عَلَيْكِ السَلامُ مُنْ مَ سَلْمُ الْ اذْهَنَ مَعْما حَبِي قَالَ الْمُؤْمِنِينَ . قالَ ما كانَ شَيْهِ الْمَهْ وَيَوْنَ وَالاَ فَرَوْقَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ . قالَ ما كانَ أَذِينَ لَكَ يَامُومِ الْمُؤْمِنِينَ . قالَ ما كانَ أَذِينَ لَكَ يَامُومُ اللهُ وَيَلْقَ وَاللّهُ وَمُؤْمِنُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ع

هشام وأخرجه الاسماعيلي من طريق عبدة عن هشام و زادفيه وكان في بينها موصع قبر ( قوله لاازكي ) بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول أى لا يثني على بسببه و بحمل في بذلك مر بنه وفضل وا ففى قس الامر يحتمل ان لا أكون كذلك وهذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس بحلاف قولها العمر كنت اريده انفسى فكا ناجتها دها فى ذلك تغير أولما قالت ذلك العمر كان قبل ان يقع لها ما وقع فى قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك ان مدفن هنا لكو قدقال عنها عمار ابن ياسر وهوأ حدمن حاربها يومئذ انهاز وجة نبيكم في المدنيا والا خرة وسيأتي ذلك مبسوطا فى كتاب الفتن ان شاء النبياسر وهوأ حدمن حاربها يومئذ انهاز وجة نبيكم في المدنيا والا خرة وسيأتي ذلك مبسوطا فى كتاب الفتن ان شاء طويل سيأتى فى مناقب عهار و زادف و قول يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمن من وفى أوله قدر ورقة فى سياق مقتله وفى آخره قدرصفحة فى قصة بعة عهان قال ابن التين قول عائشة فى قصة عمر بأنه بني من البيت موضع للدفن الجمين ابنه المناء والمناء المناء المناء

4.1 أَفْضَوْا إِلَى مَاقَدَّمُوا ورَوَاهُ عَبْـدُ اللهِ بنُ عَبْدِ التُّدُوسِ وَمُحَدُّ بنُ أَنَسِ عَنِ الْأَعْمَش \* نَابَعَهُ عَلِيٌّ بنُ الجَمْدِ وَابْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُعْبَةً بالبُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْلِي حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِحَدَّتْنَا أَبِيحَـدَّتْنَاالاعْمَشُ حَدَّتَنِي عَمْرُ وَبِنُ مُرْةَعَنْ مَعِيدٍ بْنُ جَبِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهما قَالَ قَالَ أَنَّو لَمَبِ عَلَيْهِ لَغَنَّهُ اللَّهِ للنَّبِي عَيْمِ لِللَّهِ تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَفَرْكَتْ نَبَّتْ يَدَ أَبِي لَمَبٍ وَنَبًّ السب الىمنهي وغيرمنهي ولفظ الحبر مضمونه النهي عن السب مطلقا والجواب ان عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيثقال ﷺ عندتنا ثهم بالخسير وبالشر وجبت وأنتم شهداءالله فىالارض ولمينكر عليهم ويحتملان اللام فىالامواتعمدية والمرادبه المسلمون لانالكفار ممايتقرب الىالله بسبهم وقالالقرطبي فىالكلام علىحديث وجبت يحتمل أجوبةالاول ازالذيكان يحدثعنه بالشركان مستظهرا به فيكون مزباب لاغيبة لفاسق أوكان منافقا ثانيها يحملالنهي علىمابعـدالدفن والجواز علىماقبله ليتعظبهمن يسمعه ثالثها بكونالنهىالعام متأخرافيكون ناسخا وهــذاضعيف \* وقال انزرشــيد مامحصله انالسب ينقسم فيحق الكفار وفيحق المسلمين أماالكافر فيمنعراذا تأذىبه الحيالسلم وأماالمسلم فحيث دعوالضرورة الىذلك كأثن يصير منقبيل الشهبادة وقدبجب في حض المواضع وقد يكون فيه مصَّلحة للميت كمن علم انه أخذ ماله بشهادة زورومات الشــاهد فان ذكر ذلك ينفع الميت ان علم انذلك المال برد الىصاحبه قال ولأجل الغفلة عن هـ ذا التفصيل ظن حضهم انالبخاري سهاعن حـ ديث الثناء بالخير والشر وانمــا قصد البخارى ازبين ازدلك الجائزكان على معنىالشهادة وهذا الممنوع وهوعلىمعني السب ولماكان المتن قديشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده وتأول بعضهم الترجمة الاولى على المسلمين خاصة والوجه عندي حمله علىالعموم الاماخصصه الدليل بل لقائل أن بمنع انما كان على جهسة الشهادة وقصد التحذير يسمى سبا في اللغة وقال ابن بطال سب الاموات بجرى بحرى الغيبة فان كان اغلب أحوال المرء الحسير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع وان كان فاسقا معلنا فلا غيبةله فكذلك الميت ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فهابعدالدفن والمباح ذكرالرجل بمسافيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الاحياء فاذاصار الى قبره أمسك عنه لافضائه الى ماقدموقدعملتعائشة روابة هداالحديث بذلك فيحقمن استحق عندهااللمن فكانت تلمنه وهوحي فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه كماسأذكره ( قهله افضوا ) أى وصلوا الى ماعملوا من خير أو شر واستدل به على منعسب الاموات مطلقاوقد تقدمأن عمومه مخصوص وأصح ماقيل فى ذلك أن أموات الكفار والنساق بجوز ذكر مسأويهم للتحذيرهم والتنفيرعهم وقدأجم العلماءعي جوازجر حالمجروحين من الرواة أحياء وأموانا ( قهله ورواه عبدالله منعيد القدوس وعدبنأنس عن الاعمش) أي متابعين لشعبة وأنس والديهد كالجادة وهوكوفي سكّن الدينوروثقه أنوزرعة وغيره وروي عندمن شيوخ البخارى ابراهم من موسى الرازى وأما ابن عبدالقدوس فذكره البخاري في التاريخ فقال انه صدوق الاانه يروى عنقوم ضعفاء واختلفكلام غيره فيهوليس لهفىالصحيح غير هذا الموضمالواحد ووقع لنا أيضا من رواية عدبن فضيل عن الاعمش بزيادة فيه أخرجه عمر بن شبه في كتاب اخبار البصرة عن عجد من مزيد الرفاعي عنه بهذا السند الى مجاهد أنءائشة قالت مافعل زيدالاً رجي لعنه الله قالوا مات قالت استغفر الله قالوا ماهذا فذكرت الحديث واخرج منطريق مسروقأن عليا بعثيزيدين قيس الارجى فىأبام الجل برسالة فلرتردعليه جوابا فبلغها انه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت أن رسول الله نها ما عن سب الاموات رصححه ابن

حبان من وجهآخر عن الاعمش عن مجاهدبالقصة (قوله تابعه على بن الجعد) وصله المصنف في الرقاق عنه ( قوله وعد بن عرعرة وان أى عدي ) لم أره من طريق مجدَّبن عرعرة موصولا وطريق ان أى عدى ذكرها الاسماعيلي ووصله أيضا من طر يقعبدالرحمن بن مهدى عن شعبة وهوعندأ همد عنه \* ( قهله بابذكر شرارالموني ) تقدم فى ( ۲۹ - ( فتح الباري ) - ثالث )

## 

## ( كيتاب الأكاةِ )

الباب قبله منشرح ذلك مافيه كفاية وحديث الباب أورده هنا مختصرا وسيأتى مطولا معالكلام عليه فى تفسير الشعراء ان شاء الله تعالى ﴿ خاتمة ﴾ اشتمل كتاب الجنائر من الاحاديث المرفوعة على ما ثني حديث وعشرة أحاديث الهلق من ذلك والمتاجة ستة وحمدون حديثا والبقية موصولة المبكرر من ذلك فيه وفيا مضي ما ثة حديث وتسعة أحاديث والخالص مائة حديث وحديث وافقه مسلم على نحربجها سويأر بعةوعشرين حديثا وهىحديث عائشة أقبل أو بكر على فرسه وحديث أمالملاء في قصة عبَّان من مظعون وحديث أنس أخذ الراوية زيد فاصيب وحديثه مامن الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة وحديث عبدالرحن بنعوف قتل مصعب بن عمير وحديث سهل بن سعدان امرأة جاءت بيردة منسوجة وحــديث أنسشهدنا بنتا للنبي ﷺ وحديث أبى سعيد اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال وحديث ان عباس في القراءة على الجنازة بفائحة الكتاب وحديث جار في قصة قتلي أحد زملوهم مدمائهم وحديثه في قصة استشهاداً بيه ودفنه وحديث صفية بنتشيبة في تحريم مكة وحديث أنس في قصة الغلام الهودي وحديث امن عباس كنت انا وأمي منالمستضعفين وقدوهمالمزى تبعالاً بي مسعود في جعله من التفق وقد تعقبه " الحميدي على أي مسعود فأجادوحديث أن هربرة الذي يحنق نفسه كما أوضحته فها مضى وحديث عمر ا نما مسلم شهدله أربعة بخير وحديث بنتخالدبنسعيد فىالتعود وحديث البراء لمانو في ابراهيم وحديث سمرةفىالرؤيا بطوله لكي عندم المطرف يسير من أوله وحديث عائشة نوفي رسول الله ﷺ يوم الاثنين وحديثها في وصيتها أن لاندفن معهم وحديث عمرفي قصة وصيته عند قتله وحديث عائشة لانسبوا الاموات وحديث ابن عباس في قول أي لهب وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعــدهم ثما نية وأر بعون أثرا منها ستــة موصولة والبقيــة معلقة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## حج بسم الله الرحمن الرحم ﷺ ﴿ كتاب الزكاة ﴾

السملة ابتة في الاصل ولا كثر الرواة باب بدل كتاب وسقط ذلك لان ذر فلم يقل باب ولا كتاب وفي بعض النسخ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة عي اللغة النماء يقال زكا الزرع اذا تما و برد أيضا في المال و برد أيضا بمني التطهير وشرعا بالاعتبار بن معا أما بالاول فلان أخراجها سبب للماء في المال أو بمعني ان الاجر بسببها يكثر أو بمعني أن متعلقها الاموال ذات النماء كالتجارة والزراعة ودليل الاول ما نقص مال من صدقة ولانها يضاعف ثوابها كما جاه ان الله بن الصدقة وأما بالثان فلانها طهرة النفس من دنيلة البخل وتطهير من الدنوب وهي الركن النالمة من الاركان التي يني الاسلام عليها كما تقدم في كتاب الايمان وقال ابن العربي تطلق الزكاة على الصدقه الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو و تعريفها في الشرع اعطاء جزء من النصاب الحولي الي فقير و يحوه غير ها شمى ولا مطلي ثم الما ركن وهو الاخلاص وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي وشرط من نجب عليه وهو العقل والبلوغ و الحرية والمنتوب عليه اختلاف والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني واسترقاق الاحرار انهي وهو جيد لكن في شرط من نجب عليه اختلاف والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحرار انهي وهو الاختلاف في بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن بحجدها كفروا عالم جو تكلف الاحتجاج له وانما وقع الاختلاف في بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن بحجدها كفروا عالم جو تكلف الاحتجاج له وانما وقع الاختلاف في بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن بحدها كفروا عالم جو تكلف الاحتجاج له وانما وقع الاختلاف في بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن بحدها كفروا عالم جو تكلف الاحتجاج له وانما وقع الاختلاف في بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة في المنابعة على المي المنابعة المنابعة على المناب

وَقُولِ اللهِ تَمَالَى: وأقيمُوا الصَّلاَةُ وآتُوا الزَّ كاةُ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَدَّثَنَى أَبِو سُمِّيان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النِّيِّ عَلَيْتِيُّ فَعَالَ لَمْ مُن فَا بالصَّلاةِ والزَّكاةِ والعُلَّةِ والمَمَّافِ حَدِيثَ أبو عاصِم الضَّحَاكُ بْنُ جَخَلَدٍ عَنْ زَكَرًا ۗ أَبْنِ إِسْحَقَّ عَنْ بَحْنِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ عَنِ انْ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنْ النَّي عَيْدِ لِللَّهِ بَسَتَ مُعاذاً رضى اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَن . فَعَالَ أَدْعُهُمْ إلى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلَّالِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسَ صَلَّواتٍ

وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِيمُ عِلَّاتُ عَنْصُ بْنُ عُمَّرَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَوْهَب المصنف ذلك على عادته في الرادالادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فها ( قهله وقول الله ) هو بالرفع قال الزين ن المنير مبتدأ وخبره محذوف أي هود ليل على ماقلناه من الوجوب ثم اورد المصنف في الباب ستة أحديث ، أولها حديث أبي سفيان هو ابن حرب الطويل في قصة هرقل أورده هنا معلقاواقتص منه على قوله يأمر بالصلاة والزكاة والصلة

ف كُلُّ يَوْم ولَيْلة قارِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّاللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أَمْوا لهِ مَوْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِم

والعفاف ودلالته على الوجوب ظاهرة ثانها حديث ابن عباس في بعث معاذ الى الىمن ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله النهاحد بثأني أوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل مه الجنة وأجيب بان تقم الصلاة وتؤتى الزكاة ونصل الرحم وفى دلالته علىالوجوب غموض وقدأجيب عنه باجوية أحدها انسؤاله عن العملالذي يدخل الجنة يقتضي أن لايجاب بالنوافل قبُل الفرائض فتحمل علىالزكاة الواجبة ناني الاجوية ان الزكاة قرينة الصلاة كما سيأتى فيالباب من قول ابى بكرالصديق وقدقرن بينهما فىالذ كرهنا نالها انه وقف دخول الجنةعلى أعمال منجملتها اداءالزكاة فيلزم انمن لم يعملها لم مدخل ومن لم يدخل الجنة دخل الناروذلك يقتضي الوجوب راجعها انه اشارالي ان القصة التي في حديث اب ايوب والقصة التي في حديث أبي هريرة الذي يعقبه واحدة فاراد أن يفسر الاول بالثاني لقوله فيه وتؤدى الزكاة الفروضة وهذا أحسن الاجوية وقدأ كثر المصنف من استمال هذه الطريقة ، رابع الاحاديث حديث أى هريرة وقد أوضعناه خامسها حديث ابن عباس في وفد عبد القيس وهوظاهر أيضا سادسها حديث أى هريرة في قصة أي بكر في قتال مانمي الزكاة واجتجاجه في ذلك بقوله ﷺ ان عصمة النفس والمال نتوقف على اداء الحق وحق المال الزكاة فأما حديث أى سفيان فقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى بده الوحى وأما حديث ابن عِبَاس في بعث معاذ فسيأتي الكلام عليه في أو اخر كتاب الزكاة قبل أنواب صدقة الفطر بستة انواب وقوله في اوله ان الني مَيْوَالِيَّةِ بِعَنْ مَاذا الى اليمن فقال ادعهم هكذا او رده في التوحيد مختصر ا في اوله واختصر ايضامن آخره واورده في التوحيد عن إلى عاصم مثله لـكنه قرنه بروانة غيره وقد اخرجه الدارى في مسنده عن أن عاصم ولفظه في أوله ان النبي ﷺ لما بعث معاذا الى اليمن قال انك ستاتى قوما اهل كتاب، فادعهم وفى آخره بعدقوله فقرأتهم

فان هم اطاعوا لك في ذلك فاياك وكرائم اموالهم واياك ودعوة المظلوم فانها ليس لها من دون الله حجاب وكذا قال في المواضع كليا فان أطاعوا لك في ذلك والذي عند البخاري هنا فان هم اطاعوا لذلك وستأتى هذهالزيادة من وجه آخر مع شرحها أن شاء الله تعالى وأما حديث أني أنوب فقوله فيــه عن أبن عمَّان الابهـــام فيه من الرَّاوي عن شعبَّة وذلك ان اسم هــذا الرجل عمر و وكان شعبة يسميه عدا وكان الحذاق من أصحابه يهمونه كماوقع في رواية حفص بنعمر وكماسيأتى في الادب عن أبي الوليد عن شعبة وكان بعضهم يقول مجد كماقال شعبة و بيان ذلك في طريق هز التي عقلها المصنف هنا ووصله في كتابالادب الاتي عن عبدالرحمن ننبشير عن بهز بنأسد وكذا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلَعْمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَمِنَى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَ ُجِلَاقَالَ للنَّبِيُّ وَلِيَّلِيُّ أَخْبَرَ نِي بِمَـلٍ يُدْخِلُنِي الجَنةَ قال مالَهُ مالَهُ ُ وقالَ النَّيُّ مِثَلِّلِيْهِ أَرَبٌ مالَهُ تَمْبُـدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَـٰدِيًّا وَتُعْيَمُ الصلاَةَ وَتُونِي الزَّكَاةَ

أخرجه مسلم والنسائى من طريق بهز (قوله عنموسى بن طلحة عنأبي أبوب) هو الانصارى و وقع فى رواية مسلم الآنى ذكرها حدثنا موسى بن طلحة حدثني أبو أبوب (قوله ان رجلا) هذا الرجل حكى ابن قتيبة في غريب الحديث له أنه أبو أيوبالراوي وغلطه بعضهم في ذلك فقال انما هو راوي الحديث وفي التغليط نظر اذلاما مم ان يهم الراوى نفسه لغرضله ولايقال يبعد لوصفه فى رواية أبى هريرة التي بعد هذه بكونه اعرابيا لانانقول لآمانم من تعدد القصة فيكون السائل في حديث أن أبوب هو نفسه لقوله ان رجلا والسائل في حديث أبي هريرة اعراف آخر قد سمى فيا رواه البغوي وابن السكن والطبرانى فى السكبير وأبو مسلم السكجى فى السنن من طريق مجدبن جحادة وغيره عن المفيرة من عبدالله البشكري ان اباه حدثه قال انطلقت الى السكوفة فدخلت المسجد فادارجل من قيس يقال لهابنالمتتفق وهو يقول وصفلى رسولالله ﷺ فطلبته فلفيته بعرفات فزاحمت عليه فقيل لياليك عنه فقال دعوا الرجل أرب ماله قال فزاحمت عليه حتى خلَّصَت اليه فأخذت بخطام راحلته فماغير على قال شبئين اسألك عنهما ماينجيني من النار ومايدخلني الجنة قال فنظر الى السهاء ثم أقبل على بوجهه السكر بم فقال لثن كنت أوجزت المسئلة لقدأعظمت وطولتفاعقل علىاعبداللهلاتشرك به شيأ واقرالصلاةالمكتوبة وادالزكاةالمفروضة وصم رمضان وأخرجهالبخارى فىالتار يخ منطريق يونس بن أبى اسحق عن المفيرة بن عبدالله البشكرى عن أبيه قالغدوت فادارجل يحدثهمقال وقالجرير عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن المفيرة بن عبدالله قال سأل اعراب النبي ﷺ ثم ذكر الاختلاف فيه عن الاعمش وال بعضهم قال فيه عنالمفيرة بنسعد بنالاخرم عنا بيه والصواب المغيرة بن عبدالله اليشكري و زعمالصير فياناسم ابن المنتفق هذا لقيط بنصبرة وافدبني المنتفق فالله أعلم وقديؤخذ من هذه الرواية انالسائل في حديث ابي هريرة هوالسائل في حديث أي أبوب لان سياقه شببة بالقصة التي ذكرها أبو هريرة لمكن قوله في هذهالر وايةأرب ماله في رواية أبي أيوب دون أبي هريرة وكذاحديث أبي أيوب وقع عندمسلم من رواية عبدالله بن نمير عن عمر و بن عبان بلفظ ان أعرابيا عرض لرسول الله ﷺ وهو فى سفر فأخذ بخطام نائته ثم قال يارسول الله أخبرني فذكره وهذاشبيه بقصة سؤال اين المنتفق وأيضا فأبوأ يوب لا يقول عن نفسه ان اعرابيا والله أعلم وقد وقع نحوهذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلىففىحديثالطبراني أيضا من طريق قزعة ابن سويد الباهلي حُدثني أنَّى حدثني خالى واسمه صخر بنالقعقاع قال لفيت النبي ﷺ بين عرفة ومزد لفة فأخذت نحطام ناقته فقلت يارسول الله سايقر بني من الجنة و يباعدني من ألنار فذكر الحديث واسناده حسن (قهله قال ماله ماله فقال رسول الله ﷺ أرب ماله )كذا في هذه الروانة لم بذكرفاعل قال ماله وفير وابة بهز المعلقة هنا الموصولة في كتاب الادبُّ قالالقوم ماله ماله قال ابن بطال هواستفهام والتكرارللتأكيد وقولهارب فتح الهمزة والراء منونا أي حاجة وهو مبتد أوخبره محذوف استنهم أولا ممرجع الى نفسه فقال له أرب انتهى وهــذا بناء على ان فاعـــل قال النبي ﷺ وليس كذلك لما بيناه بل المستفهم الصحابة والحبيب النبي ﷺ وما زائدة كانه قالله حاجة ماوقال الموحدة بلفظ العمل المساضي وظاهره الدعاء والمعني التعجب من السائل وقال النضم سُشميل يقالأربالرجل في الامر اذا بلغ فيه جهده وقال الاصمعي أرب في الثيُّ صار ماهرا فيه فهو أريب وكأنه تعجب منحسن فطنته والنهدى الى موضع حاجته و يؤيده قوله فى رواية مسلم المشار البها فقـــال النبي ﷺ لقدوفق أولقد هـــدى وقال ابن قتيبة قوله أرب من الآراب وهي الاعضاء أي سقطت اعضاؤه وأصيب بها كما يقال تربت يمينك

وتَصْرِلُ الرَّحِيمَ وقَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ عُنْهَانَ وَأَبُوهُ عُنَّانَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا تَجِما موسَى ابْنَ طَلْعَةَ عَنْ أَبِي أَيُوبَ بِهِذَا قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَخُلِي أَنْ يَكُونَ مُحَدٌّ غَيْرَ تَحْفُوظٍ. إَنَّمَا هُوَ

عَسْرٌ وحَلَّتْنِي نَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّتْنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلَمٍ حَدَّتْنَا وُهَبْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدِ ابْنِ حَيَّالَ عَنْ أَبِي زَرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْـهُ أَنَّ أَعْرَ ابِيًّا أَنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمْ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلَ إِذَا عَمِلْتُهُ ۚ دَخَلْتُ الجُّنَّةَ . قالَ تَشْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بهِ شَيْئًا . وتُقِيمُ الصلاَّةَ المَكْتُتُوبَةَ . وَتُؤدُّك الزَّكَاةَ الْفَرْوصَةَ . وَتَصُومُ رَمَضانَ . قالَ والنِّي نَفْسي بِيَدِهِ لاَ أَزيدُ عَلَى هــذَا فَلمَّا

ولَّى قالَ النَّبِيُّ وَقِيْكِيُّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ ۚ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَلَّا

وهو مماجاء بصيغة الدعاء ولايرادحقيقته وقيل لمارأى الرجل يزاحمه دعا عليه لـكن دعاؤه على المؤمن طهرله كما ثبت فىالصحيح وروي بفتحأوله وكسرالرا والتنوين أىهو أرب أىحاذق فطن ولمأقف على صحةهذه الرواية وجزم الـكرماني بأنها ليست محفوظة وحكى القاضي عن رواية لاى ذرارب بفتح الحميع وقال لاوجه له (قلت)

وقعت في الادب من طريق الكشميهني وحده ، وقوله يدخلني الجنة بضماللام والحلة في موضع جرصفة لقوله بعمل ويجوز الجزم جواباللامر ورده بعضشراح المصابيح لانقوله بعمل يصير غيرموصوف مم آنه نكرة فلا

يفيد وأجيب بأنه موصوف تقديرالان التنسكير للتعظيم فأفاد ولانجزا الشرط محسذرف والتقدير انعملته يدخلني

(قوله وتصل الرحم) أي تواسى ذوي القرابة في الحيرات وقال النووي معناه ان تحسن الى أقار بك ذوي رحمك بما تيسر علىحسب حالك وحالهمهن انفاق أوسلام أوزيارة أوطاعة أوغيرذلك وخص هذه الحصلة من بين خلال الحمير نظرا الىحالالسائل كأنه كانلايصل رحمه فأمرهبه لانه المهم بالنسبة اليه ويؤخذ منه تخصيص بعض الاعمال

بالحض عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مماسواها امالمشقهاعليه وامالسهيله فيأمرها (قوله قال أبو عبدالله) هوالمصنف (قوله اخشى ان يكون مدغير محفوظ انماهو عمر و) وجزم فىالتاريخ بذلك وكذا قال مسلم فيشيوخ شعبة والدار قطني فىالعلل وآخرون الحفوظ عمرو بن عبَّان وقال النووي اتفقوا علىانه وهم من

شعبة وانالصواب عمر و والدأعلم واماحديث أى هريرة فقد تقدمال كلام عليه فى كون الاعرابي السائل فيه هل هوالسائل في حديث أي أبوب أولا والاعران بفتح الهمزة من سكن البادية كانقدم (قوله عن يحي بن سعيد بن حبان عن أنزرعة) قال أبوعلى وقع عند الاصيلي عن أبي أحمد الجرجاني هناعن يحيى بن سعيد بن أن حبان أوعن يحيى ن سعيد

عن أي حبان وهوخطأ انما هو يحي بن سعيد بن حبان كما لغيره من الرواة ( قوله ونقم الصلاة المكتوبة وتؤدى الركاة المفروضة) قيل فوق بين القيدين كراهية لتحكر بر اللفظ الواحد وقيل عبر في الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقةالتطوع فانها زكاة لغوية وقيل احترز من الزكاةالمعجلة قبل الحول فانهازكاة وليست مفروضة (قهله فيه وتصوم رمضان) لمِبذَّ كرالحج لانه كان حين الدحاجا ولعله ذكره له فاختصره (قوله قال والذي نفسي بيده لأأز مد على هذا) زادمسار عن أبي بكر بن اسحق عن عفان بهذاالسندشيا أبدا ولاانقص منه وباقي الحديث مثله وظاهر قوله من سره ان ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا المال يحمل على اله ﷺ اطلع على ذلك فأخبر به أوفى الـكلام

حذف تقديره ان دام على فعل الذي أمريه و يؤيده قوله في حديث أن أيوب عند مسلم أيضا ان تمسك بما أمر به دخل الجنة قالالقرطي في هذا الحديث وكذاحديث طلحة في قصة الاعراني وغيرهادلالة على جواز ترك التطوعات لسكن من داوم على ترك السنن كان نقصافي دينه فان كان تركها تهاو نابها و رغبة عنها كان ذلك فسقا يعني لو رودالوعيدعليه حيث قال ﷺ من رغب عن سنتى فلبس منى وقد كانصــدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون علىالسنن مواظبتهم

على القرائض ولا يفرقون بينهما فى اغتنام توابهما وابما احتاج الفقهاء الى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الاعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه ولهل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالاسلام فا كنفى منهم بفعل ماوجب عايهم فى الترك ونفيه ولهل أصحاب المنهي وقد تقدم الكلام على شي من هذا فى عنه والحرص على تحصيل ثواب المندو بات سهلت عليهم انهبي وقد تقدم الكلام على شي من هذا فى شرح حديث طلحة فى حكتاب الايمان (قوله حدثناه مسدد عن يحيى) هو القطان (قوله عن ابن حبان) له من أبى زرعة و بطل التردد الذي وقع عند الجرجانى لمكن لم يذكر يحي القطان فى هذا الاسناد الجريرة كاهوفى وابة أبى ذروغ و بطل التردد الذي وقع عند الجرجانى لمكن لم يذكر يحي القطان فى هذا الاسناد الجريرة كاهوفى وابة أبى ذروغ يوامن الروايات المعتمدة وثبت ذكره في بعض الروايات وهو خطأ فقد ذكر الدارقطنى فى التبع ان رواية القطان مرسلة كاتقدم ذلك فى المقدمة وأما حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد القيس فقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى أو اخركتاب الايمان وحجاج شيخ البخارى هناهو ابن منهال (قوله وقال سليان وأبوالنمان عن حماد) يعني ابن زيد بالاسناد المذكور في طريق حجاج (الايمان الهده الموابدة الاالله الاالله) أى وافقا حجاجاعلى سياقه المن حديثه هذا عنه فى المنازى وأبوالنمان فهو عهد بن الفضل وقد وصل المسنف حديثه هداعنه فى الخس وأما حديث أى هريرة في قصة أى بكر فى قتال مانبي الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر فى باب قوله قالم السلام والمدين النام المهددين المنان شاه المتدون المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المادين المنادين المادين الما

باب ُ البَيْمَةِ عَلَى إِيتَاءِالزّ كَاةِ فَإِنْ تَابُواوَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآثُواالزّ كَاةَفَا خُوانُـكُمْ فِى الدَّبَنِ حَلَّ هُمَّا ابْنُ نُمَـنْرِ قالَ حَدَّتَنَى أَبِي حَدَّتَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ قَيْسٍ قالَ قالَ جَرِيرُ بْنُدُعَبْد اللهِ بايَفْتُ النَّبَى وَقِيْظِيْةً عَلَى إقامِ الصَّلَاةِ . وإيتَاءِ الزّ كَاةِ . والنُصْح ِ لِكُلُّ مُسْلِم ِ باب ُ إِنْمِ ما نِيمِ الزَّكَاةِ .

الروابة لماتوفيرسولالله ﷺ وكانأبو بكركان الله بمعنى حصل والمرادية قام مقامه ﴿ تَكُيلُ ﴾ اختلف فيأول وقت فرض الزكاة فذهب الآكثرالى أنهوقيم بعدالهجرة فقيلكان فىالسنة النانية قبل فرض رمضان اشاراليهالنووى فى إب السيرمن الروضة وجزمان الأثير فى التاريخ بأن ذلك كان فى التاسعة وفيه نظرفقد تقدم فى حــديث ضامين ثعلبة وفيحديث وفدعبدالقيس وفيعدة أحاديث ذكرالزكاة وكذامخاطبة أىسفيان مع هرقل وكانت فيأول السابعة وقال فعها يأمر البالزكاة لحزيمكن تأو بلكل ذلك كاسيأتي فى آخرال كلام وقوى بعضهم ماذهب اليمه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة بن حاطب المطولة ففيها لـــا أنزلت آية الصدقة بعث النبي عَيْمِ اللَّذِي عَامَلا فقال ما هـــذه الاجزية وأخت الجزية والجزية انمياوجيت فيالتاسعة فتكون الزكاةفي التاسعة لكنه حديث ضعيف لايحتج به وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة واحتج بما أخرجه من حديث أمسلمة في قصة هجرتهم الي الحبشة وفها أن جعفر بنأبي طالبةاللنجاشي في هـ لةماأخبره بدعن الني ﷺ و يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام انهي وفي استدلاله بذلك نظرلان الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعدولا صيام رمضان فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تبكن فيأول ماقدم على النجاشي وانماخبر مبذلك بعدمدة قدوقع فبهاماذ كرمن قصة الصلاة والصيام وبلغ ذلك جعفرا فقال يأمرنا بممني يأمربه أمته وهو بعيدجدا وأولى ماحمل عليه حديث أمسلمة هذاان سلم من قدح في أسناده أن المراد بقوله يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أي في الحسلة ولايلزم منذلك أن يكون المراد بالصلاةالصلوات الحمس ولا بالصيام صيام رمضان ولابالزكاة هذه الزكاة الخصوصة ذات النصاب والحول والقةأعلم ومما مدل على أن فرض الزكاة كانقب ل التاسعة حديث أنس المتقدم في العلم في قصة ضهام بن ثعلبة وقوله أنشدك الله آ لله المرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسمها علىفقرائنا وكان قدوم ضام سنة حمس كما تقــدموا بما الذيوقع فىالتاسعة بحثالعال لاخــذ الصدقات وذلك يستدعى تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك وعمايدل على أن فرض الزكاة وقع بعسد الهجرة اتفاقهم على أنصيام رمضانانما فرض بعدالهجرة لانالآيةالدالة علىفرضيته مدنية بلاخلاف وثبت عندأهم وابنخزيمة أيضا والنسائى وابن ماجه والحاكمن حديث قيس بن سعد بن عبادة قال امرنا رسول الله عَيَاليَّة بصدقة الفطرة بلأن تنزل الزكاة ثم نرلت فريضة الزكاة فلم يأمر ناولم ينهنا ونحن هعله اسناده صحيح رجاله رجال الصَّحيح الاأباعمار الراوى لهعن قيس بنسعد وهوكوفي اسمدعريب بالمهماة الفتوحة ابن حميد وقدوثقه أحمدوابن معين وهودال على أن فرض صدقةالفطركانقبل فرضالزكاة فيقتضى وقوعها بمدفرض رمضان وذلك بمدالهجرة وهوالمطلوب ووقع فى أريخ الاسلام فىالسنةالاولى فرضت الزكاةوقدأخرجالبيهتىفى الدلائلحديثام سلمةالمذكور منطريق المفازى لابن اسحقمن رواية يونس بن بكيرعنه وليس فيهذكر الزكاةوابن خزيمة أخرجه من حديث ابن اسحق لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه وفي سلمة مقال والله أعــلم. ﴿ وقوله باب البيعة على ابتـــا، الزكاة ﴾ قال الزين بن المنير هـــذه الترجمة اخصمن التي قبلها لتضمنها أن بيعة الاسلام لاتتم الابالنزام ابتاءالزكاة وان ما نعها ناقض لعهده مبطل لبيعته فهو أخصمن الإجابلان كلما تضمته بيعة الني المستقلية واجب وليس كل واجب تضمنته بيعته وموضع التخصيص الاهمام والاعتناء بالذكر حال البيعة قال واتبع المصنفّ الترجمة بالآية معتضدا بحكمهالانها تضمنت أنهلآ بدخل فىالتوبةمن الكفرو ينال اخوة المؤمنين في الدين الآمن اقام الصلاة وآني الزكاة انهي وقد تقدم الكلام على حديث جر مستوفى في آخر كتاب الإيمان و ( قوله باب اثم ما نع الزكاة ) قال الزين من المتيرهذ والترجة اخص من الني قبلها لتضمن حديثها تعظم وَقُولُ اللهِ تَعَلَى وَاللَّذِينَ يَكُذِيرُونَ ٱلذَّهَبَ وَالْفَضَةُ وَلاَ يُنْقَتُونَهَا فَى سَبِيلِ اللهِ فَبَشَرْهُمْ بِهَا اللهِ يَوْمَ بَعْمَٰ عَلَيْهَا فَى ظَوْ جَهِمْ مَتَسُكُوى بِهَا جِبَاهُمْمْ وَجُنوبُهمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْثُمْ لِا أَنْسُكُمْ فَذُوا مَا كُنْنُمْ تَكْفِرُونَ حَدَّقَهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُو بُرُهَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ النَّيْ وَلِيَّالِيْهُ تَأْنِي الْإِيلَ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَبْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُو كَمْ يُشْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوَّهُ بَأَخْفَافِهَا . وَتَأْتِي النَّنَمُ عَلَى صَاحِبِها عَلَى خَبْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُشْطِ فِيها حَقَهَا تَطُونُهُ بَأَ فَالْافِهِ وَتَنْطَحُهُ بِقِرُونِها. قالَ ومِنْ حَقَها أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ . قالَ

انمما نع الزكاة والتنصيص على عظيم عقو بتة فى المدار الآخرة وتبرى نبيه منه بقوله له لااملك لك من الله شيأ وذلك مؤذن بالقطآع رجائه وانما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثو بات والعقو بات فماشددت عقو بته كان ابجابه آكد مماجاه فيه مطلق العقوية وعبر المصنف الاثم لبشمل من تركما جحدا أو بخلاوالله أعام ( قوله وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية ) فيه تلميح إلي تقو ية قول من قال من الصحابة وغيرهم ان الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين خلافالمنزعم انها خاصة بالكفار وسيأنى دكر ذلك في الباب الذي يليه انشاء الله تعالى وذلك مأخوذ من قوله في حديث أي هريرة انى حديثي الباب الامالك الاكترك وقد وقع تحوذلك أيضافي الحديث الاول عندالنسائى والطبراني في مسند الشاميين من طريق شعيب أيضا في آخر الحديث وافردالبخاري الجملة المحذوفة فذكرها في تفسير براءة بهمذا الاسناد باختصار ﴿ تنبيه ﴾ المراد بسبيل الله في الآمة المعنى الاعملا خصوص احدالسهام الثمانية التي هي مصارف الركاة والالاختص بالصرف اليه بمقتضى هذه الآية (قوله تأتى الأبل على صاحبها) يعنى وم القيامة كاسياني (قوله على خيرماكات) أيءن العظم والسمنومن الكثرة لانها نكون عنده على حالات مختلفة فتأتى على أكلها ليكون ذلك انكي له لشدة ثقلها (قوله اداهولم يعطفها حقها ) ايلم يؤدزكاتها وقدرواه مسلممن حديث أبى ذر بهــذا اللفظ (قولِه تطؤه بأخفافها ) فىرواية هامعن أىهو رة فى رك الحيل فتخبط وجهه بأخفافها ولسلمين طريق أبى صالح عنــه مام صاحبا بللايؤدي حقهامنها الااذا كان ومالقيامة بطحلها نقاع قرقراوفرما كانتلا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه باخفافها وتعضه إفواهها كامام تعليه أولاها ردتعليه اخراها في ومكان مقداره خمسين ألف سنةحتى يقضي الله بن العبادو برى سبيله أما الى الجنة وأما الى النار والمصنف من حسديث أبي ذر الااتى ما يوم القيامة أعظم ما كانت واسمنه ﴿ تنبيه ﴾ كذفى أصل مسلم كلما مرت عليه أولاها ردت عليسه اخراها قال عياض قالواهو تغيير وتصحيف وصوابهمافي الروابة التي مدممن طريق سهيل عنأ بيه كلمامرعليه اخراهارد عليهأ ولاهاو بهذا ينتظم الكلام وكذاوقع عنسدهسام منحديث أي ذرأ يضا وأقره النووي على هذاو حكاه القرطبي وأوضح وجه الردبأنه انما بردالا ول الذي قدمر قبل واما الآخرفل بمر جدفلايقال فيهرد تمأجاب أنه يحتمل أنالعني انأول الماشية اذا وصلت الي آخرها تمشي عليه تلاحقت مها أخراها نماداأرادتالاولى الرجوع مدات الاخرى الرجوع فحاءت الاخرى أول حتى تنتهي الى آخر الاولىوكذاوجهه الطبيىفةال/انالمعنى انأولاها ادامرتعل التتابع اليان تنتهى الىالاخرى تمردت الإخري من هذه الغاية وتبعهاما يليها الى أن تنهى أيضا الى الاولى والله أعلم ( قول فى الغم تطؤه باظلافها وتنطحه بقرونها ) بكسر الطاءمن تنطحه وبجو زالفتح زادفي روابة أي صالح الذكورة لبس فها عقصاء ولاجلحاء ولاعضباء تنطحه بقر ونهاو زادفيه ذكر البقر أيضاً وذكر في البقر والغنم ماذكر في الابل وسيأتي ذكر البقر في حديث أبي ذراً يضافى باب مفرد( قهله قال ومن حقها ان علب على الماه ) بحامهملة أي لن بحضرها من الساكين وانماخص الحلب بموضع الماه ليكون أسهل على المحتاج من قصدالمنازل وأرفق بالماشية وذكره الداودى بالجم وفسره بالاحضارالى المصدق وتعقبه ابن دحيه وجزم

وَلاَ يَا نِي اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ بَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَنِهِ لَمَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَامُحَدُ فَا قُولُ لاَ أَمْكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَفْتُ وَلاَ مَا أَيْكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَفْتُ **كَانَّ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا مَنْ أَيْكُ لَكَ أَنْ لَا أَمْكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَفْتُ كَلَّ مَنْ أَيْكُ مَنْ أَيْكُ مُنْ أَيْكُ مُنْ أَيْكُ مُنْ أَيْ عَنْ أَيْكِ هُوْمَ النِّيكَ مَنْ أَيْكِ هُوْمَ النِّيكَ مِنْ أَيْكُ مُنْلُلُهُ يَوْمَ النِّيكَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ لَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ أَيْكُ مُنْلُلُهُ يَوْمَ النِّيكَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ** 

بأنه تصحيف وقم عند أى داود من طريق أي عمر الغداني عن أي هزيرة ما يوهم ان هذه الحلة مرفوعة و لفظه قلنا يارسول الله ماحقهآقال|طراقفخلهاواعارةدلوها ومنحتهاوحابها علىالمـاء وحملعلماقىسبيل اللموسيأتي فيأواخو الشرب هذهالقطعة وحدها مرفوعــة منوجه آخر عنأي هربرة (قبله ولايأني أحدكم) في روايةالنسا كيمن طريق على بن عياش عن شعيب الالايا تين أحدكم وهذا حديث آخر متهاني بالفلول من الغتائم وقد أخرجه المصنف مفردا منطريقأبي زرعة عنأيهم يرة ويأنىالسكلام عليه فيأواخر الجهادان شاءالله تعالى وقوله في هذه الرواية لها يعار بتحتانية مضمومة ثممهملة صوتاللعز وفى روايةالمستملي والمكشميهني هناثغا وبضم المثلثة ثمعجمة بغير را.ورجحه ابنالتين وهوصياح الغنم وحكى ابن التينءن الفتراز اندروا.تعار بمثناة ومهملةوليس.شي وقوله رغاه بضرالراء ومعجمة صوت الابل وفي الحديث ان الله يحيي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة وفي ذلك معاصلة له بنقيض قصدهائه قصدمنع حقالته منهاوهو الارتفاق والانتفاع بمسايمنعهمنهافكان ماقصدالانتفاع بهأضر الاشياءعليه والحكة فىكونها تُعادككها معرأن حق الله فهاانماهو في بعضهالان الحق في جميع المال غيرمتمبز ولانالمال لمالم تحرج زُكَامُهُ غير مطهر وفيه ان في آلمال حقاسوي الزكاة وأجاب العلما. عنه بحوابين احدهاأن هذا الوعيد كان قبل فرض الذكاة ويؤيده ماسياً تى من حديث ابن عمر في الكنز الكن يعكر عليه ان فرض الزكاة متقدم على اسلام أي هريرة كما تقدم تقريره \* ثاني الاجوية الالمراد بالحقالقدر الزائدعلى الواجب ولاعقاب بتركه وأنما ذكراستطراد لما ذكر حقها بينالكال فيدوان كانهاصل بز و ل الذم بفعله وهوالزكاة ويحتمل انبراد مااذا كان هناك مضطرالى شربابها فيحمل الحديث على هذه الصورة وقال ابن بطال في المال حقان فرض عين وغيره فالحلب هن الحقوق التي هيمن مكارم الاخلاق ﴿ تنبيه ﴾ زادالنسائي في آخرهذا الحديث قال و يكون كنز أحدكم وم القيامة شجاعا أقرع يفزمنه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلازال حتى يلقمه أصبعه وهذهالزيادة قدأفر دالبخارى بعضها كاقدمنا اليقوآه أَقْرِع ولمِيذَكُر بقيته وكأنه استغنى عنه بطريق ألى صالح عن أني هريرة وهوثاني حديثى الباب ( قولِه عن أبي صالح ) كذا رواه عبدالرجن وتابعه يدبنأسلم عن أبي صالح عندمسلم وساقه مطولا وكذا رواه مالك عن عبدالله بن دينار ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن الفعقاع بن حلية عن أبي صالح لكنه وقفه على أبي هريرة وخالفهم عبدالعزيز بنأى سلمة فرواه عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أخرجه النسآئي ورجحه لسكن قال ابن عبدالبر روابة عبدالمز رخطابين لانه لوكان عند عبدالله بن دينار عن ان عمر مار وامعن أن صالح أصلاا نهي وفيهذا العطيل نظر وللملائم ان يكونه فيهشيخان نعالدي بحرى على طريقه أهل الحديث ان رواية عبدالعز نرشاذة لانه سلطة الجادة ومن عدل عنها دل على مز بد حفظه ( قوله مثل له ) أي صور أوضهن مثل معنى التصيير أي صير ماله على صور مشجاع والمراد بالمال الناض كما أشرت اليه في تفسير براءة و وقع في رواية زيدين أسلم مامن صاحب ذهب ولافضة لا يؤدي منها حقها الا اذاكان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نارجهم فيكوى بهاجنيه وجبينه وظهره ولاتنافي بينالروايتين لاحمال اجماع الامربن معافرواية ابن دينار نوافق الآية التي ذكرها وهي سيطوقو ندورواية زيدين أسلم توافق قويله تعالى بوم يحمى عليها فى نارجهنم الآية قالىالبيضاوى خصالجنب والجنبين والظهولانه جمع المال ولم يصرفه فى حقه لتحصيل الحاءوالتنع بالمطاعم والملابس أولانه أعرض عنالفقير وولاه ظهره أولانها أشرف الأعضاء

لَهُ رَبِيبَتَانِ يُبِعُونُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَا خُذُ بِلِمِزْمَيْهِ بِمِنِي شِدْفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكَ أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلاَ : لاَيَصْبِنَ الدَّنَ يَبْخُلُونَ الآيَةِ بِاسِبِ مَأْدًى زَكَانَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ . لِتَوْلِ النَّيِّ وَيَطْلِنَهُ لَيْسَ فِيا دُونَ خُسْةً أُولَق صَدَقَة ":

الظاهرة لاشتائها على الاعضاء الرئيسة وقيسل المراد بها الجهات الاربع التى هى مقدم البدن ومؤخره وجنباه مسأل لقه السلامة والمرادبالشجاع وهو يضم المعجمة تمجيم الحية الذكر وقيل الذى يقوم على ذنبه و البالفارس والاقرع الذى تقرع رأسه أي تمعط لمحكرة سمى وفي تعليد سمى أقرع لان شعر رأسه يتمعط لجمعه السم فيمو تسقيه القراز بأن الحية لاشعر برأسها فلعله يذهب جلد رأسه وفي تهذيب الازهرى سمى أقرع لانه يقري السم و يجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه قال ذوالرمة

فرى السمحتى أنمار فروةرأسه \* عن العظمصل قاتل اللسع مارده

وقال القرطى الاقرعمن الحياة الذي أبيض رأسه من السم ومن الناس الذي لاشعر برأسه ( قوله زبيبتان ) تثنية زيبية بفتحالزاي وموجدتين وهما الزبدتان اللتان فيالشدقين يقال تكلم حتى زبب شدقاه أي خرج الزبد منهما وقيلها النكتتان السوداوان فوق عينيه وقيل نقطتان يكتنفان فاهوقيلهما فيحلقه بمنزلة زنمتي العنز وقيل لحمتان على رأمه مثل القرنين وقيل نابان يخرجان من فيه ( قوله يطوقه ) بضم أوله وفتح الواو الثقيلة أي يصير له ذلك الثعبان طوقا ( قوله تم يأخذ بلهزمتيه ) فاعل بأخذهوالشجاع والمأخوذ يدصاحب المال كاوقع مبينا في رواية همام عن أبي هر رة الآتية في ترك الحيل بلفظ لايزال يطلبه حتى ببسط يده فيلقمها فاه ( قوله بلهزمتيه) بكسراللام وسكون الهاء بعدها زاىمكسورة وقدفسر في الحديث الشدقين وفي الصحاح هما العظمان الناتئان في اللحيين نحت الاذنين وفي الجامع هالحمالحد بن الذي يتحرك إذا أكل الانسان (قوله ثم يقول المالك أنا كنزك) وفائدة هذا ألقول الحسرة والزيادة في التعذيب حيث لا ينفعه الندم وفيه نوع من النهكم و زاد في ثرك الحيل من طريق همام عن أبي هربرة يفر منه صاحبه و يطلبه وفي حديث ثوبان عندابن حبّان يتبعه فيقول أنّا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه بده فيمضغها ثم يتبعه ساير جسده ولمسلم فى حديث جابر يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفرمنه فأذارأي أنه لابدمنه أدخل بدمفيفيه فجبل يقضمها كمايقضم الفحل وللطبران فيحديث ابن مسعود ينفر رأسه وظاهر الحديث ان الله يصيرنفس المال بهذه الصفة وفي حديث جابر عندمسلم الامثل له كاهناقال القرطي أي صور أو نصب وأقم من قولهم مثل قائما أي منتصبا (قوله ثم تلا لا بحسن الذن يبخلون الآية ) في حديث الن مسعود عندالشافعي والحميدي ثم قرأ رسول الله ﷺ فَلَاكُوالاً يَهُ وَنحُوهُ فَرُوايَةُ التُرمَدَى قرأً مصداقه سيطوقون مابخلوا به يومالقيامة وفي هذين الحديثين تَّقُو يَعْلَقُولُ مَنْ قَالَالمَ ادْبِالْتُطُو يَقْ فِي الآيَّةِ الْحَقَيْقَةَ خَلَافًا لَمْ قَالَ ان مُعنّاه سيطوقون الاثم وفي تلاوة النبي عَيْبِيَّاللَّهِ الآية دلالة على أنهازات في مانعي الزكاة وهو قول أكثر أهل العربالتفسير وقيل الهازات في اليهود الذين كتمواصفة الني ﷺ وقيل زلت فيمن له قرابة لا يصلهم قاله مسروق » (قوله باب مأدى زكانه فليس بكنز لقول الني ﷺ لمِسهادون حس أواقصدقة ) قال ابن بطال وغيره وجه استدلال البخارى بهذا الحديث للترجمة ان الكنز آلمنهي أ هوالمتعدد عليه الموجب لصاحبه النارلامطلق الكنزالذي هوأعم منذلك واذاتقر رذلك فحديث لاصدقة فهادون خمس أواق مفهومه انمازادعي الخمس ففيالصدقة ومقتضاه انكلمال أخرجت منه الصدقة فلاوعيد عيصاحبه فلايسمى ما يفضل بعدا خراجه الصدقة كنزاوقال ابن رشيدوجه التمسك به أن مادون الحسوهو الذي لانجب فيه الزكاة قد عنى عن الحق فيه فليس بكرقطعا والله قدأ ثنى على فاعل الزكاة ومن أثنى عليه فى واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ماأني عليه فيه وهو المال انهي و يتلخص ان يقال مالم نجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا لانه معفوعنه فليكن ما خرجت

وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ شَكِيبِ بْنِ سَعِيدِ حَدُّ تَمَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسَلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما . فَقَالَ أَعْرَافِي أَخْبَرْنِي عَنْ قُولِ اللهِ : وَالَّذِينَ يَكَنْيُونَ الذَّعَبَ وَ الْفِضَةَ وَلَا يُنْفُقُونَهُما فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ أَبُودُ هَذَا قَبْلُ أَنْ تُنْزَلُ الزَّكَاةُ فَلَمَا أُنْزِلَتْ جَمَّلُهَا اللهُ طُهْراً لِلأَنْوَالِ حِلَّ فَشَا إِسْحَقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُمْيْبُ بْنُ إِسْحَقَ . قَالَ الأَوْزَاعِيُّ

منه الزكاة كذلك لانه عنى عنه باخراج ماوجب منه فلإيسمي كنزائم ان لفظ الترجمة لفظ حديث روى مرفوعا وموقوقا عن ابن عمراً خرجه مالك عن عبد الله من دينار عنه موقوفا وكذا أخرجه الشافعي عنه ووصله البهني والطبراني من طريق الثورى عنعبدالله بندينار وقالمانه ليس بمحفوظ وأخرجه البهتي أيضا منرواية عبدالله بن نمير عن عبيدالله من عمر عن افع عن ابن عمر بلفظ كلمااديت زكانه وانكان تحتسبع أرضين فليس بكنز وكل مالا تؤدي زكانه فهوكنز وان كان ظاهرا على وجه الارض أورده مرفوعاتم قال ليس بمحفوظ والمشهور وقفه وهذا يؤيد ماتقدم من أن المراد بالكنز معناهالشرعي وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ اذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ورجح أنو زرعة والبهق وغيرهما وقفه كاعنداليزار وعرأبي هريرة أخرجه الترمدي بلفظ اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك وقال حسن غريب وصححه الحاكم وهوعلى شرط ابن حبان وعن أمسارة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضا وأخرجه أبو داود وقال ابن عبدالبر في مسنده مقال وذكر شيخنا في شرح الترمذي ان سنده جيد وعن ابن عباسأخرجه ابن أى شببة موقوفا بلفظ الترجمة وأخرجه أبو داودم فوعا بلفظ انالقه لميفرض الزكاة الاليطيب ما بق من أمو المكم وفيد قصة قال ابن عبدالبر والجمهور على ان الكنز المذموم مالم تؤد زكانه ويشهد له حديث أبي هر رة مرفوعا أذا أديت زكاة مالك فقدقضيت ماعليك فذكر بعض ما تقدم من الطرق ثم قال ولم يحالف في ذلك الاطائفة من أهل الزهدكاني ذر وسيأتي شرح ماذهباليه من ذلك في هذا الباب (قوله وقال أحدين شبيب) كذا للاكثروفي روابة أي ذرحد ثنا أحمد وقدوصله أبوداو دفى كتاب الناسخ والمنسو خين مجدين يحيى وهوالذهلي عن أحمد بن شبيب باسنا دمووقع لنا بعلوفى جزء الذهلي وسياقه أتم بمافي البخاري وزاد فيه سؤال الاعرابي اترث العمة قال ابن عمر لاأدري فلمأاد برقبل ان عمر بديه تم قال نع ما قال أ وعبد الرحن يعني نفسه سئل عالا بدرى فقال لا أدرى وزاد في آخره بعد قوله طهرة للاموال ثمالتفت الىفقال مابالى لوكان لى مثل أحددها أعلم عدده أركيه واعمل فيه بطاعة الله تعالى وهو عندابن ماجه من طريق عقيل عن الزهرى (قوله من كترها فلم يؤدر كاتها) أفردالصميراماعلى سبيل تأو بل الاموال أوعودا الى الفضة لانالانتفاعها أكثرا وكان وجودهافىزمهم أكثرمن الذهب أوعلىالاكتفاء ببيان حالهاعن بيان حالى الذهب والحامل على ذلك رحاية لفظ القرآن حيثقال ينفقونها قالصاحب الكشاف افرد دهاباالي المعي دون اللفظ لان كل واحدمهما جملة وافية وقيل المعنى ولاينفقونها والذهب كذلك وهو كقول الشاعر » وأنى وقيار بها لغريب » أي وقياركذلك (قوله انماكان هذاقبل ان نزل الزكاة) هذامشعر بأن الوعيد على الاكتناز وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الاسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة فعلى هذا المراد بنز ولءالزكاة بيان نصبها ومقاديرهالاانزال أصلها واللهأعلم وقول ابن عمر لاابالى لوكانت لىمثل أحدذهبا كأنهيشير الى قول أبى ذر الآني آخرالباب والجمع بين كلام \* ابن عمر وحديث أبى ذر ان يحمل حديث أبي در على مال تحت بد الشخص لغيره فلابجب ان يحبسه عنه أو يكون له لـكنه تمن يرجى فضله وتطلب عائدته كالامام الاعظم فلايجب اؤيدخر عن المحتاجين من رعيته شيأ و يحمل حديث ابن عمر على مال ملكه قدادي زكاته فهو بحب ان يكون عنده ليصل به قرابعه

أَخْبِرَكِي يَحْنِي أَبِي كَشِيرِ أَنْ حَرُو بُنَ بِهِنِي بَنْ عَارَةَ أَخَبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ بَعْنِي بْنِ عَارَةَ بْنِ أَبِي أَنْهُ عَيْمَ أَنِي الْمُسَنِ أَنَّهُ عَيْمَ أَنِي كَشِيرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِي فَيَكُلِكُ لَيْسَ فِيها دُونَ خَسْ أَوَانَ صَدَّفَةٌ . وَلَيْسَ فِيها دُونَ خَسْ فَوْدِ صَدَّقَةٌ . وَلَيْسَ فِيها دُونَ خَسْ فَوْدِ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيها دُونَ خَسْ فَوْدِ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيها دُونَ خَسْ أَوْسُقِ صَدَّقَةٌ . حَلَّ هِنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَتَلْتُ لَهُ مَا أَنْزِاكَ مَنْزِلُكَ هَذَا قَالَ اللهُ عَنْهُ فَتَلْتُ لَهُ مَا أَنْزِاكَ مَنْزِلُكَ هَذَا قَالَ اللهُ عَنْهُ فَتَلْتُ لَهُ مَا أَنْزِاكَ مَنْزِلُكَ هَذَا قَالَ

ويستغنى مدعن مسئلةالناس وكانأبو ذر يحمل الحديث على اطلاقه فلابرى بادخازشيء أصلاقال ابن عبدالبر وردت عن أبي ذر آ مَار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى ان كلي مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فيوكذ يذم فاعله وان آمة الوعيد نزلت فيذلك وخالفه جهورالصحابة ومن بعدهم وحلوا الوعيد على مانعي الزكاة وأصحما تمسكوابه حديث طلعة وغيره في قصة الاعرابي حيث قال هل على غيرها قال الاالان تطوع انهى والظاهر ان ذلك كان في أول الامر كانقدم عن اين عمر وقداستدلله ابن طال بقوله تعمالي ويسألونك ماذا ينفقون قرالعفو أي مافضل عن المكفامة فسكان ذلك واجبا فيأول الامر ثم نسخ والله أعمله وفي السجد من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال كان أو ذر يسمع الحديث من رسول الله عَلَيْنَةٍ فيه الشدة ثم نحرج الى قومه ثم يرخص فيه الني مَنْ الله فلا يسمع الرخصة و يَصلق بلامر الاول ثم ذكرالمصنف في الباب ثلاثة أحاديث ﴿ أَحَدُهَا حَدَيْثُ أَنِي سَعَيْدُ في تقدير نصب زكاة الورق وغيره (قوله أخبرني يحي بن أن كثير ) تعقبه الدارقطني وأبو مسعود بأن عبد الوهاب بن بجدة خالف اسحق ابن زودشيخ البخاري فيه فقال عن شعيب عن الأوزاعي حدثني محي بن سعيد وحماد ورواه داود بن رشيد وهشام ابن خالهجيعا عن شعبب بن اسحق عن الاوزاعي عن يحيي غير منسوب وقال الوليد بن مسلم رواه عي الاوزاعي عن عبدالرحمن بنالمان عزمجي ينسعيد وقال الاسماعيلي هذا الحديث مشهور عزيجي بنسعيد رواه عنه الحلق وقد رواه دوادبن رشيد عن شعيب فقال عن الاوزاعي عن يحيي بن سعيد انهي وقد تابع اسحق بن زيدسلمان بن عبد الرحن الدمشق عن شعيب بن اسحق أخرجه أبوعوانة والاسماعيلي من طريقه وذلك دال على أنه عند شعيب عن الاوزاعي على الوجهين لنكن دات رواية الوليد بن مسلم على ان رواية الاوزاعي عن بحي بن سعيد بغير واسطة موهومة أومد اسة ولذلك عدل عنها البخاري واقتصر على طريق محيين أني كثير والله أعلم ( قوله عن أبيه بن عمارة ) في رواية محي بن سعيد عن عمر وانه سمم أباه وسيأني الكلام عليه مستوفى معد بضعة وعشرين باباء النيها حديث أي ذر مع معاوية (قوله حدثنا على سمة هشما )كذا للاكثر وفي رواية أي ذر عن مشايخه حدثنا على بن أن هاشم و هو المروف بان طيراح بكم المهملة وستكون الموحدة وآخره معجمة ووقع فيأظراف المزى عن على بن عبدالله المديني وهوخطأ (قيله عنزيدن وهب) هوالقابعي الكبيرالكوفي أحد المخضرمين (قيله بالريذة) بفتح الراه والموجدة والمعجمة مكان مروف بن مكة والمدينة نزليه أبو در في عبدعيان ومات به وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله وأبما ساله زيدبن وهب عن ذلك لان مغضى عنمان كانوا مشنعون غليه انه نني أباذر وقد بين أبوذر ان نزوله فيذلك المكانكان اختياره مرأمره عثمان التنحى عن المدينة لدفع المصدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذة وقد كان بغدواليها فيزمن النبي ﷺ كارواه أصحاب السن من وجه آخر عند وفيــه قصة له في التيمم و رينا في فوائد أى للمسن بن جذلم باسناده آلى عبدالله بن الصامت قال دخلت مع أبي ذر سلى عنهان فحسر عن رأسه فقال والله هاانامنهم حنىالحوارج فقال اما أرسلنا اليك لتجاورنا بالدينة فقاللاحاجة فىذلك اثذن لى بالربذة قال نع ورواه أبوداود الطيالسي من هذا الوجه دونآخره وقال بعدقوله ماانامنهم ولا ادركهم سهاهم التحقيق بمرقون من الدس كما يمرق السهمين الرمية والله لوامرتني الأقوم ماقعدت وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر الناسا من أهل السكوفة قالوالاى ذروهو بالربذة انهدا الرجل فعل بك وفعل هل أنت ناصب لناراية يحنى فنقاتله فقال لالوان عبان سيرني من

كُنْتُ بِالشَّأْمِ وَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُمَاوِيَةَ فِي الْذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِيضَةَ وَلاَ يُنْقَوْمَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْحَيْتَابِ. فَقُلْتُ نَزَلَتْ فينَا وَفيهِمْ فَكَانَ بَانِي وَبَيْنَهُ في ذَاكَ وَكُنَبَ إِلَّى عَلَمَانَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْـكُونى فَـكَـتَبَ إِلَى عَنْهَانَ أَن آقْدِم المَدينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَنْرَ عَلَى النَّاسُ حَتَّى كَأَ تَجْهُمْ لمْ

بَرَ وْنِي قَبْلَ ذَالِكَ فَذَكَرْتُ ذَاكِثْ لِمُهٰمَانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِيئْتَ تَنَحَيَّتَ فَكُنْتَ قَر يباً فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَ لَنِي هَٰذَا المَنْزِلَ وَلَوْ أَمَّرُواْ عَلَى حَبَشِياً لَسَمِتُ وَأَطَّمَتُ حِلَّاهِمِ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْأَعْلَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ أبي الْمُلاَءِ عَن الْأَحْنَفِ بْن قَيْس قَالَ جَلَسْتُ وَحَدَّتَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَحَبَر نَا عَبْدُ الصَّك قالَ حَدَّنبِي أَبِ

حَدَّثَنَا الْجُرَبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُلَاءِ بنِ الشُّخْبرِ أَنَّ الْاحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّ ثَهُمْ قَالَ

المشرق الي المغرب لسمعت واطعت ( قهله كنت الشام ) يعنى بدمشق ومعاوية اذذاك عامل عمَّان عليها وقد بين السبب في سكناه الشام مأخرجه أبو يملي من طريق أخري عن زبد بن وهب حدثني أبوذر وقال قال لي رســول الله مَيْرِاللَّهُ اذا بلغ البناء أي بالمدينة سلما فارتحل الىالشام فلما بلغ البناء سلما قدمت الشام فكنت بها فذكر الجديت

وتحوه وعنده أيضا باسناد فيه ضعف عن ابن عباس قال استأذن أبوذر على عُمان قال انه يؤذينا فلما دخل قال له عَبَانَ أنت الذي تزعم انك خبير من أبي بكر وعمر قال لا ولـكن سمعت رســول الله ﷺ يقول ان أحبكم الى ا وأفر بكم مني من بقي علىالعهد الذي عاهدته عليه وانا باق على عهــده قال فامره ان يلحق بالشام وكان يحــدثهم

و يقول لا يبيتين عندأ حدكم دينار ولا درهم الاماينفقه في سبيل الله أو يعده لغرج فكتب معاومة الى عبمان انكان

لك بالشام حاجة فابعث الى أى ذر فكتب اليه عثمان ان أقدم على فقدم ( قوله في والذين يكنز ون الذهب والفضة ) سيأتي في تفسير براءة من طريق جر برعن حصين بلفظ فقرأت والذين يكنز وزالذهب والفضة الىآخرالآية (قوله نرلت في أهل الكتاب ) في روامة جرير ماهذه فينا (قوله فكثر على الناسحتي كأنهم لمبروني) في روامة الطبري انهم

كثر واعليه يسألونه عن سبب خر وجه من الشام قال فحشيء ثمان على أهل المدينة ماخشيه معاوية على أهل الشام ( قوله ان شئت تنحيت ) فير وايةالطبري فقال له تنج قريبا قالوالله لن أدع ماكنت أقوله وكذا لابن مردويه مرطريق ورقاءعن حصين بلفظ والله لاأدعماقلت (قوله حبشيا ) فى رواية ورقاءعبدا حبشيا ولاحمد وأبي يعلى من طريق أي حرب بن أبي الاسود عن عمه عن أبي ذر أن ألني ﷺ قالله كيف تصنع اذا خرجت منه أي المسجد النبوي قال آثيالشام قال كيف تصنع اذا جتمنها قالله أعوداليه أى المسجد قال كيف تصنع اذا خرجت منه قال اضرب بسيق قالأدلك علىماهوخيرلك مزذلك وأقرب رشدا قال تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك وعندأحمد أيضامن طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن أي ذر نحوه والصحيح ان انكار أبي ذركان على السلاطين الذين يأخذون

المال لا نفسهم ولا ينفقونه في وجهه وتعقبه النو وي بالإبطال لان السلاطين حينئذ كانوامثل أي بكر وعمر وعمان وهؤلاء لميخونوا ( قلت ) لقوله محملوهوأنه أراد من يفعلذلك وان لم يوجد حينئذ من يفعله وفى الحديث من القوائد غيرما تقدم انالكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أي ذر ومعاوية علىأن الآنة نزلت فى أهل الكتاب وفيه ملاطفة الائمة للعلماء فان،ماو بة لمجسر على الانكارعليه حتىكات من هو أعلىمنه في أمره وعثمان لم يحقق على أي ذر

معكونه كان مخالفاله في تأو يله وفيهالتحذير من الشقاق والحروج علىالائمة والترغيب فيالطاعة لاولى الامر وأمر الافضل بطاعة المفضول خشية المسدةوجوازالاختلاف فيالاجتهاد والاخذبالشدة فيالامربالمروف وان أدي ذلك الى فراق الوطن وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة فى بقاءأى ذر بالدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم ومع ذلك فرجح عندعثمان دفع مايتوقع منالفسدة منالاخذ بمذهبهالشديد فىهذه المسئلة ولميأمره بعددلك بالرَّجُوعُ عنه لان كلا منهما كان تجتهدا \* آلحديث الثالث ( قوله حدثنا عياش) هوابن الوليد الرقام وعبدالإعلى

هو ابن عبدالاعلى والجريرى بضم الجيمهو سعيد وأبو العلاء هو بزيد أبوعبدالله بنالشخير وأردف المصنف هذا الاسنادبالاسنادالدى بعده وانكانأ ترلمنه لتصريح عبدالصمدوهوا ترعبدالوارث فيه بتحديث أىالعلا للجريري والاحنف لابي العلاء وقدر ويالاسود بنشيبان عن أبيالعلاء بزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبي ذر طرفامن آخر هذا الحديث أيضا وأخرجه أحمد ولبس ذلك بعلة لحديث الاحنف لانحديث الاحنف أتمسياقا وأكثر فوائد ولاماخ أن يكون ليزيدفيه شيخان ( قوله جلست الى ملاه) فى رواية مسلم والاسماعيلي من طريق اسمعيل س علية عن الجرَّ بري قدمت المدينة فبيناأ نافى حلقة من قريش ( قوله خشن الشعر الخ ) كذا للاكتر بمعجمتين من الخشونةوللقابسي بمهملتينهن الحسن والاول أصحووقع فيروايةمسلمأخشنالثيابأخشن الجسدأخشن الوجه فقام عليهم وليعقوب بنسفيان منطريق حيدين هلال عن الاحنف قدمت المدينة فدخلت مسجدها اددخل رجل آدم طوال أبيض الرأس واللحية يشبه بعضه بعضا فقالواهذا ابوذر (قوله بشرالكانزين)فيرواية الاسماعيلي بشر الكنازين ( قولِه برضف ) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فا هي الحجَّارة المحماة واحدها رضفة ( قهله نغض ) بضير النون وسكون المعجمة بعدها ضادمعجمة العظم الدقيق الذي على طرف الكتف أوعلى أعلى الكتف قال الخطاف هوالشاخص منه وأصل النغض الحركة فسمىذلك الموضع نفضا لاً م يتحرك محركة الانسان ( قهله يتزلزل ) أي يضرب ويتحرك فىروانة الاسماعيلي فيتجلجل معجمتين وزاد اسمعيل فيهذه الرواية فوضع القوم رؤسهم فما رأيتأحدا منهمرجعاليه شيأ فادبرقال فاتبعته حتى جلس الى سارية (قهله وأنا لاأدرى من هو) زاد مسلم من طريق خليدالعصري(١)عن الاحنف فقلت من هذا قالواهذا أبوذر فقمت اليه فقات ماشيء سمعتك تقوله قال ماقلت الاشيأ سمعته من نبيهم ﷺ وفي هذه الزيادة رد لقول من قال أنه موقوف على أي ذر فلا يكون حجة على غيره ولا حمد من طريق يزيدالباهلي عن الاحنف كنت بالمدينة فاذا برجل يفرمنه الناس حين برونه قات من أنت قال أوذر قلت ما نفر الناس عنكةالاني أنهاهم عنالكنوزالتيكان ينهاهم،نها رسولالله ﷺ (قوله أنهملا يعقلون شيأ ) بين وجه ذلك في آخر الحديثحيثقال انما بجمعون الدنيا وقوله لاأسألهم دنيافي روآية اسمميل آلمذكو رة فقلت مالك ولاخوانك من قريش لاتعتريهم ولاتصيب منهم قالو ربك لاأسألهم دنيا الح ( قوله قلت ومن خليك قالالني ﷺ) فاعل قال هوأ بوذر والني ﷺ خبر المبتداكانة قال خليل الني ﷺ وسقط بعدذلك قال النبي ﷺ أوقال فقط وكان بعض الرواة ظنها مكرَّرة فحذفها ولابد من اثباتها (قوله ياأباذر أتبصر أحدا ) وهوحديث مستقل سيأ في الكلام عليه مستوفى في كتاب الرفاقوعلىماوقع فىهدهالر وابة منقوله الاثلاثةدنانير انشاء اللهتمالى وآنما أورده أبوذراللاحنف لتقو مة

وَإِنَّ هُوُلاَ الْمَيْقُلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنِيَا لاَ وَاللهِ لاَأْسَا أَهُمْ دُنْيَا وَلاَ أَسْتَغْتِيهِمْ عَنْ دِنِرِ حَتَّى أَلَّهَى اللهَ اللهِ اللهِ

ماذهب اليه من ذم اكتناز المال وهوظاهر في ذلك الاأنه ليسعلي الوجوب ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه فقال باب اتفاق المال في حقه وأوردفيه الحـديث الدالعلى الترغيب في ذلك وهو من أدا، دليل على أن أحاديث الوعيد محولة على من لا يؤدي الزكاة وأماحديث ماأحب لوأن لى أحدا ذهبا فحمول على الاولوية لان جع المال وان كانمباحا لمكن الجامع مسؤل عنمه وفىالمحاسبة خطر وانكانالترك أسلم وماوردمن الترغيب فى نحصيله والهاقه في حقه فحمول على من وثق باله بجمعه من الحلال الذي يأ من خطر المحاسبة عليه فاله اذا أ نفقه حصل له تواب ذلك النفع المتعدى ولايتأتي ذلك لمن لم يحصّل شيأكما تقدم شاهده في حديث ذهبأهل الدنور بالاجور واللهأعلم وقدتقدم الكلام على حديث الباب مستوفي في أوائل كتاب العلم قال الزين بن المنير في هذا الحديث حجة على جواز انفاق حميع المال و بذله فيالصحة والحروج عنه بالكلية في وجوه البرمالم يؤد الى حرمان الوارث وتحوذلك ممامنع منه الشرع ( قوله وانهؤلاء لاً؛ قلون ) هومن كلام أى ذركر ره تأكيدا لكلامه ولربط مابعده عليه \* ( قوله بابـالرياء في الصدقة ) قال الزين بن المنير يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء الصدقة فيحمل على ما يمحض منها لحب المحمدة والتناء من الحلق بجيث لولاذلك لم يتصدق بها ( قهله لقوله تعالى ياأيها الذين آمنوالا تبطلوا صدقاتكم يللن والاذى الي قوله والله لا يهدى القومالكافرين ) قال الزين بن المنير وجه الاستدلال من الآية ان الله تعالى شهمقارنة المن والادى للصدقة أواتباعها مذلك بإنفاق الكافر المرائى الذيلابجدبين بديمشيا منه ومقارنة الرياءمن المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الابذاء وأولى أن يشبه بانفاق الكافر المراثى في ابطال انفاقه اه وقال ابن رشيدا قتصر البخاري في هذه الترجمة على الاية ومراده ان المشبه بالشيُّ يكون أخنى من المشبة به لان الخنى ربما شبه بالظاهر ليخرج منحيز حالة الحفاه الى الظهور ولما كان الانفاق ريامهن غير المؤمن ظاهرا في ابطال الصدقة شبه به الابطال بالمن والادي أي هؤلاء في الابطال كحالة هؤلاء هذا من حيث الجملة ولايبعد أنراعي حالالتفصيل أيضا لان حال المان شيه بحال المرائي لانه لما منظهرانه لم يقصد وجه اللهوحالالمؤذي يشبهحالالفاقدللايمـــان.من المنافقين لانمن يعلمأن للمؤذى ناصرا ينصره لم يؤذه فعلم بهذا انحالة المرائي أشدمن حالة الممان والمؤذي انتهي ويتلخص أن يقال لما كان المشبه به أقوى من المشبه وابطال الصدقة بالمن والاذى قد شبه بابطالهـــا بالرياء فيها كانأمر الرياء أشد ( قوله وقال ابن عباس صلداليس عليه شيء ) وصله ابن جر بر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هكذا في قوله فتركه صلداأي لبس عليهشيء ور وىالطبرىمن طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية قال هذا مثل ضر به الله لاعمال الكفار ومالقيامة يقول لايقدرون علىشيء مماكسبوا ومئذكما ترك هذا المطرالصفا نقيا ليس عليمشيءومن طريق أسباط عن السدى نحوه (قوله وقال عكرمة وابل مطرشد مدوالطل الندي) وصله عبد س حيد عن روح بن عبا - ة عن عثال بن غياث سمعت عكرمة قال في قوله وابل قال مطر شديد والطل الندي \* ( قهله بابلا تقبل صدقة من غلول ) كذا للا كثر على البناء

وكَلْ يَعْبِلُ إِلا مِنْ كَسْبِ طَيْسُبِ لِيَوْ إِن قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغَيْرَةُ تَخَبُرُ مِنْ صَدَقَةً يَنْبِهُما أذَى إِلَى قَوْلِهِ حَلِيمُ بَإِس العَدْقَةِ مِنْ كَشَبْدِ طَيِّبُ لِيقَوْلِهِ وَكُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُعِبُ كُلَّ كَفَّارً أثيم . إلى قوَلِه يَ وَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَأَهُمْ عَيْزَنُونَ حِدُّ مِنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَين بِرسَمِيعَ أَبَا النَّصْرِحَدُّ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِمِنْكُمْرِ هَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنَـهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ مَتَطَالِيْهِ مَنْ تَصَدَّقَ لِّي وفي رواية المستمل لايقيل اللهوهذاطرف من حديث أخرجه مسارباللفظ الاول وقد سبق باقيه في ترجمته في كتاب الطهارة وأخرجه الحسن ن سفيان في مسنده عن أن كامل أحدمشا يخ مسلم فيه بلفظ لا يقبل الله صلاة الابطهور ولا صدقة من غلول ولاي داود من حديث أبى المليح عن أبيه مرفوعا لايقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور واسناده صحيح ( قوله ولا يقبل الامن كسبطيب ) هذا المستملي وحده وهوطرف من حديث أبي هريرة الآئي جده (قيله بقوله قول معروف ومففرة خير من صدقة يتبعها أذى الى قوله حلم ) قال ابن المنير جرى المصنف على عادته في إيثار الحغني على الجلي وذلك ان في الآية ان الصدقة لما يتبعها سيئة الأذي بطلت والغلول أذي ان قار ن الصدقة أبطلها بطريق الاولى أولانه جعل المعصية اللاحقة للطاعة مدتقر رها تبطل الطاعة فكيف اذاكا نت الصدقة بعين المعصية لازالغال في دفعه المال الفقير غاصب متصرف في ملك الغير فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة وقدأ بطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها وتعقيه النارشيد باله ينيني على أن الاذي أعهمن أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه أو الذائه لغيره كافي الغلول فيكون من باب الاولي وقدلا يسلمهذا في معنى الآية لبعده فان الظاهر ان المراد بالاذى في الآية الماهوما يكون منجهة المسؤل السائل فالمعطف على المن وجمعه بالواو والذي يظهر ان البخاري قصد ان التصدق عليه اداع لم انالمتصدق. غلول أوغصب أونحوه تأذي بذلك ولميرض. كماقاء أبو بكر اللين لماعلم أنه من وجه غير طيب وقدصدق على المتصدق الممؤدله بتعريضه باكل مالوعلمه لم يقبله والله أعلم ( قهله قول معر وف ) فسره بالرد الجميل وقهله ومغفرة أيعفوع السائل اداوجدمنه مايثقل علىالمسؤل وقبل المرادعفو مزالله بسبب الرد الجميل وقبل عفو من جبة السائل أي معذرة منه المسؤل لكونه رداجيلا والشاني أظهر وظاهر الآبة ان الصدقة تحبط بالمن والاذي بعدان تقع سالمسة لكن يمكن ان يقال لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والاذي فان وقع ذلك عدم الشرطة مدم المشروط تعبر عن ذلك بالابطال والله أعلم ﴿ تنبيهان ﴾ الاول دل قوله لا تقبل صدقة من غالول إن الغال لاتبرأ ذمته الابرد الغلول الى أصحابه بأن يتصدق بهاذا جهلهم مثلا والسبب فيه انه من حق الغانين فلوجهات اعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم \* الناني وقع هنا للمستملي والكشميني وابن شبويه باب الصدقة من كسب طيب لفوله تعالي ويريي الصدقات الىقوله ولاهم عزنون وعلى هذا فتخلوا الترجمة التي قبل هذامن الحديث وتسكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية لكن زمدعليها بالأشارة الى لفظ الحديث الذي في الترجمة وهنامنا سبة الحديث لهذه الترجمة ظاهرة ومناسبته للتي قبلها من جهةمفهوم المخالفة لأنه دل بمنطوقه على أنالله لا يقبل الا من كان.م. كسب طيب فغهومه انماليس بطيب لا يقبل والغلو ل فردمن أفرادغير الطيب فلايقبل والله أعلم ثم ان هذهالترحمة ان كان باب بغير تنو سُ فالحملة خبر المبتداوالتقدر هذا بابفضل الصدقة من كسب طبيبوان كأن منونا فما بعده مبتداوا لحسر محلوف تقدره الصدقة من كسبطيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها ومعنى الكسب المكسوب والمراد به ما هوأعمهن تعاطى التكسب أوحصول المكسوب بغيرتعاط كالميراث وكأنه ذكر الكسب لكونهالغالب فيتحصيل المال والمراد بالطيب الحلاللا مصفة الكسب قال القرطي أصل الطيب المستاذبا لطبعثم اطلق عى المطلق بالشرع وهوالحلال واما قول المصنف لقوله تعالى و بربي الصدقات بعدقوله الصدقة من كسب طيب فقداعترضه امن التسوغيره بأن تكثير أجر المبدقة ليس علة لكون الصدقة من كسبطيب بل الام على عكس ذلك فان الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الاجرقال انالتين وكان الابين ان يستدل بقوله تعالى انفقوا من طيبات ماكسبم وقال ابن بطال ك

بِعَدْلِ نَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ ولاَ يَقْبِلُ اللهُ ۚ إِلاّ الطيِّبَ . وإِنَّ اللهَ ۚ يَتَقَبَلُهَا يِيَمِينِهِ . ثُمَّ بُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ كَا بُرَكِي أَحَسَدُ كُمْ فَلْوَءُ حَتَّى تَسْكُونَ مِثْلَ الجَبلِ

كانت الآبة مشتملة على أن الربايمحق الله لانه حرام دلذلك على ان الصدقة التي تقبل لا تكون من جنس المحوق وقال الكرماني لفظ الصدقات وانكاناً عم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره لكنه مقيد بالصدقات التيمن الكسبالطيب بقرينة السياق عوولا تيمموا الحبيث منه تنفقون (قرله بعدل نمرة) أي بقيمتها لا نه بالفتح للتارو بالكسر الحمل بكسر المهملة هذا قول الجمهو روقال الفراء بالفتح المثل من غير جنسه و بالكسر من جنسه وقيل بالفتح مثله فى القيمة وبالكسر فىالنظر وأنكرالبصر بون هذه التفرقة وقال الكسائي هايمين كاان لفظ المثل لانحتلف وضبط في هذه الروامة للاكثر بالفتح( قوله ولايقبسلالله الاالطيب ) في وانة سلمان بن بلال الآني ذكرها ولايصعد الىالله الاالطيب وهذه جملة معترضة بينالشرط والجزاء لتقر يرمافيله زادسهيل فىروايته الانيذكرها فيضعها فيحقها فالبالقرطي وانما لايقبل الله الصدقة بالحرام لانه غيرمملوك للمتصدق وهويمنوع منالتصرف فيسه والمتصدق به متصرف فيهفلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمو را منهيا من وجهواحد وهومحال (قوله بتقبلها بيمينه ) فير واية سهيل الاأخذها بيمينه وفررواية مسلم بنأن مريم الآنيذكرها فيقبضها وفي حديث عائشة عندالبزار فيتلقاها الرحمن بيده (قوله فلوه ) بفتح الفاء وضمِّاللام وتشديد الواو وهوالمهر لانه يفلي أي فطم وقيلهو كل فطم من ذات حافر والجمع افلاء كمدو واعدا. وقال أبوز بد اذافتحت الفاء شددت الواو واذا كسرتها سكنت اللام كجرو وضرب به المثل لانه نرمدزيادة بينة ولان الصدقة نتاجالعمل واحوجمايكون النتاج الىالتربيسة اذاكان فطما فاذا أحسن العناية بهاتهي اليحدالكال وكذلك عسل ان آدم لاسهاالصدقة فان العبداذا تصدق من كسب طيب لازال نظر الله الب يكسبها نمت الكالحتى ينتهي بالتضعيف الى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ماقدم نسبة مابين التمرة الي الجبل ووقع في روامة القاسم عن أبي هر برة عندالترمــذي فلوه اومهره ولعبدالرزاق من وجــه آخر عن القاسم مهره أوفصيله وفي رواية له عند البزارمهره أو رضيعه أوفصيله ولان خريمة من طريق سعيد بن بسار عن أى هريرة فلوه أوقال فصيله وهذا يشعر بأن أوللشك قال المازري هذا الحديث وشبهه ايما عبربه على مااعتادوا فيخطابهم ليفهمواعنه فكنيعن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية وقال عياض لمساكان الشيء الذي يرتضي يتلق باليمين ويؤخذ سا استعمل في مثل هــذا واستعير للقبول لقول القــائل ﴿ تَلْقَاهَا عَرَامَ الْعَيْنِ ﴿ أَيْهُو مُؤْهَلِ للمجد والشرف وليس المرادب الجارحة وقيل عبر باليم بن عن جهة القبول اذ الشمال بضده وقيل المراد يمين الذي تدفع السمالصدقة وأضافها اليالله تعالى اضافة ملك واختصاص لوضع هــذه الصدقة.في يمين الآخذ لله تعــالى وقيل المراد سرعة القبول وقيل حسنه وقال الزين ابن المنسير الكناية عن الرضا والقبول بالتلقى باليمسين لتثبت المعاني المعقولة من الاذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات أي لايتشكك في القبول كالآيتشكل من عان التلقي للشيء بيمينه لاانالتناول كالتناول المعهود ولاان المتناول به جارحة وقال الترمــذي في جامعه قال أهل العــلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهــذه الاحاديث ولانتوهم فبها تشبيها ولانقول كيف هكذا روى عن مالك وان عيينة وابن المبارك وغيرهم وانكرت الجهمية هـنــذه الر وايات انهمي وسيأتي الردعليهم مستوفي فيكتاب التوحيد انشاءالله تعالى ( قوله حتى تكون مثل الجبل ) ولمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة حتى تكون أعظم من الجبل ولاين جرير من وجه آخرعن القاسم حتى يوافى بهايوم القيامةوهى أعظممن أحديمني التمرة وهى فى رواية القاسم عندالترمذي بلفظ حتى أن اللقمة اتصير مثل أحد قال وتصديق ذلك في كتاب الله يمحق الله الر بي و بي الصدقات وفي رواية اب جريرالتصر ع بأنتلاوة الآيةمن كلامأبي هريرة وزادعبدالرزاق فىروايتهمن طريق القاسم أيضافتصدقوا والظاهران المرآد

الله المنه الله عن أبن دينار. وقال ورقاء عن ابن دينار عن سَميد بن بَسار عن أبي هم برة رضي الله عنه من النه عن النه عن ابن دينار عن الله عنه أبن أبي هم برة رضي الله عنه من النه عنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه المنه المنه عنه المنه المنه عنه المنه الم

بعظمهاأن عينها تعظم لتتقل في الميزان و يحتمل أن يكون ذلك معبرابه عن ثوابها ( قوله نابعه سلمان ) هوابن بلال ( عن عن سلمان في بلال فساق مثله الاأن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة وقدوصله أبوعوانة والجوزقي من طريق عجد بن معادبن يوسفعن خالدبن غلدبهذا الاسنادووقع في صحيح مسلم حدثنا أحمدبن عمان حدثنا خالد بنخلدعن سلمان عن سهيل عن أي صالح ولم يسق لفظه كله وهداان كان أحمد بن عمان حفظه فلسلمان فيه شيخان عبدالله بن دينار وسهيل عن أي صالح وقدغفل صاحبالاطراف فسوي بين وايتي الصحيحين في هذاو لبس بجيد ( قهله وقال ورقاء ) هوابن عمر ( عن الندينارعن سعيدين يسارعن أ بي هر برة ) بعني ان ورقاء خالف عبدالر حمن وسلمان فجعل شيخ بن دينار فيه سعيد ابن يساريدل ابي صالح ولمأقف علىرواية ورقاء هــذه موصولة وقدأشار الداودىالىأنها وهم لتوارد الرواةعن أىصالح دون سعيد بنيسار وليسماقال بجيدلانه محفوظ عن سعيد بنيسارمن وجه آخركا أخرجه مسلم والترمذي وغميرهمانع روايةورقاء شاذة بالنسبة الي مخالفة سلمان وعبدالرحمن واللهأعــلم ﴿ تنبيه ﴾ وقفت على واية ورقاء موصولة وقد ثبت ذلك في كتاب التوحيد ( قولهو ر واهمسلم بن أبي مرم و زيد بن اسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة ) أمارواية مسلمفر ويناها موصولةفي كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي قال حــدثنا عديناًي بكر المقدى حدثناسعيد بنسلمةهو ابنألى الحسامعه بهوامار واية زيدين أساروسهيل فوصلهما مسلروقد قدمتمافي سياق التلائة من فاشدة وزيادة \* ( قوله باب الصدقة قبل الرد )قال الزين بن المنير ما ملخصه مقصوده بهذه الترجمة الحث على التحذير من التسويف بالصدقة لما في المسارعة البهامن تحصيل النمو المذكور قيل لان التسويف مها قديكون ذريحة الىعدمالقابل لهـااذ لايتم مقصود الصدقةالا يمصادفة المحتاجاليها وقدأخبر الصادق انهسيقع فقدالفقراء المحتاجين الى الصدقة بأن نحرج الغنى صدقته فلا بجدمن يقبلها فان قيل أن من اخرج صدقته مثاب على نيته ولو لمجد من يقبلها فالحواب ان الواجد يساب ثواب المجازاة والفضل والناوي يناب واب الفضل فقط والاول اربح والقداع لم ثم ذكرالمصنف فيالبابار بعة احاديث في كل منها الانذار بوقوع فقدان من يقبلالصدقة \* اولهـــا حديث حارثةً ابنوهب وهوالخزاعي ( قولهانه يأتي عليه زمان ) سيأتي بعد سبعة ابواب من وجه آخِر بلفظ فسيأتي ( قوله يمول الرجل) اى الذي ير مدالتصدق ان يعطيه اياها (قوله فاما اليوم فلاحاجة ليبها) في رواية الكشميهـ فيها والظاهران ذلك يقع فىزمن كثرة المالوفيضه قربالساعة كإقال آبن بطال ومن ثمأورده المصنف فى كتاب الفتن كا سيأتي وهو بين منَّ سياق حديث أي هر يرة اني حديثي الباب وقدساقه في الفتن بالاسناد المـذكور هنا مطولا و يأتي

لا أرب لي حد شنا عبد الله بن المحمد عبد الله بن محمد عد الله المناول المحمد النابيل أخبر السقدان بن بشر حد تنا أبو الله والله والله

الكلام عليه مستوفى هناك انشاءالله تعالى وقوله حتىبهم بفتح أولهوضم الهاءوربالمال منصوب علىالمفعولية وفاعـــله قوله من يقبله يقالهمه الشيُّ احزنه و بر وي بضم أوله يقال اهمه الامر اقلقه وقال النو وي في شرح مسلم ضبطوه نوجهين أشهرهما بضمأوله وكسرالهاء وربااال مفعول والفاعل من قبلأي محزنه والتاني بفتح أولهوضم الها. ورب المال فاعل ومن مفعول أي يقصد والله أعــلم ( قوله لاأربـلى ) زادف الفتن به أي لاحاجة لي ملاستغنائي عنه \* ثالثها حديث عدى نزحاتم وقدأورده المصنف بأتم من هذا السياق و يأتي الكلام عليــه مستوفى وشاهده هناة ولهفيه فانالساعة لاتقوم حتى بطوف أحدكم بصدقته لانجدمن يقبلها منه وهوموافق لحديث أى هريرة الذي قبله ومشعر أن ذلك بكون في آخر الزمان وحديث أي موسى الآني بعده مشعر بذلك أيضا وقدأ شارعدي بن حاتم كما سيأتي في علامات النبوة الى أن ذلك لم يقع في زمانه وكانت وفاته في خلافة معاوية حداستقرار أمرالفتوح فانتفي قول من زع أن ذلك وقع في ذلك الزمان قال ابن التين الما يقع ذلك مدنز ول عيسى حين تخرج الارض بركاتها حتى تشبيم الرمائة أهل البيت ولايبق في الارض كافر و يأتى الكلام على انقاء النار وفو بشق تمرة في الباب الذي يليه ﴿ راجِها حديث أن موسى (قوله من الذهب) خصه الذكر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة وكذاقوله يطوف ثم لابحد من يقبلها وقوله و برى الرجل الي آخره تقدم الكلام عايه مستوفى في باب رفع العلم من كتاب العلم \* (قوله باب انقوا النار ولويشق تمرة والقليل منالصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم الىقوله فبهامنكل الثمرات) قال الزين بن المنير وغيره حمرالمصنف بن لفظ الحبر والآية لاشبال ذلك كله على الحدث على الصدقة قليلما وكثيرها فان قوله تعالى أموالهم يشمل قليل النفقة وكثيرها ويشهدله قوله لايحلمال امرى مسلم الاعن طيب نفس فانه يتناول القليل والكثير اذلاقائل بحل القليل دونالكثير وقوله اتقوا النار ولوبشق بمرة يتناول الكثير والقليل أيضا والآبةمشتملة علىقليسل الصدقة وكنيرها منجهةالتمنيل المذكورفيها بالطل والوابل فشبهت الصدقة بالقليل باصا ةالطل والصدقة بالكثير باصابة الوابل واماذكر القليل من الصدتمة بعددكر شق التمرة فهومن عطف العام على الحاص ولهـذا أوردفي الباب حديث أىمىعود الذيكان سببا لنزول قوله تعالي والذىن لابجدون الاجهدهم وقالالشيخ عزالدين بنعب السلام تقدىرالآبة مثل تضعيف أجور الذمن ينفقون كثل تضعيف ثمـارالجنة بالمطر انقليلا فقليل وان كشيرا فكشير وكا والبخارى اتبع الآية الاولى التي ضربت مثلا بالربوة بالآية التانية التي تضمنت ضرب المثل لمن عمل عملا يفقده أحوج ماكاناله للاشارة الىاجتناب الرياء فيالصدقة ولانقوله تعالى والله بما تعملون بصير يشعر بالوعيد بعدالوعدفاوضحه مذكر الآمة الثانية وكانهذا هوالم في اقتصاره على بعضها اختصارا تمذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديثأنى مسعود من وجهين تاماو مختصرا (قوله عن سلمان) هوالاعمش وأبومسعودهوالانصارى البدري (قولها ا نزنت آبة الصدقة) كانه يشرال قوله تعالى خدمن أموالهم صدقة الآية (قهله كنانحامل) أي تحمل على ظهورنا بالاجرة يقال حاملت يعني حملت كسافرت وقال الخطابي يرمد نتكلف الحمل بالاجرة لنكتسب ما نتصدق به ويؤ بده قوله في الروامة التانية التي مدهده حيث قال اطلق أحدنا الي السوق فيحامل أي يطلب الحمل بالاجرة ( قوله فجاء رجل فتصدق بشيء كنر) هوعبدالرحمن بنعوف كاسيأتي في التفسير والشيء المذكور كان ثمانية آلاف أو أربعة آلاف ( قوله وجاء رجل) هوأبوعقيل بنتحالعين كماسياني فىالتفسىر و نذكرهناك انشاءالله تعالى الاختلاف فىاسمه واسمرأيه ومن وقع له ذلك أيضا من الصحابة كا في خيثمة وان الصاع الماحصل لا ي عقيل لكونه أجر نفسه على النرح من البئر بالحبل ( قَهِلَهُ فَقَالُوا ) سمى من اللامزين في مفازى الواقدي معتب بن قشير وعبدالرحمن بن نبتل بنون ومثناة مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثملام (قوله بلمزون) أي يعيبون وشاهدالنزجمة قولهوالذينلابجدون الاجهدم (قوله سعيدبن بحيى) أى ابن سعيد الاموى ( قوله فيحامل ) بضم التحتانية واللام مضمومة بانظ المضارع من المفاعلة ويروى بفتح المُناة وفتح اللام أيضا و يؤيده قوله في واله زائدة الآتية في النفسير فيحتال أحد ناحتي بجيء بالمد ( قهله فيصب المد ) أى في مقابلة أجرته فيتصدق به (قوله واز لبعضه ماليوم لما ئدة الف ) زاد في التفسير كما أنه يعرض بنفسه وأشار بذلك

771 اِسِبُ نَصْلُ صَـدَقَةُ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ لِقُولِدِ: وأَهْنَتُوا مِنَّا رَزَقْنَا كُمْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يأْنِيَا حَدَ كُمُ المَوْتُ الآيَةَ وَقُولُهِ: يَاأَبُهَا الذِينَ آمَنُوا أَفْقِوا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بَومٌ لاَ يَهْمَ فِيهِ الآيَةَ حَدَّثْنا موسَى بنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدِّثَنَا عُمَارَةُ بنُ القَمْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبو زُرْعَةَ حَـدَّثَنَا أَبوهُر بْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ جاء رَجُـلُ إِلَى النِّيِّ عَلَيْكِيَّةٍ فَنَالَ عِارَمُسُولَ آلَيْهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أعظمُ أَجراً قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ نَخْدُى الفَّوْر اليما كانوعليه فيعهدالني عَيِنَاتِيُّهِ من قلةالشيء والىماصار وااليه بعده منالتوسع لكثرة الفتوح ومعذلك فكانوا في العهد الاول يتصدقون مَـــاً يجدون ولوجهدوا والذين أشار البهــم آخرا بخلاف ذلك ، ( تنبيه ) ، وقع بخط مغلطاي في شرحهوان لبعضهماليوم تمسانية آلاك وهو تصحيف نانيها حديث عدي من حاموهو بلفظ السترجمة وهوطرف من حديثه المذكو رفي الباب الذي قبله و بشق بكسم المعجمة نصفها أوجانها أي ولوكان الاتقاء التصدق بشق تمرة واحدة فانه يفيد وفيالطــبراني من حــديث فضالة بن عبيدمرةوعا اجعلوا بينــكم و بينالنار حجابا ولو بشق تمرة ولاحدمن حمديثان مسعودم فوعا باسناد صحيح ليتقأ حدكم وجهه النار ولوبشق تمرة ولهمن حديث عائشة بإسناد حسن ياعائشة استنزي من النار ولو بشق بمرة فانها تسدمن الجائع مسدها من الشبعان ولاي يعلى من حديث أبي بكرااصديق نحودوأتهمنه بلفظ تقهمن الجائع موقعها منالشبعان وكان الجامع بيهمافي دلك حلاوتهاوفي الحديث الحث على الصدقة عاقل وماجل وان لا يحتقر ما يتصدق به وان البسير من الصدقة يستر المتصدق من النار ، اللها حديثعائشة وسيآتى فىالادب من وجهآخر عنالزهرى بسنده وفيهالتقييد بالاحسان ولفظه منابتلي من البنات بشئ فاحسناليهن كن لهسترا منالنار وسيأتيالكلامعليه مستوفيهناك انشاءالله تعالى ومناسبته للترجمة منجهة انالام المذكورة المقسمت التمرة بينا بنتها صارك كل واحدة مهماشق تمرة وقدد خلت في عموم خبرالصادق انها ممن ستر من النار لانها بمن ابتلي بشيءً من البنات فأحسن ومناسبة فعل عائشة للترجمة من قوله والقليل من الصدقة وللاَّيَّة من قوله والذين لايجدون الاجهدهم لقولها في الحديث فلم تجد عندي غير تمرة وفيه شدة حرص عائشة على الصدقة امتنالا لوصيته ﷺ لهاحيث قاللارجع منعندك سائل ولو بشق مرة رواهالبزار منحديثأني هريرة \* (قوله باب فضل صدقة الشحيح الصحيح) كذا لان ذر ولفره أى الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح لقوله تعالى وانفقوا ممارزقنا كم من قبل آنياني أحدكم الموت الآية فعلى الاول المراد فضل من كان كذلك على غيره وهو واضح وعلىالثاي كأنه ترددفي اطلاق افضلية مزكان كذلك فاورد الترجمة بصيغة الاستنهام قالى الريزين المنير ماهلخصه مناسبةالآية للمرجمة ان معنىالآية التحدير من النسويف بالانفاق استبعادا لحلول الاجل واشتغالا بطول الامل والنرغيب فى المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الامنية والمرادبالصحة فى الحديث من لميدخل في مرض مخوف فيتصدق عندا نقطاع الهلم من الحياة كما اشار اليه في آخره بقوله ولاتمهل حتى اذا بلغت الحلقوم ولم كانت مجاهدة النفس علىاخراج المآل مع قيام مانع الشح دالاعلى صحة القصد وقوةالرغبة فىالقربة كان ذلك أفضل من غيره وليس الراد ان نفس الشح هوالسبب في هذه الافضلية والله أعلم ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ وقع في رواية غيراً ب در تقدم

آية المنافقين علىآية البقرة وفير وايّة أبي ذر بالعـكس (قهله حدثنا عبد الواحد) هو آبن زياد (عهله جاءرجل) لم أقف على تسميته ويحتمل ان يكون أباذرفني مسندأ حمدعته اله هأل أي الصدقة أفضل لـكن في الجواب جهد من مقل أوسؤال فقير وكذار وي الطبراني من حديث أبي امامة ان أباذر سأل فاجيب (عوله أي الصدقة أعظم أجرا) في الوصايا من وجه آخرين عمارة بن القعفاع أي الصدقة أفضل (قهله ان تصدق ) بتشديد الصاد وأصله تتصدق فادغمت احدى التاءين (قول وأنت صحيب المحيح) في الوصايا وأنت صحيح حريص قال صاحب النهي الشح بخل مع وتأمَّلُ النِقَ وَلاَ تُمْهُلُ حَقَّى إِذَا بَلَفَتِ الْمُلْتُومَ قُلْتَ لِيلُانِ كَذَا ولِلْاَنِ كَذَا وقَدْ كَانَ لِفِهِلَانِ بِالْبِ وَمَا أَنْهُ اللهُ عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنْ أَنْ مِشْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رضِي اللهُ عَنْهُ أَنْ مِنْ مَنْ أَنْ إِلَيْنِي عَلِيلِيْ وَأَنْ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْهَا أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَتُ أَسْرَعَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَتُ أَسْرَعَنَا اللّهُ عَلَيْهُ أَنّهُ اللّهُ اللّ

حرص وقال صاحب الحبكم الشحمثك الشين والضمأعلى وقالصاحب الجامعكان الفتح فى المصدر والضم في الاسم وقال الخطابي فيهان المرض يقصر يدالمالك عن مضملسكه وان سخاوته بالمال في مرضه لا تمحوعنه سيمة البخل فلذلك شرط بحجة البدن في الشح بالماللانه في الحالتين بجد للمال وقعافي قلبه الايأملة من البقاء فيحدر معه الفقر واحد الامرين المموصي والتالث للوارث لانه اذاشاء أبطله قال الكرماني و محتمل ان يكون الناك المموصي أيضا لخر وجه عن الاستقلال بالتصرف فهايشاء فلذلك نقص ثوابه عن حال الصحة قال ابن بطال وغيره لما كان الشح غالبا في الصحة فالسهاح فيه بالصدقة اصدق فيالنية وأعظم للاجر بخلاف من يئس من الحياة ورأىمصدرالمال لغيره (قوله وتأمل) بضم المم أى تطمع (قوله اذا بلغت) أي الروح والرادقار بت بلوغه اذلو بلغت حقيقة لم يصح شيٌّ من تصرفاته ولم بحراللروخ ذكراغتناء بدلالةالسياق والحلقوم مجريالنفس قاله أبوعبيدة وقدتقدم فىأواخركتاب العلم وسيأتى بقيةالسكلام على هذا الحديث في كتاب الوصاياان شاء الله تعالى \* (قوله باب) كذا للا كثر و به جزم الاسهاء بلي وسقط لان ذرفعلى روايته هومن ترجمة فضل صدقة الصحيح وعمى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج الني ﷺ منه ايتهن اسر علحوقابه وفيه قوله لهن اطولكن يدا الحديث ووجه تعلقهَ بما قبله ان هذا الحديث تضمن ازالا يَتْآر والاستكثار منَّ الصدقة فيزمن القدرة على العمل سبب للحاق بالنبي ﷺ وذلك الغاية في الفضيلة اشار الى هذاالرين بن المنير وقال ابن رشيد وجه المناسبة أنه تبين في الحديث أن الراد بطوّل اليد المقتضى للحاق به الطول وذلك آنما يتأتي للصحيح لانه آنما بحصل بالمداومة في حال الصحة و بذلك يتمالمراد والله أعلم (قهله ان بعض أزواج النبي عَيِّنَالِيِّهِ ) لمأقف على تعيين المساءلة منهن عن ذلك الاعتدان حبان من طريق بحي بن هماد عن أبي عوانة بهذا الاسناد قالت فقات بالمثناة وقدأ خرجه النسائي مَّن هذا الوجه بلفظ فقلن بالنون فالله أعلم (قوله أسرع بك لحوقا) منصوبا علىالتمييز وكذاقوله مدا واطولـكن مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف (قول: فأخذوا قصبة يذرعونها) أي يقدرونها بذراعكل واحدة منهن وانماذكره بلفظ جمالاكر بالنظر اليالغظ الجمع لابلفظ جماعةالنساء وقدقيل في قولالشاعر ﴿ وَانْشَنْتَ حَرَمْتَالنَّسَاءُ سُواكُم ﴾ انهذُّكُره بلفظ جمالمذكر تعظماً وقوله اطو لـكن يناسب ذلك والا لتال طولا كن (قوله فكانت سودة ) زادبن سعد عن عفان عن أي عوانة مهذا الاسناد بنت زمعة من قيس (قوله اطولهن بدا) فى رواية عنان ذراعا وهى تعين الهن فهمن من لفظ اليد الجارحة (قوله فعلمنا بعد) أى لمامات أول نسائه به لحوقا (قوله انما) بالفتح والصدقة بالرفع وطول بدها بالنصب لانه الحبر (قوله وكانت اسرعنا) كذا وتع فىالصحيح بغير تعيين ووقع فيالتاريخ الصغير للمصنفعنءموسي بناسمعيل بهذا الاسناد فكانتسودة أسرعنا الخ وكذا أخرجه البهتي فيالدلائل وان حبان في صحيحه من طريق العباس الدوري عن موسى وكذا في رواية ا عفان عندأحمد وابن سعدعنه قال ابن سعدقال لناعجد نءعمر يعني الواقدي هذا الحديث وهل في سودة وانماهو في زينب بنت جحشفهي أول نسائه به لحوقا وتوفيت فيخلاقة عمر و بقيت سودة اليمان توفيت فيخلافة معاوية في شوال سنة أربه وخمسين قال ابن بطال هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لا تفاق أهل السير على ان زينب أول من مات من

أز واجالني ويتكليه بعني انالصواب وكانت زينب أسرعنا الخولسكن بعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدمة المصرح فها بأن الضَّمير لسودة وقرأت بخط الحافظ أبي على الصَّدق ظاهر هذا اللفظ ان سودة كانت اسرع وهو خلاف المعروف عندأهلالعلم انزينب أول من مات من الازواج ثم نقله عن مالك من روايته عن الواقدي قال و يقويه رواية عائشة بنتطاحة وقال ابن الجوزي هذا الحديث غلط من بعض الرواة والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ولا اصحاب التعاليق ولاعلم بفساد ذلك الخطابي فانه فسره وقال لحوق سودة به من اعلام النبوة وكل ذلك وهم وانما هى زينب فانها كانت اطولهن بدابالمطاء كمارواه مسلممن طريق عائشة بنتطلحة عنعائشة بلفظ فكانت اطولنا يدا زينبلانها كانت تعمل وتنصدق انهى وتلقى مغلطاىكلام اس الجوزى فجزمه ولم ينسبهله وقد جمع بعضهم بين الروايتين فقال الطبيي يمكن ان يقال فيما رواهالبخاري المرادا لحاضرات من أزواجه دو ززينب وكانت ز بنب أولهن مونا (قلت) وقدوقم محوه في كلام مفلطاى لـكن يعكر على هذا ان في رواية محيى بن حماد عندابن حبان ان نساءالني ﷺ اجتمعن عنده لم تفادرمهن وأحدة ثم هومع ذلك انما يتأتى على احدالقولين في وفاة سودة فقدر وي البخارى في تاريخه باسناد صحيح الي سعيد ن هلال المقال مانت سودة في خلافة عمر وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بالهامات فيآخر خلافة عمر وقال ابن سيدالناس الهالمشهور وهذابخا لف مااطلقه الشيخ محيي الدين حيث قال اجم أهل السيرعلى ان زينب أول من مات من ازواجه وسبقه الى قبل الاتفاق ابن طال كا تقدم و مكن الجواب بأن النقل مقيد بأهلالسيرفلايرد نقل قول منخالهم منأهل النقل بمن لايدخل في زمرة أهل السير واماعلى قول الواقدي الذي تقدم فلايصح وة. تقدم عن ابن بطال ان الضمير في قواه فكانتاز بنب وذكرت ما يمكر عليه لكن بمكن ان يكون تفسيره بسودةمن بعض الرواة لسكونغيرها لميتقدم لهذكر فلمالم يطلع علىقصة زينب وكونهااول الازواج لحوقابه جعل الضها تُركلها لسودة وهذاعندي من أيعوانة فقدخالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس كما قرأت بخط ابن رشيد انه قرأه نخط أى القاسم ن الورد ولم أقف الى الآن على والة ان عينة هذه لكن روى ونس من بكير في زيادات المفازى والبهتي في الدلائل باسناده عندعن زكريان أى زائدة عن الشعى التصر عبان ذلك لزينب لكن قصرزكريا في اسناده فلرمذ كر مسروقا ولاعائشة ولفظه قلن النسرة لرسول الله ﷺ أينا أسم ع بك لحوقا قال أطولكن يدا فأخذن يتذارعن أيتهن أطول مدا فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن بدا فى الحير والصدقة ويؤيد، أيضامار وي الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيين سعيدعن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله عِيْسَالِيُّهِ لاز واجدأسرعكن لحوقان أطولكن بداقالت عائشة فكنا إذا اجتمعنافي بيت أحدانابعد وفاقرسول الله عَيْمَا اللهِ نمدآيدينا فى الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلكحتى توفيت زينب بنتجحش وكانتأمرأة قصيرةولم نكن أطُّولنا فعرفنا حينئذ انالني ﷺ انماأراد بطولاليدالصدقة وكانت زينبأ مرأة صناعة اليد وكانت تدبغ وتخرزو تصدق في سبيل الله قال الحاكم على شرط مسلم انتهى وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب قال ابن رشيد والدليل على ان مائشة لاتعني سودة قولها فعلمنا بعد اذ قداخبرت عن سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة الى الحجاز الا الموت فاذاطلب السامع سبب العدول لم بحد الا الاضار مع العملم يصلحأن يكونالمعني فعآمنا بعد انالمخبر عنهاانما هيالموصوفة بالصدقة لوتها قبل الباقيات فينظرالسامم ويبحث فلا بجدالاز ينب فيتعين الحمل عليهوهو من باب اضمار مالا يصلح غيره كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب قال الزين بن المنيد وجه الجمع أنقولها فعلمنا بعد يشعر إشعارا قوياانهن حملنطول اليدعلى ظاهرهتم علمن بعد ذلك خلافه وانهكناية عن كثرة الصدقةوالذي علمنهآخرا خلاف مااعتقدنه أولا وقدانحصر الثانى في زينب للاتفاق على أنها أولهن موتا فتعين أن تبكونهي المرادة وكذلك بقية الضائر بعدةوله فسكانت واستغنى عن تسميتها اشهرتها بذلك أنهمي وقال الكرماني يحتمل أن يقال أن في الحديث اختصارا أو اكتفاء بشهرة القصة لزّينب ويؤول السكلام بأن الضمير رجم إلى

﴾ صَمَعَةَ الملاَنِيةِ وَقَولهُ عَرَّ وَجَلَ الَّذِينَ يُنْفِتُونَا مُوالَمَ بِاللَّهِ إِوَالنَّهَا رِسِرٌ اوِ الاَنِيَةَ إِلَى قَوْ اِدِولاَ هُمْ يَحْزُ لُونَ ، *صُدَعَة* السُّرِّ. وقالَ أنوهُر مُرْةَرَضَىَ اللهُ عَنْهُعَنِ النِّيِّ وَلَيْظِيَّةِ وَرَجَلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَهْلُمُ يِثْهَالُهُ مُاصَنَعَتْ يِمِينُهُ . قُولُهُ تَمَالَى إِنْ تُبِدُواالصَّدَقَاتَ فَيَعِيَّاهِيَ. و إِنْ تُخْفُوها وتُوتُوها الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَرْ لَكَهُمْ الْآيَةِ المرأة التي علم رسول الله ﷺ الهاأول من يلحق. وكانت كثيرة الصدقة ( قلت ) الاول هو المعتمد وكائن هذا هوالسر في كون البخاري حَذَّف لفظ سودة من سياق الحديث لمأ خرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه و إنه ااساقه في التاريخ باثبات ذكرها ذكرمايردعليه من طريق الشعى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزي قال صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنتجمش وكانت أول نساء النبي ﷺ لحوقا بهوقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائزوأنه سنةعشر بن و روى ان سعد من طريق برزة بنترافع قالتلاخرج العطاءأرسل عمر الى زينب بنت جحش الذي لهافتعجت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته الىان كشف الثوب فوجدت تحته لحمسةوتمانين درها ثم قالمتاللهم لايدركني عطاء لعمر بعدعاى هذافاتت فسكانتأول أزواجالني ﷺ لحوقابه و روى ابن أي خييمة منطريق القاسمين معن قال كانتزينب أول نساء الني يتكاليه لحوقابه فهذهر وآيات يعضد بعضها بعضها ويحصل من مجموعها ان في رواية أبي عوانةوهما وقدساقه محيين حمادعنه مختصر اولفظه فأخذن قصبة يتدارعنها فما تتسودة بنتزمعة وكانتكثيرة الصدقة فعلمنا انهقال أطولكن مدا بالصدقة هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن تن مدرك عنه ولفظه عند النسائي عن ألى داود وهو الحراني عنه فأخذن قصبة فجملن يذرعنها فسكانت سودة أسرعهن به لحوقاوكانت أطولهن بدا وكان ذلك من كثرة الصدقة وهذا السياق لامحتمل التأويل إلاأنه محمول على ماتقدم ذكره من دخولالوهم علىالراوى فىالتسمية خاصةوالله أعلموفىالحديث علم من إعلام النبوة ظاهروفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقةوالمجاز بغير قرينة وهو لفظ أطولكن اذا لم يكن محذور قال الزين بن المنيز لماكان السؤال عن آجال مقدرة لاتعلم إلا بالوحى اجابهن بله:ظ غير صر يح واحالهن على مالايتبين إلابا ّ خر وساغ ذلك لـكونه لبس من الأحكام السَّكليفية وفيه أن من حمـل السكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم و إن كان المتسكلم مجازه لأن نسوة النبي ﷺ حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عالمهن وأمامارواه الطبراني في الاوسط من طريق نريد ابن الاصم عن ميمومة انالنبي ﷺ قال لهن ليس ذلك اعنى أما اعنى أصنعكن بدافهو ضعيف جدا ولوكان لمبتا لم محتجن حد النبي ﷺ إلى ذرع أبد بهن كما تقدم في رواية عمرة عن عائشة وقال المهاب في الحديث دلالة على ان الحكم للمعانى لاللالفاظ لان النسوة فهمن من طول اليد الجارحة وانما المراد بالطول كثرة الصدقة وماقاله لامكن أطراده في حميع الاحوال والله أعلم \* (قوله بابصدقة العلانية وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراوعلانية اليقوله ولاهم عزنون) سقطتهذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين و بهجزم الاسماعيلي ولم يثبت فبها لمنأ نبتها حديث وكأنه أشارالي أنه لم يصح فيها علىشرطه وقدأختلف فيسبب نزول الاية المذكورة فعند عبد الرزاق باسناد فيه صعف الى ابن عباس أنها نرات في على ابن أبي طالب كان عنده أر بعة دراهم فانتق بالليل واحدا وبالمهار واحدا وفى المه واحدا وفى العلانية واحدا وذكره السكلى في تفسيره عنأى صالحعن أبن عباس أيضا و زاد ان النبي ﷺ قال له اماان ذلك لك وقيل زلت في أصحاب الحيل الذين يربطونها في سبيل الله أخرجه أبن أن حاتم منحديث أنى أمامة وعن قتادة وغيره نزلت في قوم انفقوا فى سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير ذكره الطبرىوغيره وقالاالمواردى بحتملأن يكون في اباحة الارتفاق بالزروع رالتمار لانه يرتفق بهاكل مارفي ليل أونهار في سروعلانية وكانت أعم \* (قوله باب صدقة السروقال أبوهر برة عن الني ﷺ و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ماصنعت بمينه وقوله تعالى إن تبدواالصدقات ننعاهى و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآمة و إذا تصدق على غنى وهولا يعلم )ثم ساق حديث أن هر يرة في قصة الذي خرج بصدقته فوضعها في يدسارق ثم زانية ثم

بابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنَى وَهُوَ لاَ يَعُمُ حَلَّ هِذَا أَبِهِ الْبَانِ أَخَبَرَنَا شُمَّيْبُ حَدَّنَا أَبِو الزُّنَادِ عَنِ اللهُ عَنِ أَبِي هُوَ يَرْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَطْلِيْنِي قَالَ قَالَ رَجُلُ لاَ تَصَدُّقَنَّ بِصِدَقَةِ لَا عُرَبَ أَبِي هُوَ يَرْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَطْلِيْنِي قَالَ قَالَ رَجُلُ لاَ تَصَدُّقَ بِصِدَقَةِ فَوضَهَا فِي يَدِ سَارِقِ فَأَصْبَعُوا يَتَحَدَّنُونَ تُصدُّقَ عَلَى اللّهُمُ لكَ الْحَمْدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُمُ لكَ اللّهُمُ لكَ الْحَمْدُ عَلَى اللّهُمُ لكَ الْحَمْدُ عَلَى اللّهُمُ لكَ اللّهُمُ لكَ اللّهُمُ لكَ الْحَمْدُ عَلَى اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ لكَ الْحَمْدُ عَلَى عَلَى اللّهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُمُ لكَ اللّهُمُ لللّهُ اللّهُمُ لللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ عَلَى اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ لللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ لللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ لللّهُ اللّهُمُ لللّهُ اللّهُمُ لللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

غني كذاوتع فىرواية أبي ذرووقع فى رواية غيرهاب اذاتصدق على غنىوهولا يعلم وكذاهوعند الاسماعيلي ثم ساق الحديث ومناسبته ظاهرةو يكون قداقتصرفي نرجة صدقة السرعىالحديثالمطق وعيالآية وعلىمافيرواية أبيذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق ووجهها ان الصدقةالمذكو رة وقعت باللمل لقوله في الحديث فأصبحوا يتحدثون بل وقع في صحيح مسلم التصر يجبذلك لقوله فيه لا تصدقن الليلة كما سيأتى فدل على ان صَدقته كانت سرا اذ لوكانت بالجهر نهارالما خفي عنه حال الغني لانهافي الغالب لانحفي بخلاف الزانية والسارق ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما وحديثأني هريرة المعلق طرف من حديث سيأتي بعدباب بهامهوقد تقدمهم الكلام عليه مستوفي فيهاب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وهوأقوى الادلة على أفضلية أخفاء الصدقةوأما الابة فظاهرةفي تفضيل صدقةالسرأيضا ولكن ذهب الجمهورالي انهائزلت فيصدقة التطوعونقل الطبرى وغيره الاجماع على أن الاعلان في صدقة الفرض أفضل من الاخفاء وصدقة التطوع على العكس من ذلك وخالف تر مدين أبي حبيب فقال أذالآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصاري قال فالمني أن تو توها اهل الكتابين ظاهرة ظلم فضل وان و توها فقرا المهسرا فهوخير لسكم قال وكان يأمر باخفا الصدقة مطلقا ونقل أبواسحق الزجاج ان اخفاءالزكاة فيزمن النبي عَيَيْكَيُّهُ كَانَ أَفْصَلُوا ما جده فإن الظن يساء بمن أخفاها فلهذا كان اظهار الزكاة القروضة أفضل قال ابن عطية ويشبه في زماننا أن يكون الاخفاء بصدقة الفرض أفضل فقدكثر المانم لهاوصار إخراجها عرضة للرباء انهى وأيضا فكان السلف يعطون زكاتهم السعاة وكان من أخفاها اتهم بعدم الاخراج وأما اليوم فصار كل أحد غرج زكاته بنفسه فصار إخذاؤها أفضل والقهأعلم وقال الزين بن المنير لوقيل أن ذلك يختلف باختلاف الاحوال لما كان بعيدا فاذاكان الامام مثلاجا ثراومال من وجبت عليه مختبا فالأسرار أولى وان كان المتطوع ممن يقيدي به ويتبع وتنبع الهم على التطوع بالانفاق وسلم قصده فالاظهار أولي والله أعلم ه (قوله باب اذا تصدق على غنى وهولا يعلم )أى فصدقته مقبولة ( قوله عن الاعراج عن أن هريرة ) في روامة مالك في الغرائب للدارقطني عن أني الزياد الأعبد الرحمن من هرمن اخبره أنه سمع أباهر يرة (قوله قال رجل) لم أقف على اسمه ووقع عند احد من طريق ابن لهيعة عن الاعرب في هذا الحديث أنه كان من بني اسرائيل ( قولهلا تصدق بصدقة ) في رواية أي عوانة عن أي امية عن أي الممان بداالاسناد لا تصدق الليلة وكرره كذلك فىالمواضع الثلاثة وكذا أخرجه احمدمن طريق و رقاءومسلم من طريق موسى بن عقبة والدارقطني في غرائب مالك كلهم عن أي الزياد وقوله لاتصدقن من باب الالزام كالنذر مثلاوالقسم فيه مقدركا "دقال والله لاتصدقن ( قولِه فوضعها في يد سارق ) أي وهو لا يعلم انه سارق ( قوله فأصبحوا يصحد ون تصدق على سارق ) فير وابة أبي امية تصدق الليلة على سارق وفي روامة ابن لهيمة تصدق اليلة على فلان السارق ولمأرفي شي من الطريق تسمية احد من الثلاثة المتصدق عليهم وقوله تصدق بضمأوله على البناء للمفعول ( قبله فقال اللهم لك الحمد )أى ا لالىلان صدقتي وقعت بيد من لايستحقها فلك الحمد حيثكان ذلك بارادتك أي لابارادني فان ارادة القدكلها جيلة

فَأْتِي فَتَمِلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقِ فَلَمَلَهُ أَنْ يَسْتَمِنَ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَا الزَّانِيَةُ فَلَمَلَمُا أَنْ تَسْتَمِنَ عَنْ رَوَقَتِهِ وَأَمَا الزَّانِيَةُ فَلَمَلُمُا أَنْ تَسْتَمِنَ عَنْ رَفَا وَأَمَا اللّهَ فَلَمَدُ فَلَمَدُ فَلَمَدُ مُنَا اللّهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَدَّمَهُ مُ اللّهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ مَا اللّهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ مَا أَعْلَمُ اللّهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ مَا أَنْ مَنْ بْنَ بَزِيدَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ فَلَ بَيْمِ وَهُولَ اللهِ وَلِيَا إِنْهُ أَنْ وَأَبِي وَجَدَّى اللّهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ فَاللّهُ وَلِيَا اللّهُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ اللّهُ وَلِي وَجَدًى

قال الطبيي لمساعزم علىأن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمدالله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هواسوا حالا منها أواجرى الحمد بحرى التسبيح في استعاله عندمشا هدة ما يتعجب منه تعظما لله فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضا فقال اللهم لكالحمدعلى زانيةأىالتي تصدقت علبها فهومتعلق بمحذوف انتهى ولانحفي بعسد هذاالوجه وأما الذي قبله فأبعدمنه والذي يظهر الأول وانهسلم وفوض ورضي قضاء الله فحمدالله على تلك الحال لانه المحمود على جيع الحال لايحمدعلى المكر وه سوا وقد ثبت أن النبي عَلَيْكَ كَان اذرآى مالا يعجبه قال اللهم لك الحمد على كل حال (قَهِلهُ فَأَقْ فَقِيلِ له ) في روامة الطبراني في مسند الشاميين عَن أحمد بن عبد الوهاب عن أى الهمأن مهذا الاسناد فساءه ذلك فأتى في منامه وأخرجه أبونهم في المستخرج عنه وكذا لاسماعيلي من طريق على بن عياش عرشعب وفيه تعيين أحدالاحتالات التيذكرها اسالتين وغيره قال الكرماني قولهأتي أيأري في المنام أوسمع ها تفا ملكاأوغيره أوأخبره ني أوافتاه عالم وقال غيره أوا ناهملك فكلمه فقد كانت الملائكة تكام عضهم في بعض الامور وقبل ظهر بالنقل الصحيح أنهاكلها لمتقع الاالنقل الاول ( قولهأما صدقتك علىسارق ) زادأ بوامية فقدقبلت وفي رواية موسى بن عقبة وآن لهيمة أماصدقتك فقدقبك وفيرواية الطبراني ازالله قدقبل صدقتك وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانتعندهم مختصة بأهل الحاجة منأهل الخير ولهذا تعجبوامن الصدقة علىالاصناف الثلاثةوفيه أزنية المتصدق اذاكانت صالحة قبلتصدقته ولولمتقع الموقع واختلفالفقهاء فىالاجزاءاداكان ذلك فىزكاةالفرض ولادلالة فى الحديثعلى الاجزاء ولاعلىالمنع ومنثمأو رد المصنفالترجمة بلفظ الاستفهام ولمبجزم بالحكم فانقيل أنالحبر انما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيهاعلي قبولاالصدقة برؤياصادقة اتفاقية فمناس يقع تعمم الحكم فالجواب أن التنصيص فى هذا الحبر على رجاء الاستعفاف هوالدال على مدية الحكم فيقتضى أرتباطالقبول بهذهالاسباب وفيه فضل صدقة السروفضل الاخلاص واستحباب اعادة الصدقة اذالم تقع الموقع وانالحكم للظاهرحتى بتبين سواه و بركةالتسلم والرضا ودمالتضجر بالقضاء كماقال بعض السلف لانقطعَ الحدُّمة ولو ظهر لكعدمالقبول \* ( قهله باب اذا تصدق ) أى الشخص (على ابنه وهولا يشعر ) قال الزين بن المنير لمبذكر جواب الشرط اختصارا وتقديره جازلانه يصير لعدم شعوره كالاجنبي ومناسبة الترجمة المخبرمن جهة أن يز مدأعطي من يتصدق عنه ولم يحجر عليه وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يدولده قال وعبر في هذه الترجمة بنني الشمو روفي التي قبلها بنفي العام لان المتصدق في السابقة مذل وسعه فى طلب اعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب ان ينفى عنه العلم واماهدا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفى عن صاحب الصدقة الشعور (قول حدثنا عدبن يوسف) هوالفريابي وأبوالجويرية بالحم مصغر ااسمه حطان بكسر المهملة وكان سماعه من معن ومعن أميرعلى غزاة بالروم في خلافة معاوية كمارواه أبوداود من طريق أبى الجويرية (قهله أنا وأنى وجدى) اسم جدهالاخنس بن حبيب السلمي كماجزم به ان حبان وغير واحد ووقع في الصحابة لمطين ونبعه البارودي والطبراني وابن،مندهوأ بونعيم ان اسم جدمعن بن يزيد ثو رفترجموا في كتمهم بثور وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والدوكيع عنأبي الجويريةعن معنهن يزيدبن تورالسلمي أخرجه مطين عن سفيان ن وكيمعن أبيه عنجده ورواهالبار وديوالطبراني عن مطين و رواه اسمنده عنالبارودى وأبونهم عن الطبراني وجهور الرواة هنأ بىالجو يرية لم يسمواجدمعن بل تفرد سفيان بن وكيبع بذلك وهوضعيف وأظنة كان فيسه عن معن بن نريدأ بي

وخُطَبَ عَلَى فَأَنْكَحَني وخاصَمْتُ إِلَيْهِ وَكَالَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقَ بِهَا فَوَضَمَا عِنْدَ رَجُلِ فَى الْمَسْجِيدِ فَجَنْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَمِيتَهُ بِهَا فَقَالَ واللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَيَّاكِيَّةٍ فَقَالَ الكَ ما نُو يَثَ كَايَزِيدُ. والكَ ما أَخَذْتُ يامَنْ باب الصدَقَةِ بالْبَيينِ حدَّث مُسَدَّدٌ حدَّثنا بَعْنِي هَنْ تُعَبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبُ بنُ عَبْدِ الزُّخْنِ عَنْ حَفْص بْنِ عاصِم, عَنْ أَبِي هُوَ بْرَةَ رضَى ثور السلمي فتصحفت ادالةالمكنية بائ فان معناه كان بكني أباثو رفقدذ كرخليفة بن خياط في تارمخه ان معز بن نربد وابنه ثوراقتلا يوممرجراهطممالضيحاك ابنقيس وجم ابنحبان بين القولين بوجه آخرنقال في الصحابة ثور السلمي جدمعنين نريدين الاخنس السلميلامه فانكان ضبطه فقد زال الاشكال والله أعلم وروي عن يزيد بن أبى حبيبان معنابن ير مدشهد بدراهو وأبوه وجده ولميتا بع على ذلك فقدر وى أحمد والطبراني من طريق صفو ان ابن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نمير عن يز مد بن الاخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله الاامرأة واحدة ات ان تسلم فأ نزل الله تعــالى على رسوله ﷺ ولا تمسكوا بعصم الكوافرفهذا دال على أن اسلامه كان متأخر الان الآية متأخرة الانزالء بدرقطماوقدفرق ألبغوى وغيره في الصحابة بين زيد بنالاخنس وبين زيد والدمعن والحمهور على أنه هو ( قوله وخطب على فانكحني ) أي طلب لى النكاح فأجيب يقـــال خطب المرأة الى ولمها اذا أرادها الخاطب لنفسه وعلى فلان اذا أرادها لغيره والفاعل النبي ﷺ لان مقصود الراوى بيان أنواع علاقاته به من المبايعةوغيرهاولم اقف على اسم المخطوبة ولوورد أنهاولدت منه لضاهى بيت الصديق في الصحبة منجهة كونهم أربعة في نسق وقدوقع ذلك لاسامة من زيدبن حارثة فروى الحاكم في المستدرج أن حارثة قدم فأسلم وذكر الواقدي فىالمفازى انأسامة ولدله على عهد رسول الله ﷺ وقد تنبعت نظائر لذلك أكثرها فيهمقال ذكرتها فيالنكت على علوم الحديث لان الصلاح (قوله وكان أبي رد ) بالرفع على البدلية (قوله فوضح عندرجل ) لمأقف على اسمه وفي السياق حذف تقديره وأذن له ان يتصدق بها على محتاج آلبها اذباء طلقا ( قوله فجئت فأخد ب أي من المأذون له في قلت ما كانت خصومتك قالكان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال بعرفهم فظن أنى بعض من يعرف فعد كر الحديث ( قوله فأتبته ) للضمير لا بيه أي فأتبت أي بالد نا نير المذكورة ( قوله والقماأياك أردت ) يعني لوأردت الك تأخذها لنا ولتهالك ولمأوكل فيها أوكا نه كان بريان الصدقة على الولد لآنجزي أو بريان الصدقة على الاجنى أفضل ( قهله فخاصمته ) تفسيرلقوله أولاوخاصمت اليه ( قهلهلك مانو بت ) أي الك نو يت ال تتصدق بهاعلى من يحتاج اليها وابنك بحتاج اليها فوقعت الموقع وان كان لم نخطر ببَّ الله انه يأخذها ( قوله ولك مااخـــذت يامعن ) أي لانل اخذتها محتاجا المهاقال النرشيد الظآهرانه لمرد بقوله والقمااياك اردتاى أفرجتك بنيتي وأنمسا اطلقت لمن تجزئ عنىالصدقة عليمولم تخطر انت ببالى فأمضى الني مُتَنظِينَةُ الاطلاق لا مُفوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله وفيه دليل على العمل بالمطلقات على اطلاقها وان احتمل أن المطلق لوخطر بساله فرد من الافراد لقيداللفظ بهوالله اعسلم واستدل بهعلى جوازدفع الصدقة اليكل اصل وفرعولوكان ممن تلزممه نفقتهولا حجة فيمه لانها واقعية حال فاحتمل أن يكون معيا حكان مستقبلا لايسلزم اباه يزيد نفقته وسيأتي الحكلام على هــذه المسئلة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج بعد ثلاثين بابال شاءالله تعالى وفيه جواز الافتحار بالمواهب الرباية والتحدث بنمالة وفيسه جواز التحاكم بينالاب والان وانذلك بمجرده لايكون عقوقا وجواز الاستخلاف في الصدقة ولأسها صدقة التطوع لان فيه نوع اسرار وفيهان للمتصدق اجرمانواه سواء صادف المستحق أولا وانالاب لا رجوع له في الصدقة على ولده بحلاف الهبة والله أعلم \* ( قوله باب الصدقة بالنمين ) أي حكم أو باب بالتنوين.

والتقدير أى فاضلة أو برغب فها ثم أورد فيه حديث أى هريرة سبعة يظلهم الله في عرشه وفي قوله حتى لانعلم شماله ماتنفق نمينه وقدتقدمالكلام عليه مستوفي كمابينته قريبا ثمأوردفيه أيضا حديث حارثة بن وهب الذي تقدم في إب الصدقة قبلالرد وفيه مشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لوجئتها أمس لقبلتها منك قال امن رشيد مطابقة الحديث للترجمة منجهة انه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملا لصدقته لانه اذا كان حاملا لها بنفسه كان أخؤ , لها فكان فيمعني لاتعلم شماله ما تنفق بمينه ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذا أىالمناولة باليمين قال و يقوى ذلك أن مقصده اتباعه بالرجمة التي مدها حيث قال من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه وكاله قصد في هدامن عملها بنفسه (قوله باب من أمرخادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه) قال الزين بن المنير فائدة قوله ولم يناول بنفسه التنبيه على ان ذلك مَّايغضر وانقوله فيالباب قبلهالصدقة باليمينلايلزم منه المنع من أعطائها بيدالغير وانكانت المباشرة أولى (قوله وقال أبرموسي ) هوالاشعري ( قولِههوأحدالمتصدقين )ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية قالالقرطبي وبجوز الكسر علىالجمأى هومتصدقهن المتصدقين وهذا التعليق طرف منحديث وصله بعد ستة أبواب لجفظ الجازن والخازن خادم المالك في الحزن وان لم يكن خادمه حقيقة ثم أورد المصنف هنا حديث عائشة اذا أ تفقت المرأة إ من طعام بيتها الحديثقال الن رشبدنبه بالترجمة على إن هذا الحديث مفسر بها لان كلامن الخازن والخادم والمرأة الهين ليس له أن يتصرف الابادن المالك نصاأ وعرفا اجمالا أوتفصيلا انهى وسيأتى البحث فىذلك بعد سبعة أمواب (قوله باب لاصدقة الاعنظهرغني)أورد في الباب حديث أنى هريرة بلفظ خيرالصدقة ماكان عن ظهرغني وهو مشعر بان النني في اللفظ الأول للكمال لاللحقيقة فالمني لاصدقة كاملة الاعن ظهر غني وقدأورده أحمدمن طريق أى صالح بلهظُ انما الصدقةماكان عنظهر غنى وهوأقرب الى لفظالترجة وأخرجه أيضا من طريق عبدالملك بن أبي. سُلمان عَن عطاء عن أن هر مرة بلفظالترجة قال لاصدقة الا عن ظهر غني الحديث وكذا ذكره المصنف تعليقا في الوصايا وساقه مغلطاي إسنادله الىابى هريرة بلفظه وليسرهو باللفظ الذكور فيالكتاب الذي ساقه منه فلايفتر

وَهُنْ نَصَدُقٌ وَهُو مُخْتَاجٌ أَو أَهُدُهُ مُخْتَاجٌ أَو عَلَيْهِ دَبْنُ فَالدَّبْنُ أَحَقُ أَنْ يُفضَى مِنَ الصَّدَقَةِ والْمِنْقِ والهُبَةِ وَهُو رَدِّ عَلَيْهِ لَيْسُ لِهُ أَنْ يُتَلِينَا مُوالَ النَّاسِ. وَقَالَ النَّبِي وَقَالَ النَّبِي عَلِيْلِيّ مِنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِنْلاَفَهَا أَتَلَقُهُ اللّهُ إِلاَّ أَنْ يَبْحُونَ مَمْرُوفًا بالصّهِ فَهُو يُورَ عَلَى تَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِيلِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عِلَيْهِ مَنْ إِضَاعَةِ المَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمُ اللّهِ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمُ مِنْ إِنْفُولَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ مَنْ وَنَعْلَى اللّهُ عَنْهُ فَلْتُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ إِلَا مُنْ مَنْ تَوَبِيقِ قَالَ النّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ إِلَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَا لِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ فَإِنِّي آمُولُ اللّهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَلِيَالِيّهُ قَالَ أَصْبِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَا لِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ. قُلْتُ فَإِنِّي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ السَّلّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ مُنْ الْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلْلُهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّ

به ولا بمن تبعه على ذلك ( قولِه ومن تصدق وهو محتاج الي آخر الترجمة )كانه أراد خمسير الحديث المذكور بان شرط المتصدق أزلا يكون محتاجا كنفسه أولمن تلزمه نفقته ويلتحق بالتصدق سأئر التبرعات وأماقوله فبورد عليه فمقتضاه أزذا الدين المستفرق لايصح منهالتبرع لكن محلهذا عندالفقهاء اذاحجر عليه الحاكم بالفلس وقدنقل فيهصاحب المغنى وغيره الاجماع فيحمل أطلاق المصنف عليه واستدلله المصنف بالاحاديث التي علقها وأما قواه الأأن يكون معروفا بالصبر فهو من كلام المصنف وكلام النالتين يوهمانه بقية الحديث فلايغتر بهوكأن المصنف ارادأن نخص به عموم الحديث الأول والظاهرانه يحتص بالمحتاج ويحتمل أن يكون عاماو يكون التقدر ألاأن يكون كلمن المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفا بالصبر ويقوى الاول التمثيل الذي مثلبه من صل أبي بكروالانصارةال ابن بطال اجموا علىأن للديان لابجوز له أن يتصدق عاله و يقرك قضاء الدين فتمين حمل ذلك على المحتاج وحكى ابن رشيدعن بعضهم انه يعصور في المديان فيها أذا عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلوآ ثر بقوته وكان صبورا جازله ذلك والاكانا يثاره سببافي انبرجعلاحتياجه فياكل فيتلف أموالهم فيمنع واذا تقرر ذلك فقداشتملت النرجمةعلى خمسة احاديث معلقة وفي الباب اربعة أحاديث موصولة فاما المعلقة فأولها قوله وقال الني ﷺ من اخذ اموال الناس وهو طرف من حديث لاى هرية موصول عنده في الاستقراض نانها قوله كفعل أي بكر حين تصدق عاله هذا مشهور في السير وورد في حديث مرفوع أخرجه أبوداود وصححه الرمذي والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أييه سمعت عمر يقول أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندى فقلت اليوم أسبق أبا بكرأن سبقته وما فجئت بنصف مالى واتى أبو بكر بكل ماعنده فقال له النبي ﷺ يا أبا بكر ما أبقيت لاهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله الحديث تفرد مهمشام بنسعدعن زيدوهشام صدوق فيعمقال منجهة حفظه قال الطبرى وغيره قال الجمهور من تصدق ماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لادين عليه وكان صبورا علىالاضاقة ولاعيال لهأو له عيال يصبرون أيضا فهوجائز فانفقدشيء من هذه الشروطكره وقال بمضهم هومردود وروىعن عمر حيث ردعلي غيلان التقفي قسمة ماله وبمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتى ذكره فانه ﷺ باعهوأرسل ثمنه الى الذي دبره لكونه كان محتاجًا وقال آخرونَ بجوزمن التلث و برد عليه الثلثان وهوقول آلاُّوزَاعي ومكعول وعنمكحول أيضا برد مازاد على النصف قال الطبري والصواب عندنا الاول من حيث الجوازوالمخار من حيث الاستحباب أن بجعل ذلك من الثلث جما بين قصة أبى بكر وحديث كعب والله أعلم ثا لنها قوله وكذلك آثر الانصار المهاجرين هو مشهور أيضاً في السير وفيهأحاديث مرفوعةمنها حديث أنس قدمالمهاجرون الدينة وليس بأبديهمشىء فقاسمهمالانصار وسيأتى موصولا إ

في الهبة وحديثاً في هو يرة في قصة الانصاري الذي آثرضيفه بعشائه وعشاءاً هله وسيأتي موصولا في تفسير سورة الحشر رابعها قوله ونهي الني ﷺ عن أضاعة المالهوطرف من حديث المفيرة وقد تقدم بمامه في آخرصفة الصلاة خامسها قوله وقال كعب يعني آبنمالك الخ وهوطرف من حديثه الطويل قصة توبته وسيأتى بمامه في تفسير سورةالتونة واما الموضولة فاولها حديث الىهو نرة خيرالصدقة ما كانَعن ظهرغني فعبد الله المذكورفي الاسنادهو ابن المبارك ويونس هو ان يزيد ومعنى الحديث أفضل الصدقة ماوقع من غير محتاج الى ما يتصدق به لنفسه أولن تلزمه نفقته قال المحطابي لفظالظهر يرد فى مثل هذا اشباعاللكلام والمتى أفضل الصدقة ماأخرجه الانسان من ماله بعدأن يستبق منەقدر الكفاية ولذلك قال بعده وابدا بمن تعولوقال البغوى المرادغنى يستظهر به علىالنوائب التى تنوبه ونحوه قولهم ركب متنالسلامة والتنكيرفى قوله غني للتعظم هذا هوالمعتمدفى معنى الحديث وقيل المرادخير الصدقة ما اغنيت ممن اعطيته عن المسئلة وقيل عن للسبيبة والظهر زائدأي خبر الصدقة ماكان سببها غني في المتصدق وقال النووي مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لادىن عليه ولاله عيال لا يصبرون و يكون هو ممن يصبر على الاضاقة والفقر فان لمجمع هذه الشروط فهومكروه وقال القرطي في المفهم يرد على تأو يل الحطاف الآيات والاحاديث الواردة فى فضل المؤثر ين على أقسهم ومنها حديث أى ذر أفضل الصدقة جهد من مقل والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقةوماوقع بعدالقيام بحقوق النفس والعيال محيث لايصير المتصدق محتاجا بعدصدقته اليأحد فمعني الغني في هذا الحديث حصول ماتدفعه الحاجة الضرورية كالاكلءند الجوع المشوش الذيلاصبر عليه وسترالعورة الحاجة الىما يدفع به عن نفسه الاذي وماهداسبيله فلا بجوز الايثاريه بل يحرم وذلك انه ادا آثرغيره به أدى الى اهلاك نفسه أوالاضراربها أوكشف عورته فراعاة حقه أولى علىكل حال فاذا سقطت هذه الواجبات صح الايثار وكانت صدقته هىالافضللاجل مامحتمله من مضض الفقر وشدة مشقته فهذا يندفع التعارض بين الادلةانشاء الله( قولهوابدأ بمن تعول ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لانها منحصرة فيه نفقة غيرهم وسيأتى شرحه فيالنفقات انشاءالله تعالى \* ثانها جـديث حكم بن حزام اليد العليا خبر من اليد السفلي الحديث وشاهد الترجمة منه قوله فيه وخير الصدقة عن ظهر غنى وهشام المذكو ر في الاسناد هو ابن عروة بن الزبير وقوله فيه من يستعف يعمه الله يأتي الكلام عليه في حديث أى سعيد بعد أبوابه \* اللها حديث أي هريرة قال بهذا أى بحديث حكم أورده معطوفا على اسناد حديث حكم بلفظ وَعنوهيب والظاهرا لهحمله عن موسى بن اسمعيل عنه الطريقين معا وكأن هشاما حدث به وهيبا نارةعن أيه عن حكم ونارة عن أبيه عن أبيه من رة أوحدته به عنهما مجوعا ففرقه وهيب أوالراوي عنه وقد وصل حديث أى هر يرة من طريق وهيب الاسماعيلي قال اخبرني ابنياسين \* حدثنا مجدبن سفيان حدثنا حبان هوابن هلال حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ألى هريرة قال مثل حديث حكم \* رابعها حديث ابن عمر من وجهين في ذكر اليدالعليا وآنما أورده ليفسر به مااجمل في حديث حكم قال ابن رشيد وآلذي يظهر ان حديث حكم بن حزام لما اشتمل

وذَكَرَ الصَّدَقَةَ والنَّمَقُفَ والمَسَلَةَ البَّدُ الْمُلْيَا خَسْمٌ منَ البِّدِ الشُّفْلَى فالبَّدُ المُلْيا هِيَ المُناقِلَةُ غلى شيئين حديث البدالعليا وحديث لاصدقة الاعن ظهرغني ذكرمعه حديث الزعمر المشتمل على الثير الاول تسكثيرا لطرقه و محتمل ان يكون مناسبة حديث اليدالعليا للترجة من جهة ان اطلاق كون اليداالعليا هي المنفقة محله مااذا كان الانفاق لايمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه فعمومه مخصوص بقوله لاصدقة الاعن ظهرغني والله أعلم ﴿ تنبيه ﴾ لم يسق البخاري متن طريق حماد عن أنوب وعطف عليه طريق مالك فريما أوهم انهماسوا. وليس كذلك لماسند كره عن أي داود وقال اس عبدالبر في التميد لم يحتلف الرواة عن مالك أي في سياقه كذاقال وفيه نظر كاسياني وقال القرطي وقع تفسيراليدالعليا والسفلي فيحديث الأعمرهذا وهونص برفع الحلاف وبدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلك انهى لكن داعى أبوالعباس الداني فيأطراف الموطأ ان التفسير المذكو رمدرج في الحديث ولمهذكر مستندا لذلك ثم وجدت في كتابالعسكري فيالصحابة باسنادله فيها نقطاع عن ابن عمرانه كتبالي بشر بن مروان اني سمعت النبي ﷺ يقولاليدالعليا خيرمن|ايدالسفني ولا احسب اليد السفلي الا السائلة ولاالعليا الاالمعطية فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر و يؤيده مار واهابن أي شبية من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نتحدث ان العلياهي المنفقة (قوله وذكرالصدقة والتعفف والمسئلة)كذاللبخاري الواو قبل المسئلة وفي رواية مسلم عن قتيبة عن مالك والتعففعن المسئلة ولاى داود والتعنف منها أي من أخدالصدقة والمعنى اله كان يحض الغنى عى الصدقة والفقير على التعفف عن المسئلة أو بحضه على التعفف ويذم المسئلة ( قهله فالبدالعليا هي المنفقة ) قال أبو داود قال الاكثر عن حمادين زيدالمنفقة وقال واحدعنه المتعففة وكذاقال عبدالوارث عن أبوب انهمي فأماالذي قال عن حماد المتعففة بالمين وفاءين فهومسدد كذلك رويناه عنه في مسنده رواية معاذ بنالمثنى عنه ومن طريقه أخرجه اين عبدالبرفي النمهيد وقد اجه على ذلك أبوالر بيع الزهراني كمار و يناه في كتاب الركاة ليوسف بن مقوب القاضي حدثنا أمو الربيع واما رواية عبدالوارث فلم أقف عليهاموصولة وقدأخرجه أبوحيم فى المستخرج من طريق سلمان بن حرب عن حماد بلفظ واليداله لميا بدالمعطى وهذا يدل على ان من رواه عن نافع بلفظ المتعففة فقد صحف قال ابن عبدالبر و رواه موسى ابن عقبة عن الغم فاختلف عليه أيضا فقال حفص بن ميسرة عنه المنفقة كإقال مالك (قلت) وكذلك قال فضيل من سلمان عنهأخرجه ابن حبان منطريقه قال و رواهابراهم بنطهمان عنموسي فقال المنفقة قال ابن عبدالبر رواية مالك أولى واشبه بالاصول و يؤيده حديث طارق المحار بي عند النسائي قال قدمنا المدينة فادا الني ﷺ قائم علىالمنبر يخطب الناس وهو يقول بد المعطى العليا انهمي ولان أيشــيبة والبزار من طريق ثعلبة بن رهــد مثله والطبراني باسناد صحيح عن حكم بن حزام مرفوعا يدالله فوق بدالهطي ويدالعطي فوق يدالعطي ويدالعطي اسفل الايدى وللطبراني منحديث عدي الجذاى مرفوعاهثله ولاى داود وابن خزيمة من حديث أبي الاحوص عوف ابن مالك عناً بيه مرفوعا الأمدي ثلاثة فيدانه العليا و بد المعطىالتي تلها و بد السائل السفلي ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدى اليدالمطية هيالعليا والسائلة هي السفلي فهذه الاحاديث متضافرة علىاناليد العليا هيالمنفقة المعطية وانالسفلي هيالسائلة وهذاهوالمعتمد وهوقول الجمهور وقيل اليدالسفلي الآخذة سواءكان بسؤال أمغيرسؤال ؤهذا اباهقوم واستندوا الىانالصدقة تقع فيبدالله قبليدالمتصدق عليه قال ابنالعر بىالتحقيق انالسفلي بدالسائل وأمايدالآخذ فلالان بدالله هيالمعطية وبدالله هيالآخذ وكلتاهاعليا وكلتاهاءين أنهي وفيه نظر لان البحث أنميا هو في أبدي الادميين وامامدالله تعالى فباعتبار كونه مالك كلشي نسبت بده الى الاعطاء وباعتبار قبوله للصدقة و رضاه بها نسبت بده الىالاخذ و بده العليا علىكل حال وامايدالآدمى فهيأر بعة يد المعطي وقد تضافرتالاخبار بأنها علياثانيهايد السائل وقدتضافرت بأنها سغلىسواء أخذت أملا وهذاموافق لسكيفية الاعطاء والاخسذ غالبا وللمقابلة بينالعلو والسفلالمشتق منهما ثالثها يدالمتعفف عنالاخذ ولو جدانتمداليه يدالمطىمثلا وهذه توصف

باب ُ المَنَانِ عِاأَعْلَى لِتَولِهِ : الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالَمَم فَ سَبيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُنْبِعُونَ مَا أَفْقُوامِنَا وَ لاَ أَذَى الآية اللهِ عَنْ عُرَ بْنِ سَمِيدِ عَنِ أَبْنِ أَيِهِ مُلَدِّ مُنَا أَنْ اللهِ عَنْ عُرَ بْنِ سَمِيدِ عَنِ أَبْنِ أَيِهِ مُلَدِّ مُنَا أَنْ اللهِ عَنْ عُرَ بْنِ سَمِيدِ عَنِ أَبْنِ أَيِهِ مُلَدِّ مُنَا أَنْ اللهِ عَنْ عُرَ بْنِ سَمِيدِ عَنِ أَبْنِ أَيِهِ مُلَدِّ مُنَا أَنْ عَلَى عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهِ المَصَرَ فأسرَعَ ثُمَّ دَخَلَ البّيتَ فَلَمْ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْدُ أَنْ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ كُنْتُ خُلَفْتُ فِي البّيتِ يَبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ فَكُوهُتُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَالْكُونُ عَلْهُ عَلَيْتُ عُلِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَالُكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّالًا عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَالْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلّمُ عَالِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلّمُ عَ

مَكُونَهَا عَلِمَاعُوامِعُنُو يَا رَاسِهَا مِدَالاً خَذَيْغِيرِ سُؤَالُ وهَــَذُهُ قَدَاخَتَلْفَ فَهَا فَذَهُب جَمَّ الْيَأْنَهَا سَفَلَى وهذا بالنظر الى الامرالحسوس واماالمعنوى فلا يطردفقد تكون عليا في بعضالصور وعليه يحمل كلام من إطلق كونها عليا قال ابن حيان المالمتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغيرسؤال اذبحال انتكون البدالتي أبيح لها استعمال فعل باستعماله دون من فرض عليه اتيان شيُّ فاني به أوتقرب الى به متنفلا فر بما كان الآخذ لما أبيح له أفضل واورع من الذي يمطى انتهي وعن الحسن البصرى اليد العليا المعطية والسفلي المسانعة ولميوافق عليه وأطلق آخر وزمن المتصوفة ان الدالآخذة أفضل من المعطية مطلقا وقدحكي ابن قتيبة فىغريب الحديث ذلك عن قوم ثم قال وماأرى هؤلاءالا قوما استطاءوا السؤالفهم يحتجون للدناءة ولوجاز هذا لكانالمولى منفوق هوالذى كانرقيقا فأعتق والمولىمن أسفل هو السيد الذي أعتقه انهمي وقرأت في مطلع الفوائد للعلامة جمال الدين بن نباتة في تأو يل الحديث المذكور ممنى آخر فقال الدهنا هي النعمة وكأن المعني ان العطية الجزيلة خير من العطية القليلة قال وهذا حث على المكارم ماوجز لفظ ويشهدله أحدالتأو يلين فىقوله ماابقت غنى أىماحصل به السائل غنى عن سؤاله كمن أرادان يتصدق بألف فلواعطاها لمسانة انسان لميظهر علمهم الغني نخلاف مالواعطاها لرجل واحسدقال وهوأولى منحمل اليدعل الجارحةلانذلك لايستمراذفيمن يأخذ منهوخيرعندالله نمن يعطى (قلت) التفاضلهنا يرجع اليالاعطاء والاخذ ولا يلزم منه ان يكو زالمعطي أفضل من الآخذ على الاطلاق وقدروي اسحق في مسنده من طريق عمرو بن عبد الله بنعروة بنالز بيرانحكم بنحزام قال يارسول الله مااليد العليا قال التي تعطى ولا تأخذ فقوله ولا تأخذ صريح فى أن الآخذة ليست جليا والله أعلم وكل هذه التأويلات المتعسفة تضمحل عندالاحاديث المتقدمة المصرحة بالمراد فأولى مافسر الحديث مالحديث ومحصل مافي الآثار المتقدمة انأعلىالامدىالمنفقة ثمالمتمففة عنالأخذثمالآخذة بغيرسؤال واسفل الأندى السائلة والمانعة والله أعلم قال ابن عبدالبر وفي الحديث اباحة السكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقر بةوفيه الحث على الانفاق في وجوه الطاعة وفيه تفضيل الغني مع القيام بحقوقه على الفقر لان العطاء انمايكون معالغني وقد تقدم الحلاف فىدلك فىحديث ذهبأهل الدثور فىأواخرصفةالصلاة وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه ومحله ادالمهدع اليه ضرورة منخوف هلاك ونحوه وقدروىالطبراني من حديث ابن عمر باسناد فيه مقال مرفوعا ماالعطى من سعة بأفضل من الأخذ اذا كان محتاجا وسيأنى حديث حكيم مطولا في باب الاستعفاف عن المسئلة وفيه بيان سببه انشاء الله تعالى \* (قوله باب المنان بما أعطى لقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تم لا يتبعون ما انفقوامنا ولا اذي الآية) هذه الترجمة ثبت في رواية الكشمهني وحده بغير حديث وكاله اشارالي مارواه مسلم من حسد يشأى ذرمر فوعاثلاثة لايكلمهم الله تومالقيامة المنان الذي لا يعطى شيأ الامن به الحسديث ولمالم يكن علىشرطه اقتصرعلى الاشارة اليــه ومناسبة الآنة للترجمة واضحــة منجهــة ان النفقة في ســبيل الله لماكان المازبها مذموماكانذم المعطىفى غيرهامن بابالاولى قالاالقرطبي المنغالبا يقعمن البخيل والمعجب فالبخيل تعظم فى نفسه العطيةوانكات حقيرة فى نفسها والمعجب محمله العجب على النظر لنَّفسه بعين العظمة وأنه منبم بماله على المطى وانكان أفضل منهفى هسرالامر وموجبذلك كله الجهل ونسيان نعمة اللهفها انهربه عليهولو نظرمصيره لعلمان المنة للا تخذ لما يترتب له من الفوائد ، (قوله باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها.) ذكرفيه حديث عقبة

أَن أَبَيْتَهُ فَقَمَتُهُ بِإِبِ التَّحرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ والشَّفَاعَةِ فِيها حَلَّ شَا الْمَبْ أَسَمْ فَكَ حَدَّمَنَا عَدَى عَنْ سَعِيدِ بِنِ مُجَبِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهَا قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَلِيقَةٍ بَومَ عِيدِ فَصَلَّى رَكُمْتِينِ لَمْ يُصَلِّ قَبَلُ وَلاَ بَعْدُ عَلَى النَّسَاءِ ومَعَهُ بِلاَلْ فَوعَظَهُنَّ وَأَمَر هُنَ أَنْ يَتَصَدَّقَنَ فَجَعَلَتِ رَكُمْتِينِ لَمْ يُصَلِّ قَبَلُ وَلاَ بَعْدُ أَمَّ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا أَبُو بُرِيدَةً بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بُرَدَةً حَدَّنَا أَبُوبُردَةً بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِى الله عَنْهُ قَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ إِذَا اللّهِ بْنِ أَبِي بُرَدَةً حَدَّنَا أَبُوبُردَةً بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِى الله عَنْهُ قَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَو طُلِيتَ إلِهِ حَاجَةٌ قَالَ آشَفْعُواتُوجَرَواويَقْضِى الله عَلَى لِسَانِ نَدِيهِ وَسِي الله عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ الله الله عَلَيْكَ الله الله عَلَيْكُ الله الله عَنْهُ الله عَنْ الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْكِ الله الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدَةً وَقَالَ لا تُعْمِى فَيُحْمِى فَيُحْمِى فَيْحُومَ الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلْهُ عَلَى الله عَنْهُ وَقَالَ لاَ تُعْمِى فَيُحْمِى فَيُحْمَى الله عَلَيْهِ الله عَلْكَ وَاللّه لا تُوعِى فَيُوكُى عَلَيْهُ عَنْ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ وَقَالَ لا تُعْمِى فَيُحْمِى فَيُحْمَى فَيْحُومَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْكُ وَاللّهُ لا تُعْمَى فَيُحْمَى فَيُحْمَى فَيْحُومَى فَيْحُومَى فَيْحُومَى فَيْحُومَى فَيْحُومَى فَيْحُومَى الله عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْ عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْكُ وَلِلْ الللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْمُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى الله عَلَيْكُومَ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ عَلْمَ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ

ان الحرث صلى بنا النبي ﷺ العصر فاسرع ثمدخل البيت الحديث وفيه كنت خلفت في البيت تبرأ من الصدقة فسكرهت ان أبيته فقسمته قال ابن بطال فيه ان الحير ينبغي ان يبادر به فان الافات تعرض والموانع تمنم والموت لايؤمن والتسويف غيرمجود زادغيره وهواخلص للذمةوأنفي للحاجةوأ بعد منالمطل المذموم وأرضي للربوأعي للذنب وقد تقدمت بقية فوالده في أواخرصفة الصلاةوقال الزنين المنيرنجم المصنف الاستحباب وكان يمكن ان يقول كراهة تبييت الصدقة لانالكراهة صريحة في الحبرواستحباب التعجيل مستنبط من قرآن سياق الحبر حيث أسرع في الدخول والقسمة فجري على عادته في أيثار الاخفي على الاجلي (قوله ان أبيته) أي أتركه حتى مدخل عليه الليل يقال بات الرجل دخل في الليل و بيته تركه حتى دخل الليل ، (قوله باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها) قال الزين بن المنير يجتمع التحريض والشفاعة في انكلامهما أيصال الراحة للمحتاج ويفترقان في ان التحريض معناه الترغيب بذكر مافىالصدقة من الاجر والشفاعة فها معي السؤال والتقاضي للاجابة انهى ويفترقان بان الشفاعة لاتكون الافخير بخلاف التحريض وبانهاقد تكون بغير تحريض وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أولها حديث ابن عباس في تحريض النساء على الصدقة وقد تقدم مبسوطا في العيدين وقوله هناعن عدى هو ابن ثابت وقوله القلب بضم القاف وسكوناللام آخرهاموحدة هوالسوار وقيل هومخصوص بماكانمن عظم والحرص بضم المعجمة وسكون الراء بعدها مهملةهي الحلقة \* ثانيها حديث أن موسى اشفعوا تؤجروا وقدورد في باب الشفاعة من كتاب الادب ويآتيالكلام عليهمستوفي هناكان شاءالله تعالىوعبد الواحدفي الاسنادهو ابنزياد قالرابن بطالاللعني اشفعوا محصل لكم الاجر مطلقا سواءقضيت الحاجةأولا \* ثالثهاحديث أساءوهي بنتأني بكرالصديق لاتوكى فيوكي عليككذا عنده بفتح السكاف ولم يذكر الفاعل وفي رواية لهلانحصي فيحصىالله عليمفاترز الفاعلوكلاهما بالنصب لـكونه جواب النهيء بالفاء (قوله عبدة ) هوابن سلبان وهشام هو ابن عر وةوفاطمة هي بنت المندر بن الزبير وهيز وج هشام وأسهاء جدتهما لآبو بهما وقوله حدثنا عمانعن عبدة أى باسناده المذكو رويحتمل ان يكون الحديث كانعند عبدةعن هشامباللفظين فحدثبه نارةهكذا وتارةهكذا وقدرواه النسائىوالاسماعيلي منطريقأبي معاوية عن هشام باللفظين معا وسيأتي في الهبة عند المصنف من طَريق ابن نمير عن هشام باللفظين لكن بعين مهملة مدل الـكافوهو بمعناه يقال أوعيتالمتاع فىالوعاء أوعيهاذا جعلته فيه ووعيتالشيء حفظتهواسناد الوعىالى اللهجاز ا عن الامساك والايكامشد رأسالوعاً. بالوكاء وهو الرباط الذي يربطبه والاحصاء معرفة قدرالشيء وزماأوعددا | وهو من باب المقابلة والمعني النهمى عن منع الصدقة خشية النفاد فان ذلك أعظم الاسباب لقطع مادة البركة لان الله

ينب على العطاء بغير حساب ومن لا بحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء ومن علم ان الله يرزقه من حيث لا يحسب فحقه ان يعطي ولا يحسب \* وقيل المراد بالاحصاء عد الشيء لان يدخر ولا يتفق منه وأحصاء الله قطع البركة عند أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الا خرة وسياتي ذكر سبب هذا الحديث في كتاب الهمية مع بقية الكلام عليه ان شاه الله تعالي قال ابن رشيد قد تحنى مناسبة حديث أسهاء لهذه الترجمة وليس بحاف على الفطن ما فيه من معنى التحريض والشفاعة معافانه يصلح أن يقال في كل منهما وهذه هي النكتة في خم الباب به \* (قول باب الصدقة في السطاع) أو ردفيه حديث أسهاء المذكور من وجه آخر عها من وجهين وساقه هناعلى لفظ حجاج بن مجد خلوطريق أبي عاصم من التقييد بالاستطاعة وسيأتي في المهبة بلفظ أبي عاصم وسياقه أتم وقوله ارضخي بكسر الهمزة من الرضخ عصمتين وهوالعطاء اليسير فالمه في أنهله و ولده تكفرها الصلاة والصدقة الحديث وقد تقدم في باب الصلاة أو ردفيه حديث حذيفة فتنة الرجل في أهله و ولده تكفرها الصلاة والصدقة الحديث وقد تقدم في باب الصلاة وحدله بنواب ذلك أولاقال الزين المنيم بيت الحكم من أجل قوة الاختلاف فيه ( قلت ) وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في كتاب الا يمان في الكلام على حديث اذا اسلم العبد في ساسلامه وأنه لا ما كان صدرمنه في الكفر تفضلا وأحسانا (قوله انحن ) بالمثلة أي أتقرب والحنث في الاصل الاتم وكانه أراد التي عني الاتم ولما أردال والمناء من أن الله يضيف إلى المردي قال في آخره و يقال أيضا عن أبي المان عن شعيب عن المردي قال في آخره و يقال أيضا عن أبي المان المن التهدف البسحق ان التحتث البرزقال و تابعه المردي المناه من أن الله عن شعيب عن المردي قال في آخره و يقال أيضا عن المان المن المناه من أن الله والمه من المناه من أن الله والمه من أن الله والمحدد في الاصل الاتم وكانه أراد التي عن المهر و يقال أيضا عن أبي المان المناه عن أبي المان عن شعيب عن المردي قال في آخره و يقال أيضا عن أبي المان المن المناه عن المان عن شعيب عن المردي المناه عن المناه عن المان المناه عن المانه ع

مَنْ صَدَقَةٍ أُو عَنَاقَةً وصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيها مِنْ أُجْرٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْلَمْتَ عَلَى ماسَلَفَ مِنْ خَبر باب أَجْر الخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بأَمْرِ صاحبهِ عَبَرَ مُفْسِدِ حِدِّثِنا فَتُنِبَهُ نُسُمِيدٍ حَدَّثَنا جَريرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي واثل عَنْ مَسْروق عَنْ عائِيثَةَ رَضَىَ آللهُ عَنْها قالتْ قالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا تَصَدُقَتِ الْمَرْأَةُ مَنْ طَعَامِ زَوْجِها غَبَرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَمَا أَجْرُها ولِزَوْجِها بِمَا كَسَبَ وللِّخازِنِ مِثْلَ ذَٰكِ حَدَّثُنَا نُحَدُّ بنُ المَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّى عَيْثِينَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الْذِي يُنْفِذُ ورُ بَّمَا قَالَ بُعْظِيما أَمِرَ بِهِ كَامِلًا مُؤَوًّا طَيِّبًا بِهِ نَفُسُهُ ۚ فَيَدْفَعُهُ ۚ إِلَى الَّذِي أَمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدُّقَيْنِ بِاسِ ۗ أَجْرِ المَرْأَةِ إِذَا نَصَدَّقَتْ أُوأَطْعَتَ مَنْ َبَيْتِ زَوْجِها غَبَرَ مُفْسِدَةٍ **حدّثنا** آدَمُ حَدَّثنا أَشْفَبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ والْأَعْشُ عَنْ أَبِي وائلِ عَنْ هشامين عروةعن أبيهوحديث هشامأورده فيالعتق بلفظ كنت انحنت بها يعني اتبرر بها قال،عماضرواه جماعة من الرواة فىالبخارى بالمثلثة و بالمثناة و بالمثلثة أصحروابة ومعنى ( قهالهمن صدقة او عتاقة أو صلة )كذا هنا بلفظ او وفي رواية شعيب المذكورة بالواو في الموضعين سقط لفظ الصدقة من رواية عبد الرزاق عن معمر وفي رواية هشام المذكورة الهاعتق في الجاهلية ماأتي رقبة وحمل على مااتي بعير وزاد في آخره فوالله لاادع شيئا صنعته في الجاهلة الافعلت في الاسلام مثله (قوله اسلمت على ما سلف من خير) قال الماز ري ظاهره أن الخير الذي اسلفه كتب له والتقدر اسلمت على قبول ماسلف لك من خبر وقال الحربي معناهما تقدم لك من الحير الذي عملته هو لك كما تقول اسلمت على ان احوز لنفسي الف درهم واما من قاله ان الكافر لايثاب فحمل معنى الحديث على وجوه اخرى منها ان يكون المني الك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جيلة فانتفعت بتلك الطباع في الاسلام وتكون تلك العادة فدمهدت لك معونة على فعل الحمر أوانك أكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق لك في الاسلام أوانك بيركه فعل الحبر هديت الى الاسلام لأنَّ المبادى عنوان الغايات أوانك بتلك الافعال رزقت الرزق الواسع قال ابن الجوزى قيل ان الني عِيناليَّة ورى عن جوابه فانه سأل هل لي فيها من اجر فقال اسامت علىماسلف منَّ خبر والعتق فعل خروكانه أراد أنَّكَ فعلت الحبر والحبريمدح فاعلمو مجازى عليه فى الدنيافقد روىمسلم منحديث أنس مرفوعا ان الكافريتاب فى الدنيابالرزق على ما يفعله من حسنة (قوله باب اجر الحادم اذا تصدق بأمر صاحبه عمر مفسد) قال ابن العربي اختلف السلف فهااذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فنهم من أجازه لسكن فىالشى البسيرالذي لايو به له ولا يظهر به النقصان ومنهم من حمله علىمااذا اذن الزوج ولو بطريقالاجمالوهواختيار البخاري ولذلك قيدالترجمة بالامر مه ويحتمل أن يكون ذلك محولاعلي العادة وأماالتقييد بغيرالا فساد فتفق عليه ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والحازن النفقة علىعيال صاحبالمال فيمصالحه وليس ذلك بان يفتاتوا علىرب البيت بالانفاق علىالفقراء بغيران ومنهممن فرق بين المراة والحادم فقالالمراة لهاحق فىمال\از وج والنظرفي بيتها فجازلها أن تتصدق نحلاف الحادم فليس له تصرففي متاعمولاه فيشترط الاذنفيه وهومتعقب بأنالمرأة اذااستوفت حقهافتصدقت منه فقد تخصصت موان تصدقت من غير حقهارجمت المسئلة كماكانت والله أعلم ثم أوردالمصنف فىالباب حديثين ء احدهما حـــديث عائشة وسيأتي فيالباب الذي بعده انهما حديث أي موسى وقدقيد الحازن فيه بكونه مسلما فاخرج الكافر لانه لانيةله و بكونه أمينا فاخرج الحاش لانه مأز ور ورتب الاجر على اعطابه ما يؤمر به غير ناقص لسكونه خاتنا أيضاو بكون نفسه مذلك طبية لئلاً يعدمالنية فيفقد الاجر وهي قيودلابد منها ( قوله الذي ينفذ) بفاءمكسورة مثقلة وتحقفة ( قوله باب اجرااراً ة اذا تصدقت أواطعمت من بيت زوجها غيرمفسدة ) قد تقدمت مباحثه في الذي قبله ولم يقيده بالأمر

مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ عَيْطِاللَّهِ ۖ تَمْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مَنْ بَيْتِ زَوجِها حِ حَدَّنَنَا عُمَرُ ۚ بْنُ حَقْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْشُ عَنْ شَقَيق عَنْ مَسروق عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ قالَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا أَطْمَلَتِ الْمَرَأَةُ مِنْ كَيْتِ زَوْجِهَا غَبَرَ مُفْسِدَةٍ لَمَا أَجْرُهَا وَلَهُ مُنْلُهُ وَالْخَاذِنِ مِشْلُ ذَٰلِكَ لَهُ عِالْ كُنتَبَ وَلَمَا عِا أَنْفَتَتْ حِدّ شِنا بَعْنِي بْنُ بَعْنِي أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسروق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ مَيْكِلِيِّهِ قَالَ إِذَا أَنْفَتَتِ المَرَأَةُ منْ طَعَامِ كَيْنَهَا غَبَرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُها . ولِلزُّوجِ بِمَا اكْتَسَبَ. ولِلْخَازْنِمِثْلُ ذَٰلِكَ .باسب قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فأمَّا مَنْ أَعْطَى وأتَّق وصَـدَّقَ بالحُسنىٰ فَسَنْيَسَرُهُ لِلْيُسْرَى وأمَّا مَنْ بَحَلَ وأسْتَغَنَّى وَكَذَّبَ بالْحُسْنَى فَسَنْيُـتَّمْرُهُ لِإمْسَرَى. اللَّهمَّ أعط مُنفِقَ مال خَلَفًا كاقدالذي قبله فقيل المه فرق بن المرأة والحادم بان المرأة لهاأن تتصرف بيت زوجها بما لبس فيه افساد الرضا مذلك في الناك علاف الحادم والخازن ويدل عي ذلك مار واهالمصنف من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ اذا الفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف اجره وسيأتي في البيوع وأوردفيه المصنف حديث عائشة المذكور من ثلاثة طرق تدورعيأبي وائل شقيق انن سلمة عن مسر وقعنها أولها شعبة عن منصور والاعمش عنه ولم يسق الفظه بامدانها حفص بن غاث عن الاعمش وحده ثالثها جر برعن منصور وحده ولفظ الاعمش اذااطمعت المرأة من بيت زوجها ولفظمنصور ادااهقت منطعام بيها وقدأو ردهالاسماعيلي منحديث شعبةو لفظهاذا تصدقت المرأةمن يبت زوجها كتب لهاأجر ولزوجها مثلذلك وللخازن مثلذلك لاينقص كلواحد منهمهن أجرصاحبه شيأللز وج بمــااكتسب ولهابمــاً نفقت غيرمفسدة ولشعبة فيهأسنادآخر أورده الاسماعيلي أيضا من روايته عن عمر و تنامرة عن أي وائل عن عائشة ليس فيــه مسر وقوقداً خرجــه الترمذي بالاسنادين وقال ان رواية منصور والاعمش مذكر مسروق فيسه أصح ( قهله في هذه الر والتوله مثله ) أي مثل اجرها ( والخازن مثل ذلك ) أي بالثم وطالمذكورة فيحديث أي موسي وظاهره يقتضي تساويهم فيالاجر ويحتمل أن يكون المرادبالتل حصول الاجر في الجلة وإن كان أجر الكاسب أوفر الكن التعبير في حديث أن هر برة الذي ذكره بقوله فلها نصف أجره يشعر بالنساوي وقسد سبقاقبل بسنة أنواب من طريق جريراً يضا وزاد في آخره لاينقص بعضهم أجر بعض والمراد عدمالساهمة والمزاحة فىالاجر ويحتمل أزيراد مساواة بعضهم بعضاوالله أعماروفي الحديث فضل الامانة وسخارة النفس وطيب النفس في فعل الحير والاعامة على فعل الحير ( قهله باب قول الله تعلى فاما من اعطى واتتي الآية ) قال الزين بن المنير ادخل هـ فيه الترجمة بين الواب الترغيب في الصَّدقة ليفهم أن المقصود الحاص بهما الترغيب في الانفاق فيوجوهالبر وانذلك موعودعليه بالخلف في العاجلزيادة علىالثواب الآجل (قوله اللهم اعط منفق مال خلفًا ) قال السكرماني هومعطوف علىالآبة وحــذف أداة العطف كثيرًا وهومذكو رعليُّ سبيل البيان للحسني أي تيسير الحسني له اعطاء الخلف (قلت) قد اخرج الطبري من طرق متعددة عن اس عباس في هذه الانةقال اعطى مماعنده واتوريه وصدق بالخلف من الله تعالى ثم حكي عن غيره أقوالا اخزى قال واشهها بالصواب قول انءباس والذي يظهرني ازالبخاري أشار مذلك الىسبب نزول الآمة المذكورة وهو بين فها أخرجه اس أبي حاتم من طريق قتادة حدثني خالد العصري عن أبي الدرداء مرفوعا نحو حديث أبي هر برة المذكور في الباب وزاد في آخرهفأنزل الله في ذلك فأما من أعطى واتق الى قوله للعمري وهو عنداحمد من هذا الوجه لكن ليس فيه آخره وقوله منعق مال بالاضافة وليعضهم منفقا مالاخلفا ومالا مفعول منفق مدليل رواية الاضافة ولولاها احتمل أن يكون مفعول اعطى والاول أولى منجبة أخرى وهمان سياق الحديث للحض على انفاق المال فناسب ان يكون مفعول منفق وأما

744 حَلَّ شِنَّا أَمْهُمِيلُ قَالَ حَدَّنَى أَخَى عَنْ مُلَمَّانَ عَنْ مُمَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ أَبِي الحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِضَى اللهَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِينَاتِيَّةِ قالَ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهما اللَّهِمُّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ويَقُولُ الآخرُ اللَّهِمَّ أَعْطِ مُمْكِماً تَلَفاً بإسبُ مثل المتصدَّق والبَخيل حدَّثنا موسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَرْةَ رَضَى الله عَنْهُ قَلَ قَلَ النَّيْ ﷺ مَثَلُ البَخيلِ والْمُتَصَدَّقِ كَنَتُلَ رُجُلَبِنِ عَلَيْهِما 'جُبْتَانِ منْ حَديدِ حوحَدَّتَناأَبُو اليَانِأَخْبَرَنَا 'شَعَيْبْ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّ نادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّا حُمْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ مَيمَ أَبَا مُرَبِّرَةَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ أَنَّهُ مَيمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَغُولُ مَثَلُ الْبُخْدِلِ وَالْمُنْفِقِ كُمُثَلِ رَ مُجَلِّينِ عَلَيْهِمَا مُجَّبَتَانِ مَنْ حَدِيدٍ الخلف فابهامه أولى ليتناول المال والتواب وغرجما وكممن منق مات قبل أن يقم له الحلف المالى فيكون خلقه النوابالمدله في الآخرة اوبدفع عنه من السوء ما يقا بل ذلك ( قوله حدثنا اسماعيل حدثني أخي) هو أبو بكر بن أبيأويس وسلمانهم النبلال والوالحباب بضمالهملة وموحدتين الاوليخفيفة وسماه مسلم في روايته سعيدبن يسار وهوعم معاو بةالراوي عنهومهردبضم المهوقتح الزاىوتشديدالراء التقيلة واسمأك مهرد عبدالرحن وهذا

الاسناد كله مدنيون ( قولهمامن وم ) في حديث أى الدرداه مامن وم طلمت فيه الشمس الاو بجنبتها ملكان يناديان

يسمعه خلق الله كليم الاالثقلين ياام الناس هلمواالي ربكم انماقسل وكني خيرتمسا كثروالهي ولاغريت شمسه الا وبجنبتيها ملكان يناديان فذكر مثل حديث أب هريرة ( قوله الاملكان ) في حديث الى الدراء الاو بجنبيها ملكان والجنبة بسكون النون الناحية وقوله خلفااي عوضا ( قهله اعط ممسكاتلها ) التمبير بالعطية في هــذا للمشاكلة لان التلف ليس بعطية وافادحديث أبي هر يرة ان الكلام المذكّور موزع ببنهما فنسب اليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع الىالمجموع وتضمنت الامةالوعد بالتبسير لمن ينفق في وجود البر والوعيد بالتعسير لعكسه والتبسيرالمذكور أعم من أن يكون لآحوال الدنياأولاحوال الآخرة وكذا دعا. الملك بالحلف محتمل الامرين وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المسال والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بخسيرهاقال النووى الانفاق الممدوح ماكان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات وقال القرطي وهو يع الواجبات والمندوبات لكن المسك عن المندوبات لا يستحق هـ ذاالدعاء الا أن خلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب قسه باخراج الحق الذي عليه ولوأخرجه وقد تقدمت الاشارة الىذلك فيقوله في حديث أبي موسى طبية بها نمسه والله أعرار ( قوله باب مثل المتصدق والبخيل ) قال الزين بن المنبير قام النمثيل في خبرالباب مقام الدليل على تفضيل المتصدق على البخيل فاكتفى المصنف مذلك عن أن يضمن الترجة مقاصد الحبر على التفصيل (قوله حدثنا موسى ) هوابن اسمعيل التوبذكي وابن طاوس اسمه عبدالله ولم يسق المن من هذه الطريق الاولى هنا وقدأًو ردمفي الجهادعن موسى مهـذا الاسناد فساقه بمامه (قولهأن عبدالرحن) هوابن هرمن الاعرج (قوله مثل البخيل والمنفق) وقع عند مسلم من طريق سفيان عن ابن الزيآد مثل المنفق والمتصدق قال عياض وهووهم ويمكن أذيكون حذف مقا بله لعلالةالسياق عليه (قلت) قدر واه الحميدي وأحمــد وابن أي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عيبنة فقالوافير وأينهم مثل المنفق والبخيل كافىرواية شعيب عزأى الزنادو هوالصواب ووقع فىرواية الحسن ننمسلمعن طاوس ضرب رسول الله مَيِّنَاتِيْهِ مُسْلَ البخيل والمتصدق أخرجها المصنف في اللباس (قوله عليهما جبتان من حديد )كذاف.هذه الرواية بضم الجم بعمدها موحدةومن رواهفها بالنون فقمد صحف وكذر وابة الحسن بن مسلم ورواه حنظلة بن أبي سفيان

الجمعي عن طاوس بالنون ورجعت لقوله من حديد والجنسة في الاصل الحمين وسميث بهــاالدرع لانها تجن

منْ تَعَرِيُهِما إِلَى تَرَاقِيهِما . فأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا 'يْنْفِقُ إِلاَّ سَبَفَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى ثَمُنْفِى بَنَانَهُ وَتَمْفُوا أَثَرَاهُ : وأَمَّا البَخْدِلُ فَلَا 'يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُؤْسِّمُهَا وَلاَ تَنَسِّيعُ \* تَابَعَهُ الحَسَنُ بْنُ مُسلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ فِي الجُبَّيْنِ \* وقالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوسٍ جُنِّتَانِ وقالَ

صاحبها أيتحصنه والجبة بالموحــدة ثوبخصوص ولامانعمن اطلاقه عــلي الدرع واختلف فىرواية الاعرج والا كثر علىأنها بالموحدةأيضا (قولهمن نديهما) بضمالمثلثة جمع ندىوتراقىهما بمداة وقاف جمهر قوة (قولدسبغت)أى المتدت وعطت (قدله أووفرت) شك من الراوى وهو بتخفيف الفاء من الوفو رووقع في رواية الحسن بن مسلم أ بسطت وفي ر واية الاعرج اتسَّعت عليه وكلها متقاربة ( قولِه حتى تخني بنا نه ) أي تستر أصابعه وفير وآية الحميدي حتى تجن بكسرالجيم وتشديد النونوهي بمعني تخفىوذكرها الخطابي في شرحه للبخاريكر وابة الحميديو بنانه بفتح الموحدة ونونين الاولى خفيفة الاصبع ورواه بعضهم ثيابه بمثلنة و بعدالالف موحدة وهو تضحيف وقدوقع فى رواية الحسن ومتعدى ويقال عفت الدار اذا غطاها الـتراب والمعني انالصدقــة تستر خطاياه كما يغطي النوب الذي بجرعلى الارض اثرصاحبه ادامشي بمر و رالذيل عليه ( قهاله لرقت ) في رواية مسلم ا نقبضت وفي رواية همام غاصتكل حلقة مكانها وفى روايةسفيان عندمسلمقلصت وكذافى وابة الحسن سمسلم عندالمصنف والمفادواحد لكن الاولي نظر فيها الىصورة الضيق والإخيرة نظرفيها الى سببالضيق وزعمانالتين انفيهاشارة ألىان البخيل يكوىبالناريوم القيامة قال المحطاق وغيره وهــذامثل ضربهالنبي ﷺ للبخيل والمتصدق فشبههما برجلين أرادكل واحدمنهما ان يلبس درعايستتر مهمن سلاح عدوه فصبها على رأسه ليلبسها والدروع أول ماتقع على الصدر والثديين الى ان يدخل الانسان مدمه فيكمها فجعل المنفق كمن لبس درعاسا بغة فاسترسلت عليه حتى سترتجميع بدنه وهومعني قوله حتي تعفوا ثرهأى تستر جميع بدنه وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه الى عنقه كلماأراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته وهومعني قوله قلصت أي تضامت واجتمعت والراد انالجواداذاهم الصدقة انفسح لهاصدره وطابت نفسه فتوسعت في الانفاق والحل اذا حدث تفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت بداه ومن وق شح نفسه فاولئكهم المفلحون وقالالمهل المرادانالله يسترالمنفق فيالدنياوالآخرة بخلافالبخيل فانه يفضحه ومعنى تعفواثره تمحوخطاياهوتعقبه عياض بأنالخبر جاء على التمثيل لاعلى الاخبار عن كائن قال وقيل هوتمثيل لنمـــاء المـــال بالصدقة والبخل بضده وقيل تمثيل لكثرة الجود والبخل والالمعطى اذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعودذلك واذا أمسك صارعادة وقال الطيى قيدالمشبه بهالحديد اعلاما بأنالقبض والشدةمن جبلة الانسان واوقع المتصدق موقع السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل!شعارًا بأنالسخاءهوماأمربه الشارع وندباليهمن!لا نفاقلامايتعاناه المسرفون( قوله فهو يوسعها ولانتسع ) وقعفى وابة سفيان عندمسلم قال أبوهر برة فهو يوسعها ولاتتسع وهــذابوهم أن يكون مدرّجاوليسكذلك وقدوّقم التصريح برفع هذهالجملة فىطريق طاوس عن أبي هريرة فني رواية ابن طاوس عندالمصنف فى الجهاد فسمع النبي عليالية يمول فيجتهد أن وسعها ولانتسع وفي رواية مسلم فسمعت رسول الله ﷺ فذكره وفي رواية الحسن بن مسلم عندهماً فالمرأ يترسول الله ﷺ يقول باصبعه هكذا في جيبه فلورأ يته توسعها ولا تتسع و وقع عنداً حمد من طريق ابن اسحق عن أبيالزناد فيهذا الحُديث واماالبخيل فانهالانزدادعليــه الااستحكاما وهــذابالمَّني ( قهله تابعهالحسن بنمسلم عنطاًوس ) وصلهالمصنففاللباس منطريقه (قوله وقالحنظلةعنطاوس ) ذكره فىاللباسأيضا تعليقا بلفظً وقال حنظلة سممتطاوسا سممتأباهر برة وقدوصلهالاسماعيلي منطريق أسحقالازرق عنحنظلة ( قوله وقال

444 النَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمْفُرْ ۚ عَنْ ابْنِ هُمرُ وَرِّ سَمِيْتُ أَبَّا هُرَبْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي وَكِيلِيْهُ جُنَّانِ . باس صَدَقَةِ السَّمْسُ والتُّجَارَةِ . لقَولِهِ تَعَالَى: بِإِنَّهُمَا آمَنُواٱ نَفِقُوا مِنْ طَيُّباتِ ما كَدَبْمُ الآيَةَ إلى قُولِهِ أَنَّاللَّهَ عَنْي حَدِيثُ بالب" عَلَى كُلُّ مُسْلِم صَدقَةٌ فَمَنْ لم يَجِدْ فَلَيْمُمَلْ بالمَروفِ حدَّثْنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا سَعَيدُ بْنُ أَنِّي بُرِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النِّي ﷺ قَالَ عَلَى كُلُّ مُسِلِمٍ صَدَّقَةٌ فَقَالُوا يا نَبِيًّ اللهِ فَمَنْ كُمْ بَجَدْ قالَ يَعْمَلُ بِيدِهِ فَيَنْفَعُ فَسَهُ ويَتَصدَّقُ قالوا فإِنْ كُمْ بَجِدْ قالَ بُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المُلْهُوفَ

قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَمْمُلْ بِالْمَرُوفِ وَلْيُنْسِكْ عَنِ الشُّرُّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَّقَةٌ

الليث حدثني جعفر) هوابنر بيعة وابن هرمز هوعبدالرحمن الاعرج ولم تقع لي رواية الليث موصولة الىالآن وقد رأيته عنه باسناد آخر أخرجمه ابن حبان من طريق عيسي من حماد عن الليث عن النجلان عن أن الزاد بسنده ، (قولهاب صدقةالكسب والتجارة لقوله تعالى باأمها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم الآنة الى قوله حميد) هكذا أوردهذه الترجمية مقتصرا على الآية بغير حديث وكأنه أشار الىمار واهشعبة عن الحاكم عن مجاهد في هذه الآية

ياأ بهاالذين آمنوا أنفقوامن طيبات ماكسبم قال من التجارة الحلال أخرجه الطبرى واسأبي حام من طريق آدم عنه وأخرجه الطبري منطريق هشم عن شعبة ولفظه من طيباتما كسبم قال من التجارة ومما أخرجنا لمكم من الارض

قال من الثمـار ومن طريق أبي بكر الهذلي عن مجد من سير بن عن عبيدة بن عمر وعن على قال في قوله ومما أخرجنا لكم من الارض قال يعنى من الحب والتمركل شي عليه ذكاة قال الزين من المنير لم يقيد الكسب فى الترجة بالطيب كافى الآمة استفناءعن ذلك عاقدم في ترجة باب الصدقة من كسبطيب ( قوله باب على كل مسلم صدقة فمن إ بحد فليعمل بالمعروف) قال الزين نالذير نصب هذه الترجمة علما على الحبر مقتصرا على مضمافيه اعازا (قوله سعيدين أي بردة ) أي ان

أى موسى الاشعرى و وقع التصريم به عندأى عوانة في صحيحه (قوله على كل مسلم صدقة ) أي على سبيل الاستحاب المتآكد أوعلى ماهواع مزذلك والعبارة صالحة للابجاب والاستحباب كقوله عليه الصلاة والسلام علىالسلمست خصال فذكرمنها ماهو مستحب انفاقا وزاد أبوهر برة فى حديثه تقييدذلك بكل وم كاسيأتى فيالصلح من طريق هاماعنه ولمسلممن حديثأ ودر مرفوها يصبح علىكل سلاى من احدكم صدقة والسلامى بضم المهملة وتخفيف اللام المفصل وله في حديث عائشة خلق الله كل انسان من بني آدم على ستين وثانيائة مفصل ( قوله فقالوا ياني الله فن المجد ) كا نهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألواعمن ليس عندهشي، فبين لهم ان المراد بالصدقة ماهوأ عرمن ذلك ولو باغاثة

الملهوف والامربالمروف وهل تلتحق هذهالصدقة بصدقة التطوع التي محسب بومالقيامة منالفرض الذي الحلمه فيه نظرالذي يظهر أنها غيرها لماتبين من حديث عائشة المذكور آنها شرعت بسبب عتق المقاصل حيثقال فى آخر هذا الحديث فانه يمسى يومئذ وقدزحز ح نفسه عنالنسار ( قولِه الملهوف) أىالمستغيث وهوأعم منأن يكون مظلوما أوعاجزا ( قهله فليعمل بالمعروف ) في روانة المصنف في الادب من وجــه آخر عن شعبة فايآمربالخير وبالمعروف زاد أبوداود الطيالمي في مسنده عن شعبة و ينهي عن المنكر ( قوله وليمسك ) فير وايته في الادب قالوافان لم يفعل قال فليمسك عن الشر وكذا لمسلم من طريق أبي اسامة عن شعبة وهو آصح سياقا فظاهر سياق الباب ان الامر بالمعروف

والامساك عن الشررتبة واحدة وليسكذلك بل الامساك هوالرتبة الآخيرة (قوله فانها )كذاوة معنا بضمير المؤنث وهوباعتبار الخصلة منالخير وهوالامساك ووقع فيروايةالادب فانهأيالاهسآكه أىللمسك قال الزين تنآلمنير انما يحصل ذلك للممسك عن الشر اذانوي بالامساك القربة بخلاف محضالترك والامساك اعر من أن يكون عن غيره فكائنه تصدقعليــه بالسلامة منه فانكان شره لايتعدى تفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الاثم قال وليس باب تَدُرُ كُمْ يُمْطَىٰ مِنَ الرَّكَاةِ والصَّدَقَةِ ومَنْ أَعطَى شَاةً حَلَّ شِنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدْثَنَا أَبُوشِهَا مِنْ خَالِدٍ الحَدَّاءِ عَنْ حَمْصَةً بِنْتِ سِيرِبنَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةً رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بُمِثَ إِلَى نَسَيْبَةً الْأَنْصَارِيَّةً بِثَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةً وَنَى اللهُ عَنْها مِنْها فَقَالَ الذَّيْ عَيَّتِكِالِيْهِ عِنْدَكُمْ شَيء فَقُاتُ لاَ إِلا مَارْسَلَتْ بِهِ نُسَيِّبَةً مَنْ يَلِكُ الثَّاقِ . فَقَالَ هاتِ فَقَدْ كَلَفَتْ تَحِلَّها .

ماتضمنه الحبر من قوله فانامجــد ترتيبا وانمــاهو للايضاح لمــايفعله منعجز عن خصلة من الخصال المذكورة فانه بمكنه خصلةأخرى في المكنه أزيعمل يده فيتصدق وان يغيث الملهوف وان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر و يمسك عن الشر فليفعل الجميع ومقصود هــذا الباب ان أعمال الخــير ننزل منزلة الصدقات في الاجر ولاسها ف حق من لا يقدر عليها و يفهم منه انالصدقة في حق القادر عليها أفضل من الاعمال القاصرة ومحصل ماذكر في حديث الباب الهلابد من الشفقة على خلق الله وهي اما بالمال أوغيره والمال اماحاصل أومكتسب وغيرالمال امافعل وهوالاغاثة واماترك وهوالامساك انتهى وقال الشيخ أنوعجه بنأى جمرة نفع اللهبه ترتيب هذا الحديث انهندبالي الصدقةوعند العجزعنها مدبالي مايقرب منها أو يقوم مقامها وهوالعمل وآلا نتفاع وعند العجزعن ذلك مدب الى مايقوم مقامه وهوالاغاثة وعندعدم ذلك ندب الى فعل العروف أي من سوى ماتقدم كاماطة الاذى وعند عدم ذلك ندبالي الصلاة فان لم يطق فـ ترك الشر وذلك آخرالمراتب قال ومعنى الشرهنا مامنعهالشرع ففيه تسلية للعاجزعن فعل المندويات اذا كانعجزه عن ذلك عن غير اختيار \* قلتوأشار بالصَّلاة الي ماوقع في آخرَجديث أي ذر عندمسلم و مجزئ عن ذلككله ركعتاالضحي وهو يؤ مدماقدمناه انهـذه الصدقة لا يكل منها مايختل من الفرض لان الزكاة لاتكلُّ الصَّلاة ولاالعكس فدل على افتراق الصدقتين واستشكل الحديث معما تقدم ذكر الامر بالمعروف وهو من فروض الكفاية فكيف تجزئ عنه صلاة الضحى وهي من التطوعات وأجيب بحمل الامر هناعي مااذا حصل من غيره فسقطبه الفرضوكا أن في كلامه هو زيادة في تأكيدذلك فلوركه اجزات عنه صلاة الضحىكذا قيـــل وفيه نظر والذي يظهر أن المراد أن صــلاة الضحى تقوم مقام الثلمائة وستين حسنة التي يستحب للمر. أن يسمى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصلهالتي هي بعددها لا ان المرادأن صلاةالضحي تغني عن الامربالمعروف وماذكر معمه وأنماكانكذلك لان الصلاة عمل بجميع الجسد فتتحرك المفاصلكلها فيهابالعبادة ويحتمل أن يكون ذلك لسكون الركعتين شتملان على ثلثائة وستينمابين قول وفعل اذاجعلت كلحرف من القراءة مثلاصدقة وكا نصلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات الهار بعدالفرض وراتبته وقدأشار في حديث أبى ذر الي أن صدقة السلامي نهارية لقوله يصبح على كلسلامي من أحدكم وفي حديث أن هر برة كل يوم تطلع فيه الشمس وفي حديث عائشة فيمسى وقد زحز - نسبة عن النار وفي الحسديث الالاحكام تجري على الغالب لان في السلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصر فها وقدقال علىكل مسلم صدقة وفيه مراجعة العالمق تفسير الحمل وتحصيص العام وفيه فضل التكسب لمافيه من الاعانة وتقديمالنفس على الغير والمراد بالنفس ذات الشخص ومايلزمه والله أعــلم \* (قوله بابقدركم يعطي من الزكاة والصدقةومن أعطى شاة ) أو ردفيه حديث أم عطية في اهدائها الشاة التي تصدقها عليها قال الرين بن المنبر عطف الصدقةعلى الزكاةمن عطف العام على الحاص ادلوا تتصر على الزكاة لأفهم ان غيرها بخلافها وحذف مفعول يعطى اختصارا لمكونهم ثمانية أصناف وأشار بذلك الىالرد علىمن كرهان يدفع الىشخص واحمد قدر النصاب وهو محكي عن أى حنيفة وقال بحد بن الحسن لا بأسبه انهى وقال غـيره لفظ الصدقة يم الدرض والنفل والزكاة كذلك لكنها لانطلق، البالاعلى المهروض دون النطوع فهي أخص من الصدقة من هذا الوجه ولفظ الصدقة من حيث الاطلاق على النرض مرادف الزكاة لامنحيث الاطلاق على النفل وقــد تكرر في الاجاديث لفظ الصدقة على المفروضة ولمكن الاغلبالتفرقة والله أعلم ( قوله بعث الى نسببة الانصارية ) هي أم عطية كذا وقع في واية ابن

 ﴿ كَاوَالْوَ رَفِي حَلَّ مِنْ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يُوسِفُ أَخْبِرَ نَامِالِكُ عَنْ عَمْرو بْن يَحْني المَـا زِنْي عَنْ أَبِيهِ فِالْ سَيِتُ أَبا سَعِيدِ الخُدْرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَا لِلهِ لَيْسَ فِها دُونَ خَسْدَةُ ودِ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبلِ .ولَيْسَ فِها دُونَ خَمْسُ أَوَاقَ صَدَقَهُ \* وَلَيْسَ فِهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقَ صَدَقَةٌ حِدْثِنَا نُحُدُ بْنُ النَّنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَاب قالَ حَدُّتَني يَعْني بْنُ سَعِيدِ قالَ أَخْبَرَني عَرْو سَمِيعَ أَباهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ رَضَى اللهُ عَبْهُ سَعِيدًا السكرع الفر برىء: البخارى فآخرهذا الحديث وكانالسياق يقتضي أن يقول بحثالي بلفظ ضمر المتكلم المجرور كاوقع عندمسلم منطريق ابنعلية عنخالد لكنه فيهذا السياقوضع الظاهرموضع المضمواماتجريدا وأماالفاتا وسيأتي الكلام على قية فوائدهذا الحمديث في بابادا حولت الصدقة في أواخر كتاب الزكاة ازشاءاته تعمالي ه ( قوله بابزكاة الورق ) أيالفضة بقال.ورق.بنتح الواو و بكسرهاو بكسر الرا. وسكونها قال.ابن المنبر لمــاكانت. القصة هي المال الذي يكثردو رانه في أيدى الناس و بروج بكل مكان كان أولي بأن يقدم على ذكر تفاصيل الاموال الزكوية (قهله عن عمر و من يحيي المازني )في موطأ ابن وهب عن مالك ان عمر و بن يحبي حدثه (قوله عن أبيه) فىمسند الحميدي عنسفيان سألت عمر و بن يحيي بنعمارة بنأبي الحسن للازني فحدثني عن أبيه وفي روامة محيي بن سعيد وهو الانصارىالتى ذكرهاالمصنف عقبهذا الاستادالتصريح بسماع عمر ووهو ابن يحيي للذكورله من أبيه وهذاهو السرفى ايراده للاسناد خاصة وقد حكى امن عبدالبرعن مض أهل العلم انحديث البابليات الامن حديثأني سعيدالخدري قالوهذا هوالاغلب الااننيوجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أي هريرة ومن طريق عدين مسلم عن عمر و بن دينار عن جابر انهي ورواه سهيل في الاموال لاي عبيد ورواية مسلم في المستدرك وقد أخرجه مسلم منوجه آخرعن جاروجاه أيضامن حديث عبدالله منعمرو بنالعاص وعائشةوأبي رافهوعدين عبدالله ننجحش أخرج أحاديث الاربعة الدارقطني ومنحديث ان عمر أخرجه ابنأي شية وأبو عبيدأ يضا ( قهله خمس ذود ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعد ما مهملة وسيأتى الكلام عليه في باب مفود ( قهله محس اواق ) زاد مالك عن مجد من عبدالرحمن بن أي صعصعة عن أبيه عن أي سعيد حسراً واق من الورق صدقة وهو مطابق للفظ الترجمة وكان المصنفأرادأن يبين الترجمة ماأجم في لفظ الحديث اعهادا عي الطريق الاخرى وأواق الهنوس وباثبات التحاتنية مشددا ومخففاجم أوقيــة بضم الهمزةوتشديد التحتانيةوحكي الجبانىوفيــه محــذفالالف وفتحالواو ومقدارالاوقية في هذا الحديث أرجون درها بالا نفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواءكان مضروبا أوغير مضر وبقالعياضقال أتوعبيدان الدرمم لميكن معلوم القدرحتىجاء عبدالملك النرمروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيلةالوهذا يلزم منه أن يكون عَيِّناكِيهِ احال بنصاب الزكاةعلى أمربحهول وهومشكل والصوابان معنى مانقل من ذلك انه لم يكن شيءمنها من ضرب الاسلام وكانت مختلفة في الوزن السبة الى العدد فعشرة مثلاوزن عشرة وعشرة وزن ثمانية فاتقق الرأى علىأن يقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنا واحداوقال غيره لم يتغير المثقال فيجاهلية ولااسلام وأماالدرهم فأجمعواعلى أنكل سبعة مناقيــل عشرة دراهرولمخالف فيأن نصاب الزكاتمائنا درهم يبلغ مائة وأربعين متقالامن الفضة الحالصة الاانحبيب الاندلسي فانه انفرد يقوله ان كل أهل بلد يتعاملون بدراهيمهم وذكر ابنعبدالبر اختلافافي الوزن بالنسبة الىدراهم الاندلس وغيرها مندراهم البلادوكذا خرق المريسي الاجماع فاعتبر النصاب بالعدد لاالوزن وانفرد السرخسي منالشافعية محكامة وجهفي المذهب ان الدراهم المنشوشة اذا بغلت قدر الوضم اليه قيمة الغش من نحاس منسلا لبلغ نصابافان الركاة نجب فيه كما نقل عن أي حنيفة واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فبااذا قص من النصاب ولوحبة واحدة خلافالن سامح بنقص يسير كالقل ُ **باسبُ المرَّضِ ف ا**لزَّ كَاقِ · وقالَ طَاوسٌ قالَ مُعاذُ ۚ رَضَى اللهُ عَنْـهُ لِإَهْلِ الْيَمَنِ أثْنُونَى بِيرْضِ ثِيابٍ خَي**ِسِ** أُو لَبِيسِ فى الصَّدَقَةِ مَكانَ الشَّيرِ والذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْنَكُمْ وَخَبَرُ لِأَصْعَابِ النَّبِيَّ وَلِيَّلِيِّيْ بالمَدِينَةِ .

كعملواحمال وقدوقع كذلكفي رواية لمسلم وهوستون صاعا بالانفاق ووقع فىرواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحوهذا الحديث وفيهوالوسق ستونصاعاوأخرجها أبوداود أيضا لكن قال ستون مختوما والدارقطني من حــديث عائشة أيضا والوسق ستورث صاعا ولميقع في الحديث بيان المكيل بالاوسق لمكن فرواية مسلم ليس فهادون عمس أوسق منتمر ولاحب صدقة وفي رواية له ليس في حب ولا تمرصدقة حتى يبلغ حمسة أوسق ولفظدون فيالمواضع الثلاثة بمني أفللاانه نفيعن غيرالحمس الصدقة كمازعم بعض مزلا يعتد بقوآه واستدل بهذا الحديث على وجوبالزكاة فىالامور النلاثة واستدل بهعلى انالزرو عملازكاة فهاحتي تبلغ خمسة أوسق وعن أبي حنيفة تجب في قليسله وكثيره لقوله عِيَتِاللَّهِ فهاسقت السهاءالعشر وسيآني البحث في ذلك في باب مفردان شاءاقه تعمالي ولميتعرض الحديث للقدر الزائدعلي آنحدود وقد أجمعوافي الاوساق علىأنه لاوقص فيها وأماالنضة فقال الحمهور هوكذلك وعن أي حنيفة لاشيء فهازاد علىمائتي درهمحتي يبلغ النصاب وهوأر بعون فجعــل لهاوقصا كالماشيةواحج عليهالطبرى بالقياسعلى النمار والحبوب والجامعكون الذهب والفضةمستخرجين من الارض بكلفة ومؤنةوقد الجمواعلى ذلك في خسة أوسق فما زاده فائدة كي أجمالعلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقددون المشرات والله أعلم (قوله باب العرض في الركاة ) أي جواز أخسا العرض وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمة والمراد مماعداالنقدين قال ابنرشيد وافق البخارى في هذه المسئلة الحنفية معكثرة مخالفته لهم لكن قاده الي ذلك الدليل وقد أجاب الجمهورعن قصةمعاذ وعن الاحاديث كاسيآني عقبكل منها (قوله وقال طاوس قال معاذ لاهل اليمن ) هذا التعليق صحيح الاسناد الى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال ذكرهالبخارى بالتطيق الجازم فهوصحيح عندملان ذلك لايفيدالاالصحة الىمن علق عنه وأماباقي الاسنادفلا الاان ابراده لهفي معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده وكا ته عضده عنـــده الاحاديث التي ذكرها في الباب وقدر وينا أترطاوس الذكورفي كتاب الحراج ليحي بنآدم منروابة ابن عيينة عن ابراهم بن ميسرةوعمر و ن دينار فرفعهما كلاهاعن طاوسبه وقوله حميص قال الداودى والجوهرى وغيرهاثوب خبس بسين مهملةهوثوب طوله خمسةأذرع وتيسل سمى بذلك لان أول من عمسله الخميس ملك من ملوك البمن وقال عياض ذكره البخارى بالصاد وأما أبوعبيدة فذكره بالسين قال أوعبيدة كأن معاذا عني الصفيق من الثياب وقال عياض قد يكون المرادثوب خميص أي خميصه لكن ذكره على ارادة النوبوقوله لبيس أي ملبوس فعيل عمني مفعول وقوله في الصدقة بردقول من قال ان ذلك كان فىالخراج وحكىالبهتي أزبعضهم قالفيه من الجزية بدلالصدقة فانثبت ذلك سقط الاستدلال لكن المشهور الاولوقد رواهابنأنى شيبة عنوكيع عنالتورى عن ابراهم نن ميسرة عن طاوس ان معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة واجاب الاسماعيلي باحمال أن يقول العني انتوني به آخده منكم مكان الشعير والذرة الذي أخذه شراء بما أخذه فيكون بمبضهقد بلغ محلهثم يأخذ مكانهما يشتريه نماهواوسع عندهموا نفع للاخذقال ويؤيده انهالوكانت من الزكاة لم نكن مردودة على الصحابة وقدأمره النبي ﷺ أن يا خذ الصدقة من اغنيا ثهم فيردها على فقرا ثهم وأجبب بآنه لامانع من أنه كان يحمل الزكاة الى الامام ليتولّي قسمتها وقداحتج بهمن بجيزنقل الزكاة من بـــلد الى بلد وهى هسئلة خَلَافِيةَ أيضاوقيل فيالجواب عنقصة معاذ انهااجتهادمنه فلأحجة فيسه وُفيه نظر لانهكان اعسلم الناس بالحلال والحرام وقدبين لهالنبي كالمتنج لمسأرسله الىالىمن مايصنع وقيل كانت تلك واقعة حال لادلالة فبهالاحمال أن يكون علم بآهل المدينة حاجة بذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك وقال القاضي عبدالوهاب الما لكي كانوا

787 وقالَ الذَّيُّ ﷺ وأمَّا خالِدٌ أحْنَجَسَ أَدْرَاعَهُ وأعْنُدَهُ في سَبِيلِ اللهِ. وقالَ الذِّيُّ ﷺ تَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ حَلِيَّـكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْن صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيمِ ها فَجَعَلَت ِالمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَها وسيخا بِباولَمْ يَعُصَّ الذَّهَبَ والفِضَّةَ مِنَ العُروضِ حِدِّر شِينَا نُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّنَني أَبِي قالَ حَدَّنَى نُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضَى اللهُ عَنْه حَدَّنَهُ أَنَّ أَبا بَكُر رَضَىَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ ﷺ ومَنْ بَلَفَتْ صَـَدَقَتُهُ بَلْتَ تخاضِ ولَيْسَتْ عندُهُ وعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وبُعْلِيهِ المُصَدَّقُ عِثْمِرِينَ دِرْهَمَّا أوشا تَبْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَخاضَ عَلَى وجْهَهَا وعِنْدَهُ أَنْ كَبُونَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مَنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ حِلَّا شَعْ مُؤمَّلٌ حَـدَّ ثَنَا إَشْمُميلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ قَالَ قَالَ أَنْ عَبَّاسِ رَضِّي اللهُ عَنْهُمَا أَشْهِهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيِّكَانِيْ آصلًى قَبْلِ الخُطِبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِيعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ ومَعَهُ بِلاَلْ نَاشِرَ ثَوْ بعِ فَوعَظَهُنَّ وأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقَنَّ غَمَلَتِ المَرَأَةُ تُلْقِي . وأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أَذُنِهِ و إِلَى حَلْقِـهِ يطلقون علىالجزمة اسمالصدقة فلعل هذامنها وتعقب بقوله مكانالشعير والذرة وماكانت الجزية حينئذ من أولئك من شمير ولادرة الامن النقدين وقوله أهون عليكم أرادمعني تسلط السهولة علمهم فسلم قبل أهون عليكم وقوله وخير

لاصحاب عدأى أرفع لهم لازمؤنة النقل ثقيلة فرأى! لاخف في ذلك خـيرًا من الائقل ( قوله وقال الني ﷺ وأما خالد) هوطرف من حديث لابي هريرة أوله امر الني ﷺ بصدقة فقيل منع ابن جميل الحديث وسيأتي موصولا في باب قول الله وفي الرقاب مع بقية السكلام عليه أنشأه الله تعسالي (قوله وقال الني عَيَيْكَ الله تصدقن ولومن

حليكن فسلريستين صدقة الفرض منّ غسيرها فجملت المرأة تلقى خرصها وصخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض ) أماالحديث فطرف من حديث لابن عباس أخرجهالمصنف بمعناهوقد تقدَّم في العيدين وهوعند مسلم بلفظه من طريق عدي بنابت عن سعيد بنجبيرعن ابن عباس وأوله خرج الني ﷺ يوم فطراواضحي الحديث وفيه فجملت المرأة تلنى خرصها وسخابها والخرص بضمالمعجمة وسكونالراء بعدهامهملة الحلقةالتي تجعل فىالاذن وقدذكرالمصنف موصولافىآخر الباب لكن لفظه فجعل المرأة تلقىوأشار أيوب الىأذنه وحلقه وقسدوقع نهسير ذلك بمـا ذكره في الترجمة من قوله تلقى خرصها وسخابها لان الحرص من الاذن والسخاب من الحلق والسخاب بكسرالمهملة بعدها معجمة وآخره موحدةالقلادة وقوله فلريستثن وقوله فلرمخص كلمن الكلامين للبخارىذكرهما يانا لكيفية الاستدلال علىأداء العرض في الزكاة وهومصيرمنه الى أن مصارف الصدقة الواجبة كصارف صدقة التطوع بجامع مافيهما من قصدالقرية والمصر وفالبهم بجامع الفقر والاحتياج الامااستثناه الدليل وأمامن وجهه فقال لما امرالني ﷺ النساء الصدقة فيذلك اليوم وأمره على الوجوب صارت صدقة واجبة ففيه نظرلانه لوكان للإيجاب هنا لــكان مَقدراوكانت المجازقة فيهوقبول ماتيسرغيرجا نر و يمكن أن يكون تمسك بقوله تصدقن فالهمطلق

يصلح لحميم أنواع الصدقات واجمها ونفلهاوجميع أنواع المتصدق بهعيناوعرضا ويكون قولهولومن حليكن للمبالغة أي ولولم تجذن الاذلك وموضع الاستدلال منه للعرض قوله وسخابها لانه قلادة تشخذمن مسك وقرنفل ونحوهمانجعل فىالعنق والبخارى فهاعرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالطلقات تمسك غميره بالعمومات ثم ذكر المصنف فى الباب حديث أنس ان أبابكركتب له فذكر طرفا من حديث الصدقات وسيأتي معظمه في بال كاة الغم وموضم الدلالة منه قبول ماهوا نفس ممايجب على المتصدق واعطاؤه التفاوت من جنس غير الحنس الواجب وكذا العكس لمكن أجاب الجهورعن ذلك بأنه لوكان كذلك لكان ينظرالي مابين الشيئين فىالقيمة فكان العرض يزيد تارة وينقص

بِ ۗ لاَ يُجْهِعُ بَيْنَ مُفْتَرَقِ وَلاَ يُغَرَّقَ بَيْنَ تَجْتَنَيعٍ . وينَّدْ كُرْ عَنْ سالِمِ عَنْ ابْنِ نُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّيْ ﷺ مِنْهُ حِلَّا مِنْ أَعْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنصارِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي قالَ حَدَّثَنَى غَامَةُ أَنَّ أَنْساً رَضَىَ اللَّهُ عَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبِا بِكُو رَضَى اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَيْمًا لِللَّهِ وَلاَ يُجْمَعُ بَينَ مُتَكَرِّق . ولا يُعَرِّقُ بَينَ مُحْتَيه خِشَيةَ الصَّدَقةِ بِاسِ ما كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإِنَّهُ ا يَعَرَاجَعانِ بَيْنَهُ ابالسَّويَّةِ. فأخري لاختلاف ذلك في الامكنة والازمنة فلما قدر الشارع النفاوت بمقدار معين لازيد ولاينقص كان ذلك هو الواجب في الاصل في مثل ذلك ولولاتقد برالشارع بذلك لتعينت بنت المخاص مثلا ولم عزان تبدل بنت لبون مع التفاوت والله أعــلم ه ( قوله بابـلايجمع بينمفترق ولايفرق بين مجتمع ) فىرواية الــكشممهنى متفرق بتقديمالتاً. وتشديد الراء قال الزين سالمنير لم يقيد المصنف الترجمة بقوله خشية الصدقة لاختلاف نــظرالعلماء في المراء مذلك كما سيآتي (قولِهو يذكرعن الله عن ابن عمر عن النبي. ﷺ مثله )أي مثل لهظهذه الترجمة وهوطرف من حديث أخرجه أبو داود وأحد والترمذى والحا كموغيرهم منطريق سفيان بنحسين عن الزهرى عنهموصولا وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري وقدخالهمن هواحفظ منه في الزهري فارسله الحاكمن طريق بونس بن تريد عن الزهري وقال ان فيه تقو بقار وابة سفيان بن حسين لا نه قال عن الزهرى قال اقرانيها سالم ن عبدالله بن عمر فوعيتها على وجهها فذكر الحديث ولم قل ازابن عمر حدثه به ولهده العلة لم بجزم به البخارى لكن أو رده شا هدا لحديث انس الذي وصله البخارى في البابولفظــه ولابجمع بين متفرق بتقديمالتاءأ يضاو زادخشية الصدقة واختان في المراد بالحشية كما سنذكرهوفىالباب عن علىعند أصحابالسنن وعنسو يدىن غنلة قال أنا مامصدقالني عَيَيْكَالِيَّةٍ فقرات في عهده فــذكر مثله أخرجه النسا ني وعن سعيدين أبي وقاص أخرجه البيهني قال مالك في الموطأ معني هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لمكل واحد منهم أربعون شاةوجيت فيهاالزكاة فيجمعونها حتى لانجبءايهم كلهم فيها الاشاة واحدة أو يكون للخليطين ماثناشاة وشاكان فيكون عليهما فيهاثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون علىكل واحدالاشاة واحدة وقال الشافعي هوخطاب لربالنال منجهة والساعيمنجهة فامركل واحدمنهم أنلابحدث شيأمن الحميم والتفريق خشيةالصدقة فربالمال يخشىان تكثر الصدقة فيجمع أويفوق لتقل والساعي نخشي أن تقل الصدقة فيجمع أو فِرق لتكثر فعني قوله خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أوخشية أن تقل الصدقة فلما كان محتملا للامرىن لميكن الحملء احدها بأولى من الآخرة فحمل عليهما معا لكن الذى يظهرأن حمله على المالك أظهر والله أعـــلم واستدل به علىأن من كانعنـــدهدون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلاً أملابجب ضربعضه الي حض حتى يصير نصابا كاملا فتجب فيه الزكاة خلافا لمن قال يضم علىالاجزاء كالما لكية وعلى القمركالحنفية واستدل بهلاحد علىأزمن كانلهماشية ببلدلاتبلغ النصابكمشرين شاةمثلا بالحوفة ومثلهابالبصرة أنهسالاتضم باعتباركونهاملك رجل واحمد وتؤخذهنها الركاة لبلوغها النصابقاله ان المنذر وخالفه الجمهور فقالوا مجمع على صاحب المسال امواله ولوكانت في بلد ان شتى و يحرج منها الزكاة واستدل به على ابطال الحيسل والعمل على المقاصد المدلول عليها القرائن وانزكاةالعين لاتسقط بالهبةمثلا واللهاعــلم ( قوله باب.ماكان.من خليطين فانهما يتراجمان بينهما بالسوية ) اختلف في المراد بالخليط كاسياني فعند أبي حنيفة أنهالتم يك قال ولا بجب على احد منهم فها علك الامثل الذيكان يجبعليه لولم يكن خلط وتعقبه ابنجرير بآنه لوكان تفريقهامنسل جمعها فيالحكم لبطلت فائدة الحديث وانماانهي عزامرلوفعه كانتفيه فائدة قبلالنهي ولوكان كإقال لماكان لتراجع الحليطين بينهما بالسوية معنى (قوله براجعان) قال الخطابي معناه أن يكون بينهما أر بعون شاة مثلا احكل واحدمنهما عشرون قد عرف كل منهما عين ماله ليأخذ المصدق من احدهاشاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة وهذه تسمى خلطة

وقالَ طَاوِسُ وعَطَانِه إِذَا عَلِمَ الخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالْهُمًا . وقال سُفيانُ لاَبجِبُ حَتَّى يَنمَّ لِمُذَا أَرْبَمُونَ شَاةً وِلِهٰذَا أَرَبَمُونَ شَاةً حِلَّ هِنَ عُمَّدُ ثِنُ عَبْدِ اللهِ ْقَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى نُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدُّثُهُ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضَى اللهُ عَنْـهُ كُتَبَ لَهُ اللَّى فَرضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وما كَانَ منْ خلِيطَيْن فالجُّهُما يَتَرَ اجَمَّانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّـٰوِيَّةِ بِاسِبُ زَكَاةِالْإِبلِ ذَكَّرُهُ أَبُو بَكُرْ وَأَبُو فَرَّ وَأَبو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُم عَن النَّبِيِّ عَيْلِيَّةِ حَدَّثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا الْو لِيدُبْنُ مُسْلِيمٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَامِقُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَطَاءَ بْنِ بَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنْخُدْرِئَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَ ابِيًّا سألَ رَسُولَ اللهِ عَيْدِيًّا فِي عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيمَ فَهِلْ لَكَ مِنْ إِيلِ تُؤدِّى صَدَقَتَهَا قالَ فَكَمْ قالَ فَأَعْلُ مِنْ وَرَاءِالسِّحارِ فَإِنَّ اللَّهُ كُنْ يَبِرُكُ مِنْ عَلَكَ شَيِّئًا ۗ جريج أخبرني عمر و بن دينارعن طاوس قال أذاكان الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما فى الصدقة قال بعني ابن جريج فذكرته لعطاء فقال مااراه الاحقا وهكذار وامعبدالرزاق عن ابنجريج عن شيخه وقال أيضا عن ابنجريج قلت لمطاء لهس خلطاءلهم أر بعونشاة قال عليهم شاة قلتفلواحد تسعة وثلآثون شاةولآخر شاةقال عليهما شآة ( قولِه وقال سفيان لا بجبحتي يتم لهذاأر بعونشاة ولهذاار بعونشاة ) قال عبدالرزاق عنالثوري قولنا لايجب على الخليطين شيُّ الاان يتم لهذاأر بعون ولهذاأر بعونا تنهي و بهذاقال مالك وقال الشافعي وأحمد واصحاب الحديث اذا بلغت ماشسيتها النصاب زكيا والحسلطة عسندهم ان يجتمعا فى المسرح والمبيت والحوض والفسحل والشركة أخص منهما وفىجامع سفيان الثوري عن عبيـدالله بنعمر عن نافع عن ابن عمر عن عمرما كان من خليطـين فانهما يتراجعــان بالسَّوية ( قلت ) لعبيد الله مايعني بالخليطين قال\ذا كان\لمراحواحــدا والراعي واحدا والدلو واحمد أثمأورد المصنف طرفا من حمديث انس المذكور وفيمه لفظ الترجمة واختلف في المراد بالحليط فقمال أبوحنيفةهو الشريك واعترض عليه بأن الشريك قد لابعرف عين ماله وقد فال أنهما يتراجعان ينهما بالسوية وممايدل علىان الخليظ لايستلزم ان يكون شر يكاقوله تعالىوان كثيرا من الخلطا.وقد بيندقبل ذلك بقوله انهذا أخيله تسعوتسعون نعجةولي نعجةواحدة واعتذر بعضهم عنالحنفية بإنهملم يبلغهمهذا الحديثأوراوا انالاصل قوله لبس فيا دون حمس ذودصدقة وحكم الحلطة بغيرهذا الاصل فلم يقولوابه (قوله بابـزكاة الابل) سقط لفظ بابـمن رواية الكشميهي والحوى (قوله ذكره أبو بكروأبوذر وأبوهر رة رضي آلله عنهم عن الني ﷺ) أماحد ث أييكر فقدذكره مطولاكما سيأتي بعد باب من رواية أنس عنه ولاني بكرحديث آخرتقدم أيضافها يتعلق بقتال مانعي الزكاة وأماحديث ألىذر فسيأتى بعد ستةأنواب منرواية المعروربن سومدعنه فىوعيد من لايؤدي زكاة

ا للموغيرها و يأتي معه حديث أبي هر برة أيضا في ذلك ان شاء الله تعالى ثم ذكر المصنف حديث الاعران الذي سألعن شأن الهجرة وموضع الحاجة منهقوله فهللك من أبل تؤدي صدقتها قال نع وسيأتى الحكلام عليه مستوفى فى كتاب الهجرةان شاءالله تعالى قال الزين المنير في هذه الاحاديث أحكام متعددة تنعلق بهذه الزجة مهاأ بجاب الزكاة والتسوية بينهاو بين الصلاة في قتال مانعها حتى لومنعوا عقالاوهو الذي ربط به الابل وتسميتها فريضة وذلك علىالواجبات وتوعدمن لم يؤدها بالعقو مةفي الدارالآخرة كافي حديثي أى در وأن هريرة وفي حديث أي سعيد فضلأداء زكاةالابل ومعادلة اخراجاداء حقالله منها لفضل الهجرةفان فيالحديث إشارةالي أناستقراره بوطنه والب من بَلَقَتْ عِنْدَهُ مُصَدَقَةُ بِنْتِ عَاصُ ولَيْسَتْ عِنْدَهُ حَلَّ مِنْ اللهُ عَنْهُ مُدَّبُ اللهُ عَنْهُ مُدَّبُ اللهُ عَنْهُ مَنْ بَلَفَتْ عِنْدَهُ حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَا بَكِر رَضِي اللهُ عَنْهُ كَنْبَ لَهُ فَر بِضَةَ الصَّدَقَةِ الَّي أَمْرَ اللهُ رَصُولُهُ عَلَيْتُ مِنْ بَلَفَتْ عِنْدَهُ عِنْدَهُ مِنَ الْإِيلِ صَدَقَةُ الجَدْعَةِ ولَيْسَتْ عِندَهُ جَدَعَةٌ وعِندَهُ حِيَّةٌ فَإِيَّما اللهُ مَن اللهُ عَنْدَهُ مِن بَلَفَتْ عِندَهُ اللهِ إِلَى صَدَقَةُ الجَدْعَةِ ولَيْسَتْ عِندَهُ جَدَعَةٌ وعِندَهُ حَدَّةُ فَإِيَّما اللهُ اللهِ المُحدِّقِ ولَيْسَتْ عِندَهُ المَعْقَةِ اللّهَ اللهُ الله

اذا أدى زكاة إبله يقومه مقام ثواب هجرته و إقامت بالمدينة (قوله باب من بلغت عنـــده صدقة بنت مخاض وليست عنده ﴾أوردفيه طرفامنحديث أنس المذكور وليس فيه ماترجمهه وقدأوردالحكم الذي ترجم به في باب العرض في -الزكاةوحذفه هنافقال ابن بطال هذه غفلةمنه وتعقبه ابنرشيد وقال بلهى غفلة ممن ظن به الغفلة و إنما مقصده أن يستدل علىمن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هىولا ابن لبون لسكن عنـــده مثلاجقة وهى أرفع من بنت مخاض لان بينهما بنت لبونوقد تقررأن بين بنت اللبون و بنت المخاض عشر بن درهما أوشاتين وكذلك سارما وقع ذكره في الحديث من سن نر مد أو ينقص انما ذكرفيه مايليهالا مايقع بينهما بتفاوت درجة فأشار البخاري إلىأنه يستنبط من الزائدوالناقص والمنفصل ما يكون منفصلا بحساب ذلك فعلى هذا من يلفت صدقته بنت مخاض ولبست عندهالاحقة ازيرد عليهالمصدق أربعين درهما أوأربع شياه جبرانااو بالمكس فلوذ كراللفظ الذى ترجم بهاا أفهم هذا الغرض فتدبره انتهى قال الزين بن المنيرمن أمعن النَّظر فىتراجم هذا الكتاب وماأودعه فيها من أسرَّار المقاصد استبعد أن يغفل أو بهمل أو يضع لفظا بغير معني أو يرسم في البابخبرا يكونغيره بهاقعدوا ولي وانما قصد بذكر مالم يترجر مان يقرران المفقوداداً وجدالا كمل منه أوالا نقص شرع الجبران كماشرع ذلك فها تضمنه هذا الحير من ذكرالاسنان فانهلافرق بينفقد بنتالخاض ووجودالاكل منهاقال ولوجعل العمدة في هذا الباب الحبر المشتمل علىذكر فقد بنت المخاض لـكان نصافى الترجمة ظاهرافلمــا تركهواستدل بنظيره افهم ماذكرناممن الالحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض و وجود الاكمل منها وبين فقد الحقة و وجود الاكمل منها والله أعلم (قوله باب زكاة الغنم ) قال الزين بن المنير حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الحبرأ ما لانه لم يعتبرهذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظرفيه عنده وهيمسئلة خلافية شهيرة والراجح في مفهوم الصفة أنها إنكانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعترت والافلا ولاشك ان السوم يشعر بحفة المؤنة ودر المشقة بخلاف العلف فالراجح اعتباره هنا والله أعلم (قوله حدثني عامة) هوعم الراوي عنه لانه عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أس بن مالك وهذا الاسناد مسلسل بالبصريين من آل أنس بن مالك وعبد الله بن المثنى اختلف فيه قول ابن معين فقال مرة صالحومرة لبس بشيء وقواه أبو زرعة وأنوحاتم والعجلىوأما النسائىفقال ليسبالقوي وقالالعقيلي لايتابعرفىأ كثرجديته انهمىوقد تابعه علىحديثه هذا

أَنْ أَيَا بَكُورٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هُذَا الكِيتَابَ لَنَّا وجَّهَهُ إِلَى البَعْرَيْنِ: ﴿ بِنِمْ ِ اللهِ الزُّمْنِ ِ الرَّحِيمِ ﴾

هَذُهِ فَرَيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِلِيَّةِ عَلَى المُسلِمِينَ . والَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ . فَمَنْ سَئِلُهَا مِنَ اللهِبِلُ فَا دُونَهَا صَنَّ اللهُ اللهُ يُعْطِ : فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ اللهِبِلُ فَا دُونَهَا مَنَ اللّهَ عَلَى مَنْ اللّهِبِلُ فَا دُونَهَا مَنَ اللّهَ عَلَى مِنْ صَلّ خَمْسِ شَاةً

حادين سامة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابا زعم أن ابابكركتبه لانس وعليه خانم رسول الله ﷺ حين جنه مصدقا فذكرالحديث هكذا أخرجه أبو داود عن أبي سلمة عنه و رواه أحمد في مسنده قال حدثنا أبوكامل حدثنا حماد قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة ن عبد الله بن أنس عن أنس أن ابا بكرفذ كرموقال اسحق بن راهو يه في مسنده أخبرنا النضر بن شميل حدثنا حادبن سلمة أخذ ناهذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي عَيِّلَاتِينَ فَذَكُره فوضح أن حادا سمعه من ثمامة وأقراهالسكتاب فانتني تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتنى تعليل من أعله بكون عبدالله بن المتنى لم يتا برعليه (قوله أنأبا بكررضي الله عنه كتبله هذا الكتاب لماوجهه إلىالبحرين ) أى عاملا عليها وهي اسم لاقلم مشهور يشتمل علىمدن معروفةقاعدتها هجر وهكذا ينطق به بلفظ التثنية والنسبة اليهبحراني وقوله بسمالله الرحمن الرحيم هذه ﴾ قال الما و ردى يستدل به على أثبات البسماة في أبتداء الكتب وعلى ان الابتداء الحمد آيس بشرط (قوله هذه فُرْ يضة الصدقة ) أي نسخة فريضة فحذف المضاف للعلم به وفيــه اناسم الصدقة يقع على الزكاة خلاقالمن منع ذلك من الحنفية (قوله التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين ) ظاهر في رفع الحبر الى أن النبي ﷺ وأنه لبس موقوفاعلي أي بكر وقدصر ح برفعــه في رواية أسحق المقدم ذكرهاومعنى فرضٌ هنا أوجب أوشر عيمني بأمر الله تعالى وقيل معناه قدر لان أبحامها البت في الكتاب نفرض الني ﷺ لها بيا له للمجمل من الكتاب بتقدر الانواع والاجناس وأصل الفرض قطم الثي الصلبثم استعمل في التقدير لكونه مقتطعا من الثيء الذي يقدر منهو بردبمني البيان كقوله تعالى قدفرض الله لكم تحلة أيمانكم ومعنى الانزال كقوله تعالى إن الذى فرض عليك القرآن ويمعنى الحل كقوله تعالى ماكان علىالنبي من حرج فيها فرض الله لهوكل ذلك لايخر جعن معنى التقدير ووقع استعال القرض ممنى اللزوم حتى كاديفلب عليه وهو لايخرج أيضاعن معنى التقدير وقدقال الراغبكل شيءورد فى القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الالزام وكل شيءفرض لهفهو بمعنى لم يحرمه عليه وذكر أن معنى قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآنأي أوجب عليك العملء وهذايؤ مد قول الجمهور انالفرض مرادف للوجوب ونفريق الحنفية بينالفرض والواجب باعتبار مايثبتان بهلامشاحة فيهوا نما النزاع في حمل ماورد من الاحاديث الصحيحة على ذلك لا ن اللفظ السابق لابحمل على الاصطلاح الحادث والله أعلم ( قوله على المسلمين ) استدلبه على أن الكافر ليس مخاطبا بذلك وتعقب بأن المراد بذلك كونها لاتصحمنه لاأنه لايماقب عليها وهو على النزاع ( قوله والتي أمر الله بهارسوله )كذا في كثير من نسخ البخارى ووقع في كثير منهابحذف بهاوأ نكرها النووي فيشر حالهذبووقع فير وايةأبىداودالمقدمذكرهاالتيأمربغير واو على أنهابدل من الاولى (قوله فن سئلها من المسلمين على وجهها فليعظها ) أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث وفيه دلالة على دفع الاموال الظاهرة الى الامام (قهل ومن سئل فوقها فلا يعط) أى من سئل ذائدا على ذلك في سن اوعدد فله المنعونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه فليمنع الساعى وليتول هو اخراجه بنفسه أو بساع آخرفان الساعى الذى طلبالزيادة يكونبذلك متعدياوشرطه أنبكون أمينا لكن محلهذا اذاطلب الزيادة بغير تاو يل (قولِه فكل أرج وعشر بن من الابل فمادونها ) اى الى خمس (قوله من الغنم )كذا للاكثر وفي رواية ابن

إِذَا بَلَمَتُ خَسْاً وعِشرِينَ إِلَى خَسْ وَلَلَاثِينَ فَنِيها بِنْتُ تَخَاصُ أَنْى أَ. فَإِذَا بَلَفَتْ سِنَّا وَلَلَاثِينَ إِلَى خَسْ وَارْبَعِينَ فَنِيها بِنْتُ تَخَاصُ أَنْى أَ فَإِذَا بَلَفَتْ سِنَّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِنَّانِ فَنِيها حِنَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَلْ . فاذَا بَلَفَتْ واحِيّةً وسِنَّهِنَ إِلَى خَسْ وسَبْعِينَ فَفِيها بِنْتَا لَبُونِ واحِيّةً وسِنَّهِنَ إِلَى غَشْرِينَ فَفِيها بِنْتَا لَبُونِ وَاحْدَةً وَسِنَّهِنَ إِلَى عِشْرِينَ ومائَةً فَفِيها حِنَّتَانِ طَرُّوقَتَا الْجَلَ

السكن باسقاط من وصوبها بعضهم وقال عياض من أثبتها فمعناه زكاتها أي الابل من الغسم ومن للبسيان لاللتبعيض ومن حذفها فالغنم مبتدا والخبرمضمر فىقوله فىكل أربع وعشرين ومابعدهوانما قدمالخبر لانالغرض يان المقاديرالتي تجبفها الزكاةوالزكاة انمانجب بعدوجود النصاب فحسن التقديم واستدل بهعلى تعين اخراج الغم في مثل ذلك وهوقول مالك وأحمد فلوأخرج بعيرا عن الاربع والعشرين لم يجزه وقال الشافعي والجمهور بجزئه لانه بجزى. عن حسوعتمر بن فمادونها أولي ولان الاصل ان يجب من جنس المـــال وانما عدل عنه رفقا بالمالك فاذا رجع باختياره الي الاصل أجزاه فانكانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أر بع شياه ففيه خلاف عنمد الشافعية وغيرهم والاقبس الهلابجزي واستدل بقوله فكلأر بعوعشر ينعلىانالار بع ماخوذة عنالجع وانكانت الاربع الزائدة على العشرين وقصاوهوقول الشافعي في البويطي وقال في غيره الم بمفو و يظهر أثر الخلاف فيمن له مشلا تسعمن الابل فتلف منهاأر بعة بعدالحول وقيل النمكن حيث قلناانه شرط فى الوجوب وجبت عليه شاة بلاخلاف وكذا ان قلنا النمكن شرط في الضان وقلنا الوقص عفو وان قلنا يتعلق به الفرض وجب خمسة اتساع شاة والاول قول الجمهور كما نقله ابن المندر وعنمالك رواية كالاول ﴿ تنبيه ﴾ الوقص بفتحالواو والقاف و بجوَّز اسكانها و بالسين المهملة بدل الصاد هومابين الفرضين عنـــدالجمهور واستعمله الشافعي فهادون النصابالاول أيضا واللهأعــلم ﴿ قَوْلُهُ فَاذَا بِلَغْتُ خمساً وعشر من ) فيه ان في هذا القدر بنت مخاض وهوقول الجمهور الاماجاء عن على ان في محس وعشر بن محس شياه فاذا صارتستا وعثم منكانفها بنتخاض أخرجه ابنأى شببة وغيرهعنه موقوفا ومرفوعا واسنادالمرفوع ضعيف (قوله الى خسو ثلاثين ) استدل معلى اله لا بجب فها بين العددين شي ه غير بنت مخاص خلافا لمن قال كالحنفية تستأنف النريضة فيجب في كل حسمن الابل شاة مضافة الي بنت المحاض (قوله ففها بنت محاض اني ) زاد حماد بن سلمة فيروايته فان نكن بنت عاض فابن لبون ذكر وقوله انثى وكذا قوله ذكر للتأكيد ولتنبيه ربالمال ليطيب نفسا بالزيادة وقيل احترزبذلك من الحنثى وفيه بعد و بنت المخاض بفتح المم والمعجمة الحفيفة وآخره معجمة همالتي أتى عليها حول ودخلت في التاني وحملت أمها و الماخض الحامل أي دخل وقت حملها وان لم تحمل و ان اللبون الذي دخل في الشسنة فصارت امه لبو نا بوضع الحمل ( قوله الى حس وأر بعين) الى للغاية وهو يقتضي ان ماقبل الغاية يشتمل عليه الحكم المقصود بيأنه بخلاف مابعدها فلامدخل الأمدليل وقددخلت هنابدليل قوله بعدذلك فاذا بلفت ستاوأر بعين فعلران حكهاحكم ماقبلها (قولدحقة طروقة الحمل)حقة بكمر المهملة وتشديدالفاف والجمحقاق بالكسر والتخفيف وطروقة بفتح أوله أىمطروقة وهىفعولة بمنىمفعولة كحلوبة بمعنى محلوبة والمراد انها بلفت ان يطرقها الفحل وهمالتي اتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ( قوله جذءة ) بفتح الجم والمعجمة وهمالتي انت عليها أربع ودخلت في الخامسة ( قوله فاذا بلغت يعنيستا وسبعين )كذا فىالاصل بزيادة يعني وكانالعدد حذف منالاصل اكتفاء بدلالة الكلام عليــــم فذكره بعضروانه وأتي بلفظ يعني لينبه علىانهمزيدا وشك احدروانه فيه وقدثبت بغيرلفظ يعنيفير واية الاسماعيلي منطريق اخريعن الانصاري شبخ البخاري فيه فيحتمل ان يكون الشك فيه من البخاري وقدوقع في رواية حماد من سلمة

فَاذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةً فَنَى كُلُّ أَرْبَصِينَ بِنتُ لَبُونِ وَفَ كُلُّ خَسْيِنَ حِشَّةٌ وَمَنْ لَم يَكُنُ مَمَهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّما فَإِذَا بَلَفَتْ خَسْاً مِنَ الْإِبلِ فَفَيها شَاةٌ . وَفَى مَسَدَقَةً اللّهَمْ فِي سَائِمَتِها إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ شَاةٍ . فَإِذَا زَادَتْ مَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةً إِلَى مَسْدَقَةً اللّهَمْ فِي سَائِمَتِها إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عَشْرِينَ وَمَائَةٍ شَاةٍ . فَإِذَا زَادَتْ مَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةً إِلَى مَلَّكُ مِنْ مَائَتُهُ فَي كُلُّ مَائِقَةً فَيْ كُلُّ مَائِقَةً فَيْ كُلُّ مَائِقًا مَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيها صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّها . وَفَ الرَّقَةً رَبُعُ المُشْرِ

باثباته أيضا (قرله فاذازادت على عشر من ومائة ) أى واحدة فصاعدا وهذا قول الجمهور وعن الاصطخرى من الشافعية تجب ثلاث بنات لبون لزيادة مضواحدة لصدق الزيادة وتنصو رالمسئلة فيالشركة ويرده مافي كتاب عمر المذكور اذا كان احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاو عشر ىن ومائة ومقتضاه ان مازاد على ذلك فزكاته بالآبل خاصة وعن أىحنيفة ادازادت علىعشر ينومائة رجعت الىفريضة الغيم فيكون في هس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة ( قوله فاذا بلغت خمسا من الابل ففيهاشاة وفى صدقة الغنم الخ ) \* ( عنبيه ) \* اقتطع البخارى من بين ها تين الجلتين فوله ومن بلفت عنده من الابل صدقة الجذعة الىآخر ماذكره فىالباب الذى قبله وقد ذكر في آخره فىباب العرض فيالزكاة وزاد بعــدقوله فيه يقبلمنه بنت مخاض ويعطىمعها عشر مندرهما أوشاتين فانام يكنءنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شيء وهذا الحسكم متفق عليه فلو لم بجد واحدا منهما فلهأن يشترى ابهماشاء على الاصح عندالشافعية وقيل يتعين شراء سنتخاض وهوقول مالك واحمد وقوله ويعطى معها عشر من درهما أوشاتين هوقول الشافيي وأحمد وأصحاب الحديث وعن النوري عشرة وهمار واية عن أسحق عن مالك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران قال الخطاى يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين والعشر بن درهما تقدر افي الجيران لئلا يكل الامر الى اجتهاد الساعي لانه ياخذها على المياه حيث لاحاكم ولامقوم غالبا فضبته بثىء يرفعالتنازع كالصاع فبالمصراة والغرة في الجنين واللهأعــلم و بينهاتين الجملتين قوله وفي صدقة الغم وسيأتى التنبيه عَلَىماحدُنَّه منه أيضًا في *الموضع آخر قريبا ( قوله اذا كانت ) ف*رواية الكشميهني اذا بلغت ( قو**له** فاذازادت على عشر من ومائة ) في كتاب عمر فاذا كانت احدى وعشر بن حتى تبلغ مائتين ففيها شاتان وقد تقدم قول الاصطخري فيذلك والتعقب عليه ( قوله فاذازادت على تليائة ففي كلمائة شاة ) مقتضاه الهلابجب الشاة الراجة حتى نوفي أرجمائة وهو قول الجمهو رقالوا فائدة ذكرالثلثائة لبيان النصاب الذي بعده لحكون ماقبله مختلفا وعن بعض الكوفيين كالحسن بنصالح وروايةعن أحد اذازادت على الثلثائة واحدة وجب الاربع ( قوله ففي كل مائة شاة شاة (١) فاذا كانت سائمة الرجل) \* ( تنبيه ) \* اقتطع البخاري أيضا من بين ها تين الجلتين قوله ولا نحرج في الصدقة هرمة الى آخرماذكره فىالباب الذي يليه واقتطع منه أيضا قوله ولانجمعُ بين متفرق الى آخرماذكره في بابه وكذا قوله وماكان من خليطين الىآخرماذ كره في بابه و يلي هذا قوله هنا فاذاكآت سائمة الرجل الح وهذا حديث واحد يشتمل على هذه الاحكام التي فرقها المصنف في هذه الابواب غيرمراع الترتيب فيها بل بحسب ماظهر الهمن مناسبة ابراد التراجم المذكورة ( قوله وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة آلحا لصة سوء كانت مضر و بة أوغير مضر و بة قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضة الهماء وقيل بطلق على الذهب والفضة تحلاف الورق فعلى هذا فقيل ان الاصل فىزكاةالنقدين نصابالفضة فاذا بلغ للذهب ماقيمتهما تنادرهمفضة خالصة وجبت فيهالزكاة وهور بعالعشر وهذا (١) قوله فني كل ما ثقشاة شاة الخهكذا في جميع النسخو نسخ المتن التي يأيدينا ففي كل ما ثقشاة كاتري بالهامش اهمصححه

قول الازهري وخالفه الجمهور ( قولِه فانام تكن ) أي الفضة (الاتسعين ومائة ) يوهم انها اذازادت على التسعين ومائة قبل بلو غالمائين انفيهاصدقة ولبسكذلك وانما ذكرالتسمين لانهآخرعقد قبلالمائة والحساب اذاجاوز الآحاد كانتركيه بالعقود كالعثم اتوالمئين والالوف فذكرالتسعين ليدل علىان لاصدقة فهانقص عن المائتين وبدل عليه قوله الماضي ليس فيادون خس أواق صدقة ( قوله الا أن يشاءر بها في المواضع الثلاثة ) أي الأأن يتبرع متطوعا ( قوله الله وخذفي الصدقة هرمة الى قوله ماشاء المصدق) اختلف في ضبطه فالاكثر على اله بالتشديد والراد المالك وهذا اختبار أيعييد وتقديرالحديث لاتأخذهرمة ولادات عيبأ صلاولا يؤخذالتيس وهوفحل الغنم الأبرضا المالك لكونه عتاجاليه ففي أخذه جيراختياره أضراريه والله أعلم وعلىهذا فالاستثناء مختصبا لتالث ومنهممن ضبطه بتخفيف الصاَّد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك اليالتفويض اليسه في اجتهاده لكونه بجرى مجرى الوكيل فلايتصرف بغير المصلحة فتقيد بما تقتضيه القواعد وهذاقول الشافعي في البويطي ولفظه ولا تؤخذ ذاتعوار ولاتيس ولاهرمة الا ازبري المصلق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر انهمي وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء حميم ماذكرقبله فلوكانتالفنم كلهامعيبة مثلا أوتيوسا اجزاه اننخرجمنها وعن المالسكية يلزمالمالك ان يشترى شاة مجزئة بمسكابطاهرهذا الحديث وفي روامة اخرى عندهم كالاول ( قوله هرمة ) بفتح الها. وكسر الراء الكبيرة التي سقطت اسنانها ( قهله ذات عوار ) بفتح العين المهملة و بضمها أىمعيبة وقيل بالفتح العيب و بالضم العور واخطف في ضبطهـا فالاكثرعي انه ما يثبت به الرد في البيع وقيــل ما منع الاجزاء في الاضحية ويدخّل في المعيب المريض والذكورة بالنسبة الى الإنوثة والصغيرة سنا بالنسبة اليسن آكبرمنه (قهله باب أخذ العناق) بفتح المهملة أورد فيهطرفا عنقصةعمر معرأى بكرفىقتالها نعرالزكاة فيهقوله لومنعوني عناقا وكمان البيخاري اشار بهنمالترجمة المابقة الىجواز أخذالصغيرة منالغنم فىالصدقة لآن الصغيرة لاعيب فيهما سوى صغر السن فهى اولي انتؤخذ من الهرمة اذارأي الساعي ذلك وهــذاهوالسر في اختيار لفظ الاخذ في الترجمة دون الاعطاء وخالف في ذلك المالكية فقالوامعناه كانوا يؤدو زعنهامايلزم اداؤه وقالأبو حنيفة وعمد بن الحسن لايؤدى عنهاالامن غيرها وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة منالفتم وهوخلافالظاهر والله أعلم (قوله في اثناءالاسناد وقال الليب حدثني عبدالرحمن بنخالد الح) وصلهالذهلي في الزهريات عن أي صالح عن الليث والليث فيه اسناد من طريق أخرى ستأتي في كتاب المرتدين عن عقيل عن ابن شهاب (قوله باب لا تؤخَّد كرائم أموالالناس في الصدقة) هذه الترجمة مقيدة

آئِنُ زُرَيْمِ حَدَّثِنَا رَوْحُ بِنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمِيلَ بِنِ أُمِيَّةً عَنْ بَحِي بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيْوَرٌ عَنْ أَيِ مَسْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ لَمَّا بَسَتُ مُمَاداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْبَهَنِ قَالَ إِنَّكَ تَمْدُمُ عَلَى قُومُ اللّهِ عِبادَةُ اللهِ عَبادَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِمَ وَلَيْلَتُهِمْ فَإِذَا مَالُوا الصَّلاَةُ فَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِم وَكُونَ عَلَيْهِم وَلَوْلَ عِبْهِ فَخَذْ مِنْهُمْ وَتُوقَ كُوالِي النَّاسِ \* بالسِبْ لَيْسَ فَيا دُونَ خَسْ ذَوْدِ صَدَقَةُ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِم عَنْ أَي سَعِيدِ الْحِدْرِيُّ رَضِي اللهُ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَي عَنْ أَي سَعِيدِ الْحِدْرِيُّ رَضِي اللهُ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ وَلِي اللّهُ عَنْ أَي سَعِيدِ الْحِدْرِيُّ رَضِي اللهُ عَنْ أُورِقِ صَدَقَةٌ وَلَيسَ فِيعا دُونَ خَسْ ذَوْدِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِم عَنْ أَي سَعِيدِ الْحِدْرِيُّ رَضِي اللهُ عَنْ أُورِقِ صَدَقَةٌ وَلَيسَ فِيعا دُونَ خَسْ ذَودِ مِن اللّهِ عَنْ أَيسَ فِيعا دُونَ خَسْ أَوْاقٍ مِنَ الْورِقِ صَدَقَةٌ وَلَيسَ فِيعا دُونَ خَسْ ذَودِ مِنَ الْإِبلِ صَدَقَةٌ وَلِيسَ فِيعا دُونَ خَسْ ذَودِ مِنَ الْإِبلِ صَدَقَةٌ وَاللّه مِنْ الْمِنْ فَي اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهِ عَنْ أَلِي اللّهِ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيسَالِهِ عَنْ أَي اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ أَلْ وَلَ عَنْ أَلْ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلْولَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

لمطلق الحديث لانفيه وثوق كرائم أموال الناس بغيرتقييد بالصدقة وأموال الناس يستوىالتوفي لها بين الكرائم وغيرها فقيدهافي النرجمة بالصدقة وهو بين منسياق الحدبثلانه ورد فيشأنالصدقة والكرائم جمكريمة يقال ناقة كريمة أي غزيرة اللين والمراد نفائس الاموال من أي صنف كان وقيل له نفيس لان نفس صاحبه تعلق به واصل الكريمة كثيرة الحير وقيل للمال النفيس كريم لكثرة منفعته وسيأتىالكلام على بقية الحديث قبيل أبواب زكاة الفطر انشاءالله تعالى \* (قوله باب أيس فيادو نخمس ذودصدقة) الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال الزمن من المنير اضاف حمس الىذود وهومذكرلانه يقع على المذكر والمؤنث واضافه الى الجمع لانه يقع على المعرد والجم واماقول ابن قتيبة آنه يقع علىالواحدفقط فلا يدفع مانقله غيره أنهيقع علىالجمع أنهمي وألاكثر علىان الذود من النلائة الىالعشرة والملاواحد له من لفظه وقال أبو عبيد منالتنتين الى العشرة قال وهو يحتص بالاناث وقال سيبو به تقول ثلاث ذود لانالذود مؤنث وليس باسم كسرعليه مذكر وقال القرطبي أصله ذاديذود أذا دفع شيأ فهو مصدر وكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدةالفاقة والحاجة وقوله من الابل يبان للذود وأنسكر ابن قتيبة انيراد بالذود الجمع وقال لايصح انيقال خمس ذود كالايصح انيقال خمسُوب وغلطهالعلماء فىذلك لمكن قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا حسدود لحسمن الابل كماقالوا ثلمًا لله على غير قياس قال القرطي وهذاصريح في ان الذود واحدفي لفظه والاشهرماقاله المتقدمون آنه لا يقصر على الواحدقال الزمزين المنير أيضا هذه الترجمة تتعلق بزكاة الابل وانما اقتطعها منثم لان الترجمة المتقدمة مسوقة للابجاب وهذه للنني فلذلك فصل بينهما نركاة الغنم وتواجه كذاقال ولايخفي تـكلفه والذي يظهر لى ان لها تعلقا بالغنم التي تعطى في الزكاة من جهة ان الواجب في الحس شاة وتعلقها بزكاة الابل ظاهر فلها تعلق بهما كالتي قبلها (قوله عن عد بن عبدالرحمن بن أى صعصعة المازني )كذا وقع في رواية مالك والمعروف الهجد بن عبدالله من عبدالر عمن بن عبدالله بن أي صعصعة نسب الى جده ونسب جده الىجده (قوله عنأبيه) كذارواه مالك وروي اسحق بنراهو به في مسنده عنأن اسامة عن الوليد بن كثيرعن بهد هذاعن عمر و بن يمي وعبادبن تهم كلاها عن أي سعيد ونقل البهني عن مجدبن يمي الذهبي انجدا سمعه من ثلابة أنفس وان الطريقين تحفوظان وقدسبق بافي السكلام على حديث الباب في باب زكاة الورق (قولِه باب زكاة البقر) البقراسم جنس يكون للمذكر والمؤث اشتق من هرت الشيء اذاشققته لابها تبقر الارضُ بالحراثة قال الزين بن المنير أخر زكاة البقر لانها أقل النع وجودا ونصبا ولمبذكر في الباب شيأنما يتعلق

وَقَلَ أَوْكَيْدُوقَلَ النِّيْ وَقَلِي الْعَرْ فَنَ مَاجَا اللهُ رَجُلُ مِبْعَرَةِ لَمَا خُوارٌ ويَقَالُ جُوَارٌ تَجَارُ وَنَرَ فَعُونَا صُواتَ كُمُ كَا تَكِمُ أُولُلُكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَرِ ابْ سُويْدِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَلَا ابْ سُويْدِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَرِ ابْ سُويْدِ عَنْ أَيْ فَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الل

بتصابها لمكون ذلك لميقع على شرطه فتقديرالترجة ايجاب زكاة البقرلان جملة ماذكره فىالباب يدل على ذلك من جهة الوعيد على تركها اذلاً يتوعد على ترك غيرالواجب قال ابن رشيد وهذا الدليل بمتاج الى مقدمة وهو أنه كيس في البقر حق واجبسوى الزكاة وقدتقدمتالاشارةالىذلك فىأوائل الزكاة حيث قالباب اثممانع الزكاة وذكر فيمحديث أى هريرة لكن ليس فيه ذكر البقر ومن ثم أورد في هذا الباب حديث أبي ذر واشار الى ان ذكر البقر وقع أيضا فيطريق أخري فيحديثأبيهر برة والله أعلم وزعم ابن طال انحديث معاذ المزفوع ان في كل ثلاثين بقرة تبيعا وفىكل أربعين مسنة متصل صحيح وازمثله فى كتابالصدقات لان بكر وعمر و فىكلّامه نظراماحديث معاذ فاخرجه أصخاب السنن وقال الترمذي حسن وأخرجه الحاكم فى المستدرك وفى الحسكم بصحته نظرلان مسروقا لم للق معاذاو إنما حسنه الترمذى لشواهده فني الموطأ من طريق طاوس عن معاذنحوه وطاوس عن معاذمنقطع أيضاوفي الياسعن على عند أبي داود وأما قوله أنّ مثله في كتاب الصدقة لان بكر فهوهمنه لان ذكرالبقر لم يقع في شيء من طرق حديث أني بكر نع هوفي كتاب عمروالله أعلم ( قوله وقال أبوحميد ) هوالساعدى وهذا طرف من حديث أورده المصنف موصولاً من طرق وهد االقدر وقع عنده موصولاً في كتاب ترك الحيل في أثناء الحديث المذكور (قوله لأعرفن أى لاعرفتكم غدا هذه الحالة وفي روامة الكشميهني لااعرفن بحرف النفي اىماينبغي ان تكونوا على هذه الحال فاعرفكم بها (قوله ماجاه الله رجل )مامصدرية أي مجي ورجل الى الله (قوله لها خوار) بضم المعجمة وتخفيف الواوصوت البقر (قوله ويقال جوار) هذا كلام البخاري يرمد بذلك أن هذا الحرف جاه بالخاء المعجمة وتخفيف الواو بالجم والواو المهموزة ثم فسره فقال تجارون ترفعون أصوا تكروهده عادة البخاري اذامرت به لفظة غريبة توافقكامة فى القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من القرآن والتفسير المذكور رواه ابن أي حاتم عن السدى وروى من طريق على بن أي طلحة عن ابن عباس فيقوله يجأرون قال يستغيثون وقال القزاز الخوار بالمعجمة والجؤاربالجم بمعنى واحدفي البقروقال ابن سيده خار الرجل رقع صونه بمضرع( قوله عن المعرور من سويد)هو بالعين المهملة (قوله قال ا تهبت اليه ) هومقول المعرور والضمير يمود على أبي ذر(١) وهوالحا لف وقوله أو كما حلف يشير مذلك إلى أنه لم يضبّط اللفظ الذي حلف به وقوله أعظم بالنصب على الحال واسمنه عطف عليه وقوله جازت أى مرت وردت أى أعيدت (قوله لا يؤدى حقها )في رواية مسلم من طريق وكبعوأنى معاوية كلامهاعن الاعمش لايؤدي زكاتهاوهو أصرحفى مقصود الترجمة وقدتقدم المكلام على بقية المتن في أوائل الزكاةواستدل بقوله يكون لها بلأو بقر علىاستواء زكاةالبقروالابل فيالنصاب ولادلالةفيه لا ُنه قرن معه الغنم وليس نصابها مثل نصاب الابل اتفاقا ﴿ تنبيه ﴾ اخرج مسلم فيأول هذا الحديث قصة فيها هم الاكثرونَ أموالا الا منقال هكذاوهكذا وقدأفرد البخارىهذه القطعةفاخرجها فكتاب الايمان والنذو ربهذا الاسناد

<sup>(</sup>۱) قوله (قوله إنهمتاليه ) هومقول المعرور والضمير يعودعلى اي ذراغ هكذا فىالنسخ التى بأيدينا ولعل الرواية التى شرح عليه هى التى وقعت له و إلافنسخ المتن التى بأيدينا وهى التى شرح عليها العلامة القسطلانى قال انهيت الى النبي كلك قال والذي هيرى الخ فالقول على هذه الرواية من النبي ﷺ والحالف هو ﷺ اه مصححه

YoY. رَوَاهُ بُكِيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِمِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَ وَرَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي وَ اللَّهِ عَلَيْكُ بِاسْبُ الزَّكَاةِ عَلَى الأَ قارب وقالَ النِّي مَلِيُّكُ لِلهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الفَرَ ابَةِ والصَّدَّةُ إِحِدُ شَيْعًا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكَ عَنْ إسْحَقْ بن عَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ مَعِيمٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِيرَضَ اللَّهُ عَنْهَ يَقُولُ كَانَ أَبُوطَلُحَةَ أَكُنُرَ الأَنْصارِ بِالمَد بنَّهُ مِالاً مِنْ نَخْلٍ . وَكَانَأُحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ يَبْرُحاءُوكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمُسْجِدِ.وكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُها ويَشْرَب منْ ما وفيها طَيبِ قالَ أنسَ فَلَمَّا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ لَنْ تَنالُوا البِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا يَأْتُحِبُّونَ. قامَ أبوطلَحَةَ إلى رَسُول اللهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّاللهُ تَبَارَكَ وَتَمَـالَى يَقُولُ : أَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِّـا نُحَبُّونَ . وإنْ أَحَبُّ أَمْوالِي إِلَى ۚ بَيْرُحاء . وإنَّها صَدَقَةُ لِلهِ أَرْجُو برَّها وذُخْرَها عِنْدَ اللهِ فَضَمَّهَا بِارَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ قَلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْ ذَٰلِكَ مالٌ رَابِحٌ ذَٰلِكَ مالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِمْتُ ماقُلْتَ وإنى أرَى أنْ تَعَمَّلُها في الْأَقْرِ بِيْنَ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْدُلُ يارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فى أَقارِ بهِ وَبَنِي عَمْهِ • تَابَعَهُ رَوْحٌ وقالَ بُحْيِيٰ بْنُ يَحْنِي وَالْمُعْمِيلُ عَنْ مَالِكِ رَابِحُ حِ**لَّاتُ ا**انْ أَي مَرْيَمَ أَخْبَرْنَا مُحَدُّدُ بْنُ جَمْفَرَ قالَ أَخْبَرَنَى رَيْدُ ولم يذكر هناك القدر الذىذكره هنا (قوله رواه بكير ) يعنى ابن عبدالله بن آلاشج ومراد البخارى بذلك موافقة هذه الرواية لحديث أى ذرفي ذكرالبقر لان الحديثين مستويان في جميع ماوودا فيه رقد أخرجه مسلم موصولا من طريق بكير بهذا الاسناد مطولا (قوله باب الزكاة على الاقارب) قال الزين بن المنير وجهاستدلاله لذلك باحاديث الباب ان صدقة التطوع على الاقارب لمملم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا كانت صدقة الواجب ذلك لكن لايلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المر، هَفَته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك وقد أعرضه الاسماعيلي بان الذي في الاحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة الااصدقة الواجبة فلابتم أستدلاله الا ان أرادالاستدلال علىان الاقارب فى الركاة احق بهاأذ رأى النبي ﷺ عرف الصدقة المتطوع بها الى الاقارب افضل فذلك حينئذ له وجه وقال ابن رشيدقد يؤخنما أختاره المصنفّ من حديث أبي طلحة فهافهمه من الاية وذلك ان النفقة في قوله حتى تنفقوا اعم من ان يكون واجبا أومندو بافعمل بها أبو طلحة في فردمن افراده فيجوز ان يعمل بها في بقية مفرداته ولايعارضها قوله تعالي انمـا الصـدقاتالفقراء الآمة لانها مدل على حصر الصدقة الواجبــة فى الله كورين وأما صنيع أى طلحة فيدل على تقدم ذوى القرى اذا اتصفوا بصفة من صفات أهل الصدقة على غيرهم وسيأتي ذكر من يستنني من الاقارب في الصدقة الواجبة بعدبابين (قوله وقال التي عِيَكِاللَّهُ له اجران اجر القرابة واجرالصدقة) هذاطرف من حديث فيه قصة لامراة ابن مسعودوسيأتي موصولا بعد ثلاثة ابواب ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس في تصدق أي طلحة بأرضه وحديث أي سعيد في قصة امرأة ان مسعود وغيرذلك فأماحديث أنس فسيأتي الكلام عليه مستوفى فى كتاب الوقف وقوله فيه يرحاه بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمملة والمدوجاء فيضبطه أوجمه كثيرة جمعااين الاثير في النهامة فقال بروي بفتح الباء و بكسرها و بفتح الرا. وضمهاو بالمدوالقصر فهذه بمان لفات وفير واية حاد بن سلمة بربحا بفتح أوله وكمر الراء وتقــديمها على التحتانية وفىسنن أيداودبار بحامنله لــكن بزيادةألف وقال الباحي افصحها بفتــحالباءوسكون الياء

وفتنح الراءمقصور وكذاجزم به الصغانى وقالرانه فيعلىمن البراح قال ومنذكره بكر الموحدة وظن أتها بئرمن آبار المدينة فقد صحف ( قوله ابعه روح ) يعنى عن مالك في قوله رابح بالموحــدة وسيأتي ُ مِن طريقه موصولا في الهبوع ( قوله وقال يحيى بن يحيَّى واسمعيل عن مالك رائح ) يعنى التحتآنية أمار واية يحيى فستأتَّى موصولة فى الوكالة وعزاهاً

عَنْ عِياضِ بِنَ عِبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَيدِ الحُدْرِيُّ رَضِي اللهُ عَنْدُهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْكِيْنَ فَ اَضْمَى اَو فِطْرَ اللهِ النَّاسُ تَصَدْفُواْ فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ الْبَا النَّاسُ تَصَدْفُواْ فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ وَرَبَ الْمَارِ النَّارِ فَقَالَ الْبَا النَّاسُ تَصَدُّوُواْ فَمَرَ عَلَى النَّسَاءِ وَتَكَفَّوْنَ الصَّيْمِ مَارَأَيْتُ مَنْ فَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِبِنَ أَذْهَبَ لِلُبُّ الرَّجُلِ الحَارِمِ مِنْ إَحْداكَنَ بِالمَسْدَةِ وَلَا اللهِ هَا وَرَبَعُ النَّبِ اللَّهِ هَذِهِ وَتَكَفَّوْنَ السَّيْمِ مَارَأَيْتُ مَنْ فَاقِلَ اللهِ اللهِ عَنْ النَّهِ هَذِهِ وَلَمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ

الله عنه عن الذي ويتنافز قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسم مطلطاي لتخريج الدارقطني فابعد وأمار وابة اسمعيل وهوابن أبي او يس فوصلها المصنف في النفسير وقد وهم صاحب المطالع فقال رواية يحي بن يحي بالموحدة وكا به اشته عليه الاندلسي بالنيسا بورى فالذي عناه هو الاندلسي والذي عناه المطالع فقال رواية يحي بن يحي الاندلسي بالموحدة وتابعه جماعة و رواه يحي بن يحي الانساب ورى بالمثناة وتابعه اسمعيل وابن وهب و رواه القعني بالمشك انهي و رواية القعني وصلها البخارى في الاشر بة النشك كاقال والرواية الاولى واصحة من الرعم أي ذور بح وقيل هوفا على معنى مفعول أي هو مال مر بوح فيه واما الثانية فمناها راع عليه أجره قال ابن بطال والمعنى ان مسافته قريبة وذلك انفس الاموال وقيل معناه بروح بالاجر ويفدو به واكتني بالرواح عليه المسافقة والماحد بث الي سيد فقد تقدم الكلام على صدره مستوفى كتاب الحيض و بقية مافيه من قصة امرأة ابن مسعود يأتي الكلام عليه بعد بالمين المسافقة ويقل يارسول الله الحرب المولية الحرب المولية الحرب المولية المعنى وقوله فيه فقيل يارسول المهدة و الانجاب المسافى فرسمه مناه أن من المولي بالمولية المولي المناه المناه المعامن المولية والمولية المولية المناه المناه المناه في عدد صدقة ثم أورد حسديث الي هر برة بلفظ الترجمين مجموعا من طريقين لمكنى في الذي بليط غلامه مدل عدد قال المن رشيد اراد دلك المناس والعبد لاالفرد الواحد اذ لاخلاف في الاك في المعنى والمنال المعنى الكونيين يؤخذ ذلك في المعبر في المال بالهيمة و الحال البعارى المارالي حديث على مرفوعا قدعوت عن الحيل والرقيق فها واصدقة الرقة الحديث منها بالقيمة و الحال البعارى المارالي حديث على مرفوعا قدعوت عن الحيل والرقيق فها واصدقة الرقة الحديث الحديث المعال والرقيق فها واصدقة الرقة الحديث الحديث المنال والرقيق فها واصدة الرقة الحديث المنال والرقيق فها واصدة المناس الكونيين يؤخذ

بابُ الصدّقة على البنّالى حد هذا أمكاد بن فضالة حدّننا هِ أَمْ عَنْ بَعْنِي عَنْ هِ اللّهُ عَنْ بَعْنِي عَنْ هِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْ إِللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْ إِللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْ إِللّهُ عِلَيْكُمْ مِنْ رَهُ إِللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهُ إِللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُومُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدُومُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدُومُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدُومُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُمُ وَالمَدْتُومُ وَالمَدْتُومُ وَالْمَالِمُ وَالمَدْتُومُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَدْتُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالمُومُ وَالْمُومُ وَالمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَالمُومُ وَالمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ عَلَيْكُمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ اللّمُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَالْم

اخرجه ابوداود وغيره واسناده حسن والخلاف في ذلك عن الى حنيفة اذا كانت الحيل ذكرا ما واما ما نظرا الى النسل فاذا ا هردت فعنه روایتان ثمءندهانالمالك یتخبر بینان يخرج عن كل فرس دينارا او يقوم و بخرج ربم العشر واســـــــــــــل عليه بهذا الحمديث وأجيب بحمل النفي فيه على الرقية لاعلى القيمة واستدل به من قال من أهمل الظآهر بعدم وجوب الركاة فهما مطلقاولوكا باللتجارة وأجيبوا بأن زكاةالتجارة ثابتة بالاجماع كانقلهاس المنذر وغيره فيخص بعمموم هذا الحديث والله أعلم \* ( قوله بابالصدقة على اليتامي ) قال الزين بن المنبر عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الحمم بين صدقة الفرض والتطوع لمكونذكر اليتم جاء متوسطا بين المسكين وامن السبيل وهمامن مصارف الزكاة وقال ابن رشيد لماقال باب ليس على المسلم في فرسه صدقة علم أنه بريدالواجبة اذلاخلاف في التطوع فلما قال الصدقة على اليتامىأحال علىمعهود (قوله حدثناهشام) هوالدستوائي (عن يحيي) هوابن أبي كثير وسيأتي الكلام على المتن مستوفى في الرقاق وقوله فيهذه الطريقان بمــاأخاف في رواية الحموى اني بمــاأخاف وقوله فرأينا أنه ينزل عليــه فىروانة الكشميني فارينا بتقدىمالهمة زقوقوله الاآكلة الحضر فيرواية الكشميني الحضرامبزيادة ألف وقوله أوكاقال النبي ﷺ شكمن يحي وسيأتى في الجهاد من رشريق فليح عن هــــلال بلفظ فجعله فيسبيل اللهواليتامي والمساكينوابنالسبيل \* ( قوله باب الزكاة على الزوج والابتام في الحجر قاله أبوسعيد عنالني ﷺ ) يشيرالي حديثه السابق موصولا في ماب الزكاة على الاقارب وسندكر مافيه في هذا الحديث قال ان رشيد أعاد الاجام في هذه النرجمة لعموم الاولى وخصوصالنانية ومحل الحديثين فىوجه الاستدلال بهما علىالعموم لانالاعطاء أعممن كونه واجبا أومندو با (قهله عن عمر و من الحرث) هوامن أي ضرار بكسر المجمة الحراعي تم المصطلق أخو جو رية بنت الحرث زوج الني عيسية له صحبة وروي هناعن صحابية ففي الاسناد تابعي تأبعي الاعمش عن شقيق وصحابي عن صحابي عمر وعن زينب وهي بنت معاويةو يقال بنت عبدالله بن معاوية بن عناب الثقفيةو يقال لها أيضا رابطة وقع ذلك في صحيحابن حبان في نحوهذه القصةو يقال هائنتان عندالاكثر وبمنجزم به اسمعد وقال الكلاباذي رآبطةهىالمعر وفةبز ينب و بهذاجزم الطحاوىفقالرا بطةهى زينبىلايعلم أن لعبداللهامرأةفى زمن,سول الله ﷺ

قَلْ فَدَ كُونَهُ لِإِبْرِاهِمَ فَمَدَّتَى إِبْرَاهِمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَزُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ اقَهِ بِمِنْهِ سَوَاءٌ قَالَتْ كُنْتُ فِي المَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ تَصَـدُّقْنَ وَلَوْ مِنْ ُحلِينَّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وأَيْتَامِ فَى حَجْرِها فَفَالَتْ لِمَبْدِ اللهِ صَلْ رَسُولَ اللهِ وَتَشْكِينَ أَيَعْزِيَ عَنِّي أَنْ أُغْنِيَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْنَامِى فَ حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَالَ سَلِي أَنْت رَسُولَ اللهِ عَيْطِكْ وَأَنْطُلُكُمْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْثِكِيَّةٍ فَوَجَدْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَق فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلْ فَقُلْنَا سَلِ أَيْجْزِى عَنَّى أَنْ أَنْهَنِيَ عَلَى زَوْجِي وأَيْنَامِ لِي فى حَجْرى وقُلْنَا لاَنْهُ بِبرْ بِنا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَال مَن ْ مُحَا قَالَ رَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيانِبِ قَالَ آمْزَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَّقَةِ غيرهاووقع عندالترمذي عن هناد عن أي معاوية عن الاعمش عن أبي وائل عن عمر و بن الحرث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبدالله عنامرأة عبدالله فزاد فىالاسناد رجـلا والموصوف بكونه ابنأخي زينب هوعمرو بن الحرث نفسه وكاناباه كان أخازينب لامهالانها ثقفيه وهوخزاعي ووقع عندالترمذي أيضامن طربق شعبةعن الاعمش عن أبي وائل عن عبدالله بن عمر و من الحرث بن أخي زينب امرأة عبدالله عن زينب فجعله عبدالله من عمر وهكذا جزم بهابزي وعقد لعبدالله بن عمر وفي الإطراف ترجمة لمزدفيها علىمافي هذا الحديث ولماقف علىذلك في الترمىذي بلوقفت علىءدة نسخ منه ليس فبها الاعمر وبن الحرث وقدحكي ابن القطان الحلاف فيهعلى أبي معاوية وشعبة وخالف البرمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله عن عمر و بن الحرث عن ابن اخي زينب لا نفرادأي معاوية مذلك قال ان القطان لايضر والانفراد لانه حافظ وقدوافقه حفص بن غياث في رواية عنه وقدزادفي الاسناد رجلا لكن بلزم منذلك أن يتوقف في صحة الاسناد لانان اخيز ينب حينندلايمرف حاله وقدحكي الترمذي فيالعلل المفردات انهسال البخارى عند فحمكم على رواية ابى معاوية بالوهم وان الصواب رواية الجماعة عن الاعمش عن شقيق عن عمرو ابن الحرث ابن اخيزينب (قلت) ووافقه منصو رعن شقيق اخرجه احدقان كان محفوظا فلعل ابا واثل حمله عن ألاب والان والا فالحفوظ عن عمر و من الحرثوقد اخرجه النسائي من طريق شعبة على الصواب فقال عمر و من الحرث (قهله قال فذكرته لابراهم) القائل هوالاعمش وابراهم هوائن يزيدالنخمي وابوعبيدة هو ابن عبدالله بن مسعود ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعينُ و رجال الطريقــين كلهم كوفيون ( قهله كنت في المسجد فرأيت الخ ) في هذا زيادة على ا مافىحديث أىسعيدالمتقدم و بيانالسبب فيسؤالهـا ذلك ولمأقفُّ على تسمية الايتام الذنكانوا فيحجرها ( قوله فوجدت أمرأة من الانصار) في روامة الطيالسي الملذكورة فاذا امرأة من الانصار يقال لهازينب وكذا أخرجه النسائي من طريق أي معاوية عن الاعمش وزاد من وجه آخر عن علقمة عن عبيدالله قال انطلقت امرأة عبدالله يعني ابن مسعود وامرأة أي مستعود يعني عقبة ان عمر والانصاري ( قلت ) لميذكر ابن سعد لاي مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة بنت نابت بن ثعلبة الخزرجية فلعل لهااسمين أو وهممن سماهازينب انتقالا من اسم امرأة عبدالله

الياسم (قوله وايتام في في حجرى) في رواية النسائي المذكورة على أز واجناوا يتام في حجورنا وفي رواية الطيالسي المذكورة انهم بنواخيها و بنواختها وللنسائى من طريق علقمة لاحداها فضل مال وفي حجرها بنواخ لها أيتام وللاخري فضل مال و زوج خفيف زات اليدوهذا القول كناية عن الفقر (قوله ولها أجران أجرالقرابة وأجرالصدقة) أى أجرصلة الرحم وأجر منفعة الصدقة وهذا ظاهره انها لم تشافهها لسؤال ولا شافهها بالجواب وحديث أي سعيد السابق يابن بدل على انها افتهه وشافهها لقولها في الجواب القولما في الجم ينهما ان يقال محمل هذه المراجعة على المجاز وانها كانت على لسان بلال والقدا على واستدل واستدل

حدِّث أَ مُنْهُ أَنْهُ أَيِ شَيْبَةَ هَجَدَّ تَنَاعَبْدَةُ عَنْ هِشَاءٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةَ قَالتَ قُلتُ يَارَسُولَ اللهِ أَلِيَ أَجْرُ انْ أَنْهِنَ عَلَى بَنِي أَي سَلَمَةَ إِنَّمَا ثُمْ بَنِي فَقَالَ أَنْهِقَ عَلَيْهِمْ

بهذا الحديث علىجوازدفعالمرأة زكاتها الميزوجها وهوقولالشافعىوالنورىوصاحىأن حنيفة واحديالر وايتين عن مالك وعن أحمدكذا أطلق بعضهم و رامة المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزقي ولالن تلزمه مؤنته فشرحه ابن قدامة بما قيدته قالوالاظهز الجواز مطلقاآلاللآبوين والولدوحملواالصدقة فيالحديث علىالواجبة لقولها انجزي وعني وبهجزم المازرى وتعقبه عياض بأنقوله وثومن حليكن وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان عي التطوع ومجزم النووي وتأولوا قوله انجزي،عني أي في الوقامة من الناركانها خافت ان صدقتها على زوجها لاتحصل لها المقصود وما أشاراليسه منالصناعة احتج بهالطحاوي لقول أيحنيفة فأخرج منطريق رابطة إمرأة ابن مسعود انها كانت امرأة صنعاه ألبدين فكانت تنفق عليمه وعلى ولده قال فهذا بدل على انهاصدقة تطوع واماالحلي فانما بحصبه علىمن لابوجب فيه الزكاة وامامن وجب فلا وقدروى النورى عن حماد عن ابراهم عن علقمة قال قال اسمسمود لامرأنه في حليها اذا بلغمائتي درهم ففيه الركاة فكيف محج على الطحاري عالا يقول به لكن تمسك الطحاوي بقولما في حديث أى سعيدالسابق وكان عندى حلى لي فأردت ان اتصدق به لان الحلى ولوقيل بوجب لركاة فيمه الاانها لاعم في جيمه كذاقال وهومتعقب لانهاوان لمنجب فيءينه فقدنجب فيه معنيانه قدرالنصاب الذيوجب علىها اخراجه واحتجوا أيضا بأن ظاهرقوله فىحديثألى سعيدالمذكور زوجك ولدك أحقمن تصدقت وعليهم دال على انهاصدقة طوع لان الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالاجماع كما نقله النالمنذر وغيره وفي هذا الاحتجاج نظرلان الذي يتنم اعطاؤه منالصدقة الوجبة منيلزمالمطي تفقته وآلأملايلزمها تفقةولدها معروجودابيه وقال آبنالتيمي قولهولدك محمول على انالاضافة للتربيسة لاللولادة فكالهولده منغميرها وقال ان المنير اعتل من منعها من اعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود المها فى النفقة فكا نها ماخرجت عنها وجوا به اناحيال رجوع الصدقة البها واقع فيالتطوع أيضا و يؤيد الذهب الاول انترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلماذ كرت الصدقة ولم ستفصلها عن عطوع ولآواجب فكأنه قال بجزي. عنك فرضاكان أوتطوعا وأما ولدها فليس في الحــديث تصر يح بأنها تعطى وللدها من زكاتها بل معناه أنها أذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الاجانب فالاجـزا. يقع بالاعطاء للزوج والوصول الىالولد بعدبلوغ الزكاة محلها والذي يظهر لي انهما قضيتان احداهما في سؤالها عن تصدقها بحلبهاعلى زوجها وولده والاخرى في سؤالها عن النفقة والله أعلم وفي الحديث الحث علىالصدقة علىالاتارب وهومحوّل فيالواجية على من لا يلزم المطي نفقته مهم واختلف في علة المنع فقيل فبسقط مذلك تفقتهم عن المعطى أولانهم أغنيا ، لان أخذ هم لها يصدهم أغنياء بإنفاقه علَّهم والزكاة لاتصرف لغني وعن الحسن وطاوس لايمطي قرابته أمرح الزكاة شيأ وْهو رواية عن مالك وقال ابن المـنذر اجموا على ان الرجــل لا يعطى زوجتــه من الزكاة لان نفقتها واحية علمه فتستغنى بهـا عن الزكاة وأما أعطاؤها للزوج فاختلف فيــه كما سبــق وفيــه الحث على صــلة الرحم وجـــواز تبرع المرأة بمالهــا بغيراذن زوجها وفيه عظة النســا، وترغيب ولى الامر فى أفعال الحــير الرجان والنساء والتحدث مع النساء الاجانب عند أمن القتنة والتخويف من المؤاخذة بالذنوب ومايتوقع بسببها من العذاب وفيد فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه وطلبالترقي في تحمل إلعلم قال القرطبي ليس أخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه باذاعة سر ولاكشف أمانة لوجهين أحداهما انهما لم تلزهاه بذلك وانما عــ انهما رانا أن لاضر وة تحوج الى كمانهما "أنهما أنه أخبر بذلك جـوًابا لسؤال الني ﷺ لـكون أجابته أوجب من الفسك مــا أمرناه به من الكتمان وهمذا كله بناء على انه الترم لهما بذلك وتحتمل أن تسكونا سألتاه ولا بجب اسعاف كل سائل( قوله حدثناعبة) هوابن سلمان وهشام هوابن عروة وفي الاسناد نابعي عن نابعي هشام عن أبية وصحابية عن صحابية زينب عن امها(قُولِه على بن أن سلمة) أى ابن عبدالاسدوكان زوج أم سلمة قبل الني ﷺ فتزوجهاالني

فَلْتُكَا عَرِماأَ مُقَتَّتِ مَا يُهِم فَاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وفي الرَّقابِ وفِ سَبيلِ اللهِ و يُذْكُرُ عَنِ ابْ عَبَّاسِ رضِىَ اللهِ عَنْهُما يُسْتِقُ مِنْ ذَكَاةَ مَالِهِ و يُسْطِى فِي الحَجَّ وقالَ الحَسَنُ : إِنِ آشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكاةِ جارَ و يُسْطِى فِي الجُاهِدِ بِنَ والَّذِي لَمْ يَصُحُّ . ثُمَّ تَلاَ : إِنَّمَا الصَّدَقاتِ لِلْفُقْرَاءِ الآيَةَ . في أَيِّها أَعْطَيْتَ أَجْزُأَتْ

ولها من أى سلمة عمر وعدوز ينبودرة وليس فى حديث أم سلمة تصر بحبان الذى كانت تنفقه عليهممن الرُّكَّاةُ فَكَانَالُقَدَرُ المُسْتَرَكُ مِنَ الحَديث حصول الاثقاق على الايتام والله أعــلم ( قولُه فلك أجر ماأنفت عليهم)ر واه الاكثر بالاضافة على ان تكون ماموصولة وجوز أبواجعفر الغراطي نزيل حلب تنو من أجرعل أن تكون ماظرفية ذكرذلك لناعنه الشيخررهان الدن المحمدث بحلب \* (قوله بابقول الله تعالى وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله) قال الزين تن المنير اقتطر البخاري هذه الآية من التفسير للاحتياج اليها في بيان مصارف الزكاة (قوله ويذكرعن ابن عباس يعتق من زكاة مآله و يعلى في الحج) وصله أبوعبيد في كتاب الاموال من طريق حسان أى الآشرس عن مجاهد عندانهكان لاترى بأسا ان يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج وان يعتق منه الرقبة أخرجه عن أن معاوية عن الاعمش عنه وأخرج عن أى بكر بنعياش عن الاعمش عن ابن أني نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال اعتق من زكاة مالك الاعمش عن أى الاشرس ولفظه كان يحرج زكانه تم يقول جهز ونامنها الى الحج وقال الميمونى قلت لاي عبدالله يشترى الرجل منزكاةماله الرقاب فيمتق وبجعل فى ابنالسبيل قال نبم ابن عباس يقول ذلك ولا أعــلم شيأ يدفعه وقال الحلال أخبرنا أحمد بن هاشم قال قال أحمـد كنت اري أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك لاني لم أره يصح قال حرب فاحتج عليه بحديث ان عباس فقال هو مضطرب انهي وانما وصفه بالاضطراب للاختلاف في اسناده على الاعمش كما ترى ولهذا لم بجزم به البخاري وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى وفي الرقاب فقيل المراد شراء الرقبة لتعتق وهو رواية ابن القاسم عن مالك واختيار أبى عبيد وأبى ثور وقول اسحق واليه مال البخاري وابن المنـــذر وقال أبو عبيدا على ماجا. فيه قول ابن عبــاس وهو أولى بالاتباع وأعـــلم بالتأويل وروى ابن وهب عن مالك الهما في المسكاتب وهو قول الشافعي والليث والسكوفيين وأكثر أهل|لعلم ورجحه الطبري وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين نصف لـكل مكاتب بدعي الاسلام ونصف يشتري بها رقاب من صلى وصام أخرجه ابن أى حاتم وأبو عبيد فى الاموال باسنا دصحيح عن الزهرى اله كتب ذلك لعمر ان عبد العزيز واحتج للاول بانهالواختصت بالمكانب لدخل في حكم الغارمين لانه غارم وبان شراء الرقيق ليعتق أولى مناعانةالمكاتب لانهقديعان ولايعتق ولانالمكاتب عبدما بقي عليه درهم والركاةلا تصرف للعبد ولانالشراء يهبسر فىكل وقت نخلافال كتابة ولان ولاءه يرجعالسيدفيأ خذالمال والولاء نخلافذلك فانعتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمن وهذا الاخيرعلي طريقة مالكفيذلك وقال أحمد واسحق برد ولاؤه فيشراء الرقاب للمعتق أيضا وعن مالك الولاء للمعتق تمسكابا لعموم وقال عبيدالله العنبري يجعل في بيت المال والمسبيل الله فالاكثر على انه نختص بالغارى غنياكان أوفقيرا الاانأ باحنيفة قالبختص بالغازي المحتاج وعنأحمد واسحق الحج منسبيل الله وقدتقدم أترابن عباس وقال ان عمر اماان الحج من سبيل الله أخرجه أبو عبيد باسنا دصحيح عنه وقال ابن المنذران ثبت حديث ان لاس حنى الآنى فيهذا الباب قلت بذلك وتعقب بأنه بحتمل انهم كانوافقراء وحلواعلها خاصة ولم يتملكوها (قوله وقال الحسن الح) هذاصحيح عنه اخرج أوله ابن أن شيبة من طريقه وهو مصيرمنه الي القول بالمسئلتين معا الاعتاق من الركاة والصرف منها في الحج الاان تنصيصه على أء الاب لم وافقه عليه الياقون لانه يعتق عليه ولا يصع ولاثره للمسلمين فيستعيد المنفعة ويوفرما كان يخرجه منخالص مالهلدفع عاراسترقاق أبيه وقوله في إيها اعطيت جزت كذا فىالاصل بغير همزاي قضت وفيه مصعر منه الىاناللام فىقولەللفقراء لبيانالمصرف لاللتمليك فلوصرف

709 وقالَ النِّي عَيْدِ إِنَّ خَالِدًا أَخْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ في سَمِيلِ اللَّهِ وَيُذَكُّرُ عَنْ أَبِي لأسِ حَمَلَنَا النَّبِي عَيْدِي عَلَى ۚ إِبْلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ حِ**دَّثِنَا** أَبُو البَانِ أَخَبَرَ نَاشُكَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُم بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَمُولُ اللهِ عَيْمِالِيِّ الصَّدَقَةِ فَقَيلَ مَنَّعَ ابْنُ جَمِيل وحالِدُ بْنُ الْوَليدِ وعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْطَلِبِ فَقَالَ النِّيُّ مِثِيلًا لِمَا يَنْقِيمُ ابْنُ جَبِلِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيراً فأغناهُ اللهُ ورَسُولُهُ وأمَّا خالِدٌ ﴿ نَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا قَدِ ٱحْتَكِسَ أَدْرَاعَهُ وأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وأمَّا العبَّاسُ بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَسَمَّ رَسُولِ اللهِ وَلِيْكِيْنِيْ فَهَى لاس) بسين مهملة خزاع اختلف في اسمه فقيل زياد وقيل عبدالله بن عنمة مهملة ونون متوحين وقيل غيرذلك له

الزَّاة في صنف واحد كني (قوله وقال الني ﷺ انخالدا الح) سياني موصولا في هذا الباب (قوله ويذكرعن أن صحبة وحديثان هذا أحدهما وقد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه ولفظ أحمد على ابل من ابل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يارسول الله ماترى انتحمل هذه فقال المايحمل الله الحديث ورجاله ثقات الاان فيه عنعنة ابن اسحق ولهذا توقف ابنالمنذر في ثبونه (قوله عن الاعرج) في رواية النسائي من طريق على ن عياش عن شعيب مماحدته عبد الرحن الاعرب مماذكرانه سممأباهريرة يقول قالقال عمر فذكره صرحبالمحديث فىالاسناد وزاد

فيه عمر والحفوظ انه من مسندأي هريرة وأنماجري لعمرفيه ذكرفقط (قوله أمر رسول الله ﷺ بصدقة) في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أبي الزاد بعث رسول الله ﷺ عمرساعيا علىالصدقة وهومشعر بألماصدقة الفرض لان صدقة التطوع لا يبعث عليها السماة وقال ابن القصار الما لكي الاليق الماصدقة التطوع لا ملايظن بؤلاء

الصحابة انهم منعوا الفرض وتعقب بأنهم مامنعوه كلهمجحدا ولاعنادا اماابن جيل فقد قيل انه كأن منافقاتم أب بعد ذلك كذا حكاه المهلب وجزم القاضي حسين في تعليقه أن فيه نزلت ومهم من عاهدالله الابة أنهي والمشهور أما نزلت في ثملبة واماخالد فكانمتأ ولا باجزاء ماحبسه عن الزكاة وكذلك العباس لاعتقاده ماسيأتي التصريح به ولهذاعذر النبي عَيْمِيَالِيَّةِ خالدا والعباس ولم يعذر ابن جميل (قولِه فقيل منع ابن جميل) قائل ذلك عمر كماسياً في فحديث ابن عِباس في السكلام على قصة العباس ووقع في روآية ابن أبى الزياد عند أبي عبيد فقال بعض من يلمز أي جيب وابن جيل لمأقف علىاسمه في كتب الحديث لسكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني ان اسمه عبدالله ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن ان أبن بزيزة سماه حميدا ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة ووقع في رواية ابن جريم أبو جهم بن حذيفة مدل ابن جميل وهو خطأ لاطباق الجميع على ابن جميــل وقول الآكثر انه كان أنصار يا واما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا وذكر بعض المتأخَّرين ان أبا عبيد البكري ذكر في شرح الامثال له انهأ وجهم (قوله والعباس) زادابن أى الزياد عن أبيه عند أبي عبيدان يعطوا

الصدقة قال فحطبرسول الله ﷺ فذبعن اثنين العباس وخالد (قوله ما ينقم ) كسرالقاف أيما يسكراو بكره وقوله فاغناه اللهورسوله انماذكر رسول الله عَيْرُكُ في نفسه لانه كان سبأ لدخوله في الاسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما افاءالله علىرسوله وأباح لامتــه من الغنائم وهذا السياق من باب تأ كيدالمدح بما يشبه الذملانه اذالم يكن له عذرالا

ماذكرمن ازالله أغناه فلا عـ ذرله وفيه التعريض بكفران النعو تقريع بسو الصنيع في مقابلة الاحسان (قوله احتبس ) أى حبس (قوله واعتده ) بضم الثناة جمعتد بفتحتين ووقع في روابة مسلم أعتاده وهوجمعه أيضا قبل هوما بعده الرجل من الدواب والسلاح وقيل الحيل خاصة يقال فرس عتيد أى صلب أومعد للركوب أوسريع

الوثوباقوال وقيل ان لبعض واة البخارى واعبده بالموحدة مع عبدحكاه عياض والاول هوالمشهو ر (قوله فهي

عَلَيهِ صَدَقَةٌ ومِثْلُها مَمَهَا \* تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ \* وقالَ أَبْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ هِيَ عَلَيْـهِ مِيثْلُها مَسهَا وقالَ ابْنُ جُرْبِحِ حُدَّثْتُ عَنِ الْأَعْرِجِ مِثْلُهُ

عليه صدقة ومثلهامعها ) كذا في رواية شعيب ولم يقل و رقاء ولاموسي بن عقبة صدقة فعملي الرواية الاولى يكون والمعارض والمعارض والمتعارض المتعارض المتعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمعارض والمتعارض والمتع بهآو يضيف اليها مثلها كرماودلت روايةمسلم علىأنه عليالته الغرمباخراج ذلكعنه لقوله فهىعلى وفيه تنبيه علىسبب ذلك وهوقوله أنالعصنوالاب تفصيلاله وتشريفاو يحتملأن يكون تحمل عنهما فيستفادمنهأن الزكاة تتعلق بالذمة كاهوأحد قولالشافعي وجم بعضهم بينر وايةعلى وراية عليه بأنالاصل رواية على ورواية عليه مثلها الاأنفيها زيادة ها، السكت حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر وقيل معنى قوله على أي هي عندي قرض لا نني استسلفت منه صدقة عامـينوقدورد ذلك صر محافها أخرجه الترمذي وغيره من حــديث علىوفياســناده مقال وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أنالني عَيْنِكُ قال إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين وهذا مرسل وروى الدارقطني أيضا موصولا مذكر طلحة فيهو إسنادالمرسل أصح وفىالدارقطني أيضا منحديث النعباسأن الني علية بم عرساعيا فأق العباس فأغلظ له فأخرالني علي الله فالمان العباس قدأ سافنا زكاة ماله العام والعام المقبل وفى اسناده ضعف وأخرجه أيضا هووالطبراني منحديث أىرافع بحوهذا وإسناده ضعيف أيضاومن حديث ا مسعود أنالني ﷺ تعجل من العباس صدقته سنتين وفي إسناده مجد بنذكوان وهوضعيف ولوثبت الحان رافعا للاشكال ولرجح بهسياق روايةمسلم علىبقيه الرواياتوفيه رد لقولمن قالأن قصةالتعجيل إنماوردتفى وقتغير الوقتالذي بعثفيه عمر لاخذالصدقة ولبس ثبوت هذه القصة فيتعجيل صدقةالعباس ببعيد في النظر يمجموع هذه الطرق والله أعلم وقيل المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين فأمرأن يقاص به من ذلك واستبعد ذلك بأنهلوكان وقع لـكان ﷺ علم عمر بانه لايطا اب العباس وليس ببعيدومعني عليه على التأويل الاول أي لازمه له وليس معناه أنه يقبضها لانالصدقة عليه حرام لسكونه من بني هاشم ومنهم من حمل ر وايةالباب على ظاهرها فقالكان دَلك قبل عَرْ بِمَ الصَدَقَة عَلَى بني هاشم و يؤيده رواية موسى بن عقبة عن ابى الزياد عندابن خزيمة بلفظ فهي له بدل عليه وقال البهتي اللامهنا بمعي على لتنفق الروايات وهذا أولي لان المحرج واحد واليهمال ابن حبان وقيل معناها فهي له أى القدر الذيكان رادمنه أن نحرجه لانني النزمت عنه باخراجه وقيل أنه أخرها غنه ذلك العام الى عام قابل فيكون علمه صدقة عامن قاله أبوعبيدوقيل أنه كان استدان حتى فادى عقيلا وغيره فصارمن جملة الغارمين فساغ له أخذ الركاة لهذا الاعتباروأ بعد الاقوالكلها قول من قالكان هذافي الوقت الذي كان فيه التأديب بالمال فالزم العباس بامتناعه من اداء الزكاة بان يؤدي ضعف ماوجب عليه لعظمة قدره وجلالته كما في قوله تعالى في نساء النبي عَيْثَالِيَّه يضاعف لها العذاب ضعفين الآية وقدتقدم بعضه في اول الكلام واستدل بقصة خالدعلى جواز اخراج مالَ الركاة في شهراه السلاحوغيره من آلات الحرب والاعانة بهافي سبيل الله بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لحالد أن محاسب همه عاحبسه فهابجب عليه كاسبق ومحاطر يقةالبخاري وأجاب الجمهور بأجوية احدها النالمعني أنه ويتالتهم لميقبل اخبارهن أخبره بمنع خالد حملاعلي أنه لم يصرح بالمنع وانما نقلوه عنه بناءعلى مافهموه و يكون قوله تظلمونه أي بنسبتكم اياه الىالمنتم وهولم منع وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله ثانيها انهم ظنواانها للتجارة فطالبوه زكاة قيمتها فاعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لازكاة عليه فهاحبس وهذا محتاج لنقلخاص فيكون فيهحجة لمنأسقط الزكاةءنالاموال المحبسة ولمنأوجها فيءروضالتجارة ثالثهاأنهكاننوي باخراجهاعن ملكه الزكاةعن ماله لاناحد الاصناف سبيلاللهوهم المجاهدون وهذا يقولهمن يجيزاخراج الفيم فىالزكاة كالحنفية ومن بجيز التعجيل كالشاهية وقدتقدم استدلال البخارىبه علىاخراج العروض فىالزكاةواستدل بقصةخالد علىمشروعية تحبيس

باسبُ الإسْتِيفَانِي عَنِ المَنْلَةِ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ فِي عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيّ رضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنصار سَأُوارسُولَ اللَّهِ عَطَّالُةٍ فَأَعْطَاهُم ثُمْ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سَأَلُوهُ فَأَعْطِاهُمْ حَتَّى نَفِدَ ماهِيْدَهُ فَقَالَ ما يكونُ عيْدِي مِنْ خَبِر فَكَنْ أَدَّخِرَهُ

عَتْكُمْ وَمَنْ يَسْتَمَفِّفْ يُهِمَّةُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغُن يُشْيِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَدَّرُ يُصَدَّرُهُ اللهُ وَمَا أَعْلِيَ أَحَدُ عَطَاءَحَبراً

وأُوسَمَ مِنَ الصَّبْرِ حِدِّهِ عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكٌ عَنْ أَبِي الزُّنادِ عَنِ الْأَعْرِ عَنْ أَبِي

هُر بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ للهِ وَلِيَكِينَةِ قَالَ والَّذِي نَشْنِي بِيدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلُهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَيْرِهِ خَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِي رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَومَنَكُ حِلَّثُنَا مُوسَى حَدَّتَنَا وُمَيْبُ حَدَّتَنَا

هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ بَأَخُذَأَحَدُكُمْ حَبُّهُ فَيَأْنِيَ بِحِرْمَةِ الْحَمَلِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَكِيمُهَا فَيَسَكُفُ اللهُ بِهَا وَجَهُ خَنْيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسَأَلَ النَّاسَ أَعْظُوهُ أَو مَنْسُوهُ حدَّث عَنْ عُرْوَةً مِنِ الزُّ يَعْرِ وسَميدِ بْنِ

المُسَيِّبِ أَنَّ حَكيمَ بْنَ حِزَامِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ مألَتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيْنِي فأَعْلَانِي ثُمَ سألتُهُ فأعطانِي ثُمَّ سأَلُوهُ فأعْطَانِي . ثُمَّ قالَ ياحَكِيمُ

الحيوان والسلاح وانالوقف بجوز بقاؤه تحتمد محتبسه وعلىجواز اخراج العروض فىالركاة وقدسبق مافسه وعمى صرف الزكاة الميصنف واحدمن النمانية وتعقب ابن دقيق العيدجيع ذلك أنالقصة واقعةعين محتملة لماذكر ولفيره فلا يمض الاستدلال ماعيشي. مماذ كرقال و يحتمل أن يكون تحييس خالدارصادا وعدم تصرف ولا يبعد

ان يطلق على ذلك التحبيس فلا يعمين الاستدلال مذلك لما في ذكر وفي الحديث مث الامام العمال لجماية الركاة وتنبيه الغافل على ماانسم اللهبه من معمة الغنا بعدالفقر ليقوم بحق الله عليه والنيب على من منع الواجب وجوازد كره في غيبته بذلك وتحمل الأمام عن بعض رعيته ماجب عليه والاعتذار عن بعض الرعية عايسوغ الاعتذار به والله سبحا نه وتعالى أعلم بالصواب ، ( قوله باب الاستعناف عن المسئلة ) أي فشي من غير المصالح الدينية وذكرفي الباب ثلاثة

أحاديث ، أحدها حديث أبي سعيد ( قوله ان ماسامن الانصار ) لم يتمين لى أسماؤهم آلاان النسائي روي م طريق عبد الرحن بن أي سعيد الحدري عن أبيه ما بدل على أن أباسعيد راوى هذا الحديث خوطب بشيء من ذلك والفظه فني حديثه سرحتني أمىالى النبي كيكلينته يعني لاسأله من حاجة شديدة فاتيته وقعدت فاستقبلني فقال من استغنى أغناء الله

الجديث وزادفيه ومن سألوآه أوقية فقدالحف فقلت ناقتى خيرمن أوقية فرجعت ولجأسأله وعند الطبرانى من حديث حكم بن حرام أنه من خوطب بعض ذلك ولكنه ليس أنصار باالابلعني الاعم ( قوله حي نقد ) بكسر الفاءأي فرغ (قولِه فلن ادخره عنكم ) أي احبسه وأخبؤه وامنعكم اياهمنفردابه عنكم وفيه ما كان عليه من السخاء والفاذ امرآلة وفيه اعطاءالسائل مرتين والاعتذارالي السائل والحض على التعفف وفيه جواز السؤال للحاجة وانكان الاولى تركهوالصبر حتى يأتيه رزقه بغيرمسئلة وقوله ومن يستعفف فىرواية الكشميهني يستعفف ۽ أنها حديث أبى هر يرةالز بير بنالعوام مساءوفى روايةالز بير زيادة فيبيعها فيكف الله بهاوجهه وذلك مراد فى حديث أبي هر برة وحذفkد لالةالسياق عليموفى رواية أبىهر ترةيأتي رجلاوفي حديث الزبير يسأل الناس والمعنى واحدوزادفي أول حديث أي هر برة قوله والذي تعسى بيده ففيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأ كيده في عسى السامع وفيه الحض على

إِنَّ هَذَا اللَّالَ خَضِرَةٌ مُحُونَ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسِخَاوَةٍ فَشْنِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بإِشْرَافِ نَهْسٍ لِمُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بإِشْرَافِ نَهْسٍ لللهِ السَّفْلَ. قال حَكِيمٌ فَقَلْتُ بِارَسُولَ لَمْ يَبُلُا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السَّفْلَ. قال حَكِيمٌ فَقَلْتُ بِارَسُولَ لَللهِ وَالنَّبِي بَسَنَكَ بَلِمَقَى لِا أَرْزَأَ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئًا حَقَّى أَفَارِقَ الدُّنْيا فَكَانَ أَبُو بَكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ أَنْ يَقْبُلُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَا لَنْهُ عَنْهُ أَعْرُونَ عَلَيْهِ حَلَيْهِ مَنْهُ مَنْهُ النَّهُ عِنْهُ مَنْهُ وَلَهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ حَلَيْهِ مَنْهُ مَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَقَالِيْ حَتَّى ثُونَى اللهُ عَنْهُ وَقَلْ عَلَى عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا النَّيْءِ فَيَا فَى اللهِ وَقَالَتُ عَرْ إِنَّ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ حَقَلَ عَلَى عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا النَّيْءِ فَيَا أَنْ يَعْبَلُ مَنْهُ لَا يُعْرَفُونَ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا النَّيْءِ فَيَالَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ هَذَا النَّهُ وَ فَيَا أَنْ يَعْبَلُ مَنْهُ إِنْ يَعْمُونُونَ اللّهُ وَيُعْلِقُونَ حَقَى اللّهُ مَا مُنْهُ مِنْ هَذَا النَّيْ وَلَا اللّهُ وَلَتُ عَنْهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهِ وَقَالِي اللّهُ وَلَيْكُونَ مَنْ أَنْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَوْلُولُولُوا اللّهُ وَيُؤْلُونُ وَقَلْ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَمُولُولُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا لِلْهُ وَلِهُ اللّهُ لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ لِللّهُ وَلِي لَاللّهُ وَلَا لَا لِلْمُ لِلْ اللّهُ وَلِهُ لَا اللّهُ وَلِمُ لَلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِمُ لَلْهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْهُ اللّهُ وَلَا لَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ لَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ لَلْمُ لَلّهُ ل

المتعفى عن المسئلة والترمعها ولوامتهن المره نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك ولاقبح المسئلة في نظر الشرع لمخضل ذلك عليها وذلك لامدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرداد الم يعط وكايد خل على المسؤل من الاكتساب الضيق في ماله أن أعطى كل سائل وأما قوله خير له فليست يعني افعل التفضيل اذلا خير في السؤال مم القدرة على الاكتساب والاصح عندالشافية انسؤال منهذااحاله حرام وعتمل ان يكون المراد بالخيرفيه بحسب اعتقادالسائل وتسميته الذي يعطاه خيرا وهوفى الحقيقة شر والله أعلم ثالمهاحديث حكم بن حزام ( قوله انهذاالمالخضرة ) انت الخسبر لان المرادالدنيا (قيله خضرة حلوة ) شبهه الرغبة فيــه والميل اليه وحرص النفوس عليه بالهاكمة الحضراء المستلذة فان الاخضر مرغوب فيه على أهراده بالنسبة الىالياس والحلوم غوب فيسمعى أهراده بالنسبة للحامض فالاعجاب جمااذا اجتمعاً أشد ( قوله بسخاوة نفس ) أي بغير شرهولاا لحاح أي من أخذه بغير سؤال وهذا بالنسبة الى الآخذ ويحتمل أن يكون بالنسبة الى المعطى أي بسخارة نفس المعطى أي انشراحه ما يعطيه (قوله كالذي يأكل ولايشبم) أي الذي يسمى جوعه كذا بالانه من عـلة مه وسقم فكلما أكل أزداد سقاولم يحدث شبعا (قوله اليد العليا ) تقــدم الكلام عليه مستوفى في باب لاصدقة الاعن ظهرغني (قوله لاأرزا) بفتح الهمزة واسكان الرآء وفتح الزاي بعدها همزةأي لا أنقص ماله بالطلب منه وفير واية لااسحق قلت فوالله لاتكون يدى بدلك تحت بدمن أبدى العرب وانما امتنم حكيم من اخذالعطاء مرأنه حقه لانه خشى ان يقبل من أحدشيا فيتادالآخذ فيتجاوز به نفسه اليمالا برمده فقطمها عن ذلك وترك ماريبه اليمالاريبه وانمااشيدعليه عمرلانه ارادان لاينسبه احدلم يعرف باطن الامرالي منع حكىمىن حقه (قولەحنى توفي ) زاداسىحق ابنراھو يە فىمسندەمن طريق عمر بن عبداللە بن عروة مرسلا انەمااخد من الىبكر ولاعمر ولاعبَّان ولامعاوية قال ابن الىجرةفىحديثحكم فوائدها منهاانهقديقع الزهد معالاخـــذـ فانسخاوة النفس هوزهدها تقول سخت بكذااى جادت وسختعن كذااي لم تلتفتاليه ومهاآن الاخذمم سخاوة النفس يحصل اجر الزهد والسيكة فيالرزق فتبينان الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة وفيسه ضرب المثلك حقه السامع من الامثلة لان الغالب من الناس لا يعرف البركة الافي الشيء الكثير فبين بالمثال المذكوران السبركة هى خلق من خلق الله تعمالي وضرب لهم المثل بما يعهدون فالآكل اما يأكل لشبع فاذا اكل ولم يشبعكان عناء فىحقة بغمير فائدة وكذلك المال لبست الفائدة في عينه وانماهي لما يتحصل مه من آلمنا فر فاذا كثر عن الره بغمير تحصيل منفعة كان وجوده كالمدم وفيسه آنه ينبغي للامام انلايبين للطالب مافي مسئلته من الفسدة الابعسد قضاء حاجته لتقع موعظته له المواقع لثلا يمحيل أنذلك سبب لمنعه من حاجته وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثا وجواز المنع فىالرابعة واللهأعلم وفىالحديث أيضاان سؤالىالاعلى ليس يعاروان ردالسائل بعد ثلاث ليس بمكروه وان الاجمال فىالطلب مقرون البركة وقدزاد اسحقين راهويه في مسنده من طريق معمرغن الزهري في آخره فماتحين مات وانه لمن أكثرقريش مالاوفيــه أيضاسبب ذلكوهو أنالني ﷺ أعطىحكم بنحزام دونماأعطى أصحابه

بِ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مَنْ غَبَرِ مَسْفَلَةِ ولا إشرَافِ فَفْس وفي أَمْوالهِمْ حَقَّ للسَّاثِلِ والحَرُومِ حِدَّ ثُثَّا يَحْنِيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُس عَنِ الزُّهْرَىَّ عَنْ سالِم ِ أَنَّ عَبْءَ اللهِ بْنُ مُحَرَّ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِّمْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَطِيِّتُهِ يُسْطِينِي العَطَاءَ فأَقُولُ أَعْطِيرِ مَنْ هُوَ أَفْتُرْ إِلَيْهِ مِثَى. فَعَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءِكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءِ وأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولاَ سائل فَخُذُهُ وما لاَ فَلاَ تُتْبِعهُ نَفْسُكَ فقال حكم بارسول الله ماكنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس فزاده ثم استراده حتى رضي فذكر محوا لحديث \* (قوله باب من أعطاه الله شيأمن غمير مسئلة ولا اشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) في رواية المستملي تقدم الآية وسقطت للاكثر ومطابقها لحسديث الباب منجهة دلالتهاعي مدحمن بعطي السائل وغسير السائل واذاكان المعطى تمدوحافعطيته مقبولة وآخذها غمير ملوم وقد اختلف أهلالعسلم بالتفسيرفي المرادبالمحروم فو وى الطبرى من طريق اننشهاب أنه المتعفف الذي لا يسأل وأخرجه ابن أن حام من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه فذكرمثله وأخرجه الطبرى عن قتادة مثسله وأخرج فيهأقوالا اخروعلى التفسيرالمـذكورتنطبقالـترجمة والاشراف بالمعجمة التعرض للشيءوالحرص عليهمن قولهماأشرف علىكذا اذاتطاول لهوقيل للمكان المرتفع شرف لذلك وتقدير جواب الشرط فليقبل أيمن اعطاه اللهمم انتفاه القيدين المذكورين فليقبل وانماحذفه للطهه وأوردها بلفظ العموم وانكانا لحبر وردفى الاعطاءمن بيتآلمال لانالصدقة للفقيرفي معنى العطاء للغنياذا انتفي الشرطان قال أبو داود سألت أحمد عن أشراف النفس فقال بالقلب وقال يعقوب بن يحدساً لت أحمد عنه فقال هوان يقول مع نهسه يبعث الى فلان بكذا وقال الاثرم يضيق عليه أن يرده اذا كان كذلك ( قوله فأقول اعطه من هو أفقر اليه مني ) زاد في رواية شعيب عن الزهري الآتية في الأحكام حتى أعطاني مرة مالاً فقلت اعطه من هوأفقراليه من فقال خذه فتموله وتصدق به ووذكرشعيب فيه عن الزهري اسنادا آخر قال أخبرنى السائب من يزيد ان حويطب بن عبدالعزي أخبره انعبدالله من السمدى أخبره انهقدم على عمر فيخلافته فذكر قصة فيها هذا الحديث والسائب فمن فوقه صحابة نفيه أربعة من الصحابة في نسق وقدأ خرجه مسلم من رواية عمر و بن الحرث عن الزهري بالاستادين لكن قال فيه عنسالم عناأيه ان رسول الله ﷺ كان يعطى عمر فذكره جعله من مسند ابن عمر وأخرجه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن السمديعن عمر لـكن قالفيه ابنالساعدي وزاد فيهان عطية الني ﷺ لعمر بسبب العالة ولهذا قال الطيحاوي ليسمعني هذاا لحديث في الصدقات وانمساهو في الاموال التي يقسمها الآمام وليست هجمن جهة النقر ولمكن من الحقوق فلما قال عمر اعطه منهو أفقر اليه مني إبرض بذلك لانهانما أعطاء لمعني غيرالفقر قال و يؤيده قوله في رواية شعيب خذه فتموله فدل ذلك على انه ليس من الصدقات وقال الطبري اختلفوا في قوله فخذه بعد اجاعهم على أنه أمرندب فقيل هوندب لكل من أعطى عطية أن قبولها كاننا من وهذا هوالراجح يعني بالشرطين المتقدمين وقيل هومخصوص السلطان ويؤ مدمحديث سمرة في السنن الاأن يسأل ذا سلطان وكان بمضهم يقول يحرم قبولالعطية منالسلطان و بعضهم يقول يكره وهو محمول على ما اذاكانت العطية من السلطان الجائر والكراهة محولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف والله أعلم والتحقيق فى المسئلة انمن علم كون ماله حلالاً فلاترد عطيته ومن علم كون ماله حراً ما فتحرم عُطيته ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع ومن أباحه أخذ بالاصل قال ابن المنذر واحج من رخص فيه بأن الله تعالى قال فى اليهود سماعون للكذب أكالون السحت وقلم رهن الشارعدرعة عند بهودي مع علمه بذلك وكذلك أخذ الجزية منهم معالعه بأن أكثر أموالم من ثمن الخمر والجلذبر والمعاملات الفاسدة وفى حديث الباب ان للامام أن يعطي حض رعيته اذارأيلذلك وجهاوان كان غيره أحوج اليه منه وان دعطية الامام ليس من الادب ولاسيا من الرسول ﷺ لفوله تعالى وماآنا كمالرسول فحدُّوه

الآية ، (قيل باب من سأل الناس تكثراً) أي فهو مذموم قال اين رشيد حديث المفيرة في النبي عن كثرة السؤال الذي أو رده فىالباب الذى يليه أصرحفى مقصود الترجمة من حديث الباب وانما آثره عليـــه لان من عادته أن يترجم بالاخفي أولاحيال أن يكون الراد بالسؤال في حديث المغيرة النهي عن المسائل المشكلة كالاغلوطات أوالسؤال عمأ لايحني أوعما لميقع تمايكره وقوعه قال وأشار مع ذلك الىحديث لبث ليس على شرطه وهوما أخرجه الترمذي منطريق حبثي بنجنادة فىأثناء حديث مرفوع وفيهومنسأل الناس ليثرى ماله كانخموشا فىوجهه يوم القيامة فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر انهي وق صحيح مسلم من طريق أبي زرعة عن ابي هريرة ماهومطا بق للفظ النرجة فاحيال كونه أشار اليه أولى و لفظه من سأل الناس تكثرا فانما يسأل جر الحديث والمعني انه سأل ليجمع الكثير من غيراحياج اليه (قوله عن عبدالله بن ابي جعفر) في روانة أبي صالح الآتية حدثنا عبيدالله (قوله مزعة لم مزعة هنم المم وحكى كسرهاوسكونالزاي مدهامهملة أي قطعة وقال ابن التين ضبطه بعضهم بفتح المم والزأى والدى أحفظه عن المحدثين الضم قال الحطاب يحتمل أن يكون الرادامه يأتى ساقطالا قدرله ولا جاءاً ويعذب في وجهه حتى بسقط لحمه لمشاكلة العقوبة فيمواضع الجناية منالاعضاء لسكونهأذلوجهه بالسؤال أوانه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به انهي والاول صرف للحديث عن ظاهره وقديؤ يدهما أخرجه الطبراني والبزارمن حديث مسعود بن عمرومرفوعالا زال العبديسأل وهوغني حتى نحلق وجبه فلايكون لهعندالله وجه وقال ابنأتي جمرة معناهانه ليس في وجهه من الحسن شيء لانحسن الوجه هو عافيه من اللحرومال المهلب اليحله على ظاهره والى ان السر فيه أن الشمس مدنوا توم القيامة فاذا جاء لالحم توجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره قال والمراد به منسأل تكثراوهوغني لاتحل لهالصدقة وأمامن سأل وهومضطر فذلك مباح لهفلا يعاقب عليه انهبي وبهذا تظهر مناسبة الراد هذا الطرف من حديث الشفاعة عقب هذا الحديث قال ابن المنبر في الحاشية لفظ الحديث دال على ذم تكثير السؤال والنرجمة لن سأل تكثرا والفرق بينهما ظاهر لسكن لمساكان المتوعد عليه على ما تشهد به القواعد هو السائلعن غنى وانسؤال دى الحاجة مباح نزل البخارى الحديث على من يسأل ليكثرماله( قوله باكرم ثم موسى)هذا فيه اختصاروسياً تي في الرقاق في حديث الشفاعة الطويل ذكر من يقصدونه بين آدم وموسي و بين موسى وعجد علياته وكذا الكلامعي هية مافي حديث الشفاعة مما يحتاج الي الشرح (قوله وزادعبد الله بن صالح ) كذاعند أي ذر وسقط قوله ابنصالحمن رواية الاكثر ولهذاجزم خلف وأبونعم بأنه ابن صالحوقدر ويناه فى الآيمان لابن منده من طريق أبي زرعة الرَّازي عنْ يحيين بكيروعبدالله بنصالح جميعًا عنَّ اللَّيث وسَّاقه بلفظ عبدالله بنصالح وقدرواه موصولًا منطريق عبدالله بنصالح وحده الرار عزيجد بناسحق الصفاني والطبراني في الأوسط عن مطلب من شعيب وابن منده في كتاب الاعان من طريق بحي بن عثمان ثلاثهم عن عبدالله من صالح فذكره و زاد بعد قوله واستغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذلك ونابع عبدالله بنصالح علىهذه الزيادة عبدالله ينعبدالح عن الليث أخرجه ابن منده أيضاً (قوله بحلفة الباب) أيباءا لجنة أوهوبجاز عنالقرب الي الله تعالى والمقام المحمود هو الشفاعة العظمي التي

وقالَ مُمَلِي حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النَّمْانِ بْنِ رَاشِيدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ أَخِي الزَّهْرِيُّ عَنْ حَزْةَ هِيمَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنَهُمَا عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ قَلَ المَسْئَلَةِ بابِ ثُولِ اللهِ تَمَالَى : لاَ بَسَأَلُونَ النَّاسَ إِلَحَافًا وَكُمْ النِيقَى وَقُولِ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

اختص بها وهي اراحة أهل الموقف من أهوال القضاء بينهم والفراغ من حسائهم والمراد بأهل الجع أهل الحشر لانه يؤم يجمع فيه الناسكلهم وسيأتى بقية الـكلام على المقام المحمود فى نفسيرسورة سبحان انشاء الله تعالى ( قوله وقال معلى ) بضماليم وفتح المهملة وتشــديد اللام المفتوحة وهو ابنأسد وقد وصله يعقوب بن سفيان فى تارُّيحه عنه ومنطريقه الببهتي وآخر حديثه مزعةلم وفيه قصة لحمزة بنعبدالله بنعمر ممأبيه فىذلك ولهذا قيده المصنف بقوله في المسئلة أي في الشق الاول من الحديث دون الزيادة و رويناه أيضا في معجم أي سعيد بن الاعرابي قال حدثنا حدان بن على عن معلى بن أسدبه وفي هذا الحديث ان هذا الوعيد نختص عن أكثر السؤال لامن ندر ذلك منه و يؤخذ منه جواز سؤال غيرالمسلم لان لفظ الناس يع قالها بنأني همرة وحكي عن بعضالصا لحين العكان اذا احتاج سأل ذميا لئلايعاقب المسلم بسببه لورده » ( قوله باب قول الله عز وجل لايسألون الناس الحافاوكمالغني وقول الني يَتَطِلْتُهِ لابجد غنى يغنيه لقول الله عز وجل للفقر آوالذين أحصروا الآية ) هذه اللامالتي في قوله لقول المُعلام التعليلُ لآنه أورد الاية تنسيرا لقوله فىالترجمة وكمالغني وكا"نه يقول وقولالنبي عَيَّطَالِلَهِ ولانجدغني يغنيه مبين لقدرالغني لان الله تعالي جعل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة أيمنكان كذلك فليس بغنىومن كان بحلافها فهوغني فحاصله انشرط السؤال عدم وجدان الفني لوصف الله الفقراء بقوله لا يستطيعون ضربا في الارض إذ من استطاع ضر بافيها فهو واجد لنوعمن الغني والرادبالذين أحصر واالذين حصرهم الجهادأي منعهم الاشتغال بهمن الضرب في الارض أى التجارة لاشتغالهم بهعن التكسب قال ابن علية كل محيط بحصر بفتح أوله وضم الصاد والاعذار الما بعة تحصر بضم المثناة وكسرالصاد أى تجعل المرء كالمحاط موللفقراه يتعلق بمحدوف تقديره الانفاق المقدم ذكره لهؤلاءا نهمي وأماقول المصنف في الترجمة وكم الغني فلريد كرفيه حديثا صريحا فيحتمل الهأشاراليأنه لمردفيه شي على شرطه و يحتمل أن يستفاد المرادمن قوله في حديثأنىهر يرةالذيلابجدغني بغنيه فانمعناه لابجدشيأ يقع موقعامن حاجته فمنوجدذلك كان غنيا وقدوردفيهما أخرجه النرمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعامن سأل الناسوله مايغنيه جاءيوم القيامة ومسألته في وجهه خوش قيل يارسول الله ومايغنيه قال حمسون درها أوقيمها من الذهب وفي اسناده حكم بن جبير وهو ضعيف وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث وحدث مسفيان النوري عن حكم فقيل له ان شعبة لا بحدث عنه قال لقد حدثني به زيد بن عبد الرحمن عن عدبن عدالر حمن بن يزيد يعني شيخ حكم أخرجه الترمذي أيضا ونص أحمد في عال الحلال وغيرها على ان رواية زييد موقوفة وقدتقدم حديث أبيسعيدة ريبا منعند النسابي في باب الاستعقاف وفيه من سأل وله اوقية فقد الحف وقد أخرجه ان حبان في صحيحه الفظ فهوملحف والباب عن عمو و بن شعيب عن أبيه عن جده عندالنسائي بلفظ فهوالملحف وعنعطاء بنيسار عنرجل منبني أسد لهصحبة في اثناء حديث مرفوع قال فيه من سأل منكم وله اوقية أوعدلها فقدسأل الحافا أخرجسه أبوداود وعنسهل بن الحنظلية قال قال رسول الله مَتَمَالِلَيْهِ من سأل وعنده مايغنيه فأنما يستكثر منالنار فقالوا بإرسول الله ومايغنيه قال قدر مايغديه و بعشيه أخرجمه أبود أودأ بضا وصححه اس حبان قال الترمذي فيحديث ابن مسعود والعمل على هذاعند بعض أصحابت كالتوري وابن المبارك وأحمدوا سحق قال ووسم

أَلا كُمَّةً واللَّا كُلَّمَانِ . والحسن المِسْكِينُ الَّذِي لَهُ غِنَّى ويَسْتَحْنِي أَو لاَيَسَأَلُ النَّاسَ إِلَمَاقًا حَدَّثْنَا يَعْوِبُ بِنْ إِرْاهِمَ حَدَّثَنَا إِسْمُ بِلُ بْنُ عُلَّيْةً حَدثَنا خالا ﴿ الْحَدَّاءِ عَنِ ابْنِ أَشْرَعَ عَنِ الشَّهِي حَدَّثَنَى كَاتِبُ الْمُعِدَّةِ ابْن شُعْبَةُ قَالَ كَتَبَ مُمَاوِيةٌ إِلَى المُنيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ أَكْتُبْ إِلَى الْبَيءِ سَيمتهُ مِنَ النّبي وَلِيَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلَمَ حَسَبَ إِلَيهِ سَيْتُ النَّبِيُّ مَعِيْكُ يَقُولُ إِنَّ اللهُ كَرِهَ لَـكُمْ ثَلَانًا قِيلَوقالَ وإضاعَةِ المَـالِ وكَنْزَةَ السُّؤالِحــــ هَمْ أَنْ غُرَ يَرِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَمْعُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالحِ إِنْ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِيمَابِ قالَ أَخْبَرَ نِي عامِرُ ابْنُ سَعَدٍ عَنَ أَبِيهِ قَالَ أَعْلَى رَسُولُ اللهِ عَيَطَائِيَّةِ رَهْطَاواً نَاجالِسْ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُـولُ اللهِ عَيْطِلِيَّةِ مِنْهُمْ رَ 'جلاً لم يُعْلِيرِ وهُو أَعْجَبَهُمْ ۚ إِلَى مَبْمُتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَسَارَرْتُهُ فَتَلْتُ مالكَ عَنْ فُلَانٍ واللهِ إِنِّي لاَرَاهُ مُؤْمِناً قالَ أُو مُسْلِماً قَلَ فَيَسَكَتَ قَلِيلاً ثُمُ عَلَيْنِيما أَعْلَمُ فِيهِ فَتُلْتُ يُارِسُولَ اللهِ مالكَ عَنْ فُلَان واللهِ إِنِّي لَأَرُاهُ وَفِيناً أَوقالَ مُسْلِمًا قَالَ ضَكَتْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبْنِيما أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يارسُولَ اللهِ مالكَ عَنْ فُلاَنِ واللهِ إِنِّي لاَرَاهُ مُوْمِنًا ۖ قَلَ أَو مُسْلِمًا يَشْي فَقَالَ إِنِّي لاَعْطِى الرَّجُلِّ وَغَيْرُهُ ۚ أَحَبُّ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبُّ فِ النَّارِ عَلَى وجْهِهِ \* قومفيذلك فقالوا اذاكان عنــدهخسوندرهما أو أكثر وهومجتاج فلهأن يأخذ من الزكاة وهوقول الشافعي وغيره من أهل العسلم انتهى وقال الشافعي قديكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب ولايغنيه الالف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله وفيالمسئلة مذاهب اخرى أحدها قول أبوحنيفة ان الغني من ملك نصابا فيحرم عليمه أخذ الزكاة واحتج بحديث ابن عبــاس فى بحث معاذ الى البمن وقول النبي ﷺ له تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فوصف من تؤخذ الركاة منه بالغني وقدقال لانحل الصدقة لغني ثانبها انحده من وجد ما يغديه و يعشيه على ظاهر حسديث سهل بن المنظلية حكاه الخطابي عن مضهم ومنهم منقال وجهه من لا مجدغداء ولاعشاء على دائم الا وقات النها انحده أر بعون درهما وهوقول أي عبيد بنسلام على ظاهر حديث أى سعيد وهوظاهر من تصرف البخارى لانه اتبع ذلك قوله لا يسألون الناس الحافا وقد تضمن الحديث المذكور ان من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل الحافا ثم أو ردالمصنف فى الباب أر بعة أحاديث ، أولها حديث أى هر رة في ذكر المسكين أورده من طريقين والمسكين مفعيل من السكون قاله القرطى قال فكانه من قلة المـال سكنت حركاته ولذاقال تعالى أومسكينا ذامتربة أىلاصق بالتراب (قوله الاكلة والاكتان) بالضمفهما ويؤيد. مافرواية الاعرج الآتيــة آخر باباللقمة واللقمتان والتمرة والنمرَتَان زادفيه المذي طوفعلىالناس قال أهل اللغة الاكلة بالضم اللقمة و بالفتح المرة من الغـــدا. والعشاء ( قوله ليس له غني) زادفى رواية الاعرج غنىيننيه وهذه صفة زائدة علىاليسار المننى اذلايلزم منحصولاليسار المرء آن يغيىبه محيث لابحتاج الىشى آخر وكان المعنى نفى البسار اللقيد بأنه يغنيه مع وجُّود أصل البسار وهذا كُقُوله تعسالى لايسَأَلُون الناس الحافا ( قوله و يستحي ) زاد في رواية الاعرج ولايفطن به في رواية الكشميهني له فيتصدق عليــه ولايقوم فيماًل الناس وهو بنصب يتصدق و يسأل وموضع الترجمةمنه قوله ليسله غنى وقد أو رد المصنف فىالتفسير من طريق خرى عنأيهمر برة يظهر تعلقها بهذه الترجمة أكثرهن هذه الطريق وافظه هنا انمــا المسكين الذي يتعفف اقرؤا انشثتم يعنىقوله لايسألون الناس الحافاكذا وقعرفيسه بزيادة يعنى وقدأخرجه مسلم وأحمد من هسذا الوجه بدونها وكذلك وقرفيه بزيادة ابن أي حام في تفسيره ﴿ ثَانِها حديث المغيرة فابن أشوع بالشين المعجمة وزاد أحمد في رواية الكشميهي ابنالاشوع وهوسعيد بنعمرو بنالاشوع نسب لجده وكاتبالمفيرةهووراد (قوله واضاعة الاهوال ) في روانة الكشميني المال وموضم الترجمة منه قوله وكثرة السؤال قال ابن التين فهمنه البيخاري سؤال الناس

وعَنْ أَيِيهِ عَنْ صَالِمٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ مِنْ مُحَمَّدُ أَنَّهُ قَالَ سَيْمَتُ أَيِي مُحَدَّثُ هَذَا فَقَالَ فَ حَدِيثِهِ فَضَرَّبَ رَسُولُ اللهِ وَيُعِيِّنِهِ بِيدِهِ فَهُمَ بِيْنَ مُنْتِي وَكَشِيفِ ثُمْ قَالَ أَقْبِلْ أَى شَعْدُ إِنِّى لَأُعْطِي الرُّجلَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَكُمْكِبُوا قُلِيبُوا مُكِيًّا أَكَبَّالَ مُجالِزٌ مُجلَإِذَا كَانَ فِيلْهِ غَبْرٌ وَاقِيمٍ عَلَى أَحَدِفا ذِا وَقَعَ الفَيْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللَّهِ لِوَجْهِدِ وكَبَنْهُ أَنَا حِدْثُ إِسْلِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي مُعرِبُرَةَ

رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسُولَ اللهِ وَلِيَكِيِّ قَالَ لَيْسَ لِيسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ مَرْدُهُ اللَّفَةُ والثَّمْتَانِ والتَّمْرُةُ والتَّمْرُتَانِ. ولُكِن المِسْكِيْنُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَّى يُنْيِهِ . ولاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ولاَ يَقُومُ

فَيُسأَلُ النَّاسَ حَلَّثُنَا عُرَ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِياثِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْسُ حَدَّتَنا أبو صالح عَنْ أبي هُر بْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَتِيْلِيِّهِ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ بَعْدُو أَحْسِبُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَسِيمَ

فَيَأْ كُلَّ ويَتَصَدَّقَ خَبِرٌ لَهُ مِنْ أَنْ بَسَأَلَ النَّاسَ \* قالَ أبو عَبْدِ اللهِ صالحُ بْنُ كَيْسانَ أكْبَرُ مِنَ الزَّهْرِيُّ وهُو قَـدُ أَدْرِكُ ابْنَ عُمَرَ

و محتمل ان يكون المراد السؤال عن المشكلات أوعما لاحاجة السائل به ولذلك قال عَيْثَالِيَّةُ ذروني ماتر كتكم (قلت) وحمله علىالمعني الاعراولي و يستقيم مرادالبخاري معذلك وقدمضي بعض شرحه في كتاب الصلاة و يأثي في كتاب

الادب وفي الرقاق مستوفى ان شاء الله تعالى \* ثالثها حديث سعد بن أب وقاص أو رده باسنا دين وموضم النرجة منه قوله في الرواية الثانية فجمع بين عنتي وكتني ثم قال اقبل أي سعدوقد تقدم الكلام عليه مستوفى فيكتاب الابمان وانه أمر بالاقبال وبالقبول ووقع عند مسلم اقبالا أىسعد علىانه مصدر أي اتقابل أقبالا بهذه المعارضة وسياقه يشعر بانه ﷺ كره منه الحاحه عليه فىالمسئلة و يحتمل أن يكون منجهة المشفوعة أن له رك السؤال فدح ( قولهوعن

أبيه عَنْ صَالح) وهو معطوف على الاسناد ألاول وكذا أخرجه مسلم عن الحسن الحلواني وعن يعقوب بن أبراهيم ابن سعد( قَوْلُهُ أَنُوعِيدالله) هو المصنف(قُولُه فكبكبواالخ) تقدمت الاشارة اليه في الانمان وجرى المصنف على عاديه

في ايراد تفسيّر اللفظة الغريبة اذا وافق مآفى الحديث مافى القرآن وقوله غيرواقع اى اذاكان متعديا والفرض ان هذه البكلمة من النوادر حيث كان الثلاثي متعديا والمزيد فيهلازما عكس القاعدةالتصريفية قيل وبجوز أن يكون الف اكب للصيرورة ( قوله صالح بن كسان ) يعني المذكور في الاسنادين ( قوله أكبر من الزهري ) يعني في السن

ومثل هذا جاء عن أحمد وأبن معين وقال على ن المديني كان أسن من الزهري فان مولده سنة خمسين وقيل بعدها وماتِ سنة ثلاثوعشرين ومائة وقيل سنةأربع وأماصالح نكبسان فانسنة أربعين ومائة وقيل قبلها وذكرالحاكم فى مقدار عمرهسنا فعقبوه عليه وقولهأدرك ابن عمريعني أدرك السهاعمنه وأما الزهرى فمختلف فى لقبه لهوالصحيح انه لم يلقه وآنما تروىعن ابنه سالم عنه والحديثان اللذان وقع فىرواية معمر عنه آنه سمعها من ابن عمر ثبت ذكر سالم بينهما في رواية غيره والله أعلم يه رابعهاحديث أبي هريرة الدال علىذم السؤال ومدح الاكتساب وقد تقدم الكلام عليه مستوفي في باب الاستعفاف عن المسئلة وفي حديث الاول ان المسكنة انما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة وفيه استحباب الحياء في كل الاحوال وحسن الارشاد لوضع الصدقة وان يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الالحاح وفيه دلالةلن يقول ان الفقير اسواحالا من المسكين وآن المسكين الذي لهشيء لكنه لا يكفيه والفقير الذي لاشيءله كما تقدم توجيهه و يؤيده قوله تعالي اماالسفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسهاهم مساكين معران لهمسفينة يعملونفيها وهذاقول الشافعى وجمهور أهل الحسديث والفقهوعكس آخرون ققالوا المسكين أسواحالا ما سبب أخرَّ مِن الشَّرِ حَلَّى مِن السَّلُ بْنُ بَكَارٍ حَدَّ مَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَرْو بْنِ بَعَنِي عَنْ عَبْاسِ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِي خَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَلَ غَرَوْنَا مَعَ النَّيُّ فَيَكِلِيُّهُ عَزُونَ تَبُوكَ فَلَا جَاءَ وَادِي القَرَى إِذَا أَمْرَأَهُ فِي حَدِيقَةَ مَنَ أَبِي خَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَلَ اللَّهِ عَلَيْكِيْ عَشَرَةً أَوْسُنَ فَقَالَ لَمَا أَخْدِي مَا يَغْرُجُ مَنَا فَلَا أَنْهَا مَنْ اللَّهِ عَلَيْكِيْ عَشَرَةً أَوْسُنَ فَقَالَ لَمَا أَخْدِي مَا يَغْرُجُ مِنا فَلَا أَنْهَا تَبُوكَ قَالَ أَمَّا أَنَّهَا

من الفقير وقال آخر و نهماسوا. وهداقول ان القاسم وأصحاب مالك وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل حكاه ابن بطال وظاهره أيضا انالمسكين من اتصف بالتعفف وعدم الالحاف فىالسؤال لكن قال ابن بطال معناه المسكين الكامل وليس المراد نفي اصل المسكنة عن الطواف بل مى كقوله اندر ون من المفلس الحديث وقوله تعالى لمِسالبر الآمة وكذاقر رهالقرطي وغير واحد والله أعلم ، ( قهله بابخرص التمر ) أي مشر وعيته والحرص بفتح للسجمة وحكى كسرها وبسكون الراء بعدهامهملة هوحزرماعي النخل من الرطب بمراحي الترمذي عن بعض أهل العران تعسيره انالثماراذا ادركت من الرطب والعنف عساعب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول بخرج من هذاكذاوكذا زييبا وكذاوكذاتمرا فيحصيهو ينظرمبلغالعشرفيثبته عليهمو نخلىبينهم وبينالنمار فاذاجاء وقت الجذاذ أخذمنهمالعشم انتهى وفائدةالمحرص التوسعة علىأر بآبالنمار فىالتناول منها والبيع من زهوها واينارالاهل والجيران والنقراء لانف منعهم تضيقا لانخفي وقال الحطابي أنكرأ صحاب الرأي الحرص وقال بعضهم انما كان يفعل نخويفا المرارعين اثلا يحونوالا ليازم مه الحكم لانه تخمين وغرو راوكان بحو زقبل تحريم الرباوالقمار وتعقبه الحطاف بأن تحريم الربا والميسرمتقدم والخرص عملبه فىحياةالنبي ﷺ حتىمات ثمأ بو بكر وعمر فمن بعدهمولم ينقل عن أحدمنهم ولا من التامين تركه الاعن الشمى قال واماقولهم انه تخمين وغرور فليس كذلك بل هواجتهاد في معرفة مقدار النمر وادراكه بالخرص الذي هونوع من المقادير وحكي أبوعبيد عن قوم منهم إن الحرص كان خاصا بالنبي عَيَّظَالِيَّةٍ لانه كان يوفق من الصواب مالا وافق له غيره و تعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء ان ثبت بذلك الخصوصية وان كانالمره لابجب عليه لاتباع الافها يعلم اله يسدفيه كقسديدالا ببياء اسقط الاتباع وردهذه الحجة أيضا مارسال الني علياته الحراص في زمانه واللهُأعلم واعتلَّالطحاوي بأنه بجو ز أن محصل للثمرة آفة فتتلفها فيكون ما يؤخذ منصاّحبها مآخوذا مدلا ممالم يسلم لهوأجيب بأن القائلين بعلا يضمنون أرباب الاموال ماتلف بعد الحرص قال ابن المنذرأجم من تحفظ عنه العلم ان المخروص اذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلأضان (قوله عن عمر و بن يحيي ) هوالمساري ولمسلم من وجه آخر عن وهيب حدثنا عمرو بن محيي قوله عن عباس الساعدي ) هوا بن سهل بن سعدووقع في رواية أي داود عربهل بن بكارشيخ البخاري فيه عن العباس الساعدي يعني ابن سهل ن سعد وفي روامة الاسماعيلي من وجه آخرعن وديب حدثناعمر و بن محى حدثناعباس بن سهل الساعدى (قوله غز وة تبوك) سيأتي شرحها في المغازي ( قوله فلما جاء واذى القرى ) هيمدينة قدعة بين المدينة والشام سيأتي ذكرها في البيوع وأغرب بن قرقول فقال انهامن أعمال المدينة (قهله اذاامر أة في حديقة لها) استدل معلى جو از الابتداء بالنكرة لكن بشرط الأفادة قال ابن مالك لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة على الاطلاق بل اذا لمتحصل فائدة فلواقترن بالنكرة المحضمة قرينة يتحصل ما الفائدة جاز الابتداء مانحو المطلقت فاذا سبع في الطريق الخ ووقع في رواية سلمان به بلال عن عمرو بن يحيى عند مسلم فاتينا على حديقة أمرأة ولم أقف على اسمها فيشيءمنالطرق(قولهاخرصوا)بضم الراء زاد سلمان غرصنا ولمأقف علىاسماء من خرص ملهم ( قوله وخرص ) في رواية سلمان وحرصها ( قوله احمى) أى احفظى عدد كيلها وفي رواية سلمان احصبها حنى ترجع اليك أن شاءالله تعالى وأصل الاحصاء العددبالحصى لانهم كانوالامحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى

` የፕላ سَنَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ .ومَنْ كَانَ مَعَهُ بَدِيرٌ فَلْيَمَقِلُهُ فَمَقَلْنَاها:وهَبَّتُ رِيحُشَدِ بِدَةٌ فَقَامَ رَجُلِ قَالَمَتُهُ بِجَبل طلِّي وَأَهْدَى مَلكُ أَيْلَةَ لَذَى عَيَكِ لِللَّهِ بَعْلَةَ بَيْضَاءَ وكَساءُ بُرْداً وكَتَبَ لَهُ بِبَحْرهِمْ · فَلَمَّا أَنَّى وادى اللَّهُ ي قالَ ا لِلْمَرَّأَةِ كُمْ جَاءَ حَدِيقَتَكُوقالَتْءَشَرَةَأُوسُق خَرْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِتُ إِنِّي مُتَمَجَّلُ إِلَى المَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْـكُمْ أَنْ يَتَعَجُلَ مِعِي فَلْيَتَمَجُلْ فَلَمَّا قالَ ابْنُ بَكَّارِ كَلِيَّةً مَنْهُ هاأشرفَ عَلَى المدينةِ قالَ هذه طَابَةٌ فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قالَ هَٰذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّمُ اوْتُحِيُّهُ ۚ أَلَا أَخْبُرُكُمْ بِخَـيْرِ دَو رِ الْأَنْصَارِ قانُوا بَلَى قالَ دُورُ بَنِي النَّجارِ بْمُ دُورُ بَني عَبْدِ الْأَشْهِلِ ثُمَّ دُورُ بَني ساعِدَةَأُو دُورُ بَنِي الحَارِثِ إِنْ الْحَزْرَجِ وَفِ كُلُّ دُورِ الْأَنصارِ يَشَى خَبراً ( قوله ستهب الليلة) زادسلمانعليكم ( قوله فلايقومن أحد)فىرواية سلمان فلايقم فيها أحد منكم(**قول**ه فليعقله )أى يشدّه بالمقال وهو الحبل وفيروانة سلمان فليشد عقاله وفيرواية ان أسحق في المفازيعن عبد الله نزأى بكر بن حزم عن عباس بنسهل ولا محرجن أحد منكم الليلة الاومعه صاحب له ( قوله فقام رجل فالقته مجبل طي)فيرواية الكشميهني بجبل طي وفيروابةالاسماعيليمن طريق عفان عنوهيب ولميقم فيها أحد غيررجلين القتها بجبل طي وفيه نظر بينته رواية ابن اسحق ولفظه ففعل الناس ما امرهم الارجلين من بني ساعدة خرج احداها لحاجته وخرج آخر في طلب بعير لهفاماالذي ذهب لحاجته فانه خنق على مذهبه وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريج حتى. طرحته بجبل طي فاخبر رسول الله ﷺ فقال ألم انهكم أن يخرج رجل الاومعه صاحب لهثم دعا للذي اصيب على مذهبه فشفى واما الآخرةا نه وصل الىرسول الله عَلَيْكَ عِن قدم من تبوك والمراد بجد لي طي المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزلهواسم الجبلين المذكورين اجأ بهمزة وجم مفتوحتين بعدهماهمزة بوزن قمر وقد لاتهمز فيكون بوزن عصىوسلمي وهمامشهوران ويقال انهما سميا باسمرجل وأمرأة منالعاليق ولمأفف علىاسم الرجلين المذكورين وأظن ترك ذكرها وقع عمدا فقدوقع فيآخر حديث أن اسحقأن عبدالله بنأني بكر حدثه أن العباس بنسهل سمى الرجلين ولكنه استمكني أياهما قال وأي عبدالله أن يسميهما لنا (قهله وأهدى ملك ايلة ) بنتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحر تقدم ذكرها فياب الجمعة فيالقرى والمدنو وقع في رواية سلمان عند مسلم وجاه رسول ان العلماء رسول صاحب ايلة الى رسول الله ﷺ بكتاب واهدى له بغلة بيضاء وفي مَفَازَى بناسحَقُ ولما انتهي رسول الله ﷺ الى تبوك ناه يوحنا بنر وية فَصَالَحرسُولالله ﷺ واعطاه الجزية وكذا رواه ابراهم الحرى في الهدايا من حدّيث على فاستفيد من ذلك اسمه وأسم أبيه فلعل العلماء آسم امهو يوحنا بضم التحتانية وفتح المهملةوتشديدالنون وروبة بضمالراء وسكون الواو بعدها موحدةواسم البغلةالمذكورةدلدل هكذأ جزم به النووي ونقل عن العلماء أنه لا يعرف له بغلة سواها وتعقب بأن الحاكم أخرج في المستدرك عن ابن عباس انكسري أهدى للنبي مَتَيَالِيَّةِ بِعَلْمَ فَرَكُهَا بحبل من شعر ثم أردفني خلفه الحديث وهذه غيردلدل و يقال أنالنجاشي أهدي له بغلة وانصاحب دومة الجندل أهمدىله بغلة واندلدل اعاأهمداها لهالمقوقس وذكر السهيليأن التي كانت تحته يوم حنين تسمي فضــة وكانت شهباء ووقع عند مسلم فىهذه البغلةأن فروة أهـــداهاله ( قولُهوكتب له بيحرهم) أي ببلدهم أوالمراد بأهل بحرهم لانهم كانوا سكانا بساحل البحرأي انهأقره عليهم مما الزموه من الجزيةوفي بعض الروايات ببحرتهم أى بلدتهم وقيل البحرة الارض وذكر ابن اسحق الكتاب وهو بعد البسملة هذه أمنة من الله ومجدالني رسول الله ليوحنا أبن روبة وأهل ايلة سفنهم وسيارتهم فىالبز والبحر لهمذمة اللهومجد الني وساق بقية الكتاب ( قولِه كمجاء حديقتك ) أي تمر حديقتك وفير واية مسلم فسأل المرأة عن حديقتها كمبلغ ثمرها وقوله عشرة بالنصب على نزع الخافض أوعلى الحال وقوله خرص بالنصب أيضا اما بدلاواما بياناو بجوز الرفع فبهما

وتقديره الحاصل عشرة أوسق وهو خرص رسول الله ( قهاله فلما قال ابن بكاركلمة معناها أشرف على المدينة ) ابن

وقال سُليْانُ بْنُ بلال حَدَّمْنَي عَمْرُ و بُمْ دَارُ بني الحَارثِ بُمْ بنى ساعِدةَ وقالَ سُلْبانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ عَنْ عُمارَةً بْنِ غَزِيَةً عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ وَقَالِيَةٍ قالَ أَحُدُ جَبَلُ بُحِيْنًا وَنُحَبَّهُ \* قالَ أَبِو عَبْدِ الله كُلُّ بُسْنَانِ علَيْهِ حائِظٌ فَمْ جَدِيقةٌ وما لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حائِظٌ لَمْ يَقُلْ حَدِيقةٌ

مِكْلُوهُو سَهِلَ شَيْخَالِبَخَارِي فَكَا أَنْ البِخَارِي شَكَفَى هَذَهُ اللَّفَظَةُ فَقَالَ هَــذَا وقدر واه أبونهم في الستخرج عن فاروق عن أبي مسلم وغيره عنسهل فذكرها بهذا اللفظ سواء وسيأتي الككلام علىبقية الحديث ومايتعلق بالمدينة فيفضل المدينة ومايتطق بالانصار فىمناقب الانصار فانهساق ذلك هناك أنمما هناوقوله طابةهو من أسهاءالمدينة كطيبة ( قوله وقال سلمان بن بلال حدثني عمر و ) يعني ابن محى بالاسناد المذكور وهذه الطريق موصولة في فضائل الانصار (قهلهوقال سلمان) هواین بلالاللذكو روسعد بن سعید هوالانصاری أخو محی این سعید وعباس هوابن سهل من سعد وهي موصولة في فوائد على بن خزيمة قال حدثنا أبواسمعيل الترمذي حدثنا أبوب بن سلمان أى ان بلال حدثني أنو بكر ن أن أو يسءن سلمان بن بلال فذكره وأوله اقبلناهم رسول الله ﷺ حتى ادادنا م المدينة أخذطريق غراب لانهاأقرب الى المدينة وترك الاخرى فساق الحديث ولمهذكر أوله واستفيدمنه بيان قوله أنى متعجل الىالمدينة فمن أحب فليتعجل معي أىانى سالك الطريق القريبــة فهن أراد فليأت معي يعني ممن له اقتدار علىذلك دون بقيةالجيش وظهرأن عمارة بنغزية خالف عمرو بن يحبى فىأسناد الحديث فقال عمرو عن عباسعي أبي حميد وقال عمارة عن عياش عن أبيه فيحتمل أن يسلك طريق الجمع بأن يكون عباس أخذ القدرالمذكور وهوأحد جبل عينا ونحبه عن أبيه وعن أن حيد معا أوحمل الحديث عهما معاأوتله عن أن حيدومعظمه عن أبيه وكان يحدث به تارةعن هذاو تارة عن هذا ولذلك كان لا يجمعهما وقدوقع في رواية ابن اسحق المذكورة عباس ابن سهل بن سعد أوعباس عنسهل فنرددفيــه هل.هو مرسل اور واءعن ابيه فيوافق قول عمارة لــكنسياق عمر و ابزيحي أتممن سياق غيره والله اعلموفى هذا الحديث مشروعية الخرص وقد تقدم ذكرالخلاف فيسهاول الباب واختلفالقائلون مهملهو واجباومستحب فحكي الصيمري منالشافعية وجها بوجوبه وقال الجهور هومستحب الاان تعلق بهحق لمحجور مثلااوكانشركاؤه غيرمؤتمنين فيجب لحفظ مال الغير واختلف ايضاهل مختص النخل او يلحق بدالعنب اويعمكل ماينتفع بدرطبا وجافا وبالاول قالشريح القاضى وبعضاهــل الظاهر وإلثاني قول الحمهور والى النالث نحاالبخاري وهل بمضى قول الخارص او يرجع الى ماآل اليه الحال بعد الجفاف الاول قول مالك وطاتمة والثاني قول الشافعي ومن تبعمه وهل يكفي خارص واحمد عارف ثقة اولابد من اثنين وهما قولان للشافعي وألجمهور على الاول واختلف أيضا هلهو اعتبار اوتضمين وهما قولان للشافعي اظهرها التاني وفائدته جوازالتصرف في جميع الممرةولواتاف المالك الممرة بعدالحرص اخذت منه الزكاة بحساب ماخرص وفيه اشياء من اعلام النبوة كالاخبارعن الريح وماذكرفي تلك القصةوفيه تدريب الانباع وتعليمهم واخذا لحسذريما يتوقع الخوف منه وفضل المدينة والانصار ومثم وعية المفاضلة بين الفضلاء بالاجسال والتعيين ومثم وعية الهدية وآلمسكافاة علها ﴿ تَكْمِيلَ ﴾ في السن وصحيحا بن حبان من حديث سهل بن الى حدمة مرفوعا اذا خرصتم فجدواود عواالتك فان لم تدعوا التلث فدعوا الربع وقال بظاهره الليث وأحمدواسحق وغيرهم وفهم منه أبوعبيد في كيتاب الاموال انه القدرالذي يأكلونه بحسب آحياجهماليه فقال يترك قدراحتياجهم وقالمالك وسفيان لايترك لهمشئ وهو المشهور عنالشافعي قال اينالمري والمتحصل من محيح النظران يعمل بالحديث وهوقدر المؤنة ولقدجر يناه فوجدناه كذلك ف الاغلب عما يؤكل رطبا ( قوله قال أوعبيد ) هوالقاسم بنسلام الامام الشهور صاحب الغريب وكلامه هدا في غرب الحديث له وقال صاحب الحكم هومن الرياض كل أرض استدارت وقيل كل أرض ذات شجر منمرونخل

باب ألفُشْرِ فِها يُسْقَامِنْ مَاءِ السَّهَاءِ وَبِالْمَـاءِ الْجَارِى وَلَمْ بَرَى مُحَرُّ بْنُ عِبْدِ السَّرَبِ فَى المَسَلِ شَيْنَا حَلَّ هُذَا اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ بْنُ بَرْيَةَ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِهِ مِنْ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِهِ مِنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهِ مِنْ أَبِهِ مِنْ أَنِهُ عَنْ أَنْهُ قَالَ فِها سَفَتِ السَّمَا اللهِ والنَّيُونُ أَوْ كَانَ

وقيل كلحفرة تكون فىالوادي يحتبس فبهالماه فاذالم كن فيهماه فهو حديقة ويقال الحديقة أعمق مزالفدير والحديقة القطعة من الزرع يعني أنه من المشترك ﴿ قَوْلُهُ بَابِالْمُشْرُ فَهَايِسْتِي مَنِمَاهُ السَّهُ والمساء الجاري ) قال الزين ابنالمنير عدل عن لفظ العيو زالواقم في الحبرالي المناه الجاري ليجر به مجرى التفسير المقصود من ماه العيون والهالماء الذي بجرى بنفسهمن غيرنضح وليبينان الذي بجرى بنفسهمن نهراوغد رحكه حكم مابجري من العيون انهي وكأنه اشارالي مافي بعض طرقه فعندأيي داودفها سقت المهاء والانهار والعيون الحديث ( قهله ولم يرعمون عبدالعزيز في المسل شيأً ) أيزكاة وصلهمالك في الموطأ عن عبدالله من أي بكر من حزم قال جاء كتأب من عمر بن عبدالعزيز الى أبي وهو بمنيان لا تأخذ من الحيل ولامن العسل صدقة واخرجابن أبي شيبة وعبدالرزاق باسناد صحيح الى نافع مولى ابن عمرقال بعثني عمر ن عبدالعزيز على اليمن فاردت ان آخذ من العسل العشر فقال مغيرة بن حكم الصنعاني ليس فيهشي فكتبت الى عمر بن عبدالعزيز فقال صدق هوعدل رضا ليس فيه شيٌّ وجاءعن عمر بن عبدالعزيز مايحا لفه أخرجه عبدالرزاق عزابن جربج عنكتاب ابراهيم بنميسرة قالذكرلى بعضمن لاآتهم منأهلي انه نذاكر هو وعروة نهد السعدى فزعم عروةانه كتبالى عمر ن عبدالعزيز يسأله عن صدقةالعسل فزعم عروة إنه كتب اليه أنافد وجدنا بيانصدقة العسل بأرض الطائف فخذمنه العشرانهي وهذا اسناد ضعيف لجهالة الواسطة والأول أثبتوكاً والبخارى اشار الي تضعيف ماروي ان في العسل العشروهو ما خرجه عبدالرزاق بسنده عن أبي هريرة قال كتب رسول الله ﷺ الى أهل البمين ان يؤخذ من العسل العشروفي أسناده عبدالله بنحرر وهو بمهملات وزن عد قال البخاري في الرُّنجه عبد الله متروك ولا يصح في زكاة العسل شي قال النرمذي لا يصح في هذا الباب شي قال الشافعي فىالقديم حديثان في العسل العشرضعيف وفي ان لا يؤخذ منه العشر ضعيف الاعن عمر بن عبد العزيز انهي و روى عبدالرزاق وابنأى شيبة من طريق طاوس ان مع معاذا لما أنى انبين قال لم أومر فيهما بشي و بحني العسل واوقاص البقروهذا منقطعوامامااخرجه أبوداود والنسآئي من طريق عمرو بنشعيب عن أبيه عنجده قالجاء هلالأحد بني متعان أي بضم المم وسكون المثناة بعدها مهملةالي رسول الله ﷺ بعشور محل له وكان سأله ان عيى له واديا فحماه له فلساولي عمركت الي عامله ان أدى اليك عشور نعله فاحم لهسلبه والافلا واسناده صحيح الي عمر وترجمة عمروقه مةعلى المختار لكن حدث لاتعارض وقدورد مامدل على ان هلالا اعطى ذلك تطوعا فعند يجدار زاق عن صالحن دينار ان عمر س عبدالعز يزكتب الي عمان س عدينها وان يأخد من العسل صدقة الاان كان الني عليانية أخذها فجمع عبان أهل العسل فشهدوا انهلال بن سعد قدم على الني ﷺ بعسل فقال ماهذا قال صدقة فأمر برفعها ولم يذكر عشورا لكن الاسناد الاول أفوى الاأنه محول على انه في مقابلة الحيكا بدل علمه كتاب عمر بن الخطاب وقال ابنالمنذر ليس فيالمسل خبريثبت ولااجماع فلازكاة فيهوهو قولالجمهور وعزأي حنيفةواحمد واسحق بجب العشر فبااخذ منغير ارضالخراج ومانقله عن الجمهورمقا بلهقول الزمذي بعدان اخرج حديث انعمرفيه والعمل علىهذا عندأ كثر أهلاالعلم وقال بعض أهلاالعلم ليس فى العسل شيء واشارشيخنا فىشرحه الى ان الذى نقله ابن المنذر أقوىقال ابنالمنير منأسية أترعمو فىالعسل للترجمةمن جهة انالحديث مدل على انلاعشر فيعلانه خصالعشر أونصفه بمسايستي فأفهمان مالايستي لايعشر زادان رشيدفان قيل المفهوم انمساينفي العشر أونصفه لامطلق الزكاة فالجواب أزالناس قائلان مثبثالمشر ونافالزكاة اصلافتم المرادقال ووجهادخاله العسل أيضاللتنبيه على الحلاف

عَمْرِيًا المُشْرُ وَمَا سُبِيَ بِالنَّشْحِ نِصْفُ المُشْرِ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ هَذَا تَشْسِيْرُوا الأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ بُوتَتْ فَى الْأَوَّلِ يَشِي صَدِيثَ ابْنِي عُمَرَ وَفِها سَمَّتِ السَّماء الْمُشْرُ وَبَيْنَ فَى هَذَا وَوَقَّتَ وَالزَّيَادَةُ مَقَبُّولَةٌ وَالْفَسَّرُ يَقْضِى عَلَى الْمُبْهَرِ إِذَا وَوَاهُ أَهْلُ النَّبَتِ المُبْهَرِ إِذَا وَوَاهُ أَهْلُ النَّبَتِ

فيعواته لايرىفيه زكاة وانكانت النحل تتغذى ممايستي منالسهاء لكن المتولد بالمباشرة كالزرع ليسكالمتولد بواسطة حيوان كاللين فانه متولد عن الرعى ولاز كاة فيه ( قوله عثريا ) بفتح المهملة والمثلنة وكسرالرا. وتشديدالتحتانية وحكي عن ابن الاعرابي تشديد المثلة ورده تعلب وجكي من عديس في المثلث فيه ضم أوله واسكان ثانيه قال الحطابي هو الذي يشرب بعروقه منغيرستي زادابنقدامة عنالقاضي الىيعلى وهوالمستنقع فىبركة وبحوها يصب اليه منهاء المطرفي سوقى تنشق لهقال و شتقاقه من العاثور وهيالسّاقيةالتي يجرى فيها الماء لان المّاشي يعثرفيها قال ومنه الذي يشرب من الانهار بغير مؤنة اويشرب بعرقه كا زيغرس في أرض يكون المــاءةر بيا من وجهها فيصل اليه عروق الشجر فيستخنى عن السقى وهذا التفسيراولي من اطلاق ابي عبيد ان العثرى ماسقته الديماء لانسياق الحديث بدل على المغارة وكذا قول من فسر العثرى بأنه الذي لاحمل له لانه لازكاة فيهقال ابن قدامة لانعلم في هذه التفرقة التي ذكر ناها خلافا (قيله؛ لنضح) بفتح النونوسكون المعجمة بعدها مهملة أي السانية وهي رواية مسلم والمرادبها الابل التي يستقي عليها وذكر الابل كالمتال والافاليقر وغيرها كذلك في الحسكم (قوله قال ابوعبدالله هذا تفسير الاول الخ) هكذا وقع في رواية الى ذر هذا السكلام عقب حديث ابن عمر في العثرى ووقع في رواية غبره عقب حديث الى سعيد المذكور في الباب الذي بعده وهوالذي وقم عند الاسماعيلي أيضا وجزم أبوعلى الصدفي بانذكره عقب حديث أن عمر من قبل بعض نساخ للكتاب انهي ولم يقف الصغاني عى اختلاف الروايات فحزم بأنه وقع هنافي جيعها قال وحقه ازيذكرفي البابالذي لميه ﴿ قلت ﴾ ولذ كره عقب من كل الحديثين وجه لكن تعبيره بالا ول يرجح كونه بعد حديث الى سعيد لانه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمر فديث ابن عمر جمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي ابجاب الزكاة في كل ما يستور عؤنة وبغير مؤنة ولكنه عدالجهورمختص بالمغي الذي سيق لاجله وهوالتمييز بينمايجب فيهالعشر اونصف العشر بحلآف حديث اي سعيد فانه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فاخذبه الجمهور عملا بالدليلين كماسيأتى بسطالقول فيه بمد أن شاه الله تعالى وقد جزم الاسماعيلي بأنكلام البخاري وقع عقب حديث ابي سعيد ودل حديث الباب على التفرقة فىالقدر المخرج الذى يسقى بنضح او بغير نضح فان وجد مايستى بهما فظاهره الديجب فيه ثلاثة ارباع العشراذا تساوى ذلك وهوقول اهل العلم قال اينقدامة لانعلم فيهخلافا وانكان احدهما اكثركان حكم الافل تبعا للاكنر نص عليه أحمدوهوقول التورى والدحنيفة واحدقولى الشافعي والثاني يؤخذ بالقبيط ويحتمل ازيقال ازامكن فصل كل واحد منهما اخذ بحسابه وعن إن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولوكان اقل قاله ابن التين عن حكاية الي عدين أبي زيدعنه والله أعلم (ننبيه) قال النسائي عقب تخريج هذا الحديث رواه افع عن ابن عمر عن عمر قال وسالم اجل من نافع وقول افع اولى الصواب «قوله يعده هذا نفسيرالا وللانه لم يوقت في الاول اي لمذكر حد اللنصاب وقوله. وبين في هذا يعني في حديث ان سعيد (قوله والزيادة مقبولة) أي من الحافظ والثبت بتحريك الموحدة الثبات والحجة (قبلهوالمسر يقضى على المبهم) اى الحاص على العام لان فهاسقت عام يشمل النصاب ودونه وليس فهادون خسة اوسق صدفة خاص بقدرالنصابوا جاب بعض الحنفية بان حل ذلك ماذا كان البياز وفق المبين لازالدا عليه ولا ناقصا عنه امااذاا نتفي شي من افراد العام مثلافيمكن التمك مكحديث اليسعيد هذافانه دل على النصاب فها قبل التوسيق وسكت عما لا يقبل التوسيق فيمكن الخسك جموم قوله فهاسقت المهاه العشراي بمالا يمكن التوسيق فيه عملا بالدلياين واجاب الجمهور بماروي مرفوهالازكاة في الخضر اوات رواه الدارقطني من طريق على وطلحة ومعاذ مرفوعا وقال النرمذي لا يصع فيهشئ الامرسل

كَا رَوَى الْفَضْلُ بُنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الذِّبِي وَ الْفَصْلُ فِي الْسَكُمْنَةِ وَقَالَ بِلاَلُ قَدْصَلُي فَا حَذَ بَقُولِ بِلال وَرُوكَ فَوْلَ اللهَ قَلُ اللهَ عَلَى اللهُ عَنْ مَدَّدُ حَدَّمَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ أَبِي صَمْصَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عِنْهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ إِلَّا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْه

فَعَلَ الْحَسَنُ والْحُسَينُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَلْبَعَانِ بِذَٰلِكَ التَّمْرِ · · موسى بن طلحة عن الني ﷺ وهو دال على ان الزكاة الماهي فها يكال مما مدخر للاقتيات في حال الاختيار وهذا قول مالك والشافمي وعنأحمد بخرج من جميع ذلك ولوكان لايقتات وهوقول محمد وأى بوسف وحكى ان النفر الاجماع على ان الزكاة لأنجب فهادون مسة أوسق مماأ خرجت الارض الأأن أباحنيفة قال تجب في هميم ما يقصد بر راعته ما الارض الاالحطب والقصب والحشيص والشجرالذي لبساه ثمراتهي وحكى عياض عن داودان كل مامدخل فيه الكيل راعي فيهالنصاب ومالايدخل فيهالحيل ففي قليلة وكثيره الزكاة وهونوع من الجمع بين الحديثين المذكور من والله أعلم وقال النالعر في أقوى الذاهب وأحوطها للمساكين قولأن حنيفة وهوالتمسك العموم قال وقدزعم الجويني الالحديث انماجاه لتفصيل مانقل مما تسكثر مؤنته قال ابن العربي ولاما مرأن بكون الحديث يقتضي الوجهين والقه أعلم (قهله كاروي الح) أي كاأن المنبت مقدم على النافي في حديثي الفضل و بالآل وحديث الفضل أخرجه أحمدوغيره وحديث بالال سيأتي موصولافي كتاب الحج انشاه الله تعالى ﴿ تُمكيل ﴾ اختاف في هذا النصاب هل هوتحد مدأ و هر يب و بالأول جزم أحمد وهوأصح الوجهين للشافعية الاانكان نقصا يسيراجدانمالا ينضبط فلايضر قالهان دقيق العيد وصححالنووي فى شرح مسلم انه تقريب وا تفقواعلى وجوبالزكاة فها زاد على الحمسة اوسق عسانه ولاوقص فها ﴿ وَهِ لَهُ اِبْ لِس فها دون خسة اوسق صدقة ) اوردنيه حديث الى سعيدوقد تقدم ذكره في باب زكاة الورق وذكرفيه قدرالوسق وقوله هنا ليس فهاا قل مازا الدة واقل في موضع جر بفي وقد ذكره بعده بلفظ و ليس في اقل ، (باب اخذ صدقة المرعند صرام النخل وهل يترك الصي فيمس تمر الصدقة ) الصرام بكسر المهملة الجداد والقطاف وزيا ومعنى وقداشتمل هذاالباب على ترجمتين اما الاولي فلها تعلق بقوله تعالي وآ تواحقه يوم حصاده واختلفوافي الرادبالحق فهافقال ابن عباس هي الواجبة واخرجه ان جرير عن انس وقال ان عمر هوشيء سوى الزكاة اخرجه ابن مردويه وبه قال عطاء وغييره وحديث الباب يشعر بأنه غير الزكاة وكأنه المراد عـا اخر جه احمد والوداود من حديث جاران الني ﷺ امرمن كل جاد عشرةاوسق من الممر بقنو يعلق في المسجد للمساكين وقد تقدم ذكره في باب القسمة وتعاين الفنو في المسجد من كتاب الصلاة وأماالترجة الثانية فريطها بالترك اشارة منه الى انالصباوان كانما مامن توجيه الحطاب الىالصي فليس مانعامن توجيه الحطاب الى الولي بتأديبه وتعليمه واوردها بلفظ الاستفهام لاحبال ان يكون الهي خاصا بمن لايحل له تناول الصدقة (قوله كوم ) بفتح الكاف وسكون الواو معروف واصله القطعة العظيمة من الثي والمراد به ما اجتمع من

ا مَا حَدُ أَحَمُ ا مَرُ اللهِ فَقَالُ فِيهِ فَعَظَرَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللهِ وَلِيَالِيْهُ فَا خُرجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا عَلَمْتَ أَنَّ آلَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالُ أَمَّا عَلَمْتَ أَوْ أَوْ كُلُهُ أَوْ أَوْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَهْ وَجَبَ فِيهِ الْمُشْرُ أَوْ اللّهِ عَلَيْهِ لِلّا يَعِيمُوا النّمرَةَ حَتَى يَبْدُو السّمَّةَ فَا فَقَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَمْ اللّهِ عَلَيْهُ الزّكاةُ مَنْ لَمْ بَحِبْ صَلّاتُ مَا مَكُمْ مَعْلُم النّبَعْ بَعِدُ الصّلاح عَلَى أَحَدُ وَلَم يَعْمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهُ الزّكاةُ مَنْ لَمْ بَحِبْ صَلّاحِيا مَا مَعْ وَمَنِي اللّهُ عَنْهُم اللّهِ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْ عَلَيْهِم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْ عَلَيْهُمُ اللّه اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُمُ اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُمُ اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُمُ اللّه عَلَى اللّه عَنْهُمُ اللّه عَنْهُم اللّه عَنْهُمُ اللّه عَنْهُمُ اللّه عَنْهُمُ اللّه عَنْهُمُ اللّه اللّهُ عَنْهُمُ اللّه عَنْهُمُ اللّه اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه اللّه عَنْهُ اللّه اللّه عَنْهُمُ اللّه اللّه عَنْهُ اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُمُ اللّه اللّه عَنْهُ اللّه اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُمُ اللّه اللّه عَنْهُمُ اللّه اللّه عَنْهُمُ اللّه الللّه عَنْهُمُ اللّه اللّه عَنْهُ الللّه عَنْهُمُ اللّه اللّه عَنْهُمُ اللّه ا

التمركالمرمة ويروى كومابا لنصب اىحتى يصير التمر عنده كوما (قوله فأخذا حدهما)سيأتي بعدبابين من رواية شعبة عن عدن زياد بلفظ فأخذ الحسن بن على (قوله فبعله) اى المأخوذ وفي رواية الكشميهني فجعلها اى النمرة وسيأتي بقية الكلامعليه قريبا فالالاسماعيلي قواهعند صراه النخل اىبعدان بصير تمرالأن النخل قديصرم وهورطب فيتمر في للر مد ولكر ذلك لا يتطاول فحسن إن ينسب الى الصرام كافي قوله تعالى وآ تواحقه يوم حصاده فان المراد بعدان مداس ويتى والله اعلم ه ( قولهاب من باع ثماره اوارضه او تخله او زرعه وقد وجب فيه العشر اوالصدقة فأدى الزكاممن غيره او باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة الخ) ظاهرسياق هذه الترجمة ان المصنف بري جواز بيسع الثمرة بعد بدو الصلاحولو وجبت فها الزكاة بالحرص مثلا لعموم قوله حتى يبد وصلاحها وهواحد قولي العلماء والتأنى لا يجوز يعها جد الحرص لتعلق حق المساكين بهاوهوا حدقولي الشافعي وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعدالصلاح وقبل الحرص جما بين الحديثين واماقوله العشر اوالصدقة فمن العام بعدالخاص وفيه اشارة الى الردعى من جعل فى التمار العشرمطلقا من غير اعتبار نصابولمرد انالصدقة تسقطبالبيم واماقوله فأدي الزكاةمن غيره فلا نه اذاباع بعــد وجوب الزكاة فقد فعل امرا جازًا كما تقدم فتعلقت الزكاة مذمته فله ان يعطبها من غيره او بخرج قيمنها على راى من بجميزه وهواختيار البخارى كما سبق واماقوله ولم يخصمن وجبت عليهالزكاة بمن لمتجب فيتوقف على مقدمة أخري وهى أن الحق يتعلق الصلاح وظاهرالقرآن يقتضى أنوجوب الابتاء آناهو يوم الحصاد على رأى منجعلها فىالزكاة الاأن يقال انما تعرضت الآية لبيان زمن الايتاء لالبيان زمان الوجوب والظاهرأن المصنف اعتمدفي تصحيح هذه المقدمة استعال الحرص عندالصلاح لتعلق حق الساكين فطواها بتقديمه حكم الحرص فهاسبق أشار الى ذلك ابن رشيدوقال ابن بطال أرادالبخارى الردعي أخدقول الشافعي بفسا دالبيع كاتقدم وقال أبوحنيفة المشترى بالخيارو يؤخذ للمشرمنه ويرجعهوعىالبائع وعنمالكالعشر علىالبائع الىأن يشترطه علىالمشترى وهوقول الليث وعنأحمدالصدقة على البائم مطلقاً وهو قول التورى والاوزاعي والله أعلم ( قوله وقول الني ﷺ لا تبيموا الثمرة ) أسنده في الباب بمعناه وأماهذا اللفظ فمذكورعنده فىموضعين من كتابالبيع منحديثا بنغمر وسيأتىالكلام هناك على حديثه وعلى حديثأنسأ يضا وقوله وكاناذاسئل عن صلاحها قالحتى تذهبعاهته أىالثمر وفىرواية الكشميهني عاهتها وهو مقول ابن عمر بينه مسابرفى روايته من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه فقيل لا بن عمر ماصلاحه قال تذهب عاهته : (قوله أب هل يشترى الرجل صدقته ) قال الزين ن المنير اور دالترجمة بالاستفهام لأن تنزيل حديث الباب على سببه

440 ولاً بأسَ أَنْ يَشْمَرَى صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ النَّبَّيِّ فِيَثَلِيُّهِ إِنَّمَا نَهْنِي الْمُتَصَدَّقَ خاصَّةً عَنِ الشَّرَاءِ ولم يَنَّهُ غَـنْيْرَهُ حَدُّتُ اللهِ إِنَّ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما كَانَ بُحَدَّثُ أَنَّ مُحَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرس في سَــبِيلِ اللهِ فَوجَدَهُ يُباعُ فأرَادَ أنْ يَضْعَريَهُ . . ثُمَّ أَنِّي النَّبِيِّ عَلِينَا مَرَ مُ فَقَالَ لاَ تَعَدُفي صَدَقَتِكَ فَيذَٰلكَ كَانَ انْ عُمَر رَضَى اللهُ عَنْهُما لاَ يَرْكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْنًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَمَّلُ صَدَقَةَ حَلَّ شَيْاً عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَيْدٍ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ عُمْرَ رَضَى اللهُ عَنْمَهُ يَةُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فى سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَيِيمَهُ بِرُخْصِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَلِيَا لَهُ تَشْمَرى ولاَ تَشْهُ فَ صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْ هُمْ فَإِنَّ العَائِدَ فَي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فَيَثْيُهِ يضعف معه تعمير المنع لاحمال تخصيصه بالشراء مدون القيمة لقوله وظننت انه يبيعه يرخص وكذااطلاق الشارع العود عليه معني آنه في معني رجوع بعضهااليه بغيرعوض قال وقصد بهذه الترجمة التنبيه على إن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها منجواز بيع الثمرة قبل اخراج الزكاة ليسمنجنس شراء الرجل صدقتهوالفرق بينهما دقيق وقال|بن المنسذر ليس لأحدآن يتصدق ثم يشتر بهاللنهي التابت ويلزم من ذلك فسادالبيم الاان ثبت الاجماع على جوازه (قوله ولا بأس ان يشتري صدقة غيره ) قداستدلله بما ذكره ومراده قوله ﷺ في الحديث لا تعدو فوله العا تُدفي صدقته ولوكان المراد تعميمالمنع لقال لاتشتروا الصدقة مثلاوسيأ تىلذلك مزيديان فيباباذا حولتالصدقة ثمأ وردالمصنف حديث عمر في تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين فسياق الاولى يقتضي أنه من حديث الن عمر والثانية انهمن مسند عمر و رجح الدارقطنيّ الاولى لـكن حيث جامن طريق سالموغيرممن الرواةعن ابن عمر فهومن مسنده وامار واية اسلم مولى عمر فهي عن عمر نفسه والله أعلم (قوله تصدق بفرس) اي حمل عليه رجلا في سبيل الله كما في الطريق الثانيةوالمعني أنهملكمله ولذلكساغ لهبيعهومنهم منقالكانعمرقد حبسهوانما ساغلرجل ييعدلانه حصلفيمه هزالعجز لاجلهعن اللحاق وضعف عن ذلك وانتهى اليحالة عدم الانتفاع مواجاز ذلك ابنالقاسم ويدل علىأند حمل تمليك قولهولاتمد في صدقتك ولوكان-حبسا الهله موقوله فيهافأضاعه الذَّى كانعنده اي بتركُ القيام عليـــه بالخدمة والعلف ونحوهماوقال في الاولى فوجده يباع ( قوله وان اعطاكه بدرهم ) هومبا لغة فى رخصه وهو الحامل له على شرائه (قهله ولا نعد) في رواية أحد من طريق هشام بن سعد عن يدين اسلم ولا تعودن وسمى شراؤه وخص عود افي الصدقة من حيث ان الفرض مها ثواب الآخرة فاذا اشتراها برخص فكا نه اختار عرض الدنياعي الآخرة مع ان العادة تقتضى بيم مثل ذلك برخص لغيرالمتصدق فكيف بالتصدق فيصير راجعافى ذلك المقدار الذي سو عفيه فائدة كافاد ابن سمدقي الطبقات ان اسم هذا الفرس الوردوانه كان لتم الداري فأهداه للنبي يُتَطَلِّقُهُ فأعطاه لعمروم أقف على اسم الرجل الذى حله عليه (قوله كالمائد في قيئه) استدل به على عمر م ذلك لان التي وحرام قال القرطى وهذا هوالظاهر من سياق الحديث

و يحتمل ان يكونالتشبيه للتنفير خاصة لـكونالق ممايستقذر وهوقول الاكثر ويلحق الصدقةالـكفارة والنذر وغيرهامن القربات وامااذا ورثه فلاكراهة وابعدمن قال يتصدق به وقوله فى الطريق الاولى ولهذا كان ابن عمر لايترك ان يبتاع شيأ تصدقبه الاجعله صدقة كذا فىر واية أبى ذر وعلىحرف لاتضبيب ولاادري ماوجهه وباثباتالنفي يتم المعنى أى كانادا انفقله ان يشترى شيأنما تصدقبه لايتركه في ملسكه حنى يتصدق به وكأنه فهمانالنهي عن شراء الصدقة أنماهولن أرادان يتمليكها لالن يردهاصدقة وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة وفضل الحمل في سبيل الله باسبُ مَايُذَّكُونُ الصَّدَقَةِ النَّيِّ وَلَيْ عَلَيْ مِعْنَا اللهُ عَنْهَا شَعْنَةُ حَدَّمَنَا نَحْدُ بُنْ زِيادِ قالَ سَمِيْتُ أَبا هُرِيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ثَمْرَةً مِنْ ثَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَمَلُها في فِيهِ فَقَالَ النَّيِّ عَنْهُمَا كَنْ يَرِيعُو كَمْ إِيعُورَ حَهَا ثُمَ قالَ أَمَا شَمَرْتَ

وللامانة علىالغز و بكلشيء وان الحل في سبيل الله تمليك وان للمحمول بيعه والانتفاع بشمنه وسيأني تكيل الكلام علىمذا الحديث في أنواب الهبة انشاءالله تعالى ه (قيله باب مايذ كرمن الصدقة للنبي عَيَطَائِينَ وآله) لم يعين الحسكم لشهرةالاختلاف فيه والنظرفيه في ثلاثة مواضع ه أولهاالمراد بالآل هنا بنوهاشم و بنوالطلب علىالارجح من أقوال العلاء وسيأتى دليله فى أمواب الحسى في آخر الجهادة الى الشافعي الشركهم النبي ﷺ في سهم ذوي القربي ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم و قلك العطية عوض عوضوه بدلاعما حرموه من الصدَّقة وعن أبي حنيفة ومالك بنوها شمر فقط وعنأحمد فى بنىالمطلبر وايتان وعنالما لكية فهابين هاشم وغالب بن فهرقولان فعن اصبغ مهم هم بنوقصي وعن غيره بنوغالب بنفيرة كامِّها كان محرم على التي عِيِّكا الله صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه غير واحدمهم الحطابي الإجماع لسكن حكى غير واحدعن الشافعي في التطوع قولًا وكذا في روامة عن أحمد ولفظه في رواية الميموني لا يحل النبي عَيَيْكَايَّةٍ وأهل ييته صدقةالفطر وزكاةالاموال والصدقة يصرفها الرجلعل محتاج بريديها وجهالله فأماغيرذلك فلا البسيقال كل ممر وفصدقة قال ابن قدامة ليسمانقل عنه من ذلك بواضح الدلالة وانما أرادان ماليس من صدقة الاموال كالفرض والهدية وضل المعروف كان غيرمحرم قالالمساو ردى يحرم عليه كلما كان من الاموال متقوما وقال غيره لانحرم عليه الصدقةالعامة كمياه الآبار وكالمساجد وسيأنى دليل تحر بمالصدقة مطلقا فىاللقطة واختلف هل كان تحر بمالصدقة من خصائصه دونالانبياء أوكلهم سواء في ذلك ۽ ثالمها هل يلتحق به آ له في ذلك أملا قال ابن قدامة لانعار خلافا في ان بني هاشم لاتحل لهمالصدقة المهر وضة كذاقال وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة وقيل عنه بجو زلهم اذاحرمواسهم ذوىالقربى حكاةالطحاوى ونقله بمضالما لكية عنالابهرى منهم وهو وجه لبعضالشافعية وعن أى يوسَّف بحل من بعضهم لبعض لامن غيرهم وعندالما لكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة الجوازالمنع جوازالتطوع دُونَ الفرض عكسه وأدلةالمنم ظاهرة من حديث الباب ومن غيره ولقوله تعمالي قل مَاأَسَأُ لـ يم عليه من أجر ولو احلها لآله لاوشك ان طعنوافيه ولقوله خذ من أموالهم صدقة نطهرهم وتركيم بهمها وثبت غنالني كالليج الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم و يؤخذ من هـذا جواز التطوع دو ن الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة والماعكسه فقالوا انالواجب حق لازم لايلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوع ووجه التفرقة بين بني هاشم وغــيرهم انموجب المنم رفع يدالادني علىالاعلى فأما الاعلى علىمثله فلا ولم أرلمن أجازمطُلقاد ليلا الاماهدم عن أبي حنيفة (قوله سمت أباهريمة قال أخذالحسن) في رواية معمر عن عد بن زياد انه سمم أباهر رة قال كنا عندرسولالله ﷺ وهو يقسم نمرا من نمرالصدقة والحسن في حجره أخرجه أحمد (قيله فجملها في فيه) زاد أبو مسلم الكجي من طريق الربيع بن مسلم عن عجد بن زياد فلم يفطن له الني عَلَيْكُ عَلَيْهِ حَيْمَام ولها به يسيل فضرب الني ﷺ شدقه وفي رواية معمر فلما فرغ حمله على عاتقه فسأل لعبابه فرفع رأسه فاذاتمرة في فيه (قوله كخ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا و بكسرا لماءمنونة وغيرمنونة فيخرج من ذلك ست لغات والتانية نوكيد للاولي وهمكامة تقال لردعالصي عندتناوله مايستقذرقيل عربية وقيل أعجمية و زعم الداودي انهامعر مة وقد أوردها البخارى فى باب من تسكَّلُم بالفارسية (قوله ليطرحها) زادمسام ارم بها وفي رواية حاد بن سلمة عن عد بن ا رياد عند أحمد فنظراليه فاذاهو يلوك بمرة فحرك خده وقالالقهايابني القهايابني و بجمع بين هذا و بين قوله كخ كخ باله كلمه أولا بهذا فلأعادى قالله كخ كخ اشارة الى استقذار ذلكله ويحتمل العكس بأن يكون كامه أولا بذلك

444 أَنَّا لاَ نَأْ كُلُ العَدَّقَةَ بابُ الصَّدَّقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزُواجِ النَّبِيُّ ﷺ حَذَّ شَعْد بنُ عُمَّد حَدَّثَنَا ابْنُ وهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِي شِهَابِ حَدَّ ثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قَالَ وَجَدَ الذَّيْ ﷺ شَاةً مَيُّتَةً أَعْلِيتُهَا مَولاَةٌ لِيَمُونَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ الذِّي ﷺ هَلاَّ انْتُفَعْمُ بِعِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مُنِيَّةً ۚ قَالَ إِنَّمَا حَرُّمَ الْكُلُهَا حِلْقَ الْدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَمِوْرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَمَّها أَرَادَتْ أَنْ تَشْعَرِي بَرِيرَةَ لِلمِتْقِ وأَزاءَ مَوالِها أَنْ يَشْعَرِ طُوا وَلاَمَها فَذَ كُرَتْ عَائِشَةُ للنَّبِي عَيْلِيَّهِ فَمَالَ لَمَا الذَّي عَيْلِيَّةِ أَشْمَرِهَا فا إِنَّمَا الوّلاَه لِمَن أَعْتَقَ قَالَتْ وأُنَّى النَّبِيُّ عَيِّكِيٌّ بِلَحْمٍ فَقَلْتُ هَٰذَا مَاتُصُدُّنَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدقَة ولَنَا هَدِيَّة ُ فلا مادي نرعهامن فيه (قوله اللانأكل الصدقة) في رواية مسلم اللانحل لناالصدقة وفي رواية معمر ان الصدقة لايحل لَال عِلْهِ وَكَذَاعِنْدَأُحَدُ وَالطَّحَاوِي مَنْ حَدَيْثَ آلحَسَنَ بَنْ عَلَى نَصْمُوالَ كَنْتَ مَعَالَنِي عَيَكَالَيْكِ فَرْ عَلَى جَرِينَ مَنْ نُمْر الصدقة فأخذتهم تمرة فألقيها فى فأخذها لمام افقال اناآل عد لاعمل لناالصدقة واسناده قوى وللطبراني والطحاوى منحديث أبىليلي الانصاري نحوه وفي الحديث دفع الصدقات الى الامام والانتفاع بالمسجد في الامور العامة وجواز ادخال الاطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم بمايضرهم ومن تناول المحرمات وانكانواغيرمكلفين ليتدربوا بذلك واستنبط بعضهم منه منع وليالصغيرة اذا اعتدت منالزينة وفيهالاعلام بسببالهي ويخاطبة من لايميز لقصداسماع من يميز لانالحسن انَّذَاك كانطفلا واساقوله اماشعرت وفير واية البخاري في الجهاد اماتعرف. ولمسلم اما علمت فهوشي قال عندالا مرالواضح وازلم يكن المخاطب بذلك طلأ أىكيف خنى عليك هذا مع ظهوره وهو أبلغ فيالزجر من قوله لا نفعل وقد تقدم ذكر بعض فوا مَّده قبل با بين ٥ (قوله باب الصدقة على موالي أزواج الني عَيْلِيَّةٍ ﴾ لم يترجم لازواج النبي عَيْلِيَّةٍ ولا لموالى النبي عَيْلِيَّتِهِ لانه لم يثبت عنده فيه شي وقد نقل ان بطال اس أي الَّازُواج لايدخلن في ذَلك بانفاق الفقهاء وفيه نظر فقدذَ كَرَان قدامة انالحلال أخرج من طريق ان أن مليسكة عن عائشة قالت إنا ] لعد لانحل لناالصدقة قال وهذا يدل على تحر بها (قلت) واسناده الى عائشة حسن وأخرجه ابنأ يشبية أيضا وهذالا يقدحنها نقله ابن بطال وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عنأبي رافع مرفوعا المالاعل لنا الصدقة وان مواليالقوم منأ تفسهم وبه قالأحمد وأبو حنيفة وبعض المالمكية كابن المآجشون وهو الصحيح عند الشافعية وقال الجمهور بجوزلهم لانهم ليسوامنهم حقيقة ولذلك لمبحوضوا بخمس

ولمسلم اما علمت فهوشي قال عندالا مرالواضع وازام بكن المحاطب بدلك طالا اى يف حق عليك هدا مع طهوره وهو الملغ في الزجر من قوله لا هما من قول لا مها في النبي والمالية والمدقة على مؤللة والمنافع النبي والمحلقة والمنافع المنافع المنافع

تسمية المولى النيرة الدة والماهو لسوق الحديث على وجهة فقط كذا قال وقد علمت مافيها من العائدة ، (قوله إب اذا عوات المهدقة) في رواية أي ذرا ذا حولت بضم اوله أي فقد جاز للهاشمي تناولها (قرله حدثنا خالد) هوالحذا ، والاسنا دكله بصريون (قهله هل عندكم شيءٌ ) أي من الطُّعام وقوله نسيبة بالنون والمملة والموحدة مصغر اسم أم عطية (قهله من الشاة التي بعثت ) فِتَح للثناة أي بعثت بها أنت ( قبله بلغت محلها )أى انها لما تصرفت فيها بالهدية الصحة ملكها لها أ انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله وَتَطَلِيَّةٍ بخلاف الصدقة كاسيأتي في الهبة وهذا تحريرابن جلال جدأن ضبط محلها بفتح الحاء وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول أي بلغت مستقرها والاول أولى وعليه عول البخارى في الترجمة وهذا نظير قصة بريرة كما سيأتي بسطه في كتاب الهبة ثم أورد المصنف حديث أنس فى قصة بررة مختصرا وقال بعده وقال أوداود أنبأنا شعبة فذكر الاسناد دون المتن لتصريح قتادة فيه بالسهاع وأوداود هو الطيالمي وقد أخرجه في مسندهكذلك وروايته فيالنسخة التي وقفت عليهامنه معنمنا وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق معادعن شعبة فصرح بسماع قتادة من أنس أيضا واستنبط البخاري من قصة بريرة وأم عطية انالهاشمي أن ياخذ من سهم العاماين اداعمل على الزكاة وذلك انما يأخذ على عمله قال فلما حل المهاشمي أن يأخذ ما علكه بالهدنة نما كان صدقة بالصدقة كذلك بحل له أخذ ماعلـكه بعمله لا بالصدقة واستدل به أيضا على جواز صدقة التطوعلاً زواج الني ﷺ لانهم فرقوا بيناً نفسهمو بينه الني ﷺ ولم ينكر عليهم ذلك بلأخبرهم ان تلك الهدية بعينها خَرَجَتُ عَن كُونهاصَّدَقَة بتصرفالتصدق عليه فيها كما تقدُّم تَقْرَىره والله أعلم ( قوله بابأخذ الصدقة من الاغنيا، وترد في الفقراء حيث كانوا) قال الاسماعيلي ظاهر حديث الباب ان الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيا مهموقال النالمنير اختيارالبخاري جوازهل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فتردفي فقرامهم لانالضمير يعود على المسلمين فاي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث أنتهى والذي يتبادرا لي الذهن من هذا الحديث عدم النقل وان الضمير يعود على الحاطبين فيختص بذلك فقراؤهم لمكن رجح ابن دقيق العيد الاولوقال انه وان لم يكن الاظهر الاأنه يقو مه ان أعيان الاشتخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر في الزكاة كالاتحير في الصلاة فلايحتصبهم الحكم وان اختصبهم خطاب المواجبة أتهي وقد اختلف العاماء في هذه المسئلة فاجاز للنقل الليث وأبوحنيفةوأصحابهما وتهله ابن المنذرعن الشافعي واختاره والاصح عند الشافعية والمالسكية والحمهور ترك النقل فلوخالف وتقل اجزاعند الما لسكية علىالاصح ولم يجزىء عندالشا فعيةعلىالاصح الا أذا فقد المستحقون لها ولا يبعد انه اختيار البخاري لان قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه تمن هومتصف بصفة الاستحقاق ( قيله اخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك و زكريا بن اسحق مكى وكذا من فوقه (قيله عن يحي )

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ وَالَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَاذِ بْنِ جَبَلِ حِبْنَ بَعَنْهُ ۚ أَلَى الْبَيْسِ . إِنَّكَ سَتَأْمِي قَومًا أَهْلَ كِتَابٍ . فإذَا جِنْنَهُمْ فَادْعُهُمْ لِلَى أَنْ يَشْهُدُوا أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ . وأَنَّ مُجَدًّا رَسُولُ اللهِ .

فى رواية وكيع عن زكريا حدثني بحي اخرجه مسلم ( قول عن أبي معبد ) فى رواية اسمعيل ابن أمية عن بحي انه سمم أبا معبد يقول سمعت ابن عباس يقول أخرجه المصنف فالتوحيد ( قوله قال رسول الله عليالله عليان جيل حين هذه الى اليمن) كذا في هيم الطرق الا ماأخرجه مسلم عن أى بكر بن أى شية وأى كريب وأسحق بن ابراهم للاثنهم عن وكيع فقال فيه عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله ﷺ فعلى هذا فهو من مستدمعا ذ وظاهرسياق مسلم ان الفظ مدرج لمكن لم أردلك في غير رواية أي بكر بن أني شيبة وسار الروايات انه من مسندان عباس فقد أخرجه الترمذي عن أي كريب عن وكيم فقال فيه عن ابن عباس أن رسول الله عليالي بعث معاذاو كذافي مسند اسحق بن ابراهم وهوابن راهو به قال حدثنا وكيم به وكذارواه عن وكيم احد في مسنده الخرجه الاداود عن احدوسياتي فىالظالم عن يحي بن موسى عن وكيم كذلك وأخرجه ان خزيمة في صحيحه عن مدين عبدالله المخرى وجعفر بن عد التملي وللاسماعيلي منطريق الدخيمة وموسى ان السندي والدارقطني من طريق يعقوب بن ابراهم الدورقي واسحق بن ابراهم البغوي كلهم عن وكيم كذلك فان ثبت روالة الى بكر فهو من مرسل ابن عباس لكن ليس حضو رابن عباسلذلك ببعيد لا نه كان في أو اخرحياة النبي ﷺ وهو اذ ذاك مع الويم بالمدينة وكان بمثمعاذا لي البمن سنة عشر قبل حج النبي ﷺ كَاذَكُره المصنف في اواخر المفازي وقيلكان ذلك في اواخرسنة تسمعند منصرفه ﷺ من تبوك رواه الوافَّدَى باسناده الى كعب بن مالك وأخرجه بن سعد فىالطبقات عنه ثم حكي أنن سعد الهكان في ربيم الآخرسنة عشر وقيل جنهمام الفتح سنة ثمان والفقوا علىانه لمزل على الهمين الىأن قدم في عهد أبى بكر ثم توجه الىالشام فمات بهاواختاف هل كان معادواليا أو قاضيا فجزم ابن عبدالبر بالثاني والغسانيبالاول ( قيله ستاتي قوما أهل كتاب) هي كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لـكون أهل الكتاب أهل علم في الجلة فلا تكون المنابة في عاطبتهم كخاطبة الجهال من عبدة الاوان وليس فيه أنجيع من قدم عليهم من أهل الكتاب بل يكون فيهم من غيرهم وانما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم ( قوله فاذاجئهم ) قيــل عبر بلفظ اذا تفاؤلا بحصول الوصول اليهم ( قَوْلُهُ فَادَعُهُمُ الْيُأْنُ يَشْهُدُوا أَنْ لَأَلَّهُ الْاللَّهِ وَانْ عِدَا رسولاللهِ ) كَذَا للا كثروقد تقدم في أول الزكاة بلفظ وانى رسول الله كذا في رواية زكريا من اسحق إيختلف عليه فيها واما اسماعيل بن امية فني رواية روح بنالقاسم عنه فاول ماندعوهم اليمعبادةاللهفاذا عرفوا اللهوفي روامة الفضل بنالعلاءعنه الىأن يوحدوا اللهفاذا عرفوا ذلك ويجمع بينهما بإن المراد جبادة الله توحيده و بتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة ووقعت البداءة بهما لانهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرها الاعما ومن كان مهم غير موحد فالمطالبة متوجهة اليه بكل واحدة من الشهادتين علىالتعيين ومنكان موحدافالمطالبة لهبالجمع بين الافرار بالوحدنية والافرار بالرسالة وانكانوا يعتقدون مايقتضى الاشراك أو يستلزمه كن يقول ببنوة عزيز أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي مايلزم من عقائدهم واستدل بِمن قال من العلماءانهلا يشترطالتبرى منكل دين يخالف دينالاسلام خلافالمن قال ان منكان كافرابشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الاسلام الابترك اعتقادما كفر به والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتني بذلك واستدل بهعلى أنه لايكني في الاسلام الاقتصار علىشهادة أن لااله الا اللهحتى يضيف البهاالشهادة لمحمد بالرسالة وهوقول الجمهور وقال بعضهم يصمير بالاولى مسلما ويطالب بالتانيةوفائدة الحلاف تظهر بالحكم بالردة ﴿ تنبيهان ﴾ أحداهما كان أصل دخولاليهودية في البمن فيزمن اسعدأني.

﴿ فِنْ مُ أَطْلَعُوا قُكَ مِنْكِكَ وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدُّ فَرْضَ عَلَيْهِمْ ۚ خَسْ صَاواتٍ فَ كُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ . فإن هُمْ أَطَاعُوا قَكَ جَذْكِكَ . فَأَخْبِرُ مُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرْضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُوْخَذُ مِنِ ۚ أَغْنِيائِهِمْ قَتْرَدُ عَلَى فُتْرَائِهِمُ. فإِنْ مُمْ أَطَاعُوا قَكَ بَذُكِ ۚ فَإِياكَ وكَرَائِمَ أَمْوالِمِمْ

كرب وهو تبع الاصغر كماحكاه ابن اسحق في أوائل السيرة النبوية ( ثانبهما )قال ابن العربي في شرح الترمذي تبرأت اليهودفي هذه الازمان من القول بان العزير ابن الله وهذا لا تمنع كونه كان موجودا في زمن الني ﷺ لان ذلك ترل فى زمنمه واليهود معه بالمدينة وغيرها فلم ينقل عن أحمد منهم انه رد ذلك ولا تعقبه والظاهر أن القائل مذلك طاتحةممهملاجيعهم مدليل أزالقائل من النصاري أنالمسيح بنالقمطا تفةمهملاجيعهم فيجوز أن تكون تك الطائفة القرضت في هذه الازمان كما انقلب اعتقاد معظم البهود عن التشبيه الى التعطيل وتحول معتقد النصاري في الابن والاب لليانه من الامورالمفنويّة لا الحسية فسبحان مقلب القلوب ( قوله فان هم أطاعوا لك بذلك) أي شهدوا والقادوا وفي رواية ابن خزيمة فانهمأجانوا لذلك وفي رواية الفضل بنّ العلامكما تقدم فاذا عرفوا ذلك وعدى اطاع باللام وانكان يتعدى بنفسه لتضمنه معني انقاد واستدل مهعلى انأهل الكتاب ليسوا بعارفين وانكانوا جعون اقه و خلهرون معرفته لكن قالحذاق المسكلمين ماعرف الله من شبهه مخلقه اوضاف اليهاليد أوأضاف اليــه الولد فعبودهم الذي عبــدوه ليس هو الله وان سموه به واســتدل به عــلى ان الــكفار بخاطبين بالفر وع حيث دعوا أولا الى الامار فقط ثم دعوا الى العمل ورتب ذلك عليها بالفاء وأيضا فان قوله فان هم أطاعوا فاخيرهم يفهم منه أنهم لولم يطيعوا لابجب عليهم شئ وفيه نظر لان مفهوم الشرط مختلف فىالاحتجاج به واجاب بعضهم عن الاول بأنه استدل لاضعيف لان الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب كالنالصلاة والزكاة لاترتيب ينهما في الوجوب وقدقدمت احداها علىالاخرى في هـذاالحديث ورتبت الاخرى علمها بالفاءولايلزم من عمد الاتبان الصلاة أسقاط الركاة وقبل الحكة في رتيب الركاة على الصلاة ان الذي يقر بالتوحيد و بجحد الصلاة يكفر بذلك فيصيماله فيأفلاتنفعه الزكاة وأماقول الحطابيان ذكرالصدقة أخرعن ذكرالصلاة لانهاانما تجب علىقوم دونقوم وانها لاتكرر تكرارالصلاة فهوحسن وتمامهأن يقال بدابالأهم فالأهموذلك من التلطف فى الحطاب لانه لوطا لبهم بالحيم في أول مرة لم يامن النفرة ( قوله حمس صلوات ) استدل مه على أن الوتر ليس بفرض وقد تقدم البحث فيه في موضِّمه ( قوله فان هم أطاعوا الله مذلك ) قال ابن دقيق العيد محتمل وجهين احدهما أن يكون المراداقرارهم بوجو ماعلهم والترامهم لها والتاني أن يكون المراد الطاعة بالفعل وقد مرجح الاول بان المذكور هوالإخبار بالعريضة فتعود الاشارة بذلك البهاو يترجح التانىبانهم لواخبر وابالفريضة فبادروا الي الامتثال بالفعل لكفي ولميشترط التلفظ نخلاف الشهادتين فالشرط عـدم الانكار والاذعان للوجوبا تهى والذى يظهر أنالراد القدر المشترك بين الامرين فمن امتثل بالاقرار أو بالفعل كفاءاو بهما فأولى وقدوقع فىرواية الفضل بنالعلاء بعدذكر الصلاة فاذاصلوا و بعــدذكرالزكاة فاذا أفر وابذلك غذ منهم ( قهلهصدقة ) زادفرواية أي عاصم عن زكرياف· أموالهمكما تقدم فأول الزكاة وفيرواية النضلين العلاءافترض عليهمزكاة فيأموالهم تؤخذ من غنيهم فتردعي فقيرهم (قوله تؤخذ من أغنيائهم )استدل به على أن الامام هوالذي يتولى قبض الركاة وصرفها أما بنفسه وأما بنائبه فن امتنع منها أخذت منه قيراً ( قوله على فقرائهم ) استدل به لقول مالك وغيره أنه يكني اخراج الزكاة في صنف واحدوفيه بحثكاقال ابندقيق العيدلاحتال أنبكون ذكرالفقراء لمكونهم الغالب فيذلك وللمطابقة بينهمو بين الاغنياءوقال الحطاني وقديستدل به مزلاري علىالمديون زكاةمافيده اذالم يفصل مزالدين الذيعليه قدرنصاب لأنه ليس ينى إذا كان إخراج ماله مستحقا لغرمائه ( قوله فاياك وكراثم أموالمم ) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز اظهاره

## ــوَاتَقَ دَعُوةَ الْمُطْـأُومِ · فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَينَ اللَّهِ حِجابٌ

قال ابن قتيبة ولابجو زحذف الواو والسكرائم جمكريمة أي تعيسة ففيه ترك أخذخيارالممال والنكتة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلايناسب ذلك الاجحاف عالى الاغنياء إلاأن رضوا بذلك كما تقسدم البحث فيه (قوله واتق دعوة المظلوم) أي تجنب الظار لتلا يدعوعليك المظلوم وفيه تنبيه على المنعمن جميم أنواع الظلم والنسكتة في ذكره عقب المنع منأخذ الكرائم الاشارةإلىأن أخذهاظلم وقال بمضهمعطف واتقعىعامل إياك المحذوف وجو لمفالتقدير إتق نفسك أن تنعرض للسكرائم وأشار بالعطف الىأن أخذالسكرائم ظلمولسكنه عمراشارة الى التبحرزعن الظلم مطلقا (قوله حجاب) أي لبس لهاصارف يصرفها ولاما نم والمراد أنها مقبولة وانكان عاصيا كماجه في حــدبث أيهر برةعند احمدم فوعا دعوة المطلوم مستجابة وانكان فاجرا ففجوره على نفسه وأسناد حسن ولبس الرادأن الله ثعالى حجابا محجبه عزالناس وقالىالطيبي قوله انق دعوة المظلوم تدييل لاشهاله علىالظلم الخاص من أخذالكرائم وعلى غميره وقوله فأنه لبس بينهاو بينالله حجاب تعليل للاتقاء وتمثيل الدعاء كمن يقصددار السلطان متظاما فلا يحجب وسيآتي لهذامزبد في كتاب التوحيد إنشاءالله تعالي قال ابن العربي الاأنه وانكان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخرأن الداعىعلى تلاشمرانب أماأن يحجل لهماطلب وأماأن يدخر لهأفضل منه واماان يدفع عنه منالسوء مثله وهذا كاقيد مطلق قوله تعالى امن يجيب المضطراذا دعاه بقوله تعالى فيكشف ما ندعون اليه إن ساءوفي الحديث أيضا الدعاء الى التوحيد قبل القتال وتوصية الامام عامله فهامحتاج اليهمن الاحكام وغسيرها وفيه بعث السعاة لأخذازكاة وقبول خبر الواحد ووجوبالعمل بهوابجاب الزكاة فى مال الصى والجنون لعموم قولهمن اغنيائهم قاله عياض وفيه بحث وانالزكاة لاندفع الى الكافر لعودالضمير فىفقرائهم اليالمسلمين سواءقلنا بخصوص البلد اوالعموم وان الفقير لازكاة عليه وانملك نصابالا يمطى من الزكاة من حيث أنهجعل المسأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنىوالغني مانع من اعطاءالزكاة إلامن استثنى قال ابن دقيق العيدوليس هذاالبحث بالشديد القوة وقد تقدم أنه قول الحنفية وقال البغوى فيه أن المال ادا تلف قبل التمكن من الاداء سقطت الزكاة لاضافة الصدقة إلى المالوفيه نظراً يضا ﴿ تَكِيلُ ﴾ إيقم ف هذا الحديث: كرالصوم والحج ممأن بعث معاد كانقدم كان في آخر الامر وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة وتعقب إنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الاحديث النبوية لاحمال الزيادة والنقصان وأجاب الكرمانى باراهتهام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولهذاكر ر في القرآن فمن ثم لم ذكرالصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الاسلام والمر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذاوجيا علىالمكلف لايسقطانءنهأصلا نخلافالصوم فانه قديسقط بالفدىةوالحج فانالغيرقديقوم مقامهفيهكمافي المغضوب ويحتملأنه حينئذ لميكنشرع انهىوقال شيخنا شيخ الاسلام إذاكان الكلام في يان الاركان لمخل الشارع منه بشيء كعديث ابن عمر بني الآسلام على حسفاذا كان في الدعاء إلى الاسلام اكتفى بالاركان التلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولوكان بعد وجودفرض الصوم والحج كقوله تعالى فان ابوا وأقامواالصلاة وآ نواالزكاة في موضعين من براءة مع ان نزولها بعدفرض الصوم والحبج قطفاً وحديث ابن عمراً يضا أمرت أناقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاآله الله ويقيمواالصلاة ويؤتوا الزكاة وغيردلك من الاحاديث قالوالحكة في ذلك أن الاركان الحسة اعتقادى وهوالشهادة وبدني وهو الصلاة ومالي وهوالزكاة اقتصرفي الدعاء اليالاسلام علها ليفرع الركنين الاخيرين عليها فان الصومبدنى محض والحج بدنى مالى وأيضافكممة الاسلام هى الاصل وهى شاقة على الكفار والصلوات شاقة لتكر رهاوالزكاة شاقةلافي جبلةالانسان من حبالمال فاذاأذعن المرء لهذه الثلاثة كانماسواها أسهل عليسه بالنسبة

أَ بِاسِ مَكْرَةِ الْإِمامِ . ودُعائِهِ لِصاحب الصَّدَقَةِ . وقُولِهِ تَمَالَى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُعَلَّمُ مُمْ وَتُرَكِّيهِمْ فِي اللهِ بْنِ مِهَا وَصَلَّ عَكْمِيمِ إِنَّ صَكَرَتَكَ سَكَنْ لَمُمُ صَلَّ عَنْ عَرْدِ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِمَا وَصَلَّ عَكْمِيمِ إِنَّ صَكَرَتَكَ سَكَنْ لَمُمُ صَلَّ عَنْ أَنْ عُرَدَ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْقَ قَالَ كَانَ النَّهِمُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ بَعْ اللهِ بْنِ إِمُوقَ قَالَ كَانَ النَّهِمُ صَلَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ عَلَ

البهاوالقدأ علم هر قوله باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله تعالى خدمن أموالهم صدقة الي قوله سكن لهم ) قال الزين من المنير عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس محما بلغ مره من الدعاء ينزل منزلته ا تهيى ويؤ مدعدم الانحصارفي لفظ الصلاةما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجراً له ﷺ قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة اللهمبارك فيموفي الجهوأما استدلاله بالآبةلذلك فكا نهفهم من سياق الحديث مداومة الني عَيْثِيٌّ عَنْ ذَلِكَ فَعَلَمْ عَلَى امتِثَالَ الأمر في قوله تعالى وصل علمهم و روى ابن أبي حاتم وغيره باسناد صحيح عن السدي فى قوله تعالى وصل عليهم قال ادع لهم وقال إبن المنبر في الحاشية عبر المصنف في الترجمة بالامام ليبطل شبهة أهل الردة فىقولهم للصديق انماقال الله لرسوله وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وهذا خاص بالرسول فأراد ان يبين ان كل امام داخل في الخطاب ( قوله عن عمر و ) هو ابن مرة بن عبدالله بن طارق المرادي الكوفي نابعي صغير لم يسع من الصحابة الامن ابن ابي اوفى قال شعبة كانلامد اس ( قوله عن عبدالله ) سيأتى فى المغازى بلفظ سمعت ابن ابي أوفى وكان من أصحاب الشجرة ( قوله قال اللهم صل على فلان ) في رواية غير الي ذرعلي آل فلان ( قوله على آل أن أوفي ) يريداً با أوفي هسه لانالآل يطلُّق علىذات الشيءكقوله في قصة أبي موسى لقدأوتي مزمارا من مزامير آل داود وقيل لايقال ذلك الافيحق الرجمل الجليسل القسدر واسم أن أوفى علقمة بن خالد بن الحرث الاسلمي شهد هو وابسه عيد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة وعمر عبيد آلله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالمكوفة وذلك سنة سبع وتمانين واستدل به على جواز الصلاة على غـــير الانبياء وكرهـــه مالك والجمهور قال ابن التين وهـــذا الحديث يعكر عليه وقد قال جماعة من العلماء مدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث وأجاب الخطابي عنــه قديما بأن أصل الصلاة الدعاء الا أنه نختلف بحسب المــدعوله فصلاة النبي ﷺ على أمته دعاء لهم بالمغفرة وصلاته أمته عليه دعاءله بزيادةالقربي والزلفي ولذلك كانلايليق بغيرها نتهي واستدلبه على استحباب دعاء أخدالزكاة لمعطمها واوجبه بعض أهل الظاهر وحكاه الحباطي وجها لبعضالشا فعسية وتعقب بانهلوكان واجبا لعلمه النبي عَيِّلِيَّةِ السعادة ولانسارُ ما يأخذه الامام من الكفارات والديون وغيرهما لابجب عليه فيها الدعاء فكذلك الزكاة وأماالاً يَّه فيحتمل أن يكون الوجوب خاصابه لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره \* (قوله باب مايستخرج من البحر) أي هل بجب فيه الزكاة أولا واطلاق الاستخراج أعرمن أن يكون بسهولة كما يوجد في الساحل أو بصعوبة كما وجد بعدالغوص ونحوه (قوله وقال ان عباس رضي الله عنهما لبس العنبر بركاز انمها هوشي دسره البحر ) اخطف فيالعنم فقال الشافعي في كتاب المسلم من الام اخبرنى عدد ممن اثق بخبره انه نبات بخلف الله في جنبات البحر قالوقيل انهيأ كلمحوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فبشق بطنه فيخرجمنه وحكى انرستم عن مجدبن الحسن انه ينبت في البحر بمزلة الحشيش في البر وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج الى الساحل وقيل يخرج من عينقاله ابن سينا قال ومايحكي من أنه روث دأبة وقيؤها أومن زبدالبحر بعيد وقال النالبيطار في جامعه هوروث دابة بحرية وقيل هوشي ينبت في تعرالبحر ثم حكى نحوما تقدم عن الشافعي وأما الركاز فبكسرا لراء وتخفيف الكاف وآخره زاي

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي العَنْبِرِ وَاللَّوَانُو الْخُسُ فَإِ "مَمَا جَمَلَ النَّبِيُّ مِينَالِيَّةٍ فِي الرَّ كانِ الْحُسُنَ لَيسَ فِي الَّذِي يُصابُ فِي الْمَـاءِ \* وقالَ اللَّيْثُ حَدّ تَني جَفْرُ نُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ هُرْمُزُ عَنْ أبي هُر بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيُّ مِينَا إِنَّا وَجُلَّا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَمْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَار فَدَفَهَا إِلَيْهِ ﴿ فَخَرَجَ فِي البَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَوْ كُبًّا . فأَخَذَ خَشَبَةَ فَنَقَرِها فأَذْخَلَ فِيها أَلَفَ دِينَارِ فَرَكِي بِها في البَحْرِ فَخَرَجَ ارَّجُلُ الَّذي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَسَـبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَّبَّافَذَكُرَ الحَديثَ فَكَّ نَشرَهَا وجَدَ المَالَ ﴿

بِاسِبُ فِي الرَّكَازِ الخُسُّرُ . وقالَ مالكُ وا نُنُ إِدْرِيسَ الرَّ كازِ دِفْنُ الجَاهِليَّةِ فِي قَليلِهِ وكشيرهِ الخُسُرُ

وَلَيْسَ الْمُدِنُ بركاز . سيأني تحقيقه فيالياب الذي بعده ودسرهأي دفعه وري به الىالساحل وهذا التعليق وصله الشافعي فالأخبرنا ابن

عيبنة عن عمرو بن دينار عن أذنيـة عن ابن عباس فذ كر مشـله وأخرجـه البيهني من طريقه ومــ طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحيدي وغيره عن ابن عيبنة وصرح فيــه بساع أذينة له من ابن عباس وأخرجــه إن أي شيبة في مصنفه عن وكيم عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار مشله واذينة بمعجمة ونون مصغر البعي ثقة وقد جاءع استعباس التوقف فيه فآخر جابن أي شيبة من طريق طاوس قال سئل ابن عباس عن العنبر فقال ان كان فيه شه ففيه الحمس و مجمع بين القولين بانه كأن يشك فيه ثم تبين له ان لازكاة فيه فجزم بذلك (قوله وقال الحسن في العنبر واللؤللؤ ألحس) وصله أبوعبيد في كتاب الاموال من طريقه بلفظ اله كان يقول في العنبر الحمس وكذلك اللؤلؤ (قيله فأسما جعل الني ﷺ الخ) سيأتي موصولا في الذي بعده وأراد الله الرد على ماقال الحسن لان الذي يستخرُّج من البحر

لايسمي في لغة العرب ركازا علىماسياتي شرحه قال ان القصار ومفهوم الحديث انغير الركاز خمس فيه ولاسما اللؤلؤ والعنبولانهما يتولدان من حيوانالبحر فاشبهاالسمك انهمي (قهله وقال الليث الح) هكذا أورد يختصرا وقد أوردهثموصله فىالبيوع وسيأنىالكلامعليمه مستوفيهناك انشاءالله تعالى ووقعهنا فىروايتنا مزطريق أى ذر معلقا ووصله أبوذر فقالحدثنا علىنوصيف حدثنا عدىناعدان حدثناعبدالله بنصالح حدثناالليث بهوقرات غط الحافظ أى على الصدقى هذا الحديث رواه عاصم من على عن الليث فلمل البخارى المالم سنده عنه لكونه ماسمه منه أولانه تفردبه فلر وافقه عليه أحدانهمي والاول بعيدسلمنا لكن لم ينفرد به عاصم فقداعترف أبوعي بذلك فقال في

آخركلامــه رواه عمد بنرمحمن الليث (قلت) وكا نه لم يقف علىالموضع الذيوصله فيهالبخاري عن عبــد الله ن صالحو باللهالتوفيق قال الاسماعيلي ليسرفي هذا الحديث شئ يناسب الترجمةرجل اقترض قرضا فارتجع قرضه وكذا قال الداودي حديث الحشية ليسم. هذا الباب في أجاب أوعب دالمك بأنه أشاريه الى أن كل ماالقاء البحر جاز أخذه ولاحمس فيه وقال ان المنير موضع الاستشهاد منه اخد الرجل الحشبة على انها حطب فاداقلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا فيستفادمنه اباحة مايلفظه البحر من مثل ذلك مما نشافي البحر اوعطب فانقطع ملك صاحبه وكذلك مالم يتقدم عليه ملك لاحد من بابالاولى وكذلك ماعتاج اليمعا ناة وتعب في استخراجه أيضاً وقدفرق الاوزاعي بين مايوجسد في الساحل فيخمس او في البحر بالغوص أونحوه فلاشي فيه وذهب الجمهور الى اله لا يجب فيه ثير الاماروي عن عمر من عبد العز نركا خرجه ان أى شبية وكذا الزهرى والحسن كانقدم وهو قول الي يوسف و رواية عن احمد ، (قوله باب في الركاز الحس ) الركاز بكسر الراءوتحفيف الكافوآخره زاي المال المدفون مأخوذ من الركز فتح الراء يقال ركزه مركزه ركزا اذادفنه فهوم كو زوهدامتفى عليه واختلف في المعدن كاسيأتى ( قوله وقال مالك و ابن ادر يس الركازد فن الجاهلية

الخ ) اماقول مالك فر واه عبيد في كتاب الاهوال حد ثني محيى بن عبد الله من بكير عن مالك قال المعدن يمزلة الزرع تؤخذ

وقد قل الني وقط المنزي عبد المادن عبد أن وفي الركاز الخدس وأخذ عُر بن عبد العزيز مِن المادن من كل ما تَتَه في خَسْمة وقال الحَسنُ ما كان مِن ركاز في أرض الحرب فنيه الحمُسُ وما كان مِن أرض السلم فنيه الموس وما كان مِن أرض السلم فنيه الركاة ، و إن وجدت الله قد في أرض العدو في الموس العدو في العدو في العدو في العدو في العدو في المناس العدو في المناس العدو في المناس العدو في المناس المناس العدو في المناس العدو في المناس العدو في المناس العدو في المناس المن

منه الزكاة كاتؤخذ من الزرع حتى بحصد قال وهذا ليس بركازا ما الركازدفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير ان يطلب عال ولا يمكلف لاكثير عمل انتهى وهكذاهو في سماعنا من الموطار وابة يحي بن بكير لكن قال فيه عن مالك عن بعض اهل العرواماقوله فىقليلهوكثيرهالخس فنقلهان المنذرعنه كذلك وفيه عندأ صحابه عنه اختلاف وقوله دفن الجاهليسة بكسر الدالوسكونالقاءالثي المدفونكذيح بمغيمذبو حوامابالفتح فهوالمصدر ولإيرادهناواماابنادريس فقال ابنالتين قال الوذريقال ان إبن ادر بس هوالشآفغي ويقال عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي وهو اشبه كذاقال وقسدجزم ابوزيدالمروزى احدالرواة عنالفربرى بالهالشافعي وتابعه البهتي وجمهو رالأتمةو يؤيده انذلك وجدفى عبارة الشافعي دون الاودىفر وىالبيهتي فىالمعرفةمن طريق الربيع قال قال الشافعي و الركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجه فىغيرملك لاحدواما قوله فى قليله وكثيره الحمس فهوقوله فىالقدىم كما نقله ابن المنذرواختاره واما الجديد فقال لابجب فيه الخمس حتى يلغ نصاب الركاة والاول قول الجمهوركا نقله ابن المنذرا يضا وهومقتضى ظاهرا لحديث (قوله وقدقال النبي عَيِّالِيَّةِ فِي المعدن جِباروفِي الركاز الحمس )اي فغاير بينهما وهذا وصله في آخرالباب من حسديث اني هريرة و يأتي الحكلام عليه ( قوله واخذعمر بن عبدالعزيزمن المعادن مركل ما تنين حمسة ) وصله الوعبيد في كتاب الأموال من طريق النوري عن عبدالله بن اي بكر بن عمر و بن حزم نحوه وروى البهتي من طريق سعيد بن اي عروبة عن قتادة ان عمر بن عبدالعزيز جعل المدن عنزلة الركازيؤخذ منه الحمس عم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الركاة (قوله وقال الحسن ماكان من ركازف ارض الحرب نفيه الخمس وماكان في ارض السلم ففيه الزكاة ) وصله ابن الي شيبة من طريق عاصم الاحول عنـــه بلفظ اداوجدالكترفي ارض العدوففيه الحمس واداوجدفي ارض العرب ففيه الزكاة قال اس المندر ولا اعلم احدافرق هده التفرقة غيرالحسن (قيلهوان وجدت اللقطة في ارض العدوفعرفها وانكانت من العدوففيها الخمس) لم اقف عليه موصولا وهو معنى ما تقدم عنه ( قوله وقال بعض الناس المدن ركازاغ ) قال ابن اليراد ببعض الناس ابوحنيفة ( قلت ) وهذا اول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة ويحتمل ان يربدبه اباحنيفة وغيره من الكوفيين عمن قال بذلك قال ابن بطال دهب ابوحنيفة والتورى وغيرهما الى ان المعدن كالركاز واحتج لهم بقول العرب ركز الرجل اذا اصاب ركاز اوهى قطع من الذهب تخرج من المعادن والحجة للجمهور خمرقة النبي ﷺ بين المعدن والركاز بوا والعطف فصح انه غيره قال وما الزم به البخاري القائل المدكو رقدرهال لمن وهب له الشيء أو رتح ربحا كثيرا أوكثر نمره أركزت حجة بالغة لا ملا يلزم من الاشتراك في الاسهاء الاشتراك في المعنى الاان اوجب ذلك من يجب التسليم له وقد اجمعوا على ان المال الموهوب لا يجب فيه الخسروان كان يقال له اركز فكذلك المعدن واماقوله ثم ناقض الى آخر كلامه فليس له كاقال وانما اجازله ابوحنيفة ان يكتمهاذاكان محتاج بمعيانه يتأول ازله حقافي بيت المال ونصيبا فىالنى فأجازله ان يأخذا لحمس لنفسه عوضًا عن ذلك لااله اسقط الخمس عن المعدناه وقد نقل الطحاوي المسئلة التي ذكرها ابن بطال ونقل ايضا اله لووجد في داره معـ دنا

العَجْمَاهِ جُبَارٌ وَالبِيْرُ جُبَارٌ وَالْمَدِنُ جُبَارٌ وَفِ الرِّ كَازِ الْحُسُ وَ فِالِ اللهِ تَعَالَى: والعَامِلِينَ عَلَمِها وَمُحَاسَيَةِ المُصدَّقِينَ مَعَ الإمامِ حَلَّى شَعْنَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّتَنَا أَبُو أَسامَهَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيْهِ عَمْ اللَّهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَى أَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ أَيْهِ عَلَيْهُ أَيْهِ عَلَيْهِ

صدقات بني مُلَمَّم يُدعَى ابْنَ التَّديبَة فَلَمَّا جاء حاسبَهُ باب أستِمال إيلِ الصدَقة وألبَانِها لأبناء السَّبول حُلَّوَ مَنْ مُسَدُّد حَدَّتُنا يَعْني عَنْ شُعْبة حَدَّتُنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَى رضِي الله عَنهُ أَنَّ نَاساً مِن عَرْ يُقَةً أَجْدُو وَاللّهِ مِن الله عَلَيْ أَنْ بالله عَلَيْ أَنْ بالله الله عَلَيْ الله عَنه أَنْ نَاساً والبوالحاء عُر يُقَةً أَجْدُو وَاللّه الله الله على الله الله على الله عل

فلبس عليه هي ومهذا يتجه اعتراض البخاري والفرق بين المعدن والركا زفى الوجوب وعدمه ان المدن يحتاج الى غصل ومؤنة ومعالجية لاستخراجه بحيلاف الركاز وقيد جرت عادة الشرع ان ما غلظت مؤتيه خفف عنه في قدره الركاة وما خفت زيدقيمه وقيل الما جعل في الركاز الخمس لا به مال كافر فترل من وجده مترلة الغنائم فكان له أربعة أخاسه وقال الزين بن المنبركان الركاز مأخوذ من اركزية في الارض اذا غرزيه فيها وأما المدن فانه ينبت في الارض بفير وضع واضع هذه حقيقتهما فاذا افرقاف أصلهما فكذلك في حكهما (قوله المجما ، جبار) فيرواية بحد ابن إياد على المناورة على الديات مع الكلام عليه ان شاء الله تعالى وسيميت الهيمة عجما الابهالا تعسكام (قوله والمعدن جبار) أي هدر وليس المراد انه لازكاته فيه وأما المعنى ان من استأجر رجلا الممل في مدن مثلا فيهاف فهو هدر ولاشيء على من استأجره وسيأتي بسطه في الديات (قوله وفي الركاز الخمس) قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز وان الجهورذ هبوا الى انه المال المدفون لكن حصره الشافية فيا وجدف الموت خلاف مااذا وجده في أرض ممادك في كان المالك الذي وجده في الدوات كان غيره في طريق مسجد فيه له وان كان غيره في طريق مسجد فيه له وان كان غيره في الركاز وان كان كان المالك الذي وجده في الدوات كان غيره في المراد كان المالك الذي وجده في أرض علي كان المالك الذي وجده في أركاز وان كان غيره المالك الذي وجده في أركاز وان كان كان المالك الذي وجده في أركاز كان غيره كان المالك الذي وجده في أركاز على كان المالك الذي وجده في أركاز وان كان غيره كان المالك الذي وجده في أركاز وان كان كان المالك الذي وجده في أركاز وان كان المالك المالك المالك المالك الذي وجده في أركاز وان كان المالك الما

ابن زيادعن أبيهر برة المعجماء عقلها جبار وسياني في الديات مع الكلام عليه انشاء الله تعلى وسميت الهيمة عجماء الانهالات كلم (قوله والمعدن جباز) أي هدر وليس المراد انه الازكاة فيه وا بما للعني ان من استأجر رجلا المعمل في معدن مثلا فهاك فهو هدر ولاشيء على من استأجر وسيأتي بسطه في الديات (قوله وفي الركاز المحمس) قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز وان الجمهو رذهبوا الى انه المال المدفون لكن حصره الشافعية فيا وجدف الموت خلاف الذاوجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو له وان كان الماليات الذي وجده فهو له وان كان غيره فان ادام المالك فهوله والا فهو لمن تاتماه عنه الى ان ينهي الحال الى من أحى تلك الارض قال الشيخ تي الدين بن دقيق العيد من قالم من الفقه وقال الجمهور المختص واختاره ابن المنذر واختلفوا في مصرف المنالك وأبوحيفة والجمهور مصرف المنالي وهو اختيار المزني وقال الشافعي في أصح قوليه مصرف المنالك وأبوحيفة والجمهور مورفه على ذلك ما اذاوجده ذمى فعند الجمهور بخرج منه الحس وعند الشافعي الايؤخذ منه شيء واتفقوا على انه الايشترطفيه على ذلك ما اذاوجده ذمى فعند الجمهور بخرج منه الحس وعند الشافعي المنافعي المنافع المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافع وقال المنافع والمنافع المنافع المنافع المنافع المنافع وقال المنافع والمنافع والمنافع على المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع والمنافع

فى مصارفه فحوسب على الحاصل والمصروف ( قلت ) والذى بظهر من مجموع الطرق أنسب مطالبته بالمحاسبة ماوجد معدمن جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدى الدم أو رد المصنف فيه طرقامن حديث أي حميد فى قصة ابن اللتبية وفي دفيا جاء حاسبه وسيأتي الكلام عليه حيث ذكره المصنف مستوفى فى الاحكام أن شاء الله تعملى وابن اللتبية المذكو راسمه عبدالله فيا ذكر ابن سعد وغيره ولم أعرف اسم أمه وقوله على صدقات بني سليم أفاد العسكري بانه حث على صدقات بني ذيبان فلعله كان على القبيلتين واللتبية بضم اللام وسكون المثناة بعدها موحدة من بني الدب حممن الازد قاله ابن دريد قبيل أنها كانت أمه فعرف بها وقيل اللتبية بفتح اللام والمثناة به ( قوله باب استمال أبل الصدقة والبانها قاله ابن بطال غرض المصنف في هدذا الباب اثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافا لمن قال بجب

صَّتَفُوا الرَّاهِيَ وآسْمَاقُوا اَلدُّودَ فَأَرْسُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ فَانِيَ بِهِمْ فَقَطَّمَ أَيْدِيَهُمْ وأَرَجُلُهُمْ وَمَعَرَّ أَعْيِنَهُمْ وَرَكُهُمْ وَلَمَ فَعَلَمْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَكُويُدُ وَثَايِتٌ عَنْ أَنَسَ بِاسِبُ وَسَمِ الْإِمامِ إِلَى السَّدِّقَةِ بِيدِهِ حَدَّتَنَا أَلُو عَمْرِ وِ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّتَنَى الْولِيدُ حَدَّتَنَا أَلُو عَمْرِ وِ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّتَنَى الْولِيدُ حَدَّتَنَا أَلُو عَمْرِ وِ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّتَنَى الْمُلِيدُ وَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَدَوْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ إِلَى الصَّدِّقَةِ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلَحَةً كَدَّنَكُهُ فَوَافَيْتُهُ وَقَى يَدِهِ الْمُسَمُّ بَسِمُ إِبْلَ الصَّدَقَةِ

﴿ بِنْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ أَبِوَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ ﴾

بإب ُ فَرْضِ صَدَقَةِ الفِطرِ .

استيماب الاصناف المانية وفهاقال نظرلاحمال ان يكون مااباح لهممن الانتفاع الاعاهو قدر حصنهم على انه ليس في الحيرايضاانه ملكهمرقابهاوا تآفيه انهاباحلهم شرالبان الابل للتسداوي فاستنبط منهالبخارىجوازاستعمالها فيبقية المناقع ادلافرق واماتمليك رقابها فلم يقع وتقدير الترجمة استعمال ابل الصدقة وشرب البانها فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه فغاية مايفهم منحد يثالباب ان للامام ان يخص منفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفا دون صنف محسب الاحتياج على انه ليس في الحبر ايضا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيأ لفيرالعرنبين فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة اصلابخلاف ماادعي ابن بطال انه حجة قاطمــة (قوله تابعه ابوقلابة وحميد وثابت عن انس) امامتا بعة ابي قــــلابة فتقدمت في الطهارة وامامتا بعة حميد فوصلها مسلم والنسائي وابن خزيمة وامامتا بعة أابت فوصلها المصنف في الطلب وقدسبق هناك الكلام على الحديث مستوفى في كتاب الطهارة \* ( قهل الهاب وسم الامام ابل الصدقة بيده ) ذكر فيه طرفا من حديث انس فقصة عبداله بن ابى طلحة وفيه مقصو دالباب وسيأتى في الذبائح من وجه آخسر عن انس أنه يسم غنم في اذا تهاو يأتي هنالتالنهي عن الوسم في الوجه (قوله في الاسناد حدثنا الوليد) هو ابن مسلم وابو عمر وهو الاو زاعي كما ثبت في رواية غير الى ذر (قوله وفي يدهالميسم) بوزن مفعل مكسورالاول وأصله عوسم لانفاءه وأو لكنها لما سكنت وكسر ماقبلها قلبت ياء وهى الحديدة التي وسمها أى يعلموهو نظيرا لحاتم والحكمة فيه تميزها وليردهامن أخدها ومن التقطها وليعرفها صاحبها فلا يشتربها أدا تصدق بهامثلا لئلا مود في صدقته ولمأقف على تصر يح مما كان مكتوباً على ميسم النبي ﷺ الا انابن الصباغ من الشافعية نقل اجماع الصحابة على أنه يكتب (١) في ميسم الزكاة أوصدقة وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفيــة بالمبسم لدخوله في عموم النهـى عن المثلة وقد ثبت ذلك من فعـــل النبي عَلَيْكُ في ل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالحتان للآدمي قال المهلب وغيره في هذا الحــديث أن للامام أن يتخذميسهاو ليسالنا سان يتخذوا نظيره وهوكالحاتم وفيه اعتناه الامام بالاموال الصدقة وتوليها بنفسه ويلتحق بهجميع أمورالمسلمين وفيه جوازا يلام الحيوان للحاجة وفيه قصداهل الفضل لتحنيك المولود لاجل البركة وفيه جواز تأخيرالقسمة لانهالوعجلت لاستغنيعن الوسم وفيهمباشرة أعمال المهنةوترك الاستنابة فيها للرغبة فيزيادة الاجرونفى الكبروالله أعلم

﴿ بَسْمُ اللَّهُ الرَّمْنُ الرَّحْيَمُ ﴾

﴿ أَبُوابِ صِدقة الفطر ﴾

( باب صدقة الفطر ) كذاللمستملى واقتصرالباقون علىباب ومابعده ولابى نعيم كتاب بدل باب واضيفت الصدتة

(١) قوله انه يكتب في نسخة أخرى كتب بصيغة الماضي اه مصححه

ورَأَى أبوالمَالِيَة وعَطَامُ وابْنُ سِبرِبنَ صَدَقَةَ النيطْرِ فَر بِضَةٌ حِلَّاثَا يَعْنِي ْبنُ نُحَدِّ بْنِ السَّكِن حَدَّنَنَا نُحَدُّ ابْنُ جَهْضَم حَدَّثَنَا إِسْمُعيلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ نُحَرَّ بْنِ نَا فِعْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِابْنِ نُحَرَّ رَضِيَى اللهُ عَنْهُما قالَ فَرضَ

رَسُولُ اللَّهِ وَلِيَظِيْثُهِ زَكَاةَ الفِيلْرِ صَاءًا مِنْ نَمْرِ أَوْصَاءًا مِنْ شَحِيرِ عَلَى العَبْدِ والحُرِّ

للفطر لكونها بجب القطرمن رمضان وقال اس قتيبة المراد بصدقة الفطرصدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل

الحلقة والاول أظهرو يؤبده قوله في بعض طرق الحديث كماسياً في زكاة العطر من رمضان (قوله ورأى أبوالعا لية وعطاء ابنسيرين صدقة الفطر فريضة ) وصله عبد الرزاق عنابن جريج عن عطاء ووصله ابن أي شيبة من طريق

عاصم الاحوال عن الآخرين وابما اقتصر البخاري علىذكر هؤلا الثلانة لكونهم صرحوا بفرضيتها والافقيد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على ذلك لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة وفي تقسل الاجماعهم ذلك نظرلان ابراهم بن علية وأبابكر ينكيسان الاصمقلاان وجوبها نسخ واستدل لهما بمساروي النسائي

الأول لانزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخرو نقل المالكية عن أشهب انهاسنة مؤكدة وهوقول بعض أهل الظاهر وابناللبان مزالشا فعية وأولواقوله فرض في الحديث بمعنى قدر قال ابن دقيق الميد هوأصله في اللغة لكن نقل فى عرف الشرع الي وجوب فالحمل عليه اولى اتهى ويؤيده تسميم ازكاة وقوله في الحديث على كل حروعبد والتصريح بالامربها فىحــديثقبسبنسعد وغيره ولدخولها فيعمومقوله تعالىوآ نوا الزكاةفبين ﷺ تفاصيل ذلك وجملتها ومن جملتها زكاةالفطر وقالءالله تعالى قدأ فلخمن نركى وثبت أنها نرلت فيزكاةالفطر وثبت فيآلصحيحين اثبات حقيقة الفلاح(١) لمن اقتصر على الواجبات قيل وفيه نظرلان في الآية وذكر اسم ربه فصلي فيلزم وجوب صلاة العيد و بجاببانه خرج بدليل عمومهن لحس لا يبدل القول لدى (قهله حدثنا عدبن جهضم) بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفر وعمر بن نافه هُومولى ابن عمر ثقة ليس له في البخارى سوى هذا الحديث وآخرالنهي عن الفزع ( قوله زكاة الفظر ) زاد مسلم من رواية مالك عن نافع من رمضان واستدل به على ان وقت وجو بهاغروب الشمس ليسلة الفطر لانه وقت الفطر من رمضان وقيلوقت وجو بهاطلوعالفجر من يومالعيدلان الليل لبس محلاللصوم وآنما يتبينالفطرالحقيقي بالاكل بعــد طلوع الفجروالا ول قولاالثو رىواحمدواسحق والشافعي في الجدمدوا حدى الروايتين عن مالك والثاني قول اي حنيفة والليث والشافعي فيالقدم والروامة التانية عن مالك ويقو مقوله في حديث الباب وامربها ان تؤدي قبل خروج الناس الي الصلاة قال المازري قيل انالحلاف ينبني على أن قوله الفطر من رمضان القطر المعناد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب اوالفطر الطارى. بعد فيكون بطلوع الفجر وقال ابن دقيقالعيد الاستدلال بذلك لهــذا الحكم ضعيف لانالاضافة الىالفطر لاندل على وقت الوجوب بل تقتضي اضافة هذه الركاة الىالفطر من رمضان والماوقت الوجوب فيطلب من أمرآخر وسيأتي شيءمن ذلك في باب الصيدقة قبل العيد (قوله صاعامي تمر أوصاعا من شعير) انتصب صاعاعلى التمييزاوانه مفعول ثان ولمتختلف الطرق عن ان عمر فى الاقتصار على هــذين الشيئين الاماأخرجه أبوداود والنسائى وغيرهما من طريق عبىدالعزيز بنأي دواد عن افع فزادفيه السلت والربيب فاماالسلت فهو بضم المهملة وسكوناللام بعدهامثناة نوعهن الشعير واماالزبيب فسيأتي ذكره فىحديث أىسعيد وأماحديث ابنعمر فقدحكم مسلم فيكتاب التمييز علىعبـدالعزيز فيه بالوهم وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أي سعيد (قوله على العبد والحر) ظاهره اخراجالعبد عن نفسه ولم يقلمه الاداود فقال بجب علىالسيد ان مكن العبد من الاكتساب لها

وغيره عن قبس بن سعد بن عبادة قال أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن تعمله وتعقب بان في اسناده راو يامجهو لاوعلى تقدير الصحة فلاد ليل فيه على النسخ لاحتال الاكتفاء بالامر

(١) قوله حقيقة الفلاح في نسخة صفة الفلاح اه مصححه

والدَّكَرِ والْأَنْ والصَّيْدِ والكَدِيرِ مِنَ المُسْلِينَ. وأمرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ بَالسَّهِ مِنَ المُسْلِينِ وَأَمرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ بَالسَّهِ مِنَ المُسْلِينِ حَلَّ وَعَنْ اللهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَامَالِكُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنَ ابْنِ عُمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ اللهِ فَرَضَ زَكَاةَ الفِيلِ صَاعاً مِنْ تَمْرِ أُوصَاعاً مَنْ شَعْرِ عَلَى كُلُّ مُو أَو عَبْدِ ذَكَرٍ أَو انْنَى مِنَ المُدينَ عَلَى كُلُّ مُو أَو عَبْدِ ذَكَرٍ أَو انْنَى مِنَ المُدينَ

كابجب عليه أن مكنه منالصلاة وخالفه أصحاء والناس واحتجوا بحديث أب،هريرة مرفوط ليسفى العبدصدقة الاصدقة الفطر أخرجمه مسلم وفى روايةله ليسعلىالمسلم فىعبده ولافرسه صدقة الاصدقة الفطر والرقيق وقد تقدم من عند البخاري قريها بغير الاستثناء ومقتضاه انها على السيد وهل بجب عليمه ابتداء أوتجب على العبدثم يمحملها السيد وجهان للشافعية والىالثاني تحاالبخارى كماسيأتى فيالترجمة التي تلىهـــذه ( قوله والذكر والانتى ) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لهـــا ز وج أملاو به قال النوري وأبو حنيقة وابن المنذر وقال مالك والشافعي والليث وأحممد وأسحق تجب على زوجها الحآقا بالنفقة وفيه نظر لانهم قالوا اناعسر وكانت الزوجة امة وجبت فطرتها على المسيد نخلاف النفقة فافترقا وانفقوا علىانالمسلم لانخرج عنز وجته الكافرة معان نفقتها تلزمهوانما احصج الشافعي عمارواه من طريق عهد بنعلى الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمر وزادفيه تمن تمونون وأخرجمه آليهتي من هذا الوجمه فزاد في اسناده ذكر على وهومنقطع أيضا وأخرجه من حديث ابن عمر واسناده ضعيف أيضا (قوله الصغير والكبير) ظاهره وجو بها على الصفير لكن المخاطب عنه وليه فوجو بها على هذا في مال الصغير والانعلى من تلزمه نفقته وهذا قول الجهوروقال عهد بن الحسن هي علىالاب مطلقا فان لم يكن له اب فلاشيء عليه وعن سعيد بنالمسيب والحسسن البصرى لاتجبالاعلىمن صام واستدل لهما بحديث ابن عباس مرفوعا صدقة الفطر طهرةالصائم من اللغواوالرفث أخرجه أبوداود وأجيب بأنذكرالتطيرخرج علىالغا لبكاانها تجبعلى من لهذب كتحقق الصلاح أومن اسلم قبل غروب الشمس بلحظة ونقل ابن المنذر الاجماع على انها لا تجب على الجنين قال وكان أحمد يستحبه ولانوجيه ونقل بعض الحنا بلةروايةعنه بالايجاب ومعقال ابنحزم لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حملأمه بهوتعقب بانالحمل غيرمحقق وبانهلا يسمى صغيرالغة ولاعرفا واستدل بقوله فىحديث ابن عباس طهرة للصائم على انها تجب على الفقير كماتجب على الغني وقد ورد ذلك صريحًا في حديث ابي هر ترة عندأ حمد وفي حديث تعلبة ابن ان صغيرعندالدارقطني وعن الحنفية لانجب الاعلى من ملك نصابا ومقتضاه انهالانجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بينالغني والفقىرواستدل لهم محديث ابي هريرة المتقدم لاصدقةالاعن ظهر غنى واشترط الشافعي ومن تبعهان يكون ذلك فاضلا عنقوت يومه ومن تلزمه نفقته وقال ابن زيزة لميدل دليل علىاعبار النصاب فيهالانهازكاة مدئية لامالية (قولهمن المسلمين)فيه ردعل من زعران مالسكا تفرد بها وسيأتى بسط ذلك في الابواب الذي بعده (قوله واصربها الح)استدل بها على كراهة تأخيرهاعن ذلك وحمله ابن حزم على التحر بموسياً في البحث في ذلك بعد الواب \* (قوله باب صدقة النطر على العبد من المسلمين) ظاهره اله رى انها تجب على العبدو انكان سيده يتحملها عنه و يؤيده عطف الصغير عليه فانها تجب عليه وانكان الذي بخرجها غيره (قهله من المسلمين) قال ابن عبد البرنم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة الاان قتيبة بنسميد رواءعنمالك بدونها واطلق أبوقلابة الرقاشي وعجدبنوضاح وابنالصلاح ومن تبعه انعا لكا هرد بها دونأصحاب افعروهومتعقببرواية اين عمر بن نافع المذكورة فىالباب الذى قبله وكذا أخرجه مسلمن طريق الضحاك بنءكمان عن المم بهذه الزيادة وقال أبوعوانة في صحيحه لم يقل فيه من المسلمين غيرمالك والضحاك و رواية همر بن نافع ثردعليه أيضاً وقال أبوداود بعدانأخرجــه من طريق مالك وعمر بن نافع رواه عبــداللهالعمري عن

نافع فقال علىكل مسلم ورواهسعيد ضعبدالرحمن الجمحىعن عبيدالله بنعمرعن افع فقال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيدالله ليس فيه من المسلمين التهي وقد أخرج الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن عبدالرحم اليذكورة وأخرج الدارقطني وابن الجارود طريق عبدالله العمري وقال الترمذي في الجامع بعدرواية مالك رواه غيرواجد ع الغر ولمبذكرفيه من السلمين وقال في العلل التي في آخر الجامع روي أوب وعبيدالله بن عمر وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكرفيــه من المسلمين وروي بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لايعتمد علىحفظه انتهى وهذه العبارةأولي منعبارته الاولى ولكن لامدري منعني بذلك وقالالنووي فيشرح مسلم رواه ثقتان غيرمااك عمر بن لاهم والضحاك شهى وقدوقم لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقدعندالطحاوى والدارقطني والحاكم ويونس بنيزيد عنسد الطحاوى والمعلى بناسمميل عندابن حبان فيصحيحه وامنأبى ليلىعندالدارقطني أخرجه من طريق عبدالرزاق عرالتورى عنابن أن ليملي وعبيدالله بنعمر كلاهما عن افع وهذه الطريق رد على أبى داود في اشارته الى ان سعيد بن عبدالرحمن تفردبها عن عبيدالله من عمر لسكن يحتمل أن يكون جضر وانه حمل لفظ ابن أبي ليلي على لفظ عبيدالله وقداختلف فيه على أبوب أيضًا كما ختلف على عبيدالله بن عمر فدكر ابن عبدالبر انأحملد بن خالد ذكرعن بعض شيوخه عن يوسف القاضي عن سلهان ين حرب عن حماد عن أيوب فذكر فيه من السلمين قال ابن عبدالبر وهوخطا والمحفوظ فيسه عن أبوب لبس فيه من المسلمين النهبي وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبدالله ن شودب عن أبوب وقال فيه أيضا من المسلمين وذكر شيخناسر جالدين بن اللقن فىشرحه تبعالمفلطايإن البهني أخرجه من طريق أيوب ين موسى وموسى بن عقبةو يحي بن سعيد ثلاثنهم عن نافع وفيه الزيادة وقد تتبعت تصانيف البهتي فلم أجدفها هذه الزيادة من روامة أحد من هؤلاء الثلاثة وفي الجملة ليس فيمن روىهذه الزيادة أحدمثل مالك لانه لم يتفق على أنوب وعبيدالله في زيادتها وليس فى الباقين مثل يونس لكن فى الراوى عنه وهو يحيى بنأ يوب مقال واستدل مهـذه الريادة على اشتراط الاسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه إنهالانجب على الكافر عن نفسه وهوأمر متفق عليــه وهل نحرجها عن غيره كستولدته السلمة مثلانقل ان المنذر فسه الاجماع على عدم الوجوب لسكن فيه وجه الشافعية وروامة عن أحمد وهل نحرجها المسلم عرعبده السكافر قال الجمهور لاخلافا العطاءوالنخعي والثوري والحنفية واسحق واستدلوا بعموم قوله لبس على المسلم في عبده صدقة الاصدقة الفطر وقد نقدم واجاب الآخرون أن الحاص يقضي على العام فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله من السلمين وقال الطحاوي قولهمن المسلمين صفة للمخرجين لاللمخرج غنمم وظاهر الحديث يأباملان فيمالعبدوكذ االصغرفي رواة عمر من نافع وهاممن بخرج عنه فدل على ان صفة الاسلام لانحتص بالمخرجين ويؤيده رواية الضحاك عندمسلم بلعظ على كل نفس من المسلمن حر اوعيد الحديث وقال القرطي ظاهر الحديث انه قصديان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصدفيه بيان من غرجهاعن نفسه ممن غرجهاعن غيره بل شمل الجميع ويؤيده حديث أي سعيد الآني فانعدال على انهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقوله فيه عن كل صغير وكبير لكن لابدمن أن يكون بين المخرج و بين الغير ملابسة كما بن الصغير و وليه والعبــد وسيده والمرأة و زوجها وقال الطبي قوله من المسلمين حال من العبد وماعطف عليه وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لاللتخصيص فيكون المهني فرض على جميعالناس منالمسلمين وأما كونهافتم وجبت وعلىمنوجبت فيعلم من نصوص أخرى انتهي ونقل ابنالمنفران بعضهم احتج ماأخرجه من حديث ابن اسحق حدثني نافع ان ابن عمركان نخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهمسلمهم وكافرهمن الرقيقال وان عمرراوى الحديث وقدكان بحرج عىعبده السكافر وهواعرف مراد الحديث وتعقب آنه لوصح حمل على الهكان يخرج عنهم تطوعا ولامانع منه واستدل بعموم قوله من المسلمين على تناولها لاهلاالبادىة خلافاللزهرى وربيعةوالليث فىقولهمانزكاة الفطرنحتص بالحاضرةوسنذكر بقيةمايتعلق نركاةالفطر

عن العبيد في او اخرا واب صدقة الفطر ان شاء الله تعالى \* (قوله باب صدقة الفطر صاعمن شعير) اور دفيه حديث أن سعيد مختصرًا من رواية سفيانوهو الثوري وسيأتى بعد بآبين منوجه آخرعنه تاماوقد اخرجهان خزيمة عن الرعقراني عن قبيصة شيخ البخاري فيه الماوقوله فيه كنا نظم الصدقة اللام للعهد عن صدقة الفطر \* ( قهله باب صدقة الفطرصاع منطعام ) في رواية غير ابى ذرصاعا بالنصب ووجه الرفع ظاهرعلى الهالخبر واما النصب فبتقديرفعل الاخراجاي باباخراج صدقةالفطر صاعامن طعاماو علىاله خبركان الذيحذف اوذكر على سبيل الحكانة مما في لفظ الحديث ( قهله صاعا من طعام اوصاعا من شعير ) ظاهرهان الطعام غير الشعيروماذ كرمعه وسيأتي البحث فيه بعد باب \* ( قهله باب صدقة الفطرصاعامن نمر ) كذاوقع عنداني ذر بالنصب لروامة الجماعة ( قهله حدثنا الليث عن نافع) لمارهالابالمنعنة وسهاعالليث من نافع صحيح واكن أخرجه الطحاوىوالدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق عمى من بكر عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع وزاد فيه من المسلمين كما تقدم فان كان محفوظا احتمل ان يكون الليث سمغهمن نافع مدون هذه الزيادةومن كثير منفرقد عنه بهاوقدوقع عندالاسماعيلي من طريق الىالوليد عن الليث عن الفرق اول هذا الحديث ازان عمر كان يقول لا نجب في مال صدقة حتى يحول الحول عليه ازرسول الله عَيْطَالِيْهِ امر بصدقة الفطر الحديث (قوله امر) استدل مه على الوجوب وفيه نظر لانه يتعلق بالمقد ارلاباصل الاخراج (قوله قال عبد الله فجعل الناسعدله ) بكمر المهملة اى نظيره وقد تقدم القول على المادة في باب الصدقة من كسب طيب (قوله مدين من حنطة) اى نصف صاعواشار بنعمر بقولهالناس اليمعاوية ومنتبعه وقد وقبرذلك صريحافى حديث أيوبعن بافعراخرجه الحميدى فمسنده عن سفيان بن عينة حدثنا ايوب ولفظه صدقة الفطرصاعمن شعيرا وصاعمن تمرقال بن عمر فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بربصاع من شعيروهكذا اخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من وجه آخرعن سفيان وهو المعتمدوهو موافق لقول أبي سعيدالآ تى بعــده وهواصر حمنه واماما وقع عندابي داود من طريق عبدالعزيز بن ابي روادعن افع قال فيه فلما كان عمركثرت الحنطة فجعل عمر نصف صاع حنطة مكانصاع من برمن تلك للاشياء فقد حكم مسلم في كتاب النميز على عبدالعزيز فيه بالوهم واوضح الردعليه وقال ابن عبدالبر قول ابن عيينة عندي اولي وزعم الطحاوي ان الذي عدل عن ذلك عن عمر تم عثمان وغيرها فاخرج عن بسار بن بميران عمر قال له اني احلف لا اعطى قوما ثم يبدولي فأفعل فاذارأ يتني فعلت ذلك فاطم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاعمن حنطة اوصاعا من تمراوصاعا منشميرومن طريق ابى الاشعث قال خطبنا عنمان فقال ادوا زكاة الفطر مدين من حنَّطة وسيأتى بقية الـكلام على على ذلك فى الباب الذى بعده \* (قوله باب صاعمن زبيب) اى اجزاؤه وكا أن البخارى اراد بتفريق هذه التراجم الاشارة

حَدُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ قالَ حَدَّتني عِيَاضَ بن عَبْدُ اللهِ سَالِي سَرْجٍ عَنْ أي سعيدِ الخُدْريُّ رَفِي اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا نُمْطِيهِا في زمانِ النِّبِيُّ ﷺ صاعاً مِنْ طَعامٍ أوصاعاً مِنْ نَمْرٍ أوصاعا من شَعيرِ أو صاعًا مِنْ زُ بِيبٍ

الى رجيح التخيير في هذه الانواع الااله لميذكر الأفط وهواابت في حديث الى سعيد وكالله لا يراه مجزاً في حال وجدانغيره كقول احمد وحملوا الحديث علىان منكان يخرجه كان قوته اذذاك أولم يقدر علىغيره وظاهر الحديث يخالفه وغند الشافعية فيهخلاف وزعم الماوردى آنه يختص بأهل البادية واما الحاضرةفلايجزئ عنهم بلاخلاف

وتعقبه النووي في شرح المسهذب وقال قطع الجمهور بأن الخسلاف في الجميسع ( قوله حسد ثناسفيان ) هو الثوري

النبي مِيَتِكَالِيَّةِ ) هذا حسكه الرفع لاضافته الى زمنه ﷺ فيهاشعار أطلاعه ﷺ على ذلك وتقريره لهولاسها في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها ( قَوْلُه صاعا من طعام أوصاعا من نمر ) هذا يقتضي المعارة بين الطعام وبين ماذكر بعده وقد حكي الحطابي ان المراد بالطعام هنا الحنطة وانه اسم خاص له قال ويدل علىذلك ذكرالشعر وغيره من الافوات والحنطة أعلاها فلولاأنه أرادها بذلك الحكان ذكرها عندالتفصيل عندالاطلاق حتى اذاقيل اذهب الى سوق الطعام فهممنه سوق القمح واذاغل العرف نزل اللفظ عليه لان ماغل استعال اللفظفيه كانخطوره عندالاطلاق أقربانهي وقدردذلك ان المنذر وقالظن أصحابنا أنقوله فىحدبث أيسعيد

( قهله عنأن سعيد) تقــدم في روانة مالك بلفظ أنه سمع أباسعيد ( قيه له كنا نعطيها ) أي زكامالفطر ( قبه له في زمان كغيرها من الاقوات ولاسهاحيث عطفت عليها بحرف أوالفاضلة وقال هو وغيره وقد كانت لفظه الطعام تستعمل في الحنطة صاعا من طعام حجة لمن قال صاعا من طعام حنطة وهذا غلط منه وذلك أن أباسعيداً جمل الطعام تم فسره تمأور دطويق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا وهي ظاهرة فياقال ولفظه كنانخوج صاعا من طعام وكان طعامنا

ألشمير والزبيب والافطوالتمر وأخر جالطحاوى نحوهمن طريق أخري عنعياض وقال فيه ولانخر جغيره قال وفيه قوله ولماجاه معاوية وجاءت السمراء دليل عىأنها لمزكن قوتألهم قبل هذا فدل عى أنهالم تسكن كثيرة ولأقوتأ فكيف يتوهم انهمأخرجوا مالم يكن موجودا اننهي كلامه واحرجابن خزيمةوالحاكم في صحيحهما من طريق ابن اسحق عن عبدالله بن عبدالله بن عبان بن حكم عن عباض بن عبدالله قال قال أوسعيدوذ كرواعنده صدقة رمضان فقال الأخرج الاماكنت أخرج في عهدرسول الله يُتَطِيِّنَهُ صاع تمر اوصاع حنطة أوصاع شعير اوصاع أقط فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية مطوية لاأقبلها ولاأعملها قال ابن خزيمة ذكر الحنطة فى خرأى سعيد غير محفوظ ولاأدرى ممنالوهم وقوله فقال رجل الح دال علىأن دكر الحنطة فيأول القصة خطأ ادلوكان أتوسعيد أخبر

أنهم كانوابحرجون منهافي عهد رسول الله يتطلقه صاعالما كان الرجل يقوله أومدين من قمح وقدأشار أبوداود الى روانة ابن اسحق هذه وقال ان ذكر الحنطة فيه غير محفوظ وذكر أن معاوية ابن هشامروي في هذا الحديث عن سفيان نصف صاع من بر وهووهم وأن ابن عيينة حدث بدعن ابن عجلان عن عياض فزا دفيه وصاعمن دقيق وأنهم انكرواعليه فتركمةال ابودادوذكر الدقيق وهمن ابن عيبنة واخرح ابن خزيمه ليضامن طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمرقال لم تكن الصدقة على عهدرسول الله علي الاالهمر والزبيب والشعيرولم تكن الحنطة ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن اي سعيد كنا نخرج من ثلاثة اصناف صاعا من مر اوصاعا قط اوصاعا من شعروكا مسكت عن الزيس في هذه الرواياة لقلته بالنسبة الى التلاثة المذكورة وهذه الطرق كلها ندل على ان المراد بالطعام في حديث الي سعيد غير الحنطة فيجتمل ان تكون الذرة فانه المعروف عنــد اهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث الى سعيد صاعا من تمر صاعا من سلت أو ذرة وقال الحرماني فَكُمُ الْجَاءُ مُعْلُوبَةٌ وَجَاءَتُ السَّمْرَاءُ قَالَ أَرَى مُدًّا مِنْ هَٰذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ بِالسِّبُ الصَّدَقَةِ قَبْلُ العِيدِ حَدِّمُ عَنَا أَوْمُ حَدِّمُنَا حَفَضُ بْنُ مَيْسُرةَ حَدَّمُنا موسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِيمِ عَن ابْنِ عُو رضي اللهُ عَنْهُما أَنَّ النِّي عَيْلِيِّهِ أَمْرَ بزكاةِ الفِطرِ قَبْلَ خُرُوجِ ِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ حِدّث مُعاذُ بْنُ صَّنَالَةً حَدَّثُنَا أَبِو عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِياضَ بْن عَبْـدِ اللهِ بْن سَمْدٍ عَنْ أَبِي سَميدٍ الخُدرَى رضَى يحتمل ان يكون قوله صاعا من شعير الخ بعمد قوله صاعا من طعام من باب عطف الحاص على العام الحن محل العطف أن يكون الحاص اشرف وليس الامر هنا كذلك وقال أبن المنذر أيضا لانعم في القبح خبراثابتا عن التي ﷺ متمدعليه ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت الاالشي البسمير منه فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاعمته يقوم مقام صاعمن شعير وهمالا ممة فغير جائزان يعدل عن قولهم الاالي قول مثلهم ثم اسندعن عمّان وعلى واى هر ترة وجابر وان عباس وان الز بروامه اسها بفت اي بكرياسا نيد صحيحة انهم راو اان في زكاة الفطرة نصف صاعمن قمح انتهي وحداه صورمته الي اختيار ماذهب اليه الحنفية لكن حديث ا ، سعيد دال على انه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر فلا اجاع في المسئلة خلافا للطحاوى وكان الاشياء التي ثبت ذكرها في حديث أي سعيد لل كانت متساوية في مقدار ما يحرج منها مع ما يخاله افي القيمة دل على ان المراد اخراج هذا المقدار من أي جنس كان فلافرق بين الحنطة وغيرها هذه حجة الشافعي ومنتبعه وأمامن جعله نصف صاعمتها بدلصاع من شعر فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناءمنه على ان قيم ماعدي الحنطة متساوية وكانت الحنطة اذذاك غالية الثمن لسكن لايلزم على قولهم أن تعتبرالقيمة في كل زمان فيختلف الحال ولاينضبط وربمالزم فيبعض الاحيان اخراج آصع من حنطة ويدل على أنهم لحظوا ذلك ماروى جعفر الفريابي في كتابصدقة الفطران انءاس لما كانأميرالبصرة أمرهم باخراج زكاةالفطر وبيناهم انهاصاعمن بمر اليأن قال أو نصف صاعمن برقال فلما جاءعلى ورأي رخص أسعارهم قال اجعلوها صاعا من كل فدل على انه كان ينظر الي القيمة في ذلك ونظرأ بوسقيد الىالكيل كاسيأني ومزعجيب نأو يله قوله ان أباسعيدما كان يعرف القمح في الفطرة وان الخبرالذي جاء فيهانه كانخرج صاعاانه كانخر جالنصف الناني تطوعا وان قوله في حديث ابن عمر فجمل الناسء دله مدس من حنطة ازللراد الناس المحانة فيكون اجماعا وكذاقوله في حديث أي سعيد عندأ بيداود فأخذ الناس بذلك وأماقول الطحاوي انْأَباسعيدكانغرجالنصفالآخرتطوعافلايختى تـكلفه واللهأعلم (قولِه اللماجاءمعاوية )زادمسلمفروايته الرزل بخرجه حتى قدم معاو بة حاجاً ومعتمرا فكلم الناس على المنبر وزادا بن خريمة وهو يومند خليفة ( قهله وجاءت السمراء) أىالقمحالشاى ( قوله يعدل مدين ) فى رواية مسلم أري مدين من سمرا الشام تعدل صاعا من بمرّ وزادقال أبوسعيد أماأنا فلاأزال أخرجه أبدا ماعشتوله منطريق ابن عجلان عنعياض فانكر ذلك ابوسعيد وقال لااخرج الاماكنت اخرج في عهدرسول الله عِيمَاليَّيَّةِ ولاى داود من هذاالوجه لااخر جابداالاصاعا وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم فقال له رجل مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بهاوقد تقدم ذكر هذه الرواية ومافيهاو لابن خزيمة وكازدلك أولماذكر الناس المدينوهذامدل علىوهن ماتقدم عن عمروعيان الاأن محمل علىانه كان لميطلع علىذلك من قصمهما قالالنووي تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة وفيه نظرلانه فعل صحابي قدخا لفه فيه أيوسعيدوغيره منالصحابة ثمن هو أطول صحبةمنه واعلم بحال النبي ﷺ وقد صرح معاونة بانه رأى رآملاانه سمعه من النبي ﷺ وفىحديث أىسىعيد ماكانعليه منشدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك العدولالىالاجتهاد مع وجودالنص وفى صنيم معاوية وموافقة الناسله دلالة على جواز الاجتهاد وهومجرد الكنه مع وجودالنص فاسد الاعتبار \* ( قوله اب الصدَّقة قبل العيد) قال ان التين أى قبل خروج الناس الى صلاة العيد و بعد صلاة الفجر وقال ابن عيبنة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين بدي صلاته فان الله يقول قدأ فلح من تزكي وذكر اسمر به

اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا نُحْرِجُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الفيلرِ صاعًا مِنْ طَمَامٍ وقالَ أبو سَييدٍ وكانَ طَمَامَنَا الشَّمِيرُ والزبيبُ والأقيطُ والتَّمْرُ \* باسب صَدَقَةِ النِّطْر عَلَى الحُرِّ والمَاوِكِ وقالَ الزُّهْرِئُ في المَدَاو كَبَنَ النِّجَارَةِ مَزَ كُنَّى فِي النَّجَارَةِ . ويُزَكِّي فِي الفِطْرِ حِلَّ هِنْ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا

أَيُوبُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُما قالَ فَرضَ النَّبُّ عِيَّكِالِيِّ صَـدقَةَ الفطرِ. أو قالَ رَمَضانَ عَلَى ٱلذَّكَرِ وَالْأَنْنَى وَالْحُرُّ وَالْمُولِ صَاعًا مِنْ تَمْرُ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَكَدَّلَ النَّاسُ بِهِ نِصِفَ صَاعِرٍ مِن ثُرّ فَكَانَ ابْنُ نُحَرَ ۖ يُعْلِي التَّمْرَ فَأَعْوَرَ أَهِلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعبراً . فَكَانَ ابْنُ نُحَرَ يُعْلِي عَنِ الصَّذِير

والكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيًّ .

فصلي ولابن خزيمة من طريق كنبر بن عبدالله عن أبيه عن جده ان رسول الله ﷺ سئل عن هذه الآية فقال ترات في زكاة الفطر تمأخر جالمصنف في الباب حديث ان عمر وقد تقدم مطولا في الباب الأول وحديث أن سعيد وقد تقدمت الإشارةالده في الباب الذي قبله وقوله في الاسناد حدثنا أ يوعمر هو حفص بن ميسرة وزيدهوا بن أسلم ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله يوم الفطرأي أوله وهوما بين صلاة الصبح الى صلاة العيد وحمل الشافعي التقييد مجبل صلاة العيد على

الاستحباب لصدق اليوم علىجميع النهار وقدرواه أبومعشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن

نصلى فاذا انصرف قسمه بينهم وقال اغنوهم عن الطلب أخرجه سعيد من منصور ولكن أومعشر ضعيف ووهما بن العر بي في عزو هذه الزيادة لمسلم وسيأتي بقية حكم هذه المسئلة في الباب الذي يليه \* ( قوله باب صدقة الفطر على ألحر والمدلوك اقيل هذوا لترجة تكراراا نقدم من قوله باب عدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين وأجاب ان رشيد باحتمالين أحدهماأن يكون أراد تقويةمعارضةالعموم فىقوله والمملوك لمهوم قوله منالمسلمين أوأرادأنزكاةالعبدمن حيثهو مال لامن حيث هو نفس وعلى كل تقدير فيستوى في ذلك مسلم م وكافرهم وقال الزين بن المنبر غرضه من الاولى ان الصدقة لانخرج على كافو ولهذاقيدها بقوله من المسلمين وغرضه من هذه تمييز من تجبعليه أوعنه بعدوجودالشرظ المذكور ولذلك استغنى عن ذ كره فيها ( قوله وقال الزهري الح) وصله ابن المنذرفي كتابه الكبيرو لم أقف على اسناده وذكر بعضه أبوعبيدفى كتابالاموال قالحدثناعبدالله بنصالح عنالليثءن ونس عنابنشهاب قال ليسعلى المملوك زكاة ولا نركىعنه سيدهالازكاةالفطر ومانقلهالمصنف عنالزهرى هوقول الجمهور وقال النخعي والثورىوالحنفية لايلزم السيد زكاةالفطر عن عبيدالتجارة لانعليه فهم الزكاة ولانجب في مال واحد زكانان ( قهله فكان ابن عمر يعطي التمر ) في

روابة مالك في الموطا عن ألفع كان ابن عمر لايخرج الاالتمرفي زكاة الفطر الامرة واحدة فانه أخرج شعيرا ولابن خزيمة من طريق عبدالوارث عن أوب كان ابن عمراذا اعطى أعطى التمر الاعاما واحدا ( قبله فأعوزُ ) بالمهملة والزاي أي احتاج يقالأعوزنىالشيء اذااحتجتاليه فلمأقدرعليه وفيهدلالةعلىأنالتمر أفضلماتخرج فىصدقةالفطر وقدروى جعفر الفريابي من طريق أي بجلز قال قلت لا بن عمر قد أوسع الله والبر أفضل من التمر أفلا تعطى البرقال لاأعطى الاكا كان يعطى أصحابي ويستنبط من ذلك امهم كانوا بحرجون من أعلى الاصناف التي يقتات بها لان اليمر أعلى من غيره مما ذ كر في حديث أي سعيدوان كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بدلك والله أعلم (قوله حتى ان كان يعطي عن بني ) زاد في نسخة الصفاني فال أبوعبدالله بعني بني فافع قال السكرماني روى بفتح ان وكسرها وشرط المفتوحة قدوشرط المكسورة اللام فأماأن يحمل على الحذف أو تكون آن مصدرية وكان زائدة وقول نافع هذا هو شاهدالترجمة وجه الدلالة منه ان ابن ابن عمر راوى الحديث فهوأعلم بالمرادمنه من غيره وأولاد فافعران كان رزقهم وهو بعد في الرق فلااشكال وان كان

رزقهم بعدانعتق فلعلذلك كانمن ابنعمر علىسبيل النبرع أوكان مريوجو بها علي جميع من يمونه ولولم تسكن تققته

وكانَ ابْنُ مُحرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما يُعْطِيهِا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْر يِيوْمِ أُو يَوْمَيْنِ بِاسِ مُ مَدَّقَ الفِيطِ عَلَى الصَّيْرِ وَالحَبِيرِ حَلَّى اللهِ عَلَى الصَّيْرِ اللهِ عَلَى الصَّيْرِ وَالحَبِيرِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الصَّقِيرِ عَلَى الصَّقِيرِ عَلَى اللهِ عَلَى الصَّقِيرِ وَالحَبِيرِ وَالحَبُولُ اللهُ عَلَيْكِيرُ صَدَقَةَ الفِيطِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أُو صَاعًا مِنْ تَمْر عَلَى الصَّقِيرِ وَالحَبِيرِ وَالحَبُولِ اللهُ عَلَى الصَّقِيرِ وَالحَبُولُ اللهُ عَلَيْكِيرُ وَالحَبُولُ اللهُ عَلَيْكِ السَّقِيرِ وَالحَبُولِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ السَّعِيرِ وَالحَبُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ السَّعِيرِ وَالحَبُولُ اللهُ عَلَيْكُ السَّعِيرِ وَالحَبُولُ وَالمَدُولُ اللهُ عَلَيْكُ السَّعِيرِ وَالحَبُولُ اللهُ عَلَيْكُ السَّعَالَ عَلَى السَّعَالِينَ اللهُ عَلَيْكُ السَّعَالَ عَلَى السَّعَالَ عَلَى السَّعَ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَى السَّعِيرِ وَالحَبُولُ وَالمَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ السَّالِيلُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ السَّعَالَ عَلَى السَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ السَّعَالِيلُهُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ السَاسِلُولُ اللهُ عَلَيْكُ السَاسُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ السَاسُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِهُ السَاسُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللْعَلَيْلُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

واجبةعليه وقدروي البهتي منطر بق موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغرأرضهوعن كل انسان يعوله منصفروكبر وعنرقيق امراته وكانله مكانب فكانلا يؤدىعنه وروى ابن المنذر منطريق اين اسحق فال حدثني نافع أنابن عمركان نحر جصدقة الفطرعن اهمل ببته كلهم حرهم وعبمدهم صغيرهم وكبرهم مسلمهم وكافرههمن الرقيق وهذا يقوى بحثابن رشيد المتقدم وقدحمله ابن المنذر علىانه كان يعطي عن الـكافرمنهم تطوعا (قوله وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها ) أى الذي ينصبه الامام لقبضها و مهجزم ابن بطال وقال ابن التيمي معنامين قال أنافقير والاول أظهر ويؤيدهماوقع في نسخة الصفاني عقب الحديث قال أنوعبدالله هوالمصنف كانوا يعطون للجمع لاللفقراء وقدوقع فى رواية ابن خزيمة من طريق عبدالوارث عن أبوب قلت من كان ابن عمر يعطى قال اذا قعد العامل قلت متى يقعد العامل قال قبل الفطر بيوم أو يومين ولمالك في الموطأ عن افع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر الىالذى بجمع عندهقبل الفطر بيومينأ وثلاثة وأخرجه الشافعىعنه وقالهذاحسن وأناأستحبه يعني تعجيلها قبل يومالفطرا نهبي و مدل على ذلك أيضاما أخرجه البخارى في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله عليه الله بحفظزكاةرمضان الحديث وفيهأنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذمن النمر فدل على أنهم كانوا يعجلونها وغكسه الجوزق فاستدل به على جواز تا خيرها عن يوم الفطر وهومحتمل للامرين \* ( قوله باب صدقة الفطر على الضغير والكبير ) أوردفيه حديث ابن عمر من طريق يحيى وهوالقطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عنه وقد تقدم الكلام عليه ﴿ خَامَةً ﴾ اشتمل كتاب الركاة من الاحاديث المرفوعة على مائة حديث واثنين وسبعين حديثا الموصول منها مائة حــديث وتسعة عشر حــديثا والبقية متابعة ومعلقة المـكرر منهافيه وفها مضي مائة حــديث ســواء والخالص اثنان وسبعون حــديثا وافقه مسلم على نخر بجها سوى سبعة عشر حــديثا وهي حديث أن ذر مع عُمَان ومعاوية وحــديث ابن عمر في ذم الذَّي يكنز وحــديث أني هر برة لاتقوم الساعــة حتى يكثر ا فيكم المال وحديث عدى ابن حاتم جاء رجملان أحدها بشكو العيلة وحمديث عائشة اينا أسم ع لحوقابك وحديثمعن بن يزمد فيالصدقة غلىالولد وحديث ابى بكرالصديق في إيثاره عاله وحديث ابي هريرة خير الصدقة عن ظهرغني وحديثانس عنانى بكرفى الزكاةوحديث ابنعمر لايجمع بين متفرقولا يفرق بين مجتمع وحديثاني سعيدفي قصةزينب امراةابن مسعودوحديث اييلاس فيركوب ابلالصدقة وحديثالزبير لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب وحديث سهل اننسعد احدجبل بحبناونحبه وحديث ابن عمرفهاسقت السهاء العشر وحديث الفضلين عباس فيالصلاة في الكعبة وحديث ابي هريرة في قصة الرجل من بني اسرائيل وفيه من الآثارعن الصحابة والتاجين عشرون اثرا منهااثر ابن عمرفي قوله لحكيم بن حزام لماايي ان يأخذ حقه من الني والله سبحانهو تعالى أعلم با لعسواب



بِاسِبُ وجُوبِ الحَجُّ وفَصْلُو: وللهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ مَن أَسْتَطَاعَ اللهِ سَبِيلًا. ومَنْ كَفَرَ وَإِنَّ اللَّهَ عَني عَنِ المَا لِمَن حَدَّث عَبْدَ اللهِ بْنُ بُوسُتَ أَخْبَرَنَا ماللِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ مُلَّبِّانَ بْنِ

يَسَارِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ الفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ فَعَامَ أَمْرَأَهُ مِنْ خَشْعُمَ فَجَعَلَ الفَصْلُ يَنظُرُ البّها وتَنظُرُ إِلَيْهِ وجَعَلَ النِّيُّ عِيِّئِكِيُّةٍ بَصْرِفُ وجْهُ الفَصْلِ إِلَى الشُّقُّ الآخرِ فَقَالَتْ بِارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرَيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجُّ أَدْرِكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَنْبُتُ عَلَى الرَّاحِـلَةِ أَفَأُحُمُّ

عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَٰ لِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعَ

## حر قوله بسم الله الرحم الرحم

﴿ كتابِ الحج ﴾

\* (باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفوفان الله غنى عن

العالمين ) كذا لأبي ذر وسقط لغيرهالبسملة وباب ولبعضهم قوله وقول الله وفي رواية الاصيلي كتاب لمناسك وقدم المصنف الحج علىالصيام لمناسبة لطيفة نفدم ذكرها فىالمقدمة ورتبه علىمقاصدمتناسبة فبدأ بما يتعلق بالمواقيت ثم بدخول مكة ومامعها بصفة الحج ثم إحكام العمرة ثم يمحرمات الاحرام ثم بفضل المدينة ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن وأصل الحج في اللغة القصد وقال الحليل كثرة القصد الى معظم وفي الشرع القصد الى البيت الحرام بأعمال مخصوصة وهو بمتح المهملة وبكسرها لغنان نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم

ونقل عن حسين الجعني أن الفتح الآسم والكسر المصدر وعن غيره عكسه ووجوب الحج معلوم من الدين الضرورة وأجمعوا على انه لايتكرر الالعارض كالنذر واختلف هلهو على الفورأو التراخي وهو مشهور وفي وقت ابتداء فرضه فقيل قبل الهجرة وهو شاذوقيل بعدهاثم اختلف في سنته فالجمهور على انهاسنة ست لانها زل فهاقوله تعالى وأنموا الحج والعمرة لله وهذا ينبني على أن المراد بالانمام ابتداء الفرض و يؤيده قراءة علقمة ومسروق وابراهمالنخمي

بلفظ وأقيموا أخرجه الطبرى باسانيد صحيحة ءنهم وقيل المراد بالأتمامالا كال بعدالشروع وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك وقد وقع في قصة ضام ذكر الامربالحج وكانقدومه علىماذكرالواقدىسنة حمسوهذا مدل أن ثبت على تقدمه على سنة خمسأو وقوعه فيها وسيأتى مزيد بسط فى الكلام على هذه المسئلة فى أول السكلام على العمرة وأما فضله فمشهور ولاسهافي الوعيدعلى تركه في الابة وسيأتي في باب مفرد و لكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخممية وشاهد الترجمةمنه خفي وكانه أرادأ ثبات فضله منجهة تأكيد الامر بهبحيث أنالعاجز عن الحوكه اليه يلزمه

أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك وسيأتى الكلام على حديث الختعمية والاختلاف في اسناده على الزهري في أواخر محرمات الاحرام والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآنة وانها لانحتص الزاد والراحلة بل تعلق بالمال والبدن لانها لواختصت للزم المعضوب أن يشدعلى الراحلةولوشق عليه قال ابن المنذر لايثبت الحديث الذي فيه ذكرالزاد والراحلة والآية السكريمة عامة ليست مجلة فلانفتقر الى بيان وكانه كلف كل مستطيع قدر ممال أو بيدن أَ بِاللَّهِ مَنْ فَكُلُ اللَّهِ مَسَالَى: يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلُّ صَامِرٍ يَأْتِينَ مَنْ كُلُّ فَجَرَ عَمِيقٍ لِيَثَهْدُوا مَنَافِعَ لَمُهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُبِوعَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمَ فَيَا الطُّرُقُ الوَاسِعَةُ حَدَّمَنَا اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَنْ جَابِر بَنِ عَلَى اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى الرَّحْلِ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَالِمُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ عَلَى اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْدُ اللّه

وسياً في بيان الاختلاف قى ذلك في الكلام على الحديث المذكور أنشاء الله تعالى ﴿ تَقْسَمُ ﴾ الناس قسمان من بجب عليه الحج ومن لابجب التاني العبد وغير المكلف وغير المستطيع ومن لابجب عليه أما أن يجزيه المأتي بهأولا النانى العبد وغير المسكلف والستطيع أما أن تصح مباشرته منه أولا آلناني غير الممنز ومن لا تصح مباشرته اما أن يباشر عنه غيره اولاالتاني الكافر فتبينانه لا يشترط لصحة الحج الاالاسلام ، (قول لاب قول الله تعالى يأ توك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فنج عميق )قيل ان المصنف اراد أن الراحلة ليست شرطاً للوجوب وقال ابن القصار في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل فان المخالف يزعم أن الحج لأيجب على الراجل وهوخلاف الآمة انتهى وفيه فظر وقد روى الطبرى من طريق عمر بن درقال قال مجاهد كانوا لا ركبون فانز ل الله ياتوك رجالا وعلىكل ضاهرقامرهمبالزادورخص لهم في الركوب والمتجر وروى ابن الىحاتم من طريق مجدبن كعب عن اس عباس مافاتني شيء اشد على أن لا اكون حججت ماشيالان الله يقول يأ توك رجالا وعلى كل ضامر فبدأ بالرجال قبل الركبان (قول فاجالطرق الواسعة)قال بحي الفراء في المعانى في سورة نوح قوله فجاجا واحدها فج وهي الطرق الواسعة واعترضه الآسماعيلي فقال يقال النج الطريق بينالجبلين فاذنم يكن كذلك لم يسم الطريق فجاكذا قال وهوقول بعض أهل اللغة وجزم أ وعبيدثم الازهري بان النجالطريق الواسم وقد نقل صاحب الحكم أن الفجالطريق الواسم في جبل أوفي قبل جبل وهو أوسع من الشعب وروى ابن حام والعلبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فجا جايقول طرقا مختلفة ومن طريق شعبة عن تتادةقال طرقا وأعلااما وقال و عبيدة فى المجاز فج عميق أى بعيد القعر وهذا تفسيرالعميق يقال بئر عميقة القعراى جيدة القعر ثم ذكر الصنف حديث ابن عمر في أهلال رسول الله ريكالية حين استوتبه راحلته وحــديث جابر بحوه وسيأتى السكلام عليه بعدأ وابوغرضه منه الردعلى من زعم أنالحج ماشياً أفضل لتقديمه فىالذكر علىالراكب فبين انه لوكان أفضل لفعلهالني ﷺ بدليل انه لم محرم حتى استوت به راحلته ذكر ذلك بن المنير في الحاشية وقال غميره مناسبة الحديث للانة أن ذا الحليفة فج عميق والركوب مناسب لقوله على كل ضامر وقال الاسماعيــلي لبس في الحديثين شيء مماترجرالباب بهورد بأن فهما الإشارة الى ان الركوب أفضل فيؤخذ منه جواز المشي ( قهله رواه أأنس وان عباس ) أي أهلاله بعدماأستوت مراحلته وسيأتى حديث أنسموصولافى باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح وحديث ابن عباس قبله في باب ما يلبس المحرم من الثبات في اثناه حديث قال ابن المنذر اختلف في الركوب والمشي العجاج أيهما افضل فقال الجمهور الركوب أفضل لفعل النبي وتطالبتي ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة وقال اسحق بن راهو به المثرى أفضل لما فيه من التعب وتحتمل أن يقال نختلف إختلاف الاحوال والاشخاص فالله أعــلم ﴿ نابيه ﴾ أحمد بن عبـسي شيخ الصنف في حديث ابن عمروقع هكذا فيرواية أي ذر ووافقه أنوعلي الشبوى وأهمله الباقون وابراهم شيخه في حديث جابر وقع مهملا للاكثروفي روآية أي ذرحد ثنا الراهم بن موسى الرازي وهوالحافظ المعروف النراه الصغيرة (قوله باب الحج على الرحل) بفتح الراه وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس

وقالَ أَبِانُ حَدَّدُنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَدِّ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ الذِّي وَ اللهِ بَعَثَ مَمَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْنِ فَأَ عَرَهَا مِنَ التَّنْهِمِ وَ حَلَمًا عَلَى قَتَبِ وَقَالَ عُمَّرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ شَدُّواالرَّحَالَ فَى الْحَجِّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهِادَيْنِ \* حَدَّثَنَا مُحَدَّ بْنُ أَنِي بَكِر هُوَ الْهَدَيْنَ حَدَّنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ حَدَّثَنَا عَرْرَةُ بْنُ أَنِي بَكِر هُوَ الْهَدَيْنَ حَدَّنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْمٍ حَدَّثَنَا عَرْرَةً وَلَا تَعْمَ مَنْ مُعَلِيمًا عَلَى رَحْلِ وَلَمْ يَدَكُنْ شَحِيحًا وحدَّثُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ حَجَّ عَلَى زَحْلِ وَكُمْ يَكُنْ شَحِيحًا وحدَّثُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ بْنُ مُحَدِّ عَلَى رَحْلٍ وَكُمْ أَعْدَوْمُ وَعَلَى اللهُ عَنْهَا أَمَّا قَالَتْ فِارَسُولَ اللهِ الْعَنْمَ وَعَلَى اللهُ عَنْهَا أَمَّا قَالَتْ فِارَسُولَ اللهِ الْعَنْمَ وَعَلَى اللهُ عَنْهَا أَمَا قَالْتُ فِارَسُولَ اللهِ الْعَنْمَ وَلَمْ أَعْمَوهُ . فَعَلَى إِللهُ عَنْهَا أَمَّا قَالْتُ فِارَسُولَ اللهِ الْعُنْمُ وَلَمْ أَعْمَوهُ . فَعَلَى إِلَيْهُ وَعِيمَ عَنْهُ الْمُعَلِيمُ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالْتُ فِارَسُولَ اللهِ الْعَنْمَ فَلَ الْحَجَا الْمُعَرِقُ وَقَلَى إِلَيْهِ عَلَيْكُونُ وَعَلَى اللهُ وَقَلْ الْمُعَلِيمُ وَلَمْ أَعْمُوا اللّهُ الْمُعَلِيمُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمَدَّى اللهُ ا

أشار بهذا الى أن التقشف أفضل من الترنة (قوله وقال.أبان) هوابن نر بدالعطار والقاسم هوابن عدين.أى بكر الصديق وهذهالطر يقزوصلها ابو نعيم في المستخرج من طريق حرمي بن حفص عن الباذبن يزيد العطار وسمعناه بعلوفي فوالدابي العباس بنبحيح ولم يحرج البخاري لمالك بن دينار وهوالزاهد المشهو رالبصري غيرهدا الحديث الواحد المعلق والفرض منهقوله فيهوحملها علىقتب وهوبنتح القافوالمثناة بعدهاموحدة رحلصفيرعلىقدر السنام قدذكره في آخرالباب موصولا بلفظ فأحقبها اي اردفها على الحقيبة وهي الزنار الذي بجعل في مؤخر القتب فقوله في روامة ابان على قتب اي حملهاعلى وؤخر قتب والحاصل انه اردفها وكان هو على تتب فأن القصة واحدة وسيأتي بسطالقول فى اعبار عائشة من التنعيم في ابواب العمرة ( قوله وقال عمرشدوا الرحال في الحج فأنه احدالجهادين) وصله عبدالرزاق وسعيد من منصور من طريق ابراهم النخمىءن عابسين ربيعة وهو ءوحدة ومهملة انه سمع عمر يقول وهو محطب اذاوضهتم السروج فشدوا الرحال الىالحج والعمرة فانهأحد الجهادين ومعناهاذافرغتم منالغزو فحجوا واعتمروا وتسمية الحج جهادا أمامن باب التغليب أوعلى الحقيقة والمرادجهاد النفس لمافيه من ادخال المشقة علىالبدي والمال وسيأتَى في ان أحاديثالباب الذي بمد، ما يؤيده ( قبل حدثنا عجد بن أي بكر هو النقدمي )كذاوقع في رواية أي ذر ولغيره وقال مجد بن أى بكر وقدوصله الاسماعيلي قالحدثنا أبو يعلى والحسن س سفيان وغيرهما قالوا حدثنا يجدين أبى بكر مه وعزره بفتح المهملة وسكون الراي بعدهارا. تأنيث عزر وهوالمنع ومنه قوله تعالى ويعزروه ورجال هذا الاسناد كلهـمبصم بون وقـدأنكره على بن المديني لمـاسئل عنه فقال لبس هذامن حـديث يزيدبن زريع والله أعـــلم (قهله وكانت زاملته) أى الراحــلة التيركبها وهيوان لميجرلها ذكر لــكندل عليها ذكر الرحـــل والزاملة البعير الذي يحمسل عليه الطعام والمتاع من الزمال وهوالحمال والمرادانه لمتكن معه زاملة تحمل طعامسه ومتاعه بل كانذلك محمولا معه على راحلته وكآنت هي الراحلة والزاملة وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال كانالناس محجون وتحمهم ازودتهم وكان أول من حج على رحل وليس تحتهشيء عثمان بن عفان وقوله فيه ولم يكن شجيحا اشارةالى أنهفعــل ذلك تواضعا واتباعالاعن قلّةو نحل وقــدروى ابنماجه هذا الحديث بلفظ آخر لمكن اسناده ضعيف فذكر بعدقوله على رحل رث وقطيفة تساوي أر بعة دراهم ثمقال اللهم حجة لارياه فيها ولاسمعة (قوله حدثناعمرو) هوابن على الفلاس وأنوعاصم هوالنبيل شيخ البخارى وروي عنه هنا بواسطة ونابل والدابمن بنونُّوموحـندة (قولِه فأحقبها على اقــة) فـرواية الـكشميهيُّ ناقتهوسيأتي الـكلام عليه \* (قولِه بابـفضــل · الحج المسبرور) قال أبن خالوية المبرورالمقبول وقال غيره الذي لانحا لطعشي من الاثم ورجحه النووى وقال القرطبي عَنْهُ أَقِلَ سُئِلَ النَّي وَيَتَلِيَّةِ أَيُّ الْأَعْمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانُ بِاللهِ ورَسُولِهِ . قِيلَ ثُمَّ ماذَا : قالَ جِهادٌ في سَبْيلِ اللهِ . قِيلَ ثُمَّ ماذَا : قالَ حَجُ مَبْرُورَ \* حَلَّ شَنْ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْمَبَارَكِ حَدَّنَا خَالِدُ أَخْبُرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَرْةَ عَنْ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عائِشَةَ أَمُّ المُؤْمِنِينَ رَضَى الله عَنْها أَنَّها قالت يا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي عَرْقَ عَنْ عائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً عَنْ عائِشَةَ أَمُّ المُؤْمِنِينَ رَضَى الله عَنْها أَنَّها قالت يا رَسُولَ اللهِ مَنْ الْجُهادَ أَفْضَلَ الْجَهادَ أَفْضَلَ الْجَهادَ أَفْضَلَ اللهُ عَنْه أَلَا تُجَاهِدُ قَالَ اللهُ عَنْه أَلْ الْمَهِ مُنْ أَلْ سَمِيْتُ أَبْ هُرُبُرَةً رَضَى الله عَنْه مُ قالَ سَمِيْتُ اللهُ عَنْه عَنْها أَنْها سَمِيْتُ اللهُ عَنْه أَوْلَ مَنْ حَجَّ لِللهِ عَنْهِ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْتُ وَرَجَعَ كَيُومٍ وَلَدَتُهُ أَمْهُ أَنْهُ اللهُ عَنْه مُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ عَبَيْ لِللهِ عَنْهِ وَلَمْ يَوْفُونُ وَلَمْ يَوْفُونُ وَلَمْ يَعْمُ وَلَا مَنْ حَجَ لِللهِ فَلَكُ مِرْفُونُ وَلَمْ يَفْتُ وَلَوْ عَلْمُ وَلَا مَا عَلْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَمْ مَنْ عَجَالِكُولُ مَنْ حَجَ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمَالُونُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَلِمُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ مَنْ حَجَالِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلَالِ الللّهُ الل

الاقوال التيءذكرت فىتفسيره متقار بةالمعنى وهمىأنه الحج الذيوفيت أحكامــه ووقع موقعا لمــاطلب منالمكلف على الوجمه الاكل وإلله أعلم وقد تقدم في ذلك أقوال آخرهم مباحث الحديث الأول فى باب من قال أن الاممان هوالعمل من كتاب الايمان منها انه يظهر بآخره فانرجع خَـيرا بمـا كان عرف انه مبرور ولاحمــد والحاكم من حديث جابر قالوايارسول الله مابرالحج قال اطعام الطعام وأفشاه السلام وفي استناده ضعف فلوثبت لكان هوالمتعين دون غيره \* الحديث التائي (قهلة حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ) هوالعبشي بالتحتانية والشين المعجمة بصرى وليس اخا لعبدالله بن المبارك الرزوى النقيه المشهور وشيخه خالد هوابن عبدالله الواسطى (قوله بري الحهاد أفضل العمل) وهو بفتحالنون أى نعتقد ونعلم وذلك لكثرة مايسمع من فضائله فىالسكتاب والسَّمنة وقدرواه جربرعن صهب عندالنسائي بلفظ فانيلا أري عملافي القرآن أفضل من الجهاد (قوله لكن أفضل الجهاد) اختاف في ضبط لكن فالا كثر ضم الكاف خطاب للنسوة قال القابسي وهو الذي تميل اليه نفسي وفي رواية الحمسوى لكن بكسرالكاف وزيادةأ لف قبلها بلفظ الاستدراك والاول أكثرفائدة لانه يشتمل علىانبات فضل الحج وعلىجواب سؤالها عن الجهاد وسهاءجهادا لمسافيه من مجاهدة النفس وسسيأتي بقية المكلام فىأواخر كتاب الحج فيهاب حجالنساء ان شاء الله تعمالي والمحتاجاليه هناكونهجعل الحج أفضل الجهاد \* الحديثالثالث ( قوله سمعت أباحازم) هوسلمان وأما أبوحازم سلمة بن دينارصاحب سهل بن سمعد فلريسمع من أي هريرة وسيار أبوالحكم الراوى عنه بتقديم المهملة وتشــديد التحتانية (قوله منحج لله) في رواية منصور عن أن حازم الانية قبيــل جزاء الصيد من حج هذا البيت ولمسالم من طريق جريج عن منصور من أني هــذا البيت وهو يشــمل الحج والعمرة وقد أخرجه الدارقطني مناطريق الاعمش عنائي حازم بلفظ مناحج أواعتمر لكن في الاستناد الي آلاعمش ضعف ( قوله فلم يرفث ) الرفث الجماع و يطلق على التعريض به وعلى النحش في القول وقال الازهرى الرفث اسم جامع لكلمايريده الرجل من المرأة وكأن أن عمر يحصه بما خوطب ه النساء وقال عياض هذا من قول الله تعالىفلارقت ولافسوق والحمهورعلي انالمرادبه فيالآبة الجماعانتهي والذي يظهران المرادبه فيالحسديث ماهوأعم منذلك واليه نحاالقرطبي وهوالمراد بقوله في الصيام فاذا كأن صوم احدُكم فلايرفث ﴿ فَائدَةٌ ﴾ فاءالرفث مثلثة في الماضي والمضارعوالافصح النتح في الماضي والضم في المستقب ل والله أعلم ( قوله ولم يفسق ) اى لم يأت بسيئة ولا معصيسة واغربابن الاعران فقال انالفظ النسق لم يسمع في الجاهلية ولافي اشعارهم والماهو اسلامي وتعقب باله كثر استعماله فىالقرآن وحكايته عمن قبل الاسلام وقال غيره اصله انفسقت الرطبة اذاخرجت فسمى الحارج عن الطاعمة فاسقا (قوله رجم كيوم ولدنه امه) اي بغيرذب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من اقوي الشواهد لحديث العباس بنمرداس المصر -بذلك وله شاهد منحديث ابن عمر في تفسيرالطــبري قالالطـيي الفاءفي قوله فلم يرفث معطوفعلىالشرط وجوابهرجع اىصاروالجار والمجر ورخبرله ويجوزان يكونحالاأىصارمشابها لنفسه فيالسيراة

799 بابٍ ُ فَرْضِ مَواقِيتِ الحَجُّ والْمُمْرَةِ حَدَّثُنَا مَالِكُ ثُنَّ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا زَهَبُرْ قَالَ حَدَثَنَى زَيْهُ ثُنَّ حُبَيْرِ أَنَّهُ ۚ أَنَّى عَبْـٰدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في مَنْزِ لِهِ ولهُ فُسطَاطٌ وسُرَارِقٌ فَسَأَلتُهُ مِنْ أَبْنَ بَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ قَالَ فَرَ كَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ نَعْدِ قَرْنًا ولاَهْلِ اللَّذِينَةِ ذَاالْحُلَيْفةِ ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةِ بالب ُ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى: وَنَرَ وَدُوا فَإِنَّ خَبْرَ الزَّادِ النَّفْوَى حَلَّاتُما بَعْنِي بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ورْقَاءَ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَن بَحْجُونَ ولاً

يَنَزَ وَدُونِ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتُو كُلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا المَدِينَةَ كَأُوا النَّاسَ . فأنزَلَ اللهُ تَعَالَى وَزَوَدُوا فانَّ خَعْرَ الزَّادِ التَّقْوَى رَوَاهُ ابْنُ عُلِينْــَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ عِكْرَ مَةَ مُرْسَلاً

عن الذَّبوب في يوم ولدَّمه أمه أه وقدوقع في رواية الدارقطني المذكورة رجع كميتته ومولدته أمه وذكر لنا بعض الناس ان الطبيي افادان الحديث المالمبذكر فيه الجدال كاذكر في الآبة على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك مادل عليمه ماذكرو يحتمل انبقال انذلك يختاف القصد لان وجوده لايؤتر في ترك معفرة ذنوب الحاج اذاكان المراديه المجادلة في احكام الحجفيا يظهرمن الادلة اوالحادلة بطريق التعميم فلا يؤثرا يضافان الناحش مهاداخل في عموم الرف والحسن

منهاظاهر في عدم التأثير والمستوى الطرف ين لا يؤثرا يضا ﴿ وَوَلِهُ بَابِ فَرَضَ مُواقِبَ الْحِجُ والعمرة ) المواقيت جمع ميقات كواعيدوميعاد ومعنىفرضقدرأ واوجبوهوظاهر نصالمصنفوانهلايجيز الاحرام الحج والعمرةمن قبل الميقات ويزيدذلك وضوحاماسيأتي بعدقليل حيثقال ميقات اهل الدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة وقد تقل ابن المنذر وغيره الاجماع على الجواز وفيه نظر فقد نقل عن اسحق وداودوغيرهما عسدم الجواز وهوظاهر بجواب ابن عمرو يؤديده القياس على الميقات الزماني فقد اجمعوا على انه لايجوزا لتقدم عليه وفرق الجمهور بين الزماني والمسكاني فلم يجيزوا التقدم علىالزماني واجازوا فيالمكان وذهبطائفة كالحنفية وبعضالشافعية الىترجيح التقدم وقال مالك يكره وسيأتيشي من ذلك في ترجمة الحبج اشهر معلومات في قوله وكره عثمان ان يحرم من خراسان ( قَوْلِه حدثنا زهير ) هوا بن معاوية الجعني ورجالهذاالاسنادسوىابن عمركوفيونوجبير والدزيدبالجيمواأبوحدةمصغر كيسله فىالبخارىسويءذا أخديث وفي الر واةزيدين جبسيرة بفتح الجسم و زيادةها، في آخره لم يحسر جلهالبخاري شيأ ( قوله وله فسطاط وسرادق ) الفسطاط معروف وهىالحيمة واصله عمودالحباءالذي يقوم عليه وقيل لايقال لهاذلك الااذا كانتمن قطن وهوايضا ممن يغطى به صحى الدارمن الشمس وغرها وكاما احاط بشي فهو سرادق رمنه احاط بهمسرادقها ( قوله فسالته ) فيه

التفاتلانه قال اولاانه اتى ابن عمر فكان السياق يقتضي ان يقول فسأله لكن وقع عندالاسهاعيلي قال فدخلت عليه فسألته (قهله فرضها) اى قدرها وعنها و يحتمل ان يكون المراد أوجبها و بديم مراد المصنف ويؤيد مقرينة قول السائل من أين بحو زبي وسيأتي الكلام على الحديث بعد باب (قول باب قول الله تعالى و تر ودوافان خبر الزاد التقوي) قال مقاتل بن حيان لماتر لتقام رجل فقال بارسول الله ما بجدزاد افقال ترودما تكف به وجهك عن الناس وخير ما تروتم التقوى اخرجه اسن ان حاتم (قهله حدثنا يحيين بشر) بكسرا لموحدة و بالمعجمة وهوالبلخي ولم يحر جاللجر بري الذي آخر جالهمسلم وهومن طبقته وجعلهما ابن طاهروا بوعلى الجياني رجلاو احداوالصواب التفرقة (قه له كان اهل المن محجون ولا يترودون زادابن ابي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس يقولون نحيج بيت الله أفلا يطعمنا (قَوْلِه فاذا قدمُو الله ينة) في رواية الكشميمين مكة وهواصوب وكذا اخرجه ابونعيم من طريق عدبن عبدالله المخرى عن شبابة (قوله رواه ابن عينة عن عمرو) بعني ابن دينار (عن عكرمة مرسلا) يعنى لميذكر فيدابن عباس وهكذاأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيبنة وكذا أخرجه الطبري عن عمر و ين على وابن أي حاتم عن عدالله بن يز مدالمقري كلاها عن ابن عينة مرسلاقال ابن أف حاتم باب ُ مُهَلَّ أَهْلِ سَكَّةً لِلْحِجِّ والنَّمْرَةِ حَلَّى مُنَّى بِنُ إَهْمُهِيـلُ حَدَّنَنَا وُهَيْبُحَدُّنَنَا بُنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ وَقَتْرَسُولُ اللهِ عَلِيَّاتِيْةٍ لأَهْلِ اللّهِ ينةَ ذَا الْحَلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأَمِ الجَحْفَةَ وَلِأَهْلِ تَجَدِ قَرْنَ المَذَاذِلِ

وهوأصح من رواية ورقاه (قلت) وقد اختلف فيه على ابن عيينة فاخرجه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المحز ومي عنه موصولا مذكر ابن عباس فعدل يحري الاسماعيلي عن ابن صاعدان سعيد احدثهم به في كتاب المناسك موصولا قال وحدثنا به في حديث همر و بن دينارفير بجاو ز به عكرمة انهي والجفوظ عن ابن عيبنة ليس فيه ابن عباس لكن لم ينفرد شبابة نوصله فقدأخرجه الحاكمفي تارنحمه منطر يقالفرات بنخالد عن سفيان الثوري عن ورقاء موصولا وأخرجه ابن أي حانم من وجه آخر عن ابن عباس كماسبق قال المهلب في هــذا الحديث من الفقه أن رَك السَّوَّال من التقوى ويؤمده أن اللهمدح من لم يسأل الناس الحافافان قوله فان خيرالزاد التقوي أي نز ودوا وا تقوااذي الناس بسؤا لمكم الماهم والاثم في ذلك قال وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال وانما التوكل المحمود ان لا يستعين بأحد في شيء وقيل هوقطع النظرعن الاسباب بعد تهيئه الاسباب كاقال عليه السلالم اعقلها وتوكل ( قهله باب مهل أهل مكه للحج والعمرة ) المهل بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام موضع الاهلال واصله رفعالصوت لامهم كانوا يرفعون أصوامهم بالتلبية عندالاحرم م أطلق على نفس الاحرام اتساعاقال ابن الجوزي وأنما يقوله بفتح المم من لايعرف وقال أبوالبقاءالعكبرى هومصدر بمعنيالاهلالكالمدخل والمخرج بمعنىالادخال والإخراج وأشار الصنف بالترجمسةالى حديث ابن عمرفاله سيأتى بلفظ مهل وأماحد يثالباب فذكره بلفظ وقت أي حدد واصل التوقيت أن بجعل للشيء وقت يحتص بهثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضاقال ابن الاثيرالتوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت نختص به وهو بيان مقدار آلدة يتمال وقتالشيء بالتشديد يوقته ووقتبا لتخفيف يقتهاذا بينمدته ثماثسع فيه فقيل للموضع مقات وقالءان دقيق العيدقيل أن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين فعلى هذا فالتحديدمن لوازم الوقت وقوله هنا وقت محتمل أزيريدبه التحديدأي حدهده المواضع للاحرام ويحتمل أزيريديه تعليق الاحرام بوقت الوصول اليهذه الاماكن بالشرط المعتبر وقال عياض وقت أىحدد وقديكون بمعنى أوجب ومنه قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقو النهي ويؤيده الرواية الماضية بلفظ فرض ( قهله وقت رسول الله ﷺ لاهل المدينة ) أي مدينته عليه الصلاة والسلام ( ذا الحليفة ) بالمهملة والناء مصغرامكان معروف بينه و بين مكة ما تتاميل غيرمياين قاله ان حزم وقال غيره بينهما عشر مراحل وقال النووى بينهما وبين المدينة ستة أميال و وهمن قال بينهماميل واحدوهو ابن الضباغ وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب وبها بئر يقال لها بئرعلى ( قهله الجحفة ) بضم الجيم وسكون المهملة وهىقربه خربة بينها و بين مكة خمس مراحل وستةأوفى قول النووى فى شرّ ح المهذب ثلاث مراحل نظر وسيأتىفي حديث انعمر أنهامهيعة نوزن علقمة وقيل بوزن لطيفة وسميت الجحفةلانالسيل اجحف بهاقال ابن الكلىكان العاليق يسكنون يثرب فوقع بينهم وبين بني عبيل بنتيح المهملة وكسرة الموحدة وهم اخوة عادحرب فاخرجوهم من يثرب فنزلوامهيعة فجاءسيل فاجتحفهم أىاستأصلهم فسميت الجحفة ووقع فىحديث عائشة عنسد النسائي ولاهل الشام ومصر الجحفة والمكان الذي يحرمنه المصر يون الآنرا بغيوزن فأعل براء وموحدة وغين معجمة قر يبمن الجحفة واختصتالجحفة بالحمى فلا ينزلهاأحدالاحمكماسيأتىفىفضائل المدينة (قوله ولاهسل نجد قرن المنازل ) أمانجدفهوكلمكان مرتعم هوو اسم لعشرة مواضع والمراد منها هناالتي أعلاهاتهامة وآليمن وأسفلها الشام والعراق والمنازل بلفظ جمم النزل والمركب الاضافى هواسم المكانّ ويقال له قرن أيضا بلااضافة وهو بفتح القاف وسكون الراء بعدها ون وضبطه صاحبالصحاح بفتح الراءوغلطوه وبالغ النووى فحكي الانفاق على نخطئته

4.1. فىذلك أحكن حكى عاض تعليق القابسي أن من قاله بالاسكان أراد الجبسل ومن قاله بالفتح أراد الطريق والجبل المذكور بينه وبين مكة منجهةالمشرق مرحلتان وحكىالر وبإنىءن بعض قدماءالشافعية أنالمكان الذى يقالله

قرن موضَّمان أحدها في هبوط وهوالذي بقالله قرن المنازل والآخرفي صعود وهوالذي يقالله قرن الثعالب

والمعروف الاول وفيأخبار مكة للفا كهي أنقرن الثعالب جبل مثم ف على أسفل مني بينهو بين مسجد من ألف وخممائة ذراع وقبل لهقرن الثعالب لكثرة ماكان بأوىاليه من الثعالب فظهر أنقرن التعالب ليس من المواقيت وقد

وقع ذكره فىحديث عائشة في اتيان الني ﷺ الطائف مدعوهم الىالاسلام وردهم عليه قال فلم استفق الاوانا بقرن

الثمالب الحمديثذكره ابن اسحق في السيرة النبوية و وقع في مرسل عطاءعند الشافعي ولا هل نجد قرن ولن سلك نجدامن أهلالهمن وغيرهم قرن المنازل ووقع فى عبارة القاضى حسين فى سياقه لحديث الناعباس هداولاهل نجدالهمن ونجدالحجاز قرن وهذالا يوجد فيشيءمن طرق حديث ابن عباس وأنمها يوجدذلك من مرسل عطاء وهو المعتمد فانلاهلاالىن اذاقصدوا مكةطريقين احداهاطريق أهلالجبال وهميصلونالى قرزأو يحاذونه فهوميقاتهم كماهو

ميقات أهل المشرق والاخري طريق أهل تهامة فيمرون بيلملم أو يحاذونه وهوميقاتهم لايشاركهم فيه الامر أنى عليه من غيرهم ( قوله ولاهل الىمن بلملم ) بفتح التحتانية واللام وسكون المم مـــدهالام مفتوحة ثم مم مكان على مرحلتين مزمكة بينهما ثلاثون ميلاو يقال لهاألمه بالهمزة وهو الاصل واليأه تسهيل لهاوحكي ابن السيدفيه يرمرم براءين بدلاللامين ﴿ تنبيه ﴾ أبعدالمواقيب من مكة دوالحليفة ميفات أهل المدينة فقيل الحكمة في ذلك أن تعظم أَجُو راهل المدينة وقيل رفقا بأهل الآفاق لان أهل المدينة أفرب الآفاق الى مكة أي بمن له ميقات معين ( قهله هن لهم) أي المواقيت المذكورة لاهلاالبلاد المذكورة ووقع في وابةأخري كماياً نى في ابدخول مكة بغمير أحرام بلفظهن لهن أي المواقيت للجماعات المذكورة أو لاهلهن على حذف النضاف والاول هو الاصل ووقع في باب مهل أهل البمن للفظ هن لاهلين كماشم حته وقوله هن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن يعقل وقداستعمل فمالا يعقل لكن فهادون العشرة وقوله ولمن أني عليهن أيعلىالمواقيت من غيرأهل البلادالمذكورة ويدخل في ذلك من دخل بلداذات ميقات ومن لمدخل فالذي لايدخل لاأشكال فيهاذا لمريكن لهميقات معينوالذي يدخل فيهخلاف كالشامياذا أرادالحج فدخل المدينة فيقامه ذوالحليفة لاجتيازه عليهاولا يؤخر حتىيأتى الجحفةالتي هىميقانه الاصلىفان أخراسا ولزمه دمعندالجمهزر وأطلق النووى الاتفاق ونفي الخلاف فيشرحيه لمسلم والمهذب فيهسذه المسئلة فلعله أرادفي مذهب الشافعي والافالمروف عندالمالكية أنالشامي مثلا إذاجاو زذاالحليفة بغيراحرام الى ميقانه الاصلي وهوالجحفة حازله ذلك وانكان الافضل خلافه وبهقال الحنفية وأبوثور واس المنذرمن الشافعيةقال ابن دقيق العيد قوله ولاهل الشام الجحفة يشمل من مرمن أهلالشامبذي الحليفة ومن لم بمر وقوله ولن أنى عليهن من غيراً هلهن يشمل الشامى أذا مربذي الحليفة وغيره فهناعمومان قدتمارضا انهىملخصاو محصل الانفكاك عنه بأن توله هن لهن لهف لمقوله مثلا وقت لاهل المدينة ذاالحليفةوان المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمرعلي ميقاتهم ويؤيده عراقي خرج من المدينــة فليس/ه بحاو زة ميقاف المدينة غــيرمحرم و يترجح بـــــداقول الجمهور وينتني التعارض كان دون ذلك ) أي بين الميقات ومكم ( قوله فمن حيث أنشأ ) أى فيقاله من حيث أنشأ ألاحـرام اذ السفر من مكانه اليمكة وهــذامتفقعليه الاماروي عن مجاهــد أنه قال ميقات هؤلاً نفس مكة واستدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فيقاته من حيث شاءولا دلالة فيــه لانه نحتص بمن كان دون اليقات أي الى جهــة مكة

حَقَّ أَهْلُ مَكَةً مِنْ مَكَةً بالبُ مِيقَاتِ أَهْلِ المَدِينَةِ ولا بُهِلُونَةَبْلَ ذِي الْحَلَيْفةِ حدّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُحَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولِ اللهِ وَلِيَكِلِيَّةِ قَالَ بِهُمِلَّ أَهُلُ المَدِينَةِ مَنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّأَمِ مِنَ الْجُحْفَةِ . وأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ :قالَ عَبْدُ اللهِ وَبَلَغَنَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْكِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُس عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وقَّتَ رَسُولُ اللهِ عَيْمَالِيَّةُ لأَهْلِ الْمَدِينَةَ ذَا الْحَلَيْفَةِ .ولأَهْلِ الثَّأْمِ الْجُحْفَةَ .ولاَهْلِ نَجَدْ قَرْنَ الْمَنَازِلِ.ولأَهْلِ الْيَمَنِ يَهْـلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَنَّي عَلَيْهِنَّ مَنْ عَيْرِ أَهْلِينَ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُا لَحَجَّوالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً يُهِأَوْنَ مِنْهَا كما تقــدم و يؤخذ منه أن من سافرغــير قاصدللنسك تجاو زالميقات ثم بداله بعـيد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجددله القصد ولابجب عليه الرجوع الى الميقات لقوله فمن حيث أنشأ (تهاله حتى أهل مكه ) بجوز فيه الرفع والكسم (قوله من مكة ) أيلا عتاجون الى الحروج الى الميقات للاحرام منه بل محرمون من مكه كالآفاق الذي بين الميقات ومكة فانه يحرمهن مكانه ولا يحتاج الرجو الى الىالميقات ليحرمهه وهذاخاص بالحاجوأ ختلف في افضل الاماكن التي محرم منها كما سيأتي في ترجمة مفردة وأما المعتمر فيجب عليه أن بخرج الى أدني الحل كما سيأتي ييانه في أبوابالعمرة قالالحب الطبريلاأعلم احداجعل مكة ميقانا للعمرةفتعين حمله على القارنواختلف فىالقارن فذهب الجمهورالي أن حكمه حكم الحاجفي الاهلال من مكة وقال ابن الماجشون بجب عليه الحروج الى ادني الحل ووجهه ان العمرةانما تندر جفى الحجفها محلهواحدكالطوافوالسعى عندمن يقولبذلك وأماالاحرام فمحلهفيهما مختلف وجواب هذا الاشكال ان القصود من الحزوج الى الحل في حق المعتمر ازبرد على البيت الحرام من الحل فيصحكونه وافداعليمه وهذابحصل للقارن لحروجه الىءرفة وهىمن الحلورجوعه الى البيت لطواف الافاضة فحصل القصود بذلك أيضا وأختلف فيمن جاو زالميقات مربدا للنسك فلريحرم فقال الجمهور يأثم ويلزمه دمفاما لزوم الدم فبدليلغير هذاواما الاثمفلترك الواجبوقد تقدمالحديث مناطريق ابنعمر بلفظفرضها وسيأتى بلفظ يهل وهو خبر ممني الامروالامر لايرد بلفظ الخبرالا اذا أريد تأكيدهوتأكيد الامرالوجوب وسبق في العنم بلفظ من أبن تأمر باان نهل ولسلم من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر امر رسول الله ﷺ أهل للدينة ودهب عطاء والنخعىالي عدمالوجوبومقا بلةقول سعيدبن جبيرلا يصح حجةو مه قال ابن حزموقال الجمهو رلو رجم إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم قال أبوحنيفة بشرطان يعودملبيا ومالك بشرط ازلايبعد واحمدلا يسقط بشيُّ ﴿ تنبيه ﴾ الافضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الا بعد من مكة فلوا حرم من طرفه الاقرب جاز ﴿ (قولِه باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة ) قد تقدمت الاشارة الى هذافي باب فرض المواقيت واستنبط المصنف من أبراد الخبر بصيغة الحبر مع أرادة الامر تعين ذلك وأيضا فلم ينقل عن أحدثمن حج مع النبي ﷺ اله احرم قبل ذي الحليفةولولا مين الميقات لبادر وااليه لانه يكون اشق فيكون اكثر اجرا وقــد تقدم شرح المتن فى الذي قبــله (قول قال عبد الله ) هوابن عمر (قوله و بلغني الح )سيأتي من روامة ابنه سالمعنه بعدباب بلفظز عموا ازالنبي عَيَيْكَ اللهِ قال ولم أسمعه وتقدم فىالعلم من وجه آخر بلفظ لمأفقه هذه من النبي ﷺ وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جاعة وقد ثبت ذلك من حديث أبن عباس كافى الباب الذى قبله ومن حديث جابر عند مسلم ومن حديث عائشة عند النساني

ومن حديث الحرثعمر والسهمي عند أحمدوأي داودوالنسائي ﴿ (قَهْلُهُ بَابِمُهُلُ اهْلُ الشَّامُ ) أُوردُفيه حديث ابن

4.4 بأبُ مُهَلَ أَهْلِ تَعْدِي حَدَّثُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفَيانُ حَفِظْناهُ مِنَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالْمٍ عَنْ أَيِدٍ وقَتَ النِّي ﷺ ﴿ حَدَّثَنَا أَحَدُ حَدَّثَنَا بْنُ وهُب قَالَ أَخْبَرَ فِي بُونُسُ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِينَهُ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ اللَّذِينَةِ ذُو الْحَلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ النَّامْ مِمْيَمَةً وهِي الجُحْفَةُ وأهْلَ يَجْدِوَنْ قالَ ابْنُ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا زَعَمُو الْزَالْذَيَّ عَلِيلَةٍ قالَ وَلْم أسْمَعُهُ وُمُهِلَّ أَهْلِ الْيَمَنِ مَلْمُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ باب مُهلُ مَنْ كَانَ دُولَ المَوَ اليَسِيرِ حِلْ شِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرُوعَنْ طَاوُس عَن ابْن عَبَّاسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَى ﷺ وقُتَ لأَهْلِ المَدينَةِ ذَا الْحَلَيْفَةِ وِلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُدْمَةِ ولأَهْلِ الْكِينَ يَكُمْ لَمَ وَلاَهُلْ نَجُدٍ قَرْناً . فَهُنَّ لَهُنَّ و لِمَنْ أَنِّي عَلَمِينً مِنْ غَيْر أَهْلِينَ مِنْ كَانَ بُرِيدُ الْحَجُّ والْمُرَّةَ فَمَنْ كَانَ

دُونَهُنَّ فَمَنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَسَكَّةً بَهُلُونَ مِنْهَا بِاسِ مُمِلُّ أَهْلِ الْيَمَن حِدّث مُلَّى أَنْ أَسَدٍ حَدُّتُنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيـهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّينَ عَيَّاكُ وَقَتَ لأَهْل المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ . وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ . ولاَهْلِ نَحْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِي . ولأهل الْبِمَنِ يَلِمُلَّمَ . هُنَّ لِأَهْلِنَ ولِكُلِّ آتِ أَنِّي عَلَيْنٌ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَرَادَ الحَجُّ والْمُثْرَةَ فَكَنْ كَانَ دُونَ ذُلِكَ فَمَنْ حَيْثُ

أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ بِالسِبُ ذَاتُ عِنْ لَاهْلِ الْعِرَاقِ حِدَّتْنِي عَلَيْ بْنُ سُلِيم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ مِنْ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا فَيُحِ هَذَ أَنالِصْرَان

أَنَوَا عُمَرَ . فَقَالُوا يا أَمِيرَ الْمُرْمِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّ لِإَهْلُ نَجْدِ قَرْناً وهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَريْقِنَا وإنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ

عباس وقد تقدِم قبل باب وحماد الذكور في الاسنادهو النزيد ، (قبل باب مهل أهل بجد) أوردفيه حديث ابن عرمن طريقين الى الزهري فعلى شيخه في الاسناد الاول هوابن الله بني وأحمد في التاني هوابن عيسيكما ثبت في روايةأبي ذروقد تقدمالسكلام عليه قريبا & (قوله باب مهل منكان دون المواقيت ) اى دونها الى مكة أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر وحمادهو ابن زيد وعمرهو ابن دينار ٥ (قوله باب مهل اهل اليمن) أورد فيه حديث

ا ن عباس وقد سبق مافيه ﴿ رَكُيلٍ ﴾ حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي عَيِّطاتِيَّةِ المواقيت فقال عام حج انتهي وقد سبق حديث ابن عمر في العلم بانظان رجلاقام في المسجد فقال يارسول الله من أن تأمر ماان بهل \* ( قَوْلَهُ بِابِدَاتُ عَرِقُلَاهُلِ العَرَاقُ ) هي بكمر العين وسكون الراه بعدها قاف سمى مذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغيروهي ارض سبخة تنبت الطرفاء ببنهاو بين مكة مرحلتان والمسافة اثنان وأربعون ميلا وهوالحد الفاصل بعن نجدوتهامة (قهله لمافتح هذان المصران)كذاللاكثر بضم فتح على البناء لمالم يسم فاعله وفي رواية الكشميهني لمافتح هذين المصرين بفتحالفاء والتاءعي حدف الفاعل والتقدير لممافتح الله وكذا ثبت في روابة أي نعم في المستخرج وبمجزم عياض وأماابن مآلك فقال تنازع فتعوأتوا وهوعل أعمال التانى واسنادالاول الى ضمير غمرو وقع عند

الاسماعيليمن طريق يحيى بنسعيد عن عبيد الله مختصرا وزادفي الاسنادعن عمرأنه حدلاهل العراق ذات عرق والمصران تننية مصر والمرآد مهماالكوفة والبصرةوهما سر باللعراق والمراد بفتحها غلبةالمسلمين علىمكان ارضهما والا فهمامن تمصيرالمسلمين (قوله وهوجور ) بفتح الجم وسكون الواو بعدهاراء أىميل والجورالميل عن القصد ومنه

وأُنظُرُوا حَذُوها مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدُ لَهُمْ ذَاتَ عِرْق

قوله تعالى ومنهاجار (قيله فانظرواحذوها ) أي أعتبر وأمايقا بل الميقات من الارض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا وظاهره ان عمر حدلم ذات عرق باجتهاد منه وقدر وي الشافعي من طريق أبي الشعناء قال لم يوقت وسول لله علي العلى المشرق شيأة تخسد الناس بجبال قرن ذات عرق و روي أحسد عن هشم عن يحي بن سعيد وغيرتن الناعن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه قال اسعر فالترالناس ذات عرق على قرن وله عن سفيان عنصدقة عن ان عمرفذكر حديث المواقيت قال فقال له قائل فاين العراق فقال ابن عمر لم يكن يومثذ عراق وسيأنى في الاعتصام من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمرقال لم يكن عراق يومند و وقع في غرائب مالك الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وقت رسول الله ﷺ لاهل العراق قرماقال عبدالرزاق قال لى مضهم المالكا محامين كتامةال الدارقطني تفردبه عبدالرزاق (قلت ) والاسناداليه ثقات اثبات واخرجه اسعقين راهويه في هسنده عنه وهو غريب جداوحديث الباب رده و رويالشاقعي من طريق طاوس قال لم. وقترمول الله ﷺ ذات عرق ولم يكن حينداهل المشرق وقال في الام لم ينبت عن النبي عَيَيْكَالِيَّةِ الْهُ حددات عرق وانما أجم عليه الناس وهذا كله يدل على ان ميقات ذات عرق ليس منصوصا و به قطع الغزالى والرافعي في شرح المسند والنووى فيشرح مسلروكذا وقعفى المدونة لمالك وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي فى الشر حالصغير والنووى في شرح المهذب الممنصوص وقدوقع ذلك في حديث عابر عندمسلم الااله مشكوك في رفعه أخرجه من طريق ابن جريج اخبرني أبوالربير أنه سمع حابر أبسأل عن المهل فقال سممت احسبه رفع الى النبي عليالية فذكر موأخرجه أبوعوانة فيمستخرجه بلفظ فقال سمت احسبه يريدالني عيياليه وقدأ خرجه أحمدمن رواية أبن لهيمة وان ماجةمن روابة ابراهم بنيزيد كلاهاعن أبي الزبير فلريشكا فيرفعة ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحرب م حروالسهمي كلاهماعند أحمدواي داودوالنسائي وهذا مدل على ان للحديث أصلا فاطرمن قال الله غير منصوب لم يلغه ورأى ضعف الحديث باعتباران كل طريق لانحلوا عن مقال ولهذاقال ان خزيمة رويت في ذات أخبار لا يثبت شيءمنها عبدأهل الحديث وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انهي لكن الحديث اتهمى مجموع الطرق يقوي كماذ كرنا وأماأعــلال.من أعلمان العراق لمرتسكن فتحت يومئذ فقال ابنءبدالبرهي غفلةلأن النبي ويكالله وقتالمواقيتلاهل النواحي قبل الفتوح لكنه علم انها ستفتح فلافرق في ذلك بين الشام والعراق اشهى و عدا أحبَّاب الماوردي وآخر ون لسكن يظهر لى أن مراد من قال لم يكن العراق يومنذأي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون والسبب في قول ان عمر ذلك أنه روى الجديث بلفظ أن رجلا قال بارسول الله من أن تأمرنا ان نهل فأجابه وكل جهةعينها فىحديث انزعمركازمن قبلهاناس مسلمون نحلاف المشرق واللهأعلم وأماماأخرجه أبوداود والترمــذي من وجه آخرعن ابنءباس أنالنبي ﷺ وقـثـلاهلالمشرق العقيق فقد تفرد بهز بد بنأبي زيادةوهو ضعيفوان كان حفظه فقد جمر بينه وبن حديث جابر وغيره اجوبة منها ان ذات غرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لانه أبعدمن ذاتعرق ومنهاأن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهمأهل المدائن والآخر ميقات لاهل البصرةوقع ذلك فيحديث لانسءند الطبراني واسناده ضعيفومنها انذاتعرق كانتأولا فيموضع العقيق الآن تمحولتوقربت الىمكة نعلى هذافذات عرق والعقيقشيء واحدو يتعين الاحرام من العقيق ولم يقل به أحدوا ما قالوا يستحب احياطاوحكي ابن المنذر عن الحسن بن صالح انه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزرى قال ابن المنذر وهوأشبه فى النظران كانتذات عرق غير منصوصة وذلك انها تحاذى ذاالحليفة وذاتعرق بعدها والحكم فيمن ليس لهميقاتان بحرم منأول ميقات يحاديه لمكنك سنعمر ذات عرق وتبعه عليهالصحابة واستمرعليهالعمل كانأولى بالاتباع واستدل بهعىأن من ليس لهميقات ان عليمه انبحرم اذاحاذى

مقيانامن همذه المواقيت الخمسة ولاشك انها محيطة بالحرمفذوالحليفة شامية ويلمنريمانية فهيمقابلتها وانكانت احداها أقرب الىمكة مناخري وقرنشرقية والجحفةغر بيةفهي مقابلهاوان كانت احداهما كذلك وذاتعرق تحاذى قرنا فعلى هذا فلوتخلو بقعة من بقاع الارض من أن تحاذى ميقا نامن هـذه المواقيت فبطل قول من قال من لبساه ميقات ولا يحاذي ميقانا هل محرم من مقدارا بعد من المواقيت وأقربها ثم حكى فيه خلافا والفرض ان هذه الصورةلاتتحقق الحا قلتمه الاأن يكون قائله فرضه فيمن لميطلم على المحاذاتكن بجهلها وقندهل النووي في شرح المهذبانه يلزمه ازبحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمرهذافى نوفيته ذات عرق وتعقب بازعمر انمىآ حدها لانها نحاذى قرنا وهذه الصورة أنماهي حيث يجبل المحاذات فلعل القائل بالمرحلتين اخذ بالاقل لان مازاد عليه مشكوك فيه لكن مقتضى الاخذ بالاحتياط أن يعتبر الاكثرالابعد وبحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن شمالها لان المواقيت التي عن بمينها أقرب من التي عن شمالها فيقدر اليمين الاقرب وللشمال الابعد والله أعلم ثمأن مشر وعية المحاذات مختصة بمن ليس له امامه ميقات معين فامامن لهميقات معين كالمصرى مثلا بمربيدروهي تحاذي ذاالحليفة فليسءلميه ازيحرم منهابلله التأخيرحتي يأنىالجحفةواللهأعلم ﴿ تنبيه ﴾ العقيق المذكورهنا واديتدفق ماؤه في غوري مهامةوهو غيرالعقيق المذكور بعد بابين كما سيأتي بيانه ۽ ﴿ قَمَلُهُ بَابٌ ﴾كذافىالاصول بغير ترجمة وهو بمزلة الفصل من الابواب التي قبله ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عندارادة الاحرام من اليقات وقد ترجم عليه بعض الشارحين نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة وحكى القطب انه في بعض النسخ قال وسقط فى نسخة سماعنا لفظ باب وفى شر مح ابن بطال الصلاة بذى الحليفة ( قوله أناخ ) بالنون والحاء المعجمة أي ارك بغيره والمرادانه نزلبها والبطحاءقد بين انهامذى الحليفة وقوله فصلى به يحتمل أن يكون للاحرام ويحتمل أن يكون للفريضة وسيأتى من حديث أنس أنه ﷺ صلىالعصر بذي الحليفة ركمتين ثمان هذا النزول محتمل أن يكون في الذهاب وهوالظاهر من تصرفالمصنف وتجتمل أن يكون في الرجوع ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده بلفظواذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي و باتحتي أصبحو يمكن الجمهانه كان يفعل الامرين ذها باوأبا باوالله أعمره (قوله باب خروج الني ﷺ على طريق الشجرة) قال عياض هوموضع معروف على طريق من أراد الذهاب الى مسكة من المدينة كان النبي ﷺ بخرج منه الى ذى الحليفة فيبيت بها وآذارجع باتها أيضا ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين وهومكان معروفأيضا وكلمنالشجرة والمعرس علىستةأيام مزالدينة لكن المعرس أقرب وسيأتى في الباب الذي بعده مزيد بيان في ذلك قال ابن بطال كمان ﷺ فِعل ذلك كما يُفعل في العيد يذهب من طريق و رجع من أخرى وقد تقدمالقول فيحكة ذلك مبسوطا وقدقال بُعْضَهم ان نز وله هناك لم يكن قصداوا نمــا كان انفأقا جكاه اسماعيلالقاضىفى أحكامه عن عدبن الحسن وتعقبه والصحيح انه كان قصدا لثلايدخل المدينة ليلا و مدل عليه قوله وبات حتى يصبحوالمعني فيه وهوالتبرك به كماسيأتي فىالبابالذى بعده وقد نقدمت الاشارة الىشىء

من حديث الباب في أواخر أبواب المساجد وسياقه هناك أبسط من هذا ( قوله باب قول النبي عَيَالِيَّةِ العقيق وادمبارك ) أورد فيه حديث عمر في ذلك و ليس هومن قول النبي عليلية وا عا حكاه الآني الذي أناه لكن روي أبوأ حمد عن ا بن عدى من طريق يعقوب بن الراهم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عا تشة مرفوعا تخيموا بالعقيق فاله مبارك ف كانه أشار الىهذا وقوله تخيموا بالحاء المعجمة والتحتآنية أمربالتخم والمراد بهالنزول هناك وذكرا بزرالجوزى فى الموضوعات عن حزة الإصهانيانه ذكرفي كتاب التصحيف ان الروامة بالتحتانية تصحيف وان الصواب بالمناة الفوقانية ولماقاله انجاه لانه وقعر فيمعظمالطرق مايدل على انه من الخانم وهومن طريق يعقوب سالوليد عن هشام بلفظه ووقع في حديث عمر تختمواباً لعقيق فانجبريل أناني ممن الجنة الحديث وأسانيده صعيفة (قوله آت من ربي) هو جبريل (قوله فقال صل في هذا الوادىالمبارك ) يعنىوادىالعقيق وهو بقربالبقيـع بينه و بينالمدينة أر بعةأميال رويالز ببر بن بكارفىأخبار المدينة انتبعا لما رجع من المدينة انحدر ف مكان فقال هذا عقيق الارض فسمى العقيق (قوله وقل عمرة في حجة ) رفع عمرة للاكثر و بنصهالابي ذر على حكاية اللفظ أى قل جعلتها عمرة وهذا دال على انه ﷺ كان قارنا وسيأني بيآن ذلك بعدأ بواب وابعد من قال معناه عمرة مدرجة في حجة أى ان عمل العمرة يدخل في عمل الحج فيجزى لهما طوافواحد وقالمن معناه انه يعتمر في تلكالسنة بعدفراغ حجة وهذا أبعدمن الذي قبله لأنه ﷺ لم يفعل ذلك نع يحتمسل أزيكون أمرأن يقولذلك لاصحابه ليعلمهم مشروعيسة القران وهوكقوله دخلت العمرة في الحج قاله الطبري واعترضه ابنالمنير فىالحاشية فقال لبس نظيره لانقوله دخلتالخ تأسبس قاعدة وقوله عمرة فىحجسة بالتنكير يستدعي الوحــدة وهو اشارة الىالفعــل الواقع منالقران اذ ذاك ( قلت) و يؤيده مايأني في كتاب الاعتصام بلفظ عمرةوحجة واوالعطف وسيأتي بيانذلك بعدأ واب وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاةفيه وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد ومبيتهمها ليجتمع البهم من تأخر عنهم ممن أرادم افقتهم وليستدرك حاجته من نسبها مثلا فيرجع اليها من قريب (قوله في حديث النعمراله اري) بضم الهمزة بالتنوين وقوله ببطن الوادى تبين من حديث ابن عمر الذي قبله أنه وادي العقيق (قوله وقدانا خبناسالم) هومقول موسى بن عقبة الراوىعنه وقوله يتوخى بالخاءالمعجمة أي يقصدوالمناخ بضم المهالمرك (قوله وهوأسفل) بالنصب و بجوزالرفع والرادبالمسجد الذيكانهناك في ذلك الزمان وقوله بينه أي بين المعرس وفي رواية الحموي بينهـــم أي بين النازلين بينالطريق وقوله وسط مزذلك بفتح المهملة أىمتوسط بين بطن الوادي وبين الطريق وعندأى ذروسطا

باب ُ غَسْلِ الْمَلُوق ثَلَاثَ مَرَّاتِ مِنَ النَّيَابِ قَالَ أَبُو عَاصِمِ أَخَبُرْنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ فِي عَطَالِهِ أَنَّ صَغُوانَ بْنَ يَلْمَ أَخْبِرَ فَي اللَّهُ عَنْهُ أَرْنِي النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَبْنُ أَنْ فَي النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ أَصْحَابِهِ جَاءُهُ رَجِلَ فَصَالَ بِارَسُولَ حَبْنَ يُوسِى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنُمَا النَّبِي عَلَيْكِ بِالْجُمْرِ انَةِ وَمَعَهُ فَمْرَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءُهُ رَجِلَ فَصَالَ بِارَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمَ بِمُوْةٍ وَهُوَ مُتَكَمِّتُ بِطِيبٍ فَسَكَتَ النَّبِي وَلِيْكِي سَاعَة فَجَاءَهُ الْوَحَى اللهِ عَلَيْكُ وَمِنْ فَدَ أَظِلَ بِهِ فَأَدْخِلَ رَأْسُهُ فَا اللّهِ عَلَيْكُ وَمِنْ قَدْ أَظِلَ بِهِ فَأَدْخِلَ رَأْسُهُ فَا اللّهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُو تُوبٌ قَدْ أَظِلَ بِهِ فَأَدْخِلَ رَأْسُهُ فَا أَنْ مَا لَهُ عَلَيْكُ وَمُو مَنْ اللهِ عَلَيْكُولُ وَمُعَلِي اللهِ عَلَيْكُولُ وَمُنَالِ اللهِ عَلَيْكُولُ وَمُعَلِي وَاللّهِ مَا اللهِ عَلَيْكُولُ وَمِنْ فَذَا أَطِلُ لِهِ فَأَدْخِلَ رَأَسُهُ فَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ مَقَالِكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ مُتِيَالِيِّنِي مُحْرَّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ منذلك بالنصب (قوله باب غسل الحلوق ثلاث مرات مي الثياب) الحلوق بفتح الحا المجمة نوع من الطيب مركب فيه زعفران (قهزله قالأ بوعاصم)هومن شيو خالبخاري ولمآره عينه الابصيغةالتعليق و مذلك جزم الاسماعيلي فقال: كره عن أبي عاصر بلاخبروأ بونعيم فقال ذكره بلاروا ية وحكى السكرماني الهوقع في بعض النسخ حدثنا مجدحد ثنا أبوعاهم وعجد هوابن معمرا وابن بشار و يحتمل أن يكون البخارى ولم يقع فى المتن دّ كرا لخسلوق وآنمـــااشار به اليماورد في مص طرقه وهوفىأ بواب العمرة بلفظ وعليهأثرا لحلوق (قوله أنّ على) هوانأميةالتميمي وهوالمعروف بإن منية بضم المم وسكون النونوفتح التحتانيةوهي أمهوقيل جدتهوهووالد صفوانالذي روىعنه وليسترواية صفوانعنه لهدأ الحديث واضعة لانه قال فيهاان يعلى قال لعمرولم يقل ان يعلى اخبره أنه قال لعمر فان يكن صفوان حضر مراجعتهما والانهو منقطع لمكن سيأتي في أبوابالعمرة من وجه آخرعن صفوان بن يعلى عن أبيه فذكر الحديث ( قولهجاه، رجل) سيأتى بعد أبواب بلفظ جاءاعرابي ولمأقف على اسمه لسكن ذكرا بن فتحون فى الذيل عن تفسير الطرطوشي ان اسمه عطاءين منيةقال ابن فتحويزان ثبت ذلك فهوأخو يعلى بن منية راوي الحبر وبجوزان يكون خطأ من اسم الراوى فانه مزروالةعطاءعن صفوازين يعلى بن منيةعن أبيه ومنهمين لميذكر بين عطاءو يعلى احدا ووقع في شرح شيخناسراج الدينبن اللقن مانصه هذا الرجل بجوزان يكون عمروبن سواد اذفى كتاب الشفاء للقاضي عياض عنه قال أتبت النبي ﷺ وا نامتخلق فقال ورس ورس حط حط وغشيني بقضيب بيده في بطني فاوجعني الحديث فقال شيخنا لكن عمروهذا لايدركذا فانهصاحب ابنوهب انتهىكلامه وهومعترض من وجهين امااولا فليست هذهالقصة شببهة مهذه القصةحتي يفسر صاحبها بهاوامانانيا ففي الاستدراك غفلة عظيمة لازمن يقول أتبت الني عَيْثِطَائِيْتِهِ لا يتخيل فيهانه صاحبابن وهبصاحب الك بل ان ثبت فهوآخروافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبيه والفرض انه لم ينبت لانه انقلب على شيخنا وانماالذي في الشفاء سوادين عمرو وقيل سوادة بن عمروا حُرج حديثه المذكور عبدالرزاق في مصنفه والبغوي في معجم الصحابة وروي الطحاوي من طريق أبي حفص بن عمرو عن يعلى أنهم على النبي ﷺ وهومتخلق فقال الك امرأة قال لاقال اذهب فاغسله فقد يتوهممن لاخبرةله ان يعلى بنأمية هوصاحب القصة وليس كذلك فان راوي هذا الحديث يعلى سمرة التقفي وهي قصة أخرى غير قصة صاحب الاحرام نهروي الطحاوى فيموضعآخر ازيعلى بنأمية صاحبالقصة قالحدثنا سلمازبن شعيب حدثنا عبدالرحمن هوأبن زياد الوضاحي حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أى رياح ان رجلا بقال له يعلى بن أمية احرم وعليه جبة فأمره الني عَيُطَالِيَّة أن ينزعها قال قتادة قلت لعطاء أنمها كنائري ان نشقها فقال عطاء أنالله لا يحب الفساد ( قوله قداظل به ) بضم أوله

الوضاحى حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبى رياح ان رجلايقال له يعلى بن أمية احرم وعليه جبة فا مره النبي وتقطيلته ان ينزعها قال قتادة قلت لعطاء انميا كنائرى ان نشقها فقال عطاء ان الله لا بحب الفساد (قوله قدا ظل به ) بضم أوله وكسر الظاء المعجمة أى جعل عليه كالظلة ووقع عند الطبرانى في الاوسط وابن أبى حام ان الآية ترات على النبي وتتطلقه حيث قوله تعالى وانموا الحج والعمرة لله ويستفاد منه ان المامور به وهوالا تمام يستدى وجوب اجتناب ما يقع في العمرة (قوله يغط) فتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة أى ينفخ والغطيط صوت النفس المتردد من النائم

مُرَى عَنْهُ عَنْكَ أَبْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْمُمْرَةِ فَأَنِّيَ يِرَجُـلٍ فَقَالَ أَغْسِلِ الطَّيِّبَ الَّذِي إِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . وآنزع عَنْكَ الجُبُّةُ . وأَصْنَعُ فى عُرَّنِكَ . كها تَصْنَعُ فى حَجَّيْكَ قُلْتُ لِمَطَاءِ أَرَادَ الاَّنْفَاء حِبِنَ أَمَرَ هُ أَنْ يَشْسِلَ عَلَاشَمْرًاتٍ قالَ نَمَ

أوالمتمى وسبب ذلك شدة ثقل الوحى وكان سبب ادخال يعلى رأسه عليه في تلك الحال انه كان بحسار رآه في حالة نزول الوحى كاسيأتى في أبواب العمرةمن وجهآخر عنهوكان يقولذلك لعمرفقال لهعمر حينئذتعال فانظروكانه علم ان ذ**لك لايشق على ا**لنبي عَيِّمَا فِي ( قولِه سري ) بضم المهملة وتشديدالراء المسكسورة أىكشف عنه شيأ بعدشي ( قُوله اغسل الطيب الذي بك) هوأعم من أن يكون شوبه أو ببدنه وسيأني البحث فيه ( قوله واصنع في عمرتك ماتصنع في حجتك ) في رواية الكشميهني كاتصنع وسيأتى في أبواب العمرة بلفظ كيف تأمرنى ان اصنَّع في عمرتى ولسام من طريق قيس بنسعد عن عطاء وماكنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك وهودال على أنه كان يعرف اعمال الحج قبل ذلك قال اس العربي كانهم كانوا في الجاهلية مخلعون التياب وتجتنبون الطيب في الاحرام اداحجوا وكانوا يتساهلون فىذلكالعمرة فأخبرهالنبي ﷺ انبحراهـاواحدوقال ابنالمنير فىالحاشية قوله واصنع معناه اترك لان المرادبيان مابجتنبه المحرم فيؤخذمنه فائدة حسنة وهيان الترك فعل قال واماقول ابن بطال أرادالادعية وغيرها بمسا يشترك فيه الحجوالعمرة ففيه نظرلان النروك مشتركة نخلاف الاعمال فان فيالحج أشياءزائدة على العمرة كالوقوف وما بعده وقالالنووى كما قال ان طال وزادو يستثني من الاعمال سايحتص به الحجروقال الباجي المأمور به غيرنزع النوب وغسل المحلوق لانه صرح لهبهما فلم يبق الا الفدية كذا قال ولاوجه لهذا الحَصر بل الذي تبين من طريق أُخرى ان المامور بالغسل والنرعوذلك انعند مسلروالنسائى منطريق سفيانعن عمروين دينار وعنعطاءفي هذا الحديث فقالها كنت صانعانى حجة قال انزع عني هذه النياب واغسل عني هــذا الحلوق فقال ماكنت صانعا فىحجك فاصنعه في عمرتك ( قوله فقلت نعطاء ) القائل هو ابنجر بح وهودال على أنه فهم من السياق ان قوله ثلاث مرات من لفظالني ﷺ لكن يحتمل ان يكون من كلام الصحابي وانه ﷺ اعاد لفظة أغسله مرة عمادته انه كان اذا تكم بكلمة اعادها ثلانا لتفهم عنه بدعليه عياضقال الاساعيلي ليس فى حديث الباب ان الخلوق كان على الثوب كافىالدَّجة وانمـافيهان الرجل كانمتضمخا وقوله له اغسل الطيب الذي بك يوضح ان الطيب لم يكن في ثوبه وانمــا كان على بدنه ولوكان على الجبة لـكان في نزعها كفامة من جهة الاحرام اه والجواب ان البخاري على عادته يشيرالي ماوقع في بعض طرق الحديث الذي يورده وسيأتى فى محرمات الاحرام من وجه آخر بلفظ عليه قميص فيه اثرصفرة والخُلُوق فِيالعادة انمــايكون في الثوبورواه أبوداود الطيالسي في مسنده غن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ رأى رجلاعليه جبةعلىها أثرخلوق ولمسترمن طريق رباح بنأى معروفعن عطاء مثله وقال سعيد بن منصور حدثنا هشم أخبرناعبداللك ومنصور وغبرهما عنعطاء عزيعلي نزأمية انرجلا قال يارسولالله انىأحرمت وعلى جبتي همذه وعلىجبته ردغمن خلوقالحديث وفيه فقال اخلىرهذه الجبةواغسل هذا الزعفرانواستدل بحديث يعلى على منعر استدامة الطيب بعدالاحرام للامربغسل أثردمن التوبوالبدن وهوقول مالكوعجد بن الحسن واجاب الجمهوربان قصة يعلى كانتبالجعرانة كماثبت فيهذا الحديث وهيفى سنة ثمان بلا خلاف وقد ثبت عن عائشة انها طيبت رسول الله ﷺ بيديها عنداحرامها كاسيأتي فىالذى بعده وكانذلك فى حجة الوداع سنة عشر بلاخلاف وانمــايؤخذ بالآخر فالآخر من الامر وبان المأمور بغسله فيقصة يعلى أنمساهو الخلوق لامطلق الطيب فلعلءلة الامرفيه ماخالطه من الرعفران وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم وفي حديث ابن عمر الآتي قريبا ولايلبس أي المجرم من التياب شيأ مسهزعفران وفى حديث ابن عباس الآتى أيضا ولم ينه الاعن التياب الزعفرة وسيأتى مزيد في ذلك

ياب ُ الطيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وما يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَنْرَجَّلَ وِيَدَّمِنَ. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْحُرِمُ الرِّبْحَانَ ويَنظُرُ فى المِرْ آةِ ويَتَدَاوى بِمَا يَأْ كُلُّ الزَّيْتَ والسَّمْنِ. وقالَ عَطَانه يَتَخَمَّمُ ويَلْبَسُ الْهِبْيَانَ

فيالباب الذي بعده واستدل بهعلى انمن أصابه طيب في احرامه ناسيا أوجاهلا معلم فبادرالي ازالته فلا كفارة عليه وقالمالك انطال ذلكعليه لزمهوعن أبىحنيفة واحمدفىرواية بجبمطلقا وعمان المحرماذا صارعليه محيط نزعه ولا بلزمه تمزيقه ولاشقه خلافا للنخبى والشعبي حيث قالا لا ينزعه من قبل رأسه لثلا يصير مغطيا لرأسه أخرجه اس أىشيبة عنهماوعن علىنحوه وكذاعن الحسن وأىقلابة وقدوقع عندأىداودبلفظ اخلع عنك الجبة فخلصامن قبل رأسه وعلى ان المهتى والحاكم اذالم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له وعلى أن بعض الاحكام ثبت بالوحى وان لم يكن تمايتلي لسكنوقع عندالطبراني في الاوسطان الذي نزل علىالنبي ﷺ قوله عالى وانموا الحج والعمرة لله وعلى انالني ﷺ لمبكن بحكم الاجتهاد الااذا لم بحضره الوحى \* (قوله بأب الطيب عندالاحرام وما بلبس اذا أراد ان عرم و يترجل و يدهن ) أراد بهذه النرجة ان بين ان الامر يغسل الحلوق الذي في الحديث قبله الماهو بالنسبة إلى الثياب لانالحرم لايلبس شيأمسه الزعفران كاسيأتى فالباب الذي مده واماالطيب فلايمتم استدامته علىالبين واضاف الي التطيب المقتصر عليه في حديث الباب الرجل والادهان لجامع ما بينهما من الترفه فكا نه يقول بلحق بالتطيب سائر الترفهات فلاعرم على الحرم كذاقال ان المنير والذي يظهر ان البخاري أشار الى ماسياً تى بعداً ربعة أبواب من طريق كريب عن ابن عباسةال انطلق النبي ﷺ من المدينة بعدما ترجل وادهن الحديث وقوله ترجل أي سرح شعره وكا نه يؤخذ من قوله في حديث عائشة طَّيبته في مفرقه لان فيه نوع ترجيل وسيأتي من وجه آخر تريادة وفي أصول شعره (قيله وقال ابن عباس الح) اماشم الريحان فقال سعيدبنُّ منصور حدثنا ابن عيينة عن أبوب عن عكرمة عن ابن عباس الهكان لابرى بأساللمحرم شم الريحان وروينا فىالمعجم الأوسط مثله عن عبان واخرج ابن أبي شببة عنجابر خلافهواختلف فيالربحان فقال اسحق بباح ونوقف أحمد وقال الشافعي بحرم وكرههمالك والحنفية ومنشأ الحلافان كلما يتخذمنه الطيب يحرم بلاخلاف واماغيره فلا واماالنظر فىالمرآة فقال النورى فى جامعه رواية عبدالله ان الوليد العدني عنه عن هشام ن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس ان ينظر في المرآة وهومحرم وأخرجه ابن أى شيبة عن النادر يس عن هشام به ونقلكر اهته عن القاسم بن مجد والمالتداوى فقال أنو بكر بن ألى شبية حدثنا أبو خالدالاحر وعبادبن العوام عن أشعث عن عطاء عن الن عباس اله كان يقول يتداوى المحرم بما يأكل وقال أيضا حدثنا أبوالاحوص عن أي اسحق عن الضحاك عن ابن عباس قال اذا شققت بدالحرم أو رجلاه فليدهمما بالزيت أو بالسمن ووقع في الاصل يتداوي بما يأ كل الزيت والسمن وهمابالجر في روايتنا وصحح عليه ابن مالك عطفا على ماالموصولة فأنهامجرورة بالباء ووقع في غيرها بالنصب وليس المني عليه لان الذي يأكل هوالاكل لاالمأكول لسكن بجوز علىالاتساع وفي هذا الاثررد على مجاهد في قوله ان نداوي بالسمن أوالزيت فعليه دم أخرجه ابن أبي شبية ﴿ تنبيه ﴾ قوله يشمُّ بفتح الشين المعجمة على الاشهر وحكى ضمها (قوله وقال عطاء يحتم و يلبس الهميان) هو بكسر الماه معرب يشبه تكة السراويل بجعل فها النفقة ويشد في الوسط وقدر وي الدارقطني من طريق التورى عن ابن اسحق عن عطاه قاللابأس بالخاتم للمحرم وأخرج أيضا من طريق شريك عن أبى اسحق عن عطاء وريمـــا ذكره عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال لا بأس بالهميّان والحاتم للمحرم والاول أصح وأخرجه الطبراني واين عدي في الكامل من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاو اسناده ضعيف قال ابن عبدالبر أجاز ذلك فقها والامصار وأجازوا عقده اذالم يمكن ادخال بعضه فى بعض ولم ينقل عنأحد كراهته الاعن ابن عمر وعنه جوازه ومنع اسحق عقده وطَافَ ابْنُ ثُمَرَ وَضَى اللهُ عَنَهُما وهُوَ مُحْرِمٌ وقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِيهِ بِنَوْبٍ. ولَمْ تَرَ عائِشَةَ رَضَى اللهُ عَلَّهَا اللهُ عَلَّهَا اللهُ عَلَى بَطْنِيهِ بِنَوْبٍ. ولَمْ تَرَ عائِشَةَ رَضَى اللهُ عَلَّهَا اللهُ عَلَّهُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ منصُورِ عَنْ سَمِيدِ الشَّبِ فِلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَتْ كَانَّهُمْ أَبِلَا ثِنْ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَّهُمْ أَنْ أَنْفُرُ إِلَى و بِيصِ الطَّيْدِ

وقيل اله تفرد مذلك وليس كذلك فقد أخرج ابن أي شببة بسند صحيح عن سعيد بن المسبب قال لا بأس بالهميان المحرم ولحن لا يعقد عليه السبر ولحن يلقه لها وقال ابن أي شببة حد ثنا الفضل بن دكين عن اسمعيل بن عبدالملك قال رأيت على سعيد بن جبر خاما وهو عرم وعلى عطاء (قوله وطاف ابن عمر وهو عرم وقد خزم على بطنه بثوب) وصله الشافى من طريق طاوس قال رأيت ابن عمر بسعى وقد حزم على بطنه بثوب و روي من وجه آخر عن بافع ان ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه وانما غر زطر فه على ازاره و روى ابن أي شببة من طريق مسلم بن جند ب سمعت ابن عمر يقول لا تعقد على وأنت عرم قال ابن التين هو عمول على انه شده على بطنه في كون كالهميان ولم يشده فوق المر والإ فالك يرى على من صل ذلك الفدية (قوله ولم مرعائشة بالنبان بأسا للذين يرحلون هود جها) وقع في نسخة الصفائي مدقوله بأسا قال أبو عبد الله يعنى الذين الح البان بضم المثناة وتشديد الموحدة سراويل قصير بغيرا كام والهود به ختص الماء و بالجيم معروف و يرحلون غته أوله وسكون الراء وفته الحاء المهملة قال الحوهرى رحلت البعير أرحله بفتح أوله رحلا اذا شددت على ظهره الرحل قال الاعثى

 وحلت أميمة غدوة اجمالها \* وسيأتى في التفسير استشهاد البخارى بقول الشاعر \* اذا ماقمت أرحلها بليــل \* وعلى هذا فوهم من ضبطه هنا بتشديدالحاءالمهملة وكسرها وقد وصل أثرعائشة سعيدين منصور منطريق عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة انها حجت ومعها غلمان لها وكانوا اذاشدوا رحلها ييد ومهمالشيُّ فأمرتهم ان يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون وأخرجه من وجه آخر مختصراً بلفظ يشدون هودجها وفيهذارد علىابنالتين فيقوله أرادت النساء لانهن يلبسن المخيط بخلاف الرجال وكانهذارأى رأته عائشة والافالا كثرعلى اله لافرق بين التبان والسراويل في منعه للمتحرم (قه إله سفيان) هوالثوري ومنصور هوابن المعتمر والاسناد الى ان عركوفيون وكذا الي عائشة (قوله يدهن بالريت) أي عند الاحرام بشرط ان لا يكون مطيبا كا خرجه الترمذي من وجه آخرعنه مرفوعا والموقوف عنه أخرجه ابن أي شيبة وهواصح و يؤيدهما تقدم في كتاب الفسل من طريق مجد ابن المنتشران ابن عمر قال لاناطلي بقطران أحب الى من أن الطيب ثم أصبح محرما وفيه انكارعائشة عليه وكان ابن عمر يتبع فىذلك اباهفانه كان يكره استدامة الطيب بعدالاحرام كماسيأتى وكانت عائشة تنكرعليه ذلك وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبدالله بن عبدالله بن عمر ان عائشة كانت تقول لا بأس بأن بمس الطيب عند الاحرام قال فدعوت رجلا واناجالس بجنبٌ النعمر فأرسلته البها وقدعات قولها ولـكن أحبت ان يسمعه أنَّ فجاءني رسولي فقال ان عائشة تقول لابأس بالطيب عندالاحرام فأصب ما دالك قال فسكت ان عمر وكذا كان سالم بن عبيدالله من عمر نجالف أباه وجده في ذلك لحديث عائشة قال الن عيبنة أخبرنا عمر و من دينار عن سالمانه ذكرقول عمر في الطيب ثم قال قالت عائشة فذكر الحديث قال سالم سنة رسول الله ﷺ أحق ان تتبـــم (قوله فذكرته لا براهــم) هومقول منصور وابراهم هوالنخمي (قوله فقالماتصنع بقوله) بشيراليماً بينته وانكان لم يتقدم الاذكرالفعل و يؤخذمنه ان المفزع في النوازل الي السن والهُ مستغنى بها عَنآراء الرجال وفيها المقنع ( قوله كاني انظر ) أرادت بذلك قوة تحققها لدُّلك جيث انها لشدة استحضارهاله كانها فاظرة اليه (قوله وبيص) بالموحدة المكسورة وآخره صادمهماة هوالبر بقوقد تمدم في الغسل قول الاسماعيلي ان الوبيص زيادةً على البربق وان المرادبه التلأ لؤ وانه بدل على وجود عين قا تُمة

نى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ عِتَطَالِيْقِ وهُوَ نَحْرَمْ حَدَّهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّخْنِ ا ابْنِ القَامِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ قَالَتْ كُنتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَيْظِيْقُو لإِحْرَامِهِ حِبْنَ بُحْرِمُ

لاالر يم نقط ( قوله في مفارق ) جمع مفرق وهوالمكانالذي يفترق فيهالشعر في وسط الرأس قيل ذكرته بصيغة الجم تعميا لجوانب الرأس التي يفرق فيهاالشعر (قوله لاحرامه ) أي لاجل احرامه وللنسائي حين أراد ان يحرم ولَمَسْلِ نحوه كما سيأتي قريبا (قوله ولحله) أي مدان برمي و بحلق واستدل قولها كنت اطبب على ان كانلا تقتضي التكرار لانها لم يقع منهاذلك الامرة واحدة وقدصرحت فيروابة عروة عنهابان ذلك كان في حجة الوداع كماسيأتي في كتاب اللباس كَذا استدلبه النووي في شرح مسلم وتعقب بإنالمدعي تسكراره انما هوالتطيب لاالاحرام ولامانع منأن يسكر التطيب لاجل الاحرام معكون الاحرامرية واحدة ولايخة مافيه وقال النووى في موضع آخر المختأر أنها لانقتضي تكرار ولااستمرارا وكذاقال الفخر في المحصول وجزمان الحاجب بأنها تقتضيه قال ولهذا استغدنا من قولهم كان حاتم يقرى الضيف انذلك كان يسكرر منه وقال جماعة من المحققين انها تقتضي التسكر ارظهو را وقد تقع قرينة ندل على عدمه لمكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في اثبات ذلك والمعنى الهاكانت تمكر رفعل التطيب لوتكرر منه فعل الاحرام لما اطلعت عليه من استحبا ولذلك على ان هذه اللفظة لم تفق الرواة عام اعلمها فسيأ في للبخاري من طريق سفيان بن عيبنة عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك فيه هنا بلفظ طيبت رسول الله علي وسار الطرق ليس فهاصيغة كانوالله أعلم واستدلىه على استحباب التطيب عندارادة الاحرام وجوازا ستدامته بمد الاحرام وانه لايضر بقاء لونه ورائحته وانما يحرم ابتداؤه فى الاحرام وهوقول الجمهور وعن مالك يحرم واسكن لافدية وفي رواية عنه تجب وقال مجد بن الحسن يكره ان يتطيب قبل الاحرام ما يبقى عينه معده واحتج الما لكية بامور منها أنه عَيِّالَيْنَةُ اغتسل بعدان تطب لقوله في رواية ان المنتشر المتقدمة في الغسل عمطاف بنسائه تم أصبح محرما فإن المراد بالطواف الجماع وكان من هادته ان يغتسل عندكل واحسدة ومن ضرورة ذلك ان لايبقي للطيب أثر ويرده قوله في الرواية الماضية أيضائم أصبح محسرما ينضح طيبا فهوظاهر فيان نضح الطيب وهوظهور رائحته كانفي حال احوامه ودعوى بمضهم أن فيه تقديما وتأخيرا والتقدير طاف على نسائه ينضح طيبا تمأصبح محرما خلافالظاهر وبرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله من الراهم عندمسلم كاناذا أرادان يحرم يعطيب باطيب مايجد ثم أراه فحارأته ولحيته بعدذلك وللنسائى وابن حبان,أيتالطيب في مفرقه بعدثلاث وهومحرم وقال بعضهم انالوبيص كان,قماياالمدهن المطيب الذي تطيب به فزال و بني أثره من غير رائحة و يرده قولءائشة ينضح طيبا وقال بعضهم بني أثره لاعينه قال ابن العربي ليس في شيء من طرق حديث عائشة ان عبنه بقيت انهمي وقدر وي أبو داود وابن أي شبية من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نضمخ وجوهنا بالسك المطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فتعرق فيسيل على وجوهنا ونحن معرسول الله ويتياليه فلا ينهانا فهذاصر يحفى بقاءعين الطيب ولايقال ان ذلك خاص بالنساء لانهمأ جمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تمر بم استمال الطبب اذا كانوا عرمين وقال بعضهم كان ذلك طبيا لارا بحقاله تمسكا برواية الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة بطيب لا يشبه طيبكم قال بعض رواته يعني لا بقاءله أخرجه النسائي ويردهذا التأويل مافىالذى قبله ولمسلم من رواية منصور سنزادان عن عبدالرحمن سن القاسم بطيب فيهمسك ولهمن طريق الحسن بن عبيدالله عن ابراهم كاني اظرالي و بيص المسك والشيخين من طريق عبدالرحمن بن الاسودعن أبيه إطيب ماأجد وللطحاوى والدارقطني من طريق افع عن ابن عمرعن عائشة بالغالية الجيدة وهــذا يدل على أن قولها بطيب لايشبهطيبكم أي طيب منعالا كافهمه القائل يعني ليس له بقاءوادعى بعضهم ان ذلك من خصائصه ﷺ قاله المهلب وأبو الحسن القصار وأبوالفرج من الما لكية قال مضهم لان الطيب من دواعي النكاح فهي الناس عنهوكان هوأملك الناسلاريه ففعلهو رجحه انءالعربي بكثرةماثبت لهمن الخصائص فيالنكاح وقدثبت عنه اله قال حبب الى النساء والطيب أخرجه النسائي من حديث أنس وتعقب بأن الحصائص لاتنبت بالقياس وقال المهلب انماخص بذلك لمباشرته الملائكة لاجل الوحي وتعقب بأنه فرع ثبوت الحصوصية وكيف بهاو يردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم وروى سعيدبن منصور باسناد صحيح عن مآتشة قالت طيبت أى بالمسك لاحرام حين أحرم و بقولهاطيبت رسولالله ﷺ بيديها تين أخرجــه الشيخان من طريق عمر بن عبداللهبن عروة عن جده عنها وسيأتى من طريق سفيان عن عبدالرحمن ن القاسم بلفظ وأشارت بيديها واعتذر بعض المالكية بان عمل أهل المدينة علىخلافه وتعقب بمـا رواهالنسائي من طريق أى بكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام ان سلمان بن عبد الملك لما حججع ناس من أهل العملم منهم القاسم بن مجد وخارجة بنت زيدوسا لموعبد الله ابناعبد الله بن عمر وعمر بن عبد المريز وأبو بكربن عبدالرحمن بن الحرث فسألهم عن التطيب قبل الافاضة فكلهم أمربه فهؤلاء فقهاءأ هل المدينة من التابعين قدا نفقوا على ذلك فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه ( قوله ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) أى لاجل احلاله من احرامه قبل أن يطوف طواف الافاضــة وسيأتى في اللباس من طريق يحيى من سعيد عن عبـــدالرحمن بن القاسم بلفظ قبلأن يفيض وللنسائى منهذا الوجه وحين يريد يزورالبيت ولمسلم نحوه منطريق عمرة عن عائشة وللنسائى من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة ولحله بعد مارمي حمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت واستدل به علىحل الطيب وغييره من محرمات الاحرام بعدرمي جمرةالعقبة ويستمر المتناع الجمياع ومتعلقاته على الطواف بالبيت وهودال علىأن للحج تحللين فمزقال انالحق نسك كماهو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من الحرمات المذكورة عليه و يؤخــذ ذلك من كونه ﷺ في حجته رمي ثم طاف فلولا أن الطيب بعد الرمى والحلق لمااقتصرت علىالطواف فيقولها قبل أزيطوف بالبيت قال النووي في شرح المهذب ظاهر كلام النالمنذر وغيره الهلميقل بانالحلق ليس بنسك الاالشافعي وهوفى روابة عنأحممه وحكي عنأى يوسف واستدلىه على جوز استدامة الطيب بعــد الاحرام وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياسا علىاللبس وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب ليس بطيب و يظهرذلك عالوحلف وقدتقـــدم التعقب على من زعمان المراد بريق الدهن أوأثر الطيب الذي لارائحة له عافيه كناية \* ( قوله باب من أهل ملبدا ) أي أحرم وقد لبد شعر رأسه أيجعل فيهشيأ نحوالصمغ ليجتمع شعره لئلايتشعث فىالآحرام أويقع فيه القمل ثمأورد حديث سالم ابن عبدالله بنعمرعن أبيــه في ذلك وهوموافق للترجمة وقوله سمعته يهل ملبدا أى سمعته يهل في حال كونه ملبدا ولانى داود والحاكم من طريق الفراعن ابن عمر اله عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل قال أبن عبدالسلام يحتمل اله بنتجالمهملتين ويحتمل اله بكسرالمجمة وسكونالميملة وهومايفسل مالرأس منخطمي أوغيره ( قلت ) ضبطناه فيروايتنا فىسنن أبىداود بالمهملتين ﴿ (قُولُهُ بابالاهلال عندمسجد ذَى الحلفية ) أى لن حج من المدينة أورد

باب ُ مالاً يَلْبَسُ الْحُرِمُ مِنَ النَّيابِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْسَرُنَا مَالِكُ عَنْ نَا فِيعِ عَنْ ا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَجُلاً قالَ يارسُولَ اللهِ ما يُلْبَسُ ٱلْحُرْمُ مِنَ النَّيابِ. قالَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ لاَ يَلْبَسُ التَّهُصَ

فيه حديثسالمأ يضا عنأبيه فىذلك منوجهين وساقه بلفظمالك وأمالفظ سفيان فأخرجه الحميدى في مسندء لمفظ هذه البيداء التي نكذبون فيها على رسول الله عَيُطِيَّة والله ماأهل رسول الله عَيُطِيَّة الامن عند المسجد مسجد ذي الحلفة وأخرجه مسلم مناطريق حاتم نناسمعيل عنموسي بنعقبة لمفظكان ابنعمر اداقيليله الاحرام مراليسدا.قال البيداء التي تكذبون فها الخ الاانه قال من عند الشجرة حين قامه جيره وسيأتي للمصنف حدا يواب ترجة من أهل حين استوت به راحلته وأخرج فيــه من طريق صالح بن كبسان عن لافع عن ابن عمر قال أهل النبي ﷺ حين استوت بهراحلته قاممية وكانابن عمر ينكر على روانة ابن عباس الآنية بعدبابين بلفظ رك راحلته حتى استهى على البيداه اهل وقد زال الاشكال مارواه أبوداودوالحاكم من طريق سعيد بنجير قلت لا بن عباس عجت لاختلاف أصحاب رسولالله ميتيالليني في اهلاله فذكر الحديث وفيه فلماصلي في مسجد ذي الحليفة ركمتين أوجب من محلسه فأهل بالحج حين فرغمنها فسمع منسه قوم فحنظوه ثمرك فلمااستقبلت وراحلته اهل وادرك ذلك منه قوم لميشهدوه فىالمرة الاولى فسمعوه حينذاك فقالوا انما اهل حين استقبلت به راحلته تممضي فلماعلاشرف البيداء اهل وادرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل احد ماسمع وانما كان اهلاله في مصلاه وايمالله ثماهل ثانياوثا لتا وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة فعلى هـذا فكان انكار ابن عمر على من نخص الاهلال بالقيام على شرف البيداه وقداتفتي فقهاه الامصار على جواز جيع ذلك وانما الحلاف في الافضل ﴿ فائدة } البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي قاله أبوعبيد البكري وغيره \* (قوله باب مالا يلبس المحرمن التياب) المرادبالمحرم من احرم بحج أوعمرة أوقرن وحكى ابن دقيق العيد ان اس عبدالسلام كأن يستشكل معرفة حقيقة الاحرام يمني علىمذهب الشافعيُّ ويردعلي من يقول انهالنية لانالنية شرط في الحج الذي الاحرام ركنه وشرط الشيء غيره ويعترض على من يقول انه التلبية بانها ليست ركنا وكانه بحرم على تعيين فعل تعلق النية في الابعدا. انتهى والذي يظهر انهجموع الصفة الحاصلة منتجرد وتلبية ونحوذلك وسيأتى فىآخر بابالتلبية مايتعلق شيءمن هــذا الغرض ( قهله انرجَــُلا قالبارسول الله ) لمأقف على اسمه في شيء من الطرق وســيأني في باب ماينهي من الطبب للمحرم ومنَّطريق الليث عن افع بلفظ ماذا تأمرنا ان نلبس من النياب في الاحرام وعند النسا في من طريق عمر بن نافع عنأ بيه مانلبس منالتياب اذا احرمنا وهومشعر بأن السؤال عنذلك كان قبل الاحرام وقدحكي الدارقطني عنَّ أبي بكر النيسا ورى أن في رواية ابن جر بح والليث عن الغم ان ذلك كان في المسجد و أرذلك في شيء من الطرق عنهما نع أخرج الببهق من طريق حماد بنزيد عن أبوب ومن طريق عبدالوهاب بن عطاء عن عبدالله بن عون كلاها عن افع عن ان عمر قال نادى رجل رسول الله ﷺ وهو بحطب بذلك المكان وأشار نافع الى مقدم المسجد فذكر الحديث وظهر أن ذلك كأنبالمدينية ووقع في حديث أين عباس الآني فيأواخر الحج أنه عَيَّكُالِيَّةِ خطب بذلك في عرفات فيحمل على التعدد ويؤمده انحمديث إن عمر أجاب السائل وحمديث ابن عباس ابصدايه في الخطبة ( قوله مايلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص الخ ) قال النو وى قالالعلما. هــذا الجواب من بديع الكلام واجزَّله لانمالايلبسمنحصر فحصلالتصر بح به وأمااللَّبوس الجائز فغير منحصر فقال لايلبسكذا أيُّ ويلبس ماسواه انتهى وقال البيضا وى سئل عما يلبس فأجاب عا لايلبس ليدل بالالترام من طريق المهوم على ما يجوز وانماعدل عن الجواب لانه اخصر واحصر وفيه اشارة الى ان حق السؤال أن يكون عمالا يلبس لانه الحكم العارض في الاحرام

الحُوَّم ولاَ السَّامِ ولاَ السَّراوِيلاَتِ ولاَ البَرَانِسَ ولاَ اَغْفِافَ إِلاَّ أَحَـٰدٌ لاَ يَقِيدُ كَفَلَيْنِ فَلْيُلْبَسُ ُخَفَّيْنِ ولْتَعَلَّمُهُمَّا أَسْفَلَ مَنَ السَحَفْبَيْنِ

الحجاج ليبانه افالجواز ثابت الاصل معلوم بالاستحصاب فكان الاليق بالسؤال عمالا يلبس وقال غيره هذا يشبه اسلوب الملكم ويقرب منه قوله مالي و يسئلونك ماذا ينفقون قلما فقتم من خير فللوالدين الا ية فعدل عن جنس المنفق وهوالمسؤل عنه الىذ كرالمتفق عليه لانهأهم وقال ابن دقيق العيد يستفادمنه أنالمتبر في الجواب مابحصل منه المقصود كيف كانولو بخييرأوز يادةولا تشترط المطابقة انتهى وهذا كلهبناء علىسياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافعروقد رواه أبوعوانة منطريق ابنجر يجعن نافع بلفظ مايترك المحرموهي شاذة والاختلاف فهاعي ابنجر بجلاعي نافع ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ أن رجلا قال ما يجتنب المحرم من النياب أخرجه أحمد وابن خز بمسة وأبوعوانة في صحيحيهما من طريق عبدالرزاق عنممسر عن الزهري عنه وأخرجه أحمد عن ابن عيبنة عن الزهرى فقال مرة ما يترك ومرة ما يلبس وأخرجه المصنف فيأواخر الحج من طريق ابراهم بنسعد عن الزهرى بلفظ بافع فالاختلاف فيه على الزهرى يشعر بأربعصهمروامالمني فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها وانجهالبحث المتقدم وطعن بعضهم فىقول من قال من الشراح ان هذامن أسلوب الحسكم بأنه كآن مكن الجواب ما محصر أنواع مالا يلبس كان يقال مالبس مخيط ولاعلى قدرالدن كالقميص أوحضه كألمه اويل أوالخف ولايستزالرأس أصلا ولايلبس مامسه طيب كالورس والزعفران ولعل المراد من الجواب المذكورذكر المهم وهومايحرم لبسه ويوجبالفدية ( قوله المحرم ) اجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق بهالمرأة في ذلك قال ابن المنذر اجمعوا على ان للمرأة لبس جميع ماذكر وانما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران او الو رس و يؤيده قوله في آخر حديث الليث الآتي في آخـــر الحجلا ننتقب المرأة كماسيأتي البحث فيه وقوله لاتلبس بالرفع على الخسبر وهوفي معنى النهي و روى بالجزم على أنه نهي قال عياض اجمع المسلمون على أن ماذكر في هذا الحديث لا يآبسه الحرم وانه به بالقميص والسراويل على كل مخيط و بالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الراس بعخيطا أوغيره وبالخفاف علىكل مايستر الرجل انتهي وخص ابن دقيق العيد الاجماع الثانى بأهل القياس وهو واصحوالمراد بتحر بمالمخيط مايلبس علىالموضع الذى جعلله ولوفى بعض البدنة مالوآرندى بالقميص مثلا فسلا باس وقال الحطابي ذكرالعمامة والبرنس معاليدل على الهلابجو زتغطية الراس الابالمعتاد ولابالنادر قال ومن النادر المكتل يحمله على راسه (قلت) ان اراد اله يجعمله على راسه كلابس القبع صح ما قال والا فجرد وضعم على راسه على هيئة الحاهل لحاجته لايضرعي مذهب وممالايضر ايضاالانعماس في المآهانة لايسمي لابسا وكذاستر الراس باليسد ( فهاهالااحد ) قال/بنالمنير في الحاشية يستفاد منهجوازاستعمال احدفيالانبات خلافالمن خصه بضر ورةالشعر قالوالذي ظهر لى الاستقراء الهلايستعمل فىالاثباتالا ان كان يقبه ننى ( قهلهلابجد علين ) زادمعمرفى روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة حسنة تفيدارتباط ذكرالنعلين بماسبق وهي قوله وليحرم احد كمف ازارو رداء ونعلينقان لم مجدنعلين فليلبس الحفين واستدل بقوله فان لم مجدعلى ان واجدالنعلين لايلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهو روعن بعض الشافعية جوازه وكذا عندالحنفية وقال ابن العربي انصارا كالنعلين جاز والامتى ســـترا من ظاهر الرجل شيالم بجزالا للفاقد والمراد بعدم الوجدان انلايقدر على تحصيله اما لفقده اوترك بذل المالك له وعجزه عن الثمن ان وجد من بيعه اوالاجرة ولو بيع بغين لم بلزمه شراؤه او وهب له لم بحب قبوله الاان اعيرله (قه له فليلبس) ظاهر الامر الموجوب لكنه الشرع للتسهيل لميناسب التقيل وانماهو للرخصة (قه أو ليقطعهما اسفل الكعبين) في رواية ان ان ذا الماضة في آخر كتاب العارجتي يكونا تحت الكعين والمراد كشف الكعيين في الاخرام وهاالعظمان الناتئان عند منصل الساق والقدمو يؤيده ماروى ابن الى شببة عنجر برعن هشام بنعر وةعن ابيه قال اذا اضطرالحرم الى الحفين خرق ظهو رهاوترك فبهما قدرما يستمسك رجسلاه وقال مجدبن الحسن ومن تبعه من الحنفية الكعب هنا هوالعظم الذي

ولاً تَلْبَسُوا مِنَ النَّيابِ شَيْنًا مَكُ الزَّعْفَرَ انْ أَوْ وَرْسٌ فى وسط القدم عندمعقد الشراك وقيل انذلك لايعرف عنداهل اللغة وقيــل انهلا يثبت عن مجدوان السبب في نقــله عندان هشام بن عبيد الله الرازى سمعه يقول في مسئلة الحرم اذالم بحد النعلين حيث يقطع خفيه فأشار بحد بيده الى موضع

القطم ونقله هشام الى غسل الرجلين في الطهارة و بهذا يعقب على من نقسل عن الى حنيفة كان بطال اله قال ان الكعب هوالشاخص فيظهر القدم فانه لايلزم من تقل ذلك عن عدين الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول الى حنف

ونقلعن الاصمعي وهوقول الامامية أن الكعب عظم مستدير تحتعظم الساقحيث مفصل الساق والقسدم وجمهور اهمل اللغة على ان في كل قدم كعبين وظاهر الحديث انه لا فدية على من لبسهما ادالم بحد النعلين وعن الحنفية بجسو تعقب بإنهالو وجبت لبينها النبي عليتائير لانه وقت الحاجسة واستدل بهعلى اشتراط القطع خلافا للمشهور عن احمسدقانه الحاز لبس الخفين من غير قطع لاطلاق حديث ابن عباس الآني في او اخرالح بلفظ ومن لم بحد خلين فليلبس خفين وتعقب

بإنهموافق علىقاعدة حل المطلق علىالمقيد فينبني ان يقول بها هناوا جاب الحنابلة باشياءمنها دعوىالنسخ فيحمديث ان عمر فقدر وى الدار قطني من طريق عمر و بن دينارانه روى عن ابن عمر حديثه وعن جابر بن زيدعن ابن عباس

حديثه وقال انظر وا اي الحديثين قبل تم حكى الدارقطني عن الى بكر النسابوري المقال حديث ان عمر قسل لا نه كانبالمدينة قبل الاحرام وحديث ابن عباس بعرفات واجاب الشافعي عن هذا في الام فقال كلاهما صادق حافظ وزيادة

ابن عمر لاتخالف ابن عباس لاحمال ان تكون عز بت عنه اوشك اوقالها فلريقلها عنه بعض واته أتهي وساك مضهم

الرجيح بين الحدثين قال ابن الجوزى حديث ابن عمر اختلف فى وقفه و رفعه وحديث ابن عباس لمختلف فى رفعه انتهى وهو تعايل مردود بل المختلف على ابن عمر في رفع الامر بالقطع الافي رواية شاذة على انه اختلف في حديث

ابن عباس ايضا فر واه ابن الى شيبة باسناد صحيح عن سعيد بنجير عن ابن عباس موقوة ولار الساحد من المحدث بن انحديثان عراصعمن حديثان عباس لانحديث النعرجاء اسناد وصف بكونه اصح الاسانيدوا هق عليه عن ابن عمر غيرواحدمن الحفاظ منهم افنروسالم بخلاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا الامن رواية جابرين زيد عنه حتى قال الاصيلي انه شيخ بصري لا يعرف كذا قال وهومعر وف موصوف الفقه عند الأئمة واستدل بعضهم القياس على المراويل كاسأني البحث فيه في حديث ابن عباس انشاء الله تعمالي واجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد لافهااذن فيهوقال ابن الجوزى يحمل الامر بالقطع على الاباحة لاعلى الاشتراط عملا بالحديثين ولايخفى تكلفه قال العلماءوالحكمة فيمنع المحرم من اللباس والطيب البعدعن ألترفه والانصاف بصفة الخاشع وليتذكر بالتجرد ألقسدوم

الاعتبارواحتج بعضهم بقول عطاءانالقطع فسادوالقلايحب الفسادواجيب بأنالفسادانما يكون فهانهي الشرعنه على به فيكون اقرب الي مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات (قهله ولا تلبسوا من الثياب شيأمسه زعفران او ورس ) قيل عدل عن طريقة ما تقدم ذكره اشارة الى اشتراك الرجَّال والنساء في ذلك وفيه نظر بل الظاهر ان نكتةالمدول ان الذي نخالطه الزعفران والورس لابجوز لبسه سواء كان مما يلبسه المحرم أولا يلبسه والورس بفتح الواو وسكونالراء بعدهامهملة نبت اصفر طيب الريح يصبغ به قال ابن العربي ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب ومايشبهه في مــــلامة الشم فيؤخذ منه تحر م أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فها يقصـــد به التطيب واستدل بقوله مسه على تحريم ماصيغ كلداو بعضه ولوخفيت رائحته قال مالك في الموطأ أنما يكره لبس المصبغات لانها تنفض وقال الشافعية اذاصار التوب بحيث لواصا بهالما ملم تفح له رائحة لم منم والحجة فيه حديث ابن عباس الاتي في الباب

الذي تقدم بلفظ ولم ينهعنشئ من التياب الاالمزعفرة التي تردع الجلدواما المغسول فقال الجمهوراذ اذهبت الرائحة جازخلافا لمالك واستدل لهم بمار وي الومعاوية عن عبيدالله من عمر عن نافع في هذا الحديث الاان يكون غبيلا اخرجه يحيي من عبدا لحميد الحماني في مسنده عنه وروي الطحاوي عن أحدين أى عمران أن يحيين معين أنكره على الحماني فقال له عبد الرحمن بن صالح

ياب ُ الرَّ كُوبِ والأرْتِدَافِ فِي الحَجِّ حَلَّى مَنْ عَبَدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّنَهَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّنَهَا أَبِي عَنْ يُوفِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَا أَنَّ أَسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَسَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَسَامَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَسَامَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَسَامَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا النَّيَابِ المُصَفَّرَةَ وَهِي مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لاَ تَلْبَشُ الحُرِمُ مِنَ النَّبَابِ والأَرْدِيةِ وَاللَّهُ بَرَلِ النَّبِي اللهِ عَنْهَا النِّيابَ المُصَفَّرَةَ وَهِي مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لاَ تَلْبَمُ الحَمْرِ وَلاَ تَتَبَرْقَعُ ولاَ تَلْبَسُ وَالاَرْدِيةِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الازدىقد كتبته عن ألىمعاوية وقام فى الحال فاخر جهاأصله فكتبه عنه يحيىن معين انتهى وهيزيادة شاذة لان ألمماو متوان كانمتقنا لكن في حديثه عن غير الاعمش مقال قال أحمد أبومعاو بة مضطرب الحيديث في عبيدالله ولم عجيٌّ مِذَهَالْزِيادة غيره ( قلت ) والحمانيضعيف وعبدالرحمن الذي تابعه فيهمقال واستدلبهالمهلب على منع استدامة الطيب وفيه نظر واستنبط من منع لبس النوب المزعفر منعأ كل الطعام الذى فيه الزعفران وهذاقول الشافعية وعن المالكيةخلاف وقال الحنفية لايحرم لان المراد اللبس والتطيب والاكل لا يعمد متطيبًا ﴿ تنبيه ﴾ زادالثورى في روايته عن أيوب عن نافع في هـــذا الحديث ولاالقباء أخرجه عبـــد الرزاق،عنه ورواه الطـــراني من وجه آخر عن النوري وأخرجــه الدارقطــني والببهتي من طريق حفص بن غياث عنعبيــدالله بنعمر عن افــع أيضا والقباء بالقاف والموحدةمعروف ويطلق على كل ثوب مفرج ومنع لبسه على الحرم متفق عليه الاأن اباحنيفة قال يشـــترط أن مدخل مدم في كيهلااذا القاءعلى كتفيه ووافقه أوثور والحرقي من الحنا بلة وحكى المساوردي نظيره ان كان كمه ضيقا فاذكازواسعا فلا \* (قولهاب الركوبوالارمداف في الحج) أوردفيه حديث ابن عباس فى رادافه عَيُطَالَيْهُ أسامــة ثمالفضل وسيأتى الكلام عليه في باب التلبية والتكبير غداة النحر والقصة وانكا نتوردت في حالة المدفع من عرفات اليمني لكن لمحق بهاماتضمنته الترجمة فيجميع حالات لحج قال ابن المنير والظاهرانه عَلَيْكُلِيَّةٍ قصدباردافه من ذكر ليحدث منه مما يتفق له في تلك الحال من التشرّ يع \* (قوله باب ما يلبس المحرم من النياب والاردية والازر) هـذه الترجة مغايرة للسابقية التي قبلها من حيث ان تلك معقودة لمسألا يلبس من أجناس الثياب وهــذه لما يلبس من أنواعها والازر بضمالهمزة والزايجعازار (قوله ولبست عائشةالثياب المعصفرة وهى محرمة ) وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن مجدقال كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة أسناده صحيح وأخرجـــه البيهتي من طريق إنأى مليكة أنعائشة كانت تلبس التيابالموردة بالعصفرا لخفيف وهىمحرمة وأجازالجمهور لبس المعصفر للمحرم وعنأبي حنيفة العصفرطيب وفيهالفدنة واحتج بأنعمركان ينهى عنالثياب المصبغة وتعقبه ابن المنذر بانعمركرهذلك لئلايقتدىبه الجاهل فيظن جرازلبس المورس والمزعفر ثم ساقله قصة مع طلحة فيها بيان ذلك (قوله وقالت) أي عائشة (لاتلثم) منناةواحدة وتشديدالثلثة وهوعلىحدف احدىالتاءين وفيرواية أي ذرتلتهم بسكون اللام وزيادة مثناة حدها اىلانغطى شفتها بنوب وقدوصله البهني وسقط منرواية الحموىمن الاصل وقال سعيد بن منصور حدثناهشيم حدثناالاعمش عنابراهيم عنالاسود عنعائشة قالت تسدل المرأة جلبابها مزفوق رأسها على وجهها وفىمصنف ابنأبى شيبة عن عبدالاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالالا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا نبرقع ولاتلتم وتلبسماشاءت مزالتياب الانو باينفض عليهاورسا أوزعفرانا وهذايشبه ماذكر فىالاصل عنعائشة (قَوْلُهُ وَقَالَ جَابِرٌ) أَى ابْنُ عَبِــُد الله الصحابي ( لاأرى المعصفرطيبا ) أَى تطيباً وصله الشافعي ومسدد بلفظ لا تلبس المرأة ثيابالطيب ولاأري المصفرطيبا وقدتمدم نقل الحلاف فىذلك ( قوله ولمرعائشة بأسا بالحلى والثوبالاسود

والمُورَّدِ والخُفُ لِلْرَأْ أَوْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بأَسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيابَهُ **حِلَّ شَنَا نَحَ**مَّذُ بْنُ أَى بَكُمْ الْفَدَّعِيَّ حَدَّثَنَا فْضَيْلُ بْنُ سَلَّمَانَ قَالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ خُمِّيةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرْيْبُ عَنْ عَبْدِاللّهِ بَن عَبَّاس رَضَى اللّهُ عَنْهُما قَالَ ٱلْطُلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ ماتَرَجُلَ وَأَدَّهَنَ وَلَكِسِ إِزَارَدُورِدَاءُهُ هُوَوَاصْعابُهُ فَلَمْ بَنْهَ عَنْ شَيء مِنَ الْأَرْدِيَةِ والْأَزْرُ رِتُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْدَةِ الَّى تَرْدُعْ عَلَى ٱلْجِلِدِ فَأَصْبِحَ بِذِى الْحَلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَى اسْتَوَى عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَ هُوَ وأصْحَابُهُ وَقَلَدَ بَدَنَتَهُ وذَلْكَ لِخَمْسِ بَتِينَ مِنْ ذِى القَمْدَةِ فَقَدِمَ مَكَمَةَ لِأَرْبَيعِ لَبَال خَلَوْنَ

مِنْ ذِي الحَجَّةِ فَطَافَ بالبَّيْتِ وسَنَى بَينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ولَمُ يَجِلَّ مِنْ أَجْلِ بُذنِهِ لِأَنَّهُ قَلْدَها . ثُمَّ نَزَلَ بأَعْلى مَكَّةً عِنْدَ الْحَجُونِ وهُوَ مُهِلِّ بِالْحَجَّ وَلَمْ يَقَرَبَ الْكَفْبَةُ بَعْدَ طَوَافِهِ بِها حَتَّى رَجْمَ مِنْ عَرَفَةٌ وأَمَرَ أَصْحَابَهُ ومَنْ كَانَتْ مَعَهُ آمْرَأَتُهُ فَهَىَ لَهُ حَلَالٌ .

أَنْ يَطُوُّفُوا بِالبَيْتِ وَبَنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ثُمَّ يَقَصَّروا منْ رُوْسِهمْ ثُمَّ بَحَاوا وذٰلِكَ كِنْ لَمْ يَـكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلْدَها والمورد والخف للمرأة) وصلهالبهني من طريق ابن باباهالمكي أن امرأة سألت عائشة ما تلبس المرأة في احرامها قالت عائشة تلبس من خزهاو بزها وأصباغها وحليها وألماللورد والمرادماصيغ علىلونالورد فسيأتى موصولا فىباب طواف

النسا. في آخر حديث عطاء عن عائشة وأما لخف فوصله امن أي شبية عن ابن عمر والقاسمين مهد والحسن وغيرهم وقالءان المنذراجموا عيأنالمرأة تلبس المخيط كلموالخفاف وازلها أن تغطى رأسها وتسترشعوها الاوجهها فتسدل عليه الثوب سدلاخفيفا تستربه عن نظر الرجال ولانحمره الاماروي عن فاطمة بنت المنسذر قالتكنا نحمروجوهنا ونحن محرمات معرأسها. بنت أي بكر تعنى جــدتها قال و بحتمل أنــيكون ذلك التخمير ســدلا كاجاء عن عائشة قالت كنا معررسولالله متشاقيه ادامر بناركب سدلناالنوب علىوجوهنا وتحن محرمات فاداجاوزنا رفعناه انهمىوهذا الحديث أُخْرِجه هو من طُريق مجاهدعنها وفي اسناده ضعف (قهله وقال ابراهم) أي النخمي (لاباس أن بسدل

ثيابه) وصله سعيد بن منصور وابن أبي شببة كلاهاعن هشم عن مفيرة وعبدالملك و مونس أمامفيرة فعن ابراهـــم وأما عبدالملك فعنءطاه وأمانونس فعن الحسن قالوايغير المحرم ثيابهماشاه لفظ سعيد وفيرواية ابن أبيشبية انهم لميروا بأساان يبدل الحرم ثيابه قالسعيد وحدثناجرير عن مغيرة عن ابراهم قال كان اصحابنا اذا أنو برميمون اغتسلوا ولبسوا احسن ثيامِم فدخلوافيها مكة (قوله حدثنا فضيل) هو بالتصغير (قوله ترجل) أيسرح شعره (قوله وادهن) قال الناللندر أجمالعاماء على أن للمحرم أنها كل الزيت والشحر والسمن والشيرج وان يستعمل ذلك في جيعبدنه سوىرأسمه ولحيته واجمعوا أنالطيب لابجوزاستعاله فىبدنه ففرقوا بنالطيب والزيت فىهذا فقياس

كونَّ الحرم ممنوعا من اسبتمال الطيب في رأسه ان يباحله استعال الزيت في رأسه وقد تقدمت الاشارة الى الحلاف في ذلك قبل بابواب ( قوله التي ردع) بالمهملة أى تلطخ يقال ردعاذا الطخ والردع أثرالطيب وردعه الطيب ادالرق بجلده قال ابن بطال وقدروى بالمجمة من قولهم اردغت الارض اداكثرت منافع المياه فيها والردغ بالغين المجمة الطين انتهى ولمارفيشيُّ من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة ولا نعرض لها عياض ولا ابن قرقول والله أعــابر ووقع فيالأصل تردع على الجلد قال ابن الجوزي الصواب حذف علىكذا قال واثبانها موجمه أيضا كماتقدم (قهله فأصبح بذي الحليفة) أى وصل اليهانهارا ثم بات بها كاسيأتي صريحا في الباب الذي بعد، من حديث انس (قوله

من ذى القمدة) اخرج مسلمانله من حــديث عائشــة احتج به ابن حزم في كتاب حجة الوداعَّله على أن خروجــه

ويكالي من المدينة كان يوم الخيس قاللان أول ذى الحجة كان يوم الحبس بلاشك لان الوقفة كانت يوم الجمعة بلاخلاف وظاهر قول ابن عباس لخمس يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عديوم الحروج وقـــدثبت أنه عَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى الطَّهُو بِالمُدينة أَرْ بِمَا كَاسِيْأَتِي قَرْ يَبَا مَنْ حَديثُ انس فتبين الهُ لِيكن يوم الجمعــة فتعين الهُ يوم الخميس ومقبه ابن القيم بأن المتمين أن يكون يوم السبت بناه على عدوم الحروج أوعلى رك عده و يكون ذو القعدة تسعا وعشر بن يوما انسى ويؤ مده مارواه ابن سعدوالحا كمفى الاكليل أن خروجه ﷺ من المدينة كان يوم السبت لحمس بقين من ذي القعدة وفيه رد على من منع طلاق القول في التاريخ لئلا يكون الشهر ناقصاً فلا يصح الكلام فيقول مثلا لحمس ان بقين بزيادة اداة الثه ط وحجة المجزأنالاطلاق يكون على الغالب ومقتضى قوله انه دخل مكة لار بع خلون من ذي الحجة ان يكون دخلها صبح بوم الاحدو به صرح الواقدى (قوله والطيب والتياب) اى كذلك وقوله الحجون بفتح المملة بعد عاجم مضمومة هوالجسل المطل على المسجد بأعلى مكه على من المصعدوهناك مقيرة اهل مكة وسيأتي بقيسة شرحمااشتمل عليسه حديث ابن عباس هذا مفرقافي الابواب ، (قوله باب من بات بذي الحليفة حتى الصبح) يعني اذا كان حجه من المدينة والمرادمن هذه الترجمة مشر وعية المبيت بالتمرب من البلدالتي يسافرمنها ليكون امكن من التوصيل الى مهما ته التي ينساها مثلاقال ابن بطال ليسذلك منسنن الحج وانماهوم يرجهة الرفق ليلحق بهمن تأخر عنهقال ابن المنير لعله ارادان يدفع توهمن يتوهم ان الاقامة بالميقات وتأخيرالاحرام شبيه بمن تعداه بغسيراحرام فيبين ان ذلك غيرلازم حتى ينفصل عنه (قَهُلُهُ قَالُهُ أَبِنَ عُمِرً) يشيرالى حديثه المتقدم في باب خروج الني ﷺ على طريق الشجرة (قول دشني ابن النكدر) كذار واه الحافظ من اصحاب ابن جريج عنه وخالفهم عيسي بن يونس فقال عن ابن جريج عن الزهري عن انس وهي رواية شاذة (قهله و بذي الحليفة ركعتين ) فيه مشر وعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلدو بات خارجاعنها ولولم يستمرسفره واحتجبه اهل الظاهر فيقصر الصلاةفي السفر القصير ولاحجة فيهلانه كابتـدا.سفر لاالمنهى وقد تقدم البحث فيذلك في أبواب قصرالصلاة وتقدم الحلاف في ابتداء اهلاله ﷺ قريبا (قوله في الرواية التانية حدثنا عبد الوهاب) هو ابن عبدالمجيد النقني (قوله وأحسبه) السَّك فيه من أنَّي قلابة وقد تقدُّم في طريق امن المنكدر التي قبلها بغيرشك وسيأتي بعدبابين من طريق أخرى عن أبوب بأنم من هذا السياق (قهله باب رفع الصوت بالاهلال) قال الطبرى الاهلال هنا رفع الصوت التلبية وكل رافع صوته بشي فهومهل به واماأ هل القوم الهلال فأريانهمن هذالانهم كانوا يرفعون أصواتهم عندرؤ يتهانهي وسيأتى اختيار البخارى خلاف ذلك بعدأ نواب (قول وسممتهم يصرخو نهما جيعا)أى بالحجوالعمرة ومرادأ نس بذلك من نوى منهم القران و يحتمل ان يكو نعلى سبيل

- التَّلْبِيَةِ حِدِّ شِيْاً عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُرَ رَضَى اللهُ عَنْهُأَأَنَّ تَلْبِيةٌ رسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبُكُ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا نُشَرِيكَ الكَ لَبِيكَ البِّكَ الحَمْدَ والنَّمْةُ لَكَ . التوزيم أي بعضهم الحج و بعضهم بالعمرة قاله الكرماني و يشكل عليه قوله في الطريق الاخرى يقول لبيك بحجة وعمرة مما وسياني انكار ابنعمر علىأنس ذلك وسيأني مافيه فيهاب التمتع والفران وفيه حجة للجمهو رفى استحباب رفع الاصوات بالتلبية وقدروي مالك فىالموطا وأصحابالسنن وصححهالنرمذي وابن خزيمة والحاكم مرطريق خَلَادِبنِ السائبِ عن أبيه مرفوعا جاءني جبر يل فأمرني انآمر أصحابي يرفعون أصواحم بالإهلال ورجاله تقات الاانه اختلف علىالتابعي فيصحابيه وروى ابن أبيشيبة باسنا دصحيح عن بكر بن عبدالله الزني قال كنت مع ابن عمر فلي حتى اسمع ما بين الجبلين وأخرج أيضاباسناد صحيح من طريق المطلب بن عبدالله قال كان أصحاب رسول الله ويتالله يرفعون أصوائهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم واختلفت الرواةعن مالك فقال إبن القاسم عنه لارفع صوفه التلبية الافىالمسجدالحرام ومسجد منىوقال فىالموظالا يرفع صوته بالتلبية فىمسجدالجماعات ولميستششيأ ووجهالاستثناءان المسجد الحرام جعلالحاج والمعتمر وغيرهماوكان المليء نما يقصداليه فكانذلك وجه المحصوصية وكذلك مسجد مني \* (قوله باب التلبية) هي مصدر لي أي قال لبيك ولا يكون عامله الا مضمرا (قوله لبيك) هو لفظ منى عندسيبو به ومن تبعه وقال يونسهو اسهمفردوالفه انماا نقلبتياه لاتصالها بالضميركلدي وعلى وردبانها قلبتيا معمالمظهر وعزالفراه هو منصوب على المصدر وأصله لبالك فنني علىالتاً كيد أىالبابا جدالباب وهذهالتثنية ليستحقيقة بلهيالتكثير أوالميالغة ومعناه اجانة بعداجانة أواجانة لازمة قال اس الانباري ومثله حنانيك أي يحتنا بعد يحنن وقبل معنى لبيك انجاهي وقصدىاليك مأخوذمن قولهمداري تلب دارك أي تواجهها وقيل معناه محبتي لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة أي محبة وقيل اخلاصى لك من قولهم حب لباب أي خالص وقيل المقم على طاعتك من قولهم لب الرجل بالمكان اذا أقام وقيل فر بامنك من الالباب وهوالقرب وقيل خاصَّعالك والاول أظهر وأشهرلان المحرم مستجيب لدعاء الله اباه في حج بيته ولهذا من دعا فقال لبيك فقداستجاب وقال ابن عبدالبر قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية اجابة دعوة ابراهم حين اذن في الناس الحج أنهي وهذا أخرجه عبد بن حميد وان جرير وان أن حاتم باسا يدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد والاسا نيدالهم قوية وأقوى مافيه عن ابن عباس ماأخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أى حاتم من طريق قابوس بن أي ظبيان عن أبيه عنه قال لما فرغ ابراهيم عليه السلام من بنا البيت قيل له اذن في بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال اذن وعلى البلاغ قال فنادى ابراهم يأبها الناس كتب عليهم الحجالى البيت العتيق فسمعه من بين البهاء والارض أفلا ترون ان الناس يجيئون من أقصى الارض يلبون ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيــه فأُجَابِوه بالتلبية في اصـــلاب الرجال وارحام النساء وأول من أجابه أهـــل الىمن فليس حاج بحج من يُومئذ الى ان تقوم الساعة الامن كان أجاب ابراهم يومئذ قال ابن المنير في الحاشية وفي مشر وعية التلبية تنبيه على اكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته انماكان باستدعاء منه سبحانه وتعالي (قوله ان الحمد) روى بكسر الهمزة على الاستئناف و بفتحهاعلى التعليل والكمر أجود عندالجمهور وقال ثعل لان منكسر جعل معناه انالحمدلك على كل حال ومن فترح قال معناه لبيك لهذا السبب وقال الخطابي لهج العامة بالفتح رحكاه الزمخشري عن الشافعي قال ابن عبد البر المعنى عندي واحدلان من فتحاراد لبيك لان الحمد لك على كل حال وتعقب بأن التقييد ليس فى الحمد وأنما هوفىالتابية قال\بندقيق العيدالكسر اجودلانه يقتضي انتكون الاجابة مطلقة غيرمعللةوان الحمد والنعمة نتدعلىكل حالوالفتح مدلعلى التعليل فكانه يقول اجبتك لهذا السببوالاول اعم فهراكثر فائدة ولماحكي الرافعى الوجهين من غيرترجيح رجح النووى الكسر وهذا خلاف مانقله الزمخشري ان

الشافعي اختار الفتح وانأباحنيفة اختارالكمر (قهله والنعمة لك) المشهور فيه النصب قال عياض و يجوز الرفع على

## والْمُلْكَ لَآشَرِيكَ لَكَ حِدْثِ الْمُعَمَّدُ مَنْ يُوسُفَ حَدِّنَنَا سُنْيانُ عَن الأَعْسَ عَنْ عَمَارَةَ

الابتداء ويكون اغير محذوفا والتقدران لحدلك والنعمة مستقرة لك قاله اس الا نبارى وقال ابن المنبرفي الحاشية قرن الحمد والتهمة وافرد الملك لان الحمدمتعلق النعمة ولهذايقال الحمدية على نعمه فجمع بينهما كانهقال لاحمد الالكلانه لانعمة الآلك وأما الملك فهومعني مستقل بنفسه ذكر لتحقيق ان النعمة كلها لله لأنه صاحب اللك ( قوله والملك ) بالمصبأيضا على المشهورو بجوز الرفعروتقدىره والملككذلك ووقعءندمسليمن روانة موسى بن عقبة عن الفعروغيره عن ابن عمركان رسول الله ﷺ إذا أستوت مراحلته عندمسجدذي الحليفة أهل فقال لبيك الحديث والمُسمنف في اللباس من طريق الزهري عن سالم عن أبيه سمت رسول الله ﷺ بهل مابدايقول لبيك اللهم لبيك الحديث وقال في آخره لا يزيد على هذه الكلمات زاد مسلم من هذا الوجه قال ابن عمركان عمر بهل بهذا ويزيد لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير. في مديك والرغباء اليك والعمل وهذا القدرفي روامة مالك ايضاعنده عن نافع عن ابن عمر انه كان يزيد فها فذكر نحوه فعرف أن ابن عمر اقتدي في ذلك بأبيه وأخرج ابن أي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع و زاد لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك ذاالنعاء والفضل الحسن واستدل به على استحباب الريادة على ماوردعن الني عَيَيْكُ في ذلك قال الطحاوي بعدان اخرجهمن حديث ابن عمروا نن مسعود وعائشة وجارعمر بن معديكرب اجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية غير انقوما قالوا لاباسان يزيدفهامن الذكرية ماأحب وهوقول مجد والثوري والاوزاعي واحتجوا بحديث ابي هريرة يعني الذي اخرجه النسائي وان ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال كان من تلبية رسول الله عَيِّلِيَّةِ لِبِيكِ الدَّالِحَقِ لِبِيكِ و يُزيادة ابن عمر المذكورة وخالفهم آخرون فقالو لاينبني ان يزاد على ماعلمه رسول الله ﷺ الناسكما فيحديث عمرو ينمعديكرب ثمفعله هو ولميقل لبوآ بماشئتم مما هومن جنس هذا بلءامهم كماعلمهم التُكَيِّرُ في الصلاة فكذا لاينبغي ان يتعدى فيذلك شيأ مماعلمه ثم اخرج حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه سمع رجلا يقول لبيكذا المعارج فقال انه لذوالمعارج وما هكذا كنا نلى على عهدرسول ﷺ قال فهذا سعد قدكره الزيادة في التلبية وبه نأخذ انتهي ويدل على الجوازماوقع عندالنسائي من طريق عبدالرحمن من يزيد عن ابن مسعود قال كازمن تلبية النبي ﷺ فذكره ففيه دلالة على انه قدكان بلبي بغير ذلك وما تقدم عن عمرو بن غمر وروى سعيد بن منصور م طريق الأسودين زيدانه كان يقول لبيك غفار الذنوب وفي حديث جابرالطويل في صفة الحج حتى استوت به نابته علىالبيداء اهل التوحيد لبيك اللهم لبيك الخبال وأهل الناس مهذا الذى بهلون به فنريرد عليهم شيآ منه ولزم تلبية ' وأخرجها بوداودمن الوجه الذي اخرجه منه مسلم قال والناس يزيدون ذا المعارج وتحوه من الكلام والنبي عَيَيْكَ في يسمع فلا يقول لهمشيآ وفي رواية البيهقي ذاللعارج وذاالفواضل وهذا مدل على الاقتصار على التلبية الرفوعة افضل لمداومته هوع يتكاليه عليهاوانه لاباس بالزيادة لكونه لميردها علمهم وأقرهم علمها وهوقول الجمهور وبهصر حأشهب وحكي انعبدالبرعن مالك الكراهة قال وهو أحدقولىالشافعي وقال الشيخ أبوحامدحكي أحدالعراق عن الشافعي يعني فى القديم انه كره الزيادة علىالمرفوع وغلطوا بل لايكره ولايستحب وحكى الترمذىعن الشافعيقالفانزادفي التلبية شيأ من تعظم الله فلابأس وأحبالي أن يقتصرعني تلبية رسول الله ﷺ وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثمزاد من قبله زيادة ونصب البهتي الخلاف بين أىحنيفة والشافعيفقال الاقتصار علىالمرفوع أحبولاضيق أزيز يدعابها قال وقال أبوحنيفة أززاد فحسن وحكي فىالمعرفة عن الشافعي قالءولاضيتي علىأحدفي قول ماجاء عن ابن عمر وغـيره من تعظم الله ودعائه غيراً زالاختيار عندي أن يفرد مار وي عن النبي ﷺ فيذلك انتهى وهذا أعدل الوجوه فيفرد ماجه مرفوعا واذا إختار قول،اجه،موقوفاأوأنشأه هومن قبل نفسة تمايليق قاله علىا تفراده حتى لايختلط بالمرفوع وهو شبيه بحال المدعاء في التشهد فالدقال فيه تم لميتخير من المسئلة والتناءماشاء أي بعداً ن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضعه \* تكيل )\* لم يتعرض المصنف لحكم التلبية وفهامذاهبأر بعــة يمكن توصيلها الىعشرة \* الاول انها

سنة من السنن لابجب تزكها شي.وهو قول الشافعي وأحمد \* أنها واجبة و بجب بتركها دم حكاه المـــاو ردي عن ان أى هر برة من الشافعية وقال أنه وجد للشافعي نصايدل عليه وحكاه ابن قدامة عن حض المسالكية والحطابي عن مالك وأيحنيفة وأغرب النووى فحكىءن مالك أنهاسنة وبجب بتركهادم ولايعرف ذلك عندهم الاأزابن الجلاب قال التلبية في الحج مسنونة غيرمفر وضة وقال ان التين يريدا هما لبست من اركان الحجوالافهي واجبــة ولذلك بجب بتركها الدم ولو لم تكن واجبة لم بجب وحكي ابن العربي أنه بجب عندهم بترك تكرارها دم وهـ ذاقدر زايدعلي أصل الوجوب \* نَالُهُما واجبة لحكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق وبهــذا صدر ابن شاس من الما لكية كلامه في الجواهرله وحكى صاحب الهداية من الحنقية مثله لكن زادالقول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كافي مذهبهم منأنه لابجب لفظ معين وقال ابن المنذرقال أصحاب الراى أن كبرا وهال أوسبح ينوى بذلك الاحرام فهو محرم \* رابعها أنهاركن في الاحرام لا ينعقد مدونها حكاه ابن عبدالبرعن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيرمن الشافعية وأهل الظاهر قالوا هي نظيرتكبيرة الاحرام للصلاة ويقويهماتقـدم من بحث ان عبدالسلام عنحقيقة الاحرام وهوقول عطاء أخرجه سعيد بن منصور باسناد صحيح عندقال التلبية فرض الحج وحكاه اس المنذر عن ان عمر وطاوس وعكرمة وحكى النو ويعن ذاود أنه لابدمن رفع الصوت بهاوهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا (قوله عن أي عطية ) هومالك من عامروسياني الحلاف في اسمه في تفسيرسورة البقرة ورحال هذا الاسناداليءائشة كوفيونالاشيخ البخاري واردف المصنف حديث ابنعمر محديث عائشة لمافيه مزالدلالة على أنه كان يدم ذلك وقد تقدم أن في حديث جابر عندمسلم التصريح بالمداومة ( قوله تابعـــه أبومعاو بة ) يعني تابع سفيان وهو الثورى عن الاعمش وروايته وصلهامسدد فيمسندهعنه وكذلكأ خرجها الجوزق منطريق عبدالله ابن هشام عنه ( قبله وقال شعبة الح) وصله أودارد الطيالسي في مسنده عن شعبة ولفظه مثل لفظ سفيان الاأنه زادفيه ثمسمهتها تلى وليس فيمه قوله لاشر يكاك وهذا أخرجه أحمدعن غندرعن شعبة وسلمان شيخ شعبة فيه هو الاعمش والطريقان هيما محفوظان وهومحول علىأن للاعمش فيه شيخين ورجح أبوحاتم فىالعلل واية النورى ومن تبعه على واية شعبةفقال انهساوهم وخيثمة هوابن عبدالرحمن الجعفي وافادةهذه الطريق بيانسماع أى عطية له من عائشة والله أعلم \* ( قوله باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال ) سقط من رواية المستملى لْفُظ التحميدُ والمراد بالاهلال هنا التَّلبية وقوله عند الركوب أي بعد الاستواء على الدانة لاحال وضع الرجــل مشلا في الركاب وهذ الحسكم وهو استحباب التسبيح وماذ كر معه قبل الاهلال قل من تعرض لذكر مع ثبونه وقيسل أراد المصنف الرد على من زعم أنه يكتفي بالتسبيح وغيره من التلبية و وجه ذلك أنه ﷺ أنَّى بالتسبيح وغيره ثم لم يكتف به حتى لميثم أورد المصنف حــديث أنس وهو مشتمل على أحكام فتقــدم منها مايتعلى بقصر الصلاة وبالاحرام وسيأتى مايتعلق بالقران قريبا ( قوله ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب ) أُمُّ أُهِلَ بِهِيَةٍ وَهُوْ وَ أَهُلَ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُوا حَقَّى كَانَ يَوْمَ النَّرْ وِيَةِ أَهُمُّوا المَلِيَّ وَلَكُوْ اللَّهِ وَلَيْكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنُوبَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَنَسِ بِاللَّهِ مَنْ أَهَلَ حَيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ عَنْ أَلَو اللَّهُ عَنْ أَنِي عَالَى اللَّهُ عَنْ أَنِي عَنْ أَنِي عَلَيْكُ عِنْ اللَّهِ عَنْ أَنِي عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَنْ أَنِي عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا أَخْبَرَ فَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَقَلْ أَنُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

ظاهره أن اهلاله كان جمـ د صلاة الصبح لـ كن عندمسلم من طريق أني حسان عن ابن عباس أن الني عَيْمُكُلِّيةٍ صلى الظهر مدى الحليفة تمدعا بناقته فأشعرها ثم ركبراحلته فلمااستوت به على البيدا وأهل بالحج وللنسائي من طريق الحسن عنأنسأنه ﷺ صلى الظهر بالبيداء تمركبو يجمع بينهما بأنهصلاها فيآخر ذي الحليفة وأول البيداء والله أعلم (قوله تمأهل محج وعمرة ) يأتي الكلام عليه في باب التمتع والقران قريبا انشاء الله تعالى (قوله حتى كان يوم التروية) جَنْم بوملان كان تامة ( قوله وتحرالنبي ﷺ بدنات بيده قياماوذ بح بالمدينة كبشين أملحين قال أُنوعبدالله) هوالمصنف ( قال بعضهم هذاعن أيوب عن رجلٌ عن أنس ) هكذاوقع عند الكشميهي والبعض المهم هنا ليس هو اسمعيل بن علية كازعم بعضهم فقدأ خرجه المصنف عن مسدد عنه في باب محرالبدن قا مما بدون هذه الزيادة ومحتمل أزيكون حادن سلمة فقد أخرجه الاسماعيلي من طريقه عن أيوب لـكن صرح بذكرأبي قلابة ووهيب أيضا ثقة حجة فقد جعله من رواية أيوب عن أي قلابة عن أنس فعرف أنه المبهم وقد تابعه عبدالوهاب التقفي على حديث ذبح الكبشين الاملحين عن أبوب عن أى قلابة كما سيأتي في الاضاحي انشاء الله تعالى \* (قوله باب من أهل حين استوت وراحلته قائمة ) أو ردفيه حديث ان عمر مختصرا وقد تقدم الكلام عليه قريباو رواية صالح بن كبسان عن المغرم الاقران وقد سمع ابن جريم من الع كثيرا وروى هذا عنه بواسطة وهودال على قلة تدليسه والله أعلم (قوله باب الاهلال مستقبل القبلة) زاد المستملي الغداة بذي الحليفة وسيأتي شرحه ( قهله وقالًا بومعمر ) هوعبدالله بن عمر ولااسمعيلالقطيعي وقدوصله أبونعيم فىالمستخرج منطر يقءباس الدورى عن أبى معمر وقال ذكره البخاري بلارواية (قوله اذاصلي بالغداة) أيُّ على الصبح بوقت الغداة وللـكشميهني اذاصلي الغداة أي الصبح (قوله فرحلت ) بمخفيف الحاء ( قوله استقبلالقبلة قائمًا ) أيمستو يا على اقته أووصفه بالقيام لقيام ناقته وقد وقم فى الرواية التانية بلفظ فاذا استوت بدراحلته قائمة وفهم الداودي من قوله استقبل القبلة قا تمــاأى في الصلاة فقال في السياق تقدم وتأخير فكما أنه قال أمر براحلته فرحلت ثم استقبل القبلة قائمنا أي فصلي صلاة الأحرام ثمركب حكاما بنالتين قال وازكان مافى الاصل محفوظا فلعمله لقرب أهلالهمن الصلاة انتهى ولاحاجة الى دعوى التقدم والتأخير بل صلاة الاحرام لمنذكرهنا والاستقبال انمهاوقع بعدالركوب وقدروادابنماجه وأنوعوانة في صحيحه من طريق عبيدالله بنعمر عن نافع بلفظ كان اذا أدخل رجله في الفرز واستوت به ناقته قامما أهل ( قوله ثم يمسك) الظاهرانه أراديمسك عزالتلبية وكا مارادبالحرم المسجدوالمراد بالامساك عزالتلبية الشاغل بفسيرها من الطواف وهرملانركما أصلاوسيأتي قلرالحلاف فيذلك وانابن عمركانلايلمي فيطوافه كارواءاين خزيمة فيصيحهمن

ذَا طُوَى باتَ بهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْنَدَاةَ آغَنْسَلَ وزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذُلِكَ ﴿ تَا بَعَهُ إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيْوِبَ فِي الْفَسْلِ حَلَّافَ الْسَلْمِانُ بِنْ دَاوْدَ أَبُو الرَّبِيمِ حَدَّثَنَا فُلَيْعٌ عَنْ نافِيرِ قالَ كانَ ابْنُ عُمَرَ ۚ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَى مَكَةَ ادَّهَنَ بدُهْـن لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبةٌ ثُمَّ يأنى مَسْجِدَ

الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّى ثُمَّ بَرْ كُبُّ وإِذَا أَسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةَ أَخْرَمَ ثُمَّ قالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِّي ﷺ

يَهْمَلُ بِاسِبُ النَّلْبِيَةِ إِذَا أَنْعُدَرِ فِي الْوَادِي حِلَّ شِيئًا مُحَدُّ مِنْ أَلْمَنَى قال حَدَّثَني بْنُ أَبِي عَدِيَّ عَن

ابْنِ عَوْن عَنْ نَجَاهِدِ قالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاس رضَىاللهُ عَنْهُمَا فَذَ كُرُوا الدِّجالَ أَنَّهُ قالَ مَكْتُوبٌ مَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَهُ وَلَكِينَهُ قَالَ أَمَّا مُولِّى كَأَنِّي أَنظُرُ إلَيْهِ

طريق،عطاء قالكان ابن عمر يدعالتلبية اذادخـــلالحرم ويراجعها بعد مايقضى طوافه بينالصفا والمروة واخرج

نحوهمن طريقالقاسم ابنجد عن بن عمرقال الحرمانى وبحتمل أزيكون مراده بالحرم منىيعني فيوافق الجهور في استمرار التلبية حتى برمي جمرة العقبة لـكن يشكل عليه قوله في رواية اسمعيل بن علية اذا دخل أدنى الحرم والاولى أنالراد بالحرمظاهره لقوله بعــد دلك حتى اذاجاه ذاطوى فجفل غاة الامساك الوصول الىذى طوى والظاهر أيضاانالمراد بالامساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفعالصوت بهاالذى يفعل فأول الاحرام لاترك التلبية رأسا واللهأعــلم ( قولِه ذاطوى ) بضمالطا. و بفتحها وقيدها الاصيلى بكسرها وادمعر وف بقرب مكة و يعرف اليوم ببئر نراهروهو مقصور منونوقد لاينونوقال الكرمانىأن في بعض الروايات حتى اذاحاذى طوى بحاء مهملة بغيرهمز وفتحالذال قالوالاولهو الصحيحلان اسم الموضع دوطوى لاطوى فقط (قوله وزعم) هو من اطلاق الزعم

علىالقول الصحيح وسيأتي من رواية ابن عليهُ عن أبوب الفظ و يحدث (قوله تا بعه اسمميل) هوان علية ( عن أبوب في الغسل ) أيوغيره اكن من غير مقصود الترجمة لان هذه المتاجة وصلهاً المصنف كماسياً في بعداً بواب عن يعقوب

ابن ابراهيم حدثنا ابن عليةبه ولم يقتصرفيه علىالغسل بلذكره كله الاالقصة الاولى وأوله كان اذادخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية والباقي مثله ولهذهالنكتة أوردالمصنف طريق فليحعن نافع المقتصرة علىالقصة الاولي بزيادة ذكر الدهن الذي ليستله رائحةطيبة ولميقع فيرواية فليحالتصر بحباستقبالالقبلة لكنه مزلازمالموجهاليمكة فيذلك الموضع أن يستقبل القبلة وقدصر حبالاستقبال في الرواية الاولى وهماحد بثواحد وأنما احتاج الى رواية فليح للنكتة التي بينتها واللهأعلم وبهذا التقرير يندفع اعتراض الاسماعيلى عليه في ايراده حديث فليحوانه ليسرفيه للاستقبال ذكر قال المهل استقبال القبلة التلبية هوالمناسب لانها اجامة لدعوة ابراهم ولان الجيب لا يصلح له أن يولى المجاب ظهره بل يستقبله قالوانما كانان عمر مدهن ليمنع مذلك القمل عن شعره و يجتنب ماله رائحة طيبة صيانة للاحرام \* ( قول اب التلبية اذا انحدر في الوادي) أورد فيه حديث ان عباس اماموسي كان في أنظر اليه اذا انحدر الى الوادي يلي وفيه قصة وسيأتي

مذا الاسناد بأتم من هذا السياق في كتاب اللباس وقوله الماموسي كأنى أنظراليه قال المهلب هذا وهم من حض رواته لانه لم يأت أثر ولا خبران موسى حى وانه سيحج وانما أنى ذلك عن عيسى فاشتبه على الراوي و مدل عليه قوله فى الحديث الآخر ليهل ان مرم بفتح الروحاءا نهي وهو تغليط للنقات بمجر دالتوم فسيأتي في اللباس الاسنا دالمذكور بزيادة ذكر الراهيم فيه فيقال اذالراوي غلط فزاده وقدأ خرج مسلم الحديث من طريق أبى العالية عن ابن عباس بلفظ كاني أنظر الي موسى هابطا من الثنية واضعا أصبعيه فى أدنيه مارابدا الوادىوله جؤار الىالله بالتلبية قاله المربوادي الازرق واستفيدمنه تسميةالوادى وهوخلفأع بينه وبينمكة ميلواحد وأعج فتحالهمزةوالمم وبالجمقرية ذات مزارع هناك وفي هذا الحديث أيضا ذكر نونس فيقال ان الراوى الآخر غلط فزاديونس وقدا ختلف أهل التحقيق في معنى

إِذِ أَكْمَدُرُ فَى الْوَادِى بُلِيَّ \* فَاسَهُ كَذِنَ نَهُلُ الْحَائِضُ والنَّفَاء أَهلَّ تَكَلَّم بهِ . وأستَهْ الْمَالُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

قوله كأنىأنظر علىأوجه الاول هوعلى الحقيقة وألانبياء أحياء عندر بهم يرزقون فلامانع أزيحجوافي هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه عصلية وأي موسى قائما في قبره يصلى قال القرطى حببت اليهم العبادة فهم يتعبدون عابجدونه مندواعي أنفسهم لا عايلزمون مكايلهم أهل الجنة الذكر ويؤىده انعمل الآخرةذكر ودعاء لقوله تعالي دعواهم فيها سبحانك اللهم الآية لكن تمام هذا التوجيه أن يقال ان المنظوراليه هىأرواحهم فلعلها مثلت له عَيَّطَالِيْهِ في الدنياكما مثلت له ليلة الاسراء وأماأجسادهم فهي فى القبور قال اس المنير وغيره بجمل الله لروحه مثالا فيرى في اليَّقظة كما برى فى النوم ثانها كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف مبدوا وكيب حجوا وكيف لبوا ولهذا قال كأني ثالثها كانه أخبر بالوحى عن ذلك فلشدة قطعه به قالكأنى أنظراليه راجها كأنهارؤية منام تقدمت له فأخبرعنها لمما حج عندماتذ كرذلك ورؤيا الانبياءوحي وهذاهوالمعتمدعندي لماسيأتي في أحاديث الانبياء من التصريح بنحوذلك في أحاديث أخر وكون ذلك كان فى المنام والذى قبله أيضا ليس ببعيد والله أعلم قال ابن المنبر في الحاشية توهيم المهاب للراوى وهممنه والافأي فرق بينموسيوعيسيلانه لم يثبت أنعيسي منذرفع نزل الي الارض وانما ثبت انه سينزلُ (قلت) أراد الملب بأنعيسي لماثبت أنه سينزل كان كالحقق فقال كأني أنظراليه ولهذا استدل المهاب بحديث أى هربرة الذي فيه ليهل ان مرم الحج والداعم ( قوله اذ انحدر )كذاف الاصول وحكي عياض ان مص العلماء أنكرا ثبات الألف وغلطرواته قالوهموغلطمنه ادلآفرق بيزاذاوأذهنالانه وصفه حالةانحداره فهامضي وفىالحديث ازالتلبية في بطون الاودية من سن المرسلين وانهاتنا كد عندالهبوط كانتا كدعند الصعود ﴿ تَنْبِيه ﴾ لم يصر حأحد ممن روى هـذا الحديث عن ابنعون بذكرالني ﷺ قاله الاسماعيلي ولاشك أنه مرادلاًن ذلك لايقوله اسْعباس من قبل نفسه ولاعن غيرالنبي ﷺ والله أعلم \* ( قوله اب كيف تهل الحائض والنفساء ) أي كيف محرم ( قوله أهل تكام مه الح) هكذا في رواية المستملى والكشمهيني وليس هذا مخالفا لما قدمناه من أن أصل الاهلال رفع الصوت لان رفع الصوت يقع بذكرالشيء عندظهوره ( قول وما أهل لغيرالله به وهومن استهلالاالصبي ) أي انه من رقع الصوت ذلك فاستهل الصي أي رفع صوته بالصياح اذاخرج من بطن أمه وأهلبه لغيرالله أى رفع الصوت وعند الذبح للاصنام ومنه استهلال المطروالدمع وهوصوت وقعه بآلارض ومن لازم ذلك الظهورغالبا ( قوَّله فأهللنا بعمرة ) قال عياض اختلف الروايات فى احرام مَّائشة اختلافا كنيرا (قلت) وسيأتى بسطالقول فيه جدبا بين فى باب النمتم والفران(قوله فقال انقضى رأسك) هو إلقاف و بالعجمة (وامتشطى وأهلي إلحج ) وهو شاهــد الترجمة وقد سبق في كتاب الحيض بلفط وافعــلى

ثُمْ طَافُوا طَوَّافًا أَخْرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى وَأَمَّا الَّذِينَ جَعُوا الحَجَّ والْمُعْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِداً اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ وَالْمُعْرَ وَالْمُعْرَةُ وَإِنَّمَا اللّهِ عَلَيْكُ وَالْمُعْرَادُ اللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَلِيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَمْرَ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَى مُرافَعَ حَلَّ اللّهُ عَنْهُ أَمْنُ إِبْرَاهِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَالْ عَطَالَةُ قَالَ جَا بِرْ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَمْنَ إِبْنَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى إِخْرَاهِ وَذَكَرَ قُولَ مُرَافَةَ حَدَّ هَا اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والجرجاني ولفيرها طوافاواحد والا ول هوالصواب الدعياص فال الحظالية استشكل على المقامة المقص راسها م بالامتشاط وكان الشافعي ينا و لدعى أنه أمرها ان تدع العمرة وتدخل عليها الحيج تصبر قارة قال و هذا الايشاكل القصة الى ذلك قال و عتمل أن يكون نقض أسباحا يستبيحها الحاج اذارى الجمرة قال و هذا الايمام وجهه وقبل كانت مضطرة الى ذلك قال و عتمل أن يكون نقض أسها كان الاجل الفسل لهل العجل السياان كانت ملدة تتحتاج الى نقض الفنو وأما الامتشاط فلعل المرادم تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى الايسقط منه شيء ثم تدفره كاكان و (قوله باب من اهل في زمن الذي ويتلاقه كاهلال الذي ويتلاقه في المورد و عن المال على الاجهام المركز المرام المحرفة الحرم لما المادكونه ويتلاقه المورد و عن المالكية الاجرام على الاجهام وهوقول الحرم لما المادكونه ويتلاقه عن دلك وهدذا قول الجمهور وعن المالكية الاجمام على الاجهام وهوقول المحرم لما المادكونه ويتلاقه عن دلك المناء المحرم المورد و كانه مذهب البخاري الانه أشار بالترجمة الى أن ذلك خاص مذلك الزمن الان على المورد عن المالكية وأما الآن فقد استقرت الاحكام وعرفت مما المرافق عن المرافق المورد و كانه أخذ الاشارة من تقييده لزمن الذي ويتلاقه والمالة من عرض رض القعيما عن الن ويتلاقه و يشرب بعد على الى المين من كتاب المغازي من طريق بكر بن عبدالله المزني عن ابن عمر فذكر فيه حدينا فقدم علينا على بن أبي طالب من المين حاجا فقال له الذي ويتلاقه عامل المالي ويتلاقه وأحلت كالمن من حديث بالمرب وروى أيضاعن أبي هاب بعث على الى المن من عدوم وان الاصفر يقال اسم أيه خاقان المناف المقل المنافر وروى أيضاعن أبي هوابن عبدالوارث من سعيد ومروان الاصفر يقال السموي هذا وهو أبوخلف البصري وروى أيضاعن أبي هم وغيره الصحابة وليس له في البخاري عن أنسسوي هذا المسوي هذا وهو أبوخلف البصري وروى أيضاعن أبي ها عرون عروم وان الصحابة وليس له في البخاري عن أنسسوي هذا السموي هذا المنافرة ولم المنافرة ولين المنافرة ولمن المنافرة ولمن أنسسوي أنسسوي أنسسوي هذا ألم المنافرة ولمن المنافرة ولمن المنافرة ولمن أنسسوي أنسل أنسسوي أنسسوي أنسلام ألم المنافرة الم

بينه مسلم من حديث جابر (قوله حدننا عبد الصمد) هوابن عبد الوارث ن سعيد ومروان الاصفريقال اسم أيه عاقان وهو أبو خلف البصرى وروى أيضاعن أي هر برة وابن عمر وغيرها من الصحابة وليس له في البحاري عن أنس سوي هذا الحديث وهومن أفر ادالصحيح قال الترمذي حسن غريب وقال الدارقطني في الافراد لا أعلم رواه عن سلم برحيار غير عبد الصمد بن عبد الوارث (قوله قدم على من الجين ) سياتي في المفازى د كرسب بعث على الى البحن وان ذلك قبل حجة الوداع و بيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة (قوله و ذاد عبد بن بكر عن ابن جريج ) يعنى عن عطاء عن جابر ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر وقد وصله الاسماعيلي من طريق محد بن بشار وأبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء كلاهما عن بحد بن بكر به وسيأتي معاقاً أيضا في المفازي من هذا الوجه مقر و فا بطريق مكي ابن ابراهم أيضا هناك ابن ابراهم أيضا هناك ابن والمذكور في كل من الموضعين قطعة من الحديث واورد بقيته بهدين السندين معلقاً ابن ابراهم أيضا هناك ابن المناهم أيضا هناك ابن المناهم أيضا هناك المناه في المناه

وَأَسْكُنْ حَرَّاماً كَمَا أَتَ حَلَى مِثْنَا مُحَدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّنَاسَفْيانُ عَنْ فَيْسٍ بْنِ مُسْلَم عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي مُوسُى وَضِي اللّهُ عَنَّهُ وَقَالَ بِمَا أَنْ فَا عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

وموصولا فىكتاب الاعتصام والمراد بقوله فىطريق مكي وذكر قول سراقة أي سؤاله اعمرتنا لعامنا هــذاأ وللابد قال بل للامد وسيأتي موصولا في أبواب العمرة من وجه آخر عن عطاء عن جابر (قوله وامكث حراما كما انت ) في فحديث ابن عمر للشار اليه قال فأمسك فان معناهديا (قوله عن طارق بن شهاب ) في رواية أيوب بن عائد الآتية في المفازى عن قيس بن مسلم سمعت طارق بن شهاب ( قولة عن أبي موسى ) هوالاشعرى وفي رواية أبوب المذكورة حدثني أموموسي (قوله بعثني الني ﷺ الى تومى بالعن ) سيأتي تحرير وفت ذلك وسببه في كتاب المغازي (قوله وهو بالبطحاء ) زادفيروانة شعبة عن قيس الآتية في باب متى يحل المعتمر منيخ أي ازل بها وذلك في ابتدا ، قدومُه (قوله عالملات) في رواية شعبة فقال أحججت قلت نم قال عا أهلات (قوله قلت أهلات) في رواية شعبة قلت لبيك باهلال كالهلالالنبي ﷺ قال احسنت ( قوله فأمرني فطفت ) في رواية شعبة طف بالبيت و بالصفا والمروة ( قوله فأنيت امرأة من قومي ) فيرواية شعبة امرأة من قيس والمتبادر الى الذهن من هذا الاطلاق انها من قيس عيلان وليس يينهم وبين الاشعر بن نسبة لكن في روامة أيوب بن عائد امرأة من نساء بني قيس وظهر لي من ذلك ان المراد بقيس قيس ابن سليم والمد أي موسى الاشعرى وان المرأة زوج بعض اخونه وكان لابي موسى من الاخوة ابورهم وأبو بردة قيل وعد (قيله أوغسلت رأسي) كذافيه بالشك وأخرجه مسلم من طريق عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان بلفظ وغسلت رأسي بواوالعطف ( قوله فقدم عمر ) ظاهرسياقه انقدوم عمر كان في تلك الحجة و ليس كذلك بل البخاري اختصره وقدأخرجه مسلم من طرّ يق عبدالرحمن بن مهدى أيضا بعد قوله وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذاك في امارة أبي بكر وامارة عمرفاتي لقائم بالموسم اذجاءني رجل فقال انك لامدري مااحدث أمير المؤمنين في شأن النسوك فذكر القصة وفيه فلماقدم قلت بأمير المؤمنين ماهذا الذى احدثت في شأن النسك فذكر جوامه وقلة المختصر مالمصنف أيضا منطريق شعبة لكنه ابين من هــذا ولفظه فكنت افتىبه حتىكانت خلافةعمر فقال ان اخذنا الحديث ولمسنم أيضا منطريق ابراهم بنأيموسي الاشعري عنأبيه انهكان يفتي بالمتعة فقالله رجسل رو مدك ببعض فنيال الحديث وفي هذه الروامة تبيين عمر العلة الني لاجلها كره التمتع وهي قوله قدعامت ازالنبي ميتيالية فعله ولكن كرهت ان يظلوا معرسين بهن أي النساء ثم ير وحوا فى الحج تقطر رؤسهم انتهى وكان من رأى عمر عدم الترفه للحج بكل طريق فكرملم قرب عهدهم بالنساء لثلايستمر الميل آئى ذلك بخلاف من بعد عهده به ومن يفطم ينفطم وقد أخرجه مسلم منحــديث حابر ان عمر قال افصلواحجكم منعمرتكم فانهاتم لحجكمواتم لقمرتكم وفي رواية انالله يحل لرسوله ماشاه فانموا الحج والعمرة كاأمركمالله (قوله ان ماخذ بكتاب الله الح) محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة الكتاب الله دال على منع التحلل لآمر بالاتمام فيقتضي استمرار الاحرام الي فراغ الحج وان سنةرسولالله ﷺ أيضا دالة علىذلك لآنه لم يحل حتى بلغ الهدى محله الكن الجواب عن ذلك مااجاب، هو ﷺ حيثقال ولولا أنَّ مني الهـــدى لاحلت فدل على جواز الاحلال لمن لم يكن معه هدي وُتبين من مجموع ماجاء عن

بَابِ ُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى . الحَجَّ أَشْهُرُ مَمْلُوماتُ إِلَى قَوْلِهِ فَى الحَجِّ وَقَوْلُهُ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الأَهْلِةِ قُلْ هِمَ مَواقِيتُ للِنَّاسِ والحَجَّ .

عمر فىذلك انهمنج منه سداللدريعة وقال المازرى قيل انالمتعة التينهيءنها عمر فسخ الحج الىالعمرة وقيل العمرة فىأشهر الحج ثمالحجمن عامه وعلىالناني انمسانهي عنها ترغيبا فىالا فرادالذي هوأ فضل لانه ينتقد بطلانها ونحريمها وقالعياض الظاهر انهنهى عنالنسخ ولهمذاكان يضرب الناس علبهاكمار واممسلم بناء علىمحقده انالفسخكان خاصا بنلك السنةقالالنووي والمحتار انه نهىعنالتعة المعروفة التي هي الاعباد في شهر الحجثم الحجمن عامه وهو علىالتنزيه للترغيب فىالافراد كايظهر من كلامه ثما مقدالاجماع علىجوازالتمتع منغيركراهة ونني الاختسلاف في الافضل كماسيأتى فىالبابالذي بعده ويمكن أن يتمسك من يقول بانه انمسانهي عن الفسخ بقوله فى الحديث الذي أشرنا اليه قريباهن مسلمان الله كل لرسوله ماشاء والله أعلم وفى قصة أى موسى وعلى دلا لة على جواز تعليق الاحرام باحرام الغير مم اختلاف آخرا لحديثين فيالنحال وذلك ازأ باموسي لم يكن معه هدى فصارله حكم الني ﷺ لزلم يكزمعه هدى وقدقال لولاالهدى لاحللتأى وفسيخت الحج اليالعمرة كافعله أصحامه بأسره كماسيأتى وأماعلي فسكان معه هدى فلذلك أمره بالبقاء على احرامه وصارمتله قارناً قال النووى هذا هوالصواب وقد تأوله الخطابي وعياض بتأويلين غيرمرضيينا نتهى فأماتأو يل الحطابى فانه قال فعل أي موسي نحالف فعل على وكأنه أراد بقوله أهلت كاهلال الني يتكالله أى كايبينه لى و يعينه لى من أنواع ما يحرم به فامره أن يحل بعمل عمرة لا نه لم يكن معه هدي وأما تأويل عياض فقال الراد بقوله فكنتأفتي الناس بالمتعة أي بفسخ الحج الي العمرة والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه عَيَاليَّن كان مفردامم قوله لولا ان معي الهدى لاحلات أي فسخت الحج وجملته عمرة فلهذا أمر أباموسي بالتحلل لانه لم يكن مه هدى بخلاف على قال عياض وجهو رالأثمـة على انفسخ الحبج الىالعمرة كانخاصا بالصحابة انهمى وقال ابن المنيرف الحاشية ظاهر كلام عمر النفريق بينمادل عليــه الكتاب ودلت عليه السنة وهذا التأويل يقتضي انهما برجعان الي.معني واحد ثمأجاب بأنه اهله ارادأبن بطال وهمن توهم انه خالف السنة حيث منع من النسخ فبين ان الكتاب والسنة متوافقان على الاس بالاتمام وانالفسخ كان خاصا بتلك السنة لابطال اعتقاد الجاهلية انالعمرة لاتصح فيأشهرالحج انهمىواما اذاقانا كانقارنا على ماهو الصحيح المختسار فالمعتمد ماذكر النووي والله أعلم وسيأتي بيان اختلاف الصحابة في كيفية المتتم فيباب النمتم والقران انشاءالله تعالى واستدلبه علىجواز الاحرام المهم وانالمحرمه يصرفه لمشاء وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث ومحل ذلك مااذا كان الوقت قابلابناء على ان الحج لا ينعقد في غير اشهره كاسياتي في الباب الذي يليه يه ( قهله باب قول الله تعالي الحج أشهر معلومات الي قوله في الحيج وقوله يسئلونك عن الاهملة قل مي مواقيت للناس والحج ) قالالعلماء تقديرقوله الحج أشهرمعلومات أي الحج حج أشهرمعلومات أواشهر الحج أو وقت الحج أشهر معلومات فحدف المضاف واقهم المضاف اليه مقامه وقال الواحدي بمكن حمله على غير اضار وهو ان الاشهر. جعلت نفس الحج اتساعا لكون الحج يُقع فبها كقولهم ليل نائم وقال الشيخ أبوأسحق في المذهب المراد وقت احرام الحج لان الحج لايحتاج الىأشهر فدل علىانالراد وقت الاحرامبه واجمعالعاماء علىان المراد بأشهر الحج ثلاثة أولهاشوال لكن اختلفوا هلهي ثلاثة بكمالها وهوقول مالك ونقل عن الآملاء للشافعي أوشهران وبعض الثالث وهو قول الباقين ثماختلفوا فقال انءعمر وابن عباس وان الزبير وآخرون عشر ليال من ذى الحجة وهل يدخل يومالنحر اولا قالأ بوحنيفة وأحمدنع وقالالشافعي فيالمشهو والمصحح عنه لا وقال بعض أتباعه تسعمن دىالحجة ولايصح فىيومالنحر ولافى ليلته وهوشاذ واختلف العلماءأيضا فىاعتبار هذهالاشهر هل هوعلىالشرط أوالاستحباب فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلايصح الاحرام بالحج وقال ابن مُحرَّ وضي الله عنهما أشهرُ الحَجَّ شُوّال و دُو القِيدة و دَشَرٌ مِن ذِى الحِجْة : وقال ابنُ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَهُمُ الله عُومَ مَ بَالحَجَ إِلاَّى الشَّهُمُ الحَجَّ . وكره مُحانُ رَضَى الله عَنهُ أَنْ بُحْوِمَ مَن خُرَ السَان الوَ كُومَان حَدَّ مِنا مُحْدَد بَن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله ع

للافها وهوقول الشافعي وسياً في استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف و بالقياس على احرام الصلاة وليس بواضح لأن الصحيح عندالشافعية ان من احرم بالحيج فى غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض وأما الصلاة فلوا حرم قبل الوقت اقلب نفلا بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما فاختلفا من وجهين (قوله وقال ابن عمر رضى القعتهما أشهر الحج الح ) وصله الطبرى والمدارقطنى من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال الحيج أشهر معلومات أن الورد والقعدة وعشر من ذى الحجة و روى البيهي من طريق عبد الله بن عرمنله والاسنادان صحيحان وأما مار وادمالك فى الوطاع نعبد الله بن دينارعن ابن عمر عن ابن عمر منه والاسنادان صحيحان وأما مار وادمالك فى الوطاع نعبد الله بن ونيارعن ابن عمر عبين الروايتين والله أعلم (قوله وقال ابن عباس الح) وصله ابن خزيمة والحالم كوالدارقطنى من طريق الحالم عن مقسم عنه قال لا يحرم الحجج الافى أشهر الحج فان من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحجو و رواه ابن جريم من وجه آخر عن ابن عباس قال لا يصلح أن يحرم أحد بالحج الافى أشهر الحجوفي أشهر الحجوفي الشهرة أن يحرم من خواسان أوكرمان ) وصله سعيد أن يواله المناد أوكرمان ) وصله سعيد بن على أحرم من خراسان فلما قدم عن المنافدم على عنان فلامه وقال عبد الزاق أخر نامعمر عن أوب عن ابن سيرين قال أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فلما قد والما فلا في عبان فلامه وقال عن والمان قال لا بعمل شكرى له أن سيار في ناريخ مرومن طريق داود بن أب هند قال الم فتح عبد الله بن عامر خراسان قال لا تجعبد الله بن عامر خراسان قال لا تجعلن شكرى لله أن سيرا المين شهر الحين شكرى ته أن

باب ُ التَّمَتُّمُ والْقِرَانِ والْإِفْرادِ بالحَجُّ وفَسْخِ الحَجُّ لِمَنْ لَمْ يَـكُنْ مَمُهُ هَدَى ْ حَلَّ شَا ُعَنْانُ -حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ إِبْراهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا خَرَجْنا مَعَ النَّيَّ عَيْلِكُوْ ولاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الحَجُّ .

أخرج من موضعي هذا محرما فأحرم من نيسابور فلما قدم على عبَّان لامه علىماصنم وهذه أسانيديقوي بعضها بمضاو روى يعقوب من سفيان في تاريخه من طريق عجد من اسحق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عيان ومناسبة هذا الاترللذي قبلهان بينخراسان ومكةأكثر منءسافة اشهرالحج فيستلزمأن يكوناحرم فيغير اشهر الحجفكره ذلك عمان والافظاهره يتعلق بكراهة الاحرام قبل الميقات فيكونهن متعلق الميقات المكاني لاالزماني ثمأورد المصنف في الباب حديث عائشة في قصة عمرتها وسيأتي الكلام عليه مستوفي في الباب الذي بعده وشاهد الترجمة منه قولهأ خرجنا مع رسول الله ﷺ في أشهر الحجوليالي الحجوجرم الحجفان هذا كله مدل على ان ذلك كانءشهورا عندهممعلوما وقولهفيه وحرمالحج بضمالحاء المهملة والراء أىازمنته وأمكنته وحالانه وروى بمتح الراء وهو جمع حرَّمة أي ممنوعات الحجوقولة باهنتاه بفتح الهاء والنون وقد تسكن النون بعدها مثناة وآخرها ها. ساكنة كناية عن شيء لايذكره إسمية تقول في النداء للمذكر ياهن وقيد زادالها، في آخره للسكت فتقول ياهنة وانتشبع الجركةفي النونفتقول ياهناه وتراد فيجميع ذلك للمؤنث مثناة وقال بعضهم الالف والهاءفي آخره كهمافي الندبة وقوله قلت لا أصلي كنامة عن أنها حاضت قال ابن المنير كنت عن الحيض الحسكم الخاص به اد مامها وقدظهر أثرذلك في بناتها المؤمنات فسكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أوغيرذلك وقوله فلايضرك في روامة الكشمهني فلايضيرك بكسرالضاد وتخفيفالتحتانية منالضير وقواهالنفر التاني هوراج أياممني وقواهاني أنظركما فيرواية الكشميهني انتظركما بزيادةمثناة وقوله حتى ادافرغت أىمن الاعتماروفرغت منالطواف وحذفالاول للعابه ( قوله باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى ) أما التمتع فالمعروف انه الاعتمار في أشهر الحِيجُمُ التحلل من تلك الممرة والاهلال بالحِجَف تلكَ السنة قال الله تعــالى فن تمتع بالعمرة الى الحجفا استيسر من الهدى يطلق التمتم في عرف السلف على القرآن أيضا قال امن عبدالبر لاخلاف بين العلماء ان التمتم المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الىالحج انهالاعمار فيأشهرالحج قبل الحج قالومن التمتع أيضاالقران لانه تمتع بسقوط سفرللنسك الآخرمن بلدهومن التمتعرفسخالحج أيضاالىالعمرةا نتهي وأماالقران فوقع فىرواية أي ذرالاقران بالالف وهوخطأ من حيث اللغة كاقاله عياض وغيره وصورته الاهلال بالحجوالعمرة معاوهذاً لاخلاف في جوازه أوالاهلال بالعمرة ثم مدخل علمها الحج أوعكسه وهذا مختلف فيه وأماالافراد فآلاهلال بالحج وحده فى أشهره عندالجميع وفى غيرشهره أيضا عندمن يجبزه والاعمار بعدالفراغ منأعمال الحج لن شاءواما فسخ الحج فالاحرام بالحجثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعا فيجوازها ختلاف آخر وظاهر تصرف المصنف اجازته فان تقدير الترجة باب مشر وعية التمتم اغ و محتمل أن يكون التقدير بابحكم التمتم الخ فلا يكون فيه دلالة على أنه بحيزه ثم أورد المصنف فى الباب سبعة أحاديث ، الاول حديث عائشة من وجهين ( قوله حرجنا معالني عَيَيْكَاتِينَ ) تقدم في الباب قبله بيان الوقت الذي خرجوافيه ( قوله ولابرى الا أنه الحج) ولابى الاسود عن عروة عنها كاسياتي مهلين الحج ولسلم من طريق القاسم عنها لانذكر الاالحج والمورهذا الوجه لبينا بالحج وظاهره عن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحج لكن في رواية عروة عنهاهنا من أهل بعمرة ومنامن أهل بحجوهمرة ومنامن أهل بالحج فيحمل الاول على انهاذ كرتما كانوا يعهدونه من ترك الاعمار فأشهرالحج فخرجوا لايعرفون الاالحج تم بين لهمالني عليالية وجوه الاحرام وجوز لهم الاعمار في أشهر الحج وسيأتي باب الاعتار بعد الحجمن طريق هشام بنعروة عن أبيه عنها فقال من أحب أن يهل معرة فليهل ومن أحب أن يهل عج

َ فَكَ قَيْمِنَ لَهُ وَقَنَ بِالبَيْتِ فَأَمَرَ النَّيْ وَلِيَالِيَّةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْى أَنْ بَمِلْ فَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَنْعَ وَفِسَاوْهُ لَمْ يَسُمْنَ فَأَحْلَانَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَيَضْتُ فَلَمْ أَطَفْ بالبَيْتِ . فَلَمَّ كَانَتْ لَيْهُ الحَصْبَةِ . قَالَتْ يارسُولِ اللهِ بَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ

غليهل ولاحدمن طريق ابن شهاب عن عروة فقال من شاء فلبهل بعمرة ومن شاء فلبهل بحج ولهذه النكتة أورد المصنف فى الباب حديث ابن عباس كانوابر ون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأشار من الجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك ولماعائشة نفسها فسيأتى في الواب العمرة وفي حجة الوداع من المفازى من طريق هشام بن عروة عن ابيه عنها في أثناء هذا الحديث قالت وكنت بمن أهل معرة وسبق في كتآب الحيض من طريق ان هشام نحوه عن عروة زادأ جمد من آخرعن الزهري ولمأسق هديا فادعى اسماعيل القاضي وغيره ان هذاغلط من عروة وأن الصواب روابة الاسودوالقاسم وعروة عنها أنها هلت بالحجعفردا فتعقب بانقول عروة عنها انهاأهلت بعمرة صربح وأماقول الاسود وغيره عنها لانرى الاالحج فليس صر محافى أهلالها بحج مفرد فالجمع بينهما ماتقدم ن غيرتغليظ عروة وهوأعلمالناس بحديثها قد وافقه حار بن عبدالله الصحابيكا أخرجه مسلم عنه وكدار واه طاوس ومجاهد عن عائشة ويحتمل في الجمع أيضا أن يقال أهلت عائشة بالحجمفردا كماضل غيرها من الصحابة وعلى هذا ينزل حديث الاسودومن تبعه ثمأمر النّي وَيُتِطِّيَّهِ أصحابه أن فسيخوا الحجالىالعمرة ففعلتءائشة ماصنعوافصارت متمتعة وعلى هذا يتنزل حديث عروةثم لمادخلت مكةوهى حائض فلم تقدر على الطواف لاجل الحيض مرها أن تحرم بالحج على ماسيأتي من الاختلاف في ذلك والله أعلم (قوله فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ) أيغيرها لقولها بعده فلم أطف فانه تبين مأن قولها تطوفنا من العام الذي أريد به الحاص (قوله فأمرالني ﷺ من لم يكن ساق الهدي ان كل ) أي من الحج معمل العمرة وهذا هوفسخ الحج المترجم به (قولَه ونساؤه لم يسقّن ) أي الهدى ( فأحللن ) أي وهي منهن لكنّ منعهامن التحالكونها حاضت ليلة دخولهم مَكَةُ وقد مضىفى البابقبله بيَانذلك وانها بكت وأنالني عَبِيَاللَّيْهِ قال لها كونى في حجك فظاهره أنه عَبِيُّاللَّيْهِ أمرها أنتعمل عمرتها حجا ولهذاقالت برجع الناس محج وعمرة وأرجح محج فأعمرها لاجل ذلك من التنعم وقال مالك ليس العمل على حديث عروة قد ماولا حديثا قال ابن عبدالبر يريدلبس عليه العمل في رفض العمرة وجعلها حجا نخلاف جعل الحج عمرة فانه وقع للصحابة واختلف في جوازه من بعدهم لسكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك بإحمال أن يكونمعنى قوله أرفضي عمرتكأى أتركي التحال مهاوادخلي عليهاالحج فتصير قارنة ويؤمده قوله فى رواية لمسلم وأمسيءن العمرةأى عنأعمالها وانماقالت عائشة وأرجع محج لاعتقادها أنأفراد العمرة بالعمل أفضلكما وقع لغيرهامن أمهات المؤمنين واستبعد هذا التأويل لقولها فىروابة عطاءعنها وأرجعرأ نابحجة ليسمعها عمرةأخرجه احمد وهمذا يقوى قول الكوفيين أن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة وتمسكوا في ذلك بقولها في الرواية المتقدمة دعى عمرتك وفي رواية ارفضي عمرتك ونحو ذلك واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبــل أن تطوف أن تنزك العمرة وتهل بالحج مفردا كما فعلت عائشة لــكن رواية عطــاء عنها ضعف والرافع للاشكال فىذلك مارواه مسلم من حديث جَابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى اذاكانت بسرف حاضت فقال لها النبي ﷺ أهلى بالحج حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال قد حللت من حجك وعمر تك ] قالت يارسول الله أنى أجد في نَّهسي اني لمأطف بالبيت حتى حججت قال فاعمرها من التنهيم ولمسلم من طريق طاوس عنها فقال لها النبي ﷺ طوافك يسمك لحجك وعمرتك فهذا صريح في أنها كانت قاربة لقوله قدحلات من حجك وعمرتك وآنما أعمرها منالتنعم تطييبا لقلمها لمكونها لمتطف البيت لمسا دخلت معتمرة وقد وقع في رواية لمسلم وكان النبي ﷺ رجلا سهلا أذاهو يت الشيء تابعهاعليه وسيأتى الـكلامعلىقصةصفية فيأواخرالحج وعلىمافي

وأرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةً . قَالَ وَمَا طُفْتِ لَبَالِيَ قَدِمنَا مَكَةً . قُلْتُ لاَ : قَالَ فَاذَهَىَ مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْهِمِ فَأَ هِلَّى المَّمْرَةِ . ثُمِّ مَوْعِدُكُ كَذَا وَكَذَا . قَالَتْ صَفِيةٌ مَا أُرابِي إِلاَّ حابِنتَهُمْ قَالَ عَفْرَى حَلْقَ أُومَاطُفْتَ بَوَمَ النَّهْمِ قَالَتْ فَلْمَ فَلَ عَنْهِ . قَالَ لاَ بَأْسَ آ نَفْرِى . قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَى اللَّهُ عَنْها فَلْقَينَى النَّبَى عَظِيلَةٌ وهُو مُصُفِدٌ مَنْ مَكَةً وأَنَا مُنْهَبِطَةً مَنْهَا أَلَّهُ عَنْها أَنَّهَ عَنْها أَمَّا مَالِكُ عَنْ أَبِي الْاسُودِ مُعْدَبُّ بنِ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَرْوَةً بنُ الرَّبَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَنْ أَهُلَّ لِمِنْ وَعَنْ عَنْ عَرْوَةً بَنْ الرَّالِمِي عَنْ عَنْها أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَنَ أَهُلَّ لِمِنْ إِنْ عَنْ عَنْ عَنْها أَنَّها قَالَتْ خَرَجْنَا مَنَ أَهُلَّ لِمِنْ وَعَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْها أَنَّها قَالَتْ خَرَجْنَا مَنْ أَهُلَّ لِمِنْ وَمِنْ هَنْ أَهُلَّ لِمِنْ اللهِ عَنْهَا أَنَّها عَلْمَ عَنْها أَنَّها عَنْ عَنْ عَلْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْكَةً وَالْمَوْدِ عَنْ عَنْ عَلْ اللهِ عَلَيْكَةً فِي اللهِ عَلَيْكَةً وَالْمُورَةِ وَلَوْلَ عَنْ عَرْوَةً مَنْ الْمَالِمُ لِمُنَا عَنْ عَنْها أَنَّها وَاللهِ عَلَيْكَ إِللهِ عَلَيْكَ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ فَعْ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُهُ اللهُ ال

حد شن مُحَدُّدُ بْنِ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمُ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَبْنِ عَنْ مَرْوَانَ ابْن الحَكِم قالَ شَهَدْتُ عُنَّانَ وعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعُنْانُ يَنْهَى عَنِ المُنْعَةِ وَأَنْ بُخِمَّعَ بَيْنَهُمَّا . فَلَمَّارَأَى

عَلَى ۗ أَهَلَ بِهِمَا لَبَيْكَ لِمُمْرُةِ وحَجَةً . قالَ

قصة اعبار عائشة من الفوائد فى أبواب العمرة ان شاه الله تعالى ( قوله وارجع أنا بحجة ) فى رواية الكشميهني وارجع لى بحجة ( قوله فى الطريق الثانية فأمامن أهل بالحج أو جع الحج والعمرة المحلوا حتى كان يوم النحر ) كذا فيه هناوسيأتى فى حجة الوداع بلفظ فا بحلوا بزيادة فا، وهو الوجه ع الحديث الثانى ( قوله عن الحلم ) هو ان عتبية بالمثناة والموحدة مصغرا النقيه الكوفى وعلى من الحسين هو زين العابدين ( قوله شهدت عبان وعليا ) سيأتى فى آخر الباب من طريق سعيد من المسيب انذلك كان جسفان ( قوله وعبان ينهي عن المعة وان بحمد بينهما ) أى

عتبية بالمثناة والموحدة مصغرا النقيه الكوفى وعلى من الحسين هوز بن العابدين (قوله شهدت عمان وعليا ) سيا في آخر الباب من طريق سعيد من المسيب ان ذلك كان بعسفان (قوله وعمان ينهي عن المتعدوان يجمع بينهما )أى بين الحيج والعمرة (فلمارأى على ) في رواية سعيد بن المسيب فقال على ماريدالي أن تنهي عن أمر فعله رسول الله وقي رواية الكشميهني الا أن تنهي بحرف الاستثناء زاد مسلم من هذا الوجه فقال عمان دعناعتك قال اني لا أستطيع أن أدعك وقوله وان يجمع بينهما محتمل أن تكون الواوعاطفة فيكون نهى عن المتع والقران معا و محتمل أن يكون عطفا نفسيريا وهو على ما تقدم ان السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا ووجهه ان القارن يتمتع بيزك النصب بالسفر مربين فيكون المراد أن يجمع بينهما قراناأوا يقاعا لها في سنة واحدة بتقدم العمرة على الحج وقد رواه النسائ من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ نهي عنهان عن المتع وزاد فيه فلي على ما المدرة على المدرة على المدرة على على ما مدرة المدرة من عدر المدرة عن المدرة المدرة المدرة المدرة المدرة على على المدرة على المدرة المدرة

بعده و محتمل أن يكون عبّان أشار الي أن الاصل في اختيار، مَيْطَلِيْهِ فسخ الى العمرة (١) في حجة الوداع دفع اعتقادةر يش منع العمرة في أشهر الحج وكان ابتداء ذلك بالحديثية لان احرامهم العمرة كان في ذي القعدة وهومن (١) قوله فسخ الى العمرة هكذا في النسخ التي بأبدينا ولعله سقطا منه لفظة حجه اه مصححه

مَا كُنْتُ لادَعَ سُنَّةَ النِّي مِتَطِيْقُ لِمَوْلُو أَحَدِ حَلَّ صَنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَاوُهُمَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طاوُسٍ عَنْ أَيِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا بَرَوْنَانَ الْمُمْرَةُ فَىأَشْهُرُ الحَجْرِ وَنَا لْفُجُورِ فِى الْأَرْضِ وَجَعْلُونَ الْحُرَّمُ صَفَرًا . وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ . وَعَفَا الْأَنْرُ . وَآنْسَلَخَ صَفَرْ. حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لَيْنَ آعَتُمَرُ .

أشهر الحج وهناك يصح اطلاق كونهم خاتفين أي من وقوع القتال بينهم و بين المشركين وكان المشركون صدوهم عن الوصول الى البيت فيحللوا من عمرتهم وكانت أول عمرة وقمت في أشهر الحج ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضا تماراد عَيِّالِيَّةِ تأكددُلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحجالى العمرة ( قوله ماكنت لأدع الح ) زادالنسائي والاسماعيلى فقال عبانتراني أنهي الناس وأنت تفعله فقال ماكنت أدع وفي قصة عبمان وعلى من الفوائد إشاعة العلم ماعنده من العلم واظهاره ومناظرة ولاة الامور وغـيرهم فى تحقيقه لمن قوى على ذلك لقصد مناصحة المسلمين والبيان بالمعمل مع القول وجواز الاستنباط من النص لان عبَّان لايخف عليه ان التمتع والقرآن جائزان وابمانهي عنهما ليعمل لآلافضل كماوقع لعمر لسكن خشي عليأن بحمل غيره النهي علىالتحريم فأشاع جوازذلك وكل منها مجتهدماًجور ﴿ تنبيه ﴾ ذكر ان الحاجب حديث عبان في التمتع دليلا لمسألة اتفاق أهل العصر الناني بعد اختلاف أهل العصر الاول فقال وفي الصحيح ان عثمان كان نهى عن المتعة قال البغوي ثم صار إجماعا وتعقب بأن. نهي عثمان عن المتعة ال كان المراد به الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج فلم يستقر الاجماع عليه لان الحنفية بخا لفون فيه وان كان المرادفسخ الحج الى العمرة فكذلك لان الحنا بلة محالفون فيه ثم وراء ذلك ان روامة النسائي السابقة مشعرة بان عبان رجم عن النهى فلا يصح المسك به و لفظ البغوي بعد أن ساق حديت عان في شرح السنة هذا خلاف على واكثر الصحابة على الجواز وانفقت عليه الأثمة بعد فحمله على أن عثمان نهى عن التمتع المعهود والظاهران عثمان ما كان يبطله وانما كان يرى ان الافراد أفضل منهواذا كانكذلك فلرتنفق الائمةعلىذلك فانالخلاف فأى الامو رالتلائة أفضل باق واللهأعلم وفيه المجتهد لا يزم جتهد آخر بتقليده لعدم أنكار عان على على ذلك مع كون عان الامام أذذ الدوالله علم \* الحديث النا الثعن ابن عباس قال كانوا يرون ان العمرة بفتح أوله أي يعتقدونوآلمراد أهل الجاهلية ولا بن حبان من طريق أخري عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله ﷺ عائشة فى ذى الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فان هذاً الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولُون فذكرنحوه فعرف بهذا تعيين القائلين (قوله منأفجر الفجور )هذا من تحكما تهمالباطلة المأخوذة عن غيرأصل ( قوله و يجعلون المحرم صفر )كذا هو في جميع الاصول من الصحيحين قال النووي كان ينبغيأن يكتب بالالف ولحّن على تقدير حذَّفها لابدمن قراءته منصوّ ما لا نه مصروف بلاخلاف جني والمشهور عن اللغة الربيعية كتامة المنصوب بغيراً لف فلابلزم من كتابته بغيراً لف أن لايصرف فيقرأ بالالف وسبقه عياض الى نفي الحلاف فيه لسكن في الحكم كان أبوعبيدة لايصرفه فقيل له انه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان فماهماقال المعرفة والساعةوفسره المطرزي بأن مراده بالساعة انالازمنة ساعات والساعة مؤتثة انتهي وحديث ابن عباس هداحجة قويةلاي عبيدة ونقل مضهم انفىصحيح مسلم صفرا بالالف وأما جعلهم ذلك فقال النووى قال العلماء المرادالاخبار عنالنسيء الذي كانوا يفعلوه في الجاهلية فكانوا يسمعون المحرم صفرا ويحلونه و يؤخرون بحريم المحرم الى نفس صفر لثلاتموالي عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض فضالهم الله فيذلك فقال انما النسي ويادة في الكفر يضل مه الذين كفروا الآمة (قولهو يقولون اذاءأ الدنر) بفتح المهملة والموحدة أيماكان محصل بظهور الابل من الحمل علمها ومشقة السفرفانه كأن يبرأ بعد الصرافهم من الحج وقوله وعفا الاثر أىالدرس أثر الابل وغيرها فيسيرها و يحتملأ ثرالدىرالمذكور وفيسنن أن داود وعفا الوبرأيكثر و برالا بل الذي حلق بالرحال وهذه الالفاظ تقرأسا كنة الراء لارادة السجم و وجه تعلّق

277 قَدِ مَالنَّبِي مُسَلِّينُهِ وَأَصْعَا بُهُ صَبِيعَةً رَابِعَةٍ مُهِلِّنَ بِالْحَجَرِ فَأَمَرُهُمْ أَنْ تَجْمُلُوهَا عُرَّوَةَ فَتَماظَمَ ذٰلِكَ عِنْدُهُمْ فَقَالُوا الرَّسُولَ اللهِ أَيُّ الْحِلْ قَالَ حِلْ كُنَّهُ حِدَّ شَنَّ الْمُعَدِّدُ بْنُ الْمُسَتَّى حَدَّتَنا غُنْدَر حدَّثَنَا شُبْهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ ، مُسْلِم عَنْ طارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي مُوسِي رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِ مَتُ عَلَى النَّبِي عَلِيقَة م مَرَ بِالْمَلِّ حدّ شنا إِسْلُمِيلُ قالَ حَدَّ ثَنِي مالِكُ \* حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَفِيمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ زَوْجُ النَّبِيِّ وَتَتَطِيُّوا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ الله ماشَأَنُ النَّاسَ حَلُّوا بِمُعْرَةٍ جوازالاعنار بانسلاخ صفر معكونه لبس من أشهر الحج وكذلكالمحرم انهم لما جعلوا المحرم صفرآولا يستقرون ببلادهم فىالغا لبو يبرأدبر المِلْهم الاعندانسلاخه ألحقوه بأشهرالحبج على طريق التبعية وجعلواأول أشهرالاعتارشهر المحرم الذى هوفىالاصلصفر والعمرة عندهم فيغير أشهر الحبج وآمانسميةالشهرصفرا فقال وبةأصلها انهمكانوا يغير ون فيه بعضهم على بعض فيتركون منازله م صفراً أي خالية من التاع وقيل لاصفار أماكنهم من أهلها (قيله قدم الني ﷺ كذا في الاصول من رواية موسى بن اسماعيل عن وهيب وقدأ خرجه المصنف في أيام الجاهلية عن مسلم ابن الرَّاهيم عنوهيب بلفظ فقدم بزيادة فاء وهوالوجه وكذا أخرجه مسلم من طريق بهز بن أسد والاسماعيلي منطريق ابراهيم بن الحجاج كلاهماعن وهيب (قوله صبيحة رابعة ) أي يوم الاحد (قوله مهلين بالحج) في رواية ا راهيم بن الحجاج وهم يلبون بالحج وهي مفسرة لقوله مهاين واحتج به من قال كان حج النسي ﷺ مفردا وأجاب من قال كان قارنا بأنه لا يارم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة (قوله أن بجَعَلُوهَا عمرة فتعاظم ذلك عندهم ) أي كما كانوا يعتقدونه أولاوفي رواية ابراهم بن الحجاج فكبرذلك عندم ( قوله أي الحل) كا نهم كانوا يعرفون ان للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم انهم يتحللون الحل كله لان العمرة ليس لها الا تحلل واحد ووقع فى رواية الطحاوى اي الحل نحل قال الحل كله \* الحديث الرابع حديث ابىموسى قدمت على النبي ﷺ فأمرنى بالحل هـكذا ورده مختصرا وقد تقدم لاما مشر وحاقبل بباب ووقع للكشميهيني فأمره بالحل على الالتفات \* الحديث الخامس حديث حفصة أنها قال بارسول الله ماشأن الناس حلوا جمرة الحديث لم يقع فى رواية مسلم قوله بعمرة وذكر ابن عبد البران أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم واستشكل كيف حلوا بعمرة مع قولها ولم تحل من عمرتك والجواب انالمراد بقولها بعمرة اي ان احرامهم بعمرة كانسببالسرعة

حلهم واستدلُّ به على ان من ساق الهــدى لايتحلل من عمل العمرةحتى يحل بالحج و فِمرغ منه لانه جعل العلة في بقائه على احرامه كونه اهدى وكذا وقع في حديث جابر سابع أحاديث البابُّ واخبر آنه لايحل حتى بنحر الهدى وهو قول ابى حنيفة واحمد ومن وانقهما ويؤمده قوله في حديث غائشة أول حديث الباب فأمر من لم بكن ساق الهدي ان يحل والاحاديث بذلك متظافرة واجاب بعض الما لمكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه ادخلها على الحج وهو مشكل عليه لانه يقول ان حجه كان مفردا وقال بعض العلماء لبس

لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث اتفصال لانه انقال به استشكل عليه كونه علل عدم التحال بسوق الهدى لان عدم التحال لايمتنع على من كان قارنا عنده وجنح الاصيلي وغيره الى توهم مالك في قوله ولمحل انتمن عمرتك وانه لم يقله احــد في حديث حفصة غيره وتعقبه ابن عبد البرعلي تقدير تسليم انفراده بأنها ريادة حافظ فيجب قبولهـ على العلمينفرد فقد تابعه أبوب وعبيدالله بن عمر وهما مع ذلك حفاظ أصحاب الغم النهي وروانة عبيدالله ابنعمر عند مسلم وقدأ خرجه مسلم منر واية ابن جر يجوالبخارى من رواية موسي بن عقبة والبيهتي من رواية ً شعيب بن أبى حزة ثلاثتهم عن الغ بدومها و وقع فى رواية عبيد الله بن عمر عندالشيخين فلاأحل حتى أحل من

الحج ولاتنافي هذه رواية مالك لان القارن لايحل من العموة ولامن الحجحتي ينحرفلا حجة فيهلن تمسك بأنه مَيْمُلِكُم كان متمتعاً كما سيأتي لان قول حفصة ولم تحل من عمرتك وقوله هو حتى احل من الحج ظاهر في انه كان قارنا وأجاب من قال كان مفردا عن قولها ولم تحل من عمرتك باجو بة أحدها قاله الشافعي معناه ولم تحل أنت من احرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة بدليل قوله لواستقبلت من أمري مااستدبرت ماستمت الهدى ولجعلتها عمرةوقيل. معناه ولم تحل من حجك ممرة كما أمرت أصحابك قالواوقد تأني من بمنى الباء كقوله عز وجل يحفظونه من امرالله اى أمرالله والتقدير ولم تحل انت بعمرة من أحرامك وقيل ظنت انه فسخ حجه بعمرة كما فعل اصحابه بأمره فقا لت لم لم تحل انت أيضا من عمرتك ولايخني مافي بعض هذه التأو يلات من التعسف والذي تجتمع به الروايات انه يريج كان قارنا بمعنى اله ادخلالهمرة على الحج بعد انأهل به مفردا لااله أول ماأهل أحرم بالحج والعمرة معاوقد تقدم حديث عمر مرفوعا وقل عمرة في حجة وحديث انس ثم أهل بحج وعمرة ولمسلم من حديث عمران بن حصين جم بين حج وعمرة ولاي داود والنسائي من حديث البراءمر فوعاً في سقت الهدى وقرنت وللنسائي من حديث على مثله ولاحمد من حديث سراقة انالنبي عَيْنِياليَّةٍ قرن في حجة الوداع وله من حديث الى طاحة جمع بين الحج والعمرة وللدارقطني من حديث ابي سعيد واليقةا دةوالبزار منحديث ابن الىاوفى ثلاثتهم وفوعامثله واجاب البيهقي عنهذه الاحاديث وغيرها نصرة لمن قال انه ﷺ كان مفردافنقل عن سلمان بن حربـان روايةالىقلابة ً عن أنس آنه سمعهم يصرخون بهماجميعا اثبت من روآيةً من روى عنه انهيكياليَّةٍ جمع بين الحج والعمرة ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحافظ رووه عن انس كذلك فالاختلاف فيه على انسّ نفسه قالفلعله سمم الني ﷺ يعلم غيره كيف مل بالقران فظن انه اهل عن نفسه واجابعن حديث حفصة بما نقل عن الشافيي ان معني قولها ولم تحلُّ أنت م عمرتك أي من أحرامك كاتقدمومن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ صلى في هذا الواديوقال عمرة في حجة قال وهؤلاأ كثر عددا ممن ر واهوقل عمرة في حجة فيكون اذنا في الفران لاامرا للنبي مَيُطَالِيَّهِ في حال نفسه وعن حديث عمران بأن المراد مذلك اذنه لاصحابه في القرآن بدليل روايته الاخرى انه ﷺ أعمر بعض اهله في العشر وروايته الاخرى انه ﷺ تمتع فان مراده بكل ذلك اذنه في ذلك وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصة على وقد رواها انس يعني كما تَقْدم في هذا الباب وجابر كماأخرجه مسلم وليس فيها لفظ وقرنت واخرج حديث مجاهد عن عائشة قالت لقد علم ان عمران النبي عَيَجَالِيَّةٍ قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها في حجة أخرجه الوداود وقال البهتي تفردانو استحق عن مجاهد بهذا وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ فقالت مااعتمر في رجب قطوقال هذا هو الحنوظ چني كما سيأتي في أنواب العمرة ثم أشار إلى انهاختلف فيه على ان اسحق فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا وقال زكريا عن ابي اسحق عن البراء ثم روي حديث جابران الني ﷺ حج حجتين قبل ان بهاجر وحجة قرن معها عمرة يعني بعد ماهاجر وحكى عن البخارى انه اعله لانهمن رَّ وَايَّة زَيْدِينَ الحِبَابِ عن الثوري عنجعفرعن ابيه عنه وزيد ربما بهم في الشيءوالمحفوظءن الثوري مرسل والمعروف عن جابر ان النبي ﷺ أهلبالحج خالصائم روىحديثابن عباسنحو حديث مجاهد عن عائشة واعله بداود العطار وقال انه نفرد بوصله عن عمر و بن دینار عن عکرمة عن ابن عباس و رواه ابن عیبنة عن عمرو فارسله لم مذکر ابن عباس ثمروی حدیث الضي بن معبدانه اهل الحج والعمرة معا فانكر عليه فقال له عمر هديت لسنة نبيك الحديث وهو فىالسنن وفيه قصة وأجاب عنه بأنه بدل على جواز القران لانالنبي ﷺ كان قار ناولا يخفي مافي هذه الاجوبة من التعسف وقال النو ويالصوابالذي معتقده ان الني ﷺ كان قارنا و يؤيده انه ﷺ لم يعتمر في تلكالسنة بعد الحجولاشك ان القرآن افضل من الافراد الذي لا يُعتمر في سنته عندنا ولم ينقل أحدان الحج وحده افضل من القرآن كذا قال والحلاف ثابت قديما وحديما اما قديما لثابت عن عمرانه قال ان اتم لحجكم وعمرتكم انتنشئوالكل منهما

سفرا وعن ابن مسعود محوه اخرجه ابن أبي شيبة وغيره واما حــديثا فقدصر حالقاضي حــينوالمتولى بترجيح الافراد ولم يعتمر في تلكالسنة وقال صاحب الهداية من الحنفية الحلاف ببنناو بين الشافعي مبنى على ان القارن يطوف طُوافًا واحدًا وسعيًا واحدافلهذا قال أن الافراد أفضل ونحن عندنا أن القارن يطوفطوافين وسعيين فهوافضل لَـكُونهاكُرْ عملاوقال الحطابي اختلف الروابة فهاكان النبي ﷺ به محرما والجواب عن ذلك بازكل راواضاف اليه ماامر اتساعا ثم رجح بأنه كان افرد الحج وهذا هو المشهور عند الما لكية والشافعية وقد بسطالشافعي القول فيه في اختلاف الحديث وغيره ورجح انه ﷺ احرماحراما مطلفا ينتظر مايؤمربه فترل عليه الحسكم بذلك وهو على الصفا ورجحوا الافراد أيضا بأن الحلفاء الراشدين واظبوا عليه ولايظن بهم المواظبة على رك الافضل وبانه لم ينقل عن احد منهم أنه كره الافراد وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجم بينهــما حتى فعله على لبيان الجواز وبان الافراد لابجبفيه دم الاجماع بخلاف التمتع والقران انتهى وهذا ينبني على ان دم الفران دم جبران وقدمنعه من رجح القران وقال انه دنم فضل وثواب كالاضحية ولوكان دم نقصالحاقام الصيام مقامه ولانه يؤكل منهودم النقص لأيؤكل منه كدم الجزاء قاله الطحاوىوقال عياض نحوما قال الخطابىو زادوامااحرامه هوفقد نظافرت الروايات الصحيحة إنه كان مفردا وامار واية من روى متمتعا فمعناه أمربه لانه صرح بقوله ولولا ان معيالهدى لاحلت فصح انه لم يتحلل وامار وابة من روى القران فهو اخبار عن آخر احواله لانه ادخل العمرة على الحج لماجاء الى الوادي وقيلله قلعمرة فيحجة انهىوهذا الجمع هوالمعتمد وقدسبق اليهقديما ابن المنذرو بينه ابن حزم في حجة الوداع بيا ناشافيا ومهده الحب الطبري بمهيدا بالغا يطول ذكره ومحصله انكل من روى عنه الافراد حل على مااهل به في اول الحال وكل من روى عنه التمتع ارادماأ مربه اصحابه وكل من روى عنه القران ارادماا ستقر عليه امره ويترجح رواية من روى القران بأمور منها أن معه زيادة علم على من روى الافراد وغيره و بأن من روى الافراد والتمتع اختلف عليه في ذلك فأشهر من روي عنه الافراد عائشة وقدثبت عنهاانهاعتمرمع حجته كماتقدم وابن عمروقد ثبت عنهآنه يرياليته بدابالعمرة ثمأهل بالحج كاسيأني في أوابالهدىوثبتأنه جمع بينجج وعمرة ثم حدثأن الني ﷺ فعل ذلك وسياً نَى أيضا وجابر وقد تقدم قوله اله اعتمر معرجته أيضا وروىالقرآن عندهماعــة من الصحابة لمختلف عليهمفيه وبانه لميقع فيشيُّ من الروايات النقــل عنه من لفظه أنه قال أفردت ولاتمتعت بل صحعنه أنه قال قرنت وصحعنه أنه قال لولا أن معي الهدى لاحللت وأيضا فان منروى عنهالقران لايحتمل حديثه التأويل الابتعسف بخللاف من روي الافراد فانه محمول علىأ ول الحال وينتني التعارض ويؤيده أزمنجاء عنهالافراد جاءعنه صورة القران كاتقدم ومزروىعنه التمتع فانه مخول على الاقتصار على سفروا حدالنسكين ويؤيده أن من جاءعنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران لانهم ا تفقوا على اله لم يحسل من عمرته حتى أتم عمل جَميع الحج وهذه احدى صورالقران وأيضافان رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الافراد والتمتع وهذا يقتضي رفعالشك عنذلك والمصيرالي آنه كان قارناومة تنضي ذلك أن يكون القران أفضل مزالافراد والتمتموهو قولجماعة مزالصحابة والتابعينو به قال النووى وأتوحنيفة واسحقين راهويه واختاره منالشافعية المزنيوان المنذر وأبواسحق المرزوي ومنالمتأخرين تقيالدين السبكي وبحثمم النيوي في اختيارهانه ﷺ كانقارنا وانالافراد معذلك أفضل مستندا الى أنه ﷺ اختار الافراد أولاتم أدخــل عليه العمرة لبيان جوازالاعمار فيأشمهرالحج لكونهمكانوا يعتقدونه من افجرالعجور كمافى الث أحاديث الباب وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه ﷺ في عمرةالتلاث فانه أحرم بكل منها في ذى القعـــدة عمرة الحديبية التي صدعنالبيت فيها وعمرة القضيةالتي بعدها وعمرة الجعرانة ولوكان أراد باعتاره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الافضل خلافه لا كتغي فيذلك بأمرهأصحابه أن يفسخوا حجهم الىالعمرة وذهبجماعة منالصحابة والتابعين ومزبعدهم الى أن النمتع أفضل لكونه ﷺ مناه فقاللولا انيسقت الهدىلاحلات ولا يتمنى الا الافصل وهو قول أحمدُ

وَلَمْ تَعْمَلُ أَنْتَ مِنْ مُرَ عِكَ قَالَ إِنِي لِبَدْتُ رَأْسِي. وَقَلَدْتُ مَدْبِي. فَلَا أَحِلُّحَقَّ أَنْحَرَ حَلَّ هَذَا آخَهُ حَدَّنَنا شُمُّةُ أَخْ يَوَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بُنُ عِمْرَانَ الصَّبْعِيُّ قَالَ تَمَتَّمْتُ فَهَا بِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنُ عَبّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُما فَا مَرَفِي فَوَ أَيْتُ فَى اللهُ عَبْرُورٌ . وَعُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ". فأَخْبَرْتُ ابْنُ عَبّاسٍ . عَنَالُ مُنْفَادً إِنْ الْمَامِ كَانُ رَجُلًا يَقُولُ لِي حَجَ مُبْرُورٌ . وعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ". فأَخْبَرْتُ ابْنُ عَبّاسٍ . عَنَالُ مُنْفَادً إِن الْفَاسَمِ عَلِيكِيْمُ

ابنحنبل المشهورعنه وأجيببانه آنماتمناه تطيبا لقلوبأصحابه لحزنهم علىفوات موافقته والافالافضل مااختاره الله لهواستمر عليه وقالءابن قدامة يترجح التمتع بانالذى يفردان اعتمر بمدها فهيعمرة مختلف فى اجزائها عن حجسة الاسلام بخلاف عمرةالفتم فهي مجزنة بلاخلاف فيترجح التمتسع علىالافراد ويليسهالقران وقال من رجح القران هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلاخلاف فيكون أفضل منهماً وحكى عياض عن بعضالعلماء أن الصور الشـــلانة في الفضلسواه وهومقتضى تصرفابن خزيمة في صحيحه وعنأبي يوسفالقران أوالممتع فىالفضل سواء وهما أفضل من الافراد وعن أحمد من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي ﷺ ومنَّ لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ماتمناه وأمريه أصحابه زاد بعض اتباعه ومن أراد أن ينشي كممرية من بلده سفرافالا فراد أفضل له قال وهذا أعدلالمذاهب واشبهها بموافقة الاحاديثالصحيحة فمزقال الافرادأفضل فعلىهذا يتنزل لانأعمال سفرين للنسكين أكثرمشقة فيكونأعظم أجراولتجزيء عنه عمرته منغيرنقص ولااختلاف ومنالعاماء منجمع بين الاحاديث على تمطآخر معموافقته علىانه كانقارنا كالطحاوى وابن حبان وغيرهما فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلّل منها الى ان أدخل عليها الحج يوم التروية ومستندهذا القائل حديث اس عمر الآثى في أبواب الهدى بلفظ فبدارسول الله ﷺ بالعمرة ثمأهل الحجوه ذالاينافي انكار ابن عمر على انس كونه نقل انه مَيْطَالِيَّةِ أهل بالحج والعمرة كماسياً تي في حجّ الوداع من المغازي لاحيال أن يكون محل المكاره كونه نقل انه أهل مهما معاً وانما المعروف عنده انه أدخل أحدالنسكين على الآخر لكن جزمه بأنه ﷺ مدابالعمرة مخالف لماعليه أكثر الاحاديث فهوم جوح وقيل اهل أولابالحج مفردا ثم استمر علىذلك اليأن امراصحابه بازيفسخواحجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم ومنعه من التحلل من عمرته المذكورةماذكره فى حديثالباب وغيرهمن سوقالهدي فاستمرمعتمرا الىأن ادخل عليهاالحج حتىتحلل منهماجميعا وهذا يستلزم آنه أحرم بالحج أولاوآخرا وهومحتمل لكن الجمع الاول أولي وقيل اله ﷺ أهل بالحج مفرداواستمر عليــه الى ان تحللمنه بمنىولم يعتمر في تلك السنة وهومقتضي من رجيحاله كان مفردا والَّذي يظهرني من أن المكرالقران من الصحابة ننى ان يكون أهل بهماجيعا في أول الحال ولاينفي أن يكون اهل بالحج مفردا ثم ادخل عليه العمرة فيجتمع القولان كالقدم واللهأعـلم (قولِه ولمتحلل) بكسراللام الاولي أىلمتحل واظهار التضعيف لغـةمعروفة (قوله لبدت) بتشديدالموحدة أىشعرراسي وقدتقــدم بيانالتلبيد وهوأن يجعل فيهشئ ليلتصق.به ويؤخــذمنه استحبابذلك للمحرم (قوله فلااحل حتى انحر) يأتي الكلام عليه في الحديث السابع \* الجديث السادس (قوله أبوجرة) بالجم والراء (قولِه تمتعت فنهانى ناس) لماقف علىأسهائهم وكانذلك فىزمن ابن الزبير وكان ينهي عن المتعة كمارواه مسسلم منحديث أبىالز بيرعنه وعنجابر ونقل ابنأبي حاتم عن الزبيرانه كان لابرى التمتع الاللمحصرووا فقه علقمة وابراهم وقال الحمهور لا اختصاص بذلك للحصر (قوله فأمرن) أى ان استمر على عمرتى ولا حمدومسلم من طريق غندر عن شمعة فأنيت انعباس فسمأ لتدعن ذلك فأمرنيها ثما نطلقت الىالبيت فنمت فأناني آت في منامي ( قوله وعمرة ا متقبلة) فيروانة النضرعن شعبة كاسبأتي فيأنواب الهدى متعبة متقبلة وهوخير مبتدا محذوف أي هذه عمرة متقبلة وقد تقدم تفسيرالمبرور فيأوائل الحج (قوليه فقالسنة أبىالقاسم) هوخبر مبتدامحذوف أيهذهسسنة وبجوزفيه النصب أى وافقت سنة أبىالقاسم آوعلى الاختصاص وفيرواية النضر فقال الله أكبرسنة أبى القاسم وزادفيـــه

مُ عَمَّالًا لِي أَ قِيمْ عِنْدِي فَأَجْمَلُ لَكَ سَمْاً مِنْ مالِي. قالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَمْ . فقالَ الروْا الّذِي رَأَيْتُ حَدَّثَ الْمُ فَقَالَ لِي أَوْلَمْ وَيَهِ فِي الْكَرْةِ فَقَالًا مُعَلَّمَةً اللّهِ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَيَهِ فَقَالَ حَدَّنَى جابِرُ لَي أَناسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَةً تَصِيرُ الآنَ حَجَّنَكَ مَكِيّةً فَدَّحَلْتُ عَلِي عَطَاهِ أَسْتَفْتِهِ فَقَالَ حَدَّنَى جابِرُ لِي أَناسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَةً تَصِيرُ الآنَ حَجَّنَكَ مَكِيّةً فَدَّحَلْتُ عَلِي عَطَاهِ أَسْتَفْتِهِ فَقَالَ حَدَّى جابِرُ اللهُ وَخِي اللهُ وَخِي اللهُ عَنْهُمَ أَنهُ حَجَّ مَع النّبِي عَلِيكَةً وَمَا اللّهُ وَقَالًا وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمَ أَنهُ حَجَّ مَع النّبِي عَلَيْكَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَصْرُوا أَمْ وَقَدْ أَهِلُوا عَلَيْكَ مَنْهُ اللّهُ عَنْهُمَ اللّهُ وَعَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

زيادة يأتى الكلام عليها هناك انشاء الله تعالى (قوله تم قال لى) أى ابن عباس ( اقم عندى واجعل لك سهما من مالى) أى نصيبا (قال شعبة) فقلت يعني لا يجرة (ولم) أي استفهمه عن سبب ذلك (فقال للرؤيا) أي لاجل الرؤياللذ كورة و يؤخذ منه اكرام من أخبرا لرء ما يسره وفر -العالم موافقته الحق والاستنتاس الرؤ يالوافقة الدليل الشرعي وعرض الرؤ ياعلى العالم والتكبيرعندالمسرة والعمل بالادلةالظاهرة والتنبيه عىاختلاف اهل العلم ليعمل بالراجحمنه الموافق للدليل ء الحديث السابع ( قوله حدثنا أبوشهاب) هوالاكبر واسمهموسي بن افع ( قوله حجك مكيا ) فيروايةالكشميهني حجك مكية يَعنى قليلة النواب لقلة مشقتها وقال ابن بطال معناه انك تنشي ُ حجكَ من مكة كما ينشي أهل مكة منها فيفوتك فضل الاحرام من الميقات ( قوله فدخلت على عطاء ) اي ابن الدرباح (قوله يوم ساق البدن معه ) بضم الموحدة واسكان الدال جم بدنة وذلك فيحجة الوداع وقدر واه مسلم عن ابن نمرعن ابي نعيم شيخ البخارى فيه بلفظ عام ساق الهدى ( قوله فقال لهما حلوا من احرامكم الح) اي اجعلوا حجكم عمرة وتخالوامنها بالطواف والسعى ( قوله وقصر و ا) انما امرهم بذلك لانهم بهلون بعدقليل بالحجوفاً خرالحلق لان بين دخولهم و بين يوم التروية اربعة ايام فقط ( قولِه واجعلوا التي قد متم بها متعة ) اى اجعلوا الحجة المفردة التي اهالتم بها عمرة تتحالوا منها فتصير وامتمتعــين فأطلق على العمرة متعة مجازاوالعلاقة بينهما ظاهرةو وقعرفى روايةعبد الملك بن ابيسليمان عنءطاء عندمسلم فلما قدمنا مكة امرناان نحل ونجعلها عمرةونحوه في رواية الباقرعن جابر في الحبر الطويل عند مسلم (قوله فقال افعلوا ماامرتكم فلولا اي سقت الهدياغ) فيهماكان عليه عليه السلام من تطبيب قلوب اصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم (قوله لابحل مني حرام) بكسر حاءيحل اىشىء حرام والمعنى لايحل مني ماحرم على و وقع فى ر وابة مسلم لابحل منى حراما بالنصب على المفعولية وعلى هذا فيقرا يحل بضم اوله والفاعل محذوف تقديره لايحل طول المكث ونحوذلك مني شيأ حراماحتي ببلغ الهدي محله أي اذانحريوم منى واستدل به على ان من اعتمر فساق هديالا يتحلل من عمر ته حتى ينحر هديه يوم النحر وقد تقدم حديث حفصة نحومو يأتي حديث عائشة من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها بلفظ من احرم بعمرة فأهدى فلا محل حتى ينحر و تأول ذلك الما لكية والشافعية على انمعناه ومن احرم بعمرة واهدى فليهل بالحج ولايحل حتى ينحرهديه ولايخفي مافيه (قلت)فا نهخلاف ظاهر الاحاديث المذكورة وبالله التوفيق (قوله قال الوعبدالله) موالمصنف (قوله الوشهاب ليس له حديث مسند الاهذا)

بَابِ مَنْ لَقَى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ حَلَّ عَنَا مَسَدَّدُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَبُوبَ قَالَ سَمِتُ مُحَاهِداً يَعُولُ حَدُّ مَنَا جَارِبُنُ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَطْلِيْهُ وَنَعْنُ نَقُولُ لَبَيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ بِالْحَجِّرِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَدَمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَطْلِيْهُ وَنَعْنُ نَقُولُ لَبَيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ بِالْحَجِرِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَمْدُو سَولِ اللهِ وَيَطِينِهِ فَنَ لَ اللهُ "آنُ قالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءً

اى لم ير وحديثا مرفوع الاهذا الحديثقال مغلطاي كانه يقول من كان هكذا لا يجعل حديثه اصلا من اصول العلم ( قلت ) اذا كان موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك مع اله قدتو بم عليمه ثم كلام مغلطاي محسول على ظاهر الاطـــلاق وقد اجاب غـــيره بأنه مقيدبالر وايةعن عطاء فان حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي الهرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن عدبن على عن ايبه عن جاروفي هذاالطرف زيادة بيان لصفة التحلل من الممرة ليس في الحديث الطويل حيث قال فيه احلوا من احرامكم بطواف الببت و بسن الصفا والروة وقصروا ثم اقيموا حلالاالي يومالترويةواهلوا بالحجو يستفاد من مجواز جواب المفتى لن سأله عن حكم خاص بان يذكرُله قصة مسندة مرفوعة الى الني عَيَكُ اللهِ تشتمل على جواب سؤاله و يكون مااشتمات عليمه من الفوائد الزائدة على ذلك زيادة خير و ينبغي ان يكونُّ محل ذلك لاثقابحال السائل ثم ذكرالمصنف حديث اختـــلاف عُمان وعَلى في التمتع وقدتقدم منوجه آخر وهوتاني احاديث هذاالباب فاشتملت احاديث الباب علىماترجم بهفحديث عائشة من طريق يؤخلا متهالفسخ والافراد وحديث على منطريقه يؤخذمنه النمتع والقران وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ وكذا حديثاني موسى وجابر وحديث حفصة يؤخذمنه انمن تمتم بالعمرة الىالحج لامحلهن عمرة ان كانساق الهدى وكذاحد يث حابر وحديث ان عباس الثاني يؤخذ منه مشر وعية المتع وكذا حديث حابر ايضاوالله اعلم (قوله اب من لمي بالحجوساه) اوردفيه حديث جابر مختصرامن طريق مجاهد عنه وهو بين فياترجم له و يؤخذ منه فسخ الحج الىالعمرة وقددهب الحمهوراليانه منسوخوذهب ابن عباس الى انه محكمونه قال احمد وطائفة يسميرة ( قدلهاب التمتع على عهدرسول الله ﷺ )كذافير واية اينذر وسقط لغيره على عَهدالي آخره ولبعضهم باب بغيرترجمة وكذا ذكرهالاسماعيلي والاولءاولي وفيالترجمة اشارةالي الحلاففذلك وانكان الامراستقر بعسدعلىالجواز (قوله حدثني مطرف ) هوان عبدالله بن الشخير و رجال الاسناد كلهم بصر يون ( قوله عن عمران ) هوابن حصين الخزاعي ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بعث الى عمر ان بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال انى كنت محد ثك بأحاديث لمل الله ان ينعك فذكر الحديث (قهله ونزل القرآن) اى بحواره يشير الي قولة تعالى فهن معموا لعمرة الى الحجالآية ورواهمسايرمن طريق عبدالصمد بنعبدالوارث عنهمام بلفظ ولمينزل فيه للقرآن اى بمنعه وتوضحه رواية مسلم الاخرى من طريق شعبة وسعيد بن ابي عرو بةكلاها عن قتادة بلفظ ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها نبي الله وزادمن طريقشمة عنحيد بن هلال عن مطرف ولم يتزل فيه قرآن بحرمة ولهمن طريق ابى العلاء عن مطرف فلم خرلآية تنسخذلك ولمتنهعنه حتىمضي لوجهه وللاسماعيسلي منطريق عفانعن هامتمتعناهم رسسول الله ﷺ وترل فيه الفرآن ولم ينهنا رسول الله ﷺ ولم ينسخها شي وقد اخرجهالمصنف في نفسير البقرة من طريق الىرجاء العطاردىعن عمران لفظ انزلتآية المتمة فىكتاب الله ففعلناهامع رسولالله وكاللته ولم ينزل قرآن بحرمة فبرينه عنها حيمات قالرجل برا يماشا. ( قولية قالرجل برايدماشا. ) وفي رواية انهالعلا. ارتأيكل اهرئ بعدماشا. ان يرتثي قائلذلك هوعمران بنحصبين ووهمن زعمانه مطرفالراوي عنسه لنبوت ذلك فىروايةانى رجاءعن عمران كما

باب ُ قَوْلُو اللهِ تَمَالَى: ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ. وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بَنْ حَسَيْنِ الْبَصْرِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو مَعْشَرٍ حَدَّنَنَا ثُعْبَانُ بَنْ غِياتُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِسِلَ عَنْهُمَةٍ وَالْمَوْرُونَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَذْوَاجُ النَّبِيِّ فَيَكِلِيْنِهِ فَى حَجَّةٍ الْوَدَاعِ وَأَهَالنَّا .

فَمَّا فَدِمْنَا مُكَّةً قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْظَةً ذكرته قبل وحكى الحميد انهوقع فيالبخاري فيروايةاني رجامين عمران قال البخاري يقال انه عمراي الرجل الذي عناه عمران بن حصين ولمارهدافي شي من الطرق التي اتصلت لنامن البخاري لكن نقله الاسماعيلي عن البخاري كذلك فهوعمدة الحيدى فىذلك وبهذا جزم القرطى والنووي وغيرها وكان البخارى اشار بذلك الى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره ارتأى رجل برايه ماشاه يعني عمر كذافي الاصل اخرجه مسارعن عدين حاتم عن وكيع عن النو ري عنه وقال ابن التين محتمل ان ربد عمر اوعثمان واغرب الكرماني فقال ظاهر سياق كتاب البخاري ان المراد به عمان وكانه لقرب عهده بقصة عثمان مع علىجزم بذلك وذلك غمير لازم فقد سبقت قصة عمرهم أبى موسى فى ذلك ووقعت لمعاو بةأ يضاهم سعد انأبي وقاص فى صحيح مسلم قصة في ذلك والاول أن يفسر بعمر فانه أول من نهى عنها وكان من بعده كان تا بعاله فى ذلك فَقْ مُسلم أيضاارَانَ الزبيركان ينهي عنها وابن عباس يأمريها فسألوا جارا فاشار الى أرأول منهي عنها عمرتم في حديث غمر انهذا مايعكر علىعياض وغيره فيجزمهم انالمتعة التي نهيءنها عمروعان هي فسخ الحجالي العمرة لاالعمرة التي بحج مسدها فان فى بعض طرقه عنسدمسلم التصريح بكونها متعة الحج وفى روابةله أيضا أنرسول الله مَيُواللَّهِ أعمر بعض أهله فى العشر وفى روايةله جمع بينحج وعمرة ومراده التمتع المذكوروهوالجمع بينهمــا فىعام وآحد كاسياني صريحافي الباب بعده في حديث ابن عباس وقد تقدم البحث فيه في حديث أي موسى وفيه من الفوائد أيضاجواز نسخ القرآن بالقرآن ولاخلاف فيهوجوازنسخه بالسنة وفيهاختلاف شهير ووجمه الدلالة منهقوله ولم ينهعنها رسولاً لله عَيْمُتُلِلَّةٍ فانهفهومه انهلونهي عنهالامتنعت ويستلزمرفع الحسكم ومقتضاه جواز النسخ وقديؤخبذ منــه ان الاجماع لاَينسخبه لــكونه حصر وجوه المنع في نز ول آية أونهي من الني ﷺ وفيــه وقوع الاجتهاد في الاحكام بين الصَّحابة وانكار بعض المجتهدين على بعض بالنص (قوله بابقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضريالسجد الحرام) أي نفسير قولهوذلك في الآية اشارة الي التمتملانه سبق فيها فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استبسرمن الهدي الي أنقالذلك واختلف السلففي المراد عاضري السجد فقال نافع وآلاعرجم أهــل مكة بعينهاوهو قول،مالك واختارهالطحاوى و رجحهوقالطاوس وطائفة همأهسل الحرموهو الظاهر وقالمكحول من كان منزله دون المواقيت وهوقول الشافعي فىالقد عموقال في الجديد من كان من مكه على دون مسافة القصر ووافقه أحمد وقالمالك أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان وسوى أهل منى وعرفة ( قُولِه وقال أبوكامل ) وصلة الاسماعير قال حدثناالقاسم المطر زحدثنا أحمدين سنان حدثنا أبوكامل فذكره يطوله لكنه قال عمان نسعدمدل عيانين غياث وكلاهما بصرىوله روامةعن عكرمة لكن عيان بنغياث ثقة وعيانين سيعدضعيف وقسدأشلر الاسماعيلي الي أنشيخه القاسم وهرفي قوله عبان من سعد ويؤيده انأبا مسعود الدمشق ذكر في الاطراف انه وجده من رواية مسلمين الحجاج عن أيكامل كاساقه البخارىقال فأظنالبخارى أخذهعن مسلم لانيلم أجده الامن

الاسماعيلي الي أنشيخه القاسم وهرفى قوله عنمان بن سعد و يؤيده ان أبا مسعود الدمشقى ذكر فى الاطراف انه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كاساقه البخارى قال فأظن البخارى أخذه عن مسلم لانني لم أجده الامن رواية مسلم كذاقال وتعقب باحمال أن يكون البخارى أخذه عن أحمد بن سنان فانه أحدمشا يخه و يحتمل أيضاأن يكون أخذه عن أبى كامل نفسه فانه أدركه ؤهو من الطبقة الوسطي من شيوخه و تجدله ذكرا فى كتابه غيرهذا الموضع وأبو معشر البراء اسمه يوسف بن يزيد والسبراء بالتشديد نسبة له الى برى السهام (قوله فلما فدمنا مكة) أي قربها

آ جَمَلُوا إِهَلَا لَكُمُ بِالحَجِّ عُوْةً إِلاَّمَنَ قَلَدَالْهَدَى طُفْنَا بِالْبَيْتِ وِبِالصَّفَاوالَمْ وَقِ وَأَنَيْنَالِنسَاءَ وَلِبِسْنَا النَّيَابِ . وَقَالَ مَنْ قَلَدُ الْهَدْى فَإِنَّهُ لَاَيْحِلُ لَهُ حَقَّى يَبْلُغَ الْهَدْى تَحَلِّهُ . ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ النَّرُويَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجُّ وَقَلْ مَنْ الْمَدْى فَإِنَّهُ الْهَدْى فَكَ بَاللَّهُ اللَّهُ وَقَلَاثَمَ مَا اللَّهُ وَعَلَيْنَا الْهَدْى فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةٍ أَيَامٍ فِي الحَجُّ وسَبْدَةٍ إِذَا رَجْفُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ . وَسَلَّمَ تَعْلَى : فَمَا اَسْدَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةٍ أَيَامٍ فِي الْحَجُّ وسَبْدَةٍ إِذَا رَجْفُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ . الشَّاةُ تَعْلَى : فَمَا اَسْدَيْسَرَ مِنَ الْهَدِى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةٍ أَيَامٍ فِي الْحَجْ وسَبْدَةٍ إِذَا رَجْفُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ . الشَّاةُ تَعْلَى أَذْلُهُ فَى كِتَابِهِ وسُنَةً نَبِيَّهُ مِيَكُنْ أَهْلَا تُعَلِيقُوا لَنْهُ وَعَلَيْهِ وَسُنَةً نَيِيَّهُ مِيَالِيقُولُ وَاللَّهُ لَهُ لَكُنْ أَهُ يَكُنْ أَهُلُهُ حَامِرِ اللّهُ مَا أَلْ اللهُ . ذُلِكَ لَمْنَ إَنْ لَهُ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ اللسَّاحِدِ الحَرَامِ . وأَشْهُو وَالْقَعْدَةِ وَذُوا الْحَجَّةِ فَمَنْ تَمَانَى هُولِكُولُ اللهُ مُنْ الْحَامِ . وَاللَّهُ مُنْ الْمُعْرَاقِ فَيْتُ فَى اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

لانذلك كان يسرف كاتقدم عن عائشة ( قوله اجعلوا أهلا لكم بالحج عمرة ) الحطاب بذلك لمن كان أهل بالحج مفرداكا تقدم واضحا عن عائشة انهم كـانواثلاث فـرق ( قهله طفناً ) فـر واية الاصيلىفطفنا بزيادةفا.وهوالوجه ووجه الاول بالحمل علىالاستثناف أوهو جواب لمـا وقال جملة حالية وقد مقدرة فيها ( ونسكنا المناسك ) أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك (قوله واتيناالنساء) المرابه غير المتكلم لان ابن عباس لم يكن اذذاك ما لغا (قوله وعشية التروية ) أي حد الظهر ثامن ذي الحجة وفيه حجة على من استحب تقديمه على ومالتروية كما نقل عن الحنفية وعن الشافعية نحتص استحباب يوم التروية بعد الزوال بن ساق الهدى ( قهله فقدتم حجنا ) للكشميهني وفد بالواو ومنهنا الىآخر الحديث موقوف على ابن عباس ومن هنا الي أوله مرفوع ( قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج) سيأتي عن أن عمر وعائشة موقوفا انآخرها يومَعرفةفان لم يفعل صام أيامهني أي ثلاثةالتي بعديوم النحر وهي أيام التشريق ومقال الزهري والاوزاعي ومالك والشافعي في القدم ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهي عن ضيام أيام النشريق (قهاله وسبعة اذارجعتم الىأمصاركم)كذا أورده ابن عباس وهو تفسير منه للرجوع في قوله تعالى اذارجعتم ويوافقه حديث ابن عمر الآتي في باب من ساق البدن معه من ظريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً قال للناس من كان منكم اهدىفانه لايحل الىأن قال فمن لمبجد هديا فيلصم ثلاثةأيام فى الحج وسبعة اذا رجع اليأهسله وهــذا قول الحمهور وعن الشافعيمعناه الرجوع الىمكة وعبر عنه مرة بالفراغ من أعماالحج ومعنىالرجوع التوجه منمكة فيصومها في الطريق ان شاءوبه قال/اسحق بنراهويه ( قهلهالشاة تجزي ) أيءن الهديوهي جملةحا ليةوقعت بدون واو وسيأتي في أبواب الهدى بيان ذلك( قولِه بين الحج والعمرة )بيان للمراد بقوله فجمعواالنسكينوهو باسكان السين قال الجوهرى النسك بالاسكان العبادة وبالضم الذّيجة ( قوله فانالله أنزله ) أي الجمع بين الحج والعمرة وأخــــذ بقوله فمن تمتم بالعمرة الى الحج (قوله وسنة نبيه ) أي شرعه حيث امر أصحابه به (قوله غير أهل مكَّة ) بنصب غير وبجوزكسرهوذلك اشارة آلي التمتع وهذا مبني على مذهبه بأن أهل مسكة لامتعة لهم وهو قول الحنفية وعنسد غيرهم انالاشارة اليحكمالتمتع وهوالفدية فلا بجب علىأهلمكة بالتمتع دماذا أحرموامن الحل بالعمرة وأجاب السكرماني بجواب ليس طائلا ( قوله التي ذكرالله ) أي مدآية النمتع حيث قال الحج أشهر معلومات وقد تقدم نقل الحلاف فى ذى الحجة هل هو بكماله أو بعضه ( قوله فن تمتع فى هذه الاشهر) ليسَّ لهذا القيدمفهوم لان الذي يعتمر فى غير أشهرالحج لايسمى متمتعا ولادم عليه وكذلُّك المكيُّ عندالجمهورٌ وخالفه فيهأبو حنيفةكما تقدم والله أعسلم ويدخل في عموم قوله فمن تمتع من أحرم بالعمرة فى أشهر الحبيثم رجع الى بلده ثم حج منهاو به قال الحسن البصري

والجِـدَالُ المِرَاهِ بالبِ الإغْنِيسَالِ عِنْدَا دُخُولِ مَكُةً حَدَّتُنِي يَغُوبُ بْنُ لِمُرَاهِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَناأَيُّوبُ عَنْ نَافِيعِ قِالَ كَانَابْنُ عُمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَذْنَي الحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّالِيةِ أَمْ يَدِيتُ بِنِي طَوَى ثُمَّ يُصلِّى بِوالصَّنْحَ ويَهْ تَسَلُّ ويُحَدِّثُ أَنَّ نِي اللهِ وَعِلْكَ كَانَ هَمْلُ ذَٰلِكَ أَبال بُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَاراً أَوْلَيْلاً باتَ النَّبِي عَيِّلِيْقِي بنرى طيوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ . وَكَانَ ابْنُ عُرَّ

رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَهْمُهُ حِلَّ شَنَّا مُسَدِّد حَدَّثَنَا يَعْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى نافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قالَ باتَ النِّيقُ عَيَطِيتُهِ بِندِي طَوِّى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً . وكان َانُ عُمَرَ رَضِيَاللهُ عَنْهُمَا يَمُمُلُهُ بِالْبُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكُمَّةَ حَلَّاتُنَا الْرَاهِيمُ بَنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَمْنَ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ الثَّنيَّةِ السَّمْلَى

عَنْ نافِيم ِ عَنِ أَنْي ءُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رسُولُ اللهِ ﷺ يُدْخُلُ مِنَ النَّديَّةِ الْمُلْيا ويَخْرُجُ مِنَ وهومبنى علىأنالتمتع ابقاع العمرة فيأشهرالحج فقط والذىذهباليه الجمهورأنالتمتع لنبجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحدوان يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا فتي اخل شرط من هـذه الشر وط

لم يكن متمتَّها ( قوله والجدال المراه ) روى ابن أنى نسيبة من طريق مقسم عن ابن عباس قال ولاجدال في الحج تمــارى صاحبك حتى نفضبه وكذاأ حرجه عن ابنعمرمثله ومن طريق عكرمة وابراهم النخعى وعطاء من يسآر وغيرهم نحو قول ابن عباس وأخرج من طريق عبدالعزيز من رفيع عن محاهد قال قوله ولاجدال في الحج قال قد استقام امرالحج ومن طريق ابن أبي تجييح عن مجاهد قال قدصار الحج في ذي الحجة لاشهر ينسا ولاشك في الحج لازأهل الجاهلية كانواعجون في غير ذي الحجة \* (قوله إب الاغتسال عند دخول مكة) قال ابن المنذر الاغتسال عنددخول مكة مستحب عندجميع العلماءوليس في تركه عندهم ندية وقال أكثرهم بجزي منه الوضوء وفى الموطأ أن

ابن عمركان لايفسل رأسه وهومحرم الامن احتلام وظاهره أنغسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه وقال الشافعية أنعجزعن الغسل تيمم وقال ان التين لمبذكرأ صحابنا الغسل لدخول مكه وآنماذكر وه للطواف والغسل لدخول مكة هوفي الحقيقة للطواف (قوله ثم يبيت مذى طوي) بضم الطاء و بفتحها (قولهو يغتسل) أي به (قهله كان يفعل ذلك) عتمل ان الاشارة به الى الفعل الاخير وهوالفسل وهوه قصود الترجة و عتمل أنها الى الجميم وهوالاظهر فسيأني فيالباب الذي يليهذ كرالمبيت فقط مرفوعامن رواية أخرى عن ابن عمر وتقدم الحديث بأنممن

هذا في باب الاهلال مستقبل القبلة \* (قوله باب دخول مكة نهار الوليلا) أوردنيه حــديث ابن عمر في المبيت مذي طوى حتى يصبح وهوظاهر في الدخول نهارا وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان لايقدم مكة الإبات بذي طوي حتى يصبح و يغتسل ثم مدخل مكه نهارا وأماالدخول ليلافئر يقع منه يَيْتِكَالِيَّهُ الافي عمرة الجعرانة فانه عَيْثِكَالِيَّهِ أَحْرِمِمْنِ الجَعْرَانَةُ وَدَخُلُ مَكَمَّ لَيْلافَقْضَى أَمْرِ العَمْرَةُ تُمْرِجِع لِيلا فأصبح بالجَعْرَانَةُ كِانْتُ كَارُواهُ أَصحاب السُّن الثلاثة من حديث محرش السكمي وترجم عليهالنسائي دخــولمكم ليلا وروي سعيد بن منصور عن الراهم النخعيقال كانوايستحبون أنيدخلوا مكة نهارا وبحرجوامها ليلاوأخرج عنعطاء انشئتم فادخلوليلا انكماستم كرسولالله ﷺ أنهكان أماما فأحبأن مدخلها نهارا لـيراه الناس انتهي وقضية هــذا أن من كان أماما يقتدي به استحب إله أن يُدَّخُلها بهارا \* (قوله باب من اين يدخسل مكة ) اوردفيه حديث مالك عن افع عن ابن عمر قال كان رسول الله ﷺ يدخل من الثنية العليا و يخر جمن الثنية السفلي أخرجه عن ابراهم بن المنذر عن معن سعيمي عنــه

إلىب من أبن يَغُون مُ مِن مَكَة حِدّ ثن مُسَدّدُ بنُ مُسَرْحَه الْبِصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْيِعُن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ فافِيمٍ عَنَ ابْن عُمَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثِكِيْدٍ دَخُلَ مَكَةً مَنْ كَدَادِمنَ النَّذْيَةِ الْمُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ ويَغَرُّجُ مِنَ التَّذِيَّةِ السُّفليِّ \* قالَ أَبُو عَبْـدِ اللهِ كَانَ يُقالُ هُو مُسَدَّدٌ كَا شِمِهِ قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ا سَمِتُ يَحْيِي بْنَ مَعَينٍ يَقُولُ سَمِعَتُ يَحْيِي بْنَ سَمِيسَدٍ يَقُولُ لُوْ أَنَّ مُسَدِّداً أَتِينَتُهُ فَي بَيْنِهِ فَعَدَّنَتُهُ لَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ وما أَبِالِي كُنُنِي كَانَتْ عِنْدَى أُوعِنْدَ مُسَدَّدٍ حِلَّ نِشِينًا الْحَمَيْدِيُّ وَمُحَّدُ مْنُ الْمُنَيَّ قالاَ حَدَّبَنَا سُفْيانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِيثَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها أَنَّ الذَّي مِيتَلِيْتِو كَا جاء إلى مَكَّةَ دَخُلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَمِنْ أَسْفَلِهُا حِدَّثْنَا مَخُودُ بْنُ غَيْلَانَ المَرْوَزِيْ حَدَّثَنَا أَبُوأْسَامَةَ حَدَّتَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِيُّو دَخَـلَ عامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ وخُرَّجَ مِنْ كُداً منْ أَعْلَى مَكَّةَ حِلَّ شِنَا أَحْمَلُهُ حَدَّثَنَا ابْنُ وهُبِ أَخَبَرَنَا عَرَوْعَنْ هِشَامٍ بْنِعُرُوءَ عَنْ اللَّهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّ النِّيِّ ﷺ وَخَلَ عامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ أَعْلَى مَكَّةَ قالَ هِشَامٌ وكانَ عُرْوَةُ يدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءُوكُداً وأَ كُنَّرُ مايدْخُلُ مِنْ كَدَاءَ وَكَانَتْ أَقْرَ بُهُمَا إِلَى مَنْ لِهِ حِلَّاتْ عَبْــٰدُ اللهِ فُنْ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَة دَخَـلَ النَّبِيُّ وَلِيُّلِلَّهُ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كِدَاء مِنْ أَعْلَى مَكَةً . وكانَ عُرْوَةُ أَ كُثَرَ ما يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءِ وكانَ أَقْرُ بُهُمَا إِلَى مَنْزِ لِهِ حِلَّ ثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيـهِ دَخَلَ النَّبِيُّ مِيَّاللَّهِ عَامَ الْفَتْحِرِ مِنْ كَدَاء وكانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهِما كَلِّيهِمَا وَأَكْثِرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءِ أَقْرَ بِهِما إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كَدَاهِ وَكَدَا مَوْضَانِ

وا كثر مايد حل من كداء اقر بهما إلى منز له قال ابو عبد الله كداه و كدا موضان وليس هو في الموطأ ولارايته في غرائب مالك الدارقطني ولم أقف عليه الامن رواية معن ابن اجيمي وقد تاج ابراهيم ابن المنذر عليه عبدالله بن جعفر البرمكي وقد عزى الاسماعيلي استخراجه فأخرجه عن ابن اجيمة عن البخارى مشله وزاد في آخره يعني ثنيتي مكة هذه الزيادة وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من طريق أخرى عن نافع وسياقه ابين من سياق مالك \* وقوله اب من ابن نحرج من مكة وهي البي يقال لها المجون بفتح المحالة وضم الجيم لا يصرف وهذه الثنية هي التي ينزل منها الى المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال لها المجون بفتح المهملة وضم الجيم وكانت دعمة المرتق فسهلها معاوية ثم عبدالله ثم المهدى على ماذكره الازرق ثم سهل في عصر نا هذا منها سنة احدى عشرة وثما تأثة موضع ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد وحدود العشر ين وثما مائة وكل عقبة في جبل أوطريق عالى في عند باب شبيكة بقرب شعب الشامين من ناحية قعيقهان وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع وقوله من أعلى مكذ ثم ظهر من أحدا من أعلى مكذ ثم ظهر من أحدى من كدا وهو بضم المكاف من أعلى مكذ أوله المناه فقد رواه أحد عن أي أسامة على الصواب (قوله قال هشام) هو ابن عروة بالناساند كور (وكان عروة مدخل من كلتهما) في رواية الكشميه على مدل من (قوله وكانت اقربهما الى من كدا) بالضم والقصر المجميم وكذا في رواية حاتم و وهيب وهي الطريقة الرابعة لحديث عاشة (قهله وكانت اقربهما الى منكله) والقصر المجميم وكذا في رواية حاتم و وهيب وهي الطريقة الرابعة لحديث عاشة (قهله وكانت اقربهما الى منكله)

بالب فَضْلِ مَكَّـةً وَبُنْيَانِها وَقَوْلهِ تَدَالَى وإذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِنَاسِ وأَمْنَا وانحِنُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا ۚ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ أَنْ طَهِّرًا بَنْيِيَ لِلطَّافِينِ وَالْعَاكِيْنِينَ وَالزُّ كُم السُّجُودِ وَإِذْ قالَ إبراهِيمُ رَبّ

فيه اعتذار هشاملا بيه لكونهروى الحديث وخالفهلانه رأىأنذلك لبس بحملازم وكانر ممافعله وكثيرامايفعل غـيره بقصد التيسير قال عياض والقرطي وغيرهما اختلف فيضبط كداه وكدافالا كثر على أنالطيا. بالفتح والمد والسفلي بالضم والقصر وقيل بالعكس قال النووي وهوغلط قالوا واختلف فىالمني الذي لاجله خالف علماليتيج بين طريقيه فقيل ليتبرك بهكل منفى طريقه فذكر شيأ مماتقدم فىالعيد وقداستوعبت ماقيل فيهمناك وبعضه لأيثأتى اعتباره هنا والله أعملم وقيل الحكة فيذلك المناسبة بجهةالعلوعند الدخول لمافيه من تعظيم المكان وعكسه الاشارة الي فراقه وقيللان الراهيم لمادخل مكه دخل منها وقيللانه ﷺ خرج منها مختفيافي الهجرة فأرادأن بدخلها ظاهرا عليا وقيـــللان من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا البيت وتحتمل أن يكون ذلك لــكونه دخل منها وم الفتح فاستمر على ذلك والسبب في ذلك قول أي سفيان بن حرب العباس لاأسلم حتى أري الخيل تطلع من كداه فقلت ماهذا قال شيءطلم بقليوانالله لا يطلم الحيل هناك أبدا قالالعباس فذكرت أباسفيان بذلك لمادخل والبيهق من حديث ابن عمر قال قال الني عَيَظالِيَّةٍ لا ي بكر كيف قال حسان فأنشده

## عدمت بنيتي أن لم تروها يه تثير النقع مطلعها كداء

فتبسم وقال ادخلوها منحيث قالحسان ﴿تنبيه﴾ حكي الحميدى عن أبى العباس العذرى ان بمكة موضعا ثالثا يقالله كدى وهو بالضم والتصغير بحرجمنه اليجهةاليمن قال المحبالطبرى حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة قال وقد بنى عليهابابمكة الذي يدخل منه أهل النمن ﴿ تنبيهات﴾ أولها محود في الطريق النا نية من حديث عائشة هو ابن غيلان وعمرو فىالطريق التالتة هوابن الحرث وأحمد فيأول الاسناد لمأره منسوبا فىشى من الروايات وقد تقدم فىأوائل الحج أحمد عنابن وهب وانهأ حمدين عيسي فبشبه ان يكون هوالمذكو رهنا وحاتم في الطريق الثالثة هوابن الاسماعيلي والنبيه الناني) اختلف علىهشام بنعروة في وصلهذا الحديث وارساله وأورد البخارى الوجهين مشيرا الى أن رواية الارسال لانقدح فىرواية الوصل لازالذي وصلهحافظ وهوابن عيينة وقدابعه ثقتان ولعلمانما أوردالطريقين المرسلين ليستظهّر بهماعلى وهم أن أسامة الذي أشرتاليه أولا (النالث) وقعرف رواية المستملى وحده في آخرالباب قال أبو عبدالله كداء وكدا موضعان والمراد بأسيعيدالله المصنف وهذا نفسير غيرمفيد فعلوماتهما موضعان بمجرد السياق وقديسرالله بنقل مافيها من ضبط وتعيين جهة كل منهما \* (قهل باب فضل مكة و بنيانها وقوله تعالى واذ جعلناالبيت مثابة للناس وامنافساقالآيات الىقوله النوابالرحم)كذاً في رواية كريمة وساق الباقون بعض الآية الاولى ولاي ذركلها تمقال الى قوله التواب الرحيم تمساق المصنف فى الباب حديث جابر فى بنا الكعبة وحديث عائشة فى ذلك من أر بعة طرق وليس في الآيات ولا الحديث ذكر لبنيان مكه لكن بنيان الكعبة كان سبب بنيان مكة وعمارتها فا كتفي به واختلف في أول من بني الحقبة كاسياني في أحاديث الابدياء في الحكام على حديث أبي ذر أي مسجد وضم في الارضأول وكذاقصة بناءابراهم واسمعيل لهايأتي فيأحاديثالانبياء ويقتصرهنا علىقصة بناء قريش لها وعلى قصة بناءاس الزبير وماغيره الحجاج بعده لتعلق ذلك بحديثي الباب والبيت اسم غالب السكعبة كالنجم للثريا وقوله تعمالي مثابة أي مرجعا للحجاج والعار يتفرقونعنه ثم مودو راليه ر وىعبدبن مميدباسناد جيد عن مجاهد قال يمعجون ثم يعودون وهومصدر وصفبه الموضع وقوله وامنا أىموضمأمن وهوكقوله أولم يروا انا جعلنا حرما آمنا والمرادترك الفتال فيه كماسيأتي شرحه فىالّـكلام علىحديثالبابُّ الذي بعده وقوله وانخذوا من

مقام ابراهم مصلي أى وقلناانخذوامنه موضع ضلاة و يجو زان يكون معطوفاعل اذكر وانعمتي أوعلى معنى مثابة أى توبوآ اليه وأتحذوا والامرفيه للاستحباب بالآنفاق وقرأ نافع وابنءامر وانخذوا بلفظ اااضي عطفا على جعلنا أو على تقديراذاى واذجعلنا واذانخذوا ومقام ابراهيم الحجر الذى فيّه أثر قدميه علىالاصح وسيأتى شرحه فىقصة· ابراهم منأحاديثالانبياء وعنعطاءمقام ابراهيم عرفة وغيرهامن المناسك لا مقامفها ودعا وعنالنخعى الحرمكله وكذارواه الكليعن أى صالح عن ابن عباس وقد تقدمت الاشارة الى شى من ذلك في أوائل كتاب الصلاة وقوله والركم السجود استدلبه على جوازصلاة الفرض والنفل داخل البيت وخالف مالك فى الفرض (قوله اجعل هذا بلدا آمنا) يأتى الكلام عليه فى حديث ان ابراهيم حرم مكة وانه لايعارض حديث ان الله حرم هذا البلديوم خلق السموات والارض لانعمني الاول انابراهم أعلمالناس مذلك والثاني ماسبق من تقدير الله وقوله من آمن مدل من أهله أي وارزق المؤمنين منأهله خاصة ومنكفر عطف علىمنآمن قيل قاس ابراهيم الرزق علىالامامة فعرفالفرق بينهما وان الرزق قد يكوناستدراجا والزاماللحجة وسيأتيالكلام علىالقواعد في تفسيرالبقرة وانها الاساس وظاهرهانه كان مؤسسا قبل ابراهيم و يحتمل ان يكون المراد بالرفع نقلها من مكانها الي مكان البيت كاسيا في عند نقل الاختلاف في ذلك انشاه المدتمالي وقوله ربنا تقبلمنا أي يقولان بنا تقبلهنا وقدأظهرها ن،مسعود فىقراءته (قولهوارنا مناسكنا) قال عبد بن حميد حدثنا يزيد ن هر و ن حدثناً سلمان التيمي عن أي مجلز قال ألما فرغ ابراهم من البيت الماهجبريل فأراه الطواف بالبيت سبعاقال وأحسبه وبين الصفا والمروة ثمأنى به عرفة فقال أعرفت قال نع قال فمن تم سميت عرفات ثم أتي به جما فقال همنا بجمع الناس الصلاة ثم أتي به مني فعرض لهما الشيطان فأخذجبر بل سبع حصيات فقال ارمه بها وكبرمع كلحصاة (قوله وتبعلينا) قيل طلبا النبات علىالا بمان لا نهما معصومان وقيل أراد ان يعرف الناس ان ذلك الموقف مكانالتوبة وقيل المعنى وتب على من اتبعنا (قوله حدثني عبدالله بن مجد) هوالجعفي وهذا أحدالاحاديث التي أخرجها البخاري عنشيخه أبي عاصم النبيل بواسطة (قوليه لما بينت السكعبة) هذا من مرسل الصحابي لانجابر المبدرك هذه القصة فيحتمل ازيكون سمعها من النبي ﷺ أوممن حضرها من الصحابة وقدر وى الطبراني وأبونعيم في الدلائل من طريق أبي لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابر أهل يقوم الرجل عريامًا فقال أخبرني النبي عَيَيْكِيَّةٍ الله لمَّ الهدمت الكعبة نقل كل بطن من قريش وانالنبي ﷺ نقل معالعباس وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق يتقوون بها أي على حمل الحجارة فقال النبي ﷺ فاعتقلت رجلي فحررت وسقط ثوبي فقلت للعباس هلم ثوبي فلست أتعرى بعدها الاالىالغسل لكنابن لهيعة صَعيف وقدناجه عبدالعزيز بنسلمان عنأى الزبير ذكرهأ بونعهم فانكان محفوظا والا فقدحضره من الصحابة العباس كافى حديث الباب فلعل جابرا حمله عنه وروي الطبراني أيضا والبهتي في الدلائل من طريق عمر و بن أبي قيس والطبرى فى المذيب من طريقي هر وزبن المفيرة وأ ونعيم فى المعرفة من طريق قيس بن الربيع وفى الدلائل من طريق شعيب بن خالد كلهم عن سماك بن حرب عن عكر مة عن ابن عباس حدثني أبي العباس بن عبد المطلب

## فَخَرَّ الْمَالْأَرْضِ فَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ الْمَ السَّمَاءِ فَقَالَ أَرْفِي إِزَارِي

قال أابنت قريش البكعية انفردت رجلن رجلين بنقلون الحجارة فيكنت آنا وابن أخي فحلنا نأخذ آزرنا فنضعياعلى هنا كبناونجعل علمها الحجارةفاذا دنونامن الناس لبسنا ازرنافبينا هواماى اذصرع فسعيت وهوشاخص ببصرهالي السهاءقال فقلت لاين أخي ماشأ نك قال مهيت ان أمشي عريا ناقال ف كتمته حتى أظهر الله نبوية باجع الحسكين أبان عن عكرمة أخرجه أبو نعيم أيضا وروي دلك أيضا من طريق النضر أى عمر عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس وقال في آخره فكانأول شيُّ رأى من النبوة والنضر ضعيف وقد خبط في اسناده وفي متنه فانه جعل القصة في معالجة زمزم بأمر أى طالب وهو غلام وكذار وي ان اسحق في السيرة عن أبيه عمن حدثه عن النبي عَيَيْطَالِيَّةِ قال انى لمر غلمان هم اسنأ في قدجعلنا از رباعلى أعناقنا لمجارة ننقلها اذ لكني لاكم لكة شديدة ثم قال أشد دعليك ازارك فكان هذه قصة أخرى واغتر بذلك الازرقي فحكي قولا ان النبي ﷺ لما بنيت السكعبة كان غلاما ولعل عمدته فيذلك ماسأتي عن معمر عن الزهري ولحديث معمر شاهد من حديث أبي الطفيل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الحاكم والطبراني قالكانت الحكمبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فها مدر وكانت قــدر مايقتحنها العنــاق وكانت ثيامها نوضع عليها تسدل سدلا وكانت ذات ركنين كهيئة هـذه الحلقة ﴿ إِنَّ ۖ فَأَقَبَلْتُ سَفِّينَةُ مِن الروم حتى اذا كانوا قريبا من جدة انكسرت فخرجت قريش لتأخيذ خشبها فوجيدوا الروى الذي فها نجارا فقدموا به و بالحشب لبنوا به البت فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حيمة فاتحة فاهافيت الله طيرا أعظم من النسم فغرز مخالبه فها فألقاها نحو أجياد فهدمت قريش السكمية وبنوها بحجارة الوادى فرفعوها في السماء عشرين ذراءا فبيها النبي ﷺ يحمل الحجارة من أجياد وعليه نمرة فضافت عليــه النمرة فذهب يضمها على عاتقه فبدت عورته من صغرها فنودى ياجد خمر عورتك فلم يرعريانا بعد ذلك وكان بين ذلك و بين المبعث خمس سنين قال معمر واما الزهرى فقال لما بلغ رسول الله ﷺ الحام أجرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجرها في نياب الكعبة فاحترقت فتشاورت قريش في هدمها وهابوه فقال الوليدان أن الملابهك من يريد الاصلاح فارتقى على ظاهرالبيت ومعهالعباس فقال اللهم لاتر يدالاالاصلاح تمهدم فلما راوه سالما تابعوه قال عبدالرزاق اخيرنا ابن جريج قال قال مجاهدكان ذلك قبل المبعث بخمسة عشرة سنة وكذا رواه ابن عبدالبرمن طريق عهد بن جبير بن مطع باسنادله ومجزم موسى بن عقبة في مغازيه والاول أشهر وبهجزم ابن اسحق ويمكن الجمع بيهمابان يكون الحريق تقدم وتته على الشروع في البناءوذكر ابن اسحق أن السيل كان يأتي فيصبب الكعبة فيتساقط من بنائها وكان رضا فوق القامة فارادت قريش رفعها وتسقيفها وذلكأن هر اسرقوا كنز الكعبة فذكرالقصة مطولة في بنائهم المكعبة وفى اختلافهم فيمن يضع الحجر الاسود حتى رضوا بأول داخل فدخل الني ﷺ فحكوه في ذلك فوضعه يبده قال وكانت الكعبة على عهدالنبي عَيِيلِيَّةٍ ثما نية عشر دراعا ووقع عندالطبراني من طَرَّ بق اخري عن ابن خشم عن أب الطفيل أناسم البخاري المذكور باقوم وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله قال وكان يتجر الى بندر وراء ساحل عدن فانكسرت سفينته بالشعبية فقال لقريش أن اجريم عيري مع عــيركم الىالشام أعطيتكم الخشب ففعلوا وروى سفيان بن عيينة في جامعه عن عمرو بن دينا رانه سمع عبيد بن عمير يقول اسم الذي بني الكعبة لقر يش اقوم وكان روميا وقال الازرقيكان طولها سبعة وعشر ين ذراعا فاقتصرت قريش منها على ثما نيةعشر ونقصوا من عرضها اذرعا أدخلوها في الحجر( قوله فحرالي الارض) في رواية زكريا بن اسحقءن عمرو بن دينار الماضية في باب كراهية التعري من أوا ثل الصـــلاة فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه (قوله فطمحت عيناه) بفتح المهملة والمم أي ارتمعنا والمعنى انه صار ينظر الى فوق وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جرَّ بم في أوائل السيرةالنبوية ثمأ فاق ُ فقال ( قوله أرنى أزارى )أى أعطني وحكى ابن التين كسر الرا ، وسكوبها وقد قرى مهما وفي رواية عبد الرزاق الآتية أزاري أزاري

فَشَدَّهُ عَلَيْهِ حَدَّفِ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنَ مُسُلَمَةً عَنْ مَالِكَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُما زَوْجَ النَّيِّ وَاللّهِ أَنَّ رَسُولِ اللهِ بِنَ عَمْرَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُما زَوْجَ النَّي مَعِيلِيْنِ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بالمسكرير (قول فشده عليه ) زادركريابن اسحى فما رؤى بعد ذلك عريانا وقد تقدم شاهدها من حديث أى الطفيل الحديث الثاني ساقه من أربعة طرق ( قوله في الطريق الاولى عن سالم بن عبد الله) أي ابن عمر (قوله أن عبد الله بن عد بن أى بكر )أى الصديق ووقع في رواية مسلماً في بكر بن أبي قحافة وعبدالله هذاهو أخوالقاسم بن مجد ( قوله أخبر عبد القدن عمر) بنصب عبدالله على الفعولية وظاهره انسالا كان حاضرا لذلك فيكون من روا بته عن عبدالله ن عدوقد صرح مذلك أبو أويسءن ابن شهاب لكنه سماه عبد الرحمن بن مجدفوهم أخرجه أحمد وأغرب ابراهيم بن طهماً نفر واه عن مالك ع. ان شهاب عن عروة عن عائشة أخرجه الدارقطني في غرائب مالك والمحفوظ الاول وقدر واهمعمر عن ان شهاب عن سالم لكنه اختصره وأخرجه مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن علد بن ابي بكر عن عائشه فتا بع سالما فيه وزاد في المتنولاهقت كنز الكعبة ولمأر هذهالز يادةالامنهذا الوجهومن طريق اخرىأ خرجها ابوعوانة من طريق القاسم ا بن مجدعن عبد الله بن الزبير عن عائشة وسيأتي البحث فها في بابكسوة الكعبة (قوله قومك)اى قريش(قولها قتصروا عن قواعدابراهم )سيأتي بيان ذلك في الطريقالتي تلي هذه(قوله لولاحدثان) بكسرالهملة وسكونالدال بعدهامثلثة بمعنى الحدوث ايقرب عهدهم (قوله لفعلت)اي/رددتها علىقواعدابراهبم(قوله فقال عبدالله )اى!بن عمر بالاسناد المذكوروقدر واه معمرعن ابن شهابعن سالم عن ابيه بهذه القصة مجردة (قُولُهُ أَنْ كَانَتَ ) ليس هذا شكامن ابن عمر في صدق عائشة لكن يقع في كلام العرب كثيرا صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين (قوله ماأري) بضم الهمزة اي اظنوهي روايةمعمر وزادفيآخر الحديث ولا طاف الناس من وراء الحجر الالذلك ونحوه في رواية ابي او يس المذكورة (قوله استلام) افتعال من السلام والمراد هنالمس الركن بالقبلة اواليد (قوله يليان) اي يقربان من الحجر بكسر المهملة وسكونالجيم وهومعروف علىصفة نصفالدا ئرةوقدرها تسموثلاثون ذراعا والقدر الذيأخر جمن الكعبة سيأتى قريبا (قوله في الطريق التانية حدثنا الاشعث )هوا ن أبي الشعثاء المحار بي وقد تقدم في العلم من وجه آخر عنالاسود بزيادةنبهنا علىمافيها هناك (قولِه عن الجدر) بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للاكثروكذا هوفي مسند مسدد شيخ البخاري فيه وفي رواية المستملى الجدار قال الحليل الجدر لغة في الجدار انتهى ووهم من ضبطه بضمها لان المراد الحجر ولانىداودالطيا لسىفي مسنده عن أي الاحوص شيخ مسدد فيــه الجدر أوالحجر بالشك ولانءوانة من طريقشببانعنالاشعثالحجر بغيرشك (قهله امنالبيت هوقال نع )وهذا ظاهره أنالحجر كلهمنالبيت وكذا قوله في الطريق الثانية أن ادخل الجدر في البيت و مذلك كان يفتي ابن عباس كارواه عبدالرزاق عن أبيه عن مر ثدبن شرحبيل قال سمعت ابنءباس بقول لووليت منالبيت ماولي ابن الزبيرلادخلت الحجركله في البيت فلريطاف به أن لم

787 أَكُمْ تَرَى قَوْمُكَ فَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَاشَأَنُ بابِهِ مُرْتَفِهاً قال فَعَلَ ذَلكِ قَوْمِكِ لَيُدْخِلُوا مَنْ شَاوًا وَيَمْتُعُوا مَنْ شَاوًا ۚ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمُكَ حَدَيثُ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهَايَّةِ فَأَخَافُ أَنْ نُنْكُرَ قُلُومُهُمْ أَنْ أَدْخَلَ الْجَدْرَفَ الْبَيْتِ وإنْ أَلْصِينَ بابَهُ بِالْأَرْضِ \* حدَّثْنَا عُبَيْدُ نُ الْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُواْمَامَةَ عَنْ يكن من البيت وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلى فى البيت فأخذ رسول الله ﷺ بيدىفادخلني الحجر فقال صل فيه فأنما هو قطعة منالبيت ولكر،قومك أستقصر ومحين بنوا الكمية فاخرجوه من البيت وبحوه لابي داود من طريق صفية بنت شبية عن عائشة ولابي عوانة من طريق قتادة عن عروة عنَّ مائشة ولاحمد من طريق سعيدبن جبيرعن عائشة وفيه أنها ارسلت الىشببة الحجي ليفتح لها البت بالليل نقال ما فتحناه فىجاهلية ولااسلام بليلوهذه الروايات كلهامطلقة وقدجاءت روايات اصحمنها مقيدةمنها لمسلم من طريق أى قزعة عن الحرث بن عبدالله عن عائشة في حديث الباب حتى أزيدفيه من الحجر وله من وجه آخر عن الحرث عنها فان مدالقومك أن يبنوه بعدى فهلمي لاريك ماركوامنه فأراها قريبا من سبعة أدر عوله من طريق سعيد بن ميناه عن عبدالله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فها من الحجر سنة أذرع وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قول يزيد من رومان الذي رواه عن عروة انه اراه لجرير بن حازم فحرزه ستة أزرع او نحوها واسفيان بن عيبنة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد آنابن الزير زاد فها ستة آذرع مما بلي الحجر وله عن عبيد الله بنأ في يزيدعن ابن الزبير ستة اذرع وشبر وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقمهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البهني في المعرفة عنه وهذه الروايات كلها تجتمع على انهافوق الستة ودونالسبعة وأمارواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعا لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع فهي شادة والروايات السابقة أرجح لمافيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ ثم ظهرلي لرواية عطاء وجه وهوانه اريدبهاماعداالفرجة التي بينالركن والحجرفتجتمع مع الروايات الاخرى فازالذي عدا الفرجة أربعة اذرع وشيء ولهذاوقع عند الفاكهي من حديث ابنعمرو بن عدي بن الحمراء أن الني ﷺ قال لعائشة في هذهالقصة ولادخلت فهامن الحجر اربعةأذرع فيحمل هذاعلم. الغاء الكسر ورواية عطاء على جبره و يجمع بين الروايات كلهابذلك ولمأرمن سبقني الىذلك وسأذكره ثمرة هذاالبحث في آخرالكلام على هذا الحديث (قوله المرى) اى الم تعرف (قوله قصرت بهم النفقة) بتشديدالصاد أى النفقة الطيبة الى أخرجوهالذلك كإجزم به الازرقي وغيره ويوضعه ماذكرابن أسحق في السيرة عن عبد الله بن ان نجيح انه أخبر عن عبدالله تنصفوان بن امية ان الموهب تن عامد بن عمران تن مخزوم وهوجدجمدة بن هبيرة بن ابى وهب المخزومي قال لقريش لاندخلوا فيممن كسبكم الاالطيب ولاندخلوا فيممر بغى ولايع ربا ولامظلمة احدمن الناسوروى سفيان بن عيبنة في جامعه عن عبيدالله بن ابي مزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب ارسل الي شيخ من بني زهرة ادرك دلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال أن قريشا تقربت لبناء الكعبة الطيبة أي بالنفقة فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجرفقال عرصدقت( قوله ليدخلوا ) فيروايةالمستملي يدخلوا بغير لام زادمسام من طريق الحرث من عبدالله عن عائشة فكان الرجل اذاهوارآدأن مدخلها مدعونه رتني حتى اذاكاد أن يدخل دفعوه فسقط (قهله حديث عهدهم) بننوين حديث ( قوله بجاهلية) في رواية الكشميهي بالجاهلية وقدتقدم في العلم من طريق الاسود حديث عهد بكفرولاني عوانة من طر يَق قتادة عن عروة عن عائشة حديث عهد بشرك ( قهاله فاخاف أن تنكر قلوبهم )في رواية شبيان عن أشعث ننفر بالناء

بدل الكاف ونقل ان بطال عن بعض علما ثهم انالنفرة التي خشيها ﷺ أن ينسبوه الى الانفراد بالمعخر دوتهم (قولهانادخل الجدر) كذا وقع هنا وهو مؤول يمنى المصدراياخاف أنسكار قلوبهم ادخالي الحجر وجواب لولا محذوف وقدرواه مسلم عنسعيد بنمنصورعن أىالاحوص بلفظ فأخاف انتنكرقلومهم لنظرت أزأدخل فاثبت

هِشام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ قال لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْلاَحَدَانَةُ فَوْمِكِ بِالْحَدُفْرِ لَنَعْقَضَتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْنَةُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ قَرَيْشاً اسْتَقَصْرَتْ بِنَاءَهُ وَجَمَلْتُ لَمْ خَلْفاً قَالَ أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّتَنا هِشامٌ خَلْفاً يَشِي بِاباً حَلَّى شَيْ يَانُ بنُ عَرْو حَدَّنِنا يَزِيدُ حَدَّننا يَزِيدُ حَدَّننا يَرْيدُ حَدَّننا يَرْيدُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنها أَنَّ النِّي عَيَّالِيَّةِ قالَ لَمَ عَائِشَةَ لَوْلاً أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدِ بِجِاهِلِيَّةٍ لَأَمْنُ ثُ بِالْبَيْتِ فَهُدُم فَا وَدُخلْتُ فِيهِ مِالْخُوجَ مِنْهُ وَالْزَقْتُهُ بِاللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمَ فَا فَرْعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ فَا فَرَعْتُ بِهِ أَسَاسُ ابْرَاهِيمَ فَذَلِكَ الذِي حَمَلَ ابْنِ وَالْزَقْتُهُ بِاللّهِ عَنْهِ قالَ يَزِيدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ

جوابلولا وكذا أثبته الاسماعيلي من طريق شيبان عن أشعث ولفظه لنظرت فادخلته ( قوله فى الطريق التا لنة عن هشام ) هواين عروة (قوله عن عائشة )كذا رواه مسلم من طريق أبي معاوية والنسائي من طريق عبدة بن سليان وأوعواية منظريق على ينمسهر وأحمد عن عبدالله بن نمير كلهم عن هشام وخالفهمالقاسم بن معن فرواه عن هشام عن أييه عن أخيه عبدالله س الزبير عن عائشة أخرجه أبوعوانة ورواية الجماعة أرجح فان رواية عروة عن عائشة لهذا الحديث مشهورة عنغيرهذا الوجه فسيأتى فىالطريق الرابعة من طريق يريد بن رومان عنه وكذا لاي عوانة من طريق قتادة وأنى النضر كلاهما عنءروة عن عائشة بغير واسطة و محتمل أن يكون عروة حمل عن أخيه عن عائشة منه شيأ زائدًا على وايته عنهاكما وقع للاسود بن نريد معابن الزبير فياتقدم شرحــه فيكتاب العلم ( قوله وجعلت له خلفا ) بفتح المعجمة وسكوناللام بعدهافاءوقدفسره في الرواية المعلقة وضبطه الحربى فىالغريب بكسر الحاء المعجمة قال والحالفة عمود في مؤخر البيت والصواب الاول وبينه قوله في الرواية الرابعة وجعلت لها بابين ﴿ تنبيه ﴾ قوله وجعلت بسكون اللام وضم التاء عطفا على قوله لبنيته وضبطها القابسي بفتحاللام وسكون المثناة عطفا علىاستقصرت وهو وهم فان قريشا لمنجعل لهبابا من خلف وانماهم النبي ﷺ بجعله فلايغتر بمن حفظ هذه الكلمة بفتح تمسكون ( قوله قال أبومعاوية حدثناهشام ) يعني ابنءروة بسنَّدَّه هذا ( خلَّنا يعني بابا ) والتفسير المذكور من قول هشام بينه أبوعوانة من طريق على من مسهر عن هشام قال الخلف البــاب وطريق ابى معاوية وصلها مسلم والنسائى ولم يقع فى روايتهما التفسير المذكور وأخرجه ابن خز بمــة عن أبيكريب عن أبى أسامة ـ وادر ج التفسير ولفظه وجعلت لهاخلفا يعني!! آخر منخلف يقا بل|لباب المتقدم ( قوله في|لطريق الرابعةحدثنا بزيد) هوابنهر ون كماجزمبه أبونعيم في المستخرج ( قوله عن عروة )كذا رواه آلحفاظ من أصحاب بزيد بن هرون عنه فاخرجه أحمد بنحنبل وأحمدبن سنان وأحمد بن منيع في مسانيدهم عنه هكذا والنسائي عن عبدالرحمن ابن عدين سلام والاسماعيلي من طريق هرون الحمال والزعفراني كلهم عن نريد بن هرون وخالفهم الحرث بن أبي أسامة فرواه عن يزيد بنهرون فقال عنعبدالله بنالزبير بدل عروة بنالزبير وهكذا أخرجه الاسماعيلي من من طريق أى الازهر عن وهب من جرير بن حازم عن أبيه قال الاسماعيلي انكان أبو الازهر ضبطه فكا أن يزيذبن رومان سمعه من الاخو سن ( قلت ) قدامه عمد من مشكان كما أخرجــه الجوزقي عن الدغولى عنه عن وهب سنجر بر و نر مدقد حمله عن الاخوين لكن رواية الجماعة أوضح فهي أصح ( قوله حديث عهد )كذا لجميع الرواة بالاضافة وقَالَالطرزى لابجوز حذف الواو فى مثل هذا والصّواب حديثوعهد واللهأعلم ( قوله فذلك الذّي حمل ابنالز بير على هدمه ) زادوهب بنجرير فى روايته و بنائه ( قهله قال يزيد ) هوابن رومان بالاسناد المذكور ( وشهدت ابن

الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُوَأَ دُخَلَفِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْرَأَ بْتُأْسَاسَ ابْرَاهِيمَ حِجارَةَ كَأَسْنِمَةِ الْإِيلِ فَالَجَرِيرُّ فَقُلْتَ لَهُ أَيْنَ مَوْضِعَهُ قَالَ أَرِيكُهُ الْآنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ الَّى مَكانٍ فَقالَ هاهُنَا قَالَ جَرِيرٌ

الزبير حين هدمه و بناه الي قوله كا سنمة الابل) هكذ ذكره يزيد سنر ومان مختصر اوقدذكر همسلم وغيره واضحا فر وي مسلم من طريق عطاء بن أبي رباح قال الحترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام فكان من أمره ماكان وللفاكهي فيكتاب مكة من طريق أى او يسعن يزيد بنر ومان وغيره قالوالما احرق أهل الشام الكعبة ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة ولابن سعيد فىالطبقات من طريق أى الحرث بنزمعة قال ارتحل الحصين بننمير يعني الامير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن معاوية لما أناع موت يزيد بن معاوية في بيح الآخرسة أربع وستين قال فأمر إىن الزبير بالحصاص النيكانت حول الكعبة فهدمت فادا الكعبة تنفض أى تتحرك متوهنــة ترتج من أعلاها الىأسفلها فيها امثالجيوبالنساء منحجارة المنجنيق وللفاكهي منطريق عبان بنساج بلغني أنه لما قدم جيش الحصين بن بمير احرق بعض أهل الشام على باب بني جمح وفي المسجد يومنذخيام فمشى الحريق حتى اخذ في البيت فظن الفريقان انهمها لكون وضعف بناءالبيت حتى انالطير ليقم عليه فتناثر حجارته ولعبدالرزاق عن أبيه عن مربد بن شرحبيل انه حضر ذلك قال كانت الكعبة وقد وهت من حريق أهل الشام قال فهدمها ابن الربير فتركه ان الزبير حتى قدمالناس الموسم يريدان يحرجهم على أهل انشأم فلماصدر الناس قال اشيروا على فى الكعبة الحديث ولابن سعد من طريق ابن أي مليكة قال إيين ابن الزبير الكعبة حتى حج الناس سنة أربع وستين ثم بناها حين استقبل سنة خمس وستين وحكى عن الواقدى الهرد ذلك وقال الاثبت عندى الهابتدا بناءها بعدر حيل الجيش بسبعين يوما وجزم الازرقي بان دلك كان في نصف جاديالآخرسنة أربع وستين ( قلت ) و مكن الجمع بين الروايتين بان يكون ابتدا. البناء فيذلك الوقت وامتداده الى الموسم ليراه أهل الآفاق ليشنع بذلك على بني امية ويؤيده أن في تاريخ المسيحي ان الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة خمس وستين و زادالحب الطبرى أمكان في شهر رجب والله أعلم وان لم يكن هذا الجمع مقبولا فالذى فىالصحيح مقدم على غيره وذكر مسلم فىرواية عطاء اشارة ان عباس عليه بأن لا يفعل وقول ابنّ الزبير لوان أحدكم احترق ببته بناه حتى بجدده وانه استخاراته ثلاثا ثم عزم على ان ينقضها قال فتحاماه الناس حتى صعد رجل فالتي منه حجارة فلمالمهم الناس أصابه شيء تنابعوا فنقضوه حتى بلغوابه الارض وجعل ابن الزبير اعمدة فسترعلها الستورحتي ارتفع بناؤه قال النعيينة في جامعه عن داودبن سابورعن مجاهدقال خرجنا الىمني فأقمنابها ثلاثا نتظرالعذاب وارتق ابن الزبر علىجدار الكعبة هو بنفسه فهدم وفى رواية أبىاو يس المذكورة ثمعزل ماكان يصلح ان يعاد فيالبيت فبنويه فنظر وا اليماكان لايصلحمها ان بنيبه فأمربه ان محفرله في جوف الكعبة فيدفن واتبعوا قواعد أبراهيممن تحوالحجر فلربصببوا شيأ حتىشق علىابن الزبرتم ادركوها بعدماامعنوا فنزل عبــدالله بن الزبير فكشفواله عن قواعدا براهم وهي صخرامنال الحلف من الابل فا تفضواله أي حركوا تلك القواعد بالعتل فنفضت قواعدالبيت ورواه بنيا نامر بوطا بعضه ببعض فحمدالله وكبره ثمأحضرالناس فامر بوجوههم واشرافهم فنزل حتى شاهد وأما شاهده وراوابنيا المتصلا فأشهدهم عيذلك وفيرواية عطاء وكان طول الكعبة نمان عشرة ذراعا فزاد ابن الزبير في طولها عشرة اذرع وقد تقدم وجــه آخر أنه كان طولها عشر بن ذراعا فلعل، وأنة جبر الكسر وجزم الازرقي بان الزيادة تسعةأذرع فلمل عطاء جبرالكسر أيضا وروى عبدالرزاق من طريق ابن سابط عن زيداتهم كشفوا عن القواعد فاذا الحجر مثل الحلفة والحجارة مشبكة بعضها ببمض وللفاكهي من وجمه آخر عن عطاء قال كنت في الأمناء الذنجعوا علىحفره فحفروا قامةونصفا فهجموا علىحجارة لهاعروق تنصل بزردعروق المروة فصربوه فارتجف قواعدالبيت فكبرالناس فبنيءليه وفيرواية مرتدعندعب دالرزاق فكشف عنربض في الحجر

فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سَنَّةَ أَذْرُعِ أَوْ نَفُوْهَا \*

آخذبمضه ببعض فنركهمكشوفاتما نيةأيام ليشهدواعليه فرأيت ذلك الربض مثل خلفالابل وجهحجر ووجه حجران و رأيت الرجل بأخذالعتلة فيضرب بهامن ناحية الركن فبهنز الركن الآخر قال مسلم فى رواية عطاء وجعله بابين احدها يدخلمنه والآخر بحرج منه وفىر واية الاسود التى فىالعلم ففعله عبدالله بن الربير وفىرواية اسمعيل بن جعفرعندالاسماعيلي فنقضه عبدالله بن الزبير فجعل لهبابين فى الارض ونحوه للترمذي من طريق شعبة عن أنى أسحق وللفاكهيمن طريق أبي اويس عن موسى بن ميسرة الهدخل الكعبة بعدمابناها ابن الزبير فكان الناس لايزد حمون فيها مدخلون من باب و يخرجون من آخر \* ( فصل \* ) لميذكر المصنف رحمه الله قصة تغيير الحجاج لما صنعه ابن الزبير وقد ذكرها مسلم فىرواية عطاءقال فلماقتل ابن الزبيركتب الحجاج الى عبد الملك بن مهوان نحبره أن ابن الزير قدوضعه على أس نظر العدول من أهل مكة اليه فكتب اليه عبدالملك آنا لسنا من تلطيخ ابن الزبيرفي شيءاما مازاد في طوله فأقره وأمامازاد فيه من الحجر فرده الى بنائه وسُد بابه الذي فتحه فنقضه وأعاده الى بنائه وللفاكمي من طريق أنىأويس عنهشام بنعروة فبادريعني الحجاج فهدمها وبنيشقها الذي يلى الحجر ورفع بابها وسدالباب الغرى قالأبوأويس فأخبرنى غيرواحدمن أهل العلم انعبدالملك ندم على اذنه للحجاج فى هدمهاو لعن الحجاج ولابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد فردالذي كان ابن الزبير ادخل فيها من الحجرقال فقال عبدالمك ودد اا ما تركنا أباخبيب وماتولى من ذلك وقد اخرج قصة ندم عبدالمك على ذلك مسلم من وجه آخر فعند من طريق الوليدبن عطاءان الحرث بنعبدالله بنأى ربيعة وفدعلى عبدالملك فىخلافته فقال مااظن أباخبيب يعنى اسالزبير سمع من عائشةما كان يزعمانه سمع منهافقال الحرث بلى اناسمعته منهازاد عبدالرزاق عن ابن جريج فيه وكان الحرث مصدقا لايكذب فقال عبدالملك أنت سمعتها تقول ذلك قال نع فنكث ساعة بعصاء وقال وددت أنى تركته وماتحمل واخرجها أيضا من طريقاً في قزعة قال بيناعبدالمك يطوف البيت اذقال قاتل الله ابن الربيرحيث يكذب على أم للؤمنين فذكر الحديث فقالله الحرث لاتقل هذا يأمير المؤمنين فالاسمت أمالمؤمنين تحدث بهذا فقال لوكنت سممته قبلأن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير ﴿ تنبيه ﴾ جميع الروايات التيجمعها هذه القصة متفقة على ان ابن الزبير جعل الباب الأرض ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على سمته وقدد كرالازرقي أنجلة ماغديره الحجاج الجدار الذىمن جهة الحجر والبابالسدود الذى فى الجانب الغربي عن يمين الركن اليماني ماتحت عتبة الباب الاصلي وهو أربعية أذرع وشبروهداموافق لمبا في الروايات المبذكورة لمكن المشاهد الآن في ظهرال كعبة باب مسدود يقابل الباب الاصلَّى وهوفي الارتفاع منسله ومقتضاه أن يكون الباب الذي كان على عهدان الزبير لم يكن لاصفا بالأرض فيحتمل أن يكون لاصقا كمآ صرحت الروايات لكن الحجاجها غيره رفعه ورفعالباب الذي يقابله أيضا تمهداله فسد الباب المجـدد لـكن لم أرالنقل بذلك صر يحاوذ كرالفاكهي في أخبــار مـكة أنه شاهد هذا ألباب المسدودمن داخل الكعبة في سنة ثلاث وستين وماثنين فاذا هو مقابل باب الكعبة وهو بقدره في الطول والعرض وإذا فى اعلاه كلاليب ثلاثة كما في الباب الموجودسواء فالله أعــلم ( **قولِه فح**زرت ) بتقديم الزاي علىالراء أىقدرت (قوله سنة أذرع أونحوها )قدورد ذلك مرفوعا الىالنبي ﷺ كما تقدم فى الطر يق النّانية و إنها أرجح الروايات وان الجمع بين المختلف منها ممكن كماتقدم وهوأولى من دعوى الآضطراب والطعن فى الروايات المقيدة لاجَّل الاضطراب كا جنح اليهابن الصلاح وتبعه النووي لان شرط الاضطراب انتساوي الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أوالجمولم يعذر ذلكهنا فيتعين حملالمطلق علىالمفيد كإهى قاعدة مذهبهما ويؤيده ان الاحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحدوهو انقر يشاقصرواعن بناءابراهيم عليهالصلاة والسلام انابن الزبير اعاده على بناءابراهيموان الحجاج اعاده على بناء قريش ولم تأت رواية قط صريحة انجيع الحجرمن بناء ابراهم فى البيت قال الحب الطبرى في

401 شرحالتنبية لهوالاصح انالقدر الذي في الحجر من البيت قدرسبعة أذرع والروابة التيجاء فيهاان الحجر من البيت مطاقة فيحمل المطلق على المقيدفان اطلاق اسم الكراعلى البعض سأنغ مجازاوا ماقال النووي ذلك صرة لمارجحه من أن جميم الحجر من البت وعمدته في ذلك ان الشافعي نص على انجاب الطواف خارج الحجر ونقل ابن عدالر الإنهاق عليهونقل غيرةأنه لا يعرف فىالاحاديث الرفوعةولاعن أحدمن الصحابةومن حدهم المطاف من داخل الحجر وكانعملا مستمرا ومقتضاه انبكون جميع الحجر منالبيت وهذامتمقب فانه لايلزم منابجاب الطواف مرورائه ان يكون كله من البيت فقد نص الشافعي أيضًا كاذكره البهني في المعرفة ان الذي في الحجر من البيت نحوه من ستة أذرع ونقله عنعدة أهل العلم من قريش لقبهم كانقدم فعلى هذا فلعله رأى ايجاب الطواف من وراه الحجر احياطا وإباالعمل فلا حجة فيه على الابجاب فلعل الني ﷺ ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسور الحجر لاسها والرجال والنساء يطوفون جميعافلا يؤمنهن المرأة التكشف فلعلهم أرادوا حسمهذه المبادةواماما قلهالمهلبءن ابن أبي زيد ان حائط الحجرلم يكن مبنيا في زمر النبي ﷺ وأنى بكر حتى كان عمر فبناه ووحمه قطعاللشك وان الطواف قبل ذلك كان حول البيت ففيه نظر وقدأشار الملب الى أن عمدته فيذلك ماسيأتي في إلى بنيان الكمية في أوائل السيرة النبوية بلفظ لم يكن حول البيت حائط كانها يصلون حول البيّت حتى كان عمــر فبني حوله " حائطا جدره قصيرة فبناه ابن الزبير انهمي وهذا انمـا هوفي حائط المسجد لافي الحجر فدخل الوهم علىقائله من هناولم يزل الحجر موجودافي عهدالنبي عَيَيْلِيَّةٍ كاصرح بهكثير من الاحاديث الصحيحة نع في الحسكم بفسادطواف من دخل الحجروخلي بينه وبين البيت سبعة أذرع نظر وقدقال بصحته جماعة من الشافعية كالمام الحرمين ومن المالكية كأبي الحسن اللخميوذكر الارزقيان عرضمابين المزابومنهي الحجرسبعة عثه ذراعا وثلثذراع منها عرض جدارالحجر ذراعان وثلث وفي بطن الحجرخمسة عشر ذراعا فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت فلا فسدطواف منطاف دونهواللهأ علموأما قول\المهلب أن الفضاءلا يسمى بيتاو إنما البيت البنيانلان شخصا لوحلف لامدخل بيتافانهــدمذلك البيت فلا يحنث بدخوله فلبس بواضح فانالمشر وع منالطواف ماشرع للخليل بالانفاق فعلينا أن نطوفحيث طاف ولايسقط ذلك إنهدام حرمالبيت لان العبادات لايسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار وأما اليمين فتعلقه بالعرف ويؤيد ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته الى موضمآخر بقيت حرمةالمسجد بالبقعةالتي كانها ولاحرمة لتلك الحجارة المنقولةالي غيرمسجد فدلءلي أزالبقعة أصل للجدار بخلاف العكس أشارذلك ان المنير في الحاشية وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ماتقدم ماترجم علىه المصنف في العلم وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصرعنه فهم بعض الناس والمراد الاختيار في عبارته المستحب وفيه اجتناب ولى الْأُمْمِ مايتسر عالناس الي انكاره ومانحشي منه تولدالضر رعليهم في دين أودنيا وتألف قلومهم يما لايترك فيهأم واجبوفيه تقديمالاهم فالاهرمن دفع الفسدة وجلبالمصلحةوانهمااذا تعارضابدئ بدفع الفسدة وانالفسدة اذا أمن وقوعها عاداستحباب عمل المصلحة وحديث الرجل معرأهله فىالامورالعامة وحرص الصحامة على امتنال أوامر النسي ﷺ ﴿ نَكُيلٍ ﴾ حـكي ابن عبدالبر وتبعه عياض وغـيره،عن الرشيد أوالمهـدي أو المنصور الهأراد أن يعيد الكُّمُّبة على مافعله الزالز بير فتاشدهمالك في ذلك وقال اخشى ان يصير ملعية للملوك فتركه (قلت) وهذا بعينه خشية جدهم الاعلى عبدالله بن عباس رضى الله عهما فأشار على ان الزبير لما أراد أن مدم الكعبة و بجدد بناءها بأن رم ماهي منها ولايتعرض لهــا نريادةولانقصوقالله لآمن أن بجيء من بعدك أمرفيغر الذي

صنعت أخرجه الفاكهيمن طريق عطاء عنه وذكر الازرقيان سلمانين عبدالملك هم بنقض مافعله الحجاج ثمترك ذلك لا ظهرله الهفعله بأمر أبيه عبدالملك ولمأقف فيشئ منالتواريخ علىان أحدامن الحلفاءولامن دومهم غيرمن الكعبة شيأتماصنعه الحجاجالىالآنالافىالمزاب والبابوعتبته وكذاوقع الترميم فيجدارها غيرمرة وفىسقفهاوفى باب عَنْنُ الْمُرَمِ . وَقُولِهِ تَمَالَى: انْمَاأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَذِهِ الْبِلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءُ وَأَمْرِتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَذِهِ الْبِلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءُ وَأَمْرِتُ أَنْ أَوْمُ مَكُنْ لَهُمْ حَرَّمَا آمِنَا يَجْنِي الَيْهِ نَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ وِرْقاً مِنْ لَدُنّا وَلَـكِنَّ أَكُنْرَهُمْ لاَيعْلُمُونَ حَلَّ ثَنْ اللهُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَبْمُ ا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِهِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَبْمُ ا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِهِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَبْمُ ا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَرَقَهَا يَوْمَ فَتْحَ مِي مَكَةً إِنَّ هَذَا الْبِلَدَ حَرَّمُهُ اللهُ لاَ يُنْصَدُ شَوْ كُهُ وَلاَ يُنَفَرُ صَيْدُهُ وَلاَ يُلْتَقِطُ لُقُطَالُهُ اللهِ مَنْ عَرَقَهَا

سيرسطحها وجددفيها الرخامفذ كرالازرقيعن ابنجر بجانأول منفرشها بالرخام الوليدبن عبدالملك ووقع فيجدارها الشامى ترمم فى شهورسنة سبعين ومائين تمفى شهورسنة اثنتين وأرجين وحمسهائة ثمفى شهورسنة تسع عشرة وسمائة ثمفى سنة تمانين وسبائة ثمفيسنةأر بععشرةوتما نمائة وقدترادفتالاخبارالان فىوقتناهدا فيسنة اثنين وعشر من انجهة الميزاب فهامايحتاج الىترمىم فاهتم مذلك سلطان الاسلام الملك المؤمدوارجومن الله تعالى ان يسهل له ذلك ثم حججت سنة أربع وعشر ننوتاً ملتِ المُكان الذي قيل عنه فلم أجده فى تلك البشاعة وقدرهم ما تشعث من الحرم فى ثنا وسنة خمس وعشر نن الى ان نقض سقفها في سنة سبع وعشر من على مدى مض الجند فجدد لها سقفا ورخم السطح فالمكان في سنة ثلاث وأر بعين صار المطر اذائرل ينزلالي داخلاالكعبة اشدمماكان أولافأ داه رأيه الفاسد الي نقض السقف مرة أخرى وسد ماكان فىالسطح من الطاقات الثى كانيدخل منهاالضوء الى الكعبة ولزم من ذلك أمتهان الكعبة بل صار العال يصعدون فيها بغيرادب فغار بعض المجاورين فكتب الى القاهرة يشكوذلك فبلغ السلطان الظاهر فانكران يكون أمر بذلك وجهز بعض الجندل كشف ذلك فتعصب للاول بعض من جاور واجتمع الباقون رغبة ورهبة فكتبوا محضرا بأنه مافعل شيأ الاعن ملاءمنهم وانكلءافعله مصلحة فسكن ظنغضب السلطان وغطىعنهالامز وقدجاء عنعياش ابنأي ربيعة المخزومي وهو بالتحتانية قبل الالف و بعدهامعجمة عن النبي ﷺ قالـان هذهالامة لائز ال يخير ماعظمواهذه الحرمة يعني الكعبة حتى تعظيمها فاذا ضيعوا ذلك (١) هلكوا أخرجه احمدوأن ماجة وعمر من شبة فىكتاب مكة وسنده حسن فنسأل الله تعالي الامن من الفتن محلمه وكرمه ممــا يتعجب منه اله لم يتفق الاحتياج في الكعبة الى الاصلاح الا فهاصنعه الحجاج اما من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية واما في السلم الذي جدده السطح والعتبة وماعدا ذلك تما وقعرقانما هولزيادة تحضة كالرخامأ ولتحسين كالباب والميزاب وكذا ماحكاه الفاكهي عن الحسن ابن مكرم عن عبد الله بن بكرالسهمي عن أبيه قال جاورت مكة فعابت أي بالعين المهملة و بالباء الموحدة أسطوانة منأساطين البيت فاخرجت وجئ باخري ليدخلوها مكانها فطالتعن الموضع وأدركهم الليل والسكعبة لاتفتح ليلا فتركوها ليعودوا منغدليصلحوها فجاؤامن غد فأصابوها اقدم من قدحاًي بكسر القاف وهوالسهم وهذا اسناد قوى رحاله ثقات و بكر هو بن حبيب من كباراتباع التاجين وكان القصة كانت في أوائل دولة بني العباس وكانت الاسطوانة من خشب والله سبحانه وتعالى أعلم \* (قوله باب فضل الحرم) أى المكي الذي سيأتي ذكر حدوده في بابلا يعضدشجرا لحرم (قهلهوقوله تعالى إنماأ مرت الأعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الآبة) وجه تعلقها بالترجمة منجهة اضافة الربوبية الى البلدة فانه على سبيل التشريف لها وهي اصل الحرم (قوله اولم بمكن لهم حرما آمنا الآية) روى النسائى فىالتفسيرانالحرثبن عامر بن نوفل قال للنبي ﷺ ان نتبع الهدي معك نتخطف من ارضنا فأثر ل الله عز وجل ردا عليــه أولم نمــكن لهم حرما آمنا الآية أي انّ آلله جعلهم في بَلد أمــين وهم منــه في أمان في حال كفرهم فكيف لايكون أمنالهم بعدأن اسلموا ونابعوا الحقوأورد المصنف في الباب حديث ابن عباس ان هذا البلد

باسب توريث دُور مَكُنَّة وبيميا وثيرائيها وأنَّ النَّاسَ في المَسْجِدِ الحَرَامِ سَوالاخاصَّة . لِتَوْلِهِ تَعالَى : إِنَّ النَّيْنَ كَفَرُوا وَيَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ والمَسْجِدِ الحَرامِ الَّذِي جَعْلْنَاهُ لِينَّاسِ سَواءٌ الْعاكِفُ فِيهِ والبَادِ ومَنْ بُرِدْ فِيهِ بِإِخْلَامٍ بُنُوفَةً مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ والبَادِ ومَنْ بُرِدْ فِيهِ بِإِخْلَامٍ بُنُوفَةً مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ حرمه الله أخرجه مختصرا وسيأتى بأنم من هذا السياق في الله على الفتال بمكة و بأنى الكلام عليه مستوفي

قريب هناك انشاء الله تعالى ، (قوله باب توريث دورمكة و بيعها وشرائها وانالناس في المسجد الحرام سوا. خاصة لقوله تعـالىان الذينكفروا ويصدون عن سبيلالله والمسجد الحرام الذي جعلناه للنـــاســــــــــــــ الآبة ) أشاربهذه الترجمةالى تضعيفحديث علقمة نن نضلةقال نوفىرسول الله عَيَبِاللَّيْهِ وأبو بكر وعمروماندعي رباع مكه الاالسوائب من أحتاج سكن أخرجه اسماجة وفي اسناده انقطاع وأرسال وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء قال عبدالر زاق عنامن جريم كانعطاء ينهي عن السكراء في الحرم فأخرني أن عمر نهي أن يتوب دورمكة لانها ينزل الحاج في عرصاتها فسكان أول من بوب داره سهيل من عمر و واعتذرعن ذلك لعمر وروى الطحاوى من طريق ابراهيم ابن مهاجرعن مجاهد انهقال مكة مباح لابحل بيع رباعها ولااجارة بيونها و روى عبدالرزاق من طريق ابراهم من مهاجرعن مجاهدعن ابن عمر لابحل بيع بيوت مكة ولااجارتهاو مقال التورى وأبو حنيفة وخالفه صاحبه أبو بوسف واختلف عن عجد وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي وبجاب عنحديث علقمة على تقدير صحته محمله على ماسيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا البابقال الشافعيُّ فأضاف الملك اليسه والي من ابتاعها منه و بقوله ﷺ عام الفتح ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأضاف الداراليه واحتج انن خزيمة بقوله تعالىالفقراء المآجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسبالله الدبار البهم كما نسب الاموال البهم ولوكانت الدبار ليست علك لهم لما كانوا مظلومين في الاخراج من دو رئيست علك لهم قال ولوكانت الدور التي ماعها عقيل لا ممك لمكان جعفروعي أولى ساادا كا مامسلمين دونه وسيأتي في البيوع اثرعمر انه اشتري دارا للسجن مكه ولا يعارض ماجاء عن افع عن ابن عمر عن عمرانه كان ينهى أن تعلق دور مكة في زمن الحاج أخرجه عبدبن حميدوقال عبدالرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهدان عمرقال باأهل مكة لا تتخذو الدوركم أواما لنزل البادى حيث شاءوقد تقدم منُّوجه آخرعن عمر فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقًا بالوفود ولايلزم من ذلك منعالبيــع والشراء والي هذا جنح الامام احمد وآخر ون وآختلف عن مالك في ذلك قال القاضي اسمعيل ظاهر القرآر يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لاسائر دو رمكة وقال الامرى لمختلف قول مالك وأصحابه في ان مكمة فتحت عنوة واختلفوا هل من بها على اهلها لعظم حرمتها اواقرت للمسلمين ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورُها والسكراء والراجح عند من قال آنها فتحت عنوة أن الني ﷺ من بهاعلى اهلها فخالفت حكم غيرها منالبلاد في ذلك ذكره السهيل وغيره وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسئلة فقد اختلف اهل التأويل في المرادبقوله هنا المسجد الحرام مل هو الحرم كله او مكان الصلاة فقط واختلفوا أيضا هل المراد بقولهسوا. في الامن والاحترام اوفيا هواعم من ذلك و بواسطة ذلك نشأ الاختلافالمذكورأ يضاقال أبن خزيمة لوكان المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والبادجيم الحرم وان اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لا جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا القاء الجيف النتن قالولا نعلم عالمنعمن ذلكولاكره لحائض ولالجنبدخول الحرمولا الجماعفيه ولوكان ذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوابتها ولايقول مذلك احـــد والله اعلم ( قلت ) والقول؛انالمراد بآلسجدالحرام الحرمكلهوردعن ابنءباسوعطاء ومجاهداخرجــه ابن ابيحاتم وغيره الْبَادِى الطَّارِى مَعْمُوفًا مَحْبُوسًا حَلَّى عَنْ أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ وهْبِ عَنْ بُونُسُ عَنِ ابْنِ ثِهَابِ عَنْ عَلِي النَّهِ اللهِ عَنْ عَرُو بْنِ عَنْهَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَارِسُولَ اللهِ أَبْنَ تَنْزِلُ فَي دَلِولَةً بِمَكَةً فَقَالَ وَهَـَلْ تَرُكُ عَنِيلٌ مِنْ وَبَاعِ أَو دُورِ وَكَانَ عَقِيلٌ ورثَ أَبا طَالِبِ هُوَ وطَالِبٌ وَلَمْ بَرِثُهُ جَعْرٌ وَلاَ عَلِي رضِيَ اللهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَكَانَ عَقِيلٌ ورثَ أَبا طَالِبِ هُو وطَالِبٌ وَلَمْ بَرِثُهُ جَعْرٌ ولا عَلِي وَكَانَ عَقِيلً وطَالِبٌ كَافِرَ بْنِ

اوعنوة انشاء الله تعمالي ( قوله البادئ الطاري ) هو تفسير منه بالمعنى وهو مقتضى ماجاء عن ابن عباس وغيره كمار واه عبد من حميد وغيرموقال الاسماعيلي البادي الذي يكون في البدو وكذًا منكان ظاهر البلدفهو بادومعني الآية ان المقم والطاري سيان وروي عبدالرزاق عن معمر عن قتادة سواءالعا كف فيهوالباد قال سواء فيه اهـــل مكة وغيرهم (قهاله معكوفامحبوسا )كذاوقعهمنا وليست هـــذهالكلمة فىالآيةالمــذكورة وانماهىفآية الفتح ولكنءناسبةذكرها هنا قوله في هــذه الآبة العاكُّف والتفسير المذكورة اله الوعبيــدة في المجاز والمراد بالعاكف المقبرو روى الطحاوي من طريق سفيان عن الى حصين قال اردت ان اعتكف والامكة فسأ لتسعيد بن جبير فقال انت ماكف ثم قراهنده الآمة ( قرأ عن على من الحسين عن عمر و من عبان ) في رواية مسلم عن حرماة وغيره عن ابن وهب ان على بن الحسين اخبره انعمرو بن عان اخبره ( قوله این تنزل فی دارك ) حذف اداة الاستفهام من قوله فی دارك بدلیسل روایة ابن خر مةوالطحاوي عن يونس عن عبدالاعلى عن ابن وهب بلفظ انتزل فى دارك وكذا اخرجه الجوزقي من وجه آخــر عن اصبغ شيخ البخاري فيه وللمصنف في المفازى من طريق عد بن الى حفصة عن الزهرى ابن تـ تزل عدا فكانه استضمه أولاعن مكان نزوله تمظن انه ينزله في داره فاستفهمه عن ذلك وظاهر هذه القصة ان ذلك كان حين ارا ددخول مكة ويزيده وضوحا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ لما كان يوم الفتحقبل ان يدخل النبي عَلَيْظَالِيَّةِ مكة قبيل اين تنزل في بيونكم الحديث و روى على بن المديني عن سفيان بن عيبنة عن عمر و بن دينار عن مجدبن على بن حسين قال قبل للنبي ﷺ حين قدم مكة ابن تنزل قال وهل ترك لناعقيل من طل قال على بن المديني مااشك ان عجد بن على بن الحسين اخذ هذا الحديث عن ابيه لكن في حديث الي هر برة اله ميكالية قال ذلك حين اراد ان ينفر من منى فيحمل على تعدد القصة (قولهوهلترك عقيسل) فيرواية مسلم وغيره وهـلترك لنا (قولهمن رباع اودور) الوباع جمر بع بفتح الراء وسكون الموحدة وهوالمنزلالمشتمل علىابيات وقيل هوالدارفعلي هذافقوله آودور اماللتأ كيداو من شك الراوى وفي رواية عجد بن الى حفصة من منزل واخرج هــذا الحديث الفاكبي من طريق عجد بن ابي حفصة وقال في آخره و قال ان الدارالتي اشاراليها كانت دارها شم بن عبد مناف تم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر فمن ثم صار للنبي ﷺ حقابيه عبد الله وفيها ولد النبي ﷺ ( قولهوكان عقيل الح ) محصل هــذا ان النبي ﷺ لماهاجر استولى عقيل وطالب على الداركلها باعتبارماو رثامهن ابهما لكونهما كانالم يسلما وياعتبارترك النبي ويولية لحقه منها بالهجرة وفقدطا لب ببدرفباع عقيل الداركلها وحكى الفاكهي ان الدار لم نزل بأولاد عقيل الي ان ماعوها لمحمد من وسف اخى الحجاج (١) ما تا الف دينار و زادفي روايته من طريق عدين ابي حفصة فكان على بن الحسين يقول من اجل ذلك تركنا نصيبنامن الشعباي حصة جدهم على من ابيه ابي طالب وقال الداودي وغيره كان من هاجر من المؤمنين ماع قريب الكافرداره وامضى النبي عصلية تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من اسلمهم وسيأتى في الجهاد مزيد بسط في هذه المسئلة انشاء الله تعالى وقال الحطآن وعندى ان تلك الداران كانت قائمة على ملك عقيل فانما لم ينزلها رسول الله عليكية لانهادو ر هجروهافي الله تعالى فلم يرجعوا فبانركوه وتعقب بأنسياق الحديث يقتضي انعقيلاباعها ومفهومهآنه لوتركها انزلها

400 فَكَانَ عُرُ بِنُ الخَطَاب رضى الله عَنه مُقُول لا يَرِث المؤمن الكافر · قال ابن شيماب وكانوا يَتاً وَلُونَقُول ـ آلَّةُ تَمَالَى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وهاجَرُ واوَجاهَدُوا أَمُوالِمِ وَأَنْسِهمْ فِسَبِيلَ اللَّهِ والَّذِينَ آوَوْا ونَصَروا أُولَٰئِكَ بَمْفُهُمْ أُولِيَاه بَعْضُ الآيَةَ بَاسِبُ نُزُول الذِّيِّ عَلِيَّتُهُ مَكَّةَ حِدَّثِنا أَبُو الْبِمانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّنَني أَبِو سَلَمَةَ أَنَّ أَبا هُر بَرْةَرضي اللهُ عنهُ قالَ قالَ رسُولُ الله عَدَّ على أرادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنْرِلُنَا غَدَا إِنْ شَاءَ اللهُ مُجِنَيْنِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَفَاتَمُوا عَلَى الْكُفْرِ حَلَثْ الْحَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُمِرِيْرَةً رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ مِنَ الْفَدِ يَوْمَ النُّدْرِ وهُو بَنِّي نَحْرِ ۚ فَارْلُونَ غَدًّا بَغَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَعَاتُمُوا عَلَى الكُفْرِ بَنِنِي ذَٰلِكَ المُحَسِّبَ وَذٰلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةً كَعَالَفَتْ عَلَى بَنى هاشِيرٍ وَ بَنِي عَبْدِ الطَّلِبِ أَوْ بَنى الْطُلِّبِ أَنْ لاَيْنَا كِحُومُم ولاَ يُبايِمُوهُم حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيِّ وَقِيلَاتِهِ \* وقالَ سَكَامَةُ عَن عَقْيَلِ وَبِعْنِي بنُ الضَّحَاكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أُخبَرَ نِي ابْنُ شِهَابٍ وقالاً بَنى هاشِيمٍ وبَنى المُطَلِّبِ \* قالَ أَبوعَبْدِ اللَّهِ بَنى الْطَلِّبِ أَشْبَهُ (قوله فكان عمر) في رواية احد سُ صالح عن إبن وهب عند الاسماعيلي فمن اجل ذلك كان عمر يقول وهذاالقد را لموقوف على غرقد بت مرفوعا مهذا الاسناد وهوعندالمصنف في المغازي من طريق عدبن الى حفصة ومعمر عن الزهري واخرجه مفردا فىالفرائض من طريق ابن جريج عندوسيأتى الكلام عليه مستوفى هناك ان شاالله تعالى ويخطبه في خاطرى ان القائل وكان عمراع هوابن شهاب فيكون منقطعا عن عمر (قوله قال ابن شهاب وكانوا يتأولون الح) اى كانوا يفسر ون قوله تعالى جعفهم اوليّاً وبعض بولاية الميراث اي يتولى جعفهم بعضًا في المسيراث وغيره (قوله اب نزول الني ﷺ مسكم ) اي موضم زوله و وقرهنا في نسخة الصغاني قال الوعبدالله نسبت الدور الى عقيل وتورث الدوروتباع وتشتري (قلت) المحلآللائق بهذه آلزيادةالباب الذي قبله لما تقدم نقريره والله اعلم (قوله حين اراد قدوم مُسكم ) بين في الرواية التي بعدها انذلك كانحين رجوعهمن مني ( قهله ان شاءالله تمالي ) هوعلى التسبرك والامتثال للاَّية (قوله في الطريقالنانية عن ابى سلمة ) في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم بسنده حدثني ابو سلمة حدثنا ابو هريرة (قوله بعني بذلك المحصب)في رواية المستملي بعني ذلك والاول اصح بحتلج في خاطري ان جميع ما بعد قوله يعني المحصب آخرا لمديث من قول الزهرى ادرج في الحبر فقدرواه شعيب كافي هذا الباب وابراهم بن سعد كماسيأتي في السيرة ويونس كاسيأني في النوحيد كلهم عن ابن شهاب مقتصر بن على الموصول منه الى قوله على الكفر ومن ثم لمهذكر مسلم في روايته شيأ من ذلك (قيله وذلك ان قريشا وكنانة) فيه اشعار بأن في كنانة من لبس قرشيا اذا لعطف يقتضي المغايرة فيترجح القول بأنقر يشامن ولدفهر بن مالك على القول بانمولد كنانة م لم مقب النضر غيرمالك ولامالك غيرفهر فقريش ولد النضم بن كنانة واماكنانة فأعقب من غيرالنضر فلهذا وقعت المفايرة (قوله تحالفت على بني هاشم و بني عبدالمطلب أو بني

المطلب) كذا وقع عنده بالشك ووقع عندالبهتي من طريق اخرعن الوليدو بني المطلب بغير شك فكان الوهمنه فسيأتي على الصواب و يأتي شرحه في اواخر الباب (قوله ان لا ينا كحوهم ولا يبا يعوم) في رواية عدبن مصعب عن الاوزاعي عندأ همد انلاينا كحوهم ولايخا لطوهمو في روامة داودبن رشيدعن الوليدعندالاسماعيلي وانلايكون بينهم وبينهمشي وهي اعروهذا هوالمراد بقوله في الحديث علىالكفر (قوله حتى يسلموا)بضم اولهواسكان المهملة وكسراللام(قوله وقال سلامةعن عقيل)وصله ابن خزيمة في صيحه من طريقه (قوله ويحي بن الضحاك عن الاوزاعي)وقع فيرواية أني ذروكر مة ويحي عن الضحاك وهووهم وهو بحي بن عبد الله بن الضحالة نسب لجده البابلتي ، وحد تين بعد اللام المضمومة مثناة مشددة نريل

حرانولبسلەفىالبخاريالاهذا الموضعو يقال انەلمىسمىمن الاوزاعىو يقال ان الاوزاعىكان زوج امە وطريقه هـذه وصلما أنوعوانة في حيحه والحطيب في الـدرج وقدتا بعه على الجزم بقوله بني هاشم و بني المطلب عمد بن مصعبعن الاوزاعي اخرجه أحمدوأ وعوانةأ يضا وسيأتي شرح هذهالقصة فيالسيرة النبوية انشاء الله تعالى \* (قوله بابقول الله عز وجلواد قال ابراهيم رباجعل هذاالبلد آمنا واجنبني الى قوله العلم يشكرون) لميذكر في هذه الترجمة حديثاوكا به أشارالي حديث ان عباس في قصة اسكان ابراهم لهاجر وابنها في مكان مكه وسيأتي مبسوطاً في أحاديث الانبياءان شاء الله تعـالى ووقع في شرحابن بطال ضم هـذاالباب الي الذي بعده فقال بعــد قوله يشكر ون وقولالله جعلالله الـكعبة البيت الحرام الىآخره تمقال فيه أنوهر يرة فذكر أحاديث الباب الثانى (قوله بابقول الله تعمالي جعل الله الحكعبة البيت الحرام قياماللناس الى قوله عليم )كا نه يشير الى أن الراد بقوله قياماأى قواماوانهامادامت موجودةفالدين قائم ولهذهالنكتة أوردفىالبابقصة هدمالكعبة فيآخر الزمان وقد روى ابن أى حاتم باسناد صحيح عن الحسن البصري انه الى هـذه الآية فقال لايزال الناس على دين ماحجوا البيت واستقبلواالقبسلة وعنعطاء قال قياما للناس لوتركوه عامالم ينظروا ان بهلسكوا ثم أورد المصنف في الباب تسلانة أحاديث » أولهاحديث ألى هريرة نخربالكعبة ﴿ ذُوالسُّو يَقْتَينَ مِنَ الحَبْشَةُ وَسِيَّاتِي الكَّلامُ عليه في الباب الذي بعده ۽ ثانبها حديثءائشة فيصيام عاشورا.قبل نز ول.فرض رمضان وسيأتي الكلام،عليــه في.اب مفردفي آخر كتاب الصيام والمقصود منههنا قوله فيهذه الطريق وكان يوماتستر فيه الكعبة فانه يفيدان الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور يقومون بها وعرف بهذا جواب الاسماعيلي في قوله لبس فى الحديث مما ثرجم بهشى. سوى بيان اسم السكعبةالذكور فىالآنة ويستفادمن الحديث أيضا معرفةالوتت الذيكانت السكعبة تكسي فيسهمنكل سنة وهو يوم عاشوراء وكذا ذكرالواقدى باسنادهءن أىجعفر الباقران الامر استمرعلى ذلك فى زمانهم وقد تغير

لَيُحَجِّنَ الْبَيْتِ وَلَيُشْتَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ \* تَابَعَهُ آبَانُ وَهِيْرَانُ عَنْ قَنَادَةً . فَقَالَ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ شُبْهَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَمَّى لَا بَعْتَ الْبَيْتُ وَالأَوْلُ أَكْثَرُ سَمِعَ قَنَادَةُ عَبْدُ اللهُ بُنِ أَيِعْتُهَ وَعَبْدَاللهِ مِنْ عَبْدِ أَلْوَهَابِ حَدَّنَا خَالِهُ بُنُ أَنْهَا رَجُّ حَدَّنَا فَالِمِ حَدَّنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَيِ وَاثْلِ قَالَ جَبْتُ إِلَى شَيْبَةً وَحَدَّنَنَا قَيِعِهُ حَدَّنَا فَيْلِ اللهُ عَدَّنَا فَاللهُ عَنْ أَيْ وَاثْلِ قَالَ جَبْتُ إِلَى شَيْبَةً وَحَدَّنَنَا قَيْمِهُ حَدَّنَا فَيْلِ الْخُرْدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحر وصار وا يعمدون اليه في ذي القعدة فيعلقون كسونه الى نحو نصفه تمصار وا يقطعوم افيصير البيت كبيئة الحرم فاذاحل الناس وم النحر كموه الكسوة الجديدة ﴿ تنبيه ﴾ قال الاسماعيلي جم البخاري بن رواة عقيل وانزأى حفصة في المتن وليس في رواة عقيل ذكرالستر تمساقه مدونه من طريق عقيل وهوكما قال وعادة البخاري التجوز في مثل هذا وقد رواه العاكمي من طريق ابن أني حفصة فصرح بساع الزهري له من عروة \* ثالثها حــديث أن سعيد الخدري في حج البيت بعــد ياجوج وماجوج أو رده موصولا من طريق ابراهم وهو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج وهو الباهلي البصرى عن قنادة عن عبدالله بن أبي عتبة عنه وقال بعده سمرقتادة عبدالله بن أي عتبة وعبدالله سمرأ باسعيدا لحدري وغرضه بهذااته لم يقرفيه تدليس وهل أراد بهذا أن كلامهما سم هذاالحديث مخصوصه أوفي الحملة فيه احيال وقدوجدته من طريق عبدالرحمن بن مهدى عن شعبة مصرحا سهاع قتادة من عبدالة بنأى عتبة في حديثكان ﷺ أشدحيا من العذراء في خدرها وهوعندأ حمد وعندأ ي عوانة في مستخرجه من وجه آخر (قوله ليحجن) بضم أوله وقتح المملة والجم (قوله تا بعد النوعمران عن قتادة) أي على لفظ المتن قامامتا بعة أبان وهوابن يزيدالعطار فوصلها الامام أحمدعن عفان وسويدبن عمر والكلى وعبدالصمدبن عبدالوارث ثلاثهم عن أبان فذكر مثله وأمامتا بعة عمران وهوالقطان فوصلها أحمد أيضاعن سلمان بنداود وهوالطيا لسي عنه وكذاأ خرجه ابن خزيمة وأبو يعلى من طريق الطيالسي وقدنا بم هؤلاء سعيد من أن عروة عن فتادة أخرجه عبد بن حيد عن روح بن عبادة عنه ولفظه ازالناس ليحجون ويعتمر ون ويغرسون النخل مدخر وج يأجوج ومأجوج (قوله فقال عبدالرحمن) يعني بن مهدي (عن شعبة ) يعني عن قتادة بهذا السند (لانقوم الساعة حتى لايحج البيت) وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه قالالبخارى والاول أكثر أي لاتفاق من تقدمذكره علىهذا اللفظ وانفراد شعبة بمانحا لهم وانماقالذلك لان ظاهرها التعارض لأزالفهوم منالاول انالبيت يحيج بعد اشراط الساعة ومن النانىانه لايحج بمدها ولـكن يمكن الجمع بينالحديثين فانه لايلزم من حج الناس بمدخروج يأجوج ومأجوج ان يمتنمالحج في وقت ماعند قرب ظهورَ الساعة و يظهر والله أعلم ان المراد بقوله ليحجن البيت لمــا سيأتى بعدباب ان الحبشة اذا خربوه لم يعمر بعد ذلك \* (قوله باب كسوة السكعبة) أي حكمًا فىالتصرف فيها ونحوذلك (قوله حدثنا سفيان) هوالنوري فىالطريقين وانماقدم الاولى معزولها لتصريح سفيان التحديث فها واماابن عبينة فلم يسمعه منواصل بل رواه عن النو ري عنه أخرجه ابن خريمة من طريقه (قوله جلست مع شبية) هوابن عمّان بن طلحة بن عبدالعزى ابن عثمان بنعبد الله بنعبدالدار بنقصي العبدري الحجى بفتح المهملة والجم ثم موحدة نسبة الى حجب الكعبة يكني الإعبان (قوله على الكرسي) في رواية عبد الرحمن بن مجد المحاربي عن الشبياني عند ابن ماجة والطبراني بهذا السند بمث معىرجلبدراهم هدية الىالبيت فدخلتالبيت وشبية جالس علىكرسي فناولته ابإهافقال لك هذه فقلت لاولوكانت لى لم آنك بهاقال امان قلت ذلك فقد جلس عمر بن الحطاب محلسك الذي أنت فيه فذكره (قوله فها) أي

مَغْرًا وَلاَ يَيْضَاءَ إِلاَّ فَسَمَّةُ . قُلْتَ : إِنَّ صِاحِبَيْكَ لَمْ يَفْلَا. قالَ هُمَا الْمَرْ آنِ أَقْتَدِى بِهِمِا السكمبة (قيله صغراء ولا يضاء) أي ذهبا ولا فضة قال القرطي غلط من ظن ان المراد بذلك حلية الكمبة وانما ارادالككتر الذي بها وهو ماكان مهدي البهافيدخر مايزيدعن الحاجة واما الحلى فمحبسة عليهاكا لقناديل فلايجوز صرفيا في غيرها وقال ابن الجو زي كانوا في الجاهلية مهدون إلى السكمية المال تعظيا لها فيجتمع فها (قوله الا قسمته) أىالمال وفي رواية عمر بن شبة في كتاب مكة عن قبيصة شيسخالبخارىفيةالاقسمتها وفي روايّة عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عند المصنف في الاعتصام الاقسمتها بين المسلمين وعند الاسماعيلي من هذا الوجه لااخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين ومثله في رواية المحاربي المذكورة (قوله قلت انصاحبيك لم يفعلا) في رواية ابن مهدى المذكورة قلت ماأنت بفاعل قال لمقلت لم يفعله صاحباك وفي رواية الاسماعيلي من هذا الوجه وكذا المحارى قال ولم ذاك قلت لان رسول الله ﷺ قدرأى مكانه وأبو بكر وهما أحو جمنك الىالمال فلم يحركاه (قولِه هما المرآن) تثنية مر. بفتح الميم ويجوز ضمها والراء ساكنة علىكل حال بعدها همزة أى الرجلان (قهله افتدى بهما) في روامة عمر منشبة تسكر بر قوله المرآن اقتدي بهما وفي روامة المنامهدي في الاعتصام يقتدي بهماعل البناءللمجهول وفى روايةالاسماعيلى والمحار بي فقام كماهو وخرج ودارنحوهذهالقصة بين عمرأ يضا وأبىكعب أخرجه عبدالرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن أن عمر أرادان بأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله فقال له أي بن كعب قد سبقك صاحباك فلوكانفضلالفعلاه لفظ عمر منشبة وفيرواية عبدالرزاق فقال له أىبن كعب واللهماذاك لك قال ولم قال أقره رسولالله ﷺ قال/بن بطالأراد عمر لسكثرته الفاقه في منافع/لمسلمين ثمانا ذكر بأنالنبي ﷺ لم يتعرض له امسك وانما تركاذلَكُ والله أعلم لان ماجعل في السكمية وسبل لها يجري مجرى الاوقاف فلا بجو زنفيره عن وجهوفي ذلك تعظيم الاسلام وترهيب العدو ﴿ قلت ﴾ اما التعليل الاول فايس بظاهرمن الحديث بل يحتمل ان يكون تركه ﷺ لذلكرعابة لقلوب قريش كالرك بناءالكعبة علىقواعدا براهم ويؤيدهماوقع عندمسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الحكعبة لا نفقت كنز الكعبة ولفظه لولا ان قومك حديثو عهد بكفر لا نفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالارض الحديث فهذا التعليل هوالمعتمد وحكى الفاكهي في كتاب مكة انه عَيْسِكَيّْهِ وجدفيها يومالفتح ستين أوقية فقيل له لو استعنت بها علىحر بك فلريحركه وعلىهذا فانفاقه جائز كاجازلابن الزبير بناؤها على قواعد ابراهم لز وال سبب الامتناع ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لا مكن ان يحمل الانفاق على ما يتعانى بها فيرجع الي انحكه حكم التحبيس ويمكن ان محمل قوله في سبيل الله على ذلك لان عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله واستدل التي السبكي بحـديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الـكمبة ومسجد المدينة فقال هذا الحديثعمدة فيمال الكعبة وهومامهدىالها أو ينذر لهاقال واماقول|الرافعي لايجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولانعليق قناديلها فيها حكى الوجهين فىذلك أحدهماالجواز تعظماكما في المصحف والآخر المنع ادلم ينقل منفعلالساف فهذامشكل لانالكمبة منالتعظيم ماليس لبقيةالمساجد بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج وفي جواز ستر الساجدبذلك خلاف ثم تمسك للجوازيماً وقعرفي أيام الوليد بن عبداللك من تذهيبه سقوف السجدالنبوي قال ولم ينكر ذلك عمر بن عبدالعزيز ولاازاله في خلافته ثم استدل للجواز بأن يحريم استعال الذهب والنضة أنماهو فها يتعلق بالاواني المعدة للاكل والشرب وتحوهاقال وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب ثى منذلك وقد قالالغزالي من كتب القرآن بالذهب فقدأحسن فانه لم ينبت في الذهب الانحريمه على الامة فيما بنسب للذهب وهذا بحلافه فيبتى عىأصل الحل مالمينته الىالاسراف انتهى وتعقب بأنتجويز سترال كعبة بالديباج قام الاجماع عليه واما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدي به والوليد لاحجة في فعله وترك عمر ابن عبدالمزيزالنكير أوالازالة بحتمل عدة معان فلعله كان لايقدر على الانكار خوفا من سطوة الوليد ولعله لم

نركها لانه لا يتحصل منهاشي ولاسها انكان الوليد جعل في الكعبة صفاع فلعله راى أن تركها أولى لانها صارت في حكم المال الموقوف فكانه احفظ لها من غيره و ربما ادى قلعه الى ازماج بنا الكمبة فتركه ومرهده الاحمالات لايصح الاستدلال بذلك للجواز وقوله ان الحرام منالذهبانما هو استعاله في الاكل والشرب الخرهم متعقب بأن استعال كل شيءٌ محسبه واستمال قناديل الذبهب هو تعليقهاللزينة وامااستعالها للايقاد فمكن على بعد وتمسكه عاقاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بمالم ينته الى الاسراف والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف وقدأ نبكر السبكي علىالرافعي تمسكه فىالمنع يكون ذلك لم ينقل عن السلف وجوابه ان الرافعي تمسك بذلك مضموماً الى شيُّ آخر وهو أنه قد صح النهي عن استعال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمها دل على أنه بني عندهم على عمومالنهـي وقد نقل الشيخ الموفق الاجساع على تحرَّم استعمال أوانيالذهب والقناديل من الأواني بلا شك واستعمال كل شيٌّ محسبه والله أعلم ﴿ نَبِيهِ ﴾ قال الاسماعيلي ليس في حمديث الباب لكسوة الكعبة ذكر يعني فلا يطابق الترجمة وقال ابن بطال معنى النرجمة صحيح ووجهها آنه معلوم أن الملوك فى كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الـكعبة برفيـمالتياب [ المنسوجة بالذهب وغيره كايتفاخرون بتسبيل الاموال لها فأراد البخاري ان عمرلا رأىقسمة الذهب والفضة أ صوابا كان حكم السكسوة حكم المسال تجوز قسمتها بل مافضل من كسوتها أولى بالقسمة وقال ابن المتبر في الحاشية عتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع والحجة فيمه أنها لم تزل تقصد لمال يوضع فها على معنى الزينة اعظامالهافالكسوة من هـذاالقبيل قال ويحتمل ان يكون اراد مافي بعض طرق الحديث كمادته و يكون هناك طريق موافقة للترجمية اما لخلل شرطها واما لتبحر الناظر في ذلك واذا تقرر ذلك فيحتمل ان يكون أخذه من قول عمر لااخرج حتى اقسم مال الكعبة فالمال يطلق على كل شيُّ فيدخل فيه الكسوة وقد ثبت في الحديث ليس لك من الك الاما لبست فابليت قال و يحتمل أيضا فذكر نحو ماقال ابن بطال وزاد فأراد التنبيه على انه موضع اجتهاد وان رأى عمر جواز التصرف في المصالح واما الترك الذي احتج به عليه شببة فليس صريحا في المنع والذي يظهر جواز قسمة لكسوة العتيقة اذفي بقائها تعريض لا تلافها ولا جال في كسوة عتيقة مطوية قال ويؤخذ من رأى عمران صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة لكن الكسوة في هذه الازمنة اهم قال واستدلال ابن بطال بالترك على انجاب بقاء الاحباس لا يتم الاان كان القصد بمال الكعبة اقامتها وحفظ اصولها اذا احتيج ألي ذلك ومحتمل ان يكون القصد منه منفعة اهل الكعبة وسدنها اوارصاده لمصالح الحرم اولاعم من ذلك وعلى كل تقدر فهو تحبيس لانظير له فلا يقاس عليه انهي ولم ارفي شيء من طرٌ بق حديث شبية هذا ما يتعلق الكسوة الأأن الفاكبي روى في كتاب مكة من طريق علقمة من الى علقمة عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على شببة الحجي فقال يام المؤمنين ان ثياب الكعبة تجتمع عند بافة كثر فننزعها ونحفر ابيار فنعمقها وندفنها لكي لانلبسها الحائض والجنب قالت بشماصنعت ولكن جها فاجعل نمنها فيسبيل الله وفي المساكين فانها إذا نزعت عنها لم يضرمن لبسهامن حائضاو جنب فكان شيبة يبعث بهالى البمن فتباع له فيضعها حشامرته واخرجه البهتي منهذا الوجه لكن فياسناده راوضعيف واسنادالفاكبي سالممنهواخرج الفاكبي ايضا من طريق ان خيم حدثني رجل من بني شبية قال رأيت شبية بن عنان يقسم ما سقط من كسوة الكمبة على المساكين وأخرج من طريق ابناني بجيح عن ايدان عمركان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج فلمل البخاري اشار الى شئ من ذلك و فصل كف معرفة بده كسوة البيت روى الفاكبي من طريق عبد الصمدبن معقل عن وهب بن منبه انه سمعه يقول زعموا أنالني ﷺ نهى عن سب اسعد وكان أول من كسا البيت الوصائل ورواه الواقدىعن مصرعن همام بن منبه عن ألى هر ترة مُربُّقوعاً أخرجه الحرث تنأبي اسامة في مسنده عنهومن وجه آخر

عنعمر موقوفاو روى عبدالرزاق عن ابنجر بج قال بلغنا ان تبعاأول منكسي الكعبة الوصائل فسترتبها قال و زعم بعض علما ثنا ان أول من كسى الكعبة اسماعيل عليه السلام وحكى الزبير بكارعن بعض علما عهم أنعد نان اول من وضع الصاب الحرم وأول من كسي الكعبة وكسيت في زمنه وحكى البلاذري ان اول من كساها الانطاع عد ان ابن أد وري الواقدي أيضاعن إبراهم من أفريعة قال كمي البيت في الجاهلية الانطاع ثم كساه رسول ﷺ النياب المانية ثم كساه عمر وعيَّان القباطيثم كساه الحجاج الديباج وروىالفاكهي باسناد حسن عن سعيد بن السيب قال لماكان عام الفتح أتت أمرأة تجمر الكعبة فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين فكساهاالمسلمون بعددلك وقال أبو بكربن أبي شيبة حدثناوكيم عن حسن هوابن صالح عن ليثهو النأبي سلم قالكانت كسوة الكعبة على عهدالني ويتاليج المسوح والانطاع ليث ضعيف والحديث معضل وقال أبو بكر أيضا حدثنا عبدالاعلى عن عدين اسحق عن عجوز من أهل مكه قالت أصيب ابن عفان وأنابنت أربع عشرة سنة قالت ولقد رأيت البيت وماعليه كسوة الاما يكسوه الناس الكساه الاحر يطرح عليه والتوب الابيض وقال ابن اسحق بلغني أن البيت لم يكس في عهد أبي بكر ولاعمر يعني لم يجددله كسوةو روى الفاكهي باسناد صحيح عن ابن عمرانه كان يكسو بدنه القباطى والحبرات يوم يقلدها فاذاكان يوم النحر نزعها ثم ارسل بها الى شيبة من عبان فناطهاعلى الكعبة زادفى رواية صحيحة أيضا فلما كست الامراء الكعبة جلها القباطيثم تصدقها وهذايدل علىان الامركان مطلقا للناس ويؤيدهمارواه عبدالرزاق عن معمر عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه قالت سألت عائشة انكسوا الكعبة قالت الامهاء يكفونكم وروى عبدالرزاق عن الاسلمي هو التابراهمين ابي يحىءن هشام بن عروة ان أول من كساها الديباج عبدالله بنالز بير وابراهم ضعيف وتابعه عدبن الحسين بن زيالة وهو ضعيف ايضا اخرجه الزبيرعنه عن هشام و روي الواقدى عن اسحق من عبدالله عن الى جعفر الباقر قال كساها يزمد ن معاوية الديباج واسحق بن ابيفروة ضعيف وقال عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرت انعمركان يكسوها الفباطي واخبرني غبر واحد أن النبي ﷺ كساها القباطي والحبرت وأبو بكر وعمر وعُمان وأول من كساها الديباج عبدالمك بن مروان وازمن أدركَ ذلك منالفقها قالوا أصاب مانعلم لهامن كسوة أوفقمنه ووريأ بوعروية فىالاوائل له عن الحسن قالأولمن لبس الكعبة القباطي النبي ﷺ و روىالهاكبي فى كتاب مكة من طريق مسعرعن جسرة قال أصاب خالدين جعفر بن كلاب لطيمة في الجاهلية فها تمط من ديباج فأرسل به الى الكعبة فنيطعليها فعلي هذا هوأول من كسىالكعبة الديباج و روىالدار قطني فىالمؤتلف أنأول منكسي الكعبةالديباج نتيلة (١) بنت حبان والدة العباس ف عبدالمطلب كانتأضلت العباس صغيرافنذرت أن وجدته أن تكسو الكعبة الدياج وذكر الزير بن بكارانها أضلت ابنها ضرار بن عبد الملك شقيق العباس فنذرت أن وجدته أن تكسوا البيت فرده عليها رجل من جذام فكست الكعبة ثيابا بيضاء وهذا مجمول على تعدد القصة وحسكي الازرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي والحبرات فكانت تكسى الديباج يوم عاشورا. والقباطي في آخر رمضان فحصلناً في أول من كساها مطلقا ثلاثة أقوال اسماعيـــلوعدنان وتبع وهو اسعد المذكور في الرواية الاولى ولا تمارض بينماروىعنهانه كساها الانطاع والوصائل لان الازرقيحكي في كتاب مكة أن تبعاأري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الانطاع ثم أري أن يكسوها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كساها الناس جدد في الجاهلية و يجمع بين الاقوال الثلاثة أن كانت ثابتة بإن اسماعيل اول من كساها مطلقا واما تبع 'فأول من كساها ماذكر واما عدنان فلعله اول من كساها بعد اسمعيل وسيأتي في اوائل غزوة الفتح مايشعر إنها كات تكنى في رمضان وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال خالدا و نتيلة اومعاوية او يزيد أو ابن الزيراوالحجاج و بجمع بيها بان كسوة خالد وهيلة لم تشملها كلها وانما كان فها كساها شيء من الديباج

(١) قوله بنت حبان فى نسخة بنت حنان فليحرر اه

باب ُ هَدْمِ الْـكَمْبَةِ وَقَالَتْ عَائِيثَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْبَا قَالَ النَّبِيَّ فِيَتَالِيَّةٍ بَفْزُو جَيْسُ الْكَمْبَةَ فَيَخْـفَ الْمِيمِ حَدَّثَنَا عُبِيهُ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنَا عُبِيهُ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي مِيمٍ حَدَّثَنَا عُبِيهُ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي مُلْكِكَةً عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيمُ عَلَيْلِيْقُ قَالَ كَأَنِّى بِهِ أَسُوْدَا فَيَجَ

واما معاوية فلعله كساها فى آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد وأما ابنالزج فسكانه كساهاذلك بعد تجديد عمارتها فاوليته بذلك الاعتبار لكن لم يداوم على كسوتها الديباج فلمساكساها الحجاج بامر عبد الملك استمر ذلك فكانه أول من داوم على كسومها الديباج في كل سنة وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك وافق القول الاخير فإن الحجاج انما كساها بامر عبدالملك وقول ابن اسحق آن ابابكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظر ال تقدم عن ابن الى نجيت عن ابيه أن عمركان يزعها كل سنة لكن يعارض ذلك ماحكاه الفاكهيءن بعض المكين أن شببة بن عبَّان استأذن معاوية في نجر يدالكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيأ فوق شيُّ وقد تقدم سؤال شبية لعائشة انها تجتمع عندهم فتكثر وذكر الازرقي ان أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عبان بن عفان وذكر الفاكبي ان اول منكَّساها الديباج الابيض المأمون من الرشيد واستمر بعده وكسيت في أيام الفاطمين الديباج الابيض وكساها عدين سبكتكين دياجا السفر وكساها الناصر العباسي دياجا أخضرتم كساها دياجا أسود فاستمر ولمزل الملوك يتداولون كسوتها الى ان وقف علمها الصالح اسمعيل بن الناصر في سنة ثلاث واربعين وسيعائية قرية من نواحي القاهرة يقاللها بيسوسكان اشترى الثلثين منهامن وكيل بيتالمال ثموقفها كلهاعلي هذه الجهة فاستمر ولمتزل تكسي منهذا الوقف الى سلطنة الملكالؤ يدشيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضهف وقفها ثم فوض امرها الى بعض امنائه وهوالقاضي زين الدين عبدالباسط بسطالقه في رزقه وعمره فبالغ في تحسيبها محيث يعجز الواصف عن صفة حسنها جزاه الله على ذلك افضل المجازاة وحاول ملكالشرقشاهر وخ (١) في سلطنةالاشراف برسباي أن ياذن له في كسوة الكعبة فامتنع فعادراسله ان يأذن له ان يكسوها من داخلها فقط فأى فعاد راسله ان يرسل الكسوة اليه و يرسلهااليالكعبة و يكسوهاولو يوما واحدا واعتذر بأنهنذر ان يكسوها و يريدالوفاء بنذره فاستفتىاهلاالعصر فتوقفت عن الجوآب واشرت الى انه ان خشى منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر وتسرع جماعة الى عدم الجواز ولم يستندوا الي طائل بل الى موافقة هوى السلطان ومات الاشرف علىذلك \* (قيله باب هدمال كعبة ) أي في آخرالزمان (قيله وقالت عائشة ) فير وانة غير أي ذرقالت بحذف الواو وهذا طرف من حديث وصله المصنف في اوائل البيو عمن طريق الغم بنجبير عنها بلفظ يغزوجيش السكعبة حتى اذاكانوا ببيداءمن الارض يحسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم وسيأتي الكلام عليه هناك ومناسبته لهذه الترجمة من جهة ان فيه اشارة الى انغز والكعبة سيقع فمرة بهلكهم الله قبــل الوصول اليها وأخرى بمــكنهم والظاهر ان غز والذين يخر نونه متأخر عن الاولين (قوله عبيد الله بن الاخنس) معجمة ونون ثم مهملة و زنالاحمر وعبيد الله بالتصغيركوفي بكني أبامالك (قهله كأنيبة )كذافي جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث والذي يظهر ان في الحديث شيأ حذف و محتمل ان يكون هو ماوقع في حديث على عندأ بي عبيد في غريب الحديث من طريق أبي العالية عن على قال استيكثر وامن الطواف بهذا البيت قبل ال محال بينكمو بينه فكأنى رجل من الحبشة أصلم أوقال اصمع حمش الساقين قاعد عليهاوهى تهدمورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظهأصعل بدل اصلع وقال قائمًا عليها بهدمها بمسحانه ورواء يحبى الحانى في مسنده من وجه آخرعن على مرفوعا (قوله كأنىبه أسوداقحج) بوزن افعل بفاءثم حاءثمجم والفحج تباعد مابينالساةين قال الطبي وفي أعرابه (١) قوله شاه روخ فی نسخة شاه زخ اه

يَمْلُمُ اَحْبَرَا حَدِّمْ اللهِ عَنِي بَنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبِاهُمُ بَرْعَ وَضِيَ اللَّهُ عِنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيِّلِيِّتُهِ بُحَرَّبُ الْكَنْبَةَ ذُوالسُّو مُقَدَّبِنِ مِنَ الْحَبَشَةِ بِالْبُ مَاذُ كِرَ فَى الْحَجْرِ الأَسْوَ دِحِدٌ مِثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرِ أَخْرِنَا سُفْيانُ عَنِ الأَعْشِ

أوجه قيل هوحال منخبركانهو باعتبارالمعني الذيأشبه الفعلوقيل هاحالان منخبركانوذو الحالأما الستقر المرفوع اوالمجرور والثاني أشبه وهمامدلان من الضمير المجروروعلى كلحال يلزم اضهار قبل الذكر وهو مبهم يفسره ماحده كقولك رايتدرجلا وقيلهما منصو بازعلى التميزوقوله حجراحجرا حال كقولك بوبته بإبابا وقوله في حديث على اصلع أوأصمل أواصمع الاصلع من ذهب شعر مقدم راسه والاصعل الصغير الرأس والاصمم الصغير الاذنين وقوله حمش الساقين بحاء مهملة ومم ساكنة ثم معجمة أي دقيق لساقين وهو موافق لقوله في رواية أبي هريرة ذو السو يقتين كما سياتي في الحديث الذي بعده (قوله يقامهاحجراحجرا) زاد الاسماعيلي والفاكهي في آخره يعني الكعبة (قُولَة عن ابن شهاب )كذا رواه الليث عن نونس وتابعه عبــد الله منوهب عن يونس عنــدأى نعيم في المستخرج وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهرى فقال عن سحم مولى بني زهرة عن أبي هريرة رواه الفاكهي من طريق نعم بن حماد عن ابن المبارك فان كان محفوظا فيكون للزهري فيمه شيخان عن أبي هريرة (قوله والسويقتين) تثنية سويقة وهي تصغير ساقاأي له ساقان دقيقان (قوله من الحبشة) اي رجل من الحبشةووقع هذاالحديث عنداحمد منطريق سعيدبن سمعانعن أىهريرة بأتممن هذاالسياق لفظهيبايع للرجل بين الركن والمقامولن يستحلهذا البيتالا أهلهفاذا استحلوه فلاتسأل عنهلكة العربثم تجيء الحبشةفيخر بونه خرا الا يعمر بعده أمداوهم الذن يستخرجون كنزه ولأى قرة في السنن من وجه آخرعن أي هريرة مَرفوعالا يستخرج كنزالكعبة الادواالسو يقتين من الحبشة ونحوهلاى داودمن حديث عبد اللهبن عمرو من العاص وزادا حمدوالطبراتى من طريق محاهدعته فيسلما حليتها و بجردها من كسوتها كأنى أنظر اليه اصيلم أفيدع يضرب علها بمساحاته أو بمعوله وللفاكبي من طريق مجاهد تحوه وزاد قال مجاهد فلما تقدم ابنَ الزبير الكعبة جئت أنظر اليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بنعمرو فلرأرها قبلهذا الحديث يخالف قوله تعالى أولمروا أناجعلنا حرما آمناولانالله حبسءن مكة النيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن ا ذداك قبلة فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين وأجيب بأن ذلك محمول علىأنه يقعفى آخرالزمان قرب قيام الساعة حيث لايبقىفى الارض احد يقول الله الله كماثبت فى صحيح مسارلاً تقوم الساعة حتى لا يقال في الارضالله الله ولهذا وقع فى ر واية سعيد بن سمعان لا يعمر بعده أمدا وقدوقع قبلذلك فيهمن القتال وغزواهل الشام لهفىزمن يزيدين معاوية ثممن بعده فىوقائع كثيرةمن أعظمها وقعة القرامطّة بعداللها ففقتلوا منالمسلمين فيالمطاف من لانحصي كثرة وقلعوا الحجرالاسود فحولوه إلى بلادهم ثمأعادوه بعد مدة طويلةثم غزي،مرارا بعدذلك وكلذلك لايعارضقوله تعاليأولم يرواأ ناجعلنا حرماآمنا لأنذلك انماوقع بآبدي المسلمين فهومطابق لقوله ﷺ ولن يستحل هذاالبيت الاأهلهفوقع ماأخبر بهالني ﷺ وهومن علامات نبوته وليس فىالآية مايدل على استمرارالامن المذكورفيهاوالله اعلم \* ( قوله باب ماذكرفى الحجر الاسود ) أورد فيه حديث عمرفى تقبيل الحجر وقولهلا تضر ولاتنفع وكانه لميثبت عنده فيه على شرطه شيءغير ذلك وقد وردت فيه أحاديث منهاحديث عبدالله عمروبن العاص مرفوعا ان الحجروالمقام ياقو تتانمن ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولاذلك لأصاما بينالمشرق والمغرب أخرجه احمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي اسنا دمرجي أيوابحي وهوضعيف قال الترمذي حديثغريب ويروي عن عبدالله بنعمرو موقوفا وقال ابنأبي حانمهن أبيهوقفه أشبهوالذي رفعه ليس بقوى ومهاحديث أبن عباس مرفوعانزل الحجرالاسود مرالجنة وهواشد بياضامن اللين فسودته خطايابي آدم أخرجه

مَّنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ عابِسٍ بْنِرَ بِيمَةَ عَنْ عُرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جاء إلى الحَجَرِ الأسوَّ دِ فَقَبَّاهُ فَقَالَ إِنِّي أَعَارُ أَنَّكُ حَجَرِ لاَ تَضُرُ ولاَ تَنْفُمُ ولُولاً أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ أَلَيْ عَيَكِ لِيُّ فَيَلِّكُ مُ اللَّهُ عَلَيكُ في أَنَّ الْمَالَكُ أَلْكُ مِا لَهُ الْمُعَلِّيلُ فَي أَنَّ الْمُعَلِيلُ فَي أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ فِي أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّهُ مَا أَنَّا لَهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُ إِنَّهُ مُواللَّهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْكُ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا لِمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ نُوَ الِي الْبَيْتِ شَاءَ حَدَّثُنَا فَنَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ الزمذي وصححه وفيه عطاء بنالسائب وهوصدق لمكنه اختلط وجريرتمن سمعرمته بعداختلاطه لمكن له طريق اخري في صحيح ابن خُزيمة فيقوى بهاوقد رواهالنسائي منطريق حماد بن سلمةعن عطاه مختصرا ولفظه الحجر الاسودمن الجنةوحماد ممنسمع منعطاء قبل الاختلاط وفي صحيح النخزيمة أبضاعن ابنعباس مرفوعاان لهذا

الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمنأستلمه يومالقيامة بحقوصححه أيضاابن حبازوالحاكم ولهشاهد منحديثأنس عندالحاكم أيضا (قهله عز الراهم ) هوابن يز مدالنخمي وقدر واه سفيانوهو الثورىباسناد آخرعن الراهم وهو ابن عبد الاعلى عن سو بدين غفلة عرب عمر أخرجه مسلم (قوله أني أعلم انك حجر) فى رواية أسلم الآية حد

بابعن عمرانه قال اماوالله انهلاعلم انك (قولي. لا تضرولا تنفع) أي الا باذن الله وقدر وي الحا كممن حديث ألى سعيد انعمرلما قال هذاقال له على بن أبي طا ابأنه يضرو ينفعوذ كر أن الله لما أخذالمواثيق على ولدآدم كتب ذلك في رق

والقمه الحجرقال وقد سمعت رسول الله ﷺ يقوّل يؤني يوم القيامة بالحجر الاسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيــد وفي اسناده ابو هرون العبدي وهو ضعيف جدا وقد روي النسائي من وجه آخر مايشعران عمر رفع قوله ذلك الى النبي ﷺ أخرجه من طريق طاوس عن ابن عباس قال رأيت عمر قبل الحجر ثلاثائم قال اللُّ حجر لاتضم ولاتنفع ولولا انى رأيت رســول الله ﷺ قبلكما قبلتك ثم قال رأيت رسول الله ﷺ فعل مثل ذلكِ قال الطبري أنما قال ذلك عمر لان الناس كأنوا حديثي عهد بصبادة الاصنام فحشي عمر أن

يظن الجهال انأستلام الحجرمن باب تعظم بعض الأحجاركا كانت العرب تفعل في الجاهلية فأرادعمر ان يعارالناس أن استلامه اتباع رسول الله يتيكلته لالأن الحجرينهم ويضر بذانه كاكانت الجاهلية تعتقده فى الاونان وقال المهاب حديث عمر هذا رد على من قالأن الحَجْرِ بمين الله في الارض يصافحها عباده ومعاذ اللهأن يكون لله جارحة وانماشرع تقبيله

اختباراليعلم بالمشاهدة طاعةمن يطيعوذلك شبيه بقصة الميس حيث أمر بالسجود لآدم وقال الخطائي معي أنه يمين الله في الارض أن من صافحه في الآرض كاناه عندالله عهدوجرت العادة بأزالعهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالانه والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه وقال التحب الطبرى معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافدقبل يمينه غلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله تزل منزلة بمين الملك ولله المثل الاعلى وفي قول عمر هذا التسليم الشارع في أمور الدين وحسن الاتباع في لا يكشف عن معانها وهوقاعدة عظيمة في اتباع النيء يَتَكَالِيَّةٍ فيا يفعله ولولم بعز الحكة فيه دفع ماوقع لبعض الجهال من أنفى الحجرالاسود خاصة ترجع الىذاته وفيه بيان السنن بالقول والفعل وأن الامام اذا خشى على أحدمن فعله فساد اعتقادأن يبادر إلى بيان الامر و توضح ذلك وسيأتى بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعدتسعة أنواب قال شيخنا فىشر حالترمذي فيهكراهة تقبيل مالميردالشرع بتقبيله وأماقول الشافعي ومهماقبلمن البيتفسن فلرردمه الاستحباب لانالمباح من جملة الحسن عند الاصوليين ﴿ تَكُيلُ ﴾ اعترض بعض الماحدين على الحديث المَّاضي. فقالكيف سودته خطاباللشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد وأجيب بما قال ان قتيبة لوشاءالله لكان ذلك وانماأجرى اللهالعادة بانالسواد يصبغ ولاينصبغ علىالعكس منالبياض وقالالحب الطبرى فى بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا اذا اثرت في الحجر الصلافتا أبرها في القلب أشد قال وروى عن ابن عباس انمباغيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا الى زينة الجنة فان ثبت فهذا هو الجواب (قلت) أخرجه الحيدى في فضائل مكة باسناد ضعيف

والله أعلم \* (قهله باب اغلاق البيت و يصلى في أي نواحي البيت شام) أو ردفيه حديث ابن عمر عور بلال في صلاة

دَخَلَ وَسُمُولُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وبِلاَلُ وُعُنَّانُ بْنُ طَلْحَـةَ فَأَ غَلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَسًا فَتَحُوا مُحُنْتُ أُوَّلَ مَنْ وَكَجَ

النبي ﷺ في الحقبة بينالعمودين وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة انها ندل على التخبير والفعل المـــذكور مدل على التعيين واجيب بانه حمل صلاة الني عِيم الله في في ذلك الموضع بعينه على سبيل الانفاق لاعلى سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره و محتمل أن يكوّنَ مراده ان ذلك الفعل ليس حيا وان كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها الني عَيِيكَ أفضل من غيرها ويؤ مده ماسياتي في الباب الذي يليه من تصريح النعمر بنص الترجة مع كونه كان يقصد المكان الذى صلى فيه الني يَتَنِيَالِيَّة ليصلى فيه لفضله وكانالمصنف اشار بهذهاأنترجمة الي الحكمة في اغلاق الباب حينئذوهوأولي من دعوى ابن طال الحكة فيه لئلا يظن الناس أنذلك سنة وهومع ضعفه منتقض بالهلوأراد اخفاء ذلك مااطلع عليه بلال ومن كان معموا ثبات الحكم بذلك يكني فيه فعل الواحد وقد تقدم بسط هذا فى بابالفلق للكعبة من كتاب الصلاة وظاهرالترجمة انه يشترط للصلاةفي جميع الجوانب اغلاقالباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء والحكي عن الحنفية الجواز مطلقا وعن الشافعية وجهمثله لكن يشترط أن يكون للبابعتبة بأىقدركانت ووجه يشترط أن يكون قدر قامةالمصلي وجه يشترط أن يكون قدرمؤخر الرجلوهو المصحح عندهم وفىالصلاة فوق ظهر الكعبة نظيرهذا الحلافواللهأعلم وأماقول بعضالشارحين اناقولهو يصلىفىأى وآحى الببتشاءيعكر علىالشافعية فهااذا كان البيت مفتوحاً ففيه نظر لا مجعله حيث يغلق الباب و بعدالغلق لا يوقف عندهم في الصحة ( قولهدخل رسول الله ﷺ البيت )كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيدغن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد ولفظه قبلالنبي عَتِيَالِيَّةٍ بومالفتح منأعلىمكه علىراحلته وفى رواية فليَحين بافع الآتية فىالمفازىوهو مردف اسامة يعنى النزيدعلى القصواءثم اتفقا ومعه بلال وعثان بن طلحة حتى أناخ فى المسجدوفي رواية فليح عندالبيت وقال لعثمان اتتنا بالمنتاح فجاءه بالمنتاح فقتح له الباب فدخل ولمسلم وعبدالر زاق من رواية أعوب عن نافع ثم دعاعمان بن طلحة مالفتاح فذهب الىأمه فأبت أن تعطيه فقال والله لتعطينه أولاخرجن هذا السيف من صلى فلمارأت ذلك أعطته فجاءبه الي رسول الله ﷺ فقتح الباب فظهر من رواية فليح أنفاعل فتح هوعثمان المذكو رلسكن روي الفاكهي من طريق ضعيفة عنابن عمر قالكان بنواى طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحدفتح الكعبة غيرهم فأخذ رسول الله عَيِّالَةِ الْمُتَاحُ فَنْتُحَا بِدِهُ وَعُهَانِ اللَّهُ كُورِ هُوعُهَانِ مَ طَلْحَةً بِنَ أَنْ طَلْحَةً بن عبدالعزي بن عبدالدار بن قصى بن كلاب وَيِّقَالَلهالحجي بفتحالَمهملة والجم ولآل بيته الحجبة لحجهم الكعبة ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة الىشيبة بن عثمان بن أي طلحة وهوابن عمعتمان هذالاولده ولهأيضا صحبة وروايةواسم أم عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتحفيف والفاء ( قوله هو واسامة بن زيدو بلال وعنمان ) زادمسلم من طريق اخري ولميدخلها معهمأ حدووقع عند النسائي منطريق ابنءونءن افع ومعدالفضل بنعباس وأسامةو بلال وعثانزاد الفضل ولاحمدمن حديث ابن عباس حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها اله إيصل في الكعبة وسيأتي البحث فيه بعدايين (قهله فأغلقوا عليهم)وردفيرواية حسان بن عطية عن نافع عندأ ي عوانة من داخل ورديونس فمكث نهاراطو يلاوفي رواية فليجزمانا بدل بهارا وفي رواية جويرية عن نافع التي مضت في أوائل الصلاة فأطال ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع فمكث فيهامليا ولهمن رواية عبيدالله عن نافع فأجافواعليهم الباب طو يلاومن رواية أبوب عن نافع فمكث فبهاساعة وللنسائى من طريق ان أىملكية فوجدت شيأ فذهبت ثم جئت سريعا فوجد النبي ﷺ خارجاً منها و وقع فىالموطأ بالفظ فأغلقاها عليه والضمير لعثمان وبلالولمسلم منطريق ابنءون عن نافع فاجاب عليهم عثمان الباب والجمع بينهما أنعثمان هوالمباشر لذلك لانهمنوظيفته ولعل بلالا ساعده في ذلك و رواية الجمُّع يدخل فيها الآمريذلك والرَّاضي به ( قوله فلما فتحوا كنت أول هن ولج ) في رواية فليح ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقهم وفير والمأوب وكنت رجلا

فَلَقِيتُ بِلاَدٌ فَسَأَ لُنَهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قالَ نَعَمْ بَبِنِ العَمُودَ بْنِ الْبانِينِ شاباقو يا فبادرت الناس فبدرتهم وفي رواية جوبرية كنت أول الناس ولجعلى أثره وفي رواية ابن عون فرقيت الدرجة فدخلت البيت وفير واية مجاهد المساضية في أوائل الصلاة عن ابن عمر واجد بلالا قائمنا بين البابين وأفاد الازرقيفي كتاب مكة انخالد بن الوليد كان على الباب يذبعنه الناس وكا نهجاء بعــد مادخل النبي ﷺ واغلق ( قَوْلُه فَلْقَيْتَ بَلَالًا فَسَأَلُتُه ) زاد في رواية مالك عن نافع المـاضية في أوائل الصلاة ماصنع وفي واية جربرية ويونس وجهو رأصحاب نافع فسألت بلالا أين صلى اختصروا أول السؤال ونبت في رواية سالم هذمحيث قال هل صلى فيدقال نع وكذا في رواية محاهد وابن أب مليكه عن ابن عمر فقلت أصلى النبي عَبَيْلَيْقٍ في السكعبة قال نسم فظهر أنه استبت أولاهل صلى أولاتم سألء موضع صلاته من البيت و وقع في رواية بونس عن ابن شهاب عندمسلم فأخرى بلال وعثمان منطلحة عىالشك والحفوظ أنهسأل بلالاكمافي رواية الجهور ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة بنزيد حين خرجاابن صلى النبي ﷺ فيه فقال على جهته وكذا أخرجه البزارنحوه ولاحمدوالطبراني منطريق أىالشعثاء عنابنعمر قالأخبرني أسامة أنهصليفيه ههنا ولمسلم والطيراني من وجه آخر فقلت أين صلى النبي ﷺ فقالوا فان كان محفوظا حل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كما قدم تفصيله م أرادزيادة الاستنبات فيمكانالصلاة فسألءثان أيضاوأسامة ويؤيدذلك قولهفي رواية ابنعون عندمسلم ونسبت أن أسألهم كم صلى بصيغة الجم وهذاأولى من جزم عياض وهمالروايةالتي أشر نااليها من عند مسلروكا من لم يقف على بقية الروايات ولايعارض قصته مم قصة اسامة ماأخرجه مسلم أيضامن حديث ابن عباس أنأسامة بنزيد أخبرهأن الني ﷺ لميصلفيه ولكنه كبر في نواحيه فانه مكن الجمع بينهما أن أسامة حيث اثبسااعتمد في دلك على غيره وُحيثُ نَفَاها أرادمافي علمه لسكونه لمريه ﷺ حين صلى وسيأني من يدبسط فيــه بعدبابين فيالسكلام على حديث ابن عباس أن شاء الله تعمالي ( قوله بين العمودين الممانيين ) في روانة جو برية بينالعمودين المقدمين وفي رواية مالك عن نافع جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وفي رواية عنه عمودين عن يمينه وقعد تقدمال كملام علىذلك مبسوطا في بابالصلاة بينالسواري بمسابغيءن اعادته لمكن لمنذكر هنامالم يتقدمذكره فوقع فيرواية فليحالاتية في المفازي بين ذينك العمودين المقدمين وكانالبيت علىستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين من السطر المقــدم وجعل باب البيت خلف ظهره وقال في آخر روايته وعنــد المــكان الذي صلى فيــه مرمرة حمراء وكل هــذاً أخبــار عمــا كان عليه البيت قبـــلأن يهدم و يبنيفى زمن|بن|لز بير فاماالان فقــدبين موسى ن عقبةفى روايته عن نافعكما في الباب الذي يليه أن بين موقفه ﷺ و بين الجـدار الذي استقبلهَ قريبامن ثلاثة أذرعوجزم برفع هملَّه الزيادة مالك عن نافع فلما أخرجه أبو داود من طريق عبـــد الرحمن بن مهـــدى والدارقطني في الغرَّائب من طريقــه وطريق عبدالله بن وهب وغــيرهما عنه ولفظه وصــلى وبينه وبين القبــلة ثلاثة أذرع وكذا أخرجها أنوعوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع وهـذا فيه الجزم بثــلاثة أذرع لـكن ر وآه النسائى من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ نحومن لـ لائة ادرع وهي موافقــة لرواية موسى بن عقبة وفي كتاب مكة للاز رقى والفاكهي من وجه آخران معاوية سأل ابن عمر النرسول الله ﷺ فقال اجعل بينك وبين الجداردراعـين اوثلاثة فعلى هذا ينبغي لمن اراد الاتباع في ذلك ان يجعل بينه و بين الجدار ثلاثة اذرعانه تقع قدماه في مكان قدميم متيالية انكانت ثلاثة اذرع سواءوتقم ركبتاه او بداه و وجهانكان اقل من ثلاثة والله اعلمواها مقدار صلابه حينئذ فقدتقدمالبحث فيه فى اوائل الصلاة واشرتالي الجمع بين رواية مجاهدعن ابن عمر المصلي ركمتين وبين رواية من روى عر الغران ابن عمرقال نسيت ان اسأله كم صلى والى الردعلى من زعم ان رواية مجاهد غلط بما فيه مفنع محمد الله تعالى

وفى هذا الحديث من الفوائدر وابة الصاحب عن الصاحب وسؤال المفضول مروجو دالافضل والاستفامه والحجة بخبر

باسب الصَّلَاتِ فَى الْـَكَمْنَةِ حَلَّ شَيْلًا أَحْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَفْبَةَ عَنْ الْفِيرِ عَنِ ابْنِ مُحَرَّ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْـكَمْبَةَ مَشَى قِبِلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَعْمَلُ الْفَاهِرِ عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَدُخُلُ وَيَعْمَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

الواحد ولايقالهو ايضاخبر واحدفكيف يحتج للشئ بنفسه لانانقولهو فردينضمالى تطائرمثله يوجب العلم بذلك وفيه اختصاص السابق بالبقعةالفاضلة وفيهالسؤالءن العلم والحرص فيه وفضيلة انعمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي ﷺ ليعمل بها وفيه انالهاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي ﷺ في بعض المشاهد الفاضلة و بحضره من هودونة فيطلع علىمالم يطلع عليه لان ابابكروعمر وغـيرهماممن هوافضل من بَــــلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك واستدل بهالمصنف فهامضي على انالصلاة الى المقام غيرواجبة وعلى جوازالصـــلاة بين السوارى في غــيرا لجماعة وعلى مثم وعية الابواب والعلقللمساجد وفيهانالسترة أنمانشر عحيث يخشى المرورفانه ﷺ صلى بين العمودين ولم يصل الى احدها والذي يظهر انه ترك ذلك للا كتفاء بالقرب من الجداركا تقدم انه كان بين مصلاه والجدار بحو الاثة اذرع و بذلك ترجمله النسائى على ان حدالدنومن السترة ان لا يكون بينهما اكثرمن ثلاثة اذرعو يستفاد منه آن قول العلماء عبة المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة الكرنه عير التينيج جاءفا ناخ عندالبيت فدخله فصلي فيهركه سين فكانت نك الصلاة اما لكون الكعبة كالمسجد المستقل اوهوتحية المسجدالعام والله اعلم وفيه استحباب دخول الكعبة وقدر وي ابن خريمة والبهتي من حديث ابن عباس مرفوعا من دخل البيت دخل في حسنة وخرج معفو راله قال البهتور تعرد به عبد الله بن المؤمل وهوضعيف ومحل استحبابه مالم يؤذا حدا بدخوله ور وى ابن ابي شببة من قول ابن عباس اندخول البيت ليس من الحج في شي وحكي القرطي عن من العلما اندخول البيت من مناسك الحجورده بأن الني يجللته انمادخله عامالفتحولم يكن حينئذبحرما وامامارواه ابوداودوالنرمذي وصححه هووابن خزيمة والحاكم عن عائشة الله عليته خرج من عندها وهوقر برالعين تمرجع وهو كثيب فقال دخلت الكعبة فأخاف ان اكون شققت على المتي فقد يتمسك و الصاحب هذا القول الحكى لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته بل سيأتي بعد با بين الله لم يدخل فيالكمية في عمريه فتعينان القصة كانت في حجته وهوالطلوب وبذلك جزم البهتي واعالم يدخل في عمريه لما كان في البيت لعائشة بالمدينة بعدرجوعهفلبس فىالسياق ماتمنع ذلك وسيأتي النقل عنجماعةمن اهل العلمانه لميدخل ألكعبة فى حجته وفيه استحباب الصلاة فى الكعبة وهوظا هرفى النقل و يلتحق بهالفرض اذلا فرق بينهما فى مسئلة الاستقبال للمقم وهو قول الحمهو روعن ابن عباس لا تصبح الصلاة داخلها مطلقا وعلله بانه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقدو ردالا مرباستقبالها فحمل على استقبال جيعها وقال به بعض الما لكية والظاهرية والطبري وقال المازري المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الاعادةوعن ابن عبدالح الاجزاء وصححه ابن عبدالبر وابن العربى وعن ابن حبيب يعيدا مداوعن اصبغانكان متعمدا واطلق الترمذي غن مالك جوازالنوافل وقيده بعض اصحابه بغيرالر واتب وماتشرع فيهالجماعة وفي شرحالعمدةلاين دقيق العيدكره مالك الفرض اومنعه فكانه اشارالي اختلاف النقل عنه فى ذلك ويلتحق بهذه المسئلة الصلاة فيالحجر ويأتي فيهاالحلافالسابق في اول الباب في الصلاة اليجهة الباب نيراذ الستدبر المحبة واستقبل الحجر لم يصح على القول بان تلك الجمه منه ليست من الكعبة ومن المشكل ما نقله النووي في زوائد الروضة عن الاصحاب ان صلاةالفرض دأخل الكعبة أنابر ججماعة أفضل منها خارجها ووجه الاشكال أنالصلاة خارجها متفقعلى محتهابين العلماء بخلاف داخلها فكيف يكون المختلف في صحته افضل من المنفق، (قوله باب الصلاة في الكعبة) اوردفيه حديث ابن عمر فى ذلك من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن الفع (قوله قبل) بكسرالقاف وفتح الموحدة اي

يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلاَلْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِيهِ وَلَيسَ عَلَى أَحَدِ بَأْسُ أَنْ يُصَلَّى فِي أَيُّ نَوَاحِيَ الْبَيْتِ شَاءَ بِالْبُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَفْبَةَ . وَكَانَ أَبْنُ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُحْجُ كَثِيرًا وَلاَ يَدْخُلُ حَدَّثُنَا مُسَدَّدْ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدُاللهِ حَدَّثَنَا الْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أُوفَى قالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ المَّقَامِ رَكُمْتَكِنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَعَالَ لَهُ رَجُلْ أَذْخَـلَرَسُولُ اللهِ عَيْكِ الْكَمْبَةَ قالَ لاَ باسب مَنْ كَبَّر ف نَوَاحِي الْكَمْبَةِ حِدّث أَبُو مَعْمَرَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَ ارْثِ حَدَّتُنَا أَيُّوبُ حَدَّتَنَا عِكْرَمَةُ عَرْنِ ابْنِ عَبَّاس رضَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ رَسُولَ اللهِ مِثَلِثَةِ لَمَّا قَدِمَ أَيْ أَنْ يَدْخُلُ ٱلْبَيْتَ

مقابل (قوله يتوخى) بتشديد الحا المعجمة أي يقصد (قوله وليس على احد بأس الح) الظاهر انه من كلام ابن عمر مع احتال ان يكون من كلام غيره وقد تقدم الحديث المرفوع في كتاب الصلاة فيهاب الصلاة بين السواري ، (قوله أب من ل يدخل الكعبة) كأنه اشار بهذه الترجمة الي الردعل من زعم ان دخولها من مناسك الحيج وقد تقدم البحث فيه قبل بباب واقتصر المصنف علىالاحتجاج بفعل ابن عمولانه اشهرمن روي عن الني النبي دخول الكعبة فلوكان دخولها عندممن المناسك لما اخل بهمم كثرة اتباعه ( قوله وكان ابن عمر الح) وصله سفيان الثوري في جامعه من رواية عبدالله من الوليد العدنىعنه عن حنظاةعن طاوسقالكان ابنعمر يحجكثيراولايدخل البيت واخرجهالفاكهي فيكتاب مكة مزهذا الوجه (قوله خالدىن عبد الله )هو الطحان البصري وهذا الاسناد نصفه بصرى ونصفه كوفي (قولهاعتمر) اي في سنة سبع عام القضية (قه له أدخل رسول الله ﷺ الكعبة) الهمزة استفهام أي في تلك العمرة (قال لا)قال النووي قال العلماء سبب ترك دخولهما كان في البيت من الاصنام والصور ولم يكن المشركون يتركون لغيرها فلما كان في النتج أمر بازالة الصورثم دخلها يعنيكما في حديث الن عباس الذي بعده انتهي و محتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط فلو أراد دخوله لمنعوه كامنعوه من الاقامة بمكة زيادة على الثلاث فلريقصد دخوله لئلا بمنعوه وفي السيرة عن على انه دخلها قبل الهجرة فأزال شيأمن الاصناموفي الطبقات عن عثمان بن طلحة نحو ذلك فانثبت ذلك لم يشكل على الوجه الاوللان ذلك الدخول كانلاز القشي ومن المنكوات لالقصد العبادة والازالة في الهدنة كانت غير ممكنة نخلاف بوم القتح في تنبيه كاستدل المحب الطبري بهعلىانه علىالله وخلالكمبة في حجته وفي نتحمكة ولادلالة فيهعلىذلك لاتهلا يلزمهن نفي كونه دخلها في عمرته انه دخلها في جميع اسفاره والقداعم و (قوله باب من كبرفي نواحي الكعبة) اوردفيه حديث ابن عباس انه عليالية كبرفي البيت ولميصل فيه وصححه المصنف واحتجبه مركونه تري تقديم حديث بلال في اثباته الصلاة فيه عليه ولامعارضة في ذلك النسبة الىالترجمة لانابن عباس اثبت التكبيرولم يتعرض له بلال و بلال اثبت الصلاة ونفاها بن عباس فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس وقديقدم اثبات بلال على نفي غيره لامرين احدهما انه لم يكن مع النبي عَيَيْكَاتُهُ يومنذوا نما اسند فيه تارة لاسامة و تارة لاخيه الفضل معرانه لم يثبت ان الفضل كان معهم الافي رواية شاذة وقدروي أحدمن طريق ابن عباس عن اخيه الفضل نفي الصلاة فها فيحتمل أن يكون تلقاه عن اسامة فانه كان معد كما تقدم وقد مضي في كتاب الصلاة ان ابن عباس روى عنه نفي الصلاة فيها عندمسلم وقدوقع اثبات صلانه فهاعن اسامة من رواية ابن عمر عن اسامة عند أحمد وغيره فتعارضت الرواية في ذلك عنه فتترجح رواية بلال من جهة انه مثبت وغيرناف ومن جهمة انه لم يختلف عليه فى الإثبـات واختلف على من نفى وقال النووى وغيره يجمع بين اثبات بلال ونفى اســامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشــتغلوا بالدعاء فراى اسامة الني ﷺ يدعوا فاشتغل اسامة بالدعاء في ناحية

والني ﷺ في ناحية ثم صــلي الني ﷺ فــرآه بلال لقربه منه ولم بره أسامة لبعد، واشتغاله ولان باغلاق

وَفِيهِ ۚ الْآلِيَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُمِيلَ فَ أَيْدِيمِمَ الأَزْلَامُ فَقَالَ رسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَمَّ وَاللَّهِ قَـَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لمْ بَسْتَقْسِها بِهَا قَطُّ فَهَ خَلَ البَيْتَ فَكَبَّرَ فِ مُوَاحِيهِ ولم يُصلُّ فِيهِ بالب كُنْ كَانَ بَدْهِ الرَّمَلِ حَدَّثْنَا سُلَبْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ۚ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قَدِمَ رسُولُ آفَةِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمٌ وأصْحَابُهُ فَقَالَ ٱلمُشْرِكُونَ ۚ إِنَّهُ ۚ يَشْدَمُ عَلَيْكُمْ وقَدْ وَهَنَهُمْ نُحَى يَشْرِبَ الباب تكون الظلمةمع احمالاان يحجبه عنمه بعض الاعمدة فنفاها عملا بظنه وقال المحب الطبري بحتمل أن يكون اسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلريشهد صلاته انتهى ويشهدله مارواه أبوداود الطيالسي في مسنده عن ابن أب ذئب عن عبدالرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة قال دخلت على رسول الله عَلَيْكَ في الكعبة فراى صو رافدها بدلو من ماء فأتيته به فضرب بهالصو رفهذا الاسناد جيدقالالقرطي فلعله استصحب النفي اسرعة عوده انهي وهو مفرع على انهذه القصة وقعت عام الفتح فان لم بكن فقدر وى عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق على ابن بذيمة وهو تا بعيوأ يوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة قال دخل الني ويُتِطَلِّيُّهِ الكعبة ودخل معــه بلال وجلس اسامة علىالباب فلماخرج وجدأسامة قداحتي فأخذ بحبوته فحلماالحديث فلعلهاحتبي فاستزاح فنعش فلم يشاهدصلاته فلماسئل عنها نفاها مستصحبا للنني لقصر زمين احتيامه وفىكل ذلك أنميا نفيرؤيته لانمافي نفس الامرومنهم منجع بينالحديثين بغيرترجيخ أحدهاعلى الآخر وذلكمن اوجه أحسدها حملالصلاة المثبتة على اللغويةوالمنفية علىالشرعية وهذه طريقة من يكره الصلاة داخلالسكعبة فرضاونهلا وقدتقدم البحث فيسهو يرد هذا الحل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدرالصلاة فظهران المراد بهاالشرعية لامجردالدعاء ثانهاقال القرطى يمكن حمل الاثبات على التطوع والنني على الفرض وهذه طريقة الشهور من مذهب مالك وقد تقسدم البحث فيها ثَالَهُما قال المهلب شارح البخاري يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين صلى في احداهما ولم يصل في الاخرى وقال ابن حبانالاشبه عندى في الجميعان بجعل الحبران في وقتين فيقال لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على مار واه ابن عمرعن بلال ويجعل نوابن عباس الصلاة فىالكعبة فى حجته التى حج فها لان ابن عباس تفاها واسنده الى اسامة وابن عمراثبتها واسنداثباته الىبلال والىاسامةأيضا فاذاحل الحبر على ماوصفنا بطل التعارض وهذاجم حسن لكن تحقبهالنووي بأنهلاخلاف أنه ﷺ دخــلفيوم الفتح لافيحجة الوداع ويشهد ماروي الازرقي فى كتاب مكَّدَعن سفيانعن غـير واحد من أهلُّ العلم انه ﷺ أنمادخل الـكعبة مرة واحدةعام الفتحثم حجفـلم يدخلها واذاكان الامركذاك فلا بمتنعأن يكون دخلها عام الفتح مرتين ويكون المراد بالواحدة التىفى خبرابن عيينة وحدة السفر لا الدخول وقد وقع عندالدارقطني من طريق ضعيفة مايشهد لهذاالجمع واللهأعلم ويؤيد الجمع الاول ماأخرجه عمر بنشبة في كتاب مكة من طريق مادعن أبي حزة عن ابن عباس قال قلت له كيف أصلى في الكعبة قالكا تصلى فيالجنازة تسبحوتكبرولاتركم ولاتسجدتم عنداركان البيتسبح وكبرونضرع واستغفر ولاتركم ولا تسجدوسنده صحيح ( قوله وفيــه الآلهَّة ) أىالاصنام وأطلق عليها الآلهة باعتبار ماكانُوايزعمون وفيجوآز الطلاق ذلك وقفه والدَّى يظهرُكراهته وكانت تماثيل علىصور شتى فامتنع الني وَلِيُظَالِيْهِ من دخول البيت وهي فيه لانه لايفرعلى باطل ولانه لايحبفراق الملائكة وهي لاندخــل مافيهصور ( قوله الازلام ) سيأتى شرحها مبيناحيث ذكرهاالمصنف في هسير المائدة ( قوله أم والله )كذا للاكثر ولبعضهم أماباً ثبات الالف ( قوله لقدعملوا ) قيل وجهذلك انهمكانوا يعلموناسم أول منأحدثالاستقسام بهاوهوعمر وبن لحى وكانت نسبتهمالي ابراهم وولده الاستقسام بها افتراءعايهما لتقدمهما على عمر و \* (قوله بابكيف كان بده الرمل) أي ابتداء مشر وعيته وهو بفتح

أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ بَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ النَّلاَئَةِ وَأَنْ بَمْشُوا ما بَيْنَ الرُّكُنَبْنِ . وَلْم بَمْنَمُهُ أَنْ يأمُرَكُمُ أَنْ تَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلُمّاً إِلاَّ الْإَبْقَاء عَلَيْهِمْ • باب ْ أَسْئِلاَمِ الْمَجْرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَـكَّةَ أُوَّلَ مَا يَطُونُ ۚ وَيَرْمُلُ ثَلَاث**اً حَدَّثِنا** أَصْبُهُ بْنِ الْفَرَجِ أَخْبَرَ بِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابِعَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ ۚ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ حِينَ يَفْدَمُ مَكَّةَ إِذَا أَسْتَكُمَ ٱلأَسْوَدَ أَوَّلَ ما يَطُونُ بَغُبُّ ثَلَاثَةً أَطْوَافِ مِنَ السَّبْمِ بِإِسِ الرَّمْلِ فِي الْحَجِّ وَالْمُنْرَةِ حِلَّاتَ فِي مُحَدُّ حَدَّتَنَا سُرَ بَعُ ابْنُ النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَلَّى النَّبِي عَيْكِ فَلَاثَةَ أَشُو اطْرَوَمَشَّى أَرْ بَهَةً فِي الْحَجِّرِ وَالْمُورَةِ ۚ تَابَعُهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّ ثِنِي كَشِيرُ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ تُحَرَّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الراء والمم هوالاسراع وفالىابن دريدهو شبيه بالهرولة وأصلهأن بحرك المماشى منكبيه فىمشيه وذكرحديث ابنءباس فىقصة الرمل فيعمرة القضيةوسسيأتي الكلامعليه مستوفىفى المغازىوعلى مابتعلق بحكم الرمل بعدباب وقوله ازيرملوا بضمالم وهوفى موضع مفعول يأمرهم تقول امرته كذا وأمرته كذا والاشواط بفتح الهمزة بعمدها معجمةجمع شوط بفتح الشمين وهو الجريمرة الىالغابة والمرادبه هناالطوفة حولالكعبةوالابقاء بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرقق والشفقة وهو بالرفع على انه فاعل لم يمنعه ويجو زالنصب وفى الحديث جواز تسمية الطوفة شوطاونقل عن مجاهدوالشافعي كراهته ويؤخذ منهجوازاظها رالقوة بالعدة والسلاح ونحوذلك للكفاراراها بالهم ولايعد ذلك من الرياءالمذموم وفيه جواز المعاريض الفعل كما يجوز بالقول و ربما كانت بالفعل أولي » ( قوله باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة أول ما يطوف و يرمل ثلاثًا ) أو ردفيه حديث ابن عمر في ذلك وهومطَّا بق للترجمة من غيرمز بد وقوله نحب بفتح أوله وضم المحاه المعجمة بعدها موحدة أى بسرع فى مشيه والحبب بفتح المعجمة والموحدة بعـدها موحدة أخري العدو السريع يقالخبتالدامةاذا أسرعت ورآوحت بين قدمها وهذا يشعر بترادف الرمل والحبب عند هــذا القائل وقوله أول منصوب على الظرف وقوله من السبع بفتح أوله أىالسبع طوفات وظاهره ان الرمل يستوعب الطوفةفهو مفايرلحديث ابن عباس الذى قبله لانه صريح فى عدم الاستيعاب وسيأتى القول فيسه فى الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمران شاءالله تعالى \* (قوله باب الرمل في الحج والعمرة) أي في بعض الطواف والقصد اثبات بقاء مشر وعيته وهوالذي عليه الجمهو روقال آبن عباس ليس هو بسنةمن شاء رمل ومن شاء لمرمل (قوله حدثني مجدهو ابن سلام )كذالاني ذر وللباذين سوى ابن السكن غيرمنسوب وأماأبو نعم فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق مجد بن عبدالله من نمير عن شريح (١) أخرجه البخاري عن مجد و يقال هو ابن نمسير ورجح أبو على الجياني انه عجد بن رافع الحونهر وي في موضع آخر عنه عن شريح و يحتمل أن يكون ابن يحيي الذهلي وهوقول الحاكم والصوابانه ابنسلام كمانسبه أنوذر وجزم بذلكأ بوعلى ابنالسكن فىروايته علىان شريحاشيخ عجدفيه قداخرج عنهالبخارى بغير واسطة فىالجمعة وغيرها فيحتملأن يكون عجدهوالبخاري نفسه واللهأعلم (قهاله سمى ) أى أسرع المشى فى الطوفات الثلاث الإول وقوله فى الحج والعمرة أي حجة الوداع وعمرة القضيَّة لآن الحديبيةلم يمكن فبهامن الطواف والجعرانة لميكن اننعمر معهفيها وكهذاأ نكرها والتي مع حجته اندرجت أفعالهافى الحجالم بيق الاعمرة القضيةنع عند الحاكم من حـديث أيسعيد رمل,رسولالله ﷺ في حجته وعمره كلها وأبو بكرُّ وعُمر والخلفاء ( قوله تابعه الليث قال حــدثني كثير الح ) وصلم النسائي من طرُّ يَق شعيب ن الليث عن أييــه

بعر وعمرونسسه ( كويه ما بعد الله عن المسلم الله عن شرع هكذا في الله الله الله الله الله عن شرع هكذا في النسخ التي بالدينا بالشين المعجمة والحاء المهملة وكذا فيما بعده وضبطه القسطلاني بالسين المهملة والجمراه مصححه عن النّبي عَمْرٌ مَن الطَّهَابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ الرَّ كَنِ أَمَا وَاللهِ إِنِي لاَّ عَلَمُ أَلكَ حَجَرُ لا تَضُرُّ ولا تَنْهُ وَلَا تَنْهُ وَلَا تَنْهُ وَلَا تَنْهُ وَلَا تَنْهُ عَنْهُ قالَ الرَّ كَنِ أَمَا وَاللهِ إِنِي لاَّ عَلَمُ أَلكَ حَجَرُ لا تَضُرُّ ولا تَنْهُ وَلَا أَنْ مَرَ اللهِ عَلَمُ أَلكَ حَجَرُ لا تَضُرُّ ولا تَنْهُ وَلَا أَنْ مَرَ كَا لَا عَلَى اللهُ عَلَمُ أَللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلا تَحْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

والبيهقي من طريق يحيين بكيرعن الليث قال حدثني فذكره بلفظ ان عبدالله بن عمركان يخب في طوافه حين يقدم في حج أوعمرة ثلاثاً ويمشي أربعاقال وكان رسول الله ﷺ يفعل ذلك ( قوله انعمر بن الخطاب رضي الله عنــه قال للركن ) أي للاسود وظاهرهانه خاطبه مذلك وانمــافعل ذلك ليسمع الحاضرين( قوله نممَّال ) أي بعداستلامه ( قوله مالناو للرمل ) في رواية بعضهم والرمل بغير لام وهو بالنصب على الافصح و زاد أبوداود من طريق هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم فيم الرمل والكشف عن المناكب الحديث والمراد به الاضطباع وهي هيئة تعين على اسراع المشيبان يدخسل رداه منحت أبطه الايمن ويرد طرفه على منكبه الايسرفيبدي منكبه الايمن ويستر الايسر وهو مستحب عندالجمهور سوى مالك قاله ابن المنذر ( قهله انمـا كنارا.ينا ) فوزن فاعلنا من الرؤية أي رأيناهم بذلك أنافأوياء قالهعياض وقال ابن مالك من الرياء أي أظهرنا لهــم القوة ونحن ضعفاء ولهذا روى رأيينا بياءين حملاله على الرياء وان كان أصله الرئاء بهمزتين ومحصله انعمر كان هم بترك الرمل في الطواف لانه عرف سببه وقد انقضى فهم ان يتركه لفقدسبه تمرجع عنذلك لاحمالأن تكونله حكمة مااطلم عليها فرأى أنالاتباع أولى من طريق المعنى وأيضا انفاعل ذلك اذافعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر تعمة الله على اعزاز الاسلام وأهله ( قهاله فلا نحب ان نتركه ) زاد يعقوب بن سفيان عن سعيدشيخ البخارى فيمه في آخره ثمرمل اخرجه الاسماعيلي من طريقه ويؤيده انهماقتصروا عندمرائات المشركين علىالاسراع اذامروا منجهة الركنين الشاميين لان المشركين كأنوا بازاء تلك الناحية فاذا مر وابين الركـنين الىمانيين مشواعلى هيئتهــم كما هو بين في حــديث ابن عباس ولـــا رملوافي حجةالوداع اسرعوافي جميعكل طوفةفكانت سنةمستقلة ولهذهالنكتة سألعبيد الله بن عمر نافعا كما فى الحديث الذي بعده عن مشى عبد الله بن عمر بين الركنين المانيين فأعلمه اله أنما كان يفعله ليكون اسهل عليه في استلام الركن أىكان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عندالازدحام وهذا الذي قاله نافع انكان استند فيه اليفهمه فلايدفع احمالان يكون ابن عمرفعل ذلك اتباعا للصفة الاولى من الرمل لماعرف من مذهبه فى الا تبساع ﴿ سَكَيل ﴾ لا يشرع تدارك الرمل فلوركه في الثلاث لم بقضه في الاربع لان هيئها السكينة فلا تفير ونحتص بالرجالفلا رملعي النساءو يختص بطواف يعقبه سعى على المشهو رولافرق في استحبامه بين ماش وراكب ولادم بتركه عند الجمهو رواختلف عندالما لسكية وقال الطبرى قدثبت أنالشارع رملولا مشرك يومثذ بمكة يعنىفى حجة الوداع فعلمأنهمن مناسك الحجالا أن ناركه ليس تاركا لعدل بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبي خافضا صوته لم يكن اركا بل لصفها ولاشيء عليه ﴿ تنبيه ﴾ قال الاسماعيلي بعداً نخرج الحديث التا لث مقتصرا على المرفوع منه وزاد فيعقال نافع ورأيت عبدالله يعنى ابن عمر يزاحم على الحلجر حتىيدى قال الاسماعيلي ليس.هذا الجديث من

بابُ أَسْتَكَامِ الرُّكْنِ بِالْمُعْجَنَ حَلَّا شَنَّا أَخَدْ بْنُ صَالِحٍ وَبَعْنِي بْنُ سُلَّمَانَ قالاَ حَدْتَنَا انْ وَهْب قَالَ أَخْبِرُنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِي شِهَابِ هَنْ عُبَيْدِ آللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ طَافَ النَّجِ وَيُطْلِينَهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَسِي بَسْتَسَامُ الرُّكُنِّ بَمْحَجَنِ نَابَعَهُ الدَّاوَرْدِيُّ عَنِ أَنبِي أَنْجِي الزَّهْرِئُ عَنْ عَلَيْ

باب مَنْ لَمْ يَسْتَمُ إِلاَّ الْسَكْنَانِ الْبَالْيَةِينِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْدَنَا ابْنُ جُريجِ أَخْدَنِي عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ عَنِ أَبِي الشَّمْنَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّغِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَادِيَّةُ بَسْتَلُمُ الْأَرْ كَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُعَبَّاسِ رَضَىَ الله عَنْهُمَا هذاالباب فيشيء يعنيهاب الرمل واجيب بأنالقدر المتعلق بهذه الترجمةمنه ثابت عند البخارى ووجههأن معنىقوله كانابن عمر يمشى بينالركنين أي دون غيرهاوكان برملومن تم سأل الراوى نافعاً عن السبب في كونه كان يمشي في بعض دون بعض والله أعلم ﴿ تنبيه آخر ﴾ استشكل قول عمر راه ينا معان الرياه بالعمل مدموم والجواب انصورته وانكانت صورةالرياه لكنها ليست مذمومة لانالمذموم انيظهر العمل ليقال انهءامل ولايعمله بغيبة اذالم يره احد وأما الذي وقع في هذه القصة فاعاهو من قبيل المخادعة في الحرب لانهم أوهموا المشركين أنهمأ قوياء لثلا

يطمعوا فيهم وثبت آن الحرب خدمة (قوله باب استلام الركن بالمحجن ) بكسرالميم وسكون المهملة وفتح الجيم جدها نونهو عصاعنية الرأس والحجن الاعوجاج وبذلك سمى الحجون والاستلام افتعال من السلام بالهتجأى التحية قاله الازهرى وقيل من السلام بالكسرأي الحجارة والمعنى أنه يوى بعصاه الى الركن حتى يصيبه (قوله عن عبيد الله) كذا قال يونس وخالف الليث وأسامــة بن زيدو زمعــة بن صــالح فرووه عن الزهرى قال بلغني عن ابن عياس ولهذه النكتة استظهر البخاري طريق ابن أخي الزهري فقال نابعيه الدراو ردى عن ابن أخي 

فذكره ولم يقل في حجة الوداع ولا على بعير وسيأتي البحث في مسئلة الطواف راكبا بعد خمسة عشر بابا (قوله يستلم الركن بمحجن ) زادمسلم منحديث أن الطفيل ويقبل المحجن وله منحديث ابن عمر انه استلم الحجر يبده ثم قبله ورفع ذلك ولسعيدين المنصو رمن طريق عطاءقال رأيت أباسعيد وأباهر برة وابن عمر وجابر اذا استلموا الحجر قبلواأمديهم قيل وابن عباس قال وابن عباس أحسبه قال كثيراو بهذا قال الجمهورأن السنة يستلم الركن ويقبل يده فان لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده وقبل ذلك مشيء فان لم يستطع أشاراليه واكتنى بذلك وعن مالك في رواية لايقيل مده وكذاةال القاسم وفي رواية عند الما لسكية يضع بده على فه من غير تقبيل ه ( قولة باب من لم يستر الاالركنين المانيين ) أي دون الركنين الشاميين والهاني بصخفيف الياء على المشهو رلان الالف عوض عن ياه النسب فلوشد دت لكان جما بين الغوض والمعوض وجو رسيبويه التشديدوقال إن الالف زائدة (قوله وقال عدين بكر أخبرنا ابن جريم) لمأره من طريق عدين بكروقد أخرجه الجوزق من طريق عثانين الهيثم، ومن في قولهومن يتقي استفهامية على

سبيل الانكار (قوله وكانمعاوية يستلمالاركان) وصله أحد والترمدي والحاكم من طريق عبدالله بن عبان ن خيثم عن أبي الطفيلةال كنتمع ابنعباس ومعاوية فكانمعاوية لايمر بركن الا استلممه فقال ابنعباس أن رسول الله ﷺ لم يستلم الاالحجر واليمانى فقال معاوية ليس شيء منالبيت مهجورا وأخرج مسلم المرفوع فقطمن وجه آخرعن ابن عاس وروي أحمد أيضامن طربق شعبة عن قتادة عن أى الطفيل قال حجمه ماوية وابن عباس فجل ابن عباس يستلم الاركان كلهافقال معاوية انما استلمرسول الله ﷺ هذين الركنين اليمانيين فقال ابن عباس ليس من أركاله شيءمهجور قال عبد الله بن أحدق العلل سألت ألى عنه نقال قلبه شعبة وقد كان شعبة يقول الناس بخا لعونني إِنَّهُ لاَيُسْتَمُ عَدَانِ الرُّحْنَانِ فَعَالَ لَيْسَ شَيْء مِنَ الْبَيْتِ مَهْجَورًا وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَسْتَكُمُونَ كُلُّهُنَّ حِدُّوتَ اللهِ عَنْ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُعَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ لَمْ أَرَّ النَّيِّ وَلِيَلِيْتِ يَسْتَلُمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرَّ كُنَيْنِ الْبَانِدِيْنِ

فى هذا ولكنني سمعتدمن قتادة هكذا انتهى وقدر والسعيدين أبي عرو بةعن قتادة على الصواب أخرجه أحمداً يضاوكذا أخرجه أحدمن طريق مجاهدعن ابن عباس نحوه وروى الشافعي من طريق عدبن بن كعب القرظي ان ابن عباس كان يمسح الركن المجانى والحجر وكان ابن الزير بمسح الاركانكلها ويقول ليسشى من البيت مهجو رافيقول ابن عباس لقد كان لكرفي رسول الله اسوة حسنة ولفظ رواية مجاهد المذكو رةعن ابن عباس أنه طاف مع معاوية فقال معاويه ليس شيء من البيت مهجورا فقالله ان عباس لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية صدقت و بهذا يتبين ضعف من حملة على التعددوان اجتهادكل منهما تغيراليما انكره على الآخروا نما قلت ذلك لانخرج الحديثين واحدوه وقتادة عن أى الطفيل وقدجزم أحمد بان شعبة قلبه فسقط التجو يزالمقلي (قولِه انه) الهاء الشأن (قولِه لا يستلم هذان الركنان )كذا للاكثر على البناء للمجهول وللحموى والمستملى لانستام هذين الركنين بفتح النون ونصب هذين الركنين على الفعولية (قراء وكان ان الزبير يستلمن كلهن) وصله ان أى شيبة من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير أنه رأى أباه يستلم الاركان كلهآوقال اله ليس شيءمنه مهجوراوأخرج الشَّافعي نحوه عنهمن وجدآخركما تقدم وفىالموطأ عن هشام بنُّ عروة امنالزيير انأباه كاناداطاف البيت يستلم الاركان كلهاوأخرجه سعيدبن منصورعن الدراوردي عن هشام بلفظ اذابدا استلمالاركان كلهاواذا خممُ أوردالمصنف حديثاً بن عمرقال أرالني ﷺ يستلم من البيت الا الركعنين المانيين وقد تقدم قول ابن عمرا مارك رسول الله عيكالله استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتم على قواعدا براهم وعَلَىمَذَا المعني حَلَّ ان التينَ تبعالابن القصاراستلاّم ابنالز بير لهالانه لماعمر الكعبة أنم البيت على قواعد ابراهيم اتهى وتعقب ذلك بعض الشراحبان ابن الزبير طاف مع معاوية واستلم الكلولم يقف على هذا الاثر وانماوقع ذلك لمعاو يةمع ابن عباس وأما بن الزير فقداخرج الازرقي في كتاب مكه فقالأن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت وادخل فيه منالحجر مااخرج منهورد الركنينعلى قواعدا رهيم خرجالي التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الاركان الاربعة فابزل البيت على بناءابن الزبيراذا طاف الطائف استلم آلاركان جيعها حتى قتل ابن الزبيروا خرج منطريق ابن اسحق قال بلغنى أن آدم لاحجاستام الاركانكلهاوان ابراهيم واسمعيل لما فرغامن بناء البيت طافانه سبما يستلمان الاركان وقال الداو دىظن معاوية انهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أول و ليس كذلك لما سبق من حديثعائشة والحمهور على مادل عليه حديث من عمرور وي ان المنذر وغيره استلام جميع الاركان أيضا عن جار وانس والحسن والحسينهن الصحابةوعن سويدن غفلةمن التابعينوقد يشعرها تقدم فىأوائل الطهارةمن حديث عبيد بن جر بجانه قال لان عمر رأيتك تصنع أربعا لم أر احدا من أصحابك يصنعها فذكر منها ورأيتك لاتمس من الاركان الااليمانيين الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريم من الصحابة والتابعين كانوالا يقتصر ون في الاستلام على الركنين الىمانيين وقال بعض أهل العلم اختصاص الركنين مبين بالسنة ومستند التعسم القياس وأجاب الشافعي عن قول من قال لبس شيء من البيت مهجورا بأ نالم ندع استلامهما هجرالبيت وكيف مهجره وهو يطوف به و لكنا نبع السنة فعلاأونركا ولوكان نرك استلامهما هجرالهما الحكان ترك استلامها بين الاركان هجرالها ولاقائل مو يؤخذ منه خفظ المراتب واعطاء كل ذى حقحقه وتنزيل كل أحد منزلته ﴿ فائدة ﴾ في البيت أربعة أركان الاولله فصيلتان كون الحجر الاسودفيه وكونه على قواعدا براهيم والثانىالنا نية فقط وليس للاآخر بنشيء منهما فلذلك يقبل الاول ويستاء الثانى فقط ولايقبل الآخران ولايستلمان هذاعلىرأي الحمهور واستحب بعضهم تقبيل الركن الممانى

777 إحبُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ حَ**دَّثْنَا أَ**حَدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَرْقاءَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ أَنْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ مُحْرَ بْنَ الْحَقَّابِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَبِّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْ لاَ أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْدِ اللَّهِ عَبْلَكَ مَاقَبَّلْتُكَ حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الرَّبَهِرِ بْنِ عَرَبِي قَالَمَا لَرَجُلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما عَنِ أَسْئِلاَمِ الْحَجَرَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِيهُ وَيُشْبِلُهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُرِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ عُلَبْتُ قَالَ اجْمَلُ أَرَأَيْتَ بِالْيِمَنَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْلَمُهُ وَيُقَبِلُهُ بِالسِبُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكُنِ إِذَا أَنِي عَلَيْهِ حِلَّ صَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنَى حَدَّنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّنَا خالِدٌ عَنْ عِيكُومَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَهُمًا قَالَ طَافَ النِّينُ عَيْئِينَةِ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرِ كُلُمَا أَنَّى عَلَى الرَّحْيِ أَشَارَ أيضا ﴿فَالَّذَةُ أَخْرَى﴾استنبط بعضهممن مشر وعية تقبيل الاركانجواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدى وغيره فأما تقبيل بدالاً دى فيأتى فى كتاب الأدب واماغيره فنقلءن الامام أحمد انه سئل عن تقبيل منبر النبي عبيلية وتقبيل قبره فلم يربه بأسا واستبعد بعض اتباعه صحة ذلك ونقل عن ابن أبي الصيف الىماني أحــد علماً. مكَّة من الشافعية جواز تقبيل المصحف واجزاءالحديث وقبور الصالحين وباللهالتوفيق ، ( قوله باب تقبيل الحجر ) بفتح المهملة والجبم أى الاسود أو ردفيه حديث عمر مختصرا وقد تقدمال كالام عليه قبل أبواب ثمأوردفيه حديث ابن عمر رأيترسول الله ﷺ يستلمه و يقبله ولابن المنذر من طريق أبى خالد عن عبيد الله عن الغ رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبلبده وقالمانركته منذ رأيت رسولالله عَيْمِاللَّهِ يَعْمَلُهُ ويستفادمنه استحباب الحمَّع بين النسلم والتقبيل بخلاف الركن الىماني فيستلمه فقط والاستلام المسحباليد والتقبيل بالفم وروىالشافعيمن وجمآخر عزابن عمرةال استقبل الني ﷺ الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طو يلاالحديث واختص الحجرالاسود بذلك لاجهاعالفضيلتين له كما تقدم وقوله حدثنا حماد) في روابة أي الوقت ابن زيد (قوله عن الزير بن عربي) في رواية أن داود الطيالسي عن حماد حدثنا الزبير ( سأل رجل ) هو الزبير الراوي كذلك وقع عند أبي داود الطيالمي عن حماد حدثناالزبير سألت ابن عمر ( قولِه أرأيت ان زحمت ) أي أخبرني مااصنع اذا زحت وزحمت بضم الزاي بُغير أشباع وفي ا بعضالر وايات بزيادة واو (قوله اجعل أرأيت بالعن) يشعر بأن الرجل عانى وقد وقع في رواية أى داودالمذكورة اجعل أرأيت عندذلك الكوكِّ والماقال لهذلك لا نه فيهم منه معارضة الحديث الرأى فأنكر عليه ذلك وأمره اذاسمم الحديث انا يأخذبه و يتق الرأى والظاهران ابن عمر لم يرالزحام عذرا في ترك الاستلام وقد روى سعيد بن منصور من طريقالقاسم بنجد قال رأيت ابن عمر بزاحم على الركن حتى مدى ومن طريق أخرى انه قبل له فى ذلك فقال هوت الافئدة اليه فاريد ان يكون فؤادي معهم و روي الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال لا يؤدى ولا يؤدي ﴿ فائدة ﴾ المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوبه و رويالنا كبي عن سعيدبن جبير قال اذاقبات الركن فلاترفع بهاصوتك كقبلةالنساء (تنبيه) قال أبوُّ على الجياني وقع عند الاصيلي عن أن أحدالجرجاني الزبير بنعدى بدال مهملة بعدها ياه مشددة وهو وهم وصوابه عربى براءمهملة منتوحة بعدها موحدة ثم ياه مشددة كذلك رواه سائر الرواة عن الفر برى انهي وكأن البخاري استشعر هذا التصحيف فأشار الى التحدير منه فحكي

الفربرى انه وجد فى كتاب أبي جعفر يعنى مجدبن أبي حاتم وراق البخارى قال قال أبو عبدالله يعني البخاري الزبير بن عربي هذا بصري والزبير بن عدى كوفي انهي هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه عن الغربري وعند الترمذي من غيرر وابة السكرخي وعقب هذا الحديث الزبير هذاهوا بن عربي واماالزبير بن عدى فهو كوفي ويؤيده ان في رواية أبي داود المقدم ذكرها الزبير بن العربي بزيادة الف ولام وذلك مما يرفع الإشكال والله أعلم ، ( قوله باب من أشار الىالركن) أي الاسود (اذا أن عليه) أو ردفيه حديث ابن عباس طآف الني ﷺ بالبيت على بعير باب التَّكِيْرِ عِنْدَ الرُّكْوِ حَلَّى اللهُ عَهُما قالَ طَافَ النِّي وَلِللَّهُ بِالْبَيْتِ عَلَى بَهِرِ كُلْما أَنِي الرُّكُنَ الْمُذَّاهِ مَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضِي اللهُ عَهُما قالَ طَافَ النِّي وَلِللَّهُ بِالْبَيْتِ عَلَى بَهِرِ كُلْما أَنِي الرُّكُنَ الْمُهَالَ عَنْ خَالِدِ الْمُذَّاءِ . فاب مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ إِذَا قَدْمَ مَكَةً قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْدِ ثُمْ صَلَّى رَكُمْ يَكُن عَرْدُ وَكُرِّ مَ تَابَعَهُ إِبْرَاهِمُ مِنْ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدِ الْمُذَّانِ . فاس مَن طَافَ بالبَيْتِ إِذَا قَدْمَ مَكَةً قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْدِ ثُمْ صَلَّى رَكُمْ يَكُن غَرْدُ إِلَى الصَّفَا حَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا مِنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا مِنْهُ عَنْهَا مِنْهُ وَعَنْ عَمْ وَقَعْ اللَّهِ عَلَيْكُوا أَنَّهُ وَضَا ثُمْ طَافَ ثُمُّ لَمْ تَكُنْ ثُمُ مَن اللهُ عَنْهَا مِنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا مِنْهُ وَاللَّهُ عَنْهَا مِنْهُ وَاللَّهُ الْمَافَ ثُمْ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْونَ وَقُو اللَّهُ عَنْهَا مِنْهُ وَاللَّهُ الْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمَا مِنْلُولُ اللَّهُ عَنْهَا مِنْلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا مِنْلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا مِنْلُهُ اللَّهُ عَنْهَا مِنْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا مِنْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا مِنْلُهُ اللَّهُ عَنْهَا مِنْلُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

كلما أتي على الركن أشار اليه وقد تقدم قبل ببا بين نريادة شرح فيه قال النالتين تقدم انه كان يستلمه بالمحجن فيدل على قربه من البت لكن من طاف راكبا يستحب له ان يبعد ان خاف ان يؤدى أحدا فيحمل فعله على الأمن من ذلك انهمي و يحتمل ان يكون في حال استلامه قر يبا حيث أمن ذلك وان يكون في حال اشارته بعيدا حيث خاف ذلك ، ( قوله باب التكبير عند الركن ) أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد اشار اليه بشي كان عنده وكبر والمرادباًلشيُّ المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين وفيه استحباب التكبيرعند الركن الاسود في كل طوفة (قوله نابعه ابراهم بن طهماًن عن خالد ) يعنى فى التكبير واشار بذلك اليان رواية عبدالوهاب عن خالدالمذ كورة فىالباب المذى قبله الحالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالدبن عبدالله لمتا بمة ابراهم وقدوصل طريق ابراهم في كتابالطلاقوسياتي الـكلام في طواف المريض را كبافي إبه ان شاء الله تعالى \* (قوله باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل ان رجع الى بيته اغ) قال ابن بطال غرضه بهذه الترجة الردعلى من زعم ان المعتمر اذاطاف حل قبل ان يسعى بينالصفا والمروة فأراد ازيبين ان قول عروة فلها مسحوا الركن حلوامحول على اناله ادلما استلموا الحجر الاسودوطافوا وسعوا حلوابدليل حديث ابن عمر الذي اردفه به في هذا الباب و زعم ابن التين ان معني قول عروة مسحوا الركن أى ركن المروة أى عندختم السعى وهو متعقب برواية ابن الاسود عن عبدالله مولي أسماء عن أسماء قالت اعتمرت الماروعائشة والزبير وفلان وفلان فلمسحنا البيت أحللنا أخرجه الصنف وسيأتى فىأبواب العمرة وقال النووى لابد من تأويل قوله مسجوا الركن لأن المرادبه الحجرالاسود ومسحه يكون فيأول الطواف ولابحصل التحلل بمجرد مسحه بالاجماع فتقديره فلمامسحوا الركن واتمواطوافهم وسعيهم وحلقواحلوا وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها وقدأ جمنوا علىانه لايتحللقبل تمامالطواف ثممذهب الجمهور آنه لابدمن السعى بعدهثم الحلق وتعقب بان المراد مسح الركن الكنابة عن مام الطواف لاسها واستلام الركن يكون في كل طوفة فالمعني فلما فرغوا من الطواف حلوا واماالسمي والحلق فمختلف فهما كماقال و يحتمل ان يكو نالمعني فلما فرغوا من الطواف ومايتبعه حلوا ( قلت ) وأراد بمسح الركن هنا استلامه جد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديثجابر فحينئذلا يبقي الاتقدير وسعوا لأن السعى شرط عندعروة بخلافمانقل عن ابن عباس وأماتقد برحلقوا فينظر فيرأى عروة فان كان الحلق عنده نسكا فيقدر فيكلامه والافلا (قوله أخبرني عمر و ) هوابن الحارث كاسيأتي بعداًر بعة عشر بابا من وجه آخر عن ابن وهب (قوله عن مجد بن عبدالرحمن) هوأبو الاسودالنوفلي المدنى المعروف بينيم عروة (قوله ذكرت لعروة قال فاخبرتني عائشة) حذف البخاري صورة السؤال وجوابه واقتصر على المرفوع منه وقدد كره مسلم من هــذا الوجه ولنظه ان رجلامن أهل العراق قالله سل لي عروة بن الزبير عن رجل بهل بالحِجة اذاطاف يحل أمهلاً فان قال لك لا محل فقل له انرجلا بقول ذلك قال فسأ لته قال لا يحل من أهل بالحج الا بالحج قال فتصدى لى الرجل فحد ثنه فقال فقل له فانرجلا

۶

حَجَجَتُ مَمَّ أَبِي الْأَبْدِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ فَأَوَّلْشَىٰء بَدَأَ بِهِ الطَّوَّافَ ۖ ثُمَّرًا لِتُأْلُوا جِرِينَ وَالْأَنْصَارُ يَضْلُونَهُ وَقَدْ أَخُبِرَ نَنِي أَمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأَخْهَا وَالْأَبَيْرُ ۖ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِمُعْرَةٍ

كان يخبرانرسول الله ﷺ قد فعل ذلك وماشأن أسماء والزبير فعلا ذلك قال فجته أى عروة فذكر تله ذلك فقال من هذا فقلت لاادرىأىلااعرَفَ اسمدقال فماباله لاياً نيني بنفسه يسأ لنىأظنه عراقيا جنيوهم يتعتنون فىالمسائل قال قد حج رسول الله وَيُطَائِنُهُ فَاخْبُرْ نَنَى عَائشَةَ أَنْ أُولَ شَيْ بِدَابِهِ رسولَ اللّه ﷺ حـين قدم مكم أنه نوضاً فذكر الحديث

والرجل الذَّى سأَل لم أقف على اسمه وقوله فان رجلا كان بخبر عنى به ابن عباس كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدى وأهل بالحج اذاطاف يحل منحجه وان منأرادان يستمرعي حجه لايقرب البيت حتى يرجع منعرفة وكان

يأخذ ذلك من أمر النبي ﷺ لن لم يسق الهدي من أصحابه ان بجعلوها عمرة وقد أخر جالمصنف ذلك في بابحجة الوداع في أواخر المفــازي من طريق ان جربج حدثنيءطا. عن ابن عباسقال|ذاطاف|لبيت:فقدجل،فقلت من أين قال هـذا ان عباس قال منقوله سبحانه ثم محلها الى البيت العنيق ومن أمر الني ﷺ أصحابه ان محلوا في حجة الوداع قلت انما كان ذلك بعد ذلك المعرف قال كان ابن عباس براءقبل و بعد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريم بلفظ كان ابنءباس يقول لايطوف بالبيت حاج ولاغيره الاحل قلت لعطاء من أمن تقول ذلك فذكره ولسلم من طريق قتادة سمعت أبا حسان الاعرج قال قال رجل لابن عباس ماهذه الفتياان من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم وان رغمتم ولعمن طريق وبرة من عبدالرحمن قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاه رجل فقال ايصلح لى أن أطوف بالبيت قبل أنآتي الموقف فقال نم فقال فان ابن عباس يقول لإنطف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال ابن عمر قد حج رسول الله ﷺ فطاف البيت قبل أن يأتى الموقف فيقول

رسول الله أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس أن كنت صادقا وادا تقرر ذلك فعني قوله في حديث أبي الاسودقد فهل رسول الله ﷺ ذلك أىأمره به وعرف أن هذا مذهب لأن عباس خالفه فيه الجمهور ووافقه فيه باس قليل منهم

اسحقين راهو موعرفأن مأخذه فيهماذكر وجواب الجمهورأنالني يتيالية أمرأصحابه أنيفسخواحجهم فيجعلوه عمرة ثماختلفوافذهبالاكثر اليأنذلك كان خاصابهم وذهب طائفة آليأزذلك جائز لمن بعدهم وانفقواكلهم أن من أهل بالحج مفردا لايضرهالطواف بالبيت و مذلك احتج عروة في حديثالباب أنالني ﷺ بدابالطواف ولم يحل من حجةً ولاصار عمرة وكذا أنو بكر وعمر فمعني قولة ثم لم تكن عمرة أي لم تكن الفعلة عمرة هذا أن كان بالنصب علىأنه خبركان وبحتمل أنتكونكان تامة والمعني تملمحصل عمرة وهي علىهذا بالرفعروقدوقع فيرواية مسلم بدل عمرة غيره بعين معجمة و ياءساكنة وآخره ها. قال عياض وهوتصحيف وقال النووي لها وجه أي لم

يكن غير الحجوكذا وجهــه القرطي ( قولِه تمحججت معأني الزبير )كذا للاكثر والزبير بالكسر مدل من أن

ووقع فىروآية الكشميهي مع ابن الزبير يعني أخاه عبدالله قال عياض وهو تصحيف وسيأتى في الطريق الآتية بعد أربعة عشر بابا مع أي الزبير بن العوام وكان سبب هذا التصحيف أنه وقع في تلك الطريق من الزيادة جد ذكرأني بكر وعمر ذكر عَثمان ثم معاوية وعبد الله بنعمر قال ثم حججت معأني آلز بير فذكره وقدعرف أن قتل الزبيركان قبل معاوية وابن عمر لسكن لا مانع أن يحجا قبل قتل الزبير فرآها عروة أو لم يقصد بقوله ثم الترتيب فان فها ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر فاعادذكره مرة أخري وأغرب بعض الشارحين فرجح روامة المكشميني موجها له بما ذكرته وقدأوضحت جوابه بجمدالله ( قولهوقدأ خبرتني أي )هماسما. بنت أن بَكروأخها هي عائشة واستشكل من حيث أنهائشة في تلك الحجة لم تطف لاجل حيضها واجب الحل على أنه أراد حجة اخرى غيرحجة الوداع فِقد كانت عائشة بعد النبي ﷺ تحج كثيراوسيأتى الالمام بشيء من هذافي أبواب العمرة انشاء الله تعالى

طَلَّامَتُوا الرُّكُنَ حَلُوا حَلَّ صَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّذِرِ حَدَّنَنَا أَبُو ضَمْرَةً أَنَسَ حَدَّتَنَا مُوسَي بْنُ عَفْبَةَ عَنْ عَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طِافَ فَ الْحَجُّ أَوِ النَّهُ رُوَّ أُولَ مَايَتُكُمْ سَتَى تَلَاَّقَةَ أَطُوافٍ . وَمَشَى أَرْبَعَةَ ثُمَّ سَجَدَ سَجَدَتَبْنِ . ثُمَّ يَطُوفُ بَبْنَ الصَّفا والمَرْوَةَ حَلَّاتُهَا ٱبْرْهِيمُ ۚ بِنُ الْمُنْذَرِ حَدَّثَنَا ۚ انْسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ عَنْبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ رَصِيَ ٱللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النِّيُّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأُوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَ افٍ وَيَشِي أَرْبَعَةٌ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَى بَطْنَ المَسِيلِ إِذَا. طَافَ مِينَ الصَّمَّا وَالمَرْوَةِ بِاسبُ طَوَافِ النَّسَاءِ مَعَ الرَّجالِ\*وَقالَ ليعَمْرُو بْنُ عَلَىّ حدَثَنَا أَبُوعاصِيمِ قالَ ابْنُ حِرَيجِ أَخْبِرَنَا قالَ أَخْبَرَي عَطَان إِذْ مَنْمَ ابْنُ هِشَام النَّساءَالطَّوَافَ مَعَ الرَّجالِ قالَ (قوله فلما مسحوا الركن حلوا ) أي صاروا حلالا وقد تقدم فيأول الباب ما فيه من الاشكال وجوابه وفي هذا الحديث استحباب الابتداء بالطواف للقادم لانتحية المسجد الحرام واستثنى بعضالشافعيةومن وافقه الرأة الجميلة والثم يفة التي لاتبرز فيستحب لها تأخير الطواف الىالليل أندخلت نهارا وكدامن خاف فوت مكتوبة أرجماعة مكتوبة مؤكدة أوفائية فان ذلك كله يقدم على الطوافوذهب الجمهور الىأن من ترك طوافالقدوم لاشيءعليه وعن مالك وأبى ثور من الشافعية عليه دم وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير عذر وجهان كتحية المسجد وفيسه الوضوء للطواف وسيأتي حيث ترجم له المصنف بعد أربعة عشر بابا \* الحديث الثاني حديث ابن عمر أخرجه من وجهين كلاهما منرواية نافع عنه احداهما من رواية موسى بن عقبة والآخر منرواية عبيداللهوالراويءنهما واحد وهو أبو ضمرة أنس بنعياض زادني رواية هوسي ثم سجد سجدتين والمرادبهما ركعتاالطواف ثم سعى بين الصفا والمروة وزادفى روايةعبيدالله أنه كان يسعى ببطن المسيل وقد تقدم ما يتعلق بالرمل قبل خمسة ابواب وا ماالسعى بين الصفاوالمروة فسيأتى الكلام عليه حيث ترجم له المصنف بعد حمسة عشر بابا انشاء الله تعالى والمراد ببطن المسيل الوادي لانه موضع المسيل (قوله بابطواف النساء مع الرجال) اي هل بختلطن بهم او يطفن معهم على حدة بغير اختلاط او ينفردن ( قوله وقال لى عمرو بن على حدثنا ابو عاصم ) هذا أحد الاحاصيث التي اخرجها عن شيخه عن الىءاصم النبيل بواسطة وقد ضاق على الاسماعيلي مخرجه فاخرجه أولامن طريق البخارى ثمأ خرجه هكذا وكذا البهتي وأما أبو نعيم فآخرجه أولامن طريق البخارى ثمأخرجه من طريق أبى قرةموسى بن طارق عن ابن جربج قال مثله غير قصة عطاء مع عبيد بن عمر قال أبونعم هداحديث عزيز ضيق المخرج ﴿ قَلْتَ ﴾ قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج بهامه وكذا وجدتُهُ من وجه آخر أُخرجه الفاكمي في كتاب مكه عن ميمون بن الحكم النعاني عن مجد بنجعثم وهو بحيم ومعجمة مضمومتين بينهماعين مهملة قال أخبرنى ابنجر بح فذكره بمامه أيضا (قوله اذا منع ابن هشام) هو ابراهيم وأخوه عدبن هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليدبن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم المحرومي وكان خالي هشام بن عبــد اللك فولي عدا أمرة مكه وولي أخاه ابراهيم بن هشام أمرة المدينة وفوض هشام لابراهيم أمرة الحبج بالناس في خلافته فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد ثم عدبهما بوسف بن عمر التقني حتى ماما في تحنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبداللك بأمره سنة خمس وعشر بن ومائة قاله خليفة بن خياطً في ناريخه وظاهرهذا أنأبن هشام أول من منم ذلك لكن روى الفاكبي من طريق زائدة حارض الاول لان ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر قال الفاكبي ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء

كَيْفَ عَنْمَهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِساء النَّبِيُّ عَيَّالِتُنَّو مَعَ الرَّجالِ قُلْتُ بْعَدَ الْحِجابِ أَوْقَبْلُ قالَ إِي لَمَدْي لَقَدْ أَدْرَكُتُهُ مِمْدَا أَلْحِجابِ فُلْتُ كَيْفَ كُغِالِطْنَ الرِّجالَ . قالَ لمْ يَكُنَّ بِخَالِطْنَ كانَتْ عائِشَةُ رَضَى اللهُ عَنْها نَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرُّجالِ لاتخالِطُهُمْ فَقَالَتِ امْرَأَةُ انْطَاقِي نَسْتَكُمْ يَاأَمُّ الْمُونِينِينَ . قالَتْ عَنْكِ وَآبَتْ بِخْرُجْنَ مُتَنَسَكُرُ التّ بِاللَّمْلِ فَيَطَفُنَ مَمَ الرَّجالِ وَلَـكَمِّنُ ۚ كُنَّ إِذَا دَخَانَ البُّيْتَ قَمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجِ الرِّجالُ وَكُنْتُ آنِي عائِشَةُ أَنَا وَعَنَيْهُ بْنُ عُمَيرٍ وَهِيَ مُجاوِرَةٌ فَ جَوْفٍ ثَبِيرٍ . قُلْتُ وَمَا حَجَابُهَا . قَالَ هِي فَقُبَّةٍ تُراكِيَّةٍ لَهَا غِشَاء وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا حِدْثَنَا إَسْمِيلُ حَدَّثَنَا مالكِ في الطواف خالد بن عبد اللهالقشيري انتهي وهذا أن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم مركه فانه كان أمير مكم في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل أمن هشام عدة طويلة ( قوله كيف يمنعهن ) معناه أخبرني ابنجر بجيزمان المنع قائلا فيه كيف تمنعهن ( قوله وقد طاف نساء النبي ﷺ مع الرجال ) أىغير مخلطات بهن (قوله مدّ الحجاب) في رواية المستملي بعد باثبات همزة الاستفهام وكذا مُولِلْفًا كَبِي ( قَمْلُهُ أَيْ لِعَمْرِي ) هو بكسر الْهمزة بمعني نبر( قَهْلُهُ لَفَهُ أدركته بعد ألحجاب ) ذكر عطاء هذا الرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره ودل علىأنه رأى ذلك منهن والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي قولة عالي واذا سأتموهن متاعا فاسألوهن منوراه حجابوكان دلك في نرويج الني ﷺ برينب بنت جحش كما سياتي في مكانه ولم يدرك ذلك عطاء قطعاً (قوله بحالطن ) في رواية المستملى يخالطَّهن في الموضعين والرجال بالرفع علىالفاعلية (قوله حجرة ) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها را.أي احية قال الفزار وهوماً خوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناسأي معترلا وفي رواية الكشميني حجزة بالزاي وهی رو ایهٔ عبدالرزاق فانه فسره فی آخره فقال یعنی محجوز ابیهها و بین الرجال بنوب وانکر این قرقول حجرة بضم اوله وبالراء وليس منكرفقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقالا يقال فعد حجرة بالفتح والضم احية (قوله فقالت امراة ) زاد العاكمي معها ولم أقف على اسم هذه المراة ويحتمل ان تكون دقرة بكسر المهملة وسكون القاف امرأة روى عنها محى من أي كنر الها كانت تطوف مع عائشة بالليل فذكر قصة اخرجها العاكمي ( قوله أ بطلق عنك ) أي عن جهمة نفسك ( قوله نخرجن ) زاد الفاكهي وكن نخرجن الخ ( قوله متنكرات ) فيرواية عبيد الرزاق مستزات واستنبط منه الدَّاودي جواز النقاب للنَّما. في الاحرام وهو في غاية البعــد (قوله اذا دخل البيت قمن) في رواية الفاكمي سترن ( قوله حــين يدخلن ) فـر وايةالــكشميهني حـي بدخلن وكدا هُو للفاكهيوالمعني ادا أردن دخول البيت وقفن حتى مدخلن حالكون الرجال محرجين منه (قوله وكنت آتي عائشة أناوعبيد بن عمر ) اي اللبقي القائل ذلك عطاء وسيأتي فيأول الهجرةمن طريق الاو زاعىءن عطاءقال زرت مائشة مع عبيدين عمير ( قهله وهي مجاورة في جوف ثبر) أي مقيمة فيه واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد لانّ ثبير ا خارج عن مكّم وهو في طريق مني انهي وهذا مبني على أن المراد بثبر الجبل المشهو رالذي كانوا في الجاهلية يقولون لهاشہ ق ثبر كما تفر وسيأتي ذلك بعد قليل وهذا هو الظاهر وهو جبل اازدلقة لكن يمكة خمسة جبسال اخرى يقا ل لكل مهما نسير ذكرها أبو عبيد البكري ويانوت وغيرها فيحتمل أن يكون المراد لاحدها لمكن يلزمه من أقامة عائشة هناك انها ارادت الاعتكاف سلمنا لكن لعلما انخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه وكا "نها لم يتيسر لهامكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فانخذت ذلك ( قوله. وماحجابها ) زادالفاكهي حينئذ (قوله تركية) قال عبد الرزاق هي قبة صغيرة من لبود تضرب في الارض (قوله درعاموره ا) أي قيصا لونه لون الورد ولعبدالرزاق درعامعصفراوأ ناصيفبين بذلك سبب رؤيته اياهاو محتمل أن يكون رأى ملطمها اتفاقا وزادالفاكمي

و به الرواق عطاء و بلغنى أن النبي عَيْنِيْكِيْ أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من و را اللصلين في جوف المسجد في آخره قال عطاء و بلغنى أن النبي عَيْنِيْكِيْهِ أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من و را اللصلين في جوف المسجد

حَنْ مُحَدِّد بْنِي عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نُوفَلِ عَنْ عُرُوزَ بْنِ الزَّبْيرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ُ رَوْجِ النِّبِي ﷺ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيُّةِ أَنِّي أَشْنَـكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِيَةٌ خَلَنْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ وَلِيْلِلِّهِ حِينَتَنِهِ يُصَلَّى إِلَى جنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرُأُ وَالطَّورِ وَكِنتَابٍ مَسْطُورٍ المَّكَامَمِ فَالطُّوَافِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنُ جُرَّج أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْرَ فِي سُلْبَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّطَاوُسَا أَخْبَرَهُ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّيِّ عَلَيْكِ مِرَّ عَلُونُ بِالْكَمْبَةِ **بِإِنْسَانِ رَجَلَا يَدَهُ إِلَى اِنْسَانٍ بِسَبَرِ أُوْجَيَبُطٍ أَوْ بِشَيْء** غَبِرِ ذَلِكَ فَقَطَمَهُ النَّبِيُّ وَلِيَطِيْنَ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ ثَدْهُ بِيدِهِ وافر دعيدال زاق هذاوكا والبخاري حذفه لكونه مرسلا فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرج اعقبة (قوله عن عمد بن عبدالرحمن ) هوأبو االاسودينم عروة ( قوله عن أم سلمة ) هى والدة زينب الراوية عنها ( قوله أنى اشتكى ) أى أنها صَعيفة وقد بين المصنف من طريق هشام بن عروة عن أبيه سبب طواف أمسلمة والهطواف الوداع وسيأتي مدستة أتواب ( قوله وأنت راكبة ) في رواية هشام على بعيرك ( قولة والني ﷺ يصلي) (١) في رواية هشام والناس يصلون وبين فيه أنهياصلاة الصبح وقد تقدم البحث فىذلك فى صفة الصلاة وفيه جواز الطواف للراكب اذا كان الهذر وانمَــا أمرهاأن تطوف من وراءالناس ليكون استرلها ولاتقطع صفوفهم أيضا ولايتأذون بدابتها فأما طواف الرَّاكِ منغُمْ عَدْرَفُسِيَّاتَى البحث فيه فحداً بواب و يلتحق بالرا كُب المحمول اذا فاناله عذر وهل بجزيء هذاالطواف عن الحامل والمحمول فيه بحث واحتج به بعض الما لسكية الطهارة بول مايؤكل لحمه وقد تقدم توجيه ذلك والتعقب عليه في باب ادخال البعير المسجد للعلة \* ( توله باب الكلام في الطواف ) أي اباحته وانمــا لم يصرح بذلك لانالحبر وردفىكلام يتعلق بآمر بمعروف لابمطلق الكلام ولعله أشارالى الحديث المشهور عزابن عباس موقوفا ومرفوعا الطواف بالبيت صلاة الاأنالة أباح فيه الكلام فمن نطق فلاينطق الابخير أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقداستنبط منه ابن عبد السلام أن الطواف أفضل أعمال الحجلان الصلاة أفضل من الحج فيكون مااشتملت عليه أفضل قال واماحديث الحج عرفة فلا يتعين التقديرمعظم الحج عرفة بلبجوز ادراك الحج بالوقوف بعرفة ( قلت ) وفيه نظر ولو سلم فمالايتقوم الحجالابهأفضل مما ينجبرو الوقوف والطواف سواء في ذلك فلاتفضيل (قوله انسان طيده الى انسان )زاد أحمد عن عبدالرزاق عن ابن جريج الى انسان آخرو في رواية النسائي من طريق حجاج عنابن جريج بانسان قد ربطيده بانسان ( قوله بسير ) بمهملة منتوحة وياءساكنة معر وف وهوما يقدمن الجلَّدوهو الشراك ( قوله أو بشيء غيرذلك ) كا زالراتوي لم يضبط ما كان مر بوطاً بهوقـــد ر ويأحمد والفا كهيمن طريق عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أنالنبي ﷺ ادرك رجلين وهما مقترنان فقال مابالالقرآن قالاا فانذرنا لنقترنن حتى نأتى الكعبة فقال أطلقا انفسكما ليس هذآ بذرا انميا النذر مايبتني بهوجهالله وأسناده الىعمر وحسنولم أقفعلى تسمية هذين الرجلين صريحاالاأنفي الطبراني منطريق فاطمة بنتمسلم حدثني خليفة بن بشر عن أبيه أمه أسلم فردعليه النبي ﷺ ماله و ولده ثم لقيه هوو ابنه طلق بن بشر مقتر نين بحبل فقال ماهذا فقال حلفت لئن ردالله على مالى و ولدى لأحجن بيت الله مقر و نافأ خذالني ﷺ الحبل فقطعه وقال لهم احجا أزهدامن عمل الشيطان فيمكن أن يكون بشر وابنه طلق صاحى هذه القصة واغرب الكرماني فقال قيل اسم الرجل المقود هو ثواب ضد العقاب انهمي ولمأرذلك لغيره ولاأدرى من ابن أخذه ( قوله قد ) بضم الفاف وسكون الدال فعل أمروفي رواية أحمدوالنسائي قدمبائبات هاءالضمير وهوللرجل المقود قال النووى وقطعه عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) قوله والنبي ﷺ يصلي هكذا في نسخ الشرح التي بأبدينا والذى في المتن ورسول الله ﷺ حينئذ يصلي فلمل مافي الشارح روانة له اه مصححه

بإسب أَ إِذَا رَأَى سَبَرًا أَوْ شَيْنًا يُدَكَّرُهُ فَى الطَّوَافِ قَطْمَهُ حِدَّهُ الْبُوعَاسِمِ عَن ابْنِ جَرجي عَنْ سُلُمِانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى رَجُـلاً يَطُوفُ بالْكَمْبَةِ برمام أوغيرهِ فَتَطَهُ بالبُ لاَيْطُونُ بالبَيْتِ عُرْيانَ وَلاَ بِحُجُّ مُشْرِكُ حَدَّرَ عَنَى بنُ بْـكُمر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ بُونُسُ قالَ ابْنُ شَهَابِ حَدَّثَنَى حُمَّيْدُ بْنُ عَبْـدِ الرَّحْمِنَ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ أَخْـمَرَهُ أَنَّ أَبَابَكُمْ الصَّديقَ رَضَىَ اللهُ عَنْـهُ عَنْـهُ عَلَمُهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاءِ يَوْمَ النَّحْرِ في رهْطٍ يُؤَذَّنُ في النَّاسِ أَلاَ لاَيَمُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ولاَ يَطُونُ بالْبَيْتِ عُرْيَانُ بالسِّ

إذًا وقَفَ في الطُّو َافِ . السيرمحمول علىأنه لممكن ازالةهذا المنكرالا بقطعه اوانهدل على صاحبه فتصرف فيه وقال غسيره كاناهل الجاهلية يعقر بون الى الله يمثل هذا الفعل (قلت) وهو بين من سياق حديثي عمر و بن شعيب وخليفة بن بشر وقال ابن بطال في هذا الحديث الديموزالطائف فعل ماخف منالافعال وتغيير مايراه الطائف من المنكر وفيه السكلام في الامور الواجية والمستحبة والمباحة قال ابن المنذر أولى ماشغل المربه نفسه في الطواف دكرانله وقراءة القرآن ولابحرم الحكلام المباح الاأن الذكراسلم وحكى ابزالتين خلافافى كراهة الحكلام المباح وعزمالك تقييد الحراهة بالطواف الواجب قال أن المنذر واختلفوا في القراءة فكان اين المبارك يقول لبس شيء أفضل من قراءة القرآن وفعله مجاهد واستحبه الشافعي وأبوثور وقيده المكوفيون المرروريعن عروة والحسن كراهته وعنعطاء ومالك أنه محدث وعن مالك لا بأس به أذا أخفاه ولم يكثرمنه قال اين المنذرمن أباح القراءة في البوادي والطرق ومنعه في الطواف لاحجة له ونقل ابنالتين عن الداودي أن في هذا الحديث من نذرمالاطاعة لله تعالى فيه لا يلزمه وتعقبه بأنه ليس في هـــذا الحديث شيء من ذلك وانماظاهر الحديث أنكان ضر برالبصرولهذا قاللهقده بيده انتهى ولاينزمن أمره لهبان يقوده أنه كان ضرير بل يحتمل أن يكون بمعنى آخرغير ذلك وأماماا نكره من النذر فتعقب بما فى النسائى من طريق خالد بن الحرث عن ابن جريم في هذا الحديث أنه قال انه نذر ولهذا أخرجه البخاري في أبواب الذر كاسياني الكلام عليهمشروحا هناك انشاء الله تعالى \* ( قوله باب اذارأي سيرأوشياً يكره في الطواف قطعه ) أوردفيه حديث ابن عباس من وجه آخرعن ابن جريم باسناده ولفظه رأى رجلا يطوف بالسكعبة بزمام أوغـيره فقطعه وهذا مختصر من الحديث الذىقبله وقدتقدم الكآلام عليهفي الذىقبله قالرابن بطال وأنمساقطعه لانالقودبالازمة انما يفعل بالبهائم وهومثله \* ( قوله بابلايطوف بالبيت عربان) أورد فيه حديث أن هريرة في ذلك وفيه حجة لاشتراط سترالعورة فيالطواف كمايشترط فيالصلاة وقدتقدم طرفمن ذلك فيأوائل الصلاة والمخالف فيذلك الحنفية قالواستراأمورة فى الطواف ليس بشرط فن طافء ريامًا أعادمادام بمكة فان خرج لزمه دموذ كرابن اسحق في سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبلالفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحديمن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف الافي ثياب أحدهم فان لم بجد طافعريانا فانخالف وطاف بثيابه القاها اذافرغ ثم لميتفع بهافجاء الاسلام فهدم ذلك كله (قوله أنالاعج) بالنصب وفي رواية صالح من كيسان عن الزهري عندالمؤلف في التفسير أن لا يحجن وهو يمين ذلكَ للنهي وقوله ولايطوف يجوزفيه النصب والتقدير وان لايطوفوالرفع علىأن إن محقفة منالتقيلة ويجوزأن يقرأ بفتح الطاء وتشديدالواو وسكونالفاء عطفاعلىالذى قبله وسيأتي السكلام علىبقية شرحهذا الحديث في نفسير براءة انشاء الله تعالى \* ( قوله باب اذاوقف في الطواف ) أي هل ينقطع طوافه أولاوكا نه أشار بذلك الي ماروى عن الحسن أنمن أقيمت عليه الصلاة وهوفي الطواف نقطعه أن بستاً نفه ولّا يبني على مامضي وخالفه الجمهور فقالوا يبني

وقال علك فيمن يَسُوفُ فَتَقَامُ الصَّلاَةُ أَوْ يُدْفَعُ عَن مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ تُعلِيعً

عَلَيْهِ وِيهُ ذَكُرُ مَعُونُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعِبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَسَكْم رضِى اللهِ عَنْهُمْ بالبُّ صَلَّى النَّبى وَعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَسَكْم رضَى اللهُ عَنْهُم يَالِبُ سُوعٍ ركْمَةَ بْنِ وَقَالَ اللهَّ اللهِ عَلَا اللهِ عَمْدِ وَقَلَ إِنْهُمِيلُ بْنُ أَمِيدَةً قَلْتُ لِلزُّهْ عِلَا يَقُولُ نَجْزِيْهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَحْعَقَى العَلَّو الفِ فقالَ السَّنَّةُ وَقَلَ إِنْهُمِيلُ بْنُ أَمِيدَةً وَلَكَ اللهِ عَلَيْهِ سَبُوعاً قَطَ إِلاَّ صَلَّى رَحْعَتَيْنِ حَلَّى فَا الْمَدْرَةِ قَبْلُ اللهِ عَلَيْهِ سَبُوعاً قَطَّ إِلاَّ صَلَّى رَحْعَتَيْنِ حَلَّى فَا الْمَدْرَةِ قَبْلُ السَّالَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنا سَفِيانُ عَنْ عَرُوساً أَنِيا انْ عُمْرَ رَضِى اللهِ عَنْهُما أَيقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْآةِ فِي الْمُدْرَةِ قَبْلُ اللهِ يَقِيلِنَهُ فَطَافَ بالْبَيْتِ سَبُعًا ثُمْ صَلَّى خَلْفَ الْمَعْرَةِ قَالَ السَّفَى وَالْمَوْقِ قَالَ السَّفَى وَالْمُونَةِ قالَ قَلْمَ رَسُولُ اللهِ عَيْتَكِنَةِ فَطَافَ بالْبَيْتِ سَبُعًا ثُمْ صَلَّى خَلْفَ الْمَامَ وَقَالَ السَّفَى وَالْمُونَةِ قالَ قَلْمَ رَسُولُ اللّهِ عَيْتَكِنَةٍ فَطَافَ بالْبَيْتِ سَبُعًا ثُمْ صَلَّى خَلْفَ الْمَامَ وَ تَعْلِقُ لَا اللهُ عَلَيْكِيْقِ فَطَافَ بالْبَيْتِ سَبُعًا ثُمْ صَلَى خَلْفَ الْمَعْرَةِ قالَ قَلْمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِيْقٍ فَطَافَ بالْبَيْتِ سَبُعًا ثُمْ صَلَّى خَلْفَ الْمَامِ رَ كُمْتَنِ

وقيدهمالك بصلاةالقريضة وهوقول الشافعي وفىغيرها أتمهامالطواف أوليفانخرج بنيوقال أبوحنيفة وأشهب يقطعه ويبني واختار الجهو رقطعه للحاجة وقال الفرطول القيام في الطواف بدعة ( قوله وقال عطاء الح )وصل محوه عبد الرزاق عن انجر يج قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه على الصلاة واعتدبه أبحزي قال نعرواجب الى أن لا يعتد بِهُ قَالَ فَأَرِدتَ أَنَارَكُمْ قَبِلُ أَنَاتُمُ سِمِيقَالَ لاأُوفَسِمِكَ الا أَنْ تَمْمُ مِنَ الطوافُ وقال سعيد بن منصور حدثنا هشم حدثنا عبدالملك عنعطاء أنه كان يقول فىالرجل يطوف بعض طُوافه ثم تحضرا لجنازة نخرج فيصلى علبها ثم يرجعُ فيقضي ما بقي عليه من طوافه ( قوله و يذكر نحوه عن ابن عمر ) وصل نحوه سعيد بن منصو رحد ثنا اسمعيل بن زكريا عى جيل بن زيدقال رأيت ان عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى معالقوم ثمقام فبني على مامضي من طوافه (قوله وعبد الرحمن بنأي بكر) وصله عبد الرزاق عن ابنجر ع عن عطاء أن عبد الرحمن بن الى بكرطاف في المارة عمرو ابن سعيد على مكديم في خلافة معاوية فحر جمروالي الصلاة فقال له عبد الرحن انظر في حتى انصرف على و ترفا نصرف على ثلاثة اطواف يعنى ثمصلي ثماتمها بقى وروي عبدالر زاقهن وجهآخرعن ابن عباس قال من بدتله حاجة وخرجاليها فليخرج على ورمن طوافه ويركم ركمتين فقهم بعضهم منه اله يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الاعام ويؤمده مار واه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريم عن عطاء انكان الطواف تطوعا وخرج في وترفانه بجزى وعنه ومن طريق أى الشعثاء انه أقيمت الصلاة وقدطاف خمسة أطواف فلم يم ما بقي ﴿ نبيه ﴾ لمهذَّكر البخارى فىالباب حديثا مرفوعا اشارة الىأنه لم بحد فيه حديثا على شرطه وقدأ سقط الن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت احاديثه لترجمة اذاوقف في الطواف ثم استشكل ايراد كونه عليهالصلاة والسلام طاف اسبوعا وصلى ركعتين فى هــذا الباب وأجاب بأنه يستفاد منه انه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولاجلس في طوافه فكانت السنة فيه الموالاة « ( قوله باب صلى النبي ﷺ اسبوعه ركعتين ) السبوع بضمالمهملة والموحدة لغة قليلة فىالاسبوع قال/ن/التينهوجمعسبع بالضم ثمالسكون كبرد و برود ووقع في حاشية الصحاح مضبوطا بفتح أوله ( قهله وقال الغم الخ) وصله عبد الرزاق عن الثو رىعن موسى بن عقبة عنسالم بنعدالله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيتسبعا ثم يصلي ركعتين وعن معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر كاذيكره قرنالطواف و يقول علىكل سبع صلاة ركعتين وكانلايقرن ( قوله وقال اسمعيل بنأمية ) وصله ان أن شيبة مختصرا قال حدثنا بحي بنسلم عن اسمعيل بنأمية عن الزهرى قال مضت السنة ان معكل اسبوع ركعتين ووصله عبدالرزاق عن معمر عن الزهري بهامه وارادالزهري ان يستدل على انالمكتو به لانجزي عن ركعتي الطواف عماذكره أنه ﷺ لم يطف اسبوعاقط الاصلى ركعتين وفى الاستدلال بذلك نظرلان قوله الاصلى ركعتين اعم من أن يكون فعلا أوفرَّضًا لانالصبح ركعتان فيدخل فيذلك لكن الحيثية مرعية والزهرى لايخني عليه هذا القدر فلم يرد بقوله الاصلى ركمتين أي من غير المكتوبة ثم أورد المصنف حديث ابن عمر قال قدم رسول الله ﷺ فطاف بالبيت

441 وطَافَ أَبْنَ الصَّمَا والمَرْوَةِ : وقالَ لقَـه كانَ لَـكُمْ في رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ . قالَ وسَأَلْتُ جابِرَ بنَ يَمَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عنهُما فقالَ لاَ يَقُرَّ بُ أَمْرَ أَنَّهُ حَتَّى بَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ بِاسب مَن لم يَقْرَبِ الْكَمْبُةِ. ولمْ يَطُفُ حَتَّى بَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَبَرْجِيعَ بَعْدَ الطُّوَافِ الأُوَّلِيحِدِّثْنَا نُحَّدُ بْنَ أَي بَـنْر حَدَّثَنَّا فَضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَتْبَةَ أَخْبَرَ نَى كُرَ يَبْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبيُّ عَيْمِالِيَّةِ مَكَّةَ فَطَافَ وسَعَىٰ مَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ . ولمْ يَفْرَبِ الْـكَمْبةِ بَعْدَ طَوَ افِدِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَ فَهَ باسب ُ مَنْ صَلَّىٰ رَكْمَتَى الطَّوَ افْ خارِجًا مِنَ المَسْجِيدِ وصَلَّى مُحَرُّ رَضَى اللهُ عَنْهُ خارِجًا مِنَ الحَرَّمِي حدَّثنا عَبد اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ مُحَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهَا شَكُوتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وحَدَّثَنَى مُحَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنا أَبُو مَرْوَانَ

سبعائم صلى خلف المقام ركعتين الحديث وسيأتى الكلام عليــه مستوفى فىأيواب العمرة انشاءالله تعــالى ( قولِه وطاف بين الصفا والمروة ) فيه تجوز لانه يسمى سعيا لاطوافا اذحقيقة الطواف الشرعية فيهغير موجودة أوهى حقيقة لغوية ( قهله قال وسألت ) القائل هوعمر و بندينار الراوى عن ان عمر و وجه الدلالة منه لقصودالترجة وهو ان القرآن بين الاسابيع خلاف الاولى منجهة ان النبي ﷺ لم يفعله وقدقال خذواعني مناسككم وهذا قول اكثرالشافعية وأديوسف وعنأب حنيفة ومجدبكره واجازه الجمهور بغيركراهة وروى ابنأى شبية باسناد جيدعن

المسورين مخسرمة أنه كان يقرن بين الاسابيع اذا طاف بعبد الصبح والعصر فاذا طلمت الشمس أوغريت صلى كل أسبوع ركمتين وقال بعض الشافعية أنّ قلنا أن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبيحنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف وقال الرافعي ركعتا الطواف وانقلنا يوجو سهما فليستا بشرط في صحة الطواف لكرفي تعليل بعضأصحابنا مايقتضي اشتراطهما واذاقلنا بوجو بهماهل بجوز فعلهماعن قعود معرالقدرةفيه وجهان اصحهما لا ولايسقط بفعل فريضة كالظهر اذقلنا بالوجوب والاصح انهما سنة كقول الجمهور \* ( قهله باب من لم يقرب

الكعبة وإيطف حتى نحرج اليعرفة ) أي إبطف تطوعاً ويقرب بضم الراء و بجوز كمرها أو ردفيه حديث ابن عباس فيذلك وهوظاهر فبالرجمله وهذا لابدل علىان الحاج منع من الطواف قبل الوقوف فلعله ﷺ ترك الطواف تطوعا خشية ان يظنأحد أنهواجب وكان محبالتخفيف علىأمته واجتزا عن ذلك مااخبرهم به من فضل الطواف بالبيت ونقل عنمالك انالحاج لايتنفل بطواف حتى يتم حجه وعنه الطواف بالببت أفضل منصلاة النافلة لمنكان منأ هل البلاد البعيدة وهو المعتمد ﴿ تنبيه ﴾ نقل ابنالتين عن الداودي ان الطواف الذي طاف التي عَيْطَانِيم حين

قدم مكة منفروض الحجولا يكون الاو بعده السمى ثمذكرما يتعلق بالمتمتع قال ابن التين وقوله من فروض آلحج ليس بصحيح لانهكان مفردا والمفرد لابجب عليه طواف القدوم لقدومه ولبس طواف القدوم للحجولاهو فرضمن فروضه وهوكما قال \* (قوله باب من صلى ركمتي الطواف خارجامن المسجد) هذه الترجمة معقودة لبيان احرَاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أرادالطائفوان كانذلك خلف المقام افضل وهومتفق عليه الافى الكعبة أوالحجر ولذلك عقبها بترجمتهن صلى ركعتي الطواف خلف المقام ( قوله وصلى عمر خارجامن الحرم) سيأتي شرحه في الباب الذي بلي الباب بعده ( قهله عن ام سلمة قالت (١) شكوت الى رسول الله ﷺ وحدثني عهد بن حرب اغ) هكذا عطف هذه على التي قبلها وسأقه (١) قوله شكوت الى رسول الله ﷺ وحدثني هكذا في نسخ الشرح باسقاط حاء التحويل والذي في المتربا ثباتها كانراه بالهامش اهمصححه يَحْمِهِ بَنُ أَبِي زَكْرِيَّةَ الْعَسَانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ هُرُوءَ عَنْ أَمْ صَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَما زَوْجَ النَّبِيُّ وَالَّهِ النَّبِيِّ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمَرُوجَ ولَمْ تَسَكُنْ أَمْ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ ولَمْ تَسَكُنْ أَمْ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ مَثَلُلُ فَلَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَّا إِذَا أَقِيمَتْ صَلاَةُ الصَّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ والنَّاسُ يُصَلُّونَ فَقَمَلْتْ ذُلِكَ مَثَلُ مُنْ تَصُلُّ حَتَّى خَرَجَتْ

هناعي لفظ الرواية للتانية وتجوزفي ذلك فان اللفظين يختلفان وأقد تقدم لفظ الرواية الاولي في باب طواف النساء مع الرجال و بأتى بعدايين أيضا (قبله محي بن أي زكر يا النساني ) هو يحي بن عني اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته والنساني جنين معجمة وسين مهملة مُشدَّة نسبة الي بني غسان قال أبوعلى الجياني وقع لابي الحسن القابسي في هــذا الاسناد تصحيف في نسب محي فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة وقال ابن التين قيل هو العشاني بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة الى بني عشانة وقيــل هو بالهاء يعنى بلانون نسبة الي بني عشاه ( قلت ) وكل ذلك تصحيف والاول هوالمتمدقال ابن قرقول رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم ( قهله عن هشام ) هوابن عروة (قوله عن عروة عن أمسلمة )كذا للاكثر ووقع للاصيلي عن عروة عن زينب بنت أى سلمة وقوله عن زينب زيادة في هـذه الطريق فقدأ خرجه أبوعلى بنالسكن عنعلى بن عبدالله بن مبشر عن عدبن حرب شيخ البخارى فيه ليس فيه زينب وقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق عي بنأى زكر ياهذه هذا منقطع فقدر واه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أييه عن زينب بنتألى سلمةعن أمها أمملمة ولم يسمعه عروة عن أمسلمة انهي و يحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر فان حديثهاهذا فيطواف الوداع كمابيناه قبل قليل وأماهذه الرواية فذكرها الاثرم قال قال لى أبوعبـــدالله يعني أحمد ابن حنبل حدثناأ يومعاوية عن دشام عن أبيه عن زينب عن أمسلمة أن رسول الله ﷺ أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة قال أبوعبدالله هذاخطا فقدقال وكيع عن هشام عن أبيه أن رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ أُسِمًا أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر مكمة قال وهذا أيضا عجيب ما يفعل النبي عليالية وم النحر مكمة وقد سألت يحيين سعيد بعني القطان عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء قال أحمد و بين هذين فرق فاذاعرف ذلك تبين التغاير بين القصتين فان أحداها صلاةالصبح يوم النحر والاخري صلاة صبح يوم الرحيل من مكه وقد أخرج الاسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن ابراهم وعلى بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليان وهوعند النسائي أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أمسلمة وهذا هو المحفوظ وسماعً عروة من أمسلمة فانه أدرك من حياتها يفا وثلاثين سنة وهو معها فى بلدواحد وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة فى باب طواف النساء مع الرجال وموضع الحاجةمنههنا قوله فىآخره فلريصل حتى خرجت أى من المسجدأ ومن مكة فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد اذلوكان ذلك شرطالازما المأقرها النبي كاللتيج علىذلك وفيرواية حسان عندالاسماعيلي اذاقامت صلاة الصبح فطوفى على بعيرك من و راءالناس وهم يصلون قالت ففعلت ذلك ولمأصل حتى خرجت أي فصليت و بهذا ينطلق الحديث مع الترجة وفيه ردعى من قال يحتمل أن يكون أكلت طوافها قبل فراغ صلاة الصبيح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف وانمسا لميبت البخاري الحكم في هــذه المسئلة لاحمال كون ذلك تحتص بمن كان له عذر لكون أمسلمة كانت شاكية ولكون عمر انما فعل ذلك لكونه هاف جدالصبح وكان لايرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كاسيأتى واضحا بعدباب واستدل به علىأن من نسى ركمتي الطواف قضاهاحيث ذكرها منحل أوحرم وهوقول الجمهور وعن الثوري يركعهما حيث شاءمالم خرج من الحُرم وعنمالك انهمركعهما حتى تباعد و رجم الي بلده فعليه دم قال ابن المنذر ليس ذلك أكثر من صلاة

474 بالحب من صلى رَكْمَنَى الطُّواف خَلْف المَقَام حدَّثنا آدَمُ حَدَّثنا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ تَعِيْتُ ابْنَ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيِّ فَطَانَ بِالْبَيْتِ سَبْمًا . وصلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنَ . ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصِّمَا . وقد قالَ اللهُ تَمَا لَى: لقَدْ كَانَ لَـكُمْ في رَسُولِ اللهِ أَسْوَءٌ حَــَنَةٌ. بإسب ُ الطُّو َافْ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَّصْرِ . وكانَ انْغُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يُملَلُّ رَكْعَتَى الطُّو افِ مالمْ تَطْلُعُ الشِّمسُ. المكتوبة وليس على من تركها غيرفضائها حيث ذكرها ﴿ ( قولِه باب من صلى ركمتي الطواف خلف المقام ) أورد فيه حديث ابنعمر الماضىقبل بابينوسيأنى الكلام عليسه فىأتوآب العمرة وهوظاهر فياترجم لهوفى حسديت جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم طافتم تلي وانخذوامن مقام ابراهم مصلى فصلى عندالقام ركمتين قال ابن المنذراحتملت قراءنهأن تكونصلاة الركعتين خلف المقام فرضا لمكن اجم أهمل العملم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء الاشيأ ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطوآف الواجب في الحجر جيد وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في باب قول الله تعالى وانخذوا من مقام ابراهيم مصلى ، (قوله بابالطواف بعدالصبح والعصر) أيماحكم صلاةالطواف حينندوقدد كرفيه آثارا مختلفة ويظهر من صنيعه انه تحتار فيهالتوسمة وكا نه أشار الى مارواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وامن خزيمة وغيرها من حديث جبير بن مطع أذرسول الله عَيِيليَّةِ قال يابني عبدمناف من ولى منكم من أمرالناس شيأ فلا يمنعن أحدا طاف بهذاالبيت وصلىأيساعة شاءمن ليلأونهار وانمالم نخرجه لانه لبس علىشرطه وقدأورد الصنف أحاديث تنطق بصلاةالطواف ووجه ملقها بالنرجمة أمامنجهة أنالطواف صلاةفحكهما واحداومن جهة الطواف مستلزم للبصلاة التي تشرع بعدهوهو أظهر وأشار مه الى الحلاف المشهور في المسئلة قال الترعيدالبركره التوري والكوفيون الطواف بعدالعصر والصبحةالوا فانفعل فليؤخر الصلاةو لعلهذا عندبعض الكوفيين والافالمهور عندالحنفية ازالطواف لايكره وأنما تكره الصلاةقال ابن المنذر رخص في الصلاة بعدالطواف في كل وقت جهو رالصحابة ومن يعدهم ومنهم منكره ذلك أخذ بعمومالهي عنالصلاة بعد الصبحو بعد العصر وهوقول عمر والتوري وطاعةوذهب اليهمالك

وأبو حنيفة وقال أبو الزبيروأيت البيت يخلو حدها تين الصلاتين ما يطوف به أحد و روى أحد باستاد حسن عن أبي الزبيرعن جابر قال كنا نطوف فنمسح الركن الفائحة والحاتمة ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصرحتي تغرب الشمس قال وسمعت رسول الله ﷺ يقول طلع الشمس بين قرني شيطان ( قَهَلُه وكان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى ركعتى الطواف ما لم تطلع الشمس ) وصلاسعيد بن منصور من طريق عطاء أنهم صلواالصب بغلس وطاف ابن عمر بعدالصبح سبماتم التفت الى افق السهاء فرأى ان عليه غلساقال قاتبعته حتى أنظراي شيء يصنع فصلي ركعتي قال وحدثنا داودالعطار عن عمر وبن دينار رأيت ابن عمر طاف سبعا بعيدالفجر وصلي ركعتين ورآه المقامهذا اسناد صحيح وهذاجار على مذهب ابن عمر في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبها وقد تقدم ذلك عنه صرَّ يحافى أبواب المواقيت ور ويالطحاوي من طريق مجاهدةال كان آبن عمر يطوف بعد العصر ويصلىها كانت الشمس بيضاء حية نقية فاذااصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدحتي يصلى المغرب تم يصلي ركعتين وفي

الصبح نحوذلك وقدجاءعن ابرعمر انهكان لايطوف مدهاتين الصلاتين قالسعيد بن أي عروبة في للناسك عن أيوب عن نافع ان ابن عمركان لا يطوف مدصلاة العصر ولا بمدصلاةالصبح وأخرجه ابن المنذر من طريق حادعن أيوب

أيضاومن طريق أخري عن فافع كانابن عمراذاطاف بعدالصبح لايصلى حق تطلع الشمس واذاطاف بعدالعصر لايصل

حتى تغرب الشمس و يجمع بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك والذي يعتمد من رأبه عليه التفصيل السابق (قوله وطاف عمر بعدالصبح فرك حتى صلى الركعتين بذي طوى) وصله مالك عن الزهرى عن حميد ان عبدالرحمن عن عبد الرحمن من عبد القارى عن عمر هور وى الاترم عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثله الاانه قال عن عروة بدل حميدقالأحمد اخطأ فيهسفيان قال الاثرم وقدحد ثني به نوح من نريدمن أصله عن ابراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان عن الزهري كاقال سفيان التهي وقدر ويناه بعلو في أمالي ابن منده من طريق سفيان ولفظه ان عمر طاف بعد الصبح سبعاتم خرج الى المدينة فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركمتين ( قوله عن حبيب ) هو المعلم كاجزم به. المزى فى الاطراف وقدضاق على الاسماعيلي وأبي نعيم مخرجه فتركه الاسماعيلي وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه والحسن بن عمرالبصري شيخه جزم المزى بأنه الحسن بن عمر بن شقيق وهومن أهل البصرة وكان يتجرالى المخفكان يقال له البلخيوسياتي لهذكر فيكتاب اللباس (قوله ثم قعــد والىالمذكر ) بالمحمة وتشديد الــكافأي الواعظ وضبطه ابن الاثيرفى النهابة التخفيف بفتحأوله وثالثه وسكون ثانيهقال وأرادت موضع الذكرأما الحجر وأماالحجر (قوله الساعة التي تكره فها الصلاة) أى التي عند طلوع الشمس وكا أن المذكو رين كانوا يُعجر ون ذلك الوقت فأخروا الملاة اليعقصدا فلذلك انكرت عليهم عائشة هذاأنكانت ترى انالطواف سبب لاتكره مع وجود الصلاة في الاوقات المنهية ويحتمل انهاكانت تحملالنهي علىعمومه ويدلاذلك مارواهابن أي شيبة عن مجد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاءعن عائشةانها قالتاذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر اوالعص فطف وأخرالصلاة حتى تغيب الشمس أوحتى طلع فصل لـكل أسبوع ركعتين وهـذا اسناد حسن (قوله قالعبد العزيز ) يعني بالاسناد المذكور ولبس معلق وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعدالعصر فسكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده اندلك على عمومه وقد تقدم الـكلام على ذلك مبسوطا فى أواخر المواقيت قبيل الآذان وبينا هناك ان عائشةأخبرتانه ﷺ لميتركهما وانذلك من خصائصه اعنىالمواظبة علىمايفعله منالنوافل لاصلاةالرا نبةفى وقت الحراهة فأغنىذاكُّ عنأهادته هناوالذي يظهران ركهنيالطواف تلتحق بالرواتب والتداعلم ﴿ وَوَلِهُ بَابِ المريض

يَعُلُونُ رَا كِياً حَلَّى إِسْحَقُ الْوَاسِطِيْ حَدَّنَنَا خالِدٌ عَنْ خالِدٍ الحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّى عَلَى الرُّ مُنِ أَشَار إلَيْهِ بِشَى فَى يَدِهِ وَكَبَّرَ حَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَى عَلَى الرُّمْنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ يَدِهِ وَكَبَّرَ حَلَّى اللهُ عَنْهُ أَلَّهُ عَنْهَا مَالِكُ عَنْ مُحَدِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زُيْنَبَ آبِنَةٍ إِلَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ أَنِي أَشَنَاكِي عَنْ ثَمْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكَ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ أَنِي أَشَار اللهُ عَلَيْكَ وَمُولَ اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ وَمُولَ اللهِ عَلَيْكَ إِلَيْنَ وَمُو يَعْرَأً وَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَا كَيَةٌ فَطُفْتُ ورَسُولُ اللهِ عَيْكِ فَي بُصَلِي إِلَيْ جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُو يَعْرَأً فَى فَالْكُ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَا كَيَةٌ فَطُفْتُ ورَسُولُ آللهِ عَيْدُ اللهِ بْنَ أَبِي الْأَسْوِ وَ مَنْ الْمَالِمُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنْ أَيْ إِللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ الْمَاسُلُولُ وَكِنَاكُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ فَالْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ فَا عَلْ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ إِلَيْ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الْتُولُ اللهُ ال

يطوف راكبًا ﴾ أوردفيه حديث ابن عباس وحديث أمسلمة والتاني ظاهر فهاترجم له لقولها فيه أنى اشتكي وقد تمدم الكلام عليهما فيباب ادخال البعير المسجدللعلة في أواخر أبواب المساجد وان المصنف حمل سبب طوافه ﷺ راكبا على أنه كان عن شكوى وأشار بذلك الى ماأ خرجه أبود او دمن حديث ابن عباس أيضا بلفظ قدم النبي ﷺ مكة وهو يشتكي فطافعلى راحلته ووقع فىحديث جابرعند مسلمانالنبي كياليتي طافراكا ليراهالناس وليسألوه فيحتملان يكون فعل ذلك للامرين وحينتذ لادلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عنروكلام الفقها ، يقتضى الجواز الاأن المشيأولي والركوب مكروه نزبها والذى يترجح المنعلان طوافه ﷺ وكذاام سلمة كان قبل أن محوط المسجدو وقع فى حديث أمسلمة طوفي من وراءالناس وهذا يقتضي منع الطوف في المطاف واداحوط المسجد امتنع داخله اذلا يؤمن من التلويث فلايجوز بعدالتحويط نخلاف ماقبله فانهكان لايحرم التلويثكما فيالسعى وعلىهذا فلأفرق فيالركوب اداساغ بين البعيروالفرسوالحماروأماطوافالنبي عيالية راكبا فللحاجة اليأخذالمناسكعنه ولذلكعده بعضمن جمرخصائصه فهاوأحتمل أبضاان تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامةله فلايقاس غيره عليه وأبعد من استدل معلى طهارة بول البعيرو بعره وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب وزاد أبوداود في آخر حديثه فلما فرغ من طوافه اناخ فصلي ركعتين واستدل بهللتكبير عندالركن وتقدم الكلام على حديث أمسلمة أيضا ﴿ تنبيه ﴾ خالدهوالطحان وخالدشيخه هوالحذاء \*(قهلهاب سقاية الحاج) قال الفاكهي حدثنا أحمد تناجد من مجدحدثنا الحسن من مجد بن عبيد الله حدثنا ان جريج عن عطاء قال سقاية الحساج زمرم وقال الازرقي كان عبد مناف محمل الماء في الروايا والقرب الي مكة ويسكبه في حياض من آدم بفناء الكعبة للحجاج تم فعله ابنه هاشم بعده ثم عبد المطلب فاسا حفر زمزم كان يشترى الزبيب فينبذه في ما ورمزم و يستى الناس قال ابن اسحق لماولي قصى سكلاب أمرال كعبة كان اليه الحجامة والسقايةواللواء والرفادةودار الندوةثم صالح بنوه علىان لعبــدمنافالسقايةوالرفادة والبغية للاخوين ثمذكرنحو ما قدم و زاد ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو يومنذ من احدث اخونه سنا فلرتز ل بيده حتى قام الاسلام وهي بيده فأقرها رسول الله عِيناليَّةٍ معه فهي اليوم الى بني العباس و روى الفاكهي من طريق الشعي قال تكلم العباس وعلى وشيبة بن عبان في السقاية والحجابة فانزل اللهءز وجل اجعلتم سقاية الحاج الآية الى قوله حتى يأتي الله بأمره قال حستي تفتحمكة ومن طريق ابن الى مليكة عن ابن عباس ان العباس لمات اراد على ان يأخذ السقاية فقال له طلحة اشهد لرايت اباه يقوم عليهاوان اباك اباطا لب لنازل في ابله بالاراك يعرفه قال فكف على عن السقاية ومن طريق ابن جريج قال قال العباس يارسول الله لوجمت لنا الحجابة والسقاية فقال الماعطيتكم ماترزؤن ولماعطكم ماترزؤن الاول بضم اوله وسكون الراءوفتحالزاي والتاني بفتسحاوله وضمالزاياي اعطيتكم ماينقصكم لاماتنقصون بهالناسوروي الطبراني والفاكبي حمد يثالسائب المخزومي انه كان يقول اشر بوامن سقا ية العباس فانه من السنة تمرذ كرالبخاري في البابحديثين ۽ احدهاحديث اين عمر في الاذن للعباس ان ببيت مكمة ليالي مني وسيأتي الـكلام شايه في اواخر صفة الحج \* كانها حديث ان عباس في قصة شربه عَيْنِكُ في من شراب السقاية (قوله حدثنا اسحق) هو الواسطي وقد مضي هـ ذَا الاسناد بعينه في اول الباب الذي قبله (قَوْلَه فاستسقى) اى طلب الشرب والفضل هوابن العباس اخوعبـ للله والمعنى الم الفضل ليابة بنت الحرث الهلالية وهي والدة عبدالله ايضا (قهله انهم يجعلون ابديهم فيه ) في رواية الطبراني من طريق زمدين الى زيادة عن عكرمة في هذا الحديث ان العباس قال له ان هذا قدمرث افلا اسقيك من بيوتناقال لاولكن اسقى ممايشر بمنه الناس ( قهله قال اسقى ) زادا بوعى بن السكن في روايته فنا وله العباس الدلو ( قهله فشرب منه ) في رواية نريدالمذكورة فأتى به فذاقه فقطب ثم دعا ماء فكسره قال و تقطيبه انما كان لحموضته وكسره بالماء ليهون عليه شر مه وعرف بمذاجنس المطلوب شر به اذذاك وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله الزنى قال كنت جالسا مع ابن عباس فقال قــدم رسول الله ﷺ وخلفه أسامة فاستستى فأتيناه باناه من نبيذ فشرب وستى فضله أسامة وقال احستم كذا فاصنعوا (قهله لولاً إن تعلبوا ) بضم اوله على البناء للمجهول قال الداودي أي انكم لانتركوني استق ولا احب أن اصل بكرما تكرَّمون فتغلبوا كذاقال وقال غيره معناه لولا أن تقع لهم الغلبة بان بجب عليه خلك بسبب فعلى وقبل معناه لولاأن خليكم الولاة علىها حرصا على حيازة هذه المكرمة والذي يظهران معناه لولاان تغلبكم الناس على هذا العمل اذاراوني قدعملته لرغبتهم في الاقتداءى فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت ويؤيدهذا مااخرج مسارمن حديث جابر انىالني ﷺ بىعبدالطلبوهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بنى عبدالطلب فلولا ان تغليكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم واستدَّل مذاعلي أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس وأماالرخصة في المبيت ففيها أقوال للعلماءهي أوجه للشافعية اصحهالانختص مهم ولابسقايتهم واستدل بهالخطاى على أن افعاله للوجوب وفيه نظر وقال ابن بزيزة اراد بقوله لولا ان تغلبواقصر السقاية علمهموان لايشاركوافها واستدل بهعلى انالذي ارصد للمصالح العامة لابحرم علىالنبي عليها المتلا ولاعلى له تناوله لان العباس ارصدسقاية زمزم لذلك وقد شرب منها النبي عَيَيْكَاتِيَّةٍ قال ابن المنير في الحاشية يحمل الآمر في مثل هذاعلي انهامرصدةالنفع العام فتكون للغني في معنى الهــدية وللنقير صدقة وفيــه انه لا يكره طلب السق من الغير ولارد ما مرض على المرمن الاكرام اذا عارضت مصلحة اوليمنه لازرده لماعرض عليمه العباس مما يؤثى به من نبيذ لمصلحة التواضع الذي ظهرت من شر به نما يشر ب منه الناس وفيه الترغيب في سقى الما ، خصوصاما ، زمزم وفيه تواضع النسي ﷺ وحرَّص اصحابه على الاقتــداء به وكراهة التقدر والتكره للمأ كولات والمشر و بات قال ابن المنع في الحاشية وفيه ان الاصل في الاشياء الطهارة لتناوله ﷺ من الشراب الذي غمست فيمة الابد \* ( قوله باب ماجه في زمزم )كا له لم ينبت عنده في فضلها حديث على شرطه صر بحاوقد وقع في مسلم من حديث الى ذرانها طعام طعم راد الطياليي من الوجه الذي اخرجه مسلم وشفاء سقموفي المستدرك من حديث ابن عباس مرافوعا ماه زمزم لماشربله

441 وقالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أَنَسُ بْنُ مالكِ كانَ أَبُوذَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ بُحَدُّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْنِي وأَنا بِمكَّةً فَقَرَلَ حِبْرِيلُ عَلَيْـهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلُهُ بِمَاءِزَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطِيتٍ مِنْ ذَهَبِ ثُمْتَلِيءٍ حِيْمَةً ولِمَاناً فأَفْرَ غَهَا في صَـدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَمَرَ جَ إِلَى السَّاءِ الدُّنيا قَالَ جبريلُ خِازِن السَّاءِ ٱلدُّنيا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جِيرِيلُ **حدَّثِينَ نُحَمَّ**دُ ۚ أَخْبَرَنَا الْفَزَرِائُ عَنْ عاصِيرٍ عَنِ الشَّعِبُّ أَنَّ ابْزُعَبَّاسِ رَضَى اللهُ ُ عَنْهُمَا حَدَّثَهَ ۖ قَالَ سَقِيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزُمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قائِمٌ . قالَ عاصِمْ خَلَفَ عِـكُومَةٌ ما كانَ يَوْمَئِذِ إلا عَلَى بَعبر باب مُ طَوَافِ القارن حدّ شيئ عَبْدُ اللهِ نُ بُوسُنُ أَخْبَرَنَا مالكُ عَن أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ فأَهْلَلْنَا بِمُورَةٍ ثُمَّ قالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْى فَايْهِلَّ بِالْحَجَّ وَالْمُورَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَقّى بَحِلَّ مِنْهُما فَقَدِمْتُ مَـكَّةَ وَأَنَا حَالِمُنْ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنَى مَعَ عَبْدِ الرُّحُنِ إِلَى التَّنْسِيرِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ ﷺ هَٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَ نِكِ رجالهموثقون الاانه اختلف في ارساله ووصله وارساله اصحوله شاهد من حديث جابر وهواشهرمنه إخرجه الشافعي وابنماجه ورجاله تقات الاعبدالله نءالمؤمل المكي فذكرالعقيلي أنه نفردبه لمكن وردمن رواية غيرهعند البهقي من طريق ابراهم بن طهمان ومن طريق حزة الزيات كلاها عن أبى الزبير بن سعيد عن جابر و وقع في فوائد ابن المقري من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالى عن ابن المنكدر عن جارو زعم الدهياطي أنه على رسم الصحيح وهوكما قال منحيث الرجال الاأن سويد اوأن أخرج لهمسلم فانهخلط وطعنوا فيه وقــد شذ بإسناده والحفوظ عن النالمبارك عن النالمؤمل وقد جمعت فى ذلك جزاوالله أعلم وسميت زمزم لكثرتها يقال ماه زمزم أى كثير وقيل لاجتاعها نقلعن ابن هشام وقال أوز يدالزمزمة منالناس حسون ونحوهم وعن مجاهد انماسيت زمزم لانها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الارض اخرجه العاكبي باسناد صحيح عنه وقيل لحركتها قاله الحربي وقيل لانها زمت بالمزان لئلا تأخذ بميناوشمالا وسستأتى قصتها فيشأن اسمميل وهاجر فيأحاديث الانبياء وقصة حذر عبد المطلب لها في أيام الجاهلية ان شاء الله تعمالي ( قيله وقال عبد ان ) سميأتي في أحاديث الانبياء أتم منه بلفظ وقال لى عبد أن وأورده هنـا مختصرا وقـد وصله الجوزقي بهامه عن الدغولي عرب عد بن الليث عن عبد أن بطوله وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة والمقصود منه هنا قوله ثم غسله بما ، زمن م ( قهله حدثت عجد ) في روانة أبي ذر هو ابن ســـلام والفزاري هو مروان بن معـــاوية وغلــط من قال هوأ و اسحق وعاصم هــو ابن سلمان الاحوال قال ابن بطــال وغــيره أراد البــخارى أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج وفي المصنف عن طاوس قال شرب نبيذ السقاية من تمــام الحجوعن عطاء لقدأدركته وإن الرجل لبشر به فتلزق شفتاه من حلاوته وعن ابن جريج عن الغم أنابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج فكا أما يثبت عنده أن النبي ﷺ شربمنه لانه كان كثيرالاتباع للا تناروخشي أن يظن الناس أن ذلك من تمام آلحج كما نقل عن طاوس

( قَوْلَهُ فَحَلَّفَ عَكُرَمَةَ مَا كَانْ يُومَئَذُ الاعلى مِيرً ) عندا بن الجه من هذا الوجه قال عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله مافعل أىماشرب قائم الانهكان حينئد را كبااتهى وقد تقدم ان عندأى داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناح فصلي ركعتين فلعل شربه منزمزم كانبعدذلك ولعل عكرمة انماأنكر شربه قائما انهيه عند لكن تبت عن على عند البخارى أنه مَيْتِكَالِيْهِ شرب قائمًا فيحمل على بيان الجواز ، (قوله اب طواف القارن) أي هل يكتني بطواف واحد

فَطَافَ الَّذِينَ أَهَوَّا بِالْسُوْرَةِ ثُمَّ حَلَوًا ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِن مِنَى . وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا رَبْنَ الْحَجِّ وَالْمُسُورَةِ طَافُوا طَوَافاً وَاحِدًا حِلَّ صَعْلًا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ ابْنَ مُحَرَّ وَضِيَ اللهُ عَنَهُما دَخَلَ ا بْنَهُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ وَظَهْرُهُ فِى الدَّارِ . فَقَالَ إِنِّي

أولابدمن طوافين أوردفيسه حديث عائشة فيحجة الوداع وفيهوأما الذين جمعوا بينالحج والعمرة فانما طافوا طواقاواحدا وحديث ابن عمر في حجة عام زل الحجاج بابن الزبير أورده من وجهين في كل مهمما أنهجم بين الحج والمسرة أهل العمرةأولانمأدخل علهاالحج وطاف لهما طوافاواحداكافىالطريق الاولى وفىالطريق النانية رأى أنَّ قدقضي طواف الحجوالعمرة بطوافه الآول وفي هذه الروانة رفع احتمال قديؤخــذمن الرواية الآولى أن المراد يقوله طوافا واحدا أي طاف لكل منهما طوافا يشبه الطواف الذي للآخر والحديثان ظاهران فأن القارن لايحب عليــه الاطواف واحدكالمفرد وقدر واهسعيد بن منصورمن وجه آخر عن الفع عن ابن عمر اصرح من سياق حديثي الباب فى الرفع و لفظه عن النبي ﷺ قال من جمع بين الحج والعمرة كفاّه لهماطواف واحدوسمي واحد واعلمه الطحاوي بأن الداروردي أخطآ فيه وانالصوابأنه موقوف وتمسك في تخطئته بمارواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحــد عن نافع نحو ســياق مافيالباب من أن ذلك وقــع لابن عمــر وانه قال ان النبي ﷺ ضل ذلك لاانه روى هذا اللفظ عنالنبي ﷺ اه وهو تعليل مردود فالدار وردىصدوق وليسمار وامتخآلفالما رواهغيره فلامانع من ان يكون الحديث عند نافع على الوجهين واحتج الحنفية بما روى عن على انه جم بين الحج والعمرة فطاف لهماطوافين وسعى لهماسعيين ثم قال هكذاراً بت رسول الله ﷺ فعل وطرقه عن على عند عبدالرزاق والدارقطني وغيرهماضعيفة وكذا أخرج من حديث ابن مسعود باسناد ضعيف نحوه وأخرج من حديثان عمر نحو ذلك وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك والمحرج فيالصحيحين وفيالسنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد وقالالبهتي ان ثبتت الرواية الهطافطوافين فيحمل علىطواف القدوم وطواف الافاضة والماالسمي مرتين فلم يثبت وقال ابن حزم لا يصحعن النبي ﷺ ولا عن أحدمن اصحابه في ذلك شيُّ أصلا ( قلت ) لكن روىالطحاوي وغيره مرفوعا (١) عن على وابن مسعود باسانيدلا بأس مااذا اجتمعت ولمأر في الباب أصح م حديثي ان عمر وعائشة المذكور بن في هذا الباب وقدأ جاب الطحاوي عن حديث ان عمر بانه اختلف عليه في كيفية احرامالني ﷺ وازالذي يظهرمن مجموع الروايات عنه انه ﷺ احرم أولا بحجة تم فسخها فصيرها عمرة ثم تمتع بها الى ألمج كذا قال الطحاوي معجزمه قبل ذلك بأنه ﷺ كَانَّارَنا وهبان ذلك كاقال فلم لا يكون قول ابن عمر هكذافعل رسول الله ﷺ أي أمرمنكان قارناان يقتصر على طواف واحد وحديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه ﷺ كان قارنا فانه مع قوله فيه تمتع رسول الله ﷺ وصف فعل القرآن حيث قال بدافاً هل بالعمرة ثم أهل بالحج وهذا من صورالقرآن وغايته اله سماء تمتعا لان الآحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعا ثم أجاب عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولها واماالذين جمعوا بين الحج والعمرة فانما طافوالهما طوافا واحدايعني الذين تمتعوا بالعمرة الى الحج لانحجتهم كانت مكية والحجة المكية لايطاف لهاالابعد عرفةقال والمراد بقولها جمعوابين الحج والعمرة جمع متعة لاجمع قرآنا ننهى واني لكثيرالتعجب منه في هذاالموضع كيف ساغ له هذا التأويل وحديث عائشة مفصل للحالين فالهاصرحت بفعل من تمتع ثم من قرن حيث قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا آخر بعدان رجعوا من مني فهؤلا أهل التمتع ثم قالت واما الذين جمعوا الخ فهؤلاء أهل القرآن وهذا ابين من أن يحتاج الي

(١) قوله مرفوط في نسخة موقوفا

لأَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْمَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِنَالٌ فَيَضُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوْا أَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خُرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَاقَ فَحالَ كُفَّارُوْرِيْسِ بَيْنَهُ ۚ وَبَيْنَ الْبَيْدِيْوَانِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْسُ كَافَعَلَرَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ إِسْرَةُ حَسَنَةُ ثُمَّ قَالَ أَشْهِدُ كُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ مُحْرَيْقِ حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَمُهُا طَوَافًا وَاحِيدًا

**حدَّثنا** تُتَيْبَةُ حَدَّثنا اللَّيْثُ عَنْ نافِيمِ أَنَّابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ ٱلْحَجَّ عامَ نَزَلَ الْحَجَّاجِ

بَائِنِ الزُّبَيْرِ فَقَيِلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنْ بَيْنَهُمْ قِتَالَ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصَدُّوكَ فَقَالَ . لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَهَرَسُولِ اللَّهِ إِسُوةَ حَسَنَةً . إِذَا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَظِيِّةً إِنَّى أَشْهِدُ كُمْ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ عُنْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَاشَأَنُ الْحَجُّ وَالْعُورَةِ ۚ إِلاَّ وَاحِدْ أَشْهِدُ كُمْ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجّا مَعَ عُرْآنِي وَأَهْدَى

هَدْيَا أَشْرَاهُ لِيَدَيْدُ وَلَمْ بِزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَلْم يَنْحَرْ وَلَمْ بِحِلِّ مِنْ شَيْءٌ حَرْمَ مِنْهُ وَلَمْ بِحَلْقِ وَلَمْ يَعْضُرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجُّ وَالْمُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأُولِ وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضَى اللهُ

عَنْهُمَا كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَطَالِيُّهُ ا يضاح والله المستعان وقدر وىمسلم من طريق أبي الزبير انه سمم جابر بن عبدالله يقول لم يطف النبي عَيَيْكَيْةٍ ولا

أصحابه بين الصفا والمروة الاطوافا واحدا ومن طريق طاوس عنءائشة ان الني ﷺ قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك وهذاصر بمفىالاجزاء وانكان العلماء اختلفوافها كانت عائشة محرمة مه قال عبدالرزاق عن سفيان التورىءن سلمة بن كهيل قال حلف طاوس ماطاف أحد من أصحاب رسول الله عصلية لحجه وعمرته الأطوافا واحدا

وهذا اسناد صحیح وفیه بیان ضعف ماروی عن علی وابن مسعود من ذلك وقد روی آل بیت علی عنه مثل الجماعة قال جعفر بن مجدالصادق عن أبيه اله كان محفظ عن على للقار ن طواف واحد خلاف ما يقول أهل العراق ومما يضعف مار ويعن على من ذلك ان أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أدينة عنه وقد ذكر فيها انه يمتنع على من ابتدا

الاهلال الحبج انبدخل عليه العمرة وان القارن يطوف طوافين ويسمى سعيين والذبن احتجوا بحديثه لآيقولو نبامتناع ادخال العمرة علىالحيج قان كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهمالعمل عادلت عليه والافلا حجة فيها وقال ابن المنذر

احتج أبوأ بوب (١) من طريق النضر بالمأجز ناجيعا للحج والعمرة سفراو احدا واحراماو احداو تلبية واحدة فكذلك يجزى عمهما ظواف واحد وسعى واحدلا بهماخالفافي ذلكسا رالعيادات وفي هذاالقياس مياحث كثيرة لانطيل بها

واحتج غيره بقوله ﷺ دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وهو صحيح كما سلففدل علىانها لانحتاج بعد ان دخلت فيه الى عمل آخر غير عمله والحق ان التبع في ذلك السنة الصحيحة وهي مستغنية عن غيرها وقد تقدم الكلام على بقية حديث عائشة وسيأتى الكلام على حديث ابن عمر في أبواب المحصر أن شاء الله تعالى وننبه هناك على اختلاف

الرواية لميه ( قوله لا آمن )كذا للاكثر بالمد وفتح الميم الخفيفة أى اخاف وللستمسلى لا أيمن بيا. ساكنة بين الهمزة والميم فقيل انها أمالةوقيل لغة تميمية وهيءندهم بكسرالهمزة ( قوله فانحيل) كذا للاكثروللكشميهني وان يحل بضمالياً وفتح المهملة واللام ساكنة وقوله فىالطريق الثانية بطوافه الاول أيالدى طافه يوم النحر للافاضة وتوهم بعضهم آنه أراد طوافالقدوم فحمله على السعى وقال ابن عبدالبر فيه حجة لمالك في قوله ان طواف القدوماذا وصل بالسعى بحزى. عن طواف الافاضة لن تركه جاهلاأونسيه حتى رجع الى بلده وعليه الهدى قال ولاأعلم أحداقال

(١) قوله أبوأبوب في نسخة أبوثور وليحرر

بَابِ أَلْطُوافِ عَلَى وَمُوهِ حَدَّ مِثَا أَمَّهُ مِنْ عِيمَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ أَخْبَرُ فِي عَمَرُ وَ بْنُ الحَارِثِ عَنْ الْمُ بَعِينَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نَوْ فَلِ الْقُرْشِيُّ أَنَّهُ سَالًا عُرُونَ بْنِ الزُّبِيرِ فَمَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِي وَمَالَ عَمْرَةً مُ مَّ حَجَّ النَّبِي وَمَنَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ بَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَ مَّ مُ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمُ عَمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ بَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَ مَ مُ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمُ عَمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ بَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَ مَ مَ عَرَدُ ثَمْ عَمَرَةً مُ مَا تَكُنْ عُمْرَةً ثُمْ عَمَرُ وَهِ اللَّهِ الْمُولِي فَي اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مه غيره وغير أصحامه وتعقب بانه أنحمل قوله طوافه الاول على طواف القدوم فانه اجزا عن طواف الافاضة كان ذلك دالا على الاجزاء مطلقا ولو تعمده لا قيد الجهل والنسيان لااداحملنا قوله طوافهالاول علىطواف الافاضة وم النحر أو علىالسعى و يؤيدالتاً و يل النانى حديث جابر عندمسلم لم يطف الني ﷺ ولا أصحامه بين الصفا والمر وة الا طُوافا واحداطوافه الاول وهومجمول علىماحمل عليه حديث ابن عمر المذكوروالله أعلم هننبيه كورقع هناعقب الطريق التانية لحديث ابن عمر المذكور في نسيخة الصغاني تعلية السند المذكور لبعض الرواة ولفظه قال ابو اسحق حدثنا تتية وعد بنرمح قالاحدثنا الليث مثله وأمو أسحق عذا أنكان هوالمستملي فقد سقط بينه و بين قتيبة وابن رمح رجل وانكان غيره فيتحمل أن يكون الراهم بن معقل النسفىالراوى عن البخاري والله أعلم \* (قوله بابالطواف على وضوه ) اورد فيه حديث عائشة أن اوَّل شيء مدا مالني ﷺ حينقدم أنه توضأ ثم طأف الحدّيث بطوله وليس فيه دلالة على الاشترط الداد انضم اليه قوله مُتِيَلِيَّةٍ خَدْوَعَني مناسككم وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور وخالف فيه بعض الكوفيين ومن الحجه عليهم قوله عليهم المائشة لما الشتال حاضت غير أنالا تطوفى بالبيت حتى تطهري وسيأتى يان الدلالة منه بعدا بين ( قوله ما كانوايدؤن بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ) قال ابن بطال لامدمن زيادة لفظأول بعدلفظ أقدامهم وأجاب الكرماني بأن معناهما كانوا يبدؤن بشيءآخر حين يضعون أقدامهم في المسجد لاجل الطواف انهي وحاصله أنه لم يتمين حذف لفظ أول بل بجوز أن يكون الحذف في موضع آخر لكن الاول أولى لان الثاني يحتاج الىجعل من بمعني من أجل وهوقليل وأيضا فلفظأول قدثبت فى بعض الروايات وثبت أيضا في مكان آخر من الحديث نفسه ووقع في رواية الكشميهني حتى يضعوا بدل حين يضعون وتوجهه واضح (قوله ثمانهما لاتحلان) أي سوا كان احرامهما بالجبوحد، أو بالقرآن خلافالمن قال أن من حجمفر دا فطاف حل بذلك كا تقدم عن ابن عباس وقوله اى يعني اسها وبنت ان بكروخالته هي عائشة وقد تقدم الكلام على فوالدهذا الحديث في باب من طاف اذا قدم ﴿ تنبيه ﴾ قال الداودى ماذكر من حج عبمان هومنكلام عروة وماقبله منكلام عائشة وقال أبوعبدالملك منتهى حديث عائشة عندقوله ثم لم تكن عمرة ومن قوله ثم حج أبو بكر الح منكلام عروة انهمي فعلى هذا يكون بعض

باسب وُجُوبِ الصّفاوَ المُرْوَقِوَجُولَ مِنْ شَعَاثِرِ اللهِ صَلَّى اللهِ الْبَانِ أَخْبَرَ نَاشُمُنِ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ عُرْوَةً اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَنْهَا فَقُلْتُ كُمَّا أَرَأَ يُسَوِّ اللهِ تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَّا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَّيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِما فَوَاللهِ مَاعَلَى أَحَدِ جُنَاحُ أَنْ لاَ يَطُوفَ بالصَّفَّا وَالمَرْوَةِ: البَّيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوفَ بالصَّفَّا وَالمَرْوَةِ: قَالَتْ بِثِمَ مَاقُلْتَ بِانْ أَخْدِي: إِنَّ هَذِهِ لَوْ كانَتْ كَمَا أُولَتُهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَجْنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُ فَي بِهِما وَلَكَمْ اللهِ عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُونَ باللهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُونَ بالسَّالَ وَلَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُونَا بَاللهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُونَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُونَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُونَا اللهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُونَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعْلَقُونَا اللهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُولُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هذا منقطعا لانعروة لميدرك أبابكر ولاعمر نعأدرك عثان وعلىقول الداودى يكون الجميع متصلا وهو الاظهر \* (قوله بابوجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ) أي وجوب السعى بينهما مستفاد من كونهما جعلام. شعائراً لله قاله النالمنير في الحاشية وتمــامهذا لقل أهل اللغة في تقسير الشعائر قال الازهري الشعائر المقالة الترندب القهاليها وأمربالقيام علمها وقال الجوهرى الشعائر أعمال الحج وكلماجعل علما لطاعةالله و بمكن أن يكون الوجوب مستفادا من قول عائشة ماأتم اللدحجامر. ولاعمرته لم يطف بين الصفاوالمروة وهوفي بعض طرق حديثها المذكو ر فيهذا البابالذي عندمسلم واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنتشيبة عن حبيبة بنت أي نجراه بكم المتناة وسكون الجم بعدهاراه ثمالف ساكنة ثمها وهي احدى نساه بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دارآل أي حسين فرأيت رسول الله ﷺ يسعىوان منزره ليدورمن شدةالسعى وسمعته يقول اسعوا فان الله كتب عليهم السمى أخرجه الشافعي وأحمد وغيرها رفىأسناد هذا الحديث عبدالله منالؤمل وفيه ضعف ومنتمقال ابنالمنفر ان ثبت فهو حجة في الوجوب ( قلت ) له طريق أخرى في صحيح ان خزيمة محتصرة وعند الطبراني عن ابن عباس كالاولى واذا انضمت الىالاولى قويت واختلف علىصفية بنتشبية فياسم الصحابية التي أخبرتهابه وبجوزأن تكون اخذته عن جماعة فقدوقع عندالدار قطني عنها أخبرتني نسوة من بني عبدالدار فلايضره الاختلاف والعمدة في الوجوب قوله ﷺ خذواعتى مناسككم واستدل بعضهم بحديث أبيموسي فى اهلاله وقد تقدم في أواب المواقيت وفيه طف البيت و بين الصفا والمروة واختلف أهل العلم في هذا فالجمهور قالواهوركن لايتم الحج مدونه وعن أبي حنيفة وأجب بجريالدم ومقال النوري في الناسي لافي العامد وبعقال عطاء وعنه انهسنة لانجب بتركه شيء ومعقال أنس فهانقله ابن المنذروا ختلف عن أحمد كهذه الاقوال الثلاثة وعندالحنفية تفصيل فهااذاترك بعض السعى كماهو عندهم فيالطواف البيت واغرب ابنالعربي فحكي الاجماع على انالسعي ركن في العمرة وانما الاختلاف في الحج واغرب الطحاوى فقال فىكلامله علىالشعر الحرام قدذ كرالله أشياء فى الحج لم يديد كرها ابجابها في قول أحد من الامة من ذلك قوله ان الصفا والمروة من شعائرالله الآية وكل اجمع على أنه لوحج ولم يطوف بهما ان حجه قدتم وعليه دم وقد أطنب ان المنير في الردعليه في حاشيته على ابن بطال (قهله فوالله ماعلى احد جناح أن لا يطوف الصفا والمروة الحر) الجواب محصله أن عروة احتج للاباحة باقتصار الآبة علىرفع الجناح فلوكان واجبا لمااكتني بذلك لانرفع الاثم علامة مباح و زداد المستحب بأثبات الاجر و زداد الوجوب علمهما جقاب التارك ومحلَّجواب عائشة آنالآمة ساكتة عن الوجوب وعدمه مصرحة برفعالاتم عنالفاعل وأماالمباح فيحتاج الىرفع الاتم عنالتارك والحكة في التعبير بذلك مطابقة جواب الدائلين لانهم وهموا من كونهـم كانوا يفعلون ذلك في الحاهلية الهلايستمر فىالاسلام فخرج الجواب مطابقا لسؤالهم وأماالوجوب فيستفاد من دليلآخر ولامانم أن يكون النعل واجبا ويعتقد انسان امتناع ايقاعه علىصفة مخصوصة فيقالله لاجناح عليك فىذلك ولايستارم ذلك نفى الوجوب ولايلزم من نفى الاثم عنالفاعل نفىالاثم عنالتارك فلوكانااراد مطلق الاجابة لنفىالاثم عنالتارك وقدوقعفى بمضااشءاد باللفظالذي

جُهِدُّنَ لِمَنَاةً الطَّاغِيةِ النِّي كَانُوا يَمْبُدُوهَا عِنْدَ المُشَلَّلِ: فَحَانَ مَنْ أَهَلِّ يَشَحَّجُ أَنْ يَطُوفَ بالصَّمَّا وَالمَرْوَةِ ظَمَّ أَسْهُوا سَاقُوا وَسُولَ اللهِ عَيَّالِيْهِ عَنْ ذَلكَ قَالُوا اللهِ إِنَّا كُننَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّمَّا وَالمَرْوَةِ عَارَلَ فَعَهُ تَعْلَى إِنَّ الصَّمَّا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَمَاثِرِ اللهِ الآيَة قَالَتْ عَائِشَةٌ وَضِى اللهُ عَنْهَاوَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْنِيْهِ السَّقُوافِ بَيْنَهُمَا فَكَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزُكُ الطَّوَافَ بَيْنَهُما

قالت عائشة انهالوكانت للاباحة لكانتكذلك حكاه الطبرى وابن أبيداود فيالمصاحف وابنالمندر وغيرهم عن أبي سُ كف والن مسعود والن عباس وأجاب الطبري بأنها محولة على القراءة المشهورة ولازائدة وكذاقال الطحاوي وقال غيره لاحجة في الشواذ اذاخالفت المشهور وقال الطحاوى أيضا لاحجة لمن قال ان السعى مستحب بقوله فمن تطوع خيرا لانه راجع الىأصل الحج والعمرة لاالىخصوص السمى لاجساعالمسلمين علىانالتطوع بالسعى لغير الحاج والمتمرة غير مشروع والله أعسلم ( قوله يهلون ) أي يحجون ( قوله آناة ) بفتح المبم والنون الحفيفة صم كان في الجاهلية وقال ابن الكلبي كانت صخرة نصبها عمروبن لحي لهذيل وكانوا يعبدونها والطاغية صفة لها اسلامية (قهله بالمشلل ) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الاولى مفتوحة مثقلة هي النية المشرفة على قديد زاد سفيان عن الزهرى بالمشلل من قديد أخرجه مسلم وأصله للمصنف كاسيأتي في تفسير النجم وله في تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام ابن عروة عن أبيمه قال قلت لعائشة والمايومندحديثالسن فذكرالحديث وفيهكانوا بهلون لناة وكالتمناة حذو قديدأي مقابله وقديد بقاف مصغر قر متجامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه قاله أبوعبيد البكري ( قهله فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفاو الرة) وقوله بعد ذلك ( الاكنا نتحر ج إن نطوف بين الصفاو المروة ) ظاهره الهم كانوا في الجاهلية لايطوفون بينالصفا والمروة ويقتصرون علىالطواف مناة فسألواعن حكم الاسسلام في ذلك ويصرح بذلك روامة سفيان الممذكورة بلفظ انمماكان منأهل بمناةالطاغية التي بالمشلل لايطوفون بين الصفا والمروة وفي رواية معمر عن الزهري انا كنالانطوف بين الصفاوالروة تعظهالناة اخرجه البخاري تعليقاو وصله احمدوغيره وفي رواية يونس عن الزهري عندمسلم ان الانصار كانواقبل ان يسلمواهم وغسان بهلوز لناة فتحرجوا ان يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلكسنةفى آبائهم من احرم لناة لم يطف بين الصفا والمروة فطرق الزهري منفقة وقد اختلف فيسه على هشام بن عروة عناييه فروامىالك عنه بنحورواية شعيب عن الزهرى و رواه ابواسامة عنه بلفظ آنما انزل الله هذا في آلمس من الانصار كانوا اذا اهلولمناة في الجاهلية فلايحل لهمان يطوفوا بين الصفاوالمروة اخرجته مسلم وظاهر يوافق رواية الزهري و بذلك جزم عدبن اسحق فهار واهالفا كهي من طريق عثمان بن ساج عنــه ان عمر و بن لحيي نصب مناة على ساحل البحري ١٠ يلى قديد فكانت الازدوغسان بحجونها ويعظمونها اداطافوا بالبيئ وافاضوامن عرفات وفرغوامن مني آنوامناة فأهلوالهافمن اهل لهالم يطف بينالصفا والمر وةقال وكانت مناة للاوس والخزر جوالازد من غسان ومن دان دينهم من اهل يترب فهذا يوافق رواية الزهرى واخرج مسلمين طريق الى معاوية عن هشام هذا الحديث فخالف جيم ماتقدم ولفظه ايماكان ذلك لازالا نصاركا وابهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحريقال لهما اساف وناثله فيطوفون بين الصفاوالمروة ثم يحلون فلماجاء الاسلام كرهوا ان يطوفوا بينهما للذي كأنوا يصنعون في الجاهلية فهذه الرواية تقتضي انتحرجهم انماكان لثلا يفعلوا فى الاسلام شيأ كانوا يفعلونه في الجاهلية لان الاسلام ابطل اخال الجاهلية لاما اذن فيه الشارع فحشوا ان يكون ذلك من امر الجاهلية الذي ابطله الشارع فهذه الرواية توجيهم ظاهر بخلاف روايةاب اسامة فانها تقتضي انالتحرج عن الطواف بين الصفاوا اروة لكونهم كانوالا يفعلونه في الجاهلية ولا بلزم من تركم فعل شي في الجاهلية أن يعجر جوامن فعله في الاسلام ولولا الزيادة التي في طريق يونس حيث قال وكانت سنةفي آبائهماغ لكانالجمع يزالر وايتين ممكنا بأن نقولوقع فىر وايةالزهري حذف تقديرهانهم كانوا يهلون

ثُمَّ أَخْبُرْتُ أَبَا بَكُو بِن عَبْدِ الرَّحْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الدَّلِمْ مَاكُنْتُ سَمِيْتُهُ وَلَقَدْ سِمِثُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ اللّهِ مَاكُنْتُ سَمِيْتُهُ وَلَقَدْ سِمِثُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ اللّهِ مَا لَذَهُ كُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِيَّنْ كَانَ بَهُلْ بَمْنَاةً كَانُوا يَطُوفُونَ كُلَهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَالْقُرْآنِ. قَالُوا بِارَسُولَ اللّهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَإِنَّ اللّهُ أَنْوَلَ اللّهُ كُنَّ الطَّوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللّهُ أَنْوَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ اللّهِ الاّيَةَ قَالَ أَنُوبَكُمْ مِنْ حَرَّجٍ أَنْ لَطُوفَ بِالصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الاّيَةَ قالَ أَنُوبَكُمْ مِنْ حَرَّجٍ أَنْ لَطُوفَ بِالصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الاّيَةَ قالَ أَنُوبَكُمْ مِنْ اللّهِ اللّهُ إِنَّا السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ الاّيَةَ قالَ أَنُوبَكُمْ مِنْ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ اللّهِ الْآيَةِ قالَ أَنُوبَكُمْ مِنْ السَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّ

في الجاهلية لمناة ثم يطوفون بين الصفا والمروة فكان من اهل اي بعد ذلك في الاسلام بتحرج ان يطوف بين الصفا والمروة لئلايضاهي فعل الجاهلية و مكن ايضا ان يكون في رواية إلى اسامة حذف تقديره كانوا آذا الهوااهلوا لمناة في الجاهلية فجاءالاسلام فظنوا انه ابطل ذلك فلايحل لهم ويبين ذلك رواية ابي معاوية المذكورة حيث قال فها فلما جاءالاسلام كرهواان يطوفوا بينهما للذي كأنوا يصنعون في الجاهلية إلاانه وقع فها وهم غيرهذا نبه عليه عياض فقال قوله لصنمين على شطاليحر وهمفانهماما كاناقط على شطالبحر وانماكا ناعلى الصفاوالمروة انما كانت مناة ممايلي جهة البحرانهي وسقطمن روايته ايضا اهلالهم اولالمناة فكانهمكا وابهلون لمناة فيبدؤن بهائم بطوفون بين الصفا والمروة لاجل اساف وماثلة فهن تم تحرجواهن الطواف بينهما في الاسلام و يويده ماذكر ناه حديث أنس المذكور في الباب الذي بعده بلفظ أكنيم مكرهون السعي بين الصفا والمر وة نقال نعرلا نها كانت من شعار الجاهلية و روي النسائي باسنا دقوي عن زيدين حارثة قال كان على الصفاو المهوة صنان من نحاس يقال لهماأساف ونائلة كان المشركوناذا طافوا تبسحوا بهماالحديث وروىالطيراني واس أبي حاتم فىالتفسير باسنادحسن من حديث ابن عباس قال قالت الانصاران السعى بين الصفاوالمروة من أمر الجاهلية فأنزل اللمعز وجلان الصفاوالمروة منشعائر الله الآبة وروىالفاكهي وأسمعيل القاضي فىالاحكام باسنادصحيحءن الشعى قال كارضم بالصفايدي أسافووثن بالروةمدعي نائلة فكان أهل الجاهلية يسعون بينهما فلماجاءالاسلام رى بهما وقالوا انماكان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثاتهم فأمسكواعن السعى بينهما قال فأنزل الله تعالى ان الصفاوالروة من شعائر الله الآمة وذكر الواحدي في أسبام عن ابن عباس نحو هذاو زاد فمهزعم أهل الكتاب انهما زينا في الكعبة فمسخنا حجر من فوضعا علىالصفا والمر وة ليعتبر بهمافلما طالت المدة عبدا والبافي نحوه وروى الفاكهي باسناد صحيح الى أي مجلز نحوه وفي كتاب مكه لعمر بن شبة إسناد قوى عن مجاهد في هذه الآمة قال قالت الانصاران السعي بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية فنزلت ومن طريق السكلي قال كان الناس أول ماأسلموا كرهوا الطواف بينهما لانهكان علىكل واحدمنهما صنم فنزلت فهذا كله يوضحقوة روايةأبى معاويةوتقدمهاعلى والةغيره ومحتمل أن يكونالانصار فىالجاهلية كانوافريقين منهممن كانبطوف بينهماعلى مااقتضتهرواية أبىمعاو بةومنهم من كان لايقر بهماعلى ماأقتضته رواية الزهري واشتركا الفريقان في الاسلام على التوقف عن الطواف بينهما لسكونه كانعندهم جميعامن أفعالالجاهلية فيجمع بين الروايتين مذا وقدأشار الى نحو هذا الجمع البهني والله أعلم ﴿ تنبيه ﴾ قول عائشة سنرسول الله ﷺ الطواف بين الصفاوالمروة أى فرضه بالسنةوليس مرادها نذ فرضيَّها و وُنده قولهالم يتم الله حجاحدكم ولاعمَرنه مالم يطف بينهما (قوله ثمأخبرت أبابكر بنعبدالرحمن)القائل هو الزهري ووقع فىر واية سفيان عن الزهرى عند مسلمةال الزهرى فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام فأعجبه ذلك ( قولهان هذا العلم )كذا للاكثر أيأن هذا هو العلم لنين وللـكشمهني انهذا العلم فتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوينُّ علىأنه الحبر (قوله ان الناسالامن ذكرت عائشة) انماساغ له هذا الاستنناء مع أنالرجال الذين أخبروه أطلقواذلك لبيانالخبر عندممن رواية الزهرىله عنعروةعنها ومحصل ماأخبر بهأبو بكر نزعبد الرحمن أن الماخر وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ مَ تَحَرَّجُواأَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِى الْدِينَ كَانُوا بَنْحَرَجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالَمْ وَقَ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ مَ تَحَرَّجُواأَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ أَمَرَ بِالطَوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْ كُو الصَّا عَلَىٰ أَمَر بَالطَوَافِ بِالْبَيْتِ فِالسَّلَىٰ مَنْ الصَّاوَ المَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَر رَضَى اللهُ عَنْهُمَا السَّيْ مِنْ وَارِ يَنِي عَبَّادِ إِلَى زُقَاقِ بِنِي أَبِي حُسَيْنِ حَلَّى مِنْ الصَّاوَ المَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَر رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ عَلَى بُنُ عُبِيدٍ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوْلَ مَنْ فَافِع لَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللَّوْلَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللّهُ وَلَا قَالَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللّهُ وَلَا قَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْعَلَولُ اللّهُ عَنْهُمَا قُلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْوَلُ اللّهُ الْعَالَةُ اللّهُ الْعَلَولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لهم من التطوف بينهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفاوالمر وة في الجاهلية فلما أنزل الله الطواف البيت ولميذكر الطواف بينهما ظنوارض ذلك الحكم فسألواهل عليهم من حرج ان فعلوا ذلك بناء على ماظنوه من أن التطوف بينهما من ضل الجاهلية ووقع قىروايةسفيان المذكورةانماكانمن لايطوف بينهمامن العرب يقولون أن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الحالهلية وهو يؤمد ماشرحناه أولا (قوله فأسمع هــذه الآية نزلت في الدريقين )كذافي معظم الر وايات باثباتالهمزةوضمالعين بصيغة المضارعة للمتكلم وضبطه آلدمياطىفى نسخته بالوصل وسكونالعين بصيغة الامر والاولأصوب فقدوقع فىرواية سفيان المذكورة فأراها تزلت وهو بضم الهمزة أي أظنها وحاصله انسبب ترول الآبة علىهذا الاسلوبكان للردعلىالفريقين الذىن تحرجوا أن يطوفوا بينهما لسكونه عندهممن أفعال الجاهلية والذين امتنعوامن الطواف بينهما لـكونهما لم يذكرا (قهله حتى ذكرذلك بعدماذكرالطواف البيت) يعنى تأخر والزول آيةالبقرة في الصفاوالروة عن آية الحجوهي قوله نعالي و ليطوفوا بالبيت العتيق و وقع في رواية المستملي وغيره حتى ذكر بعدذلك ماذ كرالطواف بالبيتوفي توجيه عسر وكا ثنقوله الطواف البيت بدل من قولهما ذكر بتقديرالاول امتنعوا من السعى بين الصفا والمروة لان قوله و ليطوفوا بالبيت العتيق دل على الطواف البيت ولاذكر الصفا والمروة فيه حتى نرلان الصفاوالروة من شعائر الله بعدر ول وليطوفوا بالبيت وأماالتاني فيجوزأن تكون مامصدرية أي بعد ذلك الطواف بالبيت الطواف بين الصفاوالمروة والله أعلم \* (قوله بابماجا. فىالسمى بينالصفا والمروة) أى فى كيفيته (قوله وقال ابن عمر الح) وصله الفاكهي من طريق ابن جريح أخبرني نافع قال نزل ابن عمر من الصفا حتى اذا حادَى باب بي عباد سعى حتى اذا انتهى الي الزقاق الذي يسلك بين دار بني أنَّى حسين ودار بنت قرطة ومن طريق عبيدالله بنأى يزيدقال رأيت ابن عمر يسعى من مجلس أى عبادالي زفاق ابن أى حسين قال سفيان هو بين هذين العاسين وروى ابن أبي شيبة من طريق عمان بن الاسودعن مجاهد وعطاءة الرأيتهما يسعيان من خوخة بني عبادالى زقاق بنيأتي حسينةال فقلت لمجاهد فقال هذا بطن المسيل الاول اه والعلمان اللذان أشارالهما معروفان الي الآنور وي ابن خزيمة والفاكهي من طريق أي الطفيل قال سألت ابن عباس عن السعى فقال لمنا بعث الله جبريل الي ابراهم لمر مالمناسك عرض له الشيطان بين الصفا والمروة فامر الله انجيز الوادى قال ابن عباس فكانت سنة وسيأتي في احاديث الانبياء ان ابتداء ذلككان من هاجر وروى الفاكهي باسناد حسن عن أبن عباس قال هذا ماأور تسكموه أماسمعيل وسيأتي حديثه فىآخر الباب في سبب فعل النبي ﷺ ذلك ثم أورد المصنف فىالباب أربعة أحاديث \* أولهاحديث ابن عمر (قوله حدثنا بحد ين عبيد ) زاد أبوذر في روايته هواين أبي حاتم ولغيره مجد بن عبيد بن ميمون وهوالصواب وبهجزم أبوسم ولعل حابما اسمجدله انكات روابةأى ذرفيه مضبوطة وقد ذكرأبو على الجيانى الهرآه بخطأى بحد الاصيلي في سخته حدثنا بجد بن عبيد بن حام (قوله كان اداطاف (١) الطواف الاول) أي طواف القدوم

290 خَبُّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَهًا . وَ كَانَ يَسْنَى بَطْنَ المَسِيلِ إِذَا طَافَ نَبْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ . فَقُلْتُ لِيَافِيهِم أَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّ كُنِ الْكَانِيَ قَالَ لاَ إِلاَ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّ كُنِ فإنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَكِلُهُ حِدُّ شَنَّا عَلِيمُ بْنُ عَبْد اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُعَنْ عَدْرِو بْنِ دِينَارِ قَلَ سَأَلْنَا ابْنَ نُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي مُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَيَا نِي آمْراَتَه . فَقَالَ قَدِمَ النَّبِي ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُهَا ۚ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُمْتَ يْنَ وَطَافَ نَيْنَ الصَّفَا ۖ وَالْمَرْوَةِ سَبْمًا لَقَدْ كَانَكُمْ فَدَّسُول اللهِ إُسْوَةٌ حَسَنَةٌ . وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ لاَ يَفْرَ بَنْهَا حَتّى بَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ. حِدَّثْنَا المَكُنُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَّىجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَيْفُ ابْنَ عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدَمَ النَّيْ عَيْسِكُمْ مَكُمَّ فَطَافَ وِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَنْ الصَّفَا وَالمُرْوَةَ. ثُمَّ تَلاَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسُوَةٌ حَدَنَةٌ حَلَّى أَحْدُ بْنُ مُحَدِ أَخْرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْرَنا عاصِمْ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكُنْمُ ۚ تَكُرَّ هُونَ السَّفِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْ وَوَ قَالَ لَعُمْ لِأَتُّهَا كَانَتْ مِنْ شَمَائِرِ الجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَمَائِرِ ٱللهِ فَعَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلاَجِنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوِّفَ بِهِمَا حَ**دَّتِنَا** عَلَى ۚ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن دِينَار عَنَ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قالَ إِنَّمَا سَمَّى رَسُولُ اللهِ عِينِكِينَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْ وَوْ لِيُرِي الْمُشْرِكِينَ قُوْتُهُ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّتَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌ وَ مَكِمْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاس مِثْلَهُ ۗ (قهله خب) بفتح المعجمة وتشديد الوحدة وقد تقدم في باب من طاف اذا قدم مكة (قوله وكان يسعى بطن المسيل) أي المكان الذي يجتمع فيهاتسيل وقوله بطن منصوب عى الظرف وهذام فوع عن ابن عمر وكان المصنف بدا بالوقوف عنه في الترجمة لـكونه مفسّر الحدالسعي والمرادبه شدة المشي وانكان جميع ذلك يسمى سعيا (قوله فقلت لنافع) القائل عبيد الله بن عمر المذكوروقد تقدم الحكلام على ما يتعلق بالاستلام قبل بأواب والناني حديث ابن عمراً يضافي طواف الني يتطابق الميت و بين الصفاو المروة أو رده من وجهين وقد تقدم في باب صلى الني عين الشبوعه ركمتين قال شيخنا ابن الملقن هناقال صاحب المحيط من الحنقية لو بدابالمروة وخم الصفا أعاد سوطافان البداءة واجبة ولاأصل لماقال الكرماني الالترتيب ليس بشرطولمكن تركهمكروه لتزك السنة فيستحب إعادةالشوط ( قلت ) السكرماني المذكور عالممن الحنفية وليسهمو هوشمس الدين شارح البخاري وإنمانهت على ذلك لئلا يتوهمأن شيخناوقف على شرحه ونقل منه فانهذا الكلام ماهوفي شرح شمس الدين وشمس الدين شافعي المذهب برى الترتيب شرطا في صحة السبي و الناك حديث أنس في نزول قوله تعالى انالصفا والمروةمن شعائراته وقدتقدم الكلام عليه فيالباب الذي قبله ﴿ الرابع حديث ابن عباس إنماسي رسول الله عَيْظَالِيُّهُ البيت و بين الصفا والروة ليرى المشركين قونه والمراد بالسمى هناشدة المشي وقد تقدم القسول

فيه في باب مد، الرمل ( قوله زاد الحميدي الح )أى زاد التصريح بالتحديث من عمرو الحيان ومن عطاء لعمرو وهكذا رويناه في مسند الحميدي رواية بشربن موسى عنه ومن طريقة اخرجه ابونعم في المستخرج واخرج مسلم في هذا الباب حديث جابرانه عليالله كافرغمن الركعتين بمدطوافه خرجالى الصفافقال ابدأ بمابدالله بمواستدل بهعمى الشتراط البداءة بالصفا ورواهالنسا في باغظ الامر فقال امدؤا بابداالله به ﴿ تَكِيلَ ﴾ قال ابن عبد السلام المروة افضل من الصفا لانها

بِاسبِيتُ تَتَّفَى الْحَاقِينُ المَنكِ لِكَ كُلَّا إِلَّا الطَّوَّافَ فِالْبَيْتِ. وَإِذَا سَمَّ عَلَى غَبْرِ وُضُوء بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَدِّمِتُ اعْبَدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَمَا اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَيْ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَتَ تَكِيسْتُ مَكُمَّةً وَأَنَا حَاقِضٌ وَلَمْ أَطُفُ بِالبَيْتِ وَلَا مَيْنَ الصَّمَّاوالَمْ وَقِ قالَتْ فَشَكُونُ ذُلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ وَ عَلَى أَضَلَى كَا يَفْسُلُ الحَاجَ عَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِ بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْبُرِي حَدَّثُنَا لَحَدُّ بنُ الْمُنسَى حَدَّثَنَا عَبُّدُ الْوَهَّابِ حَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّتَنَا عَبْدُالُوهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُتَّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَى اللَّهُ عَنَّهُما قالَ أَهَلَّ النِّي عَيَالِكُو هُو َ وَاصْحَابُهُ ۚ بِالحَجِّ . وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْى غَيْرُ النَّبِي عَيَالِتُهِ وَطَلْحَهُ وَقَدِمَ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَقَالَ أَ هَلْتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِي عَيْلِيِّي عَلَيْكِينَ وَتَعَلِينَ أَصْحَابُهُ أَنْ كَجْنَلُوها عُرْةً ۚ وَيَطُوفُوا . ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَانَكُمَهُ الْهَدْيُ فَقَالُواننْطَلَقُ إِلى مِنَّى وَذَكُرُ أَحدِنَا يَقْطُرُ مَنيًا فَبَلَغَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوِ ٱسْتَقَبَلْتُ مِنْ أَمْرِى ماآسْتَدْبَرْتُ ماأهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ أنَّ مَعِي الْهَدْيَ لاَ ْحَلَات وَحَانَتْ عَائِشَةُ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلُها غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ كَارِسُولَ اللهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةً وَمُحْرَةً وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ . فأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْنُ ثنّ أبي بَكْرُ أَنْ يَخْرُ جَ مَمَّا إلى التَّنْهِمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدً الحَجْرِ حَلَّتُ مُومَّلُ بْنُ هِشَامِ حَدَّتُنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ أَبُوبَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كُنَّا نَمْنُمُ عَوَاتِهَنَا أَنْ يَخُرْجُنَ فَقَدِمَتِ آمْرُأَةٌ فَنَرَلَتْ قَصْرَ بَبِي خَلَّمٍ فَخَدَّثَتْ أَنَّ أَخْتُهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْدَى عَشْرَةَ غَزْوَةً . وَكَانَتْ أُخَى مَعَهُ في ميتٌ غَرَواتِ قالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَمْلَيْ. وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. فَسَأَلَتْ أَخْتِي رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِلَا فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا كَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَا جِلْبَابُ أَنْ لاَ تَغُوْجَ. قالَ لِتَلْبِسْهَا صَاحِبَتُهُا مِنْ جِلْباَبِهَا وَلْتَشْهَدِ الْحَيْرَ وَدَعُوكَ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَمَّا قَدِمَتْ أَمُّ عَطَيَّةَ رَضَى اللهُ عَنْها سَأَلْنَهَا أَوْ قالتْ سَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ وَكَانَتْ لاَتَذْكُر رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلاَّ قالَتْ بِأَى فَقُلْنا أَسْمَمْتِ رَسُولَ ٱللهِ عَيَطِالِيَّةِ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قالَتْ نَمَهْ بأبي فَقَالَ لِتَخْرُ - ِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ . أَو الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ · وَالحَيَّضُ فَيَشَهْدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْسُلْمِينَ وَيَعْنَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّى. فَقُلْتُ آلحَائِضُ فَقَالَتْ أَوَ لَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتُشْهُدُ كُذَا

تقصد بالذكر والدعاء اربع مرات بحلاف الصفافاتما يقصد ثلاثا قال واما البداءة بالصفافليس بوارد لانه وسيلة (قلت) وفيه نظر لان الصفا تقصد اربعا ايضا أولها عند البداءة فكل منهما مقصود بذلك و يمتاز بالا بتداء وعند التنزل يتعادلان ثمما ثمرة هذا التفضيل مع ان العبادة المتعلقة بهما لا تنم الا بهما معان (قوله اب تقضى الحائض المناسك كلها الاالطواف بالبيت واذاسعي على غير وضوء بين الصفاو المروة) جزم بالحكم الاول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك واورد المسئلة التائية مورد الاستفهام للاحمال وكانه اشار الى ماروى عن مالك في حديث الباب زيادة ولا بين الصفا والمروة قال ابن عبد الديم يقله احدى مالك الا يحى بن يحيى التميمى النيسا بوري (قات) فان كان يحيى حفظه فلا بدل على اشتراط

## بالبِ الإِهْلَالِ مِنَ البَطْحَاءِ وَغَبْرِهِا لِلْمِكِنَّ وَلِمَاجٌ إِذَا خَرَجَ مِنْ وَيَ

الوضوء للسعى لازالسعي يعوقف على تقدم طواف قبله فاذا كان الطواف ممتنعا امتنع لذلك لالاشتراط الطهارة له وقدروي عن ابن عمرا يضاقال تقضى الحائض المناسك كلها الاالطواف البيت وبين الصفا والمروة اخرجه ابن أى شيبة باسنا دصحيح قال وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لابي العالية تقرأ الحائض قال ولا تطوف البيت ولا بين الصفا والمروة ولمهذكرات المنذرعن احدمن السلف اشتراط الطهارة السعى الاعن الحسن البصرى وقدحكي المحدين تيمية من الحنابلة رواية عندهم مثله وامامارواه ابن الى شببة عن ابن عمر باسنا دصحيح اذاطافت ثم حاضت قبل ان تسمى بين الصفا والمروة فلتسع وعن عبد الأعل عن هشام عن الحسن مثله وهذا اسناد صحيح عن الحسن فلعله يفرق بين الحائض والمحدث كاسياني وقال ابن بطال كانالبخارى فهم ان قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي مايفعل الحاج غيران لانطوفي بالبيت انلها انتسعي وكمذاقال واداسعي علىغيروضوءاه وهونوجيه جيد لانخالف التوجيهالذىقدمته وهوقول الجمهور وحكي اسالمنذر عن عطاء قولين فيمن بدابالسعى قبل الطواف بالبيت وبالاجزاء قال بعض اهل الحديث واحتج يحديث اسامة بنشريك ان رجلًا سأل الني ﷺ فقالسعيت قبل!ن الطوف قال طف ولاحرج وقال الحمهور لابجزته واولوا حديث اسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبــل طواف الافاضة ثم أورد المصـنف في البــاب ثلاثة احاديث \* الاول حــديث عائشة وفيه افعلي ما يفعل الحاج غــير ان لإنطوفي بالبيت حتى تطهري وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشــددة وتشديد الهــاء ايضــاوهو (١) على حــذف احدي التاءبن واصــله تنظهري ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسلي والحسديث ظاهر في نهي الحسائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسسل لان النهى في العبادات يقتضي النساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لوفعلته وفي معنى الحائض الجنب والحدثوهو قول الجمهو روذهب جمرمن الكوفيين الى عدم الاشتراط قال ابن ابي شيبة حدثنا غندر حدثنا شعبة سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسلمانءن ألزجل يطوف بالبيت على غيرطهارة فلربر وابه بأساور وى عن عطاء اذا طافت المرأة ثلاثة اطواف فصاعداتم حاضت اجزأعها وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب المردابوا حنيفة بأنالطهارة لبست بشرط فىالطوافواختلف اصحابهفى وجوبهاوجبرانه بالدمان فعله اه ولم ينفردوا بذلك كما نرى فلعله ارادا نفرادهم عن الائمة الثلاثة لكن عنداحمد رواية ان الطهارة للطواف واجبة نجبر بالدم وعندا لما لكية قول يوافق هذا \* الحديثالثاني حديث جابر في الاهلال الحج وفيه قصة قدوم على ومعه الهدى وقصة عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غيرانهالم تطف بالبيت الحديث وسيأتي الكلام عليه مستوفي في باب عمرة التنعيم من ابواب العمرة والاحتياج منه لقوله غير انها لم تطف بالبيت ﴿ تنبيه ﴾ ساقه المؤلف هنار حمالته بلفظ خليفة وسيأتى لفظ عجد بن المنتى في ال-عمرة التنعيم \* الحديثالثالث حديث حفصة كنا تمنع عواتقنا ان يخرجن فقدمت امرأة فترلت قصر بي خلف وفيه ويعترل الحيض المصلى وقدتقدم فىالحيض وفىالعيدين وتقدم الكلام عليه مستوفى فىكتاب الحيض والمحتاج اليه هناقولها في آخره اوليس تشهدعرفة وتشهد كذاوتشه\_دكذا فهوالمطابق لقول جابر فنسكت المناسك كلماالا الطواف بالبيت وكذاقولهاو يعتزل الحيض المصلى فانه يناسب قوله ان الحائض لا تطوف بالبيت لانهااذا امرت باعتزال المصلى كان اعترالها المسجد بل للمسجد الحرام بل للكعبة من باب الاولى \* ( قهله باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج

اذا خرج من مني )كذا في معظم الروايات وفى نسخة معتمدة من طريق ان الوقت الى مني وكذاذ كره ابن بطال في شرحه والاسماعيلي في مستخرجه ولا اشكال فيها وعلي الاول فلعله اشارالى الحلاف في ميقات المكي قال النووي ميقات من بمكة من الهاوغيرهم نفس مكة على الصحيح وقيل مكة وسائر الحرم اله والنافي مـذهب الحنفية واختلف في الافضل (١) قوله وهو كذا بالاصل والمناسب أوهو كما هو ظاهر اله

وسُلُ عَطَانُهُ عَنِ الْجُاوِرِ يُلِيَّ بِالْحَجُّ قالَ وَكَانَ ابْنُ عُرَ رَضِى اللهُ عَنَهُمَا يُلَى يَوْمَ النَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَى الظّهْرَ وَاسَتُوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ . وقالَ عَبْسُهُ الملِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيَّ وَالْحَلَقَ عَلَى مَا اللَّهِ عَنْ جابِرٍ أَهْلَمْنَا مِنَ اللهُ عَنْهُمْ لِبَيْنَا بِالْحَجُّ وقالَ أَبُو الزُّ بَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَهْلُمْنَا مِنَ عَلَى مَعْمَدًا وَقَالَ أَبُو الزُّ بَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَهْلُمْنَا مِنَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةً أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْجَنْعَ وَقَالَ عُبِيدًا فَعَلَى اللهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةً أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْجَلْحَاءِ وقالَ عُبَيْدُ بُهِلَ أَنْتُ كَنِّي وَلَا اللّهُ وَيَهِ فَعَالَ لَمْ أَرَ النَّبِي عَلِيْكِيْ بُهِلُ حَتَى تَذَبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِالْبَ فَيْ اللّهُ وَيَعْ فَعَالَ لَمْ أَرَ النَّبِي عَلِيْكِيْ بُهِلُ حَتَى تَذَبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ مُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَ

فاتفق المذهبان على انهمن باب المنزل وفي قول الشافعي من المسجدوحجة الصحيح ما تقدم في أول كتاب الحج من حديث ان عباس حتى أهل مكة بهلون منها وقال مالك واحمد واسحق بهل من جوف مكة ولا يخرج الى الحل الانحرما واختلفوا في الوقت الذي جل فيه فذهب الجمهور الى ان الافضل ان يكون يوم التروية و روى مالك وغيره باسناد منقطع وابن المنذر باسنادمتصلعن عمرانه قاللاهل مكة مالكم يقدم الناس عليكم شعثا وأنتم تنضحون طيبا مدهنين ادارايتم الهلال فأهلوا بالحجوهوقول ابنالز ييرومن اشاراليهم عبيد بنجر بج بقوله لابن عمراهل الناساذا راوا الهلال وقيل انذلك محمول على الاستحباب وبه قال مالك وابوثور وقال اين المنذر الافضل ان بهل يوم التروية الاالمتمتع الذي لا بجدا لهدى ويريد الصوم فيعجل الاهلال ليصوم ثلاثة ايام مدان بحرم واحتج الجمهور بحديث ابى الزبير عن جابر وهرالذي علقه المصنف فهذا البابوقوله في الترجمة للمكي اياذا ارادالحجوقولة الحاجاي الآفاقي اذاكان قددخل مكة متمتعا (قوله وسئل عطاءالخ) وصله سعيدين منصورمن طريقه بلفظ رايت ابن عمر في المسجد فقيل له قدر ؤي الهلال فذكر قصـة فيها فأمسكُ حـــتىكان يومالتروية فأتي البطحاءفلما استوت بهراجلته احرم و روىمالك فى الموطا ان ابن عمر إهل لهــــلال ذي الحجة وذلك انه كان برى التوسعة في ذلك ﴿ قُولُهُ وقال عبد الملك الخ ﴾ الظاهران عبد الملك هو ابن ابي سلمان وقد وصله مسلممن طريقه عن عطّاء عن جابرقال اهللنا مع رسول الله عَيْطَالِيُّهِ بالحج فلما قدمنا مكه امر ناان محل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا الحديث وفيه ابها الناس احلوا فأحللنا حستى كان يوم التروية وجملنا مكة بظهر اهلانا بالحج وقسدر وى عبدالملك بن جر بج نحو هذهالقصة وسيأتي في اثناء حديث ﴿ تنبيه ﴾ قوله بظهر اىو راء ظهو رنا وقوله اهللنا بالحج ایجعلنا مکة من و رائنافی یومالترو یه حال کوننا مهلینبالحج فعلمانهم حین الخر و ج من مکه کانوامحرمین و یوضح ذلكما حده (قوله وقال ابوالزبير عنجابر اهلنامن البطحاء) وصله احمد ومسلم من طريق ابن جريج عنه عن جابر قال أمرنا النبي ﷺ ادا أحللنا ان تحرم ادا توجهنا الى مني قال فأهللنا من الابطح وأخرجه مسلم مطولا من طريق الليثعن أىالز بير فذكرقصة فسخهما لحج اليالعمرة وقصةعائشة لماحاضت وفيهثم أهلانا يوم التروية وزاد من طريق زهير عن أبى.الز بيرأهللنا بالحجوفي حديثهالطويل عنده نحوه ﴿ تنبيه ﴾ يوم التروية سيأتيالـكلام عليه في الترجمة التي جد هذه (قوله وقال عبيد بنجر يج لابن عمر الح) وصله المؤلف في أوائل الطهارة في اللباس بأتم من سياقههنا قالءان بطال وغيره وجه احتجاج النعمر علىماذهب اليه انه بهل يوم التروية اذاكان مكة بإهلال النبي ﷺ وهوانما أهلحين أنبعث به راحلته بذى الحليفة ولم يكن مكة ولاكان ذلك يوم التروية من جهة أنه ﷺ أهل ً مُنْمِيقَاتُه منحين ابتدائه في عمل حجته وأنصل له عملمولم يكن بينهما مكث ربما انقطعه العمل فـكذلك المكي اذا أهل يومالتروية أتصلعمله بخلافمالو أهلمن أولالشهر وقدقال ابن عباس لايهلّ احد من مكة بالحجحتي بربدالرواح الى مني \* (قوله باب ابن يصلي الظهر يومالتروية ) أي يوم الثامن من ذي الحجة وسمىالتروية بفتح المتناةوسكون الراءوكسر الواو وتحفيفالتحتا نيةلانهم كانوابر وون فهاأبلهم ويتروونهن الماءلان تلك الاماكن لم

حَدُّتْ فِي عَبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ حَدَّنَنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ رَفَيْعٍ . قالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ . قُلْتُ أَخْرْنِي بِشِيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيلِتْهِ أَبْنَ صَلَّى الظَّهْرَ والْعَصْرَ

تـكنادذاك فيها آبار ولاعيونوأما الآنفقد كثرتجدا وأستغنواعن حمل الماء وقدروي الفاكهي فى كتاب،مكة من طريق مجاهدقال قال عبد الله من عمر بامجاهد ادارأيت الماه بطريق مكة ورأيت البناء حلوا خاشيا فحد حذرك وفى رواية فاعلم أن الامر قد أظلك وقيل في تسيمته التروية أقوال أخرى شادة منها أن آدم رأى فيه حواء وأجتمع بها ومنها ان ابراهم رأي في ليلته أنه بذبح أبنه فأصبح متفكرا يتروي ومنها ان جبريل عليه السلام

أرىفيه ابراهم مناسك الحجومنها ان الامام يعلمالناس فيهمناسك الحجو وجه شذوذها اله لوكانهن الاول لكان يوم الرؤية أوالغاني لكان يوم التروي بتشديد الواوأومن النالث لكان من الرؤيا اومن الرابع لكان من الرواية (قوله حدثني عبدالله من مجد)هوالجعني واسحق الازرق هوابن يوسف وسفيان هوالنوري قال الرَّمذي بعدأن أخرجه صحيح يستغرب من حديث اسحق الاررق عن النوري حنى أن اسحق تفرد مو أظن ان لهذه النكتة أردف البخاري بطريق ألى بكربن عياش عن عبدالعزيز وروامة أبي بكروان كان قصرفها كاسنوضحه لكنهامنا بعة قوية لطريق اسحق وقدوجدنا له شواهد منهاماوقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم فلما كان يوم التر وبة توجهوا اليهني فأهلوا بالحج وركبرسول الله ﷺ فصلى ماالظهر والعصر والغرب والعشاء والنجر الحديث و روى أودادود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال صلي النبي عَيْمِيْكَالِيَّةِ بني حَسْ صلوات وله عن ابن عمر أنه كان بحب اذا استطاع أن يصلي الظهر بمني بومالتروية وذلك أنرسول الله ﷺ صلى الظهر بمني وحديث ابن عمر في الموطاعن نافع عنه موقوفاو لابن خزيمة والحاكممن طريق القاسم بنجدعن عبدالله نءالزبير فالمن سنة الحجأن يصلى الامام الظهر ومابعدها والفجر بمىثم يغدونالى عرفة (قوله يوم النفر) بفتح النون وسكون الفاءيأتي الّـكلام عليه فيأواخر أبواب الحج (قوله حدثنا على ) لمأره منسو بافي شيء من الرواياتوالذي يظهر لي انه ابن المديني وقد ساق المصنف الحديث على لفظ اسمميل ن أبان وانما قدم طريق على لتصريحه فيها التحديث بين أبي بكروهو ابن عياش وعبدالعزيز وهوابن رفيع (قوله فانميتأنسا ذاهبا) فيرواية الكشميهي راكبا (قوله انظرحيث يصلي امراؤك فصل) هذا فيه اختصار يوضّحه رواية سفيانوذلك أنه فير وايةسفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي ﷺ الطهريوم التروية وهو مني كما تقدم تمخشى عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له صل مع الامراء حيث يصلون وفيه أشعار بأن الاهراء اذذاك كانوالا يواظبون على صلاة الظهرذلك اليوم بمكان معين فأشار أنس الاان الذي يَعلونه جائزوان كانالاتباع افضل ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عنالقدر المرفوع وقع في معص الطرق عنه وهم فر واهالاسماعيلي من رواية عبدالحميد بن بيان عنه بلفظ ابن صلى النبي ﷺ الظهرهذا اليوم قال صلى حيث يصلى امراؤك قال الاسماعيلي قوله صلى غلط (قلت) ويحتمل أن يكون كأت صل صيغة الامركفيرها من الروايات فأشبع الناسخاللام فكتب بعدها ياءفقراها الراوى بفتح اللام وأغرب الحيدىفي جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أن بكر بن عياش فصارظاهر، انانسا اخبرأنه صلى حيث يصلى الامراء وليس كذلك فهذا بمينه

فَقُلْتُ أَبْنَ صَـلَىَّ النَّبِيُّ مِيَتَالِيِّتُو هُـٰذَا الْبَوْمَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّى أَوْرَ اوْكَ فَصَلُّ

بَوْمَ النَّرْوِيَةِ قالَ بمنَّقَلْتُ فَأَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قالَ بالْأَبْطَحِ : ثُمَّ قالَ أفطُن كَل يَفْعَلَ أَمْرَ اوْكَ . حدَّثنا علِّي عَيم أبابكر بن عَبَّاشِ حَدَّتناعَبْدُ العَزِيزِ لَقِيتُ أنسًا حوحدَّتني إنكيد أبْنُ أبات حَدَّتنا أُبُو بَـكُمْ عَنْعَبْدِ الْعَزيزِ قالَ خَرَجْتُ إِلَى مِنْيَ يَوْمَ النَّرْوِيَّةِ فَلَةِيتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَاهِيَّا عَلَى جِارٍ . إلى السّلاق بيني الله الله بن عُرَعَن أيسه قال صلّ رسُولُ الله وَ الله عَلَيْنَ الله وَ الله عَلَيْنَ الله وَ الله وَ

الذيأطلق الاسماعيلي أمفلطوقال أبومسعود فيالاطراف جوداسحق عنسفيان هذا الحديث ولمجوده أبوبكر سْعِياسْ ( قلت ) وهو كما قال وقد قدمت عدر البخاري في تخريجه وأنه أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه لتفرد اسحقيه عنسفيان ووقعرفى روايةعبد اللهن مجدفي هذا الباب زيادة لفظة لميتآبعه علىهاسائر الرواةعن اسحق وهمقوله أتناصلي الظهروالعصر فانالفظ العصرلم يذكره غيره فسيأتى في أواخرصفة الحجء عن أبي موسى عهدين المثني عندالمصنف وكذا أخرجه ابن خريمة عن أن موسى وأخرجه أحمد في مسنده عن اسحق نفسه وأخرجه مسلم عن زهير من حرب وأبو داودعن أحمد بن اراهم والترمذى عن أحمد بن منيع وعدبن و زير والنسائي عن عد بن اسمعيل منطية وعبدالرحمن ينجد سسلام والدارى عن أحمد ن حنبل وعبد سأحمد وأبوعوانة في صحيحه عن سعدان س نزيدوأتن الجارودفي المتتقيعن عهدتن وزبروسمو مفيفوائده عنعهد بن بشار بنداروأ خرجه ان المنذروالاسماعيلي من طريق بندار زاد الاسماعيلي و زهير من حرب وعبد الحميد بن بيان وأحمدبن منيع كلهم وهمأثنا عشر نفسا عن اسحق الازرق ولميقل احدمهم في روايته والعصروادعي الداودي ان ذكر العصر هناوهم وانما ذكر العصر في النفر وتحقب بأنالعصر مذكورفي هدهالر واية فيالموضعين وقدتقدم التصريح في حديثجا برعند مسلم بأنه صلي الظهر والعصر وماجدذلك الىصبح يومعرفة بمنىفالزيادة فىنفس الامرصحيحة الاان عبدالله سءد تفردمذكرها عن أسحق دون بقية أصحانه والله أعــلم ﴿ تــكميل ﴾ لبس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين الاهذا الحدبث الواحد وله عن غير أنس أحاديث تقدم بعضها في اب من طاف بعد الصبح والمراد بالنفر الرجوع من مني بعدا نقضاء أعمال الحج والمراد بالابطح المحصب كاسيأنى في مكانه وفي الحديث أن السنة أن يصلى الحاج الظهر يوم التروية بمني وهوقول الجمهو روروي الثوري في جامعه عن عمروين دينار قال رأيت ابن الزبيرصلي الظهر يوم التروية بمكة وقدتقدمت روانة القاسم عنه أنالسنة أن يصلبها بمنى فلعله فعل مانقله عمرو عنه لضرورة أولبيان الجوازور وي ابن المنذرمن طريق ابن عباس قال اذازاغت الشمس فليرح الي مني قال ابن المنذرفي حديث ابن الزبيران من السنة ان يصلى الامام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح نمني قال بهعلماء الامصار قال ولا أحفظ عن أحــد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن مني ليلة التاسع شيأتم روي عن عائشة أنها لم نحر جمن مكة يوم التر وية حتى دخل الليلودهب ثلثه قال ابن المنذر والحر وجالى منى فىكل وقت مباح الاأن الحسن وعطاء قالالابأس أن يتقدم الحاج الىمني قبل يومالترو ية بيومأ ويومين وكرُّهه بالك وكره الاقامة تمكَّة تومالتروية حتى يمسي الاان أدركه وقت الجمعــة ـ فعليه أن يصليها قبل أن يخر جوفي الحديث أيضا الاشارة الي منا بعة أولى الامروالاحتراز عن مخالفة الجماعة \* ( قوله باب الصلاة بني ) أي هل يقصر الرباعية أم لا وقد تقدم البحث في ذلك في أمواب قصر الصلاة في الكلام على نظيرهذه الترجة وأورد فيها أحاديث الباب التلاثة لكن غايرفي بمضاأسا نيدها فانهأو رد حديث ابن عمر هناك من طريق نافع عنه وهنا من طريق ولده عبيد الله عنه ( قوله عثمان صدرا منخلافته ) زادفير وابة نافع المذكورة ثم أنمها

فيالَيْتَ خَلِّي مِنْ أَرْبِعِ رَكُمْتَانِ مِتَمَّلِمَنَانِ بِالْبِصُومِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَلَّهُمْ أَ فَهَوْلُ شَكُ النَّاسِ حَدْثَنَا سَفْيانُ عَنِ الزَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمْ قالَ تَعِمْتُ عَبْراً مَوْلُي أَمَّ الْفَصْلُ عَنْ أَمُّ الْفَصْلُ شَكُ النَّاسِ وَمُ عَرَفَةَ فَى صَوْمِ النَّبِيِّ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِي عَيِّلِيْهِ بِشَرَابِ فَشَرِ بَهُ : بِالْبِ النَّلْبِيةِ والنَّكْثِيرِ إِذَا عَدَامِنْ مِنَ إِلَى عَرَفَةَ حَلَّى مَتَلِيْكِ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِي مِيَّلِيْقِ بِشَرَابِ فَشَرِ بَهُ : بِالسِّ النَّلْبِيةِ والنَّكْثِيرِ إِذَا عَدَامِنْ مِنَ إِلَى عَرَفَةَ حَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَا الْمُنْ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَا الْمُنْ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَا الْمِنْ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَا الْمُنْ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُلِكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمَالِلُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَ

وأور دحديث حارثة هناك عن أبى الوليد وهناعن آدم كلاهما عن شعبة وحديث ابن مسعودهناك مررواية عبد الواحد رهنا من رواية سفيان كلاما عن الاعمش ( قوله فليتحظى ١ من أربع ركمات ) قال الداودي خشي ابن مسعودانلا يجزىء الاربم فاعلبا وتبع عثان كراهة لخلافة وأخبر بما يعتقده وقال غيره مربدأنه لوصل أربعا تكلفيا فليتها تقبل كماتقبل الركعتان انتهى والذي يظهر أنهقال ذلك علىسبيل التفويض الىالقه لعدم اطلاعه على الغيب وهل يقبل الله صلاته أملا فتمنى ان يقبل منه من الاربعالتي يصليهاركعتان ولولم يقبل الزائدوهو يشعر بأن المسافر عنده مخير ببن القصر والاتمـام والركعتان\لابدمنهما ومعذلك فكان يخافان\لا يقبل منهشيء فحاصلهانه قالمانما أتممتا بعة لعمانوليت اللهقبل منىركعتين من الاربع وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هدهالاحاديث في أبواب القصر وعلى السبب في اتمـامعُمان بمني وللمالحمد \* ( قوله باب صوم يوم عرفة ) يعني بعرفة أو ردفيه حديث أم الفضل وسيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام مستوفى ان شاءالله تعالى وترجم له بنظير هذه الترجمة سواء ﴿ ﴿ قُولِهِ بِابِ النلبية والتكبير اذا غدامن منى الي عرفة ) أي مشر وعينهما وغرضه بهذه الترجمة الردعل من قال يقطع الحرم التلبية ادارات الي عرفة وسيأتي البحث فيه بعداًر بعة عشر باباان شاءالله نعالى ( قوله عن عمد بن أي بكر التقفي ) تقدم في العيدين من وجه آخرعن مالك حدثني عدوليس لمحمد المذكور في الصحيح عن أنس ولاغيره غير هذا الحديث الواحد وقد وافق أنسا على روايته عبداللهن عمرأخرجه مسلم ( قوله وهاغاد يان ) أىذاهبان غدوة( قوله كيف كنتم تصنعون ) أى من الذكر ولمسلم من طريق موسى من عقبة عن عدم نأى بكر قلت لانس غداة عرفة ماتقول في التلبية في هذا اليوم ( قوله فلا ينكر عليه ) بضم أوله على البنا الممجهول في رواية موسى من عقبة لا يعيب أحد ماعلى صاحبه وفي حديث ابن عمر المشار اليه من طريق عبدالله بن أبي سلمة عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه غدو المم رسول الله عَيَّالِيَّةِ من مني اليعرفات مناالملي ومناالمكبروفي وايةله قال بعني عبدالله بن أي سلمة فقاتله يعني لعبيدالله عجبا لكم كيف لم تسألوهماذا رأيت رسول الله ﷺ يصنع وأراد عبدالله ن أي سلمة بذلك الوقوف على الافضل لان الحديث مدل على التيخير بن التكبير والتلبية من تقريره لهم ميتالية على ذلك فاراد أن مرف ما كان يصنع هو ليعرف الافضل من الامرين وسيأنى من حديث ابن مسمود بيان ذلك ان شاء الله تعالى ؛ (قوله باب النهجير بالرواح يوم عرفة )أى من نمرة الحديث ابن عمر أيضاً غدا رسول الله ﷺ حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتي عرفة فنزل نمرة وهومنزل الامام الذي ينزل فيــــه بعرفة حتى اذ كان عند ضلاة الظهر رآح رسول الله علياتية مهجر الجمع بين الظهر والعصر م خطب الناس تمراح فوقف أخرجه أحمدوأ و داودوظاهره انه توجه من منى حين صلى الصبح بها لمكن في حديث جار الطويل عند (١) قوله فليت حظى الذي في المتن بايدينا فيا ليت حظى فامل ما في الشارح رواية له اه

عَنْ مَسَا لِمْ قَالَ كُنْبَ عَبْدُ اللَّكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَيُخَالِفَ ابْنُ عُمَرَ فَى الْحَجَّاجِ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَأَمَا مَسَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حَبِنَ زَالَتِ الشّسُ . فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ مُتَّصَفَرَةٌ فَعَلَلَ مالكَ فِأَ الْعَبْدِ الرَّحْمَى فَقَالَ الرَّوَاجَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَة . قالَ هَنْدِهِ السَّاعَة . قالَ مَنْمُ مَنْ أَنْهِ فَلَا مَا عَبْدِ الرَّحْمَى فَقَالَ الرَّوَاجَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَة . قالَ هَنْدِهِ السَّاعَة . قالَ مَنْهُ أَنْهُ وَمَنْ أَبِي فَمَا مَا يَعْمُ وَعَمْلِ الْوُقُوفُ . فَجَمَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ . فَلَمَا رَأَى ذُلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ صَدَقَ

مسلم ان توجهه ﷺ منهاكان بعــد طلوع الشمس ولفظه فضر بت لهقبة بنمرة فنزل بهاحتى زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت قاتى بطن الوادى انتهى ونمرة بفتح النون وكسرالم موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات (قوله عن سالم) هو ابن عبدالله بن عمر (قولِه كَتب عبداللك ) يعني ابن مروان ( الي الحجاج) يعني ابن يوسف الثقفي حين أرسله الي قتال ابن الزبير كماسياً في مبينا بعدباب ( قوله في الحج ) أي في احكام الحج وللنسائىمن طريق أشهب عن مالك في أمر الحج وكان ابن الزبير لم يمكن الحجاج وعسكره من دخول مكة فوقفٌ قبل الطواف ( قبله فجاء ابن عمر رضَى الله عنهما وأنامعه ) القائل هو سالمووقعٌ في رواية عبدالرزاق عن معمر عن الزهرئ فركب هو وسالموأ نامعهما وفى روايت قال ابن شهاب وكنت يومينذ صائمًا فلقيت من الحر شدة واختلف الحفاظ في رواية معمر هــذه فقال يحيى بن معينهي وهم وابن شهاب لمير ابن عمر ولاسمع منــه وقال الذهلي لست أدفع رواية معمر لان ابن وهب رويعن العمرى عن ابن شهاب نحور واية معمروروي عنبسة من خالدعن نونسُّ عن اننشهاب قالوفدت اليهمر وانوأنامحتلم قالالذهلي ومر وازمات سنة خمس وستين وهذهالقصة كانت سنة ثلاث وسبعين انهمي وقال غيره ان رواية عنبسة هذهأ يضا وهم وانما قال الزهري وفدت على عبدالملك ولوكان الزهري وفدعلي مروان لادرك جلة الصحابة نمن ليستله عنهم رواية الابواسطة وقدأ دخل مالك وعقيل والبهماالرجع في حديث الزهري بينه و بين ابن عمر في هذه القصة سالما فهذا هوالمعتمد (فهله فصاح عند سرادق الحجاج) أىخيمته زادالاسماعيلي من هذا الوجه أينهذا أىالحجاج ومثله يأتي بعدباب منر واية القعني (قوله وعليه هلحفة ) بكسرالميم أىازاركبير والمعصفر الصبوغ بالعصفر وقوله يا أبا عبدالرحمن هى كنية ابن عمر وقوله الرواح بالنصبأي عجلأورح (قوله ان كنت ريد السنة) في رواية ابن وهبان كنت ريدان تصيب السنة (قوله فانظرنَى ) بالهمزة وكسرالظاء أَى أُخْرَني وللـكشميهني بأ لف وصل وضمالطاء أي انتظرني (قوله فنزل) يعني ابن عمركما صرح به بعــد بابين (قوله فاقصر ) بأ لف موصولة ومهملة مكسورة قال ابن عبد البرهدا الحديث يدخل عندهم فى المسندلان المراد بالسنة سنة رسول الله ﷺ اذا اطلقت مالم تضف الىصاحبها كسنة العمرين (قلت) وهى مسئلة خلافعندأهل الحديث والاصول وجمهورهم علىماقال ابنعبدالبر وهماطر يقةالبخاري ومسلم ويقويه قول سالم لابنشهاب ادقالله افعلذلك رسولالله مَيْتِكَالِيَّةٍ فقال وهل يتبعون فى ذلك الاسنته وسيا "، بعدباب (قوله وعجل الوقوف) قال ابن عبدالبركذار واهالقعني وأشهب وهوعندى غلط لانأ كثرالر واة عنمالك قالوا وعجل الصّلاة قال و روايةالقعنى لها وجه لان تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة ( قلت ) قد وافق القعنى عبدالله بن يوسف كما ثرى و روانة أشهب التي أشارالها عندالنسائي فيؤلاء ثلاثة رووه هكذافا لظاهران الاختلاف فيهمن مالك وكانه ذكره باللازم لان الغرض معجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف قال ابن بطال وفي هذا الحديث الغسل الوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبدالله انظرني فانتظره وأهل العرستحبوله انهيي ويحتمل انبكون ابن عمر الما انتظره لحمله على ان اغتساله

8.4 باب ُ الْوُنُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِمَرَفَةَ حِدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَةً عَنْ مالكِيعَنْ أَبِي النَّفْرِ عَنْ تُحَبِّرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَبَّاسِ عَنْ أَمُّ الْفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ أَنَّ نَاسًا أخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَى صَوْم ِ النَّبِيِّ مِينَكِيِّةِ فَقَالَ بَمْضُهُمْ هُوَ صَائِم وقالَ بَمْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِم ۚ فأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِفَدَح ِ لَبَنِ وهُو ۖ وَاقِفْ

عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ بِإِسِبُ الجَمْرِ مَيْنَ الصَّلاَ آبْنِ بِعَرَ فَةَ . وكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما إِذَا فانتَسهُ

عن ضرورة نع رويمالك فىالموطا عن الفران ابن عمر كان يفتسل لوقوفه عشية عرفة وقالالطحاوى فيه حجة لمن أجازالمعصفر للمحرم وتعقبه ابنالمنير في الحاشية بان الحجاج لميكن يتقىالمنكر الاعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقىالمصفر وانمالمينهه ابن عمر لعلمه بانه لاينجع فيهاانهي ولعلمهبانالناس لايقتدون الحجاج التهيملخصا وفيه نظرلانالاحتجاج انماهو مدمانكار ابنعمر فبعدمانكاره يتمسكالناس فياعتقادالجواز وقدتقدمالكلامعلى مسئلةالمعصفر في بابه وقال الهلب فيه جواز تأميرالادون على الافضل وتعقبه ابن المنير أيضا بان صاحب الامر في ذلك هوعبدالملك وليسبحجة ولاسهافى تأميرا لحجاج واماابن غمر فانما أطاع لذلك فرارامن الفتنة قال وفيهان اقامة الحج الى المحلفاء وان الامير يعمل في الدين بقول أهــل العلم و يصير اليرايهم وفيه مداخلة العلماء السلاطين وانه لانقيصة علمهم فىذلك وفيه فتويالتلميذ بحضرة معلمه عندالسلطان وغيره وابتداءالعالم بالقتوى قبل ان يسئل عنه وتعقبه ابن المنير بان ابن عمرا نما ابتدا بذلك لمسئلة عبدالمك له في ذلك فان الظاهرانه كتب اليه بذلك كاكتب الى الحجاج قال وفيه الفهم بالاشارة والنظر لقول سالم فجعل لحجاج ينظرالى عبدالله فلمارأي ذلك قال صدق انهي وفيه طلب العلو

فىالعبر لتشوف الحجاج اليسماع مااخبره به سالمهنأ بيه ابن عمر ولم ينكرذلك ابن عمر وفيه تعليمالفاجرالسن لنفعة الناس وفيه احيال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبرة يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر الي الحجاج وتعليمه وفيه الحرص علىنشرالعلم لانتفاعالناس، وفيه صحةالصلاة خلفالفاسق وانالتوجه الىالمسجد الذي بعرفة حين نرول

الشمس للجمع بينالظهر والعصر فىأول وقتالظهرسنة ولايضر التأخر بقدرما يشتغل بهالمرء من متعلقات الصلاة كالفسل ونحوَّه وسيأ نى بقية ما فيه فى الذي يليه ۽ (قوله باب الوقوف على الدابة جرفة) أو ردفيه حــديث أم الفضل في فطره ﷺ يوم عرفة بها وقد تقدم قريباً ويأتي الـكلام عليه في كتاب الصيام وموضع الحاجة منه قوله فيهوهو واقف على معيره واصر حمنه حديث جابر الطويل عندمسلم ففيه ثمرك الىالموقف فلريزل واقفاحتى غربت

الشمس واختافأهلالعلرفي ابهما أفضل الركوب أوتركه بعرفة فذهب الجمهور الىأن الافضل الركوب لسكونه يَتِكَالِيَّةِ وقف راكبا ومن حيثالنظر فان في الركوبءو ما على الاجمهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كماذكروا مُثَلَّه في الفطر وذهب آخرون الى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس الىَّالتعليم منهوعنالشافعيقول انهما سواء واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح وازالنهي الوارد في ذلك مجمول على مااذا أجحف بالدابة \* ( قوله باب الجمع بين الصلاتين بعرفة ) لم يبين حكم ذلك وقد ذهب الجمهور الى أن ذلك الجمع المذكور نحتص بمن يكون مسآفرا بشرطّه وعن مالك والاوزاعي وهو وجه الشافعية أن الجم جرفة جمع للنسك فيجو زلكل أحد وروى ابن المنذر باسناد صحيح عن القاسم بن عدسمعت ابن الربير يقول أن من سنة الحج أن الامام روح اذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس فاذا فرغ من خطبته نزل فصلي الظهر والعصر جيعا واختلف فيمن صلي وحده كاسيأتي (قوَّله وكانَ ابن عمرالىآخره ) وصله ابراهيم الحربي في المناسك له قال حدثنا الحوضيءن هامأن نافعا حدثه أنابن عمركان اذا لمهدرك الامام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر فىمنزله وأخرج التورى فيجامعه رواية

وقالَ اللّيْتُ حَدَّقَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالُمْ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسَفُ عَامَ نَرْلَ بَابِ اللّهِ بَرْ عَلَى اللّهِ وَعَنَى اللّهِ وَعَنَى اللّهِ وَعَنَى اللّهِ وَعَنَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ صَدَقَ إِنّهُمْ كَانُوا بَجْمَعُونَ بَبْنَ الظّهْرِ وَافْتَصَرِ فَى السّّنَةِ . فَقَلْتُ لِسَالِم أَصَلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنَى الْمَهُ وَعَلَى سَالُم وَهَلْ تَنَمَّمُونَ بَنِنَ الظّهْرِ وَافْتَصَرِ فَى السَّنَةُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَسْلَمَةُ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ اللّهُ بْنُ مَسْلَمَة أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالُم بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلّى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمْ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ فَى الْحَجَّ لَكُ بَنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَّى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتُمْ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ فَى الْحَجَّ فَلَا أَيْعُونِ وَاللّهُ مُنْ أَوْزَالَتْ فَصَاحَعِنْدُ فَسُطُوا لِمَا مُولَى مَوْدُونَ فَعَالَ ابْنُ عُمْرَ وَعَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ أَنْ يَعْمُ وَلَى الْمَعْمُ وَالّهُ عَمْرَ وَلَى الْمُعَلِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ أَوْدُونَ فَعَالَ ابْنُ عُمْرَ اللّهُ عَنْهُ أَلْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ كُنْتَ ثُو يُونَ أَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

عبدالله بنالوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أىداود عن نافع مثله واخرجه النالمنذر من هذا الوجه و بهذاقال الحمهور وخالفهمفي ذلك النخمي والثوري وأنو حنيفة فقالوا يختص الجمع بمن صلي مع الامام وخالف أباحنيفة في فلك صاحباه والطحاوى ومن أقوى الادلة لهم صنيع ابن عمر هذا وقدروى حديث جمع الني يوالين بين الصلاتين وكانهم ذلك بجمع وحده فدل على أنه عرف أن آلجم لا محتص بالامام ومن قواعدهمأن الصحابي اذا خالف ما روي دَلعَلَأَن عَنْدُه عَلَمَا بانخالِفه أرجح تحسينا للظَّن فينبغي أن يقال هذا هناوهذا فيالصلاة بعرفة وأما صلاة المغرب فعندأ بي حنيفة وزفروعه يجب تأخيرها الى العشاء فلو صلاها فىالطريق أعاد وعن مالك بجوزلمن مهأو مدابته عذر فيصلها لسكن بعدمغيب الشفقالاحمر وعنالمدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن أنى جما وكذامن جمع بنهما و بين العشاء جدمغيب الشفق فيعيد العشاءوعن اشهب ان جاء جمعــا قبل الشفق جمع وقال ابن القاسم حتى يغيب وعند الشافعية وجمهور اهل العلم لوجع تقديما او تأخيرا قبل جمع او بعــد ان نزلها او افرد اجزأ وفاتت السنة واختلافهم مبنى على ان الجمع بعرفة و مزد لفة للنسك أو للسفر (قولَه وقال الليث الح) وصله الاسماعيلي من طريق يحي بن بكير وابى صالح جميعًا عن الليث ( قوله سأل عبد الله ) يعني أبن عمر ( قوله فهجر بالصلاة ) اي صلى بالهاجرة وهي شدة الحر ( قوله آنهم كا نوا بجمعون بين الظهر والعصر في السنة ) بضم المهملة وتشديدالنون أي سنة النبي عَيْدُ اللهِ وكأن ابن عمر فهمَّمن قول ولده سالم فهجر بالصلاة اى الظهر والعصر معا فأجاب مذلك فطا بق كلام ولده وقَّالَ الطبي قوله في السنة هوحال من فاعل مجمعون ايمتوغلين في السنة قاله تعريضا بالحجاج ( قوله فقلت لسالم)القائل هوابن شهاب وقولهأفعل بهمزة استفهام وقوله وهل يتبعون مذلك بتشدىد المثناةوكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للاكثر من الاتباع وللكشمهني يبتغون في ذلك بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء اىلا يطلبون في ذلك الفعل الاسنة النبي ﷺ وفي رواية الحموى محذف في وهي مقدرة \* ( قوله باب قصر الخطبة بعرفة ) اورد فيه حديث اس عمراناضي قريباً وفيه قول سالم ان كنت ريدالسنة اليوم فاقصر الحطبة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى وقيد المصنف قصرالحطبة بعرفة أتباعا للفظ الحديث وقداخرج مسلم الامر باقتصار الخطبة في إثناء حديث لعماراً خرجه في الجمعة قال ابن التين اطلق اصحا بنا العراقيون ان الاماء لا محطب فوم عرفة وقال المدنيون والمفارية خطب وهو قول الحمهور و يحمل قولاالعراقيين على معنى انه ليس لماياتي به من الحطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمة -

باب التُعْجِيلِ إِلَى المَوْفِ باب الْوُقُو بِ بَرَقَةَ حَدَّتُنَا عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتُنَا سَفْيانُ حَدَّتُنَا عَنْ أَعِيهِ اللهِ حَدَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتُنَا عَمْوُ حَدَّتُنَا مُحَدِّقًا مُسَدَّدٌ عَدْ أَيِهِ حَبْدِ بْنِ مُطْمِم قَنْ أَيِهِ حَبْدِ بْنِ مُطْمِم قَلْ أَطْلُبُ بَعِيراً لِي حَبِيْرِ عَنْ أَيِيهِ جَبَيْرِ بْنِ مُطْمِم قَلْ أَطْلُبُ بَعِيراً فَدَ هَبْتُ اللّهِ عَرْفَة فَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

وكأنهم اخذوه من قول مالك كلصلاة عطب لها يجهر فيها بالقراءة فقيل له فعرفة بخطب فيها ولايجهر بالقراءة فقال انما تلك للتملم ( قولهابالتحجيل الىالموتف )كذا للاكثر هذه الترجمة بغيرحديث وسقط من رواية أبىذر أصلاووقع في نسخة الصفاني هنا ما لفظه يدخل في الباب حديث مالك عن ان شهاب يعني الذي رواه عن سالموهو المذكور في الباب الذي قبل هذا و لكني اربد أن أدخــل فيه غير معادجني حديثا لا يكون تــكرركلهــندا ومتنا ﴿ قلت ﴾ وهو يقتضيأن أصل قصدهأنالا يكرر فيحمل علىأنكاماوقع فيهمن كرار الاحاديث انما هو حيث يكون هناك مغارة امافي السندوامافي التنحتي الهلو اخرج الحديث في الموضعين عن شيخين حدثاه بدعن مالك لا يكون عنده معادا ولا مكررا وكذا لو اخرجه في موضعين بسند واحد لكن اختصر من المتن شيأً أو أورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا وهذه الطريق لم نخالفها الا في مواضع بسيرةمع طول الكتاب اذابعد مابين البابين بعدا شديداونقل الكرماني انه رأي في بعض النسخ عقب هذه الترجمة قال الوعبدالله يعني المصنف يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شعاب ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا أي مكررا ﴿ قَلْتَ ﴾ كأنه لم يحضره حيننا طريق المحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما وهذابدل علىانهلا يعبد حديثا الالفائدة اسناديه أومتنيه كما قدمته وأماقوله فيهده الزيادة التي نقلهاالكرماني وهم نهى بفتح الهاء وسكون الميم قال الكرماني قيل الها فارسية وقيل عربية ومعناها قريب من منيأيضا ﴿ قلت ﴾ صرح غير واحدمن علماء العربية ببغداد بانها لفظة أصطلح علمها أهل بغداد وليست بفارسية ولا هي عربية قطعاوقد دلكلام الصغاني في نسختهالتي انقتها وحررها وهو منائمة المصنف فيذلك حديثين؛ الاول (قوله حدثناً سفيان هوابن عبينة ) وعمر وهو ابن دينار (قوله اضلات جيراً ) كذا للاكثر في الطريق النانية وفي رواية الـكشميهني ليكما في الاولى (قهله فذهبت أطلبه يوم عرفة ) في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أخرجه أنونهم أصلات بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق إضلات فانجبدا أنماجاء الي عرفة ليطلب جيره لا ليقف بها ( قهله من الحمس) بضم المهملة وسكون المم بهدها مهملة سيأتي تفسيره ( قوله فاشأنه ههنا ) فيروايةالاسماعيليمن طريق عبَّان بن النشيبةوابن ال عمر جيعاً عن سفيان فماله خرج من الحرم و زادمسلم في روايته عن عمر والناقدوأتي بكر بن أبي شبية عن سفيان حد قوله فها شأنه هينا وكانت قريش تعدمن الحس وهذه الزيادة توهم انهامن أصل الحديث وليسكذلك مل هي من قول سفيان بينه الحميدي في مسنده عنه ولفظه متصلا بقوله ما شأنه همنا قال سفيان والاحمس الشديد على دينه وكانت قريش تسمى الحمس وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم انكم ان عظمم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا غرجون من الحرم ووقع عند الاسماعيلي من طريقيه بعد قوله فسأله خرج من الحرم قال سفيان

الحس يعني قريشا وكانت تسمى الحس وكانت لاتجــاوز الحرم ويقولون نحن أهــل الله لانحرج من الحـرم وكانسا ثرالناس يقف بعرفة وذلك قوله ثم افيضوامن حيث أفاض الناس انهى وعرف بهاتين الريادتين معنى حديث قَالَ عَرُّواً عَنْ هِيمَامٍ بْنِ عُرُواً كَانَ النَّاسَ يَعَلُونُونَ فِ الْحَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَّ الحَسْ وَالْحَسُ قُرَيْسٌ وَمَاولَدَ تَ وَكَامَتِ الْحَسُّ بَعَيْدَ بِهُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْلَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ النَّيَابَ يَطُوفُ فِيها . وَتَعْلَى المَرْأَةَ النَّيابَ قَطُونُ فِيها . فَمَنْ لَمْ يَعْلِهِ الْحَسُ طَافَ بِالْدَيْتِ عُرْياناً وَكَانَ يُغِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفاتٍ وَيُغِيضُ الْحُسْنُ مِنْ جَمِعِ قَالَ

جبير وكان البخاريحذفهما استفناء بالرواية عن عروة لكن فى سباق سفيان فوا درالدةوةدروى بعض ذلك ان خز يمةواسحق بنراهو يهفي مسنده موصولا منطريق ابناسحق حدثناعبد الله بناى بكر عن عمان بن اليسلمان عن عمه نافع بنجير عن ابيمقال كانت قريش أنما تدفع من المزد لفة ويقولون نحن الحس فلانحر جمن الحرم وقد تركوا الموقف بعرفة قال فرايت رسول الله ﷺ في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه باازد لفة فيقف معهم ويدفع اذادفعوا ولفظ يونس بنبكير عنابن اسحقى فىالمفازى مختصرا وفيه توفيقامن آلله له واخرحه اسحق بضاعن القضل ن موسى عن عثان بن الاسود عن عطاء بن جبير بن مطع قال اضالت حمار لي في الجاهلية فوجدته بعرفة فرايت رسول الله ﷺ واقفا بعرفات مع الناس فلما اسلمت علمت ان الله وفقه لذلك واما تقسير الحمس فر وى ابراهم الحربي في غريب الحديث منطريق أنجر ععن عاهد قال الحس قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائلكالاوس والخزرج وخزاهمة وثقيف وغزوانوبني عامرو بني صعصعة وبنىكنا نةالابني بكر والاحمسفى كلامالعربالشديدوسموا بذلك لماشــددواعلى انفسهموكانوا اذا اهلوابحج اوعمرةلايأ كلون لحماولايضربون وبرآ ولاشعراواذا قدموامكة وضعوا ثيابهمالتيكانت عليهمور وىابراهيم ايضامن طريق عبىدالعزيزبن عمران المدني قال سمواحسا بالكعبة لانها حساء حجرها ابيض يضرب الى السوادانهي والاول اشهر واكثر وانه من التحمس والتشددقال ابو عبيدة معمر بن المتني تحمس تشدد ومنه حمس الوغبي اذا اشتبد وسيأتي مزيد اذلك في الكلام على الحديث الذي بعدهوافادتهذه الروايةانرواية جبيرلهاندلك كانتقبلالهجرة وذلكقبل انيسلمجبير وهو نظير روايته انه سمعه يقرافي المغرب الطور وذلك قبل ان يسارجبير ايضا كما تقدم وتضمن ذلك التعقب على السهيلي حيث ظن ان رواية جبير لذلك كانت في الاسلام في حجة الوداع فقال انظر كيف انكر جبير هـ ذاوقد حج الناس عتاب سنة ثمان وابو بكرسنة تسعثمقال اماان يكونا وقفا بجمعكا كانت قريش تصنع واماان يكون جببر لم يشهدمعهما الموسم وقالالكرمانى وقفةرسول الله ﷺ بعرفة كانت سنةعشر وكانجبيرحينئذ مسلمالانهاسلم يومالفتح فانكان سؤاله عن ذلك انكارا او تعجبا فلعله لم يبلُّغه تزول قوله تعالى تم افيضوا من حيث افاض الناس وانكان للاستفهام عن حكة المخالنةعماكانت عليه الحمس فلااشكال وبحتمل ان يكون لرسول الله عليالله وقفة بعرفة قبل الهجرة انهى ملخصا وهذا الاخسير هوالمعمدكما بينتهقبل بدلائله وكاأنه تبع السهيلي فيظنه أنهاحجة الوداع أو وقعرله انفاقا ودلهذا الحديث على انالراد بقوله تعمالي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الافاضة من عرفة وظاهر سيآق الآية انها الإفاضة من مردلقة لانهاذكرت بلفظ ثم بعدذكرالامربالذكرعندالمشعرالحرام واجاب بعض المفسر من بانالامربالذكرعند المشعر الحرام بعدالافاصة منعرفات التيسيقت بلفظ الحبر لمساوردمنه علىالمكان الذي تشرع الافاضة منه فالتقدير فادا أفضم اذكرواتم لتكن افاضتكم منحيث أفاض الناس لامنحيث كانالحس يفيضون أوالتقدير فاذا أفضم من عرفات الى المشعر الحرام فاذكر وا الله عنده ولتكن افاضتكم من المكان الذي يفيض فبعالناس غيرالحمس يه الحديثالثاني (قوله قال عروة) في رواة عبدالرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أيه فذكره (قوله والحسن قريش وماولدت) زادمعمر وكان بمن ولدت قريش خزاعة و بنوكنانة و بنومام بن صعصعة وقد تقدم في الربحاهد أنعمم أيضا غزوان وغميرهم وذكرابراهم الحربي فيغريه عنأبي عبيدة معمر سالمتني قالكانت قريش اذاخطب

وَأَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَرَاتُ فِي الْحُسْسِ ثَمُّ أَفِيضُوا مِنْ حَبْثُ أَفَاضَ النَّاسِ. قالَ كَانُوايْفِيضُونَ مِنْ جَمْعِ فَدَفِيُوا إلى عَرَفَاتٍ بِاسِبُ السَّبْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ حَلَّ شَاكًا عَنْدِ اللهِ بَنْ نُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكِ عَنَ هِشَامِ بِنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قالَ سُئِلَ أَسَامَةُ وَأَنَا جالِسْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَسَيْكِيْقِ بَسِيرُ فَحَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قالَ كَانَ بَسِيرُ الْمَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فَهُوّةً لَفَ . قالَ كَانَ بَسِيرُ الْمَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فَهُوّةً لَفَ . قالَ هَيْمَ وَالنَّصُ فَوْقَ العَنْقِ

البهم الغريب اشترطواعليه أنولدها علىدينهم فدخل في الحمس من غيرقريش ثقيف وليت وخزاعة و بنوعامر من صعصعة يعنى وغيرهم وعرف بهذا انالمراد بهــذه القبائل منكانتله من امهانه قريشية لاجميع القبائل المـذكورة (قهل فأخبرني أي ) القائل هوهشام بنعروة والموصول من الحديث هذا القدرف سبب نر ول هذه الآة وسيأتي في تفسير البقرة من وجه آخر أتم م هذا وقوله فدفعوا الى عرفات في رواية الكشميني فرفعوا بالراء ولسارمن طريق أبي أسامة عن هشام رجموا اليعرفات والمعني انهمأمروا أن يتوجهوااليعرفات ليقفوا بهاثم يهيضوامنها وقدتقلم قي طريق جبير سبب امتناعهم منذلك وتقدم الكلام علىقصة الطواف عريانا فيأوائل الصلاة وعرف برواية عائشة أنالخاطب بقوله تعالى أفيضوا الني عَيَيْكَيْ والمرادبه من كان لا يفف بعرفة من قريش وغيرهم وروي أن أى حام وغيره ع الضحاك أنالمرادبالناسهنا أبراهم الحليل عليــهالسلام وعنه المراديه الامام وعن غيره آدم وقري فيالشواذ الناسي بكسرالسين بو زنالقاضي والاول أصح نع الوقوف بعرفة مو روث عن ابراهم كمار ويالترمذي وغيره من طريق يزيدبن شببان قالكنا وقوفا بعرفة فانانا ابن مربع فقال انى رسول رسول الله اليسكم يقول لكم كونوا على مشاعركم فانكم على أرث من أرث الراهم الحديث ولا يلزم من ذلك أن يكونهو المراد خاصة بقوله من حيث أفاض الناس بل هوالاعر مزذلك والسبب فيه ماحكته عائشة رضى الله عنها واماالاتيان فى الآية بقوله ثم فقيل في معنى الواو وهذا اختياراًلطحاوى وقيل لقصدالتاً ويل لالمحض الترتيب والمعني فاذاأ فضتم من عرفات فاذكروا الله عندالمشعر الحرام ثم اجملوا الافاضة التي تفيضونها من حيث أفاض الناس لامن حيث كنتم تقيضون قال الزمخشرى وموقع ثم هناموقعها من قولك أحسن الى الناس ثملا تحسن الى غيركر بم فتأتى ثم لتفاوت ما بين الاحسان الى الكرم والاحسان الى غيره فَكَذَلْكَ حَينَ أُمْرَهُم بِالذَّكُو عَندالافاضة من عرفات بين لهم مكان الافاضة فقال ثم أفيضوا لتفاوت ما بين الافاضتين وانأحداها صواب والاخرى خطأ قال الحطابي تضمن قوله تعالى تمأفيضوا من حيث أفاض الناس الامر بالوقوف بعرفة لانالا فاضة انماتكون عند اجتاع قبله وكذا قال ابن بطال وزادو بينالشارع مبتدا لوقوف بعرفة ومنتهاه \* (قوله باب السير اذادفع من عرفة ) أي صفته (قوله عن أبيه ) في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن هشام سمعتأنى (قوله سئل أسامة وأناجالس) في رواية النسائي من طريق عبدالرحمن بنالقاسم عن مالك وأناجالس معه وفي رواية مسلم من طريق حمادين زيدعن هشام عن أبيه سئل أسامة وأناشاهد وقال سألت أسامة بنزيد (قوله حين دفع ) فير واية يحيي بن بحي الليني وغيره عن مالك في الموطأ حــين دفع من عرفة ( قولِه العنق ) بفتح المهملة والنون هُوالسير الذي بين الابطاءوالاسراع قال في المشارق هِوسِير سهل فيسرعة وقالالقزاز العنق سيرسر يع وقيل المشي الذي يتحركبه عنق الدابة وفي الفائق العنق الحطو الفسيح وانتصب العنق على المصدرالمؤكد من لفظ الفعل (قوله نص) أيأسرع قال أبوعبيد النص بحر يك الدابة حتى يستخرج، أقصى ماعندها وأصل النص غاية المشى ومنه نفيت الثيء رفعته تم استعمل في ضرب سريع من السير ( قوله قال هشام ) يعني ابن عر وة الراوى وكذا بين مسلم من طريق حيد بن عبد الرحن وأبوعوا نة من طريق أنس بن عياض كلاما عن هشام ان التفسير من كلامه كُونَ مُنَّعَ وَجَعِيرِ حَدَّ فَعَلَا وَكُذَلِكَ رَكُونَ وَرِكَا مَنَاصُ لَيْسَ حِينَ فِرَاد بِالسِ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةً وَجَعِيرِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُنْبَةً عَنْ كُرِيْبٍ عَرَفَةً وَجَعِيرِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُنْبَةً عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى بْنِ عَبْبَاسٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِي عَلِيلِيَّةً حَيْثُ أَعَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إلى مَوْلَى بْنِ عَبْسَهُ أَعَلَى وَمَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ حَدِّثُ أَعَاضَ مُوسَى بْنُ إِسْهُمِيلَ اللهُ عَنْهَا بَعْمَ عَنْ أَعَاضَ مُوسَى بْنُ إِسْهُمِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيَّةً عَنْ مَافِعِ قَلْ كَانَ عَبْسُهُ اللهِ بْنِ عُمْ رَضِي اللهُ عَنْهَا بِعْمَ بَنِنَ المَقْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِجَمْمِ عَنْ مَافِعِ اللهِ عَنْهَا بِعِمْمَ بَنِنَ المَوْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِجَمْمٍ عَنْ مَافِعِ اللّهِ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَقِضُ وَيَتَوَضَأُ وَلِا يُصَلَّى حَدَّنَا مُعْيِلًا بْنُ جَمْدُ اللهِ عَنْهَا بِعْمَ وَيَتَوضَأُ وَلِا يُصَلَّى حَدَّى الْمُعْلِلَ بْنُ جَمْدُ اللهِ عَنْهَا بَعْمَ وَيَتَوضَأُ وَلِا يُصَلِّى حَدَّى الْمُعْلِلِ بْنُ جَمْدُ وَاللّهِ وَلِللّهِ فَيَالِلَةٍ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَقِضُ وَيَتَوضَأُ وَلِا يُصَلَّى حَدَّى الْمُعْلِلُ بْنُ جَمْدُ لَنُ اللّهِ عَنْهُ الْمُعْمِلُ وَمَالًا لِمُعْلِلُهُ وَلَا عَبْدُهُ وَلَا لَهُ وَلِلَالِهُ وَلِي اللّهِ اللّهِ عَنْهَا عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْلِقُوا وَلَوْلُولُ وَلَمْ عَرَالُولُ اللّهِ وَلِللّهِ فَيْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأدرجه يمي القطان فهاأخرجــه المصنف فى الجهاد وسفيان فها أخرجه النسائى وعبد الرحم بنسلمان ووكيع فهاأخرجه اننخريممة كلهم عنهشام وقدرواه اسحق فيمسنده عنوكيع ففصله وجعلاالتفسير منكلام وكيع وقدرواه اين خزيمـة منطريقسفيان ففصله وجلالتفسير منكلام سفيان وكيع وانمــا أخذالتفسير المذكورعن هشام فرجع التفسيراليمه وقدرواه أكثررواةالموطا عنمالك فلمذكروا التفسير وكذلك رواهأ بوداودالطيالسي عن حاد بن سلمة ومسلم من طريق حاد بن زيد كلاها عن هشام قال ابن خز ممة في هذا الحديث دبيل على ان الحديث الذي رواه ابن عباس عن أسامة أنه قال فمارأيت ناقته رافعة بدها حتى أنى جمعا أنه محمول على حال الزحام دون غيره اه وأشار بذلك الى ما أخرجــه حفص من طريق الحكم عن مقسم عنابن عباس عن أسامة ان النبي عَيْدُ أُودَهُ حِينًا قَاضَ مِن عرفة وقال أما الناس عاب كم بالسكينة فان البر ليس بالا بجاف قال فما رأيت ناقته رافعة بدها حتى أن جعا الحديث واخرجه ابو داودوسيا في المصنف بعد باب من حديث ابن عباس ليس فيه اسامة ويأتي الكلام عليه هناك واخرج مسلم منطريق عطاءعنابن عباسعن اسامة فى اثناء حديث فمازال يسيرعلى هينته حــــى اتي جما وهـ ذا يشعر بإن ان عباس انمـ أخذه عن أسامة كاسياني الحجة لذلك وقال ابن عبدالبر في هذا الحديث كيفية السير فى المدفع من عرفة اليمند لقة لاجل الاستعجال الصلاة لان المغرب لا تصلى الامع العشاء بالزد لفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة ومن الاسراع عند عمدم الزحام وفيمه أنالسلف كأنوا بحرصون على السؤال عن كيفيــة أحواله ﷺ في جميع حسركاته وسكونه ليقتــدوا به في ذلك ( قوله فجوة) بفتح الفاء وسكون الجم المكانالمنسع كاسيأتي تفسيردفي آخرالباب ورواهأ بو مصعبو يحيى بن بكير وغيرهماعن مالك بلفظ فرجة بضم الْفاءوسكون الرّاءوهو بمعنىالفجوة (**قوله** فىرواية المستمل*ى*وحده قال أبو عبدالله ) هو المصنف فجوة مسموالجم فجواتأي فتحتين وفجاء أي بكسر الفآ والمد وكذلك ركوة وركا وركوات (قوله مناص ليس حين فرار) أى هرب أي نفسير قوله تعالى ولات حين مناصوانما ذكره هذا الحرف هنا لقوله نص ولا تعلق له الا الدفع وهم من يتوهمان أحدهمامشتق من الآخر والافمادة نص غيرمادة ناصقال أتوعبيدة في المجاز المناص مصدر من قوله الص بينوص \* (قوله بابالذول بين عرفة وجم ) أي لقضاء الحاجة ونحوها وايس من المناسك ( قوله عن يحي ابنسميد) هوالانصاري وروايته عن موسى بن عقبة من روانة الاقران لانهما تابعيان صغيران وقد حملة موسى عن كر يبخصار فىالاسناد ثلاثةمن التابعين (قوله حيث افاض) فىرواية أى الوقتحين وهىأولى لانهاظرف زمان وحيث ظرف مسكان ﴿ نَكَتَهُ ﴾ في حيث ست لفات ضم آخرها وتتحه وكسره بالواو بدل الياءمع الحركات (قوله مال الىالشعب) بين عمد بن أبي حرملة في روايته الآنية بعد حديث عن كريب أنه قرب المزدلقة واردف المصنف بهذا الحديث حديث ابن عمر الهكان بقسدى برسول الله ﷺ في ذلك في كونه يقضي الحاجة بالشعب ويتوضأ

2.4 عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ إِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرِيْبِ مَوْلَى ابْزِعَبَّاسِ عَنْ أَسِلِمَةٌ بْنِ زَيْدِ رَضَى الله عنهما أَنَّهُ قالَ رَدفْتُ رَسُولَ الله وَ عَلَيْكُ مِنْ عَرَفَاتٍ . فَلَمَّا بَلَغَرَسُولُ اللهِ وَيَعِلِيُّهُ الشَّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ المُزْدَلِفَةِ أَنَاحَ فَبالَ نُمَّ جاء فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَنَوَضًا وُضُواً خَفِيهَا فَقُلْتُ الصَّلاَّةُ يارَسُولَ اللهِ . قالَ الصَّلاَّةُ أمامَك قَرَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لسكنه لايصلي الابالزدلفة وقوله فينتفض بفاءوضاد معجمةاى بستجمر وقدسبق بيامه في كتاب الطهارة وأخرجه الفاكهيمن وجهآخر عنابن عمرمن طريق سعيد بنجبير قال دفعت معابن عمرمن عرفية حتىاذا وازيناالشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمر فتنفض فيه تم توضأ وكبرفا نطلق حتىجاء جمعافأقام فصلي المغرب فلماسلم قالالصلاة تمصلي العشاءوأصله فيالجمع بجمععند مسلم وأصحاب السنن وروي الفاكبي أيضا من طريق ابن جريج قال قال عطاءأردف الني ﷺ اسامة فلما جاءالشعب الذي يصلي فيه الحلفاء الانالمغرب نزل فأهراق الماءثم توضأ وظاهرهذين الطريقين انالحلفا كانوا يصلون الغرب عندالشعب المذكو رقبل دخول وقت العشاء وهوخلاف السنة فى الجمع بين الصلاتين بمزدلفة و وقع عند مسلمين طريق مجد بن عقبة عن كريب لما أني الشعب الذي ينزله الامراءوله من طرُّ يق ابراهم بن عقبة عن كرُّ يب الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب والمراد بالحلفاء والامراء في هذا الحديث بنوأمية فلم ىوافقهم النعمر علىذلك وقدجاء عن عكرمة انكارذلك و رويالفاكبي أيضامن طريق ابن ابي بجيح سمعت عكرمة يقول انحذه رسول الله ويتطالقه مالاو أنحذ بموه مصلى وكأنه أسكر بذلك على من رك الجم بين الصلاتين لمخالفته السنة فىذلك وكانجابر يقول لآصلاة الابجمع أخرجه ابن المنذرباسنا دصحيح وقفل عن المكوفيين وعند ابن القاسم صاحب مالك وجوب الاعادة وعن احمد ان صلى اجزاه وهو قول أن يوسف والجمهور (قول عن عدن أن حرماة) هوالمدنى مولى آل حو يطب ولا يعرف اسم أبيه وكان خصيف بروى عنه فيقول حدثني عدين حويطب فذكر اس حبان أنخصيفا كان ينسبه الى جدمواليه والاسناد من شيخ قتيبة الح كلهم مد نيوز (قوله ردفت رسول الله عليه ) بكسر الدال أيركبت وراءه وفيه الركوب حال الدفع من عرفة والارتداف على الدابة ومحله اذا كانت مطيقة وأرتداف أهل الفضل و يعددلك من اكرامهم للرديف لامن سوء أديه (قوله فصبيت عليه الوضوء) فتح الواوأي الماء الذي يتوضأ به و يؤخذ منه الاستعانة في الوضوء وللفقها فهما تفصيل لأنها اماأن تكون في احضارا لما مثلاً أوفي صيدعلي المتوضي أومباشه ة غسل أعضائه فالاول جاز والنالث مكروه الاأن كان لعذر واختلف في الناني والاصحأنه لايكره بل هوخــلاف الاولى فاما وقو ع ذلك منالني مُتَنِيَّاتِينِ فهواما لبيان الجوازوهو حينئذ أفضل في حقه أو للضرورة (قوله وضوأ خفيفًا ) أىخففه بأن توضأ مرة مرة وخفف استعال الماء النسبة الى غالب عادته وهو معنى قوله في رواية مالك الآتية بمدباب بلفظافلم يسبغ الوضوء وأغرب ابن عبدالبر فقال معني قوله فلربسبغ الوضوءأي استنجىبه وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوى لانه من الوضاءة وهيالنظافة ومعنى الاسباغ الاكمال أي لم يكمل وضوءه فيتوضأ للصلاة قال وقد قبل أنه نوضاً وضوء خفيفا ولحن الاصول مدفع هذا لا نه لايشرع الوصوء لصلاة واحدة مرتبي وليس ذلك في روامة مالك ثم قال وقد قيل ان معنى قوله لم يسبغ الوضوء أي لم يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها واستضعفه اه وحكى ابن بطال ان عبسي بن دينار من قدماه أصحابهم سبق ابن عبدالبر الى مااختاره أولاوهومتعقب بهذه الروامة الصر يحةوقد تابع محد سأبى حرملة عليها مجدىن عقبة اخو موسى أخرجه مسلم ممثل لفظه وتاجهما أبراهم من عقبة أخو موسى أيضاً أخرجه مسلم أيضا بلفظ فتوضأ وضوء ليس البَّالغ وقد تقدم فيالطهارة من طربق نزيدبن هرون عن محى من سعيد عن موسى من عقبة بلفظ فجعلت اصب عليه و يتوضأ ولم تسكن عادمة ﷺ ان يباشر ذلك احدمنه حالالاستنجاء و يوضحه مأخرجه مسلمأيضا من طريق عطاءمولى ابن سباع عن أسامة في هذه القصةقال فهاأيضا

ذهب الي الغائط فلما رجع صبيت عليه من الاداوة قال القرطبي اختلف الشراّح في قوله ولم يسبخ الوضو. هل المراد ( ۵۲ - ( فتحالباری ) - ثالث )

مهاقتصر به على بعضالاعضاء فيكونوضُو ألغو ياأو اقتصر على بعضالعدد فيكونوضواً ثم عيا قال وكلاهما محتمل لمكن بعضد من قال بالثاني قوله في الروامة الاخرى وضوأ خفيفا لانه لايقال في الناقض خفيف ومن موضحات ذلك أيضاقول أسامةله الصلاةفانه مدل على المرآه يتوضأ وضوءه للصلاة ولذلك قال به أتصل كذا قال ابن بطال وفيه خطرلانه لامانمأن يقول له ذلكلاحيال ان مراده اتريد الصلاة فله تتوضأ وضوءها وجوابه بأن الصلاة امامك معناهان المغرب لاتصلى هنا فلا تحتاجالى وضوءالصلاة وكانأسامة ظنأنه ويطاليته نسى صلاة المغرب ورأى وقنها قدكاد ان عرج أوخرج فأعلمه النبي ﷺ انها في تلك الليلة يشرع تأخيرها لَتَجْمَعُ مع العشاء بالمزدلفة ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك وأما أعتلال آبن عبدالبر بأن الوضوء لايشرع مرتين لصلاة واحدة فلبس بلازم لاحتمال أنه توضأ نانيا عن حدث طاري وليس الشرط بانه لايشر ع تجديد الوضوء الالن ادى به صلاة فرضا أو هلا متفق عليمه بل ذهب جماعة الى جوازه وان كان الاصح خسلافه وأنما توضأ أولا ليستديم الطهارة ولا سما في تلك الحالة لكثرة الاحتياج الى ذكر الله حينئذوخفف الوضوء لقلة الماء حينئذوقد تقدم شيء من هذا في أوائل الطبارة وقال الخطابي انما ترك اسباغه حين نزل الشعب ليكون مصطحباللطهارة في طريقه وتجوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي مغلما نزل وأرادها أسبغه وقول أسامة الصلاة بالنصب على اضار الفعل أي نذكر الصلاة أوصل ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلا وقوله الصلاة أمامك بالرفع وأمامك بفتح الهمزة بالنصب على الظرفية أي الصَّــلاة ستصلى بين يديك وأطلق الصــلاة على مكانها أي المُصــلي بين يديك أو معنى أمامك لاتفوتك وستدركها وفيهتذكيرالتاسع بماتركهمتبوعه ليفعلهأو يعتذرعنهأو يبينله وجهصوابه (قهلهحتى أنىالمزدلفة فصلى )أى لم يبدأ بشيءقبلالصلاة ودفع في رواية ابراهيم بن عقبة عندمسلم نمسار حتى بلغ جمعا فصلي المغرب والعشاء وقدبينه فىرواية مالك بعدباب بلفظ حتى جاءالمزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوءثم أقيمت الصلاة فصلى المغربثم أناخ كل انسان بعميره في منزله ثم أفيمت الصلاة فصلي ولم يصل بينهما و بين مسلمهن وجه آخر عن ابراهم من عقبة عن كريب أنهــم لم زيدو بين الصلاتين على الاناخة ولفظه فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتىأقام العشاء فصلوا ثم حلوا وكأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب أوللامن من تشو يشهم بها وفيه أشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين وفيــه أنه لابأس بالعمل البسير بين الصــلاتين اللنــين بجمع بينهما ولايقطع ذلك الجــع وسيأتي البحث في ذلك بعد ثلاثة أبواب وقوله في ر واية مالك ولم يصل بينهما أي لم يتنفل وســياتي حديث ابن عمر فى ذلك بعمد بابين ( قوله ثم ردف الفضل ) أى ركب خلف رسول الله ﷺ وهو الفضل بن العباس نعبد المطلب ووقع في رواية ابراهم بن عقبة عند مسلم قال كريب فقلت لا سامة كيف فعلم حمين أصبحهم قال ردفه الفضل بن العباس وأنطلفت أنافى سياق قريش على رجلى يعني الى مني وسيأتى الكلام على التلبية بعد سبعة أالواب واستدل بالحديث على جم التأخير وهو اجماع بمزد لفة لكنه عندالشافعية وطائفة بسبب السفر وعند الحنيمية والما لكية بسبب النسك وأغرب الخطال فقال فيهد ليل على انه لا بجوز أن يصلى الحاج المغرب اذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة ولو أجزأته فى غيرها لماأخرها النبي ﷺ عن وقتها المؤقت لها فى سائر الايام \* ( قوله باب أمرالنبي ﷺ بالسكينة عند الافاضة ) أي منعرفة (قولة حدثنا ابراهيم بنسويد) هوالمدنى وهوثقة لـكن قال

113 وَمَوْلَى الْمُطْلِبِ أَخْبِرَنِي سَمِيدُ بْنُ جُبِيْرٍ مَوْلَى وَالِبَهُ الْسُكُوفِيُّ حَدَّثَنَى ابْنُ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهما أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النِّيرَ وَلِيَا لِلَّهِ مَ عَرَفَةَ فَسَمَ النَّبَيُّ وَلِنَّانُ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْباً لِلْابل فأشار بسَوْطِه النَّيْهِمْ وَقَالَ َ أَبُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ البُّرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاءِ أَوْضَعُواأَسْرَعُوا خَلاَلَكُمْ مِنَ انتَّخَلُّل بَيْسَكُمْ وَجَيْ فَاخِلاَهُمُا بَيْنَمُما إلبُ أَلْجُمْ وَبِنَ الصَّلاَتِينِ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَدَّثُنَّا عَبْدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَامَالِكَ عَنْ وُسِى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرِّبِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَجِمَةُ يَقُولُ دَفَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَرَفَةَ فَنْزَلَ الشُّعْبَ فَبَالَ ثُمَّ تَوْضًا وَلَمْ يُسْبِيغِ الْوُضُوءَ فَتُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ . فَقَالَ الصَّلَاةُ أَ مامَكَ · بَجَاءَ الْمُزْدَلِيَةَ فَتُوضّاً فَا شَبْهَ ثُمُّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَرْبَ ثُمَّ أَلَاحَ كُلُ إِنسانِ بَعِيرَهُ فِي مَتْرِلِهِ ثُمَّ البِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَكُمْ يُصُلُّ بَيْنَهُمَا بِالبُّ مِن جَمَّ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوّعُ حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ سالِم بن عَبْدِ اللهِ عَن ابن عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قالَ جَمَعَ النَّيُ عَلَيْقِ المَمْ ب

وَالْعِشَاءِ بَجَهُمْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ امنحبان فىحديثه مناكير انهى وهذاالحديث قدنايعه عليه سلمان بربال عندالاسماعيلي والراويعنه ابراهم بن

سويد مدنى أيضا واسم جده حبان ووهم الاصيلى فساه مولى حكاه الجيانى وخطؤه فيه ( عَهاله مولى المطلب ) أي ابن عبدالله بن حنطب ( قهله مولى والبه ) بكسر اللام مدها موحدة خفيفة بطن من بني أسد ( قوله انه دفع مع الني ﷺ يوم عرفة ) أي من عرفة ( قوله زجرا ) هتحالزاي وسكون الجم بعدهارا. أي صياحًا لحث الابل (قولهُ وضر بأ) زاد في رواية كر مة وصومًا وكأنّها تصحيف من قوله وضر بافظنت معطوفة ( قوله عليكم بالسكينة ) أي في

السير والرادالسير بالرفق وعدمالمزاحمة( قوله فان البرليسبالا يضاع ) أىالسير السريمو يقالهم سيرمثل الخيب فبين ﷺ أن تكلف الاسراع في السيرليس من البراي بما يتقرب مومن هذا أخذ عمر بن عبد العز ز قوله لماخطب بعرفة كيس السابق من سبق بعيره وفرسه و لسكن السابق من غفرله وقال المهلب أنمانهاهم عن الاسراع ابقاء علم ماثلا يحفوا بانفسهم مع بعد المسافة ( قهله أوضعوا اسرعوا ) هو من كلام المصنف وهو قول أن عبيدة في الجاز (قهله خلالكم من التخال بينك) هوأ يضًا من قول أي عبيدة ولفظه ولا وضعوا أي لاسرعوا خلالكم أي بينكم وأصله من التخلل وقال غيره المعنى ولبسعوا بينكم بالنميمة يقال أوضمالبعير اسرعه وخصالراكب لانه أسرع من الماشي وقوله وفرنا خلالها بينهما وهوقول أبي عيسدة أيضا ولفظه وفحرنا خلالها أي وسطها وبينهما واناذكر البخاري هذا

التفسير لمناسبة أوضعو اللفظ الايضاع ولما كان متعلق أوضعوا الحلال ذكر تفسيره تكثيرا للفائدة ، ( قيله باب الجمع بين الصلاتين بالزدلفة) أي المفرب والعشاء ذكر فيه حديث أسامة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى قبل باب (قوله عن كريب عن أسامة ) قال اس عبد البررواه أصحاب مالك عنه هكذا الا أشهب واس الماجشون فانهماأ دخلا بين كريب وأسامة عبد الله بن عباس أخرجه النسائي « (قوله باب منجم بيمهما ) أي بين الصلانين المدكورين ( ولم يتطوع ) أي لم يتنفل بينهما ( قوله جمع النبي عَيَيْكَالِيَّةِ المغربُ والعشاء )كذا لاي ذر ولغره بين المغرب والعشاء ( قوله بجمع ) بفيح الجم وسكون المم أي الزدلقة وسميت جمالان آدم اجتمع فما مع حوا، وأزد لف المها أي دنا منها ور وى عن قتادة أنها سميت جمعاً لانها يجمع فيها بين الصلاتين وقبل وصنت بفعل أهلما لانهم بجتمعون بها

و يزدلفون اليالله أي يتقر بوناليه بالوقوف فيهاوسميت الزدلفة اما لاجتماع الناس بها أو لاقترابهم الي مني او لازدلاف الناس منهاجيما اوللنزول مهافى كلزلفة من الليل اولانها منزلة وقرية الي الله أو لازدلاف آدم الى حوامبها ( قوله باقامة ) وَلَمْ يُسَبِّحْ يَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِنْرِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَلَّ صَالِحًا لِلهُ بْنُ نُحَلِدٍ حَدَّنَنَا سُلَمَانَ بْنُ بَلَا حَدَّنَنَا أَلُوبَ يَعْنَى بْنُ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرُ فِي عَيِي بْنُ مَا بِتِ قَالَ حَدَّنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيدَ الْخَطْمِي قَالَ حَدَّنَى أَبُو إَبُوبَ اللَّا فَصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيْ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ المَنْرِبَ وَالْمِشَاءَ بِالْمُرْوَلِيَةِ بِالْبُ مَنْ أَذَنَ وَأَقَامَ لِلْأَفْسِلُ وَالْحِدَةِ مِنْهُمَا حَلَّ مِنْ أَذَنَ وَأَقَامَ لِلْكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَلَّ مِنْ أَدُّنَ وَأَقَامَ لِلْكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَلَّ مِنْ مَنْهُمَا عَرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا أَرْهَبِرُ حَدَّنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِيثُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنَ لَكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَأَ مَنْ أَلَهُ وَاللَّهُ وَلِيكُلُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَأَ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيكُ وَاللَّهُ وَلِيكُونَ وَأَقَامَ قَالَ وَلَا مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَعْلَى اللهُ وَلِيكُ فَا مُنْهُمُ وَلَا أَعْلَى اللهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَمُولَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا أَعْلَى اللهُ وَلَا أَعْلَى اللهُ وَلِلْكُ فَا لِللْهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِيلًا مُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا أَعْلًى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا أَعْلًى اللّهُ وَلِيلًا مُنْ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا أَعْلًى الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا مُنْ اللّهُ وَلَا أَعْلًى الللّهُ اللّهُ وَلَا أَعْلَى الللّهُ الللّهُ وَلَا أَنْهُ الللّهُ وَلَا أَعْلًى الللّهُ وَلَهُ مَنْ وَلَا أَعْلُ الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ اللّهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَلَا أَوْلِلْ الللّهُ وَلَا أَعْلًى الللّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَى الللّهُ وَلَا أَنْهُ الللّهُ وَلَا أَعْلًى اللللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلَا أَعْلًى الللّهُ وَلَا أَنْهُ الللّهُ وَلَا أَعْلَى الللّهُ وَلَا أَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَعْلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ وَلَا أَعْلَى الللّهُ وَلَا أَنْهُ الللّهُ الللّهُ وَلَا أَعْلَى الللّهُ وَلَا أَعْلَى الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَا أَنْهُ الللللّهُ وَلَا أَنْهُ الللّهُ الللّهُ الل

لمهذكر الاذانوسيأتي البحث فيه بعدباب ( قوله ولم يسبح بينهما )اى لم يتنفل وقوله ولاعلى اثركل واحدة منهما أى عقبها و يستفاد مندانه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما نخلاف العشاء فانه محتمل أن يكون المراد انه لميتنفل عقبها لكنه تنفل بعدذلك في اثناء الليل ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عهما ونقل ابن المنذر الاجماع على رك التطوع بين الصلاتين بالمزد لفة لانهما تفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء مالمزدلفة ومنتنفل بيمهما لم يصح انهجم بينهما انهيي ويمكر علىنقل الاتفاق فعل ان مسعودالآني في الباب الذي بعده (قوله حدثنا محيى) هو ان سعيد الانصاري وفي روايته عن عدى بن ثابت رواية تابعي عن تابعي وفي رواية عبد الله نزَّند شيخعدي فيه رواية صحاى عن صحابي والاسنادكله دائر بين مدنى وكوفي وزادمسلمهن رواية الليث عن يحي عن عدي عن عبد الله من يز مد وكان امير اعلى الكوفة على عهد ابن الزبير ( قوله بالمزد لفة ) مبين لقوله فيرواية مالك عن بحي بنسعيد التي أخرجها المصنف في المغازي بأفظانه صلىمع رسول الله ﷺ في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا وللطبراني من طريق جابرالجعفي عن عدى مدا الاسناد صلى مجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامة واحدة وفيه ردعىقول ابنحزم انحديث الىالوب ليسافيه ذكر اذان ولااقامة لانجابرا وانكان ضعيفافقد تابعه عذين ابي ليليعن عدى علىذ كرالاقامة فيهعندالطبراني ايضا فيقوى كلواحد مهما بالاخر \* (قهله باب من اذنواقام لكل واحدة منهما ) ايمن المغرب والعشا بالمزد لفة (قهله زهير )هوالجعفي وا بواسحق هو السبيعي وشيخه هوالنخبي وعبدالله هوابن مسعود (قوله حج عبد الله)في رواية احمد عن حسن بن موسى وللنسائى منطريق حسينبن عياش كلاهما عنزهير بالاسناد حجعبد الله تنمسعود فامرني علقمة أنالزمه فلزمته فكبنت معه وفي روامة اسرائيل الاتية بعدباب خرجت مع عبد الله الى مكة ثم تدمنا جمعا ( قوله حين الاذا ن بالعتمة أوقريا منذلك ) أى من مغيب الشفق ( قوله فامر رجلا ) لم أقف على اسمه و محتمل ان يكون هو عبدالرحمن بن نرمد فان في رواية حسن وحسين المذكو رتّين فـكنت.معه فاتينا الزدلفة فلماكان حين طلم الفجر قال قم فقلت له ان هذه الساعة ما راينك صليت فيها ( قوله ثم امرأرى رجلافاذن واقام قال عمر ولا اعلم الشك الله من زهير) اري بضم الهمزة اىأظن وقدبين عمرو وهوابنخالد شيخ البخاريفيه انهمن شيخه زهير واخرجه الاسماعيليمن طريق الحسن بن موسي عنزهير مثل مار واه عنه عمروو لم يقل ماقال عمروو اخرجه البهتي من طريق عبد الرحمن بن عمروعن زهير وقال فيه ثم إمر قال زهير أرى فاذن واقام وسيأتي بعد باب رواية اسرائيل عن ابي استحق باصر ح بما قال زمير ولفظه ثم قدمنا جمافصلي الصلاتين كل صلاة وحدها باذان واقامة والمشاء بينهما والعشاء بفتح العين ورواه ابن خريمة واحمد من طريق ابنهابيزائدة عنهابي اسحق بلفظ فاذن واقامهم صلى المغرب ثم تعشي ثم قام فاذن واقام وضلى العشاء ثمبات بجمع حتى اذاطلع الفجر فاذن واقام ولاجمدمن طريق جرير بن حازم عن ابى اسحق فصلى بنا

213 فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ مُؤَلِّئِتُو كَانَ لاَيْصَلَى هَٰذِهِ السَّاعَةُ ۚ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ في هَذَا المُسَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ . قالَ عَبْدُ اللهِ ثُمَا صَلَاتَانِ مُجَوَّلَانِ عَنْ وَقَتْيِما صَلَاةُ المَوْبِ بَعْدَ ماياً فِي النَّاسُ الْمُزْدَلِقَةَ وَالْهَجْرَ حِينَ يَبرُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيِّكِاللَّهِ كَفَعْلُهُ المغرب ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم رقدو وقع عند الاسماعيلى من رواية شبابة عن إن ابن ذب في هذا الحديث ولم يتطوع قبل كل واحدة مهما ولابعدها ولاحدمن رواية زهير نقلت له ازهذه لساعة مارأيتك صليت فها ( قولِه فالماطلع الفجر ) في رواية المستملي والكشمبهني فلما حين طلع الفجروفي رواية الحسين بن عياش عن زهر فلما كأن حين طلع الفجر ( قوله قال عبدالله) هو ابن مسمود (قوله عنوقهما )كذا للاكثر وفير وابة السرخسي عن وقتها

بالافراد وسيأ تى فى رواية اسرائيل بعدباب رفع هذه الجملة الى الني ﷺ ( قولِه حين بنرغ )بذاى مضمومة وغين معجمة أي يطلم وفي هذا الحديث مشروعية الآذان والاقامة لكل من الصّلاتين اذاجع بينهم آقال ابن حزم لم نجد ممر ويا عنالني ﷺ ولوثبتءنه لفلته ثم اخرج من طريق عبدالرزاق عن اي بكر من عياش عن اي المحق في هذا الحديث قال الواسحة فذكرته لا نجفر بجد ين على فقال الما محن أهل البيت فهكذا نصنع قال ابن حزم وقدر وي عن عمر من فعله قلت أخرجه الطحاوي اسناد صحيح عنه ثم تأوله بأنه محول على أن اصحابه تفرقوا عنه فاذن لهم ليجتمعوا ليجمع مهم ولا نخفي تكلفه ولوتأتى له ذلك في حق عمر لكونه كان الامام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأت له في حق ابن مسعود لانه انكان،معه ناس،من اصحابه لايحتاج في جمعهم الى من يؤذن لهم وقد أخذ بظاهره مالك وهواختيار البخاري و روى ابن عيد

البرعن أحمد بنخالدانهكان يتعجب من مالكحيث أخذ محديث ابن مسعود وهومن رواية السكوفيين مع كونه موقوفا ومم كونه لمبر وهو يترك مارويعن أهل الدينة وهومرفوع قال ابن عبدالبر وأعجب أنا من السكوفيين حيث أخذوا

بمآ رواه أهلالمدينة وهوان يجمع بينهما باذان واقامة واحدة وتركوا مارووافي ذلك عن ابن مسعودهم انهسم لا يعدلون به أحدا ( قلت ) الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك وأن كان لم ير وه في الموطأ واختار الطحاوى ماجاء عنجابر يعنىفي حديثهالطو يلالذى أخرجه مسلمانة جمعينهما بأذان واحد واقامتين وهذا قول الشافعي في القدم وروانة عن أحدومه قالءان الماجشونوابن حزم وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر جرفة وقال الشافعي في الجديد والثوري وهو رواية عن أحمد يجمع بينهما باقامتين فقطوهو ظآهر حديث أسامة الماضي قريباحيث قالفاقام الغربتم أناخالناس ولمبحلواحتي أقامآلفشاء وقدجاء عزان عمركل واحد من هذه الصفات أخرجه الطحاوي وغيره وكا"نه كان براممن الامر الذي يتخير فيـــه الانسان وهوالمشهورعن أحمد

واستدل بحديث ابن مسعود على جوازالتنفل بين الصلاتين لمن أرادالجم ببنهما لسكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين ولاحجةفيه لانها رفعه ويحتملأن لايكون قصد الجع وظاهر صنيعهدل علىذلك لقولهان المغرب نحول عنوقتها فرأيأنه وقتهذه المغربخاصة ومحتمل أن يكون قصد الجم وكان برى أنالعمل بين الصلاتين لايقطعه اداكان ناو يا الجمع و يحتمل قوله تحول عن وقتها أى المعتاد وأما اطلاته على صلاةالصبيح أنها تحول عن وقتها فلبس معناه أنهأوقع القَجرقبلطلوعها وانمــاأراد أنهاوقعتقبل الوقتالمتاد فعلهافيه فىالحضر ولاحجة فيــــهلن منعالتغليس بصلاة الصبيح لانه ثبت عن مائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التفليس بها بل الرادهنا المكان اذاأتاه المؤذن بطلوع الفجرصلي ركمتي الفجر فيبيته ثمخرجفصلي الصبيحه ذلك بغلس وأماعزدلفة فكانالناس مجتمعين والفجرنصب أعيهم فبادر بالضلاةأول مانزغ حتىأن بعضهمكان لميتبين لهطلوعه وهو بين فدروانة اسرائيل الآتية حبث قالءتم صلى الفجرحين طلع النجرقائل يقول طلع النجر وقائل يقول لم يطلع واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترائز الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع لقول ابن مسعود ماراً يترسول الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله المسالين وأجاب

واسب مُن قدّمَ ضَعَة أُهْدِ بِلَيْلِ فِيقَوُن بِالْرُ دَلِقَة وَ يَدْعُونَ وَيَقَدُّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ صَلَّى اللهُ عَنْهُما يُعَدُّمُ سَمَة أَهْدِ حَدَّتَنا الطَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ إِنْ شَهَابِ قال سَالَمْ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما يُقَدُّمُ صَمَّة أَهْدِ فَيَقَوُنَ عِنْدَ اللّهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ اللّهِ عَلَيْ فَيْدُ كُونَ الله عَزَّوَجَلً ما بَدَاهَمُ مُمْ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمامُ وَعَنَمُ اللّهُ عَنْ عَنْدَ اللّهُ عَنْهُما مَنْ يَقْدَمُ بَمَدُذُلِكَ . فإذا قَدِمُوارَ مُواالْجُرَةُ وَكَانَ انْ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما مَنْ يَقَدُمُ مَنْ قَدْمُ مُنْ مَنْ يَقَدَّمُ مُ فَي لِصِلَاقِ الْفَحْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَدَّمُ بَمَدُذُلِكَ . فإذا قَدِمُوارَ مُواالْجُرَةُ وَكَانَ انْ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُما مَنْ يَعْدَلُكِ مَنْ وَلِمُ اللهِ عَلَيْكِ حَدَّ مَنْ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ وَلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُما قَالَ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ عَنْ عَنْهُمَ عَنْ عَنْهُما وَمَنْ اللهِ عَنْ عَنْهُما وَمَى اللهُ عَنْهُما قالَ مَمْنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ عَنْ عَنْهُما وَحَلِي اللّهِ عَنْ عَنْهُما وَمَنْ أَنْ عَنْهُما قَلْهُ عَنْ أَيْفُ عَنْهُما عَنْهُما اللهِ عَلَيْكِ عَنْ عَنْهُما وَمُعَمَّ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُما قَلْ اللهُ عَنْهُما عَمْ اللهِ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْكِ عَمْ اللهِ عَنْهُما وَمَعْهُ اللهِ عَنْ عَنْهُما وَعَنَا اللهُ عَنْهُما عَمْ اللهِ عَنْهُمَا عَلَى عَنْهُ عَنْ عَنْهُما مَا اللهُ عَنْهُما وَمُعْمَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما عَلَى عَمَّا اللّهُ عَنْهُمَا عَلْكُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى مَا لَكُونَ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُما عَلَى عَمْ اللّهُ عَنْهَا لَوْ عَلَيْكُونَ اللهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا عَلْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُمَا عَلْكُونُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى عَمْ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى عَمْ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُمَا عَلْكُونُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهِ اللّهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهِ عَلْهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ

المجوزون بآن من حفظ حجة على من لم يحفظ وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم وتقدم فى موضعه عافيه كفامة وأيضا فالاستدلال به انماهو من طريق الفهوم وهم لايقولون به وأمامن قال به فشرطه ان لايعارضه منطوق وأيضا فالحصرفيه ليس علىظا هرهلاجماعهم علىمشر وعية الجمع بينالظهر والعصر بعرفة \* ( قوله بابمن قدم ضعفة أهله ) أيمن نساء وغيرهم ( بليل ) أيمن منزله بجمم ( فيقفون باازد لقة و يدعون و يقدم ) ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسرالدال قال وحذف الفاعل للعلم به وهومن ذكرأولا و بفتح الدال علىالبناء للمجهول وقوله اذاغاب القمر بيان للمرادمن قولهفي أول الـترجمة بليل ومغيبالقمر تلكالليلة يقععنــد أوائلاالثك الاخير ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه النصف الناني قال صاحب المغني لانعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع الي مني ثمذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث ﴿ الأول حديث ابن عمر (قوله قال سالم) في رواية ابن وهب عند مسلم عن يونس عن ابن شهاب انسالمن عبدالله أخبره ( قوله المشعر ) فتتح المم والعين وحكي الجوهري كسر المروقيل أنه لغة أكثر العرب وقال ابن قرقول كسرالم لغة لاروايةوقال ابن قتيبة لم يقرأ بهافي الشواذوقيل ال قرىء حكاه الهذلى وسمى الشعرلانه معلم للعبادة والحرام لانه من الحرم أو لحرمته وقوله مابدالهم بغيرهمزأى ظهرلهم وأشمرذلك بانه لا توقيف لهم فيه (قوله ثم يرجعون)فى واية مسلر ثميد فعون وهوأ وضبح ومعنى اول أنهم برجعون عن الوقوف الى الدفيرثم يقدمون مني على مافصل في الحبر وقوله لصلاة النجرأىعندصلاةالفجر (قُولِهوكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رَسول الله ﷺ كذا وقع فيه أرخص وفي بعض الروايات رخص بالتشديدوهواظهر من حيث المعني لانه من الترخيص لامن الرخص واحتج به ابن المنذر لقول من اوجب البيت عزد لفة على غيرالضعفة لانحكم من لم برخص له ليس كحكم من رخصله قال ومن زعم انهماسواء لزمه اذبجيزالمبيت علىمني اسائر الناس لكونه ﷺ ارخصلاصحاب السقاية وللرعاء ان لايبيتوا يمني قال فان قال لاتعدوا بالرخصمواضعها فليستعمل ذلك هنــا ولايأذن\لاحدانيتقدممنجم الالن رخصلهرسولالله مَيْنَاكِيُّة انتهىوقد اختلف السلف في هذه السئلة فقال علقمة والنخمي والشعى من ترك البيت عزد لفة فانه الحج وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون واسحقعليه دم قالواومن بات بهالم يجزله الدفع قبل النصف وقال مالك ان مربها فلرينزل فعليه دم والأنزل فلادم علبه متى دفع وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمى جرة العقبة قبل طلوع الشمس لقوله أن من يقدم عند صلاة الفجراداقدم رمىالجمرةوسياتى ذلك صر محامن صنيع اسهاء بنت ابي بكرفى الحَديث الناك من هذا الباب و يأتى الكلام هليه فيه أن شاءالله تعالى \* الحــديث الناني حديث ابن عباسوفائدته تعيين من اذن لهمالني متيالية من أهلافي ذلك وأورده من وجمين في التاني منهما أنه ليس البعث الذكو رخاصاله لان اللفظ الإول وهو قوله بعثني قد

يوهم اختصاصه بذلك وفى الناني الم ممن قدم فافهم انه لمختص وقوله فىالناني في ضعفة اهله قداخرجه المصنف في إب حج الصبيان من طريق حماد عن عبيدالله بن اي يزيد بلفظ في الثقل زاد مسلم من هذا الوجه وقال في الضعفة ولسفيان فيه اسنادآخر اخرجه مسلمعن الى بكربن ابي شببة عنه عن عمرو بن دينارعن عطاءعن ابن عباس مثله وقداخر جطريق عطاه هذه مطولة الطحاوي من رواية اسماعيل بن عبدالمك بن الى الصفراه عن عطاه بن عباس قال قال رسول الله عطاية للعباس ليلة المزدلفة اذهب بضعفا ثناونسائنا فليصلوا الصبح بمني وليرموا جمرةالعقبة قبل ان تصيبهم دفعة الناس قال فكانعطا ويفعله بعدما كبر وضعف ولابي داودمن طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباسكان رسول الله ﷺ يقدم ضعفا الهله بفلس ولا بي عوانة في صحيحه من طريق ابي الزبير عن ابن عباس كان رسول الله ﷺ قدم العيال والضعفة الى منى من المزدلفة \* الحديث الثالث حديث اسماء بنت اى بكر الصديق (قوله حدثى عبد الله مولى اسماء) هو ابن كيسان المدني يكني اباعمر لبس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأني في ابواب المعرة وقد صرح ابن جريج بتحديث عبدالله له هكذافير واية مسددهذه عن يحي وكذارواه مسلم عن محد بنابي بكرالمقدى وابنخزيمة عن بنسدار وكدااخرجه احمد في مسنده كلهم عن يحيى واخرجه مسلم من طريق عيسي بن يونس واخرجه الاسماعيلي من طريق داودالعطار والطبراني مرطريقان عينةوالطحاوي منطريق سعيد بنسالم وابوحم منطريق مجدبن يكيركلهم عن ابن جربج واخرجه ابو داودعن مجدبن خـ لاد عن محي القطان عن ابن جربج عن عطاء اخبرني مخـ برعن اسهاء واخرجه مالك عن يحي بن سعيد عن عطا. أن مولى اسها واخبره وكذا اخرجه الطبراني من طريق أى خالد الاحمر عن يحى ن سعيد فالظاهر أن ان جريج سمعه من عطاء ثم لتي عبدالله فأخذه عنه و يحتمل أن بكون مولى اسماه شيخ عطاه غيرعبدالله ( قوله قالت فارتحلوا ) في رواية مسايرقالت ارتحل، ( قوله فمضينا حتى رمت الحمرة ) في رواية ابن عيبنة فمضينا بها ( قهله ياهنتاه ) اي ياهذه وقد سبق صبطه في باب الحج اشهر معلومات ( قهله ما ارانا ) بضم الهمزة اي اظن وفي رواية مسلم بالجزم فقلت لها لقدغلسنا وفىر واية مالك لقدجئنامني بغلسوفىر واية داو دالعطار لقدارتحلنا بليل وفي رواية الى داود فقلت المارمينا الجرة بليل وغلسنا الى جئنا بغلس (قوله ادن الطعن) بضم الظاء المجمة جمع ظمينة وهي الراة فى الهودج ثم اطلق على المراة مطلقا وفي رواية الى داو دالمذكو رة اناكنا نصنع هذا على عهدرسول الله عَيْنَالِيَّةٍ وفي رواية مالك لقدكنا نفعلذلك معمنهو خيرمنك تعني النبي يتطابته واستدل بهذآ الحديث على جوازالرم قبل طلوع الشمس عند من خصالتعجيل بالضعفةوعند من لم مخصص وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يرى جرة العقبة الابعد طلوع الشمسفان رمىقبلطلوع الشمس وبعمدطلوع الفجرجاز وانرماها قبلالفجر أعادها وبهذا قال أحمد واسحق والجمهوروزاد اسحق ولايرميها قبلطلوع الشمسوبه قال النخمي ومجاهدوالنوري وأنوثور ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوسوالشعي والشافعيواحتج الجمهو ربحديث ابن عمر الماضي قبل هذاواحتج اسحق عديث ابن عباس ان النبي عَيُطِلِينِهِ قال لغلمان بني عبد المطلب لا ترمو الجمرة حتى تطلم الشمس وهو حديث حسن أخرجه أبو داودوالنسائى والطحاوي وابن حبازمن طريق الحسن العرنىوهو بضم الهملة وفتحالراه بعدها ون عن ابن عباسوأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحسكم عن مقسم عنه وأخرجه أبوداود من طريق حبيب عن عطاء وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاً ومن ثم صححه الترمدي وابن حبان واذا كان من رخص له منعان يرمى قبل طلوع الشمس فمن لم يرخص له أولى واحتج الشافعي بحديث أسهاء هذا و يجمع بينه و بين حديث ان عباس بحمل الامر في حديث ابن عباس على الندب و يؤيده ماأخرجه الطحاوى من طريق شعبة مولى ابن عباس عندقال بعثني النبي عَيَيْكُيَّةٍ مع أهله وأمرنيأن أرمىمع الفجر وقال ابن المنذر السنة ان لايرمى الا بعد طلوع الشمس كمافعلالنبي عليتها ولأبجو زآلرمي قبل طلوع الفجرلآن فاعله مخالف للسنة ومن رمىحينئذ فلا أعادة عليهاذ لااعلم احدا قال لاَجْزَئهوأستدل به أيضاعلي اسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة ولا دلالةفيه لان رواية اسماء ساكتة عن الوقوفوقد بينتهرواية النعمر التي قبلها وقدأختلف السلف في هـذه المسئلة فكان بعضهم يقول من مربمزد لفة فلم ينزل بها فعليه دمومن نزل بها ثم دفع منها فى أىوقت كان من الليل فلا دم عليه ولولم يقف مع الامام وقال مجاهد وقتادة والزهرى والثوري من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم وهو قول أبي حنيقة وأحمد .واسحق وأبي ثور و روى عن عطاء و به قال الاوزاعي لادم عليه مطلقًا و إنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به و روى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمر و مرفوعًا انمــا جمع منزل لدلج المسلمين ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي والعجب أنهم قالوا من لميقف بها فاته الحيج ويجعل احرامه عمرة واحتبج الطحاوى بأن الله لميذكرالوقوف وانماقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام وقد أجمعوا على أن من وقف لها بغير ذكرأن حجه تام فاذاكان الذكر المذكو رفى السكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون الذكر فيه احري أن لا يكون فرضا قالومااحتجوا به من حــديثءر وة بن مضرس وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشــديد الراء المسكسورة بعدهامهملة رفعه قال من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قدوقف قبل ذلك بعرفة ليلا أوبهارا فقدتم حجه لاجماعهم أنه لو باتبها و وقف ونام عن الصلاة فلم يصليها مع الامام حتى فاتته ان حجه تام انتهي وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه اس حبان والدارقطني والحاكم ولفظ أبى داودعنه أتيت رسول الله عليالية بالموقف يعني بجمع قلت جئت يارسول منجبل طيءفأكللت مطيتي واتعبت نفسي والله ماتركت من جبـــلالاوَقَّفَتْ عليه فهل لى من حج فقال رسول عصالته من أدرك معنا هذه الصلاة وأتي عرفات قبل ذلك ليلا أونها رافقد تم حجه وقضى تفثه وللنسائي من أدرك جمعامع الآمام والناسحتي يفيضوا فقدأدرك الحيجومن لم يدرك مع الامام والناس فلم يدرك ولابي يعلى ومن لميدرك جمعافلا حجله وقد صنف أبوجعفر العقيلي جزافي انكآرهذه الزيادة وبينأنها من والة مطرف عن الشعى عن عروة وانمطرفاكان بهم في المتون وقدار تكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمزد لفة مع الامام أن الحج يفونه النزاما لما ألزمه به الطحاوي ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه فحكي الاجماع علىالاجزاء كما حكاه الطحا ىوعندا لحنفية بجب بترك الوقوف بهادم بمن ليس به عذر ومن جملة الاعذار عندهم الزحام \* الحديث الرابع حديث عائشة أو رده من طريقين (قوله عن القاسم) هوابن محد بن أبي بكروالد عبد الرحمن الراوي عنه (قوله أستأذنتسودة ) أي بنت زمعة أم المؤمنين (قولِه ثقيلة ) أي من عظم جسمها ( ثبطة ) بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفةأي بطيئة الحركة كأنها تثبط بالارضأي تشبت بهاولميذكر محدبن كثيرشيخ البيخاري فيه عن سفيان وهو الثو ريماأستأذنته سودةفيه فلذلكءقبه بطريقافلح عنالقاسم المبينةلذلك وقدأ خرجه ابن ماجة من

حدَّتُنَا أَفْلَحُ ابْنُ مُعَيْدِ عَنِ القاسِمِ ابْنِ بُحَمَّدِ عَنْ عائشَةَ رَضِى اللهُ عَنْها قالَتْ بَرَلْنَا الْمُزْدَلِهِ عَنْ اللهُ عَنْها قَالَتْ وَلَا اللهِ عَلَيْكَ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الل

من جمع قبل دفعة الناس فاذن لهاولاني عوانة من طريق قبيصة عن الثورى قـــدمرسول الله ﷺ سودة ليلة جمع وأخرجهمسلم منطريق وكيعفلم يسبق لفظه ومنطريق عبيدالله بنعمر العمريءن عبدالرحمن بنالقاسم للفظ وددت اني كنت استأذنت رسول الله ﷺ كااستأذ تنه سودة فأصلى الصبيح بمنى فأرمى الجمرة قبل أن ياتى الناس فذكر بقية الحديث مثل سياق مجد بنكَّثير ولمه نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم وفيه من الزيادة وكانتِ عائِشة لانفيض الا مع الامام (قول حدثنا افلح بن حميد عن القاسم ) في رواية الاسماعيلي من طريق ابن المبارك عن افلح اخبرنا القاسم وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح سمعت القاسم (قوله ان تدفع قبل حطمة الناس) فى رواية مسلم عن القعنبي عن افلح ان بدفع قبله وقبل حطمة الناس والحطمة نفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة ( قوله نسلا أن أكون ) بفتح اللام فهو مبتدا وخبره أحب وقولها مفروح أي ما يفرح به من كل شيء ﴿ تنبيه ﴾ وقع عنــد مسلم عن العقني عن أفلح بن حميــد مايشعر با أن تفســير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوى الخبر ولفظه وكانت أمرأة نبطة يقول القاسم والنبطة الثقيسلة ولأبى عوانة من طريق ابن ابى فديك عن افلح بعــ د ان ساق الحــ ديث بلفظ وكانت امراة ثبطة قال الثبطة الثقيلة وله من طريق ابي عامر العقدي عن أفلح وكانت امرأة تُبطة يعنى ثقيلة فعلى هذا فقوله في رواية عمد بن كثير عند المصنف وكأنث امرأة ثقيلة تبطة من الادراج الواقع قسبل ماأرج عليه وأمثلته قليلة جدا وسببهأن الراوى أدرج التفسير بعد الاصل فظن الراوى الآخر ان اللفظين ثابتان فى أصل المتن فقدم وأخر والله أعــلم \* ( قوله باب متي يصلى الفجر بجمع ) ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصرا ومطولا ( قوله حدثني عمارة ) هو أبن عميروعبدالرحمن هوابن يزيد النخمي والاسناد كله كوفيون ( قوله لغير ميقاتها ) في رواية غير أبي در بغير بالموحدة بدل اللام والمراد في غير وقتها المعتاد كما بيناه فى الكلام عليه قبل باب ( قولِه فى الطريق الثانية خرجت ) في رواية غير أبي ذرخرجنا ( قوله والعشاء بينهما ) بفتح المهملة لابكسرها أيالا كل وقد تقدم إيضاحه (قوله فلا يقدم ) فتح الدال ( قوله حتى يعتموا)

أى بدخلوا فىالعتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه فى المواقيت ( قوله لو أنأمير المؤمنين أفاض الآن ) بعنى عُهان كما بين في آخرال كلام وقوله فما أدرى هو كلام عبد الرحمن بن نز مدالرآوى عن ابن مسعودوأ خطأ من قال أنه كلام النمسعود والمرادأن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الاسف رقبل طلوع الشمس خلافالما كان عليه أهل الجاهلية كما في حديث عمر الذي بعده﴿ فائدة ﴾ وقع في رواية جرير بن حازم عن أبى اسحق عند أحمدمن الزيادة في هذا الحديثأن نظيرهذا القول صدر مر ابن مسعود عندالدفع من عرفة أيضًا ولفظه لما وقفنا بعرفة غابت الشمس فقال لو أناً مير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب قال فما أدري آكلام ابن مسعوداً سرع أوأفاضة عمانة قال فأوضع الناس ولميزد ابن مسعود على العنق حتى أتى جمعاوله من طريق زكرياعن أبى اسحق في هذا الحديث أفاض ابن مسعود منعرفة علىهينته لايضرب بعيره حتى أتيجمعا وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان وابومعاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بنيزيد أن ابن مسعود أوضع بعيره في وادى محسر وهذه الريادة مرفوعة في حديث جابرالطويل فيصفة الحج عند مسلم (قوله فلم يزل يلمي حتى رمي جمرة العقبة ) سيأتى الكلام عليه فى الباب الذي يليه انشاءالله تعالى \* ( قوله اب متى يدفع من جمع ) أى مدالوقوف بالشعر الحرام ( قوله عن أبي اسحق ) هوالسبيعي (قوله لايفيضون) زآديمي القطان عن شعبة من جمع اخرجه الاسهاعيلي وكذاهو المصنف في أيام الجإهلية من رواية سفيانالنورى عنأىأسحقوزادالطبرانيمنرواية عبيدالله من موسى عن سفيان حتى بروا الشمس على ثبير (قوله يقولون أشرق ثبير) أشرق بفتح أوله فعل أمر من الاشراق أى أدخل فىالشروق وقال ابن التين وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كاله ثلاثي من شرق وليس ببين والمشهور أن المني لتطلع عليك الشمس وقيل معناه أضيء ياجبل وليس ببينأيضا وثبير بفتح الثلثةوكسرالموحدة جبل معروف هناكوهوعلى يسارالذاهبالىمني وهوأعظم جبال مكة عرف رجل من هذيل أسمه تبرد في فيه زادأ بو الوليد عن شعبة كها نفرأ خرجه الاسماعيلي ومثله لابن ماجة من طريق حجاج بن أرطأة عن أي اسحق وللطبرى من طريق اسرائيل عن أي اسحق اشرق ثبير لعلنا نغير قال الطبري معناءكما مدفع للنحر وهومن قولهمأغار الفرسادا أسرع فىعدوءقال ابنالتينوضبطه بعضهم بسكونالراء فى ثبير وفي نغير لارادة السجع ( قوله ثم أفاض قبــل أن تطلُّع الشمس ) الافاضة الدفعــة قاله الاصمعي ومنه. أفاض القوم في الحديث اذا دَفِّموا فيه و محتمل أن يكون فاعل أفاض عمر فيكون انتهاؤ حديثه ماقبل هذا وبحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي ﷺ لعطفه على قوله خالفهم وهـذا هو المعتمد وقد وقع في رواية أن داود الطيا لمي عن شعبة عنــد الترمذي فأفاض وفي رواية الثوري فخالهم النبي ﷺ فأفاض وللطبري من طريق زكرياعنأ الماسحق بسنده كان المشركون لاينفرون حتى تطلع الشمس وان رسول الله ﷺ كره ذلك ا فنفر قبل طلوع الشمس ولهمن رواية اسرائيل فدفع لقدرصلاة القوم المسافرين لصلاة الغداة واوضح من ذلك ماوقع ف حديث جابرالطويل عندمسام تمركب القصواء حتى أنى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله إ ووحده فلم بزل واففاحتي اسفر جدا فدفع قبلأن تطلع الشمس وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك وصنيع عبَّان باب التَّلْيِيةِ والسَّكْبِيرِ عَدَاةَ النَّمْ حَقِّيرُ مِي الجَمْرَةَ وَالْإِرْ تِدَافِ فِي السِّيرِ حَلَّهُ الْبُوعامِمِ الضَّحَاكُ بْنُ خَلْدٍ أَخْبَرَنَا انْ جُرِجِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ أَنَّ النَّيِّ عَلَيْقٍ أَرْدَفَ الضَّخَاكُ بْنُ خَرْدٍ الفَصْلُ أَنَّهُ لَمْ بَرُلْ يُلِتِي حَتَّى رَمِي الجَمْرَةَ حَلَّ شَعْ أَنْهُ وَهُبُ بْنُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الزَّهْ وَيُعْتَى عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ اللهُ عَنْهُما أَنَّ الْمَدِي عَنْ اللهُ عَنْهُما أَنَّ اللهُ عَنْهُما أَنَا اللهُ عَنْهُما أَنَّ اللهُ عَنْهُما أَنَّ اللهُ عَنْها أَلْهُ عَنْهُمَا أَنِي عَنْ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُما أَنَّ اللهُ عَنْهُما أَنَا اللهُ عَنْهُما أَنَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ أَنَّ عَنْ النَّعْمَ عَنْهُم عَلَيْكُ فِي مَنْ عَلَى اللهُ وَلَالَةً عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا أَلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الْمُؤْلِقُ فَى اللهُ عَنْهُمَا أَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بما يوافقه وروى إبن المنذر من طريق الثوري عن ابي اسحق سألت عبد الرحمن بن يزيد متى دفع عبد الله من جمع قال كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة وروي الطبرى من حديث على قال لما أصبح رسول الله عليات بالردلة غدافوقف علىقزحوأردف الفضل ثمقال هذا الموقف وكل المزدلقة موقف حتىاذا اسفر دفع واصله في الترمذي دون قوله حتى اذا أسفر ولابن خزيمة والطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى اذا طلعت الشمس فكانت علىرؤس الجبال كانها العائم علىرؤسالرجال دفعوا فدفعرسول الله يتطلبته حين اسفركل شيء قبل أن تطلع الشمس وللبهق من حديث المسور بن مخرمة نحوه وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلقة عندالاسفار وقدتقدم بيانالاختلاف فيمن دفع قبل الفجر ونقل الطبري الاجماع على أنمن لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فانه الوقوف قال ابن المنذر وكان الشافعي وجهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الاخبار وكان مالك يرى أن يدفع قبل الاسفار واحتج له بعض أصحابه بان النبي ﷺ لم يُعجل الصلاة مغلسا الا ليدفع قبل الشمس فكل من بعد دفعه من طلوع الشمسكان أولى \* (قولُه بابَ التَلْبَيةُ والتكبير غداة النحر حتى يرمى) في رواية الكشميهي حـين برمي وهو أصوب قال الـكرماني ليس في الحديث ذكر التكبير فيحتمل أن يكونأشار الى الذكر الذي في خلالالتلبية وأرادأن يستدل على أن التكبير غيرمشروع حينتذلان قوله لم يزل يدل على ادامة التلبية وأدامتها ندل علىترك ماعداها أوهومختصرمن حديث فيهذكر التكبير انتهي والمعتمدانه أشار الىما وردفى بعضطرقه كاجرت بهعادته فعند احمد وابن ابى شببة والطحاوى من طريق مجاهدعن أبى معمر عن عبدالله خرجت مع رسول الله ﷺ فما ترك التلبية حتىرمى مرة العقبة الا أن نخلطها بتكبير ( قوله فاخبرالفضل ) فىروابة مسلمين طريق عيسي بن يونس غنابن جريم عنعطاً واخبرن ابن عباس أن الفضل أخبره (قولِه في الطريق اليانية فكالاهما )أي الفضل بن عباس وأسامة بنزيد وفىذكرأسامة أشكال لاتقدم فىباب النزول بينعرفة وجمعأن عندمسلم فى رواية ابراهيم بن عقبة عن كريب أن أسامة قال وانطلقت أنافي سباق قريش على رجلي لان مقتضاه أن يكون أسامة سبق الى رى الجمرة فيكون أخباره بمثل مااخبر بهالفضل من التلبية مرسلا لـكنلامانع اندرجع مع النبي ﷺ الى الجمرة أو يقيم مهاحتي يأتى النبي عليات وقدأ خرج مسلم يضامن حديث أم الحصين قالت فرأبت أسامة بن زيدو بلالاف حجة الوداع واحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحرحتى رم جمرة العقبة ﴿ ننبيه ﴾ زاد ابن أنى شبية من طريق على بن الحسين عن أبن عباس عن الفضل في هذا الحديث فرماها سبع حصيات يكر معكل حصاة وسيأتى هذا الحكم بعدنيفوثلاثين بابا وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر الىرى الجمرة يوم النحر و بعدها يشرع الحاجفي التحلل وروى ابن المنذر باسناد صحيح عن ابن عباس انه كان يقول التلبية شعار الحج فان كنت حاجا فلب حتى بده حلك و بده حلك أن ترمي جمرة العقبة وروي سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال حججت مع عمر أحدى عشرة حجة وكان يلبي حتى يرمي الجمرة وباستمرارها قال الشافهي وأبوحنيفة والثورى وأحمد وأسحق وأتباعهم وقالت

الحَرَامِ حَلَّى نَمَنَ كَمَّتُ عَ بِالْمُوْرَةِ إِلَى الحَجُّ فَهَا أَسْنَيْسَرَ مِنْ الْمَدْيِ إِلَى قُولُهِ تَمَالَى حَاضِرِى المَسْجِدِ الْحَرَامِ حَلَّى مَنْ أَشْفُورٍ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةَ حَدَّتَنَا أَبُوجُوْرَةَ. قالَ سَكُنَ أَنْ عَبَّالٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتَّمَةِ فَأَكْرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَدْي فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ تَعَرَّةٌ أَوْ شَالًا فَي اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتَّمَةِ فَأَكْرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَدْي فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ تَشَالُ أَوْ شِرْكَ فَى دَمْ . قالَ وَكَأْنَ نَاسًا كَرِهُوهَا . فَنَمْتُ فَرَأَيْتُ فَى الْمَنَامِ كَأَنَ إِنْسَانًا لَي عَرْهُمَ وَرُدُ .

طائمة يقطع المحرم التلبية اذادخل الحرم وهومذهب ابن عمر لكنكان يعاود التلبية اذا خرج من مكه ألي عرفة وقالت طائمة يقطعها اذا راح الي الموقف رواءابنالمنذر وسعيدبن منصور باسانيد صحيحة عنءائشة وسعد بنأبي وقاص وعلى ومعقال مالك وقيده نزوال الشمس يوم عرفة وهوقول الاوزاعي والليث وعن الحسن البصري مثله لكن قال اذا صلى الغداة بوم عرفةوهو بمعنى الاول وقد روى الطحاوي باسناد صحيح عن عبد الرحمن من يزيد قال حججت مع عبدالله فلما افاض الى جمع جعل يلى فقال رجل اعرابي هذافقال عبدالله أنسى الناس أم ضلوا وأشار الطحاوي آلي أنكل منروى عنه ترك التلبية من يوم عرفة انه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لاعلى انهالانشر عوجم فى ذلك بين ما اختلف من الآثار والله أعلم واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أوعند تمام الرمي فذهب اليالاول الجمهور واليالثاني أحمد و بعض أصحاب الشافعي و يدلُّ لهم ماروي ابن خزيمة من طريق جعفر بن عهد عن أييه عن على من الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع الني عَلَيْكُ من عرفات فلم يزل يلي حتى رمى جرة العقبة يكبر معكل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الاخري وانالمراد بقوله حتى رمى جمرة العتبة أي أتم رميها \* ( قهله باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استبسر من الهدي الى قوله تعـالى حاضري المسجد الحرام )كذا في رواية أنَّى ذروأني الوَّقْتُ وساق في طريق كر مة مابين قوله الهدى وقوله حاضرى المسجدالحرام وغرض المصنف بذلك تفسير الهديوذلك انه لما انتهى فى صفة الحج الىالوصولالى مني ارادأن يذكر أحكام الهندي والنحر لان ذلك يكون عالبا بمني والمراد بقوله فمن متع أي فى حال آلامن لقولهفاذا أمنتم فمن تمتم وفيه حجةللجمهور فىأنالتمتم لايختص المحصر وروىالطبرى عنءروة قال فى قوله فادا أمنتم أىمن الوجع ونحوه قال الطبرى والاشبه بتأويل آلآية أن المراد بها الامن من الحوف لانها نزلت وهم خاثفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصر وما يعملون حال الامن (قهله أخبرنا النضر) هوابن شميل صاحب العربية ( قوله أبو جمرة ) يالجيم والرّاء وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر باب التمتع والقران وقد تقــدم الـكلام عليه هناك والغرض منــه هنا بيان الهدي (قوله وسألته ) أى ابن عباس (عن الهدى) فقال فهااىالمتعة يعنى بجب على من تمتع دم ( قول جزور ) بفتح الجم وضمالزاي أي بعيرذ كراكان أو أننى وهو مأخوذ من الجزر أى القطع ولفظها مؤتَّ تقول هذه الجزور ( قوله أوشرك ) بكسر الشين المجمة وسكون الراء أي مشاركة فى دم أى حيث بحرَى. الشي الواحــد عن جماعة وهذا موافق لمــا رواهمسلم عن جابرقال خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فامرنا رسول الله ﷺ إن نشترك فىالابل والبقر كلسبعة منا فىبدنة و بهــذا قال الشافىي والجُمهُور سواءكان الهسدى تطوعا أوواجبا وسواءكانواكلهم متقربين لذلك أوكان بعضهم يريدالتقرب وبعضهم بريداللحم وعرأن حنيفة يشترط فى الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدى وعن زفرمثله بزيادة أن تكون اسبابهم واحدة وعن داودٍ و بعض انا لكيــة بجوز فى هــدي التطوع دون الواجب وعن مالك لابجوزمطلقا واحتجله اسمعيل القاضي بأنحديث جابر انمياكان بالحديبية حيث كانوا محصر من وأماحــديث ابنءباس فخالف أباجرة عنه ثقات

وَمُعْمَةُ مُتَّقِبَّلَةٌ . فَأَ ثَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَفَدَّتُهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ سُنَهُ آبِي الْقَاسِمِ عَيَّطِيْقُ قالَ وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بُنْ جَرِيرِ وَعَنَدْرُعَنْ شُعْبَةً عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ . وَحَجِّ مَبْرُورٌ فاب رُزُكُوبِ الْبُدُنَ لِقَوْلِهِ: وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَالَكُمْ مِنْ شَمَاثِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَبْرٌ فَاذْكُرُ وَاأَسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُونَهَا إِلَى قَوْلِهِ تَمَالَى وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

أصحامه فمرو واعنه انمااستيسر من الهدي شاةتم ساق ذلك اسانيد صحيحة عنهسم عن ابن عباس قال وقدروى ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل روامة أي جرة وليث ضعيف قال وحدثنا سلمان عن حماد بنزيذ عن أيوب عن مجد ا ينسير بن عن ابن عباس قال ما كنت أرى أن دما واحدا يقضى عن اكثر من واحد ا تهمى ولبس بين رواية أب جمرة ورواية غييره منافاة لاندزادعلهم ذكرالاشتراك ووافقهم على ذكرالشاة وانمااراداين عباس بالافتصار عىالشاة الرد علىمن زعم اختصاص الهـــدى بالابل والبقر وذلك واضح فهاسنذكره بعدهذا وأمارواية مجدعنابن عباس فمنقطعة ومعذلك لوكانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس اخبرانه كانلايرى ذلك منجهة الاجتهاد حنى صععنده النقل بصحة الاشتراك فأفتي بهأباجرة وبهذا تجتمع الاخبار وهوأولي منالطعن فحدوامة منأجم العاساء على وثيقه والاحتجاج بروايته وهو أبوجرة الضبعي وقدروى عن ابن عمر أنكان لايري النشريك تمرجع عنذلك لما بلغته السنة قال أحمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا مجالد عن الشعبي قال سألت ابن عمر قلت الجزور والبقرة بجزي. عن سبعة قال ياشمي ولهاسبعة أنفس قالوقك فالأصحاب عد يزعمون أنرسولالله يتطليق سنالجزور عنسمة والبقر عنسبعة قال فقال ابن عمرلرجل اكذلك يافلانقال نع قال ماشعرت بهذا وأما تأويل أسمعيل لحديث جابر بانهكان بالحديبية فلا يدفع الاحتجاجبالحديث بلرويمسلممن طريق أخريعن جابر في اثناء حديث قال فأمر لارسول الله عليه ادا أحللنا أنهدي ونجمع النفرمنافي الهدية وهذأيدل على صحة أصل الاشتراك واتفقاوقال بالاشتراك علىأنه لايكون في أكثر من سبعة الااحدى الروابتين عن سعيد بن المسيب فقال تجزى. عن عشرة و به قال اسحق بن راهو به وابن خز بمة من الشافعية واحتجلالك فيصحيحهوقواه واحتجله ابنخز بمسة بحديثرافع بنخديج أنه بيتطيق قسمفعدل عشرام الغم يعير الحديثوهوفى الصحيحين وأجمعواعىأن الشاةلابصح الاشتراكفها وقوله أوشآة هوقول الجمهورورواه الطبرى وابنأبي حاتم باسانيد صحيحة عنهــم ورويا باسنادقوى عن القاسم بن عجدعنءائشة وابنءعر انهما كانا لايريان مااستيسر منالهمديالامن الابل والبقر ووافقهما القاسموطائفة فالراسمعيلالقاضي فى الاحكامله اظنهم دهبواالي ذلك لقوله تعالى والبدنجعلناها لسكم منشعا ثرالله فذهبوا أليتخصيص مايقع عليه اسمالبدن قال ويردهذا قوله تعالى هديابالغ الكعبة واجمع المسلمون ان في الظي شاة فوقع عليها اسم هدى ( قلت ) قداحتج بذلك ابن عباس فأخر ح الطبرى باسناد صحيح الي عبدالله بن عبيد بن عمير قال قال ابن عباس الهدي شاة فقيل له في ذلك فقال أناأقر أعليهم من كتابالله ما تقو و زبه ما في الظبي قالواشاة قال فان الله تعالى يقول هديابا لغ الكعبة ( قولِه ومتعة متقبلة ) قال الاسماعيلي وغيره تفردالنضر بقولهمتعة ولاأعــلم أحدامنأصحاب شعبة رواءعنه الاقالعمرة وقالأبونهم قالأصحاب شعبة كلهم عمرة الاالنضر فقال متعة ( قلت ) وقدأشار المصنف اليهذا بمـاعلقه مد ( قوله وقالآدم و وهب بنجر بر وغندر عن شعبة عمرة الخ ) أماطر يقآدم فوصلهاعنه في باب الهمتع والقران وأماطر يقوهب من جرير فوصلهااليهني من طريق ابراهيم بن مرزوق عن وهب وأماطريق غندر فوصلها أحمدعنه وأخرجها مسلم عن أن موسى و بندار كلاهما عن غندر \* ( قولِه بابركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لـكم منشعا ثر الله لكم فبهاخـير فاذكر وا اسم الله عليهاصوات فاذ اوجبت جنو بها الى قوله تعالى و بشرالحسنين ) هكذا في رواية أي ذروأ بي الوقت وساق في رواية

قَالَ مُجَاهِدٌ مُعَيِّتِ النَّهُ فَنَ لِبُدْنِهَا وَالْقَالِمُ السَّائِلُ. وَالْمُفَرُّ الَّذِي يَفْتَرُ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِي أَوْ فَقَيرٍ وَسُمَائِرُ الْجَبَايِرَةِ وَيُفَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ. وَمَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ الجَبَايِرَةِ وَيُفَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ. وَمَنْهُ وَجَبَتِ الشَّسْ مَلَّ وَسَعْنَ اللهِ بَنْ بُوسُفَ أَخْبَرَنا مالكَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الاعْرَجِ عَنْ أَبِي وَجَبَتِ الشَّسْ مَلَّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِكُ وَالْ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةٌ فَقَالَ آرْ كَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ آرْ كَبْهَا فَقَالَ أَرْ كَبْهَا فَقَالَ أَرْ كَبْهَا فَقَالَ أَرْ كَبْهَا

كر مَهَالآيتينواستدلالمصنف لجواز ركوب البدن بعموم قوله تعالي لكم فيها خيروأشار الى قول ابراهم النخعي لكم فيها خيرمن شامرك ومن شامحلب أخرجـــه ابن أىحاتم وغيره عنه باسنا دجيدوالبدن بسكون الدال فى قراءة الجمهو روقر أ الاعرج وهيرواية عن عاصم بضمها وأصلها من الابل والحقت بهاالبقر شرعا (قهله قال مجاهد سميت البدن لبدنها ) هو ختح الموحدة والمهملة للاكثر وبضمها وسكون الدال لبعضهم وفىر واية الكشميهي لبدانها أيسمنها وكذا أخرجه عبد من طريق ابن أي نجيح عن مجاهد قال الماسميت البدن من قبل السمانة ( قوله والقا مالسائل والمعترالذي بعتريا لبدن من غني أوفقير) أي يطيف بها متعرضا لها وهــذا التعليق أخرجه أيضا عبدبن حميد من طريق عثمان بن الاسود قلت لمجاهد ماالفانع قال جارك الذى ينتظرما دخل بيتك والمعترالذى يعتر ببابك ويريك نفسه ولايسالك شيا وأخرجان أي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيج عن مجاهد قال القائم هو الطامم وقال مرة هوالسا ال ومن طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير المعترالذي يعتريك بزورك ولا يسألك ومن طريق ابن جريج عن مجاهد المعترالذي يعتر بالبدن منغنيأ وفقير وقال الحليل فىالعسين القنو عالمتذلل للمسئلة قنعاليهمال وخضع وهوالسائل والمعترالذي يمترض ولايسأل ويقال قنع بكسرالنون اذارضي وقنع بفتحها اذاسأل وقرأ الحسن المعتريوهو بمعني المعتر (قوله وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها ) أخرجه عبد بن حميد أيضا من طريق ورقاء عن ابن أينجيم عن مجاهد في قوله ومن عظم شعائرالله قال استعظام البدن استحسانها واستسمانها ورواه ابن أي شيبة من وَجِهَآخُرُ عِنَابِنَ أَيْ تَحِيحَ عِنْ مِجَاهِدَ عِنَاسَ عِلْ اسْتُحُوهُ لَكُنْ فِيهِ ابْنَأْنِي لِيلي وهوسي الحفظ ( قوله والعتيق عتقه من الجبارة ) أخرج عبيد بن حيد أيضامن طريق سفيان عن ان أي نجييج عن مجاهد قال أي اسمى العتيق لانه أعتق من الجبايرة وقد جاءهذا مرفوعا أخرجه النزارمن حديث عبدالله بن الزبير ( قوله و يقال وجبت سقطت الى الارض ومنه وجبت الشمس) هوقول ابن عباس وأخرج ابن أنى حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس قال فاذا وجبت أى سقطت وكذا أخرجه الطبرى من طريقين عن مجاهد ( قوله عن الاعرج ) لمنحتلف الرواةعن مالك عن أبي الزياد فيهو رواه اسعيبة عن أبي الزياد فقال عن الاعرج عن أبي هر برة أوعن أبي الزياد عن موسى ابنأى عبَّان عناً بيه عن أن هر برة أخرجه سعيد بن منصور عنه وقدر واه الثوري عن أبي الزناد بالاسنادين مفرقا (قوله رأى رجلا) لمأقف على اسمه بعدطول البحث ( قوله يسوقبدنة )كذافي معظم الاجاديث ووقع لمسلم من طريق بكير بن الاخنس عن أنس مربدنة أوهدية ولاي عوانة من هـذا الوجه أوهدي وهو مما يوضح أنه لبس المراد بالمبدنة مجرد مدلولها اللغوىولسلم منطريق المفيرةعن أىالزناد بينارجل يسوق بدنة مقلدة وكذا في طريق هام عن أي هر برة وسياني المصنف في اب تقليد البدن أنها كانت مقادة نعلا ( قول فقال أركبها ) زاد النسابي من طريق سعيدعن قتادةوالجو زقي من طريق حميدعن ثابت كلاهاعن أنس وقد جهده المثبي ولابي يعلى من طريق الحسن عن أنسحافيا لكنهاضعيفة (قولهو بلك في التانية أوفى التالتة )وقع في رواية همام عندمسلمو يلك أركها ويلك أركبها ولاحد من رواية عبدالرحن من اسحق والتوري كلاهاءن أى الزادومن طريق عجلان عن أى هر برة قال أركها و يحك

443 وَ ٰيَاكَ فِي النَّانِيَةِ أَوْفِي النَّالِيَّةِ حِ**دِّتْنَا** مُسْلِمُ إِبْرَ اهِيمَ حَدَّنَنَا هِشِكُمْ ۖ وَشُعْبَةُ قَالاَ حَدَّنَنا قَنَادَةُ. قال انهابدنة قال اركبها و يحكزادا بو يعلى من رواية الحسن فركبها وقدقلنا انها ضعيفة لسكن سيأنى للمصنف من طريق عكرمة عن ابي هر برة فاغدرا يته راكبا يسابر النبي ﷺ والنعل في عنقها وتبين بهذه الطرق اله اطلق البدنة على الواحدة

من الابل المهداة الى البيت الحرام ولوكان المراد مدلولها اللغوى لم يحصل الجواب بقوله الها بدنة لا تكونها من الابل معلوم فالظاهر ان الرجل ظن انه خفي كونها هديا فلذلك قال انهابدنة والحق انه لم يحف ذلك على الني عطيني الكونها كانت مقلدة ولهذاقالله لمازادفي مراجعته ويلك واستدل معلىجواز ركوب الهدى سواءكان واجبا أومتطوعاه لكومه مَرِيَّالِيَّةِ لِمُستفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل على ان الحكم لا يُحتلف بذلك واصر حمن هذاما اخرجه احمــد من حَدَيث على أنه سئل هل ركب الرجل هدبه فقال لا بأس قد كان الني عَيَالِيَّةٍ بمر بالرجال بمشون فيأمرهم بركبون هديه اي هدىالني ﷺ اسناده صالح و بالجواز مطلقاقال عروة بن الزبيرونسبه ابن المنذر لاحمد واسحق و مقال اهل الظاهر وهوالذى جزم بهالنو وى فى الروضة تبعالاصله فى الضحاباونقله فى شرح المنب عن القفال والماواردى وهل فيه عن ابي حامدوالبندنيجي وغيرهما تقييده الحاجة وقال الروياني تجويزه خيرحاجية بحالف النصوهو الذي حكاه

الترمذيعن الشافعي واحمدواسحق واطلق ابن عبدالبركراهة ركوبها بغيرحاجةعن الشافعي ومالك وابيحنيفة واكثر الفقها وقيده صاحب الهدايةمن الحنفية بالاضطرار الىذلك وهو المنقول عن الشعى عندا بن ابي شيبة ولفظه لابرك الهدىالامن لا يجدمنه بداو لفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذرو ترجم له البهتي يركب اذا اضطر ركو با غيرفادح وقال ابن العربي عن مالك يركب للضرورة فاذا استراح نزل ومقتضى من قيده بالضرورة ان من انتهت ضرورته لا يعود الى ركو بها الامن في ورة اخرى والدليل على اعتبارهذ القيودالثلاثة وهي الاضطرار والركوب بلعروف وانتها والركوب بانتها والضرورة مارواه مسلمهن حديث جابر مرفوعا بلفظ اركبها بالمعروف اذا الجئت البها حتى تجد ظهرافان مفهومه انهاذاوجد غيرهاتركها وروى سعيد بنمنصورمن طريق ابراهم النخعي قال يركبهااذا أعياقدرمايستر يحعلى ظهرها وفى المسئلةمدهب خامس وهوالمنع مطلقا نقله ان العربى عن ان حنيفة وشنع عليه ولكن الذي نقله الطحارى وغيره الجواز بقدرا الجة الأزنة قال ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركو به وضان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالندر ومذهب سادس وهو وجوب ذلك نتمله ابن عبدالبرعن هضاهل الظاهر تمسكا بظاهر الامر ولمخالفة ما كانواعليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة و رده بان الذين ساقوا الهدى في عليه النبي مُتَطِيِّتُهُ كانوا كثيرا ولم يأمر احدا منهم بذلك انتهى وفيه نظرالا تقدممن حديث على وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور باسناد صحيح رواه ابوداود

ماذاقال الراجسلوالمتيسع اليسيرفآن نتجت حمل عليهاولدها ولايمتنع القول بوجو بهاذا تعسين طريقاالي انقاذ مهجة انسانهن الهلاك واختلف المجيز وناهل بحمل عليهامتا عدفهنعه مالك واجازه الجمهور وهل بحمل عليها غيره اجازه الجمهور إيضاعي التفصيل المتقدم ونقل عياض الاجماع على الهلا يؤجرها وقال الطحاوي في اختلاف العداء قال اصحابنا والشافعي اناحتلب،منهاشية نصدق به فان اكله تصدق شمنه و بركب اذا احتاج فان نقصه ذلك ضمن وقال مالك لا يشرب من لبنه فانشرب لم يغرم ولا بركب الا عند الحاجة فان ركب لم يغرم وقال النوري لا يركب الااذا اضطو ( قوله و يلك ) قالالقرطبي قالهاله تأديبالاجل مراجعته لهمع عدمخفاء الحال عليه وبهذا جزم ابن عيد السير وابنالعربى وبالغ حتى قال الويل لمن راجع في ذلك عبدهذا قال ولولاانه ﷺ اشترط على ربه ما اشترط لهين ذلك الرجس لاعالة قال القرطبي و محتمل أن يكور فهم عنه أنه يترك ركو بهاعلى عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك فعملي الحالمين في انشاء ورجعه عياض وغيره قالوا والامر هنا والــــقانا انه للارشاد لـكنهاستحق الذم بتوقفه علىامتثال الامروالذي يظهرأنه مارك الامتثال عناداو يحتملأن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركومها أو حَنْ أَنَى وَصَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي وَلِيلِي وَأَى رَجُلاً بَسُونُ بَدَنَةَ فَقَالَ أَرْ كَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْ كَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْ كَبْهَا ثَلَامًا بَاسِبُ مَنْ سَاقَ البُدُنَ مَعَهُ حِلَّ عَنْ أَبُنَ بُكَيْرِ حَدِّقَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَالَم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنَ شَهَابِ عَنْ سَالَم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ فَيْهِ عَنْهِ فَي عَلَيْهِ فَلْ عَلَيْهِ فَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلْمَ لَاللّهُ عَنْهِ اللّهِ عَنْ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُمُ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

أتم وانالانن الصادرله بركو بهاانمه هو للشفقة عليه فتوقف فلسأغلظ لهبادر الىالامتثال وقبل لانهكان أشرف على هلسكة من الجهد وو يلكمة كقال لمن وقع في هلسكة فالمعنى أشرفت على لهلسكة فاركب فعلى هذا هى اخبار وقبل هىكلمة تدعم بهاالعرب كلامها ولاتقصدمعناها كقوله لأأملك ويقويهما تقدم فى بعض الروايات بلفظ وبحك بدل و يلك قال الهرويو يل يقال لن وقع في هلكة يستحقها وو يم لمن وقع في هلكة لايستحقها وفي الحديث تكرير الفتوى والندب الى الميادرة الىامتثال الامرو زجر من لميبادر الىذلك وتوبيخه وجواز مسايرة الكبار فيالسفر وأن الكبير أذارأى مصلحة للصغير لايانفعن أرشادهالها واستنبط مسمالمصنف جوازا نتفاع الواقف يوقفه وهو موافق للجمهورفي الاوقاف العامة أما الحاصة فالوقف على النفس لايصح عنـــد الشافعية ومن وافقهــم كما سيأتي بيا منى مكانه ان شاءالله تعمالي (قوله عن أنس) في روابة على بن الجعد عن شعبة عند الاسماعيلي سمعت أنس بنمالك (قهله قال/ركبها ثلاثاً )كذانى رواية ألىذر مختصراً وفيرواية غيرهقال انهــا بدنة قال/ركبها قال انهابدنة قال اركبها تلاثا وكذا أخرجه أومسلم الكجى في السن عن مسلم بن ابراهم شيخ البخارى فيه ومن طريقه أيو سم في المستخرج وأخرجه الاسماعيلي عن أبي خليفة عن مسلم كذلك لكن قال في آخره و بلك بدل ثلاثا وللترمذي من طريق أي عوانة عن قتادة فقال له في النا لنة أوالرا بعلة أركها و يحك أو و يلك وللنسا بي من طريق سغيد عن قتادة قال في الرابعة أركبها و يلك \* (قوله باب من ساق البيدن معه) أي من الحل الي الحرم قال المهلب أراد المصنف أن يعرف أن السنة في الهدى أن يساق من الحل الى الحرم فان اشتراه من الحرم خرج به اذاحج الي عرفة وهوقول مالك قالفان لم يفعل فعليه البدلوهوقول الليث وقال الجمهوران وقف به بعرفة فحسن والافلامدل عليه وقال أبوحيفة ليس سنةلانالني مَتَيَالِيَّةِ الماساق الهدى من الحللان مسكنه كانخار ج الحرم وهذا كله في الأبل فأما البقرفقد يضعف عنذلك والغنم أضعف ومنثم قالمالك لايساق الامن عرفة أوماقرب منها لانها تضعف عن قطع طولالسافة(قوله عنعقيل)فروايةمسلم منطريق شعيببن الليثعن أبيه حدثني عقيل (قوله تمتعرسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة الى الحج) قال المهلب معناه أمر بذلك لانه كان ينكر على أنس قوله اله قرين و يقول بل كأن مفرداوأما قوله وبدأفاهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالمتع وهوان يهلوابا لعمرة أولا ويقدموها قبل الحج قال ولابدمن هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر( قلت) لم يتعين هذا التأويل المتعسف وقدقال ابن المنيرفي الحاشية ان حمل قوله تمتم على معني أمرمن أبعدالتاً و يلات والاستشهاد عليه بقوله رجم وانما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات لان الرجم من وظيفة الاملم والدى يتولادانما يتولاه نيابةعنه واماأعمال الحج من افرادوقرأن وتمتع فانهوظيفة كل احدعن نفسة ثم أجازتا ويلاآخر وهوانالراوىعهدأنالناسلايفعلونالاكفعلهلاسها معقوله خذوآعنى مناسككم فلماتحقق انالناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتم فأطلق ذلك ( قلت ) ولم يُتعين هذا أيضا بليحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوى وهو الآنتفاع باسقاط عمل العمرة والحروجالي ميقاتها وغسيرها بل قال النووي أن هذا هو المتعين قال وقوله بالعمرة الي آلحجأى بادخال العمرة على الحج وقد قدمنا فيباب التمتم والقران تقرير هذا التأريل وانمـا المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهــل بالحج لآن الجمع بين الاحاديث الـكثيرة في هــذا استقركما تنسدم على أنه بدأ أولا الحجتم أدخل عليــه العمرة وهذا بالعكس وأجيب عنــه بان المرادبه صورة

فَسَاقَ مَمَهُ الْهَدَى مِنْ ذِي الحَلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ الله عِلَيْظِيَّةٍ فَاهَلَ بِالْهُمرَةِ ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَبَّ فَتَمَتُمُ النَّاسَ مَنَ أَهْ سَتَى فَسَاقَ الْمُدَى وَمِنْهُمْ مَن لَمْ بَهُدِ. فَلَمَا قَدِمَ النَّبِي وَيَعْلِلهِ بِالْهُمرَةِ إِلَى الحَجِّ فَكَانَ مِن النَّاسِ مَن أَهْ لَذَى فَاقَ الْمُدَى وَمِنْهُمْ مَن لَمْ بَهِدٍ. فَلَمَا قَدِمَ النَّبِي وَيَعْلِلهِ مَلَى النَّاسِ مَن كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ لِنَّيْءَ حَرَّم مِيْهُ حَتَّى يَعْفِي حَجَّهُ وَمَن لم مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَاسِ مَن كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ لِنِي وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْمُولِلْ الللللِّهُ اللللللللِّهُ ا

الاهلال أى لما أدخل العمرة على الحج لبي بهمما فقمال لبيك بعمرة وحجة معا وهمـذا مطابق لحديث أنس المتقدم لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس فيحتمل أن بحمــل انكار ابن عمر عليــه كوه أطلق أنه المُأْمِدُوا بِالْحِجِ لَكُنْ فَسَخُوا حَجِهُمُ الْمِالْعُمْرَةُ حَتَى حَلُوا بِعَدْدُلِكُ بِمُكَمُّ مُحْجُوا مِنْ عَامِهُمْ ( قَبِلُهُ فَسَاقَ مَعَهُ الْهُدَى مِنْ ذى الحليفة ) أيمن الميقات وفيه الندب الى سوق الهدى من المواقيت ومن الاماكن البعيدة وهي من السن التي أغفلها كثير من الناس ( قوله فاله لا بحل من شيء ) تقدم بيانه في حديث حفصة في باب النمتع والقران ( قوله و يقصر )كذا لابي ذرواما الاكثر فعندهم وليقصر وكذا في روابة مسلم قال النووي معناه انه ينعل الطواف والسعى والتقصير ويصير حلالا وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو الصحيح وقيل استباحة محظور قال وانما أمره بالتقصير دون الحلق مع ان الحلقأفضل لببقيله شعر محلقه في الحج ( قَوْلِه وليحال ) هوأمر معناه الحبر أى قد صارحلالافله فعل كلماكان مخظوراعليه فىالاحرام وبحتمل ان يكون امراعلىالا احة لفعلماكان عليه حراما قبل الاحرام ( قوله ثم لبهل الحج) أي محرم وقت خروجه الى عرفة ولهذا اتّي بم الدالة على التراخي فلم يردانه بهل الحج عقب الهلامن العمرة ( قوله وليهد) (١) أي هدي النمتع وهو واجب شروطه ( قوله فن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج) ايلم بجدًا لهدي بذلك المكانو يتحقق ذلك بان يعدم الهدي او يعدم تمنّه حينداً وبجد تمنه لكن يحتاج اليه لاهم من ذلك أو بجده لسكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه الابغلائه فينقل الىالصوم كما هونص القرآن والمراد بقوله في الحج اي بعد الاحرآم، وقال النو ويهذَّا هوالافضل فانصامها قبل الاهلال بالحج اجزاه على الصحيح وأما قبل التحلل من العمرة فلاعلىالصحيح قاله مالك وجوزه الثورى واصحاب الراي وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال بحرم يوم الساج ليصوم السابع والنامن والتاسغ والافيتحرم السادس لفطر بعرفة فان فانه الصوم قضاء،وقيليسقطو يستقر الهدى في دمته وهوقول الحنفية وفي صوم ايام التشريق لهذا قولانالشا فعية أظهرها لايجوز قال النووي واصحهمامن حيث الدليل الجواز ( قوله تم خب ) تقدم الكلام عليه في في اب استلام الحجر الاسود وتقدم الكلام علىالسعى في الموقولة ثم سلم فانصرفٌ فاتى الصفا ظاهره انه لم يتخلل بينهما عملآخر لسكن فىحديث جابر الطويل فىصفة الحج عندمسلم ثم رجعالى الحجر فاستلمه ثمخرج مزباب (١) قوله وليهدكذا في النسخ وهذه الكلمة ليست في نسخ الصحيحالتي بابدينا كما ترى بالهامش فلعلها روايته

وصرراه مصخحه

ثُمُّ حَلَّ مِنْ كُلُّ شَيْءِ حَرْمَ مِينَهُ وَفَكُلُ مِثْلُ مَا فَعَلُ رَسُولُ لَلهِ وَلِيَظِيَّةُ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْى مِنَ النَّاسِ \* وَعَنْ عُرُّ وَوَ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ عَنِ النِي عَيْقِلِيَّةٍ فِي تَعَيَّهِ بِالْهُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَتَمَنَّعَ النَّاسُ مَعَهُ عِنْ عَرْ وَضِي اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيَّةٍ بِالسَّهِ عَلَى أَنْ المَّدَى الْهُدْى عِنْ الطَّرِيقِ حَدَّمَنَ أَبِي النَّهُمَانِ حَدَّمَنَا حَادٌ عَنْ أَبُوبَ عَنْ فَالِي اللهُ عَنْهُمْ لِلَّهِ عِنْهُمْ لِلَّ يِهِ أَتُمْ فَلِ اللهُ عَلَيْكَةً وَقَدْ وَقَدْ اللهُ عَنْهُمْ لِللَّهِ عَنْهُمْ لِلَّ يِهِ أَتُمْ فَلِ اللهِ أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ قَلَ إِذَا أَفْعَلَ كَا فَعَلَ رَسُولِ اللهِ عَيِّقِيَّا وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ اللهُ عَلَيْكُونَ وَقَدْ أَنْ اللهُ عَلَيْكُونَ وَقَدْ اللهُ عَلَيْكُونَ وَقَدْ أَوْ حَبْثُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ وَقَدْ اللهُ عَلَيْكُونَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُونَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُونَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُونَ وَلَا اللهُ الله

الصفا ( قوله تم حلمن كل شيء حرم منه ) تقدم أنسبب عدم احلاله كونه ساق الهدي والا لكان يفسخ الحج الى العمرة و يتحلل منها كماامربه اصحابه واستدل به على أن التحلل لايقع مجرد طواف القدوم خلافا لان عباس هوواضح وقد تقدم البحث فيه وقوله وفعل مثل مافعل اشارة الىعدم خصوصيته بذلك وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيهان عقبه بالسعى وتسمية السعى طوافاوطواف الافاضة وم النحرواستدل معلى ان الحلق ليس بركن ونيس بواضح لانه لايلزم من ترك ذكره في هذا الحديث ان لا يكون وقع بل هوداخل في عموم قوله حتى قضى حجه ﴿ تَنْبِيه ﴾ وقع بين قوله وفعل مثل مافعل رسول الله ﷺ وبين قوله من اهدى وساق الهدي من الناس في رواة الىالوقت لفظبابوقال فيه عن عروةعن عائشة الخوهوخطأ شنيع فأن قوله من اهدى فاعل قبيله وفعل فالفصل بينهها بلفظ بابخطأ ويصيرفاعل فعلمحذوفا واغربالكرماني فشرحه علىأنفاعل فعلهوابن عمر راوىالخبروأما أمو نعم فىالمستخر جفساق الحديث بتمامه الخرنم أعادهذا اللفظ بترجمة مستقلة وساق حديث عائشة بالاسنا دالذى قبله وقال في كل منهما أخرجه البخارى عن محي بن بكير وهذا قر ب (١) والاصوب مارواه الاكثر ووقع في رواية أن الوليد الباجي عنأ بي ذر بعد قولهما فعل رسول الله ﷺ فاصلة صورتها ( . ) و بعدها من أهدى وساق الهدى من الناس وعن عروة أن عائشة أخبرته قال أبو الوليداً مرنا أبوذر أن نضرب على هذه الترجمة يعني قوله من أهدى وساق الهدى من الناس انتهى وهوعجيب من أبى الوليدومن شيخه فان قوله من أهدى هوصفة لقوله وفعل ولكنهما ظنا انهاترجمة فحكما عليها بالوهم وليسكذلك وكذا أخرجه مسلم منرواية شعيب فساق حمديث ابن عمر الى قوله من الناس ثم أعاد الاسناد بعينه الى عائشة قال عن رسول الله عَلِيَاللَّهُ في متعم الحج الى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخيرني سالم عنعبدالله وقدتعقب المهلب قول الزهري بمثل الذي أخبرني سالم فقال يعني مثله في الوهم لان احاديث عائشة كلهــا شاهدة بآنه حج مفردا (قلت) وليسوهما اذلامانع من الجمع بين الروايتين ثنل ماجمعنانه بين المختلف عن ابن عمر باذيكون المراد بالافراد في حديثها البداءة بالحج و بالتمتع بالعمرة ادخالها على الحج وهو أولى من توهيم جبل من جبال الحفظ واللهأعــلم \* ( قوله بابـمن|شترى الهدى من|لطريق ) أىسواءكان فى|لحل أوالحرم|ذ. سوقهمعه من بلده لبس بشرط وقال ابن بطال اراد أن يبين أن مــذهب ان عمر فى الهدى الهماأدخل من الحل الى الحرم لانقديدا من الحل ( قلت ) لا يخني ان الترجمة أعرمن فعل ابن عمر فكيف تكون بيا الله ( قوله فانى لا آمنها ) بالمد وفتحالم الخفيفة وقسد تقدم فى باب طواف القارن بلفظ لاآمن والهساءهنا ضمير الفتنة أىلاآمن الفتنة أن تكون سببا فى صدك عن البيت وسيأتي بيان ذلك فى باب المحصر مع بقية الكلام عليه وفى رواية المستملى والسرخسي هنا لا ايمنها وقد تقدم ضبطه وشرحه في ماب طواف القارن (قوله ان تصد ) في رواية السرخسي أن ستصد.

فَأَهُلُ بِالْمُورَةِ قَالَ ثُمُّ خَرَجَ حَتَى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهُلُ بِالْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ وَقَلَ مَاشَأَنُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ وَقَلَ مَاشَأَنُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ اللهُ وَاحِدَ ثُمَّ آشْنَرَى الْمُدْى مِنْ قَدَيْدِ ثُمُّ قَدِيمَ فَطَافَ لَمُمَا طَوْافَا وَاحِداً فَلْ بَحِيمًا فَلَ اللهُ عَنْهُمَا أَذَا بِلِي الْمُعْرَى وَقَلَدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَطْنُنَ فِي شِقِّ سَنَامِهِ اللَّا ثِمْنَ وَالشَّعْرَةِ وَوَجْهَا قِبَلَ النَّهِ اللّهَ عَنْهُمَا إِذَا الْمُسْتَقِيقِ وَوَجْهَا قِبَلَ النَّهِ اللّهَ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَرُوهَ مِن اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَوْهَ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم

وأَشْعُرَ هَا وأَهْدَ اهَا فَمَا حَرْمَ عَلَيْهِ شَيْءٍ كَانَ أَحلُّ لهُ (قُولِه فاهل بالعمرة) زادفى واية أبي ذرمن الداروكذا أخرجه أبونهيم من رُواية على بن عدالعزيز عن أبي النعمان شيخ البخارى فيسه و يؤخذ منه جوازالاحرام من قبل الميقات والعاساء فيهاختلاف فنقل ابن المنذر الاجماع على الجواز ثم قيــل هو أفضل من الاحرام من الميقات وقيل دونه وقيل منه وقيل منكانله ميقات معين فهوفي حقه أفضل والافمن داره وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف وقال الرافعي يؤخسذ من تعليلهم أن من آمن على نفسه كان أرجح في حقه والافن الميقات أفضل وقد تقلم قول المصنف وكرم عثان ان بحرم من خراسان أوكرمان في باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات( قوله فلم محل حتى حل ) فى رواية السرخسي حتى أحل بزيادة الف والحاء مفتوحة وهى لغة شهيرة يقالحلواحل \* (قوله ابمناشعر وقلدبذى الحلفية ثمأحرم ) قال ابن بطال غرضهان يبين أن المستحب أن لايشعر الحرم ولا يقلد الا في ميقات بلده انتهى والذي يظهر أن غرضه الاشارة الىرد قول مجاهد لايشعر حتى بحرم أخرجه ابنأى شيبة لقوله فيالترحمة منأشعر تمأحرم ووجه الدلالة لذلك منحديث المسور قوله حتى اذا كانوا بذي الحليفة قلدالهـ دي واحرم فإن ظاهره البداءة بالتقليد ومن حديث عائشة قوله تمقلدها وأشعرها وماحرم عليه شيء فانه بدل علىان تقدم الاحرام لبس شرطا فيصحة التقليد والاشعار وابين من ذ لك لتحصيل مقصود النرجمة ماأخرجه مسلم منحديث ابنءباس قالصلىالني عَيَظِيَّةِ الظهر بذى الحليفة ثمدعابناقته فأشعرها في سنامها الايمن وسلت الدم وقادها نعلين ثمركب راحلته فلما استوت وعلى البيدا. أهل بالحج وسيأتي الكلام على حديث المسور حيث ساقه الصنف مطولا في كتاب الشروط وعلى حديث عائشة بعد بابين (قوله زمن الحديبية) وقع عند الـكشميهي من المدينة(قوله في صدر الباب وقال نافع كان ابن عمراغ ) وصلهمالك في الموطأ قال عن نافع عن عبدالله بن عمر المكان اذاأهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحدوهومتوجه الي القبلة يقلده بنعاين و يشعرهمن الشق الابسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثميدفع به فاذا قدم غداة النحرنحره وعن الغرعن ابن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعر قال بسم اللهوالله أكبر وأخرج البهق منطريق ابنوهب عنمالك وعبدالله منعمر عنافم انعبد الله بنعمركان يشعر بدنهمن الشق الايسر الاان تكون صعابا فاذالم يستطم ان يدخل بينها اشعر من الشق الآيمن واذا اراد أن يشعرها من وجهاالي القبلة وتبين بهذا انابن عركان يطعن في الايمن الرةوفي الايسر اخرى محسب ما يتهيأ له ذلك والى الاشعار في الجانب الايمن ذهبالشافعي وصاحبا ابي حنيفة وأحمد فيرواية والى الايسر دهب مالك وأحمد فيرواية ولمأرفي حديث الزعمر

المسب تُعَلَّى الْفَلَاكِدِ للبُدْنُ وَالْبَقْرِ حَلَّ صَنَّ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال أَخْبَرَ فِي نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَلَمْ مَقَلَّ وَمَنَ عَنْهُمْ قَالَتَ قُلْتُ يَارِسُولَ اللهِ ماشَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ قَالَ إِنِّي لَبُدْتُ وَأَسِي وَقَلَامْتُ هَذِي فَلَا أُحِلَّ حَقَّ أَحِلَ مِنَ الحَجِّ حَلَّ صَنَا عَبْدُ اللهِ بِنَ بُوسِفَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّمَنَا ابْنُ مِهَا لِمَ عَنْ عَرْقَ فَي فَلَا أُحِلُ حَقَى أَحِلَ مِنَ الحَجِّ حَلَّ صَنَا اللهِ عَنْهُ وَقَدَى وَقَلَ عَرْوَةً عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَقَلَ عَرْوَةً عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُدَى وَاللّهُ مِنْ اللّهِ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ بَهُ عَنْ عَرْوَةً عَنِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَادً فَمَا حَرُهُمْ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَاكُ فَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عِلَى الللّهُ عِلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

مامدل على تقدم ذلك على احرامه وذكرابن عبدالبر في الاستذكار عن مالك قال لا يشعر الهدى الاعند الاهلال يقلده تميشعره ثميصلي ثميحرم وفي هذا الحديث مشروعية الأشعار وفائدته الاعلام بأنهاصارت هديا ليتبعها من يحتاج الىذلك وحتى لواختلطت بغيرها تميزت أوضلت عرفت أوعطبت عرفها المساكين بالعلامة فاكلوها معرمافي ذلكمن تعظيم شعار الشرع وحث الغيرعليه وأبعد منمنع الاشعار واعتل باحمال أنهكان مشر وعاقبلالنهي عنالمثلةفان النسخ لايصار اليماحيال بلوقع الاشعار في حجة الوداعوذلك بعدالنهي عن المثلة بزمان وسسيأتي نقل الحلاف في ذلك بعد باب \* (قوله باب قتل القلائد للبدن والبقر) أو ردفيه حديث حفصة ماشأن الناس حلوا وحديث عائشة كان مدى من المدينة فأخل قلائد هدمة قال ان المنيرفي الحاشية ليس في الحديثين ذكر البقر الا أنهما مطلقان وقدصح أنهأهداهما جميعا كذاقال وكأنهأراد حديث عائشة دخل علينا يومالنحر بلجم بقر الحديث وسيسأتي بعسد الوابولادلالة فيمعلى أنكان ساقالبقر وترجمةالبخاري صحيحة لانهان كانااراد بالهدي فيالحديث الابل والبقر معافلا كلام وانكان المراد الابلخاصة فالبقرفى معناها وقد سبقالكلام علىحديث حفصة مستوفي فىبابالتمتع والقران ومناسبته للترجمة من حهة ان التقليد يستلزم تقدمالفتلعليــه و يوضح ذلك حديث عائشة المذكورمعه و يأتى الكلام عليمه بعدباب ﴿ تنبيه ﴾ أخذ بعض المتاخر سُ من اقتصارالبخارى في هددالترجمة على الابل والبقر انه موافق لمسالك وأبيحنيفة فىأنالغم لاتقلدوغفل هسذاالمتآخر عنأن البخارىأفودترجمة لتقليدالغم بعسدأ بواب يسسيرة كعادته في تمريق الاحكام في التراجم( قوله باب اشعار البدن ) ذكرفيـــه حديث عروة عن السور معلقا وقد تقدم موصولًا قبل بابوحديث عائشة فتلت قلائدهدي النبي ﷺ ثمَّ أشعرها وقلدها الحديث وفيــــه مشر وعية الاشعار وهو ان يكشط جلد البدنة حتى يســيل دم ثم يسلته فيكونذلك عــلامةعلىكونهاهديا و بذلك قال الجمهور من السلف والخلف ودكرااطحاوي في اختلاف العالم كراهته عن أبي حنيفة وذهب غيره الى استحبابه للانباع جتي صاحباً. أبو توسف وعمد فقالا هوحسن قالوقال مالك نحتص الاشعار بمن لهاسنام قال الطحاوي ثبت عن عائشة وابن عباس التخيرفي الاشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي عليالله وقال الخطاى وغيره اعتلالهن كره الاشعار بانهمن المثلة مردودبل هوبابآخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة وغير ذلك مزالوسم وكالمختان والحجامة وشفقةالانسان علىالمال عادةفلا يخشىماتوهموه منسريان الجرح حتى يفضى الي الهلاك ولوكان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه بهكا أن يقول الاشعار الذي يفضي بالجرح الىالبيراية حتى نهلك البدنة مكرود فكان قريبا وقدكثر تشنيع المتقــدمين على الىحنيفة في اطلاقه كراهة الإشمار وانتصرله

باب ُ مَنْ قَلْدَ الْقَلَائِيةَ بِيدِهِ حَلَّ هَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي اللهِ بْنِ أَبِي الْحَرْ بْنِ عَرْو بْنِ حَرْم عَنْ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ تَهُ أَنْ إِيلَا بْنَ أَ بِي سُفْيانَ كَمَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ مَنْ أَهْدَى هَذْبًا مِنْ عَبْلُهِ فَي عَلَيْهِ مَا عَلْمَ أَنْ أَهْدَى هَذْبًا إِنْ عَبْلُسِ مَا عَلْمَ أَنْ أَهْدَى مَا لَكُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ أَهْدَى كَا قَالَ ابْنُ عَبَاسِ وَعَلَيْهُ وَمِنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عُلِي اللّهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ

الطحاوي في المعانى فقال لم يكره أبو حنيفة أصل الاشعار وانمـــاكره مايفعل على وجه يخاف منـــه هلاك البدن كسراية الجرح لاسيامع الطمن بالشفرة فارادسد الباب عن العامةلاتهــم لايراعون الحد فىذلك وأمامن كانعارفا بالسنة فيذلك فللوفى همذا تعقب على الحطاب حيث قال لااعلم أحمداكره الاشعار الااباحنيفة وخالعه صاحباه فقالابقول الجماعة انتهى و روى عن ابراهم النخعىأ يضا انهكرهالاشعار ذكردلك الترمذي قال سمعت أبالسائب يقول كنا عندوكيع فقاللەرجلروىعن أراهم النخعىانەقال الاشعار مثلةفقال لەوكيع أقول لكأشعر رسول الله ﷺ وتقول قال ابراهم ما احقك بان تحبس انهي وفيــه تعقب علىابن حزم في رَعمهانه ليس لان حنيفة ﴿ تنبيه ﴾ إنفق من قال بالاشعار بالحاق البقر في ذلك بالابل الاسعيدبن جبير وانفقواعلى أن الغنم لاتشعر اضعفها ولكون صوفها أوشعرها يستر موضع الاشعار وأماعلى ما نقل عن مالك فلكونها لبست دات استمة والتماعلم ع (قوله باب من قلد القلاند بيده)أي الهدايارله حالان اما أن يسوق الهدي ويقصد النسك فانما يقلدها ويشعرها عندا حرامه وأما أن يسوقهو يقيم فيقلدها من مكانه وهومقتضي حديث الباب وسيأتي بيان مايقلد به بدياب والغرض بهذه الترجمة أنهكان عالما ببتدا والتقليد ليترتب عليه ما بعده قال ابن التين محتمل أن يكون قول عائشة ثم قلدها بيده بيا بالحفظها للامر ومعرفهم به و يحتمل أن تـكون أرادت أنه ﷺ تناول ذلك بنفسه وعلم وقت التقليد ومع ذلك فلم يمتنع من شيء يمتنع هنه الحوم لئلا يظن أحد أنه استباح ذلك قبل أن يعلم بتقليد الهدى (**قول**ه عن عبد اللهبن أبى بكر بن عمر و بن حزم )كذا للاكثر وسقط عمر و من رواية أي ذر وعمرة هي خالة عبد آلله الراوي عنها والاسنادكله مدنيون الاشيخ البخاري ( قولِه أن زياد بن أبي سفيان )كذا وقع في الموطا وكان شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية وأما بعدهم فما كان يقال له الازياد بن ابيه وقبل استلحاق معاوية له كمان يقال له زياد بن عبيدوكانت أمه سمية مولاة الحرث بن كلدة الثقتي تحتّ عبيــد الذكو ر فولدت زيادا على فراشه فــكان ينسب اليه فلماكان فى خلافــة معاوية شهد جماعة على اقرار أبى سفيان بأن زيادا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه ابنته وأمرز يادا على العراقين البصرة والكوفة جمعهاله ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث ومحسين ﴿ تَنْبِيهُ ﴾ وقع عند مسلم عن يحيي من يحيي عن مالك في هذا الحديث انابن زياد بدل قوله ان زياد بن أي سفيان وهووهم نبه عليه الفساني ومن تبعه قال النووي وجميعهن تمكلم على صحيح مسلم والصواب ماوقع في البخاري وهوالموجود عندجميع رواة الموطا (قوله حتى ينحر هديه ) زاد مسلم في روايته وقد بعثت بهــدى فا كتبي الى بأمرك زاد الطحاوى من رواية ابن وهب عن مالك أومرى صاحب الهدى أي الذي معه الهدي أي بما يصنع (قوله قالت عمرة) هوالسند المذكور وقد روى الحديث الرفوع عن عائشة القاسم وعروة كما مضي قريبا مختصر ورواه عنها أيضا مسروق وسيأتي في آخر الباب الذي مده مختصرا وأورده في الضحايا مطولا وترجم هناك على حسكم من أهمدي وأقام هل يصير محرما أولا ولم يترجم به هنا ولفظه هناك عن مسروق أنه قالياأم المؤمنين أن رجلا يبعث الهدى

## بِيَدَىٰ ثُمُّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَّا بِيَدَيْهِ مِمْ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ بَعِزُمْ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ وَلِيَّالِيَّهُ شَيْء أَحَدُّ اللهِ تَحَقِّى تَعَرَ الْمَدْيُ

الى السكمية و يجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى بحل الناس فذكرا لحديث تحره وقفظ الطحاوى فى حديث مسروق قال قلت لعائشة أن رجالا ههنا يبعثون بالهدى اليالبيت ويأمرون الذي يعثون معه يحلم لهريقلدها في ذلك اليوم فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس الحديث وقال سعيد بن منصور حدثنا هشم حدثنا محي من سعيد حدثنا محدث عن عائشة وقيل لهاأنز يادااذا بعث بالهدىأمسك عما بمسك عنهالمحرم حتى ينحر هدمه فقالمت عائشة أوله كعبة يطوف نبها قال وحدثنا يعقوب حدثناهشامعن أبيه بلغ عائشة أن زبادا بعث بالهدى وتجرد فقال!نكنتلاأ فتل قلاندهدى الني مَتَيَالِيَّةِ ثم يبعث بهاوهومهم عندنا مانجتنب شيأ وروىمالك فى الموطأ عن محي بن سيعد عن عدبن ابراهم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأي رجلا متجرد بالمراق فسأل عنه فقالوا امر جدمه ان يقلد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال مدعــة و رب الــكعبة ورواهابنأ يشيبة عزالتقني عزمحي بنسميداخبرنى مجد بنابراهم آنر بيعةأخبرهانه رأيابن عباس وهواميرعلى البصرة في زمان على متجرد اعلى منبر البصرة فذكره فعرف بهذا اسم المبهم في رواية مالك قال ابن التين خالف ابن عباس في هذاجميع الفقها، واحتجت عائبشة بفعل النبي ﷺ وماروته في ذلك بجب أن يصار اليه ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى وفيه قصور شديد فان ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ان عمر رواه أن أي شيبة عن ان علية عن أيوب وابن المندر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع ان ان عمر كان اذا حث بالهدى يمسك عما مسك عنه الحرم الا أنه لايلي ومنهم قيس تنسعه بن عبادة أخرج سعيد بن منصدر من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك وروى ابن أبي شبية من طريق محمد بن على بن الحسين عن عمر وعلى امهما قالا في الرجل يرسل بدنته أنه بمسك عما بمسك عنه المحرم وهذا منقطع وقال ابن المنذر قال عمر وعلى وقيس ننسعد وابنعمر وابن عباس والنخعى وعطاءوابن سيربن وآخر ون من ارسل الهدي واقام حرم عليه مامحرم على المحرم وقال الزمسعود وعائشة وأنس وأبن الربير وآخر ونلايصير بذلك محرماوالي ذلك صار فقهاء الامصار ومنحجةالاولين مار واهالطحاوىوغيره منطريقعبد الملك بنجابرعن ابيدقالكنتجالسا عندالني عيطلية فقسد فميصه من جيبه حتى اخرجه من رجليه وقال اني امرت بسدني التي بعثت بها ان تقلد اليوم وتشعر على مكانكذا فلبست قميصى ونسيت فلماكن لاخرج قميصى من راسى الحديث وهذا لاحجة فيه لضعف اسناده الاان نسبة ابن عباس الى التفرد بذلك خطأ وقددهب سعيد بنالمسبب الي الهلابجتنب شيأ تما بجتنبه المحرم الا الجماع ليسلة جمع رواه ابن ابي شيبة عنه باستاد صحيح ليم جاءعن الزهري مايدل على ان الامراستقرعلي خلاف ماقال ابن عباس ففي نسخة الى الهان عن شعيب عنه واخرجه البهتي من طريقه قال اول من كشف العمي عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة فذكر الحديث عن عروةوعمرةعنها قالفلما بلغ الناس قولءائشة اخدوابه وتركوا فتوى ابن عباس وذهب جماعةمن فقها والفتوي الىان مناراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرماحكاه ابن المنذرعن النوري واحمد واسحق قال وقال اصحاب الرايمن ساق الهدي وامالبيت ثم قلدوجب عليه الاحرام قال وقال الجمهو رلايصير بتقليدالهدى محرماو لابجب عليه شئ ونقل الخطانءن اصحاب الراىمثل قول ابن عباس وهوخطأ عليهم فالطحاوي اعلم بهممنه ولعل الخطابي ظن التسوية بين المناتين (قوله بيدى) فيهرفع مجاز ان تكون ارادت أنها فتلت بأمرها (قولهم ابي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخنيفة نريد بذلك اباهاابابكر الصديق واستفيد مرذلك وقت البعث وانه كان فىسنة تسع عام حج ابو بكر بالناس قال التي ارادت عائشة بذلك علم الجميم القصة و يحتمل ان تريدانه آخرفعل النبي عَنْظِينَةٍ لأنه حج في العام الذي يليه حجة

173 إبِ تَغْلِيدِ النَّمَ حِدَّثُنَا أَبُونَتَمْ حَدَّثَنَاالأَعْتَن عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ دَفِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَهْدَى النَّبِي مُعِيِّلِينَ مَرَّةً عَنَا حَدَّثَنَا الْمُعْشَلُ عَنْدُ الْوَ الحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْشُ حَـدَّتْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَاللهُ عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أَفْدِلُ الْقَلَالْيَدَ للنِّبِي ﷺ فَيْمَالُهُ النَّهَمَ وُيْقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَا**لًا حِلَّ شِيئًا** أَبُو النُّعْنَانِ حَدَّثَنَا حَادٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْعَثَيرِ وحَدَثَنَا نَحَدُّ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ كُنْتُ أَفْسِلُ فَلَائِدَ الغَمْمِ للَّذِي عَيِّلِيْنِ فَيَبْغَثُ بِهَا ثُمْ بَمْكُتُ حَلَالًا حَلَّى أَبُو نَعَمْرِ حَدَّتَنَا زَكْرِيا، عَنْ عَامِر عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْمَاقالَ فَنَلْتُ لِمَدْي النَّبِيُّ عَيْدِ اللَّهِ عَلَيْكُ تَعْنِي الفَلاَئِد قَبْل أَنْ بَحْرِمَ بالسب الفَلاَئِد منَ الْمِيْنِ حِلْتُ عَلْمُ وَ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّتُنَا أَمَاذُ بْنُ مُمَاذِ حَدَّتَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ القَاسِمِ الوداع لئلايظن ظانانذلك كانفياول الاسلام ثمنسخ فأرادت ازالة هذا اللبسوا كملتذلك بقولهافلم يحرم عليه شئ كانله حلاحتي نحرالهدي اي وانقضي امره ولمحرم ورك احرامه بعددلك احري واولى لانهاذا التنوفي وقت الشبهة فلا" زينتني عندا نتفاءالشبهة اولى وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس آنه ذهب الى ماافتي به قيا ساللتولية في امرالهديعلى المباشرةله فبينت عائشة انهذا القياس لااعتبارله فيمقا بلةهذه السنةالظاهرة وفي الحديث من العوائد تناولاالكبير الشيء بنفسه وان كانلهمن يكفيه اذاكان ممايهم بهولا سياما كانمن اقامة الشرائح وامو رالديانة وفيه تعقب بعض العلماء على بعض و ردالاجتهاد بالنصوان الاصل في افعاله ﷺ التأسى به حتى تثبت المحصوصيــة \* ( قوله اب تقليد الغنم ) قال ابن المندر انكر مالك واصحاب الراى تقليدها ز آدغيره وكانهم لم يلغهم الحديث ولم بحد لهم حجة الااقول بعضهما نها نضعف عن التقليدوهي حجة صعيفة لان المقصود من التقليد العلامة وقدا تبقواعلي انهالا تشعر لانها تضعف عندفتقلدبها لايضعفها والحنفية فىالاصل يقولون ليستالغيممن الهدىفالحديث حجةعليمهمن جهة اخرى وقال ابن عبدالبر احتجمن لم برباهداء الغنمانه بتكليته حجمرةواحدة ولمهدفيها غياانهي وماادري ماوجه الحجةمنه لانحديثالباب دالءلى انه ارسل بهاواقام وكآن ذلك قبل حجته قطعا فلاحارض بين الفعل والترك لان

مجردالترك لايدلعلي نسخ الجوازىتم منالذى صرحمنالصحابة بانه لم يكنفي هداياهفي حجته غنم حستي يسوغ الاحتجاج بذلك تمساق أبنالمنسذر من طريق عطاءوعبيسد اللهبن ابىيزيد وابىجمفر يجدبن على وغسيرهم قالوا راينا الغم تقدم مقلدةولا بنابي شبيةعن ابن عباس نحوه والمراد بذلك الرد على من ادعى الاجماع على ترك اهداءالغنم وتقليدهاواعل بعض المخالفين حسديثالباب بادالاسود تفردعن عائشة بتقليد الغمردون بقية لرواة عنها من اهل بينها وغـيرهم قال المنذري وغيره و بست هذه جانة لا نه حافظ ثقة لا بضره التفرد (قوله حدثنا عـدالواحــد) هو النزياد والمااردف البخاري بطريقه طريق الي نعم معان طريق الي تعم عنده اعلى درجة لتصريح الاعمش بالتحديث عن ابراهيم في رواية عبد الواحد مع أن في رواية عبد الواحد زيادة التقليد و زيادة اقامته في اهله حالالا ثم اردفه برواية منصورعن ابراهم استظهارالر واية عبدالواحد لمافى حفظ عبدالواحد عندهموانكان هوعنده حجة واما اردافه رواية مسر وقامعانه لانصرع فيها بكونالقلائدللغم فلانالفظ الهديءاعم منان يكون لغم اوغيرها فالمغم فردمن افراد هابهدى وقدثبت انه متيانية اهدى الابل واهدي البقر فمن ادعي اختصاص الابل بالتقليد فعليه البيان

وعامر في طريق مسر وق هوالشمي و زكر ياالراوي عنه هوابن ابي زائدة وقد ذكرت في الباب الذي قبسله المهاخرج طريق مسروق منوجهآخر عنالشعبي مطولا \*(قوله بابالقلائدمنالعهن) بكسرالمهملةوسكون الهاء أيالصوف عَنْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عَبْنِ كَانَعِندِي باب تَقَلِيدِ النَّمُلِ حَلَّ عَنْ الْمَعْ عَنْ الْمَعْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَيْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

وقيل هو المصبوغ منه وقيل هوالاحمرخاصــة ( قوله عن أمالمؤمنين ) هيءائشة بينه يحيى بنحكم عن معاذ أخرجه أبو نعم في المستخرج وكذاوقمت تسميتها عندالاسماعيلي من وجــه آخر عن ابن عون ( قوله فتأت فلائدها ) أي الهدايا وفى رواية يحني المذكورة الماصلت تلك القلائد واسلم من وجــهآخر عن ابن عون مثله و زادفاصبح فيناحلا لايأتى مايأتى الحلالةمن أهله وفيهرد علىمن كرهالقلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات الارض وهومنقول عن يبعة ومالك وقال ان التين لعله اراد أنه الاولى مع القول بجوازكونها من الصوف والله أعسلم ( قوله باب تقليد النمل) محتمل أن ريدالجنس و محتمل أن ريدالوحدة أى النمل الواحدة فيكون فيه اشارة الى من اشترط نعلين وهو قول النورى وقال غيره تجزى الواحدة وقال آخر ون لا تنعين النعل بل كل من قام مقامها اجزأ حتى اذن الاداوة ثم قيلالحكمة في تقليدالنعل ازفيه اشارة الىالسفر والجدفيه فعلىهذا يتعين واللدأعلر وقال الزالمنليرفي الحاشية الحكمة فيه ازالعرب تعتدالنعلم كوية لكونها توعن صاحبها وتحمل عنه وعرالطريق وقدكني بعض الشعراءعنها بالناقة فكان الذي اهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره كما أخرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم أستحب تهليد خاين لاواحــدة وهذا هو الاصــل في نذر المثنى حافيا الى مكة (قولِه حــدثنا عجـ )كذا للاكثر غــير منسوب ولابن السكن عهد بن سلام ولابي ذر عهد بن سلام و رجح أبو على الجياني المعهدين المثنى لان المصنف روى عن مجد بن المثنى عن عبد الاعلى حــديثا غير هذا سيأتى قريبا وايده غيره بأن الاهماعيلي وابانهم أخرجاه فى مستخرجيهما من رواية عجد بن المثنى وليس ذلك بلازم والعمدة على ماقال ابن السكن فانه حافظ ( قوله عن عكرمة ) هو مولى ابن عباس وأما عكرمة بن عمار فهو تلميذ يحي بن أي كثير لاشيخه وقدتقدمالكلام على حديث الباب قبل نسعة أبواب ( قوله نابعه محد بن بشارالخ ) المتابع بالفتح هنا هو معمر والمتابع بالكسرظاهر السياق انه محدبن بشار وفى التحقيق هوعلى بنالمبارك وانمأ احتاج معمرعنده الىالمتابعة لانفىرواية البصريين عنه مقالًا لمكونه حدثهم بالبصرة من حفظه وهذا من رواية البصر بين ولم تقع لي رواية عمد بن بشار موصولة وقد أخرجه الاسماعيلي من طريق وكيم عن على بن المبارك متا بعة عثمان بن عمر وقال ان حسينا العلم ر واه عن يحيى بن أن كثير أيضا ﴾ ( قوله باب الجلال للبدن ) بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهوما يطرح على ظهر البعير من كساء وخوه (قولُه وكانابن عمرلايشق من الجلال الأموضم السنام فاداتحرها نرعجلا لها مخافة ان يفسدها الدمثم يتصدق بها ) هذا النمليق وصل بعضه مالك فىالموطا عن نافع ان عبدالله بنعمر كان لآيشق جلال بدنه وعن نافع ان ابن عمر كان

بجلل مدنه القباطي والحلل ثم يبعث ما الي الكعبة فيكسوها اياها وعن مالك أنه سأل عبدالله بن دينارها كال ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسبت الكعبة هذه الكسوة قال كان يتصدق بها وقال البهتي بعد ان أخرجه من طريق يحي بن بكيرعن مالك زادفيه غيره عن مالك الاموضع السنام الى آخر الاترالذ كور قال الملب ليس التصدق بجلال البدن فرضاوا نماصنع ذلك امن عمر لانه اراد ان لا يرجع في شيء أهل به لله ولافي شيء أضيف اليه اه وفائدة شقالجل منموضع السنام ليظهرالاشعار لؤلايستترمانحتها وروى ابن المنذر من طريق أسامة تنزيد عن الغرأن ان عمركان بجلل مدنه الانماط والبرود والحبرحتي بخرج من المدينة ثم ينزعها فيطوبها حتى يكون يومعرفة فيلبسها اياها حتى ينحرها ثم يتصدق مها قال افع ورما دفعها الى بني شبية وأورد المصنف حديث على فيالتصدق بجلال البدن مختصراً وسيأتي الـكلام عليه مستوفى جد سبعة أنواب ان شاه الله تعالى ﴿ تنبيه ﴾ ما في هذ، الاحاديث من استحباب التقليد والاشعار وغير ذلك يقتضي أن اظهار التقرب بالهدى أفضل من اخنا ئه والقرر أن اخفاء العدل الصالح غير الفرض أفضل من اظهاره فاما أن يقال ان أفسال الحج مبنية على الظهور كالاحرام والطواف والوقوف فحكان الاشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الاخفاء وإما أن يقال لايلزم من التقليد والاشعار اظهار العمل الصالح لان الذي يهدمها عكنه أن يبعثها مع من يقلدها و يشعرها ولا يقول انها لهلان فتحصل سنة التقليد مع كمان العمل وأبعد من استدل بذلك على أن العمل اذا شرع فيه صارفوضاو إما أن يقال أن التقليد جعل علماً لـكونها هديا حتى لايطمع صاحبها فى الرجوع فيها ، (قولِه باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها ) تقدم قبل ثمانية أنواب من اشترى الهدى من الطريق وأورد فيه حديث ان عمرهذامن وجه آخر وانما زادت هذه الترجمة التقليد وقد تقدم القول فيه مستوفى فىباب من قلد القلائد بيده وحديث ابن عمر يأتي الحكلام عليه مستوفى فيأتواب المحصر ان شاء الله تعالي لمكن قوله في هذه الروابة عام حجة الحرورية وفي رواية الكشميهني حج الحرورية في عهد ابن الزبر مغار لقوله في باب طواف القارن من رواية الليث عن نافع عام نزول الحجاج بابن الزبير لان حجة الحرورية كانت فيالسنة التي مات فها زيد بن معاويه سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالحلافةونزول الحجاج بابن الزبيركان فيسنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير فاما ان يحمل على أن الراوى أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع مابينهم من الحروج على أئمة الحق واما ان محمل على تعدد القصة وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن الفائل لابن عمر السكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم في باب من اشترى الهدي من الطريق وسيأتى في أول الاحصار مزيد بيان. باب ُ ذَبْعِ الرَّجُلُ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِن عَبْرِ أَمْرِ هِنَّ حَلَّ شَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَعْلِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحَمْنُ قَالَتْ سَعِيثُ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا تَعُونُ عَنْ يَعْنِ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنُ قَالَتْ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتُ عَبْدَ الْعَلْمَةِ لِأَنْرَى إِلاَّ الحَبَّ . فَلَمَّا دَوْنَا مِنْ مَكَةً مَنْهُ مَدَى إِذَا طَافَ وَسَعَى بَبْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْ بَعِلَّ قَالَتْ فَدُخُلَ أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَلِيّنُهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ . قَالَ بَعْنِي فَذَ كُوْتُهُ عَلَيْنَا مِنْ مَالِكُ فَاللّهُ مِنْ فَقَلْتُ مَاهُذَا قَالَ نَعْرَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَلِيّنِهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ . قَالَ بَعْنِي فَذَ كُوْتُهُ لِللّهِ عَلَيْنَا مِنْ أَزْوَاجِهِ . قَالَ بَعْنِي فَذَ كُوْتُهُ لِللّهِ عَلَيْنَا مِنْ مَالَا أَمْنَاكُ بَالْعَلِي فَقَلْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ مَالَمُ اللهُ عَلَى وَجَهِدٍ

لذلك ان شاء الله تعالى مه (قوله باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن) اما التعبير بالذبح مع ان حديث الباب لجفظالنحر فاشارةالي ماورد فى بعض طرقه لمفظ الذبح وسيأتى بعد سبعة أبواب من طريق سليان بن بلال عن محى بن سعيد وتحرالبقر جائز عند العلما الا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى ان الله بأمركم أن تذبحوا بقرة وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها وأماقوله من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشةعن اللحماا دخل به علمها ولوكان ذبحه بعلمهالم تحتجالي الاستفهام لكن ليس ذلك دافعا للاحمال فيجوز أن يكون علمهابذلك تقدم بان يكون استأذنهن فيدلك لكن آلا ادخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكونهو الذي وقع الاستئذان فيهوأن يكون غير ذلك فاستفهمت عندلذلك (قوله عن عمرة) فى رواية سلمان المذكورة حدثتني عمرة (قولهلانرى) بضم النون أى لا نظن وقولهالاالحج تقدم القول فيدفيالكلام على بابالتمتع والافراد والقران وقوله فدخل علينا بضم الدال على البناء للمجهول (قُولِه بلحم بقر ) قال ابن بطال أخذ يظاهره جماعة فأجازوا الإشتراك فى الهدى والاضحية ولاحجة فيه لانه محتملأن يكونءنكل واحدة بقرة وأمارواية نونس عن الزهرى عن عمرة عن عائشة أن رسول الله ﷺ تحرعن ازواجه بقرة واحدة فقد قال اسمعيل القاضي تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره اه و ر واية نونس اخرجها النسائي والوداود وغيرها و لونس ثقة حافظ وقد تابعه معمر عند النسائي ايضا ولفظه اصرح من لفظ لونس قال ماذبح عن آل مجد في حجة الوداع الا بقرة و روي النسائي أيضامن طريق محى بن ابي كثير عن الى سلمة عمالى هربرة قالذبح رسول الله ﷺ عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن صححه الحاكم وهو شاهد قوى لرواية الزهرى وأمامارواه عمَّارَالذهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيَّه عن عائشةقالت ذبيح عنارسول الله عَيِّلَاثَيْهِ ومحججنا بقرة بقرة اخرجه النسائي ايضافهوشاذ مخالفيا تقدموقد رواه المصنف فىالاضاحي ومسلم أيضامن طريقان عبينةعن عبدالرحمن بن القاسم بلفظضحي رسول الله ﷺ عن نسائه البقر ولميذكر مازاده عمار الذهني وأخرجه مسلمأ يضا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبدالرَّحمن لسكن بلفظ أهدّىبدل ضحى والظاهرأن التصرف من الرواة لانه ثبت في الحديث ذكرالنحر فحمله بعضهم على الإضحية فان رواية أبي هريرة صربحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقو يترواية من رواه بلفظ أهـــدى وتبين أنه هدى التمتع فليس فيه حجة علىمالك فىقوله لاضحايا علىأهل منى وتبين توجيه الاستدلال بهعلى جوازالا شتراك فى الهدى والاضحية والله أعلم واستدلبه علىأن الانسان.قديلحقه منعمل غيره ماعمله عنه بغير أمرهولا علمه وتعقب بإحيال الاستئذان كما تهدم فى الكلام على الترجمة وفيه جواز الاكلمن الهدى والاضحية وسيآنى نقل الخلاف فيه بعدسبعة أبواب ( قوله قال يحيى) هوابن سعيدالانصاري بالاسنادالذكوركله اليه (قوله فذكرته للقاسم) يعني ابن مجدبن أبي بكرالصديق (قوله فقال أتنك بالحديث على وجهه) أي ساقته لك سياقا نامالم تختصر منه شيأ وكأنه يشير مذلك الى روايته هوعن

بابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النِّي عَلِيْكُ عِنِي حَدَّثَنَا إِسْحَنُ بُنُ إِبْرَاهِمَ مَعْ خَالِدَ بَنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ فَنْ مُوعَى عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدُ اللهِ وَمَنَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبَالُهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ بَيْمَتُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَى يُدْخِلُ بِهِ مَنْحُرُ النّبِي عَنَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ بَيْمَتُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَى يُدْخِلُ بِهِ مَنْحُرُ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ يُعْلِيقِهِ مَعْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْدِ اللّهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ ا

عائشة فانها محتصرة كاقدمت الاشارة اليهافي هذا الباب ، (قوله باب النحر فيمنحرالني ﷺ بمي) قال ابن التين منحر النبي والله عند الجمرة الاولى التي تلي المسجد انهي وكأنه أخله من اثر أخرجه الله كهي من طريق ابن جريج عن طَّاوس قال كان منزل الني صلى الله عليه وسلم بمني عن يسار المصلى قالوقال غير طاوس من أشياخنا مثله وزاد وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار نمنيوأمر الانصارأن ينزلوا الشعب وراء الدار (قلت) والشعب هو عند الجرةالمذكورة قالءان التينوللنحر فيهفضيلة علىغيره لقولهصلي اللهعليهوسلم هذا المنحروكل مني منحر أنهى والحديث المدكورأخرجه مسلم من حديث جابر وأفظه محرت ههنا ومنيكلها منحرفانحروافىرحا لكم وهداظاهره أن نحره ﷺ مذلك المسكان وقع عن اتفاق لالشيء يتعلق بالنسك ولسكن ابن عمركان شديد الاتباع وقد ر وى عمر بن شبة فى كتابه من طرّ يق ابنجر بج عن عطاء قال كان ابن عمر لاينحر الابمي وحكي ابن بطال قول مالك فىالنحر بمني للحاج والنحر بمكة للمعتمر وأطال في تقرير ذلك وترجيحه ولاخلاف في الجواز وان اختلف فىالافضل (قولِه حدثناً اسحق بن ابراهم) هوالمعروف ابن اهو به كذلك أخرجه في مسنده وأخرجه من طريقه أبو نميم (قوله قال عبيدالله) أي ابن عمر بالاسناد المذكور والمعنى أن مراد نافع باطلاق المتحرمنحررسول الله يتطالح وقد روىالمَصنف هذا الحديث فىالاضاحي أوضحمن هذا ولفظه حدثني عمد بنأىبكر المقدى حدثناخالَدين الحرث فذكر الحديث قال قال عبيدالله حنى منحر النبي مَسِيلِكَيْجُ ولهذا أردفه المصنف هنا بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة المنحر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحبر وأفادت رواية موسي زيادة وقبت بعث الهدي الى المنحر وانها من آخر الليل وقوله مع حجاج بضم المهملة جمحاج وقوله فهمالحر والمملوك معناه أنه لا يشترط بعث الهندي مع الاحرار دون الارقاء وسيأتي في الاضاحي من طريق كثير ابن فرقد عن نافع عن ابن عمر كان رســول الله صلى الله عليه وســلم يذبـح و ينحر بالمصلي و هذا محــول على الاضحية بالمدينة \* (قوله باب من نحر هديه بيده) أورد فيه حــديث أنس مخصرا وفيه بحرالني صــلى الله عليه وسملم بيده تسبيع بدن وسيأتى بعد باب واحد بهامه بالاسناد الذى ساقه هنا سواه وليست هذه الترجمة وحديثها عند اكثر الرواة بل ثبتت لاى ذرعن المستملي وحده وفي نسخة الصغاني مدالترجمة مانصه حديث سهل ابن بكارعن وهيب فاكتفى بالاشارة ، (قوله باب نحر الابل مقيدة ) اورد فيه حديث ابن عمر وهو مطابق لماترجم له ( قوله عن يونس ) هو النعبيد في رواية الاسماعيلي من طريق عدين عبدالاعلى عن ريد بنزريع اخبرنايونس (١) قوله المتن وضحى بالمديمة كبشين قالالقسطلاني هنا نقلا عن اينالتين صوابه بكبشين ا ه مصححه

عَنْ رَيِلِدِ بِنِ جُبِي قَالَ رَأَيْتُ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَى عَلَى رَجُلِ قَدْ أَناخَ بَدَنَتَهُ يَنْحُرُها قَالَ الشَّهُمْ قَالُ وَلَكَ مُنْهُمُ أَنْ يُونُسَ أَخْبَرَ فِي زِيادٌ بالسبُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائَمَةً . وقالَ آبَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما صَوَافَ قِياماً حَلَّ شَعْهُ . وقالَ آبَنُ عُبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما صَوَافَ قِياماً حَلَّ شَعْلَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُما صَوَافَ قِياماً حَلَّ شَعْلَ اللهِ عَنْهُما سَمَّلُ بَنُ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما صَوَافَ قِياماً حَلَّ شَعْلَ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُما صَوَافَ قِياماً حَلَّى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُما سَلَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاللهِ عَنْهُ أَنْ مِنْ أَنْسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلّى اللّهِ عَنْهُما وَمَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُما وَسَلَّا اللّهُ عَنْهُما وَاللّهُ وَيُسَلِّقُونَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُما وَاللّهُ وَيُسَلّحُ فَلَا اللّهُ عَنْهُما وَلَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُما وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُما وَاللّهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الله

والاسنادسوى الصحابي كلم بصرون (قوله عن زياد بنجير) بحم وموحدة مصغر بصري تابعي ثقة ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث وحديث آخر اخرجه المصنف في النذر بهذا الاسناد واخرج عنى الصوم باسنا د آخر الي بونس بن عييد وقد سبق في اوائل الحبيجديثغير هذا منطر يقازيد بن جبير عنابن عمر وهوغير زياد بنجبيرهذا وليس اخاله ايضالان زيد اطائي كُوفي وزياد اثقفي بصرى لكنهما اشتركافي الثقة وفي الرواية عنان عمر (قوله اني على رجل) لم اقف على اسمه ( قوله قد الماخ بدنته ينحرها ) زاد احمد عن اسمعيل بن علية عن يونس لينحرها بمني ( قهله اجمها ) اى اثرها يقال بعث الناقة اثرتها وقوله قياما اى عن قيام وقياما مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة اوقوله المنها أي أقبها أوالعامل محذوف تقديره انحرها وقد وقع في روانة عندالاسماعيلي انحرها قائمة ( قوله مقيدة) اي معقولةالرجل قائمة علىمابة من قوائمها ولاني داودمن حديث جابر أن الني ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدية معقولة اليسرى قائمة على مابقي من قوا ممها وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير رايت ابن عمر ينحر يدننه وهي معقولة احدى يديها (قوله سنة مجد) بنصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص اوالتقدير متبعًا سنة عدرقلت) و يجوز الرفع ويدل عليه رواية آلحر بي في المناسك بلفظ فقال له انحرها قائمة فانها سنة عجد وفي هذا الحديث استحباب نحرالا بل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركه في الفضيلة وفيه تعلم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنةوان كان.ماحاوفيه أن قول الصحابي منالسنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجها بهذا الحديث في صحيحهما (قوله وقال شعبة عن يونس اخبرني زياد) هذا التعليق اخرجه اسحق بن راهو به في مسنده قال اخبرنا النضر بن شميل حدثناشعبة عن يونس سمعتزياد بنجبير يقول انتهيت مع ابن عمر فادا رجل قد اضجع بدنته وهو يريد انينحرها فقال قيامامقيدة سنة مجد عَيَظِلَيْهِ وقدنسب،مغلطاي ومن تبعه تعليق شعبة المذكور لتخرج ابراهيم الحربى عن عمرو بنمرزوق عنشعبة فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالمنعنة وليس في ذلك وفاء بمقصودالبخاري فانه اخرج طريق شعبة لبيان سماع يونس له من ا ز بادوكذا اخرجه حمدعن مجد بنجعفرغندر عن شعبة بالعنعنة ﴿ قُولُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَسْمَهُ فَيَاما ( قهله وقال ابن عمر سنة عجد) يشير الي حديثه في البابالذي فبله(قهله وقال ابن عباس صواف قياما) وهكذاذكره سفيان بن عيينة في تفسيره عن عبيدالله بن ابي يزيد عنه في نفسير قوله تعالياذكروا استرالله عليهاصوافقال قياما اخرجه سميد بن منصور عن ابن عيبنةواخرجه عبد بن حميد عن ابى نعيم عنهوقوله صواف بالتشديد جمع صافة الىمصطفة في قيامها ووقع في مستدرك الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله تعالى صوافن ايقياما على ثلاثة قوائم معقولة وهي قراءة ابن مسعود صوافن بكسر الفاء بعدها نون جم صافنة وهي التي رفعت احدى بديها بالعقل لثلا تضطرب (قوله حدثنا سهل بن بكار) الاسنادالي آخره بصريون (قوله فباتبها فلما اصبح) في رواية الكشميهي فبات بهاحتياصبح وقد تقدم الـكلام عليه في اوائل الحج والمراد منه هنا قوله ونحربيده

بالدينة كَبْشُبنِ أَمَا حَبْنِ أَفْرَنَينِ حَلَّ شَعْا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إَسْمُسِلُ عَنْ أَنْوبَ عَنْ أَبِي فِلاَهُ عَنْ أَنْسِ بِنِ مِاللَّكِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّهِ عَنْ الْمُلْمِ بَلَدِينَةِ أَرْبِطًا وَالْمَصْرَ بِنِي الْمُلْمِقَةِ رَكَبَيْنِ • وَعَنْ أَنُونَ رَضَى اللهُ عَنْهُ مَ باتَ حَى أَصْبَحَ فَصَلَى الصَّبْحَ مَ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ حَتَى إِذَا اسْتُوتَ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهُلَّ بِمُورَةٍ وَحَجَةً باب لا يُعلِى الْجَزّارُ مِنَ الْمُدَى شَيْنًا حَلَّ شَعْلَ لَحَمْدُ بنُ اللهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ أَنْ اللهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَى رَضِى اللهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلْهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلْ وَقَلْ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ الللّهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلْهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلْهُ الللللّهُ عَلْهُ عَلْه

أَمَرُ فِي النَّبِيُ وَلِيَّالِيَّةِ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ سبع بدن قياما كذا فى رواية ابى ذر (١) وفى رواية كريمة وغيرها سبعة بدن فقيل فى توجهها ارادا بعرة فلذا الحق بها الهاء والجمع بينه وبين ماقبله واضح وسيأتى بيان مانحر وعدده فى حديث على ان شاء الله تعالى قريبا ويأتى الكلام على حديث التضعية بالكبشين فى كتاب الاضاحى (قوله فى الطريق أثنا نية وعن أيوب عن رجل عن انس) المراد به بيان اختلاف اسمعيل بن علية ووهيب على ابوب فيه فساقه وهيب عنه باسنادوا حد وفصل اسمعيل

السكلام على حديث التضحية بالكبشين في كتاب الاضاحي ( فوله في الطريق الثانية وعن الوب عن رجل عن انس) المراد به بيان اختلاف اسمعيل بن علية ووهيب على ابوب فيه فساقه وهيب عنه باسنادواحد وفصل اسمعيل بمضه فقال عن ابوب عن ابي قلابة عن انس وقال في حضه عن رجل عن انس قال الداودي لو كان كله عند ابوب عن ابي قلابة ما البهمه وقال ابن التين يحتمل ان يكون اسمعيل شك فيه او نسيه ووهيب ثقة فقد جزم بان جميع الحديث عنه وقد تقدم السكلام على شيء من هذا في باب التسبيح والتحميد في اوائل الحج وفوتنبيه في حكي ابن بطال عن المهلب انه وقع عنده هنا فلما اهل لنابهما جميعا قال وهعناه امن من اهل بالقران لانه هو كان مغردا ولم اقتفى في شيء من الروايات التي اتصلت لنافي هذا الحديث ولا في عيم علماذكر وائما الذي في اصولنا فلما علا على البيداء لمي بهما جميعا ولعله وقع في نسخته فلما علاعلى البيداء اهل وفي اخرى لي فكتبت لي بالف فصارت الميداء لي بهما جميعا ولعله وقع في نسخته فلما علاعلى البيداء اهل وفي اخرى لي فكتبت لي بالف فصارت صورتها لنا بنون خفيفة وجمع بينها و بين الرواية الاخرى فصارت اهل لنا ولاوجود لذلك في شيء من الطرق وروى بفتح الطاء والجزار من الهدي شياً) فاعل يعطي محذوف المحاحب الهدى والجزار منصوب على القمولية وروى بفتح الطاء والجزار الرفع (قوله اخبر السفيان) هوالثورى (قوله عن عبد الرحن) سياً في في الباب الذي يعد التصر على اللاخبار بين مناهد وعبد الرحن و بيني عبد الرحمن وعلى (قوله وقال سفيان هو الذكور بالاسناد الذكور وليس معلقا وقد وصله النسائي قال اخبر نا اسحق بن منصور حد نناعيد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا سفيان وعبد الكرى المذكور

اقوم على البدن اى عند نحرها للاحتفاظ بها و يحتمل ان بر بدما هوا عمم ن ذلك اى على مصالحها في علفها ورعبها وسقبها وغير ذلك ولم يقع في هذه الرواية عددالبدن لسكن وقع في الرواية الثالثة ابهاما تهدنه ولان داود من طريق ابن اسحق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد نحر النبي يتطابق ثلاثين بدنة وامرنى فنحرت سائرها واصح منه ماوقع عند مسلم في حدبت جار الطويل فان فيه ثم انصرف متطابق الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم اعطى عليا فنحر ماغيروا شركه في هديه المنافق المنافق القسطلاني وفي رواية غير ابى ذر سبع بدن بدون او هو عكس ماهنا فحرر الم مصححه

ه والجزرى كما في الرواية التي في الباب بعده (قهله فقمت على البدن) اي التي ارصدها المهدى وفي الرواية الاخري ان

وَلَا أَعْطِى عَلَيْهَا شَيْفًا فَ جِزَ ارْبَهَا بِالْبِ " يَتَصَدَّقُ بِجِلُودُ الْهَدْي حِلَّ شَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَمَا يَعْنِي عَنِ ابْنِ جُرَّ بِجَرِ قَالَ أَخْبَرَقِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلَمْ وَعَبْدُ الْحَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ بُحَاهِدَاأَخْبَرَ مُأْلِنَ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي لَيْلِى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيمًا رَضِيُ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النِّيمَ فِي اللَّهِ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يُفْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا مُحْومَهَا وَجُلُودُهَا وَجِلاَهَا وَلاَ يُعْلِي فَى جِزَارَ نِهَا شَيْئًا

ثم امرمن كل بدنة ببعضة فجعلت فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها فعرف ذلك انالبدن كانت مائة مدنةوان الني ﷺ نحر منها ثلاثاوستين وتحرعلي الباقي والجمع بينه و بينرواية ابن أسحقاء ﷺ نحرثلاثين تمام عليا ان ينحر فنحر سبعاو ثلاثين مثلاثم نحر النبي عَلَيْنَاتُهُ ثلاثا وثلاثين فانساغ هذا الجمع والالها في الصحيح اصح (قوله ولااعطيعليها شيأفجزارتها ) وكذاقوله فيالرواية التي في الباب بعدُّه ( ولايعطي فيجزارتهاشيأً ) ظاهرها أذلا يعطى الجزار شيأالبتة وليس ذلك المرادبل المراد أنلا يعطى الجزار منها شيأ كاوقع عندمسار وظاهره مُم ذلك غيرم ادبل بين النسائي في روايته من طريق شعيب بن اسحق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من آلهدي عوضا عن اجرته ولفظه ولا يعطى في جزارتهامنها شيأ وأختلف في الجزارة فقال ابن التين الجزارة بالـكسر اسم الفعل و بالضم اسم للسواقط فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر و به صحت الرواية فان صحت بالضم جازأن يكون المراد لا يعطى من بعض الجزور اجرة الجزار وقال ابن لجوزي وتبعه المحب الطبرى الجزارة بالضم اسم لا يعطى كالعمالة وزنا ومعنى وقيل هو بالكسر كالحجامة والحياطة وجوز غيره الفتح وقال ابن الاثير الجزارة بالضم كالعمالة هايأخذه الجزارمن الذبيحة عرب اجرته وأصلها اطراف البعير الرأس واليدان والرجلان سميت بذلك لان الجزار كان بأخذها عن اجرته \* ( قوله باب يتصدق بجلود الهدي ) اورد فيه حديث على من رواية ابن جر بم َعن عبد الكرم الجزري هو ابن مالك والحسن مسلم وهو المكي جميعا عنمجاهد وساقه بلفظ الحسن بن مسلم وأما لفظ عبدالكريم فقد اخرجه مسلم من طريق ابن الى خيثمة زهير بن معاوية عنه و زاد وقال نحن نعطيه من عندنا (قوله وان يقسم بدنه ) بسكون الدالالمهملة و بجو زضمها ( قوله لحومها وجلودها وجلالها ) زاد ابن خزيمة منهذا الوجه فير وايته علىالمساكين ( قهلهولايعطي فيجزارتها شيأ )زاد مسلم وابنخزيمة ولايعطيفىجزارتهامنهاشياً قال ان خزية المراد بقوله يقسمها كلهاعلى المساكن الاما امره من كل بدنة بيضعة فطبخت كافى حديث جابريعني الطويل عندمسلم كماتقدم التنبيه عليه قال والنهي عن اعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها عن اجرته وكذا قال البغويفي شرحالسنة قالواما اذا اعطىاجرته كاملة ثم تصدق عليه اذاكانفقيراكما يتصدق علىالفقراء فلابأس مذلك وقالغيرهاعطاء الجزار علىسبيل الاجرة ممنوع لكونه معارضة واما اعطاؤه صدقة اوهدية او زيادة على حقه فالقياس الجواز ولمكن اطلاق الشارع ذلك فديفهم منهمنع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الاجرة لاجلما يأخذه فيرجم الى المعاوضةقال القرطي ولم يرخص في اعطاءالجزار منهافي اجرته الآ الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بنءمير واستدل به على منع بيع الجلد قالالقرطى فيه دليل علىانجلود الهدى وجلالها لاتباع لعطفها علىاللحم واعطائها حكه وقد اتفقوا على ان لحمها لابباع فكذلك الجلود والجلال واجازه الاوزاعي واحمد واسحق وأبو ثو روهو وجه عندالشا فعية قالواو يصرف ثمنه مصرفالاضحية واستدل ابو ثورعلى انهما تفقواعلى جوازالانتفاع بهوكل ماجازالا تنفاع بهجاز بيعه وعورض باتفاقهم علىجوازالاكل من لحم هدي التطوع ولايلزم من جوازكله جواز بيعه وسيأتي الكلام على الاكل منها في الباب الذي بعده واقوى من ذلك في رد قوله ما اخرجه احمــد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعا لاتبيعوا لحوم الاضاحى والهدى وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولاتبيعوا وان اطعمتم من

173 يَتَصَدَّقُ بِجَلَالِالْبُدْنِ حِلَّ هِـ أَبُو نُسِيرٍ حَـدْتَنَا سَيْفُ ابْنُ أَبِي سُلَمَانَ قالَ سَيِثَ مُجَاعِيدًا يَمُولُ حَدَّتَنِي ٱبْنُ أَبِي لَيْلَى أَنْ عَلَيًّا رَصِي اللهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ قال َأَهَدَى النَّبِيُّ عَلِيًّكُ مَائَةٌ بَدَنَةٍ فأَ مَرْنِى بِلُحُومِا فَتَسَمَّتُهُا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالُمَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُها بِالبِثُ وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَاهِمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَاتَشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهَّرْ بَيْنَى لِلطَّائِينِ وَالْقائِينَ وَالزُّكُمِّ السَّجُودِ وَأَدُّنْ فى النَّاسِ بِالْحَجُّ بِأَنْوكَ رِجالاً إلى قَوْ لِهِ خَبْرٌ لهُ عِنْدَ رَبِّهِ بِاسِبُ مايأُكُلُ مِنَ الْبَدْنِ وَمَا يُنْصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرْنِي نَافِمْ عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما لاَ بُو كُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ والنَّذِر وَيُو كُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ وَقالَ عَطَاتِه

وَيُطْعِيمُ مَنَ الْمُنْفَعِ حِلَّا شَيْمًا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَغِي عَنِ انْنَ جُرَبِعِ حَدَّثَنَا عَطَاء تَعيمَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَمَا يَقُولُ كُنَّا لَانَا كُلُ مِنْ لُحُومٍ بَدْنِيَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنِى ۚ فَرَخَصَ لَنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كُلُوا

وَرَوْدُوا فأ كَلْنَا وَرَوَدْنا . قُلْتُ لَعَلَاء أَقَلَ حَتَّى جِنْنا المدينة قَالَ لا حدّ شي عالد بن تخلير حدثنا أُسلَبِانُ قالَ حَدَّثَنِي يَحْيِي قالَ حَدَّثَنَنَى عَرَةُ قالَتْ مَمِيْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها تَقُولُ خَرَجْنا مَمَ رَسُول اللهِ عَيِّالِيَّةِ لِحْس بَقِينَ منْ ذِي الْقُمُّدَةِ ۚ وَلَا نُرِي إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنُوْنَا منْ صَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ

لمْ يَكُنْ مَمَّهُ هَدْى إِذَاطَافَ بِالْبِيْتِ ثُمَّ يَجِلُّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَىَ لحومها ف كلوا ان شنم \* ( قول اب يصدق مجلال البدن ) اورد فيه حديث على من طريق اخرى عن مجاهد وقد تقدم السكلام عليه قبل الواب في باب الجلال والبدن وفي حديث على من الفوائدسوق الهدي والوكالة في نحر

الهدىوالاستئجار عليه والقيام عليه ونفرقته والاشراك فيهوانهن وجبعليه شيء نقفله تخليصه ونظيره الزرع يعطى عشره ولا يحسب شيأ من نفقته على المساكين \* (قوله باب واذ والالراهيم مكان البيت ان لانشرك بي شيأ وطهر بيتي للطانمين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا) وقوله ( الى قوله خبر له عند ر به ) وقع سياق الآيات كلها فـر وابة كريمة والمراد منها هنا قوله تعالى فـكلوا منها واطعموا البائس التقير

ولذلك عطف عليها فىالترجمة وما ياكل من البدن وما يتصدق اي بيان المراد من الآية ( قوله وقال عبيد الله )هو ابن عمر العمرى ( اخبرني نافع عن ابن عمر لايؤكل من جزاه الصيد والنذر ويؤكل مماسّوي ذلك ) وصله ابن ابي شيبة عن ابن نمر عنه بمعنَّاه قال اذا عطبتالبدنة اوكسرت اكل منها صاحبها ولم يبدلها الاان تـكون نذراأو جزاه صيد ورواه الطبري من طريق القطان عن عبيد الله لمعظ التعليق المذكور وهذا القول احدى الروايتين عن

احمد وهو قول مالك و زاد الاندية الاذي والر واية الاخرىعن احمدولايؤكل الامن هدى التطوع والتمتم والقرآن وهو قول الحنفية بناه على اصلهم ان دم التمتع والقرآن دم نسك لادم جبران ( قوله وقال عطاء ياكل و يطعمن المتمة ) هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جر ع عنه وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما يجعل السماكين من النذر وغير ذ لك ولامن الندية و يؤكل مما سوى ذلك وروى عبد

ابن حميد من وجه آخر عنه ان شاء اكل من الهديوالاضحية وأنشاء لم يأكلولاتخالف بين هذه الآثار عن عطاء فان حاصلها مادل عليه الاثر التاني و زيم ابن القصار الما لكي ان الشافعي تفرد بمنم الاكل من دم التمتع ﴿تنبيه﴾ وقع في رواية كريمة بعد قوله فهو خير له عند ربه وقبل قوله وماياً كل من البدّن ومايتصدق لفظ إب وسقط من رواية ابى ذر وهو الصواب ( قولُه كنا لاناً كل من لموم بدننا فوق ثلاث منى ) باضافة ثلاثالى منى وسيأني الكلام عليه مستوفي انشاء الله تعالى في اواخر كتاب الاضاحي رهومن الحكم المتفق على نسخه (قوله-لمان) الله عنها فَهُ خَلَ عَلَيْنا يَوْمَ النَّحْرِ بَلَحْمِ بَمْرَ فَقُلْتُ مَاهِذَا فَقِيلَ ذَبِحَ النَّبِيُّ وَقَالَةُ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَالَ بَعْنِي فَدَ كُرْتُ هَذَا الْمَدِيثِ الْفَاسِمِ فَقَالَ أَتَنَكَ بِالْمَدِيثِ عَلَى وَجْهِ بِالْبُ اللَّبِي عَبَّسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عُدَّ بِنُ عَبْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَعْمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَعْمَ اللهُ عَنْهُما قَالَ رَجُلُ النَّي وَقَيْلَ مَنْ مُ اللهُ عَنْهَا كَالَ الْمَرْجَ حَلَّ هَمُ اللهُ عَنْهَا قَالَ الْمَرْزَ بِن رَفَيْعِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ رَجُلُ النَّي قَلِيلِي وَلَيْ وَرُتُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُما قَالَ لاَحْرَجَ قَالَ الْمَرْزَ بِن رَفَيْعِ عَنْ عَطَاءِ عَن ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ لاَحْرَجَ فَلَ الْمَرْزَ عَنَ اللهُ عَنْهَا عَنَ اللهُ عَنْهَا عَنَ اللهُ عَنْهَا عَنَ اللّهِ عَنْ عَلَيْكُو رُوتُ وَقَالَ عَنَا اللهُ عَنْهُمَ عَنَ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَحْرَجَ قَالَ الْمَرْزَ بِي وَقَالَ عَنَا اللهُ عَنْهُما عَنَ اللهُ عَنْهَا عَنَ اللهُ عَنْهَا عَنَ اللهُ عَنْهَا عَنَ اللّهِ عَنْ اللهُ عَنْهُما عَنَ اللّهُ عَنْهُما عَنَ اللّهُ عَنْهُمَ عَنْ اللّهُ عَنْهُمَ عَنْ عَلَيْقُونَ فَي اللّهُ عَنْهُما عَنِ اللّهُ عَنْهُما عَنِ اللّهُ عَنْهُما عَنِ اللّهِ عَنْهِم وَقَالَ عَنَّ الْمُ الْمَاسِ وَعَي اللّهِ عَنْهُما عَنِ النّبِي عَيْلِيلُو فَي وَقَالَ عَقَالُ أَلَاهُ عَنْهُما عَنِ النّبِي عَنَّالَ وَعَلَى عَنْها أَوْالُو عَنْها وَقَالَ عَنْ اللّه عَنْهَا عَنْ اللّه عَنْها عَنِ النّبِي عَيْلِيلُو فَي اللّه عَنْها عَنِ النّهِ عَنْهَا عَنْ اللّه عَنْها عَنْها اللّه عَنْها عَنْ اللّه عَنْها عَلَا عَلَى اللّه عَنْها فَاللّه عَنْها فَاللّه عَنْها عَنْها فَاللّه عَنْها عَلَا اللّه عَنْها عَلْهُ اللّهُ عَنْها فَاللّه عَنْها عَلَاللّه عَنْها عَلْهَ عَلْهَ اللّه عَنْها عَلَاهُ عَ

هو ابن بلال ويحيي هو ابن سعيد الانصاري والاسنادكله مدنيون وخالد وانكان اصله كوفيا فقد سكن المدينة مدة وقد تقدم الكلام على حديث عائشة هذا في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه وقوله في رواية سلمان هذه حتى اذا دنومًا من مكة امر رسول الله عَلَيْنَ من لم يكن معه هدى اذا طاف بالبيت ثم محل كذا للا كثر من طريق الفريري وكذا وقع في رواية النسُّفي لـكن جعل على قوله ثم ضبة ووقع في رواية الى ذر بلفظ ان بدل ثم ولااشكال فيها وكذا اخرجه مسلم عنالقعني عن سليان بن بلال بلفظ ان يحلوزاد قلبها اذاطاف بالبيتو بين الصفا والمروة وقدشرحهالكرماني على لفظ ثم فقال جواب اذا محذوف والتقديريم عمرته ثم يحل قال وبجوزان يكون جواب منتم محذوفا و بحوزان تكون ثم زائدة كماقال الاخفش فىقوله تعالى انلاملجأ من الله الااليه ثم تاب عليهم أن تاب جواب حتى اذا (قلت ) وكله تـكلف وقد تبين من رواية مسلم ان التغير من بعض الرواة ولاسها وَهَدُوقَعُ مُنْهُ فَيْرُوايَةً انْ ذَرَ الْهُرُويُ وَقَدَمَتَ رَوَايَةً مَالكُ قُرْ يَبَاوَمُنْلُهَا فَي الجَهَادُ وَكَذَا للاسماعيلي من وجه آخر عن يحيين سعيدوهوالصواب: (قوله باب الذبح قبل الحلق) اورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبحو وجه الاستدلال به لما ترجم له ان السؤال عن ذلك دال على ان السائل عرف ان الحسم على عكسه وقد اورد حديث ان عباس من طرق ثم حديث الىموسى فاما الطريق الاولي لحديث ابن عباس فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه لمفظ سئل عمن حلق قبل ان يذبح وتحوه والثانية من طريق ابى بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع-عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمى والحلق قبل الذبجوالذبح قبل الرمى وعرف به المراد بقوله فى ر وايةمنصور ونحوه والنالتة منر واية ابن خثيم عن عطاء ( قولِه وقال عبدالرحيم بن سليمان عن ابن خثيم )(١)وهو عبدالله بن عبَّان وهذه الروايةالملقةوصلها الاسماعيلي من طريق الحسن بن حمادعنه ولفظه انرجلا قال يارسول الله طفت بالبيت قبل أن أرمى قال أرم ولاحر جوصله الطبراني في الاوسط من طريق سعيد بن عجد بن عمر والاشعثي عن عبد الرحيم وقال هردبه عبدالرحيم عن ابن خثيم كذا قال والر واية التي تلي هذه رد عليه وعرف بهذا ان مراد المخاري اصل الحديث لا خصوص ماترجم معمن الذبح قبل الحلق ( قوله وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خشم ) لم اقف على طريقه موصولة (قوله وقال عفان اراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيدبن جبير عن ابن عباس )القائل

(١) قوله وقال عبد الرحيم بن سليان عن ابن خثيم وكذاقوله الآتى وقال حماد يعني ابن سلمة كذا بنسخ الشر ح والذى في المتن ماتري بالهامش فلعل مافي الشارح رواية له اه مصححه

133 وَقَالَ عَمَّادُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عَطَاءِعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ النَّهِ عَلِيْنَ حَدْ ثَانَ مُحَدُّ بْنُ ٱلْمَنَيَّ حَدَثْنَا عَبْدُ الأعْلَى حَدَّثَنَا خالدٌ عَنْ عِكْرَ مَـهَ عَنْ ابْنِ عَبَّسِرضِي اللهُ عَنْهُمَا قَلَ سُنِلَ النَّبيّ وَيُعِلِينُ فَعَالَ رَمِيتُ بَعْدَ مَاأُمْ بِيتُ فَعَالَ لاَحْرَجَ قالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لاَحْرَجَ حَلْ شَعْا عَبْدَانُ قَالَ أَخْسَرَكِي أَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ قَيْسِ فِي مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو ۚ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ ثُلْتُ نَمَمْ قَالَ بِمَـا أَهْلَتَ قُلْتُ لَبَيْكَ بإهْلاَلِ كَا هِلَالِ النَّبِيُّ مَيْتِظِيِّهِ ۚ قَالَ أَحْمَنْتَ أَنْطَلِقَ ضَلُفُ بِالْبَبْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمُّ أَنَيْتُ ٱمْرَأَةً مِنْ بِسَاءٍ بَنِي قَيسِ فَفَلَتْ رَاسِي ثُمَّ أَهَلُتُ بِالحَجُّ فَـكُمْتُ أَفِيى بِهِ النَّاسَ حَتَى خِلاَقَةٍ عُمرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَذَكُوْنَهُ لَهُ . فَقَالَ إِن نَأْخُهُ بِكِيتَابِ اللهِ فِإِنَّهُ كَأْمُونَا بِالنَّامِ . وَإِنْ نَأْخُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فإنَّ رَسُولَ اللهِ وَيُطِيِّكُ لَمْ يَعِلُ حَقَّى بَلَمَ الْمَدْى عَلِدُ بابُ مَن لَبَدَرَأَسَهُ عِنْدَالإِحْرَامِ وَحَلَقَ حَدْثَ عَبْدُ الله

أَنْ يُوسُفَأَ خَبَرَ نَامَالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ نُحْرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ كِارَسُولَ اللهِ ماشأَنَّ النَّاسِ حَلُّوا بِمُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَ قَلْدْتُ مَدْيِي فَلَا أَحِيلُ حَتَّى أَنْحَرَ اراه هو البخاري فقدا خرجه احمد عن عفان بدو بهاو لفظه جاه رجل فقال بارسول القم حلقت ولم اتحر قال لاحرج فانحر وجاءهآخر فقال يارسول الله نحرت قبلمان ارمى قال فارم ولاحرج وزع خلف انالبخارى قالى فيه حدثناعفان والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خديم هل شيخه فيه عطاء اوسعيد بن جبير كالختلف فيه على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس اوجار فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء وانالذي يخالف ذلك شاذوا نماقصد بايراده بيان الاختلاف وفي رواية عفان هذهالدلالة على تعدد السائلين عن الاحكام المذكورة (قولهوقال حماد يعني ابن سلمة الخ) هذه الطريق وصلها النسائي والطحاوي والاسماعيلي وابن حيان من طرق عن حماد بن سلمة به تحوسياق عبد العزيز بن رفيع والطريق الرابعة من طريق عصكرمة عن ابن عباس ( قهله عبدالاعلى ) هو ابن عبدالاعلى وخالدهو الحذاء وكا"ن البخارى استظهر به لمــا وقع فـطريق عطا. من الاختلاف فاراد أن يبين ان لحديث ابن عباس اصلا آخر وفي طريق عكرمة هذه زيادة حكم الرمي بعد المساء فان فيهاشعارا بأنالاصل فىالرى ان يكون مهارا وسيأتىال كملام على حكم هذهالمسئلة بعد أربعة أبواب وأماحديث أي موسى فقد تقدمالكلام عليه في إب النمتع والقران ومطابقته للرجمة من قول عمرفيه لمجل حتى بلنزاله دى محله لان بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدى فلوتقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ الهدى محله وهذا هو الاصل وهو تقديم الذبح على الحلق وأماناً خيره فهو رخصة كما سيأتى ( قوله ففلت ) بفاءالتعقيب بعدها فاه ثم لام خفيفة مفتوحتين تُم مثناًة أي تتبعت القمل منه ، ( قوله باب من لبدراً سه عندالاحرام وحلق ) أي بعدد لك عندالاحلال قيل اشار بهذه الترجمة الي الحلاف فيمن لبد هل جمعين عليه الحلق أولا فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي وقالأهل الرأى لايتمين بل ان شاء قصر اه وهذا قول الشافعي في الجديد رئيس للاول دليل صريح واعلىمافيه ماسيأتي فياللباس عنعمر من ضفر رأسه فليحلق وأورد المصنف فيهذا البابحديث حفصة وفيهاتي لبدتراً سي وليس فيه تعرض للحلق الاأنه معلوم من حاله ﷺ انه حلق رأسه في حجه وقدُو رد ذلك صريحًا في

حديث ابن عمركافىأول الباب الذي بعده وأردفه ان بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة وقد قلت غير مرةأنه لايلزمه أن يأتي بجميع مااشتمل عليه الحديث فىالنرجمة بل اذا وجدت واحدة كفت وقد ( ٥٦ - ( فعج البارى ) - ثالث )

بالب ألحلق والتقصير عند الإحلال حدث أنوالهان أخبراً فا شكيب بن أبي خرزة قال نافيع المحلق ان عُمر رضى الله عنه كنه الله بي عمر وسف الله عنه عنه عنه كنه الله بي عمر وسف المنه عن عنه عنه الله بن عمر رضى الله عنها أن رسول الله عنها اللهم إرحم المحتقين قالوا والمقصر بن يارسول الله قال والمقصر بن المحتقين قالوا والمقصر بن يارسول الله قال والمقصر بن عارسول الله قال والمقصر بن فاوا والمقصر بن عارسول الله عالى والمقصر بن فاف حد تنى نافع والمقالم الله الله قال والمقالم قال الله قال والمقالم قال الله قال والمقالم قال المحتقين مرة أو مرا تين وقال عبيد الله حد تنى نافيم قال فالرابية والمتحدد والمتحدد الله المحتقين مرة أو مرا تين والله عبيد الله عبيد الله عنه المقالم في المنه قال فالرابية والمتحدد والمتحدد الله الله المحدد الله في المحدد المحدد الله في المحدد الله في المحدد الله في المحدد الله في المحدد المحدد الله في المحدد الله المحدد الله في المحدد المحدد الله في المحدد الله في المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد المحدد الله المحدد المح

قدم الكلام على حديث حفصة في باب المتم والقران \* (قوله باب الحلق والتقصير عند الاحلال) قال ابن المنير ف الحاشية الهمالبخارى بهذه البرجمة ان الحلق نسك لقوله عند الاحلال ومايصنع عند الاحلال وليسهو نفس التحال وكا ماستدل علىذلك بدعا ته عطالية لفاعله والدعاء يشعر بالنواب والنواب لايكون الاعلى العبادة لاعلى المباحات وكذلك تفضيله الحلق علىالتقصير يشعر بذلك لان المباحات لانتفاضل والقول بان الحلق نسك قول الجمهو رالارواية . مضعفة عن الشافعي الماستباحه محظوروقد اوهمكلام ابنالمنذر انالشافعي تفردبها لكنحكيت أيضاعن عطاء وعن أبي وسفوهيرواية عن أحمد وعن بعض الما لكية وسيأتي مافيه بعد بابين ثمذكر المصنف في الباب لابن عمر ثلاثة أحاديث ولان هر مرة حديثا ولا نءباس حديثا \* فالحديث الاوللان عمرمن طريق شعيب بنأن حمزة قالقال نافع كان ان عمر يقول حلق رسول الله عليالية في حجته وهذا طرف من حديث طويل أوله الزل الحجاج مان الزرم الحديث نبه على ذلك الاسماعيلي \* والحديث الثاني لا بن عمر في الدعاء للمحلقين وسيأتي بسطه \* والحديث الثالث لابن عمر من طريق جويرية بن أساء عن نافع ان عبدالله وهو ابن عمر قال حلق الني مَلَيْكَانِيْهِ وطا نفة من اصحاه وقصر بعضهم وكا والبخارى لم يقع له على شرطه التصر ع بمحل الدعاء المحلقين فاستنبط من الحديث الاول والتالث انذلككان فيحجة الوداع لان الاول صرح بأن حلاقه وقع في حجته والتالث لم يصرح بذلك الاانه بين فيه ان بمض الصحابة حلق و بعضهم قصر وقد أخرجه في المغازي من طريق موسى بن عقبة عن الفر بلفظ حلق في حجة الوداع واناسمن أصحابه وقصر بعضهم وأخرج مسلم من طريق الليث بن سعدعن نافع مثل حديث جويرية سواءو زاد فيه ان رسول الله ﷺ قال يرحم الله المحلقين فأشعرذلك بأنذلك وقعرفي حجة الوداع وسنذكر البحث فيهمع ابن عبدالبر هنان شاءالله تمالي ﴿ تنبيه ﴾ افادان خز عة في صحيحه من الوجه الذي اخرجه البخاري منه في المفازي من طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلا بالمتن المذكور قال و زعموا أن الذي حلقه معمر بن عبدالله بن نضلة و بين أ بويسعود في الاطراف انقائل و زعموا ابنجر بح الراوي له عن موسى بن عقبة ( قوله قالوا والمقصر بن يارسول الله )لماقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد، والواو في قوله والمقصر من معطوفة على شيء محذوف تقدرهقلوالمفصرن أوقلوارحم المقصرن وهو يسمىالعطفالتلقينى وفىقوله متيالية والمقصرناعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولونخلل بينهما السكوت لغيرعند ( قوله قال والمقصرين )كذا في معظم الروايات عن مالك أعادة الدعاء للمحلقين مرتين وعطفالمقصرن عليهم فيالمرةالثا لنة وأنفرديحي بنبكير دون رواة الموطأ باعادة ذلك ثلاث مرات فبه عليه اين عبدالبر فماالتقصى وأغفله فىالتمهيدبل قال فيهانهم لم يختلفوا على مالك فىذلك وقدراجعت أصل سماعي منموطأ يحي بن بكير فوجدته كماقال فىالتقصى ( قوله وقال\الليث) وصله مسلم ولفظه رحمالله المحلقين مرة اومرتين قالوا والمقصرين قال والمقصرين والشك فيه من الليث والافأكثرهم موافق لمبيا يوواه مالك (قولِهوقال عبيدالله ) بالتصغير وهو العمري و روايتهوصلها مسلم منرواية عبدالوهاب الثقفي عنه باللفظ

الذيعلقه البخاري وأخرجه أيضاعن عدمن عبدالله بننمير عن أبيه عنه بلفظ رحم الله المحلقين قالوا والقصرين فذ كر مثل رواية مالك سواء وزادقال رحمالله المحلقين قالوا والمقصرين بإرسول الله قال والمقصرين وبيان أن كوتها فيالراجةأن قوله والمقصرين معطوف علىمقدر تقديره يرحمانه المحلقين وانمياقال ذلك بعد اندعا للمحلقين ثلاثمرات صربحا فيكون دعاؤه للمقصرين فيالرابعة وقدرواه أبوعوانة في مستخرجه منطريق النوري عن عبيدالله بلفظقال فىالنا لتقوالمقصرىن والجمع بينهما واضحبأن منقال فىالرابعة فعلى ماشرحناه ومن قال فىالثا لثة أزاد انقوله والمقصرين معطوف علىالدعوة التالتة اوأرادبالتالتة مسئلةالسائلين فيذلك وكان ﷺ لاتراجم بعد ثلاث كماثبت ولولميدع لهم بعدثالث مسئلةماسألوه فيذلك وأخرجهأحمد منطريق أيوب عن نافع بلفظ اللهم اغفر للتحلقين قالوا وللمقصرين حتىقالها ثلاثا أوارجا نمقال والمقصرين ورواية منجزم مقدمةعلى رواية من شك ( قَهُلُهُ حَدَثناعياش بِنَالُولِيد ) هو الرقام بالتحتانية والمجمة ووقع فيرواية ابن السكن بالموحدة والمهملة وقال أ توعَى الجياني الاولارجح بل هوالصواب وكانالقابسي بشك عن أبي زيد فيه فهمل ضبطه فيقول عباس أو عيَّاش ( قلت ) لم يحرج البخاري العباس بالموحدة والمهملة ابن الوليد الاثلاثة أحاديث نسبه في كل منهماالنرسي احدها فيعلاماتالنبوة والآخرف المغازى والنالث فيالفتن ذكرهمعلقا قالوقال عباس النوسي وإماالذي بالتحتانية والمعجمة فأكثر عنه وفيالغالب لاينسبه والله أعلم ( قهله قالها ثلاثًا ) أي قوله الليم اغفر البحلقين وهذه الروامة شاهدة لان عبيدالله العمرى حفظ الزيادة ﴿ تنبيه ﴾ لمأر في حديث أي هريرة من طريق أي زرعة من عمر وامن جزير عنه الامن رواية عجدبن فضيل هذه بهذا الاسناد في جميع ماوقفت عليه من السنن والمسانيد فهي من أفراقاه النعبدالرحمن عن أبيه عن أي هر برة ولم يسق لفظه وساقه أبوعوانة ورواية أبي زرعة انم واختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله ﷺ ذلك فقال ابن عبدالبر لمهذكر أحد من رواة كافر عن أن عمر ان ذلككان يومالحديبية وهوتقصير وحذف وانماجرى ذلك يومالحديبية حينصد عنالبيت وهذامخفوظ مشهورمن حديث ابن عمر وان عباس وأي سعيد وأن هر برة وحبشي بن جنادة وغيرهم ثم أخرج أبي سعيد بلفظ سمت رسول الله ﷺ يستغفرلاهل الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة وحديث ابن عباس بلفظ حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله ﷺ رحم الله المحلقين الحديث وحديث أي هريرة من طريق عُمْمِن فَضِيل المَمَاضَى ولم يسق لفظه بلقال فذكر معناه وتجوز فيذلك فانه ليس فيرواية أبي هريرة تعيين الموضع ولم يقع فى شىء من طرق التصر يح بسماعه لذلك من الني ﷺ ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع لأنه شهدهاولم يشهد الحديبية ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيأ ولمأقف على تعيين الحديبية فيشي. من الطرقعنه وقدقدمتْ فيصدرالباب أنه مخرج من مجموع الاحاديث عنه أنذلك كان في حجة الوداع كمايومي. اليه صنيع البخاري وحديث أي سعيد الذي أخرجه ابن عبدالبر أخرجه أيضا الطحاوي من طريق الاو زاعي وأحد

وابن أبي شبية وأو داود الطيالسي من طريق هشام الدسستوائي كلاهما عن بحي بن أبي كثيرُ عن اراهم الانصاري عن أنى سعيد وزاد فيه أنو داود أن الصحابة حلقوا وم الحديبية الاعثمانُ وأبا قتادة وأماحديث ابن عباس فآخرجه ابن ماجه من طريق ابن اسحق حدثني ابن ألى نجيح عن مجاهد عنه وهو عند ابن اسحق في المنازى هذا الاستاد وان دلك كان بالحديبية وكذلك أخرجه أحمدوغيره من طريقه وأماحديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي اسحق عنه ولم يعين المسكان وأخرجه أحمد من هذا الوجه وزاد في سياقه عن حبشي وكان من شهد حجة الوداع فذكر هذا الحديث وهذا يشعر بانه كان في حجة الوداع وأماقول ابن عبدالبر فوهم فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في السنن ومن طريق الطبراني في الاوسط ومن حديث المسورين مخرمة عند ابن اسحق في المفازي وورد تعيين حجة الوداع من حديث أي مرم السلولي عندأ حمدوابن أبي شيبة ومن حديث أم الحصين عند مسلم ومن حديث قارب ابن الاسود الثقني عند أحمد وابن أبي شيبة ومن حديث أم عمارة عند الحرث فالإحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددا وأصح اسنادا ولهذاقال النووي عقب أحاديث ابن عمر وأنى هريرة وأم الحصين هذه الاحاديث مدل على أن هذه الواقعة كانت ف حجة الوداع قال وهو الصحيح المشهور وقيل كان في الحديبية وجزم بأن ذلك كان في الحديبية امام الحرمين في النهاية ثم قال النووى لايبعد أن يكون وقع فىالموضعين انتهى وقال عياض كان فىالموقعين ولذا قال ابندقيق العيدأ لهالاقرب (قلت) بل هو المتمين لظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمناه الا أن السبب في الموضعين مختلف فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الاحلال لما دخل عليهم من الحزن الحونهم منعوا من الوصول الىالبيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخا لفهم الني صلى الله عليه وسلم وصالح قر يشا على أن ترجع من العام المقبل والقصة مشهورة كما ستأتى فيمكانها فلما أمرهمالني صلى الله عليه وسلم بالاحلال توقفوا فأشارت أم سلمة أن يحل هو صلى الله عليه وسلم قبلهم ففعل فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعض وكان من بادر اليالحلق أسرع الى امتثال الامر نمن اقتصر على التقصير وقدوقع التصريح بهذا السبب في حديث اسعباس المشار اليه قبل قان في آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوايارسول الله مابال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة قال لانهم لم يشكوا وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الاثير في النهاية كان أكثر من حجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدى فلما أمرهم أن يفسخوا الحج الى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا ر.وسهمشق عليهمُم لما لم يكن لهم مد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخَّف من الحلق ففعله أكثرهم فرجح النبي عَلَيْكَالِيّه فعل منحلن لكونه أبين في امتثال الامر انهي وفيا قاله نظر وان تابعه عليه غير واحد لان المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة و محلق في الحج اذا كان ما بين النسكين متقار با وقد كان ذ اك في حقيم كذلك والاولى ماقاله الحطابي وغيره انعادة العرب انها كانت تحب توفيرالشعر والنزين بهوكان الحلق فيهم قليلا وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الاعاجم فلذلك كرهوا الحلق واقتص وا على التقصير وفي حديث الباب من الفوائد ان التقصير يجزى. عن الحلق وهو مجمع عليه الاماروي عن الحسن البصري ان الحلق يتعين في اول حجة حكاه ابن المنذر بصيغة التمريض وقد ثبث عن الحسن خلافه قال ابن ابي شيبة حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الذي لمجيج قط فان شاء حلق وانشاء قصرنع روى ابن ابي شببة عن ابراهم النخمي قالاأذا حج الرجل أول حجة حلق فان حج اخري فان شاء حلق وان شاء قصر ثمرويعنه انه قال كانوا يحبون ان محلقوافي اول حجة واول عمرة انتهيوهذا يدلعمان ذلك للاستحباب لاللزوم نبرعند الما لكية والحنا بلةان محل تعيين الحلق والتقصيران لايكون المحرم لبد شعره اوضفره اوقصه وهوقول النورى والشافعي فىالقدم والجمور وقال فى الجديدوفاقا للحنفية لايمين الا ان نذره اوكانشعره خفيفالا يمكن تقصيره اولم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه واغرب الحظامي فاستدل

**{{0}** عَنِ الْحَسَنِينِ مُسْلِمٍ عَنْطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُعَاوِيَّةً رَضِيَاللهُ عَنْهُمْ قالَ قَمَّرْتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سهذا الحديث لتعين الحلق لمن لبد ولاحجة فيه ان الحلق افضل من التقصيرو وجههانه الجغرفي العبادةوا بين للخضوع والذلة وادل على صدق النية والذي يقصر يبني على نفسه شيأ مما ينزين به بخلاف الحالق فانه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى وفيه اشار الى التجرد ومنثم استحبالصلحاء القاءالشعور عند التوبة واللهاعلم واماقولالنو وي تبعا لذيره في تعليل ذلك بان المقصر يبقي على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مامور بترك الرينة بل هو اشعث اغيرنفيه نظر لان الحلق الما يقم بعد انقضاء زمن الامر بالتقشف فاله محل له عقبه كل شي. الاالساء في الحج خاصة واستدل هموله المحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس لانه الذي تقتضيه الصيغةوقال وجوب طق جمعمالك

واحمد واستحبه الكوفيون والشافعي و مجزي. البعض عندهم واختلفوا فيه فعن الحنفيةال م الا الإيرمف فقال النصف وقال الشافعي اقل مابحب حلق ثلاث شعرات وفي وجه لبعض اصحابه شعرة واحدة والتقصير كالحلني فالافضل أن يقصر من جميع شعر راسه ويستحب اللاينقص عن قدر الانالة وأن اقتصر على دونها أجز أهذا

للشافعية وهو مرتب عند غيرهم على الحلق وهذا كله في حق الرجال و اماالنساه في المشروع في حقين التقصير بالاجاع وفيه حديث لابن عباس عند أي داود ولفظه نبس على النساء حلق وأنماعي النساء التقصير وللزمذي من حديث على مي ان تحلق المراة راسها وقال جمهور الشافعية لوحلقت اجراها ويكره وقال الفضايان ابو الطبيب وحسين لابجوز

والله أعلموفى الحديث أيضامشر وعية الدعاء لمن فعلماشرع له وتكرار الدعاء لمن فعل الراجعين الامرين الخير فيهما والتنبيه بالتكر ارعلى الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وان كان مرجوحا (قوله عن الحسن بن مسلم ) فی روایة بحیین سمید عن ابن جر بج حدثنی الحسن ابن مسلم أخرجه مسلم والاسناد سوی ابی عاصم مکیون وفيه رواية صحابى عن صحابي ومعاوية هوابن ابيسفيان الحليفة المشهور (قوله عن معاوية ) في رواية مسلم انعماوية

ابن الىسفيان اخبره (قوله قصرت) اي اخذت من شعر راسه وهو يشعر بان ذلك كان في نسك المافي حجاوعمرة وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرةولاسها وقــد روى مسلم في هذا الحديثان ذلك كانبالروة ولفظة قصرت عن رسول الله ﷺ مشقص وهو على المروة أو رايته يقصر عنه مشقص وهو على المروة وهذا يحتمل ان يكون فى عمرة القضية اوالجعرانة لـكن وقع عنــد مــلم من طريق اخرى عن طاوس بلفظ اماعلـت اني قصرت عن رسول الله ﷺ بمشقص وهو على المروة قفلت له لااعلم هذه الاحجة عليك و بين المرادمن دلك فى روآية النسائى فقال بدل قوله فقات لهلا الح يقول ابن عباسوهذه على معاوية ان ينهي الناس عن المتعة وقد تمتع رسول الله ﷺ ولاحمدمن وجه آخرعن طاوس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله ﷺ حتى مات المحديث وقالواول من نهى عنهامعا ومة قال ابن عباس فعجبت منه وقدحد ثنى انه قصر عن رسول الله عَيْطَائِينَ بمشقص انتهى وهــذا بدل على أن ابن عباس حمل ذلك على وقوعه في حجةالوداع لقوله لماوية انهذه حجة عليك اذلوكان في العمرة لما كان فيه على معاوية حجة واصرح منه ما وقع عند احمد من طريق قبس بن سعد عن عطاءان معاوية حـــدث الله اخذ من اطراف شعررسول الله ﷺ في ايام العشر بمشقص معي وهو بحرم وفي كونه في حجة الوداع

نظر لان النبي ﷺ لم بحل حتى بلغ الهدى محله فكيف يقصر عنه علىالمروةوقدبا لغ النووى هنافيالرد على من زعم ان ذلك كان في حجة الوداع فقال هــذا الحديث محمول عــلى ان معاوية قصر عن النــي عليه فى عمرة الجعرانة لان النبي عَيْمُتْكِيْرُةٍ في حجة الوداع كان قارنا وثبت آنه حلق بمني وفرق الوطلحة شعره بين النّاس فلايصح حمل تقصير معاوية علىحجة الوداع ولايصح حملهأيضا علىعمرة الفضاء الواقعة سنة سبع لازمعاوية لميكن يومئذ مسلما اتما أسلم يومالنتج سنةتمان هذا هو الصحيح المشهور ولايصح قول من عمله على حجة

## بِيشْقُمُ بِالْبُ تَقْصِيرِ الْتُمَتَّعُ بَهُ الْسُرَةِ

الوداع وزعم انالنبي بيتاليج كان متمتعا لازهذا غلط فاحش فقد تظاهرتالاحاديث في مسلم وغيره انالنبي عَيَيْنَاتِيْهِ قبل له ماشاً فالناس حَلُوا من الممرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال اني لبدتراسي وقلدت هدي فلااحل حتى انحر (قلت ) ولم يذكر الشيخ هنا مامر في عمرة الفضية والذي رجيحه من كون معاوية أنما اسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند لسكن يمكن الجمع بانهكان اسلم خفية وكان يكم اسلامه ولم يتمكن من اظهاره الأيوم الفتح وقدأخر ج ان عساكر في تاريخ دمشق من رجمــة معاوية تصريح معاوية بانه أسلم بين الحديبية والفضية وانه كان محفى اسلامه خوفًا من أبوَّيه وكانالني ﷺ لما دخل في عمرة القضية مكه خرج أكـثرأهلها عنها حتى لاينظر وبه وأصحابه يطوفون بالبيت فلعل معاوية كان ممن تخلف مكثة لسبب اقتضاه ولايعارضه أيضا قول سعدبن أب وقاص فيا أخرجه مسلم وغيره فعلناها يعني العمرة في اشهر الحج وهـذا يومئـذكافر بالعرش بضمتين يعني بيوت مكة يشير الىمعاوية لانه يحمل علىانه اخبر بمااستصحبه منخاله ولميطلع علىاسلامه الحومه كان يخفيه ويعكر على ماجو زوه ان تقصيره كان في عمرة الجعرانة انالنبي ﷺ ركب من الجعرانة بعد أن احرم بـ مرة ولم يستصحب احدا معه الابعض أصحامه المهاجر بن فقدم مكة فطاف وسعى وحلق ورجع الى الجعرانة فأصبح بها كبائت فخفت عمرته على كثير من الناس كذا أخرجـ الترمـذي وغيره ولم يعد معاوية فيمن كان صحبه حينئذ ولاكان معاو بة فيمن تخلف عنه بمكة فيغزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمكة بلكان مع القوم وأعطاه مثل مااعطبي المه من الغنيمة معجملة المؤلفة واخرج الحاكم فىالاكليل فىآخر قصة غزوة حنين أن الذى حلق رأسه ﷺ فىعمرته التي اعتمرها من الجعرانة ابوهند عبدبني بياضة فانثبت هذا وثبت انءماوية كان حينئذ معه أوكان مكمة فقصرعنه بالمروة امكن الجمع بأن يكون معاوية قصرعت أولا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجته تمحضر فأمره أن يكمل ازالة الشعر بالحلق لانهافضل ففعل وان ثبت انذلك كان في عمرة الفضية وثبت انه ﷺ حلق فيها جاء هذا الاحيال بعنه وحصل التوفيق بن الاخباركلها وهذا مما فتجالله على به في هذا الفتح ولله الحمد ثملله الحمد ابدا قال صاحب الهدى الاحاديث الصحيحة المستفيضة بدل على انه عَلَيْكَيُّهُ لم يحل من احرامه الى يوم النحر كا اخبر عن نفسه بقوله فلاأحل حتى أنحر وهوخبر لايدخله الوهم نحلاف خبرغيره ثم قال ولعل معاوية قصرعنه في عمرة الجعرانة فنسي جددلك وظن انهكان فيحجته انتهى ولايعكر علىهــذا الاروانة قيس بن سعد المتقدمة لتصريحــه فيها بكونذلك فىأيام العشر الاانها شاذة وقدقال قيس بنسعد عقبها والناس ينكر ونذلك انهي وأظن قيسا رواها أ بالمعني تمحدثها فوقعرله ذلك وقال بعضهم محتمل أزيكون فيقول معاوية قصرت عنرسول الله عَيْمِاللَّهُ بمشقص حذف تقدره قصرت المشعرى عن أمر رسول الله ﷺ انتهى و يعكر عليه قوله فى رواية أحمـــد قصرت عن رسول الله ﷺ عند اار وة أخرجــه من طريق جعفر بن عجد عن أبيه عنان عباس وقال ان حزم محتمل ان يكون معاوية قصرعن راس رسول/لله ﷺ بقيةشعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر وتعقبه صاحب الهـــدى ـ بأن الحالق لايبتي شعرا يقصرمنه ولاسها وقدقسم ﷺ شعره بينالصحابة الشعرة والشعرتين وأيضا فهو ﷺ لم يسع بينالصفا والمروة الاسعيا واحدا في أول ماقدم فماذا يصنع عندالمروة فىالعشر ( قلت ) وفير واية العشر نظركما تقدم وقدأشار النووي الى ترجيح كونه في الجعرانة وصوبه المحب الطبرى وان القيم وفيه نظر لانه جاء انه حلق في الجمرانة واستبعاد بعضهم ان معاوية قصرعنه في عمرة الحديبية لمكونه أسلم ليس ببعيد ( قوله بمشقص ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صادمهملةقالالقزاز هونصل عريض يرمى هالوحش وقال صاحب المحسكم هُوالطو بل من النصال وليس بعريض وكذاقال ابوعبيد والله أعــام. ( قوله باب تقصير المتمتع بعدالعمرة)

£ 5 Y حَدَّتُ أَنْ اللهِ بَكْرَ حَدَّتُنَا فَضَيْلُ ثِنُ سُلَمَانَ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ عَفْبَةَ أَخْبَرَنِي كَرَيْبُ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا قَدِمَ النَّيُّ عَيِّكَ فَعَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابُهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالَّهِ وَتَ نُمُّ بَحِلْوا وَبَعْلِقُوا أَوْ يُقْصِرُوا بِاسِبُ الزيارَةِ بَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو الزَّبْدِ عَنْ عائيثَةَ وَأَبْنِ عَبْاسِ رَضَى اللهُ عَنهُمْ أَخَرَ النَّبِي ْ وَلِيْكِيْدُ الزُّيارَةَ إِلَى اللَّيْلِ . وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ النَّبِّي عَيْثِيِّتِي كَانَ يَزُورُ الْمَبْيْتَ أَيَّامَ مِنَّى \* وَقَالَ لَنَا أَبُو نُصَمْ حِدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنُ بُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا أَنَّهُ طَافَ مَوْافًا وَاحِداً ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْي يَسِي يَوْمَ النَّحْرِ وَرَفَعَهُ عَبْدُارْزَ اقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثُنَا بَحِيى إِنْ أَبْكَبْرُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْجَفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ وَال حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةٌ بْنُ عَبْدُ الرَّحْنِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْمَا قَالَتْ حَجَجْنًا مَعَ النَّبِي عَيْنِيْ فَأَنْصَنَا بَوْمَ النَّحْرِ تَخَاضَتْ صَفِيَّةً فَأَرَادَ النَّبِيِّ عَيَيْكِيَّةٍ مِنْهَا مَابُرِينُدَارَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَاحَائِضْ قَالَ حالِسَتْنَا

هِيَ قَالُوا كَارَسُولَ اللهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ آخْرُجُوا ۞ وَيْذْ كُرُّ عَنِ الْقَاسِم ِ وَعُرْوَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ أيعند الاحلالمنها ( قهله حدثنا مجدن أى بكر ) هو المقدى وفضيل شيخه بالتصغير ( قهله ثم يحلوا و يخلقوا

أو يقصر وا ) فيه التخير بين الحلق والتقصير للمتمتم وهو علىالتفصيل الذي قدمناه انكان بحيث يطلم شعره فالاولى له الحلق والافالتقصير ليقع له الحلق والدأعلم \* ( قَهله بابـالزيارة يوم النحر ) أي زيارة الحــاج البيت للطواف مه وهو طواف الافاضة ويسمى أيضا طواف الصـدر وطواف الركن ﴿ قَمْلُهُ وَقَالَ أَبُوالُرُ بِيرَ أَخَ ﴾ وصله ابوداود

والترمدي وأحمد من طريق سفيان وهو الثوري عن ابي الزبيريه قالءان القطان الفاسي هذا الحديث مخالف لمما رواه النعمر وجابر عن الني ﷺ المطاف يومالنحر نهارا انهي فكا أن البخاري عقب هذا بطريق ألى حسان ليجمع بين الاحاديث بذلك فيحمل حديث جابر وابنعمر على اليوم الاول وحديث استعباس هذا على هية الايام (قوله و مذكر عن أن حسان عن الن عباس ان النبي عَيَّالَيْهُ كان يز ور البيت أيام مني ) وصله الطبراني من طريق قتادة عنه وقال ابن المديني في العلل روى قتادة حديثاً غَر يبا لانحفظه عن أحد من أصحاب قتادة الامن حديث هشام فنسخته من كتاب أبنه معاذ بن هشام ولماسمعه منه عن أيه عن قتادة حدثني أبوحسان عن ابن عباس ان النبي ﷺ كان يزور البيت كل ليلة مااقام بمني وقال الاثرم قلت لاحمد لاتحفظ عن قتادة فذكر هذا الحديث فقال كتبوه من كتاب معاذ قلت فانهنا انسانا يزعم انه سمعه من معاد فأنكرذلك وأشار الاثرم بذلك الى ابراهم من

عرعرة فان من طريقه أخرجه الطبرانى بهذا الأسناد وابوحسان اسمه مسلم بنعبدالله قدأخرج لهمسلم حديثا غيرهذا عن امن عباس وايس هو من شرط البخاري ولر والة أى حسان هذه شاهد مرسل أخرجه الن أني شيبة عن ان عيينة حدثنا ابن طاوس عن أبيه ان الني عَيِّلَاتِيْةِ كان نِفيض كل ليلة ( قوله وقال لنا أبوهم الح تمال رفعه عبدالرزاق حدثنا عبيدالله ) وصله ان خزيمة والاسماعيلي من طريق عبدالرزاق بانظ ألى نعم وزادفي آخره و مذكر أي ابن عمر ان الني ﷺ فعله وفيه التنصيص على الرجوع الى مني بعد القيلولة في يوم النحر ومقتضاه أن يكون خرج منها الى مكة لأجل الطواف قبل ذلك ثم ذكر المصنف حديث اليسلمة ان عائشة قالت حججنا مهرسول الله ﷺ وافضنا يومالنحر أيطفنا طواف الافاضة وهومطابق للترهمية وذكرفيه قصةصفية وسيأتى آلكلام عليه فَيَبَّاب اداحاضت المرأة بعدماافاضت قريبا ﴿ قُولِه وَمِدْ كُرُ عَنَالْقَاسُمُ وَعَرُوهُ والاسود عن عائشة افاضت صفية يوم النحر) وغرضه بهـذا انأباسلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك وانمـا لمجزم به لان حضهم أورده عائشة رَضِي الله عنها أفاضت صفية أيوم النّحو باب إذا رَى بَعْدَ ماأَ مسْلِي أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذَ بَحَ وَمَنِي الله عَهُما أَنَّ النَّي عِلَيْ فِيلَة فِيلَ لَه فِي الدَّع وَالحَلْقِ والرَّمي وَالتَّقْدِيم وَالتَّاخِيرِ فَقَالَ لاَ حَرَجَ وَضِي الله عَهُما أَنَّ النَّي عِلَيْ فِيلَة فِيلَ لَه فِي الدَّع وَالحَلْقِ والرَّمي وَالتَّقْدِيم وَالتَّاخِيرِ فَقَالَ لاَ حَرَجَ حَدَّ مَنَا الله عَهُما أَنَّ النَّي عَيْدِ الله حَدَّتَنَا يَزِيدُ بنُ وُرَيْع حَدَّتَنَا خالِدٍ عَنْ عَيْمُ مِنَا عَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِي الله عَنْ عَيْمُ الله وَالله عَنْ عَيْمُ مِنَا وَالله عَنْ عَيْمُ الله وَالله عَنْ عَيْمُ الله وَالله عَنْ عَلَيْقُولُ لاَ حَرَجَ فَسَالًة رَجُلُ فَقَالَ حَلَقتُ قَبْلَ أَن عَنْهَا عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ يَوْمَ النّحْوِيمِ الله عَنْ عَنْهُ وَاللّه وَاللّه عَنْ عَنْهُ وَاللّه واللّه وال

بالمعنى كما نبينه أماطريق القاسم فهي عند مسلم من طريق افلح بن حميد عنه عن عائشــة قالت كنا نتخوف ان تحيض صفية قبل ان تفيض فجاء نارسول الله عِيمِياليُّهِ فقال احا سننا صفية قلنا قد افاضت قال فلا اذا و رواه أحمد من وجه آخر عنالقاسم عنها أنصفية حاضت بمني وكانت قدافاضت الحديث وأماطر يقء وه فر واه المصنف في المفازي من طريق شعيب عن الزهرى عنه عن عائشة ان صفية حاضت بعدما افاضت وأخرجه الطحاوى عقب روامة الاسود عن عائشة بلفظ اكنت افضت ومالنحرقالت نع أخرجه من طريق يونس عن الزهرى موقال نحوه وأماطريق الاشود فوصلها المصنف فىباب الادلائج منالمحصب بلفظ حاضتُصفية الحديث وفيه اطافت يومالنحر فقيل نع (قُولُهُ بَابِ اذارَى بعدماامسي أوحلق قبل أن يذبح ناسيا أوجاهلا) أو ردفيه حديث ابن عباس في ذلك وسيأتي الكلام عليه فىالباب الذي بعده ولم يبين الحكم فيالترجمة اشارةمنه الىأن الحكم يرفع الحرج مقيد بالجاهل أوالناسى فيحتمل اختصاصهما بذلك أوالي ان نفى الحرج لايستلزم رفع وجوب القضاء آوالكفارة وهذه المسئلة تمماوقع فها الاختلاف بين العلماء كما سنيينه انشاءالله تعالى وكا نه اشار بلفظ النسيان والجهل الى ماورد في بعض طرقً الحديث كإيأتي بيانه أيضا فيالبأب الذي يليه واماقوله اذارمي بعدماأمسي فمنزع من حديث ابن عباس فيالباب قال رميت سنماأمسيتِ أي بعد دخول المساء وهو يطلق علىمابعد الزوال الى أن يشتد الظلام فلم يتعين لـكون الرمى المذكو ركان بالليل ، ( قول باب الفتيا على المدابة عند الجمرة) هذه الترجمة تقدمت في كتاب العلم لكن بلفظ باب الفتيا وهو واقف علىالدابة أوغيرهاثم قال بعد أبواب كثيرة بابالسؤال والفتيا عند رمى الجمار واورد فيكل من الترجمتين حديث عبدالله بن عمر والمذكور في هذا البابومثل هذا لا يقعله الابادرا وقد اعترض عليه الاسهاعيلي بآنه لبسرفيشيء من الروايات عنمالك أنهكان علىدابة بل فيهر واية يحيىالقطان عنه أنه جلس فيحجة الوداع فقام رجل ثم قال الاساعيلي فازثبت فيشيء من الطرق انهكان على دابة فيحمل قوله جلس على أنه ركمها وجلس علمًا (قلت) وهذا هوالمتعين فقدورد هورواية صالحين كيسان بلفظوقف على راحلته وهي معنى جلس والدابة تطلق على المركوب من نافة وفرس و بغل وحمار فاذا ثبت في الراحلة كان الحكم في البقية كذلك ثم قال الاسهاعيلي ان صالح من كسان تفرد بقوله وقف على راحلته وليس كماقال فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم ومعمر عند أحمد والنسائي كلاهاعن الزهري وقدأشار المصنفاليذلك بقوله تا بعهمعمر أي في قوله وقف على راحلته ثم أو رد المصنف حديث عبدالله بنعمرو وهوابن العاصي كمافي الطريق التانية بخلاف ماوقع في بعض نسخ العمدة وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على انه ابن عمر بضم العين أي ابن الخطاب وأوردُه المصنف من أربعة طرق عن الزهرى عنعيسي بنطلحة وطلحةهو ابنءبيدالله أحدالعشرة عنعبدالله ولمأره منحديثه الابهذا الاسنادوقد اختلف أصحاب الزهرى عليه فىسياقه وأتمهم عنه سياقا صالح بن كيسان وهى الطريق الثالثة ولميسق المصنف

مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عِيسِي بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيِّ وَقَفَ فَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَجْمَلُوا يَسْأَلُونَهُ . فَقَالَ رَجُلُ لمْ أَشْمُرْ فَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ

لفظهاوهى عندأحمد فىمسندمعن يعقوبوفيه زيادةعلى سياقابن جريج ومالك وقدنابعه يونس عزالزهريءند مسلم بزيادةأ يضا سنبينها ( قوله مالك عن ابن شهاب ) كذا في الموطأ وعند النسائي من طريق يحيي وهو القطان عن مالك حدثنيالزهرى ( قولُه عن عبني ) في رواية صالح حدثني عبسي (قوله عن عبدالله) في رواية صالح أنه سمم عبدالله وفيرواية اننجر بم وهيالثانية انعبدالله حدثه (قوله في التانية حدثنا سعيد بن يحبي حدثنا أبي)هو بحيين سعيدبن أبانبن سعيدبن العاصي الاموى ( قوله في الطريق النا لتة حدثني اسحق) كمذا للا كثرغير منسوب ونسبه أبو على بن السكن فقال اسحق بن منصور وأورده أبونعم في المستخرج من مسند اسحق بن راهويه وهو المرجع عندي لتعبيره بقوله أخبرنا يعقوب لاناسحق بنراهويه لايحدث عن مشايخه الابانفظ الاخبار مخلاف اسحق بزر منصور فيقول حدثنا ( قولهوقف في حجة الوداع ) لم يعين المكان ولااليوم لكن قدم في كتاب العلم عن اسمعيل عنمالك بمنىوكذا فيرواية معمر وفيهمن طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة عنالزهري عند الحرة وفي رواية ابن جريج وهىالطريق الثانية هنا محطب يوم النحر وفيرواية سالحومعمر كاتقدم علىراحلته قال عياض جم بعضهم بينهذه الروايات بأنهموقف واحدعلي انمعني خطبأي علم الناسلاانها منخطب الحجالمشروعة قال ويحتمل ازبكون ذلك في موطنين احدهاعلي راحلته عند الجرة ولم يقل في هذا خطب والتاني يوم النحر بعد صلاة الظهر وذلكوقت الحطبة المشروعةمن خطبالحج يعلم الامام فبهاالناس مابقعليهم من مناسكهم وصوب النووي هذا الاحمال النانيفان قيل لامنافاة بينهذا الذَّى صوبه و بينالذي قبله فاله ليس فيشيءمن طرق الحديثين حديث الناعباس وحديث عبدالله من عمر و بيانالوقت الذيخطب فيهمناللهار ( قلت ) نعلم يقع التصريح مذلك لكن في رواية ابنءباس انبعض السائلين قال رميت بعدماأ مسيت وهذابدل على ان هذه القصة كانت بعد الزوال لان المساء يطلق علىماجد الزوال وكا"ن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمى الجمرة أولمايقدم ضحىفلما أخرجها الى بعد الزوال سأل عن ذلك على ان حديث عبدالله ابن عمرو من مخرج واحد لا يعرف له طريق الاطريق الزهرى هذه عن عيسى عنه والاختلاف فيهمن أصحاب الزهرى وغايته ان بعضهم ذكرمالم يذكره الآخر واجتمع من مروبهم ورواية ابن عباس انذلك كان يوم النحر بعدالزوال وهو على راحلته نخطب عند الجمرة واذا تقرر ان ذلك كان بعد الزوال ومالنحر تعيناهما الحطبة التي شرعت لتعلم بقية المناسك فليس قوله خطب مجازا عن مجرد التعلم بلحقيقة ولايلزم منوقوفه عندالحمرة انبكون حينئذ رماهافسيأتي فيآخر الباب الذي يليه من حد ث ابن عمر أنه ﷺ وقف يوم النحر بين الجرات فذ كرخطبته فلعل ذلك وقع بعد أن أغاض ورجم الي مني ( قوله فقال رجل ) لمأقف على اسمه بعدالبحث الشدىدولاعلى اسم أحديمن سأل في هذه القصة وسأبين انهم كانوا جماعة لكن في حديث اسامة من شريك عندالطحاوي وغيره كان الاعراب يسألونه وكا أن هذا هوالسبب في عدم ضبط اسهائهم (قهله لم أشعر) أي لم أفطن يقال شعرت بالشيء شعورا ادافطنت له وقيسل الشعور العلم ولم يفصح في رواية مالك بمتعلق الشعور وقدبينه يونسعند مسلم ولفظه لمأشعرأن الرمى قبلالنحر فنحرث قبل أن أرمى وقال آخرلم أشعر أن النحرقبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر وفي رواية ابن جريج كنت أحسب ان كذا قبل كذا وقد نبينذلك فىرواية يونس وزاد فىرواية النجريج واشباه ذلك ووقع فىرواية عجد بن أبي حفصة عن الزهرى عندمسلم حلقت قبلأن ارمي وقالآخر افضت الى البيت قبل ان ارمي وفي حديث معمر عن أحمد زيادة الحلق قبل الرمى أيضا فحاصل مافى حديث عبدالله بن عمر والسؤال عن أربعة أشياء الحلق قبل الذبح والحلق قبل الرمى أَذْ يَحَ قَالَ ٱذَٰ يَحَ وَلاَ حَرَجَ كَفَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُو ۚ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ آرْمِ وَلاَ حَرَجَ

والنحرقبل الرمي والاقاضة قبل الرمي والاوليان في حديث ابن عباس أيضاكما تمضي وعند الدارقطني من حديث الناعباس أيضا السؤال عن الحلق قبل الرمي وكذا في حديث جار وفي حديث أني سعيد عند الطحاوي وفي حديث على عند أحمد السؤال عن الافاضة قبل الحلق وفي حديثه عندالطحاوي السؤال عن الرمي والافاضة معا قبل الحلق وفي حديث جابرالذي علقه المصنف فهامضي و وصله ابن حبان وغيره السؤال عن الافاضة قبل الذبح وفي حديث اسامة بنشر يك عندأى داود السؤال عن السعى قبل الطواف ( قوله أذبح ولاحرج ) أيلاضيق عليك فى ذلك وقدتقدم فىباب الذبح قبل الحلق تقر يرترتيبه وذلك ان وظائف يوم النحر بالا نفاق أربعة أشياء رمى جمرة العقبة ثمنحر الهدى أوذبحه ثمالحلق أوالتقصير ثم طواف الافاضة وفىحديث أنس فىالصحيحين ان النبي ﷺ أنّ مني فاتي الجرة فرماها ثمأتي منزله بمني فنحر وقال للحالق خذولاي داود رمىثمنحر ثم حلق وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب الاان ان الجهم المسالكي استنى القارن فقاللا محلق حتى يطوف كأ ملاحظ انه في عمل العمرة والعمرة يتاخرفها الحلقعن الطواف وردعليهالنووى بالاجماع ونازعهابن دقيق العيدفىذلك واختلفوا فيجواز تقديم مضها على بعض فأجمعواعلى الاجزاء فيذلك كماقاله ابن قدامة في المفنى الاانهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضعروقال القرطبي روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه ان من قدم شيأ على شيء فعليه دمو به قال سعيد من جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأى انهي وفي نسبة ذلك الىالنخعي واصحاب الرأي انظرفانهم لايقولون بذلك الافي بعض المواضع كإسياتي قال وذهب الشافعي وجمهورالسلف والعلماء وفقهاءا صحاب الحديث الى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل لاحرج فهوظا هرقي رفع الاثم والفدية معالان اسم الضيق يشملهما قال الطحاوي ظاهر الحديث بدل على التوسعة في تقديم مص هذه الاشياء على مص قال الاانه يحتمل ان يكون قوله لاحرج اىلا إثم في ذلك الفعل وهو كذلك لن كان ناسيا أوجاهلا وأمامن تعمدالخا لفة فتجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج الى دليل ولوكان واجبا لبينه عظالته حينئذ لا موقت الحاجة ولا بجوزتاً خيره وقال الطبرى لم يسقط النبي ﷺ الحرج الاوقد أجز االفعل اذلولم بجزى لاً مره بالاعادة لان الجيل والنسيان لا يضعأن عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحجكا لوترك الرمى ونحوه فانه لا ياثم بتركه جاعلا اوناسيا لكن بجب عليه الاعادة والعجب بمربحمل قوله ولاحرج على نني الاثم فقط ثم يخص ذلك ببعض الامور دون هض فانكانالترتيب واجبا بجب بتركه دم فليكن في الجميع والافما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الحميع بنفي الحرج واما احتجاجالنخعىومن تبعه في تقديم الحلقعلي غيره بقوله تعالى ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله قال فمن حلق قبل الذبح اهراق دماعنه رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح فقداجيب بان المراد ببلوغ تحله وصوله اليالموضع الذي بحل ذبحه فيه وقدحصل وانما يتم ماارادأن لوقال ولاتحلقوا حتى تنحر واواحتج الطحاوى ايضا بقول ابنعباسمنقدم شيأمن نسكهأو اخره فليهرق لذلك دماقالوهو احد من روىأن لاحرج فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي الاثم فقط وأجيب بأن الطريق بذلك الى ابن عباس فها ضعف فأن أبن الى شبية أخرجها وفها ابراهم بن مهاجر وفيه مقالوعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس ان نوجب المدم في كل شيء من الاربعة المذكورة ولا يخصه بالحلق قبل الذبح اوقبل الرمي وقال ابن دقيق العيد منع مالك وابو حنيفة تهديم الحلق علىالرمي والذبحلا محينئذ يكون حلقا قبل وجود التحلين وللشافعي قول مثله وقد بني القولان له على ان الحلق نسك اواستباحة تحظور فانقلنا أنه نسك جازتقديمه على الرميوغيره لانه يكون من اسباب التحلل وأن قلنااه استباحة محظور فلاقال وفي هذا البناء نظر لانه لا يلزم من كون الشيء نسكا ان يكون من اسباب التحلل لان النسك مايتاب عليه وهذامالك يرىان الحلق نسك و يرى انه لايقدم على الرمى مع ذلك وقال الاو زاعى ان

فَمَا سُيْلِ النَّيْ عَيْنِ اللَّهِ عَنْ شَيْءٍ فُدَّمَ وَلاَ أَخْرَ إِلاَّ قَالَ أَفْلُ وَلاَ حَرَجَ حَدَث سَيدُ بْنُ بَعْي بْنُ سَيد حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَّ بَجِرٍ حَدَّثَنَى الزَّهْرِيُّ عَنْ عَيْلِي بْنَ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن غَرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيِّ مَثْطِلَةً يَغْطُبُ يَوْتُمَ النَّخْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ انَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا. ثُمَّ قَمَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلِ أَنْ أَنْحَرَ تَحَوْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَوَأَشْبَاهَذَٰلِكَ فَقَالَ النِّي مَتِيكِاتِيُّو أَفْعَلُ وَلاَّحْرَجَ لَهُنَّ كُلُّمْنَ فَمَاسُئِلَ يَوْمَنِذِ عَنْ شَيْءِ إِلاَّ قَالَ أَفْسُلُ وَلاَ حَرَجَ حِدِّ ثَنَا إِسْحُقُ قَالَ أَخْبَرُنَا يَعْقُرُبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ أَبْنِ شِهَاب حَدَّثَنَى عبيلَى بْنُ طَأَحْةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللَّهِ أَنَّهُ مَيَّمَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ افاض قبل الرى اهراق دماوقال عياض اختلف عن مالك في تقدم الطواف على الرى وروي ابن عبد الحسكم عن مالك أنه بجب عليه أعادة الطواف فان توجه الى بلده بلااعادة وجب عليه دم قال ابن بطال وهذا يخالف حديث ابن عباس وكأنه لم يبلغه انهي ( قلت )وكذا هوفي رواية ابن ابي حفصة عن الزهري في حديث عبد الله بن عمر و وكأنما لـكالم محفظ ذلك ن الزهري (قوله فماسئل الني ﷺ يومنذعن شيءقدم ولا آخر )في رواية يونس عندمسلم وصالح عند احمد فما سمعته سئل يومئذعن امرنما ينسي الرواو بجهل من تقدم بعض الامور على حض اواشباهها الا قال افعلوا ذلك ولاحر جواحتجهو بقوله في والقمالك لماشعر بأن الرخصة تختص بمن نسى اوجهل لابمن تعمدقال صاحب المغني قال الأرمعن احمد ان كان ناسيا أوجاهلافلاشي عليه وانكان عالما فلالقوله في الحديث لماشعروا جاب بعض الشافعة بان الترتيب لوكان واجبا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعى والطواف فانه لوسعى قبل ان يطوف وجب اعادة السمي واما ماوقع في حديث اسامة بن أشريك فيحمول على من سمى جدطواف القدوم تم طاف طواف الافاضة فانه يصدق عليه انه سمى قبل الطواف أي طواف الركن ولم يقل بظاهر حديث اسامة الا احمد وعطاء فقالا لولم يطف للقدوم ولالفيره وقدم السمى قبل طواف الافاضة اجزاه أخرجه عبدالرزاق عن ابنجر يجعنه وقال ابن دقيق العيد ماقاله احمد قوى منجمة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله خدواعني مناسكم وهذه الاحاديث المرخصة في تقدم ماوقع عنه تأخيره قدقرنت بقول السائل لم اشعرفيختص الحكم مهذه الحالة و تبقى حالة العمد على اصل وجوب الاتباع في الحج وأيضا فالحكم اذا رأيت عل وصف يمكن ان يكون معتبرا لم يجزا طراحه ولاشك انعدم الشعور وصف مناسب لمنم المؤاخذة وقد علق به الحسكم فلا يمكن اطراحه بالحلق العمديه اذلايساويه وأما التمسك بقول الراوي فماسئل عن شيء الح فانه يشعر باذالترتيب مطلقا غير مراعي فجوا به أن هذا الاخبار من الراوى يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو مطلق النسبة الىحالالسائلوالمطلق لابدل على أحد الحاصين جينه فلايبقي حجة في حال العمد والله اعلم ( قوله في رواية ابن جريج فقال النبي ﷺ لهن كلهن افعل ولاحرج )قالالكرماني اللامفي قوله لهن متعلقة يقالُ اي قال لاجل هذه الافعال او بمحدوثُ أي قال يومالنحر لاجلهن أو بقوله لاحرج أى لاحرج لاجلهن انهي و يحتمل أن تـكون اللام بمني عن أى قال عمن كلمن ﴿ نَكُمُلُ ﴾ قال ابن التين هذا الحديث لايقتضى رفع الحرج في غير السئلتين المنصوص عليهما يعني الله كورتين فى رواية مالك لانه خرج جوابا للسؤال ولايدخل قيه غيره انتهيوكاً نه غفل عن قوله في قية الحديث فما سئل عن شيُّ قدم ولا اخر وكأنه حمل ماامهم فيه على ماذكر لـكن قوله فى واية ابن جريم واشباءذلك رد عليه وقد نقدم فها حررناه من مجموع الاحاديث عدة صور و بقيت عدة صور لم تذكرها الرَّواة أما اختصارا وأما

لسكونها لم تقع وبلغت بالتقسم آربعا وعثر من صورة منها صورة الترتيب المتفق عليها والله اعلموفي الحديث من

وَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ وَمِنْ عَلَى نَاقَتِهِ فَذَكُم الحَدِيثَ \* تَابَعَهُ مَعْرَثُ عَنِ الزُّهْرِي باسب الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنْى حَدُّتُنَا عَلَىٰ بُنُ عَبِدُ اللهِ حَدُّنَنَى يَعِنِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزَّوَانَ حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ اَبْن عَبُّسِ وضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّكُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ كَا أَيُّمَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمُ إِهْلَا عَلُوا يَوَمَ مُ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلِيهِ هُـٰذَا قَالُوا بَلَدْ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَٰذَا قَالُوا شَهُرْ حَرَامٌ قَالَ فَإِن القوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة و وجوب اتباع افعال الني ﷺ لكون الذين خالفوها اا علمواسألوه عن حكم ذلكواستدلبه البخاري علىانمن حاف على شيَّ ففعله ناسيا أنلاشيُّ عليه كاسيأتي في الايمان والنذور انشاء الله تعالى (قوله وقف الني)فرواية ابن جريجانه شهد الني مُتِيَاليُّهُ ( قوله تابعه معدر عن الزهري ) قد سبق ان احمد وصُّله \* (قوله باب الخطبة اياممني) أي مشر وعيتها خلافًا لمن قال انها لاتشر عواحاد يثالباب صريحة في ذلك الاحديث جابر بنزيد عن ابن عباس وهو ثاني احاديث الباب فان فيه التقييد بالخطبة مرفات وقد أجاب عنه ابن المنير كماسياً في و يام مني اربعة يوم النحر وثلائة أيام بعده وليس في شيء من احاديث الباب التصريح بغير يوم النحر وهوالموجود في اكثرالاحاديث كحديث الهرماس بنزياد والى امامة كلاهما غند الى داود وحديث جابر ابن عبد الله عند احمد خطبنا رسول الله علي النحر فقال أي يوم اعظم حرمة الحديث وقد تقدم حديث عبد الله من عمرو وفيه ذكر الحطبة ومالنحر وأماقوله في حديث ابن عمر انه قال ذلك بمني فهومطلق فيحمل على المقيد فيتمين يوم النحرفامل المصنف أشار الي ماورد في بعدطرق حديث الباب كاعند إحمدمن طريق اليحرة الرقاشي عن عمه فقال كنت آخذا زمام أفق رسول الله عَيْسَاللَّهِ في أوسط ايام النشريق اذ ود عنه الناس فذكر نحو حديث ابى بكرة فقوله فى أوسط إيام التشريق بدل أيضا على وقوغ ذلك أيضا في اليوم التاني أوالثا لث وفى حديث سراء بنت نهان عند أى داود خطبناالني ﷺ يومالر ؤس فقال أي يوم هذا ليس أوسط ايام التشريق وفى الباب عن كعب بن عاصم عند الدارقطني وعن ابن ان تجييح عن رجلين من بني بكر عنداني داودوعن ان نضرة عمن سمم خطبة النبي عليالية عند احمد قال ابن المنير في الحاشية اراد البخاري الرد علىزعم أن وم النحر لاخطبة فيهالحجاجوأن المذكور في هذا الحديث من قبيل الوصايا العامة لاعلى انه من شعار الحجوفاراد البخارى أن بين أن الراوى قد سماها خطبة كاسمى التي وقعت فىعرفاتخطبة وقداتفقواعلىمشر وعية الخطبة بعرفات فكائه الحق المختلف فيه بالمتفق عليه انتهى والله أعلم وسندكر قبل الاختلاف فيمشروعية الخطبة يوم النحر في آخر الباب وعلى بن عبد الله المذكور في الاسناد الاول هو ابن المديني و بحي بن سعيدهو القطان وفضيل بالتصغير وغز وان نفتح المجمة وسكون الزاي ( قيله فقال يأيهاالناس اي يوم هذا قالوا يوم حرام )كذا في حديث ابن عباس هذا وفي حديث الى بكرة ثالث احديث الباب المدرون أى يومهذا قالوا الله و رسوله أعلم فسكت حتى ظنناانه سيسميه بغير اسمه قالالبس يومالنحرقلنا بلي وحديث ابن عمر المذكور بعده نحوه الاأنه لبس فيه فسكت الحبل فيه بعدة ولهم أعلم قال هذا يوم حرام فقيل في الجمع بين الحديثين الحلمما واقعتان وليس بشي لان الحطبة ومالنحرا بما تشرع مرة واحدة وقدقال فى كل منهماان ذلك كان وم النحر وقيل في الجمع بينهاأن بعضهم بادر بالجوابو بعضهم سكت وقيل فى الجمع انهم فوضوا أولاكام بقولهم اتدو رسوله اعلم فلماسكت اجاب عضهم دون بعض وقيل وقع السؤال فى الوقت الواحد مرتين بلفظين فلما كان في حديث اي بكرة فخامة ليست في الاول لقوله فيه اتدر ونسكتوا عن الجواب محلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك اشارالي ذلك الكرماني وقيل فى حديث ابن عباس اختصار بينته رواية الى بكرة وابن عمر فكا نه اطلق قولهم يوم حرام باعتبار انهم قرروا ذلك بقولهم بلي وسكت في رواية ابن عمر عن ذكر جوابهم وهذا جمع حسن وقدتقدم الكلام في هذا باختصار في كتاب العلم في باب قوله رب مبلغ اوعي من سامع ﴿ قَوْلِهِ يَوْمَ حَرَّامَ ﴾ اى يحرم فيه الفتال وكذلك الشهر وكذلك

دِماء كُمْ وَأَمُوالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَتُحُرْمَةِ يَوْسِكُمْ هَذَا فَي بَلِيكُمْ هَذَا فَي اللهُ هَذَا فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

هَٰذَا فِي بِلَدِكُمْ هُٰذَا البلد وسيأتى في الكلام على قوله لاترجعوا بعدى كفارا في كتاب الفتن مستوعبا انشاءالله تعالى (قوله فأعادها مرارا) لماقف على عدد هاصر عاو بشبه ان يكون ثلاثا كعادته والمنتية (قوله تمرضراسه) زاد الاسماعيل من هذا الوجه الىالسهاه (قوله قال ان عباس فوالذي نفسي بيده انها لوصيته) بريد بذلك الكلام الاخير وهوقوله برياية فليلغ الشاهد الغائب اليآخر الحديث وقد رواه احمد بن حنبل عن عبدالله بن نمير عن فضيل باسناد الباب للفظ ثم قال الانطيبلغ الخ وهو يوضح ماقلناه والله اعلم ( قولِه الىامته ) في رواية احمد عن ابن نمير انها لوصيته الي.ر به وكذلك رواه عُمر و بن على الفلاس والمقدى عن عمي بن سعيد اخرجه ابونعم من طريقهما ﴿ نبيه ﴾ استة ايام متوالية من ايام ذي الحجة اسهام ﴿ النَّامَنَ يَوْمُ النَّرُويَةُ ﴾ والناسع عرفة ﴿ والعاشر النَّحر ﴿ والحادي عَشْر الفر ه والناني عشر النفر الاول \* والناكعثر النفر الناني وذكر مكى بنّ ابي طالب ان السابع يسمى بوم الزينة وانكره النووي(قوله في الحديث الناني اخبر ناعمرو) هو ابن دينار وقوله خطب بعرفات هوطرف من حديث سيأتي في باب لبس الحفين للمحرم عن ابى الوليد عن شعبة بهذا الاسنادو بعده متصلا يحطب بعرفات بقوله من إبحد النعلين فليلبس الخفين الحديث وذكره بعده بياب عن آدم عن شعبة بلفظ خطبنا الني عَيُنظِيُّة بعرفات فقال من إيجد فذكر الحد بث (قوله تابعه بن عينة عن عمرو)ايانسفيان ن عيينة تابع شعبة في رواية هذا العديث والمراد به اصل الحديث فان احمدآخر جه في مسنده، سفيان من عيينة ولفظه سمعت النبي ﷺ بخطب بقول من لم بحد فذكره فلم يعين موضع الحطبة وكذلك رواه الحميدى وابن ابى شيبة وغيرهما عن سفياًن وهو عند مسلم وغيره من طريقسفيان كذلك (قوله في الحديث التالث حدثني عبد الله بن عبد) هوالجعني وانوعامر هو العقدي وقرة هوابن خالد وحميد بن عبدالرحم، هوالحميريوانما كان عنداين سير من افضل من عبدالرحمن بن ابي بكرة لانه دخل في الولايات وكان حميد زاهدا (قوله البس يوم النحر )

بنصب يوم على انه خبر ليس والتقدر اليس اليوم يومالنحر و بجوز الرفع على انه اسم ليس والتقدراً ليس يومالنحر هذا اليوم والاول اوضح لـكن يؤ يدهذاالنا في قوله اليس ذوالحجة أى اليس ذوا الحجة هذا الشهر ( قوله البلدة الحرام) إِلَى يَوْمِ مَلْقُوْنَ رَبِّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَفْتُ قَالُوا نَمْ . قالَ اللّهُمْ أَشْهَدْ فَلَيْبُلُغْ الشَّاهِدُ الفَائِبَ فَرُبَّ مُسَلَغْ أُوعِي مِنْ سَامِعِ فَلَا تَرْجِبُوا بَعْدِي كُفَّاراً يضرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضِ حَدَّ ثَنَا يُحَدُّ نُ اللّهُ الْمُنْقَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَ رَخِي اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ اللهُ ورَسُولُهُ أَعَلَمُ : فقالَ فانَ هَدَا يَوْمُ عَمْهُ أَقَلُ قالَ اللهُ عَنْهُما قالَ اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

كذا فيه بتأنيث البلدوتذ كيرالحرام وذلك ان لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية وصارا سهاقال الخطابي يقال ان البلدة اسمخاص بمكة وهمالمرادة قولة تعالى الماامرت ان اعبدرب هذه البلدة وقال الطبي المطلق محمول على الكامل وهم الجامعة للحير المستجمعة للمكال كاأن الكعبة تسمى البيت ويطلق علمها ذلك وقد اختصرت ذلك من كلام طويل للتوربشتي (قوله الى يوم تلقون) فتح يوم وكسره معالتنو ين وعدمه وترك التنوين معالكسر هو الذي ثبتت به الروامة ( قوله اللهم أشهد) تقدم انه اعاد ذلك في حديث ابن عباس وانما قال ذلك لانه كان فرضاعليه أن يبلغ فأشهد الله على انه ادى ما أوجبه عليه والمبلغ بفتح اللام أىرب شخص بلغه كلاى فـكان احفظ له وافهم لمعناه منالذي نقله له قال الملب فيه انه يأتى في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم ما ليس لمن تقدمه الإأن ذلك يكون في الاقل لان رب موضوعة للتقليل ( قلت ) هي في الاصل كذلك الا الهااستعمات في السكثير محيث غلبت على الاستعال الاول لـكن يؤيد أرـــ التقليل هنا مراد انه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ عسي أن يبلغ من هو أوعىله مندوني الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن له فهم معناه ولافقهه اداضبط مايحدث مهو بجوزوصفه بكونهمن اهل العلم بذلك وفي الحديث منالفوائد ايضا وجوب تبليغ العلم على الكفاية وقديتمين فى حق بعض الناس وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه وفيه مشروعية شرب المثل والحلق النظير بالنظير ليكون اوضح للسامع وآنما شبه حرمة آلدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلدلان المخاطبين بذلك كأنوا لايرون تلك الاشياء ولايرون هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك اشدالعيب والماقدم السؤال عنهانذ كارالحرمتها وتقرير الماثبثىفى نفوسهم ليبني عليه ما اراد تقريره على سبيل التأكيد (قهله عن ابيه )هو يجدبنز مدن عبدالله من عمر فروايته عن جده (قولهافتدرون) فيرواية الاسماعيلي عن القاسم المطرز عن عدبن المثنى شيخ البخاري قال اوتدرون (قوله وقال هشام بن ألغاز) بالغين المعجمة وآخره زاى خفيفة وقد وصله ابن ماجه قال حدثنا هشام بنعمار حدثنا صدقة بن خالد حدثناهشام واخرجه الطبراني عن احمدين المعلى والاسماعيلي عن جعفر الفريابي كلاهاعن هشام بن عماروعن جعفرالفريابي عن دحيم عن الوليدين مسلم عن هشام بن الغاز ومن هذا الوجه اخرجه ابوداود(قوله بين الحمرات) ختح الجم والمم فيه تعيين البقعة التي وقف فيهاكما أن في الرواية التي قبلها تعيين المكان كماان في حديثي ابن عباس وابي بكرة تعييناليوم ووقع تعيين الوقت مناليوم فيرواية رافعهن عمروالمزنى عند ابي داودوالنسائي ولفظه رابت النبي ﷺ بحطب الناس بمني حين ارتفع الضحى الحديث(قول في الحجة التي حج)هذا هوالمعروف عند من ذكر اولاو و قع في رواية الكشميهني في حجته التي حج و للطبر اني في حجة الوداع ( قوله مهذا ) اي بالحديث الذي تقدم من طُريق مجدين زيدعن جده وارا دالمصنف بذلكَ اصل العديث واصل معناه لَــكن السياق مختلف

وقالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجَّالاً كُنْبَرِ فَطَهْنِيَ النَّبِيُّ عَيِّلَتِينِيُّ يَقُولُ اللَّهُمُّ أَشْهَدْ فُوذَعَ النَّاسَ فقَالُوا هٰذهِ حَجَّةُ الوَّدَاعِ فانفى طريق محد من زيدانهم اجاوا بقولهم اللهورسولهاعلم وفىهذاعندابن ماجهوغيره فيإجو بتهمقالوا يومالنحر قالوا بلدحرام قالواشهرحرام وبجمع بينهما بنحوماتقدم وهوانهم اجابوا اولا بالتفويض فلما سكتاجا والجلطلوب واغرب الكرماني فقال قوله بهذا اى وقِف متلبسا بهذا الكلام (قوله وقال هذا يومالحج الاكبر) فيه د ليل لن يقول ان يوم الحج الاكرهو يوم النحروسياتي البحث فيه في اول تفسير سورة براءة انشاءالله تعالى (قوله فطفق)فير وابة ابن ماجه وغيره بين قوله يوم الحج الاكبر و بين قوله فطفق من الزيادة ودماؤكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلدق.هذا اليوم وقدوقم معنىذلك في طريق محدين ريد ايضا (قوله فودعالناس)وقع في طريق ضعيفة عندالبهة من حديث ابن عمر سبب ذلك و لفظه الزلت اذاجاء نصر الله والفتح على رسول الله عمالية في وسط الم التشريق وعرف انهالوداع فأمر براحلتهالقصواء فرحلت لهفرك فوقف بالعقبة واجتمع الناس اليهفقال بإالهاالناسفذكر الحديث وفي هذه الاحاديث دلالة علىمشروعية الحطبة يومالنحر وبهاخذ الشافعيومن نبعهوخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا خطبالحج ثلاثة سابع ذى الحجةو يوم عرفة ونانى يوم النحريني ووافقهم الشافعي الاالهقال مدل ثانىالنحر ثالثهلانه اولالنفر وزادخطبة رابعةوهي يومالنحر وقالءان بالناس حاجة اليها ليتعلمو اعمال ذلك اليوم منالرمىوالذبح والحلق والطواف ومقبهالطحاوى بان الخطبةالمذكورة ليستمن متعلقات المحجلانه لم مذكر فيهاشياً من امورا لحجوا بماذكر فيهاوصا ياعامة ولم ينقل احدانه علمهم فيهاشيا من الذي يتعلق بيومالنحر فعرفنا الهالم تقصد لاجل الحج وقال ابن القصارانا فعل ذلك من اجل تبليغ ماذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من اقاصي الدنيا فظن الذي رآه انه خطب قال واما ماذكره الشافعي ان بالناس حاجة الى تعليمهماسبابالتحال المذكورة فليس يمتمين لان الامام يمكنه ان يعلمهم اياها يوم عرفة اه واجيب بأنه نبه عِيَّالِيَّة في الحطبة المذكورة على تعظيم يوم التحروعلى تعظيم شهر ذي الحجة وعلى تعظيم البــــلد الحرام وقد جزم الصحابة المـــذكورون بتسميتها خطبة فلا يلتنت لتأويل غـــيرهم وماذ كرهمن امكان تعلم ماذكر يوم عرفة يعكر عليه فى كونه يرى مشروعية الحطبة ثانى يوم النحرو كان يمكن ان يعلمواذلك يومعرفة بلكان يمكن ان يعلموا يومالتروية جميع مايأتي بعده من أعمال الحج لسكن لماكان في كل يوم اعمال ليست فى غيره شرع تجديدالتعلم محسب تجديدالاسباب وقدبين الزهرى وهو عالمأهل زماءان الحطبة ثانى ومالنحر نقلت من خطبة يوم النحروان ذلك من عمل الامراه يعني من بني أمية قال ابن أنى شبية حدثنا وكيع عن سفيان هوالثورى عن ابن جريم عن الزهرى قال كان الني عَيُنالِيَّةٍ عطب وم التحرفشة ل الامراء فأخروه الى الغد وهذا وان كان حرسلا لكنه يعتضّد بمباسبق وبازبه ازالسنة الخطبة يوم النحر لانانية واماقول الطحاوي أنه لمبنقل انه علمهم شيأ من أسبابالتحلل فلاينني وقوعذلك أوشيأمنه في نفس الامربل قدئبت فيحديث عبدالله بن عمرو بن العاص كما تقدم في الباب قبلهانه شهدالنبي عَبَيْطَالِيَّةِ بخطب يومالنحر وذكرفيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض فكيف ساغ الطحاوي هذا النفي المطلق مم روايته هولحديث عبدالله بن عمرو وثبت أيضا في بعض طرق احاديث الباب اله ﷺ قال للناس حينئذ خذواً عني مناسككم فكا نه وعظهم بما وعظهم به واحال في تعليمهم على ناقي ذلك من أفعاله وتمــا يردبه على تأويل الطحاوى ماأخرجه ابنءاجه منحديث ابنءسعود قالقال رسول الله ﷺ وهو على نافته جرفات أندرون أي وم هذا الحديث ونحوه للطيراني في السكبير من حديث ان عباس وأخرج أحمد من حديث نبيط بنشر يط أندرأى الني ﷺ واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب فسمعته يقول أي وم احرم قالواهذا اليوم قال فأي بلد أجرم الحديث رنحوه لآحدمن حديث العداء بن خالد فهذا الحديث الذي وقع في الصحيح اله متالله خطب به ومالنحر وقد ثبت أنه خطب به قبل ذلك يوم عرفة وأما الاحاد بث التي وردت عن الصحابة بتصر محم مانه

غرر الامصححة

باب مَلْ بَهِيتُ أَصْعَابُ السَّفَايَةِ أَو غَيْرُ أَمْ بِمَكَةً لَيَالَى مَنِي . حَلَّ ثَنَا مُعَدُّ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّتَنَا عِيشَى بُرُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع مِ عَنِ أَنِي عَمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَارَ خَصَ النِّي عَيْئِلِيُ حَلَّ ثَنَا عَمْرَ رَضَى لَيْهُ عَنْهُمَارَ خَصَ النِّي عَيْئِلِيُ حَلَّ ثَنَا عُمْرَ رَضَى يَعْفِي بُنُ مُوسَى حَدَّتَنَا مُعَدَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ قالَ حَدَّتَنَا عُبِيدُ اللهِ قالَ حَدَّتَنَا عُبِيدُ اللهِ قالَ حَدَّتَنَا عُبِيدُ اللهِ قالَ حَدَّتَنَا عُبِيدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ قالَ حَدَّتَنَا عُبِيدًا فَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ قائِم وَأَبُو اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

انه عَيَالَيْهِ خطب يوم النحر غبر ما تقدم فمها حديث الهرماس بن زياد أخرجه أبوداود و لفظه رأيت النبي عَيَسَالِيْهِ بخطب الناسعلي ناقته الجدعاء يوم الاضحى وحديث أبي امامة سمعت خطبة النبي ﷺ بمنى يوم النحر أخرجه عبدالرحمن وحديث معاذ خطبنا رسول الله ﷺ ونحن بني أخرجه وحديث وأخرج رافع بن عمر ورأ يترسول الله ﷺ بخطب الناس منى حين ارتفع الضحي أخرجه مَنَّ مَرْسِلُ مَسْرُوقَ أَنْ النِّي ﷺ خَطِّب يوم النَّحر والله أعلم \* ﴿ قُولُهُ بَابِ هَــل يَبَيْت أصحاب السقاية أو غيرهم مكة ليالي مني) مقصودة بالنير من كانله عذر من مرض أوشغل كالحطابين والرعاء (قوله من عبيدالله) هوابن عمرالعمرى ( قوله رخص رسول الله ﷺ ) كذا اقتصر عليه وأحال به على مابعده وافظه عند ألاسماعيلي من طريق ابراهم بن موسى عن عيسى بن يونس المذكور في الاسناد انرسول الله ﷺ رخص للعباس ان ببيت عكمة أيام منى من أجل سقايته ( قوله في طريق ابن جريج ان النبي ﷺ أذن ) كذا اقتصر عليه أيضا وأحال به علىماجده ولفظه عند أحمد في مسنَّده عن عدين بكرالمذ كور في الاسناد اذن للعباس بن عبدالمطاب ان ببيت مكة لياليمني من أجل السقامة ( قوله ناجه أبواسامة ) أي نابع ان بمير وصله مسلم عن أن بكر بن أن شببة قال حدثنا ابن نمير وأواسامة عن عبيدالله ولفظه مثلرواية الننمير ( قهله وعقبة بنخاله ) وصله عمَّان نأبي شيبة في مسنده عنه (قوله وأبوضمرة ) يعني أنس بن عياض وقدتقدم في باب سقاية الحاج في اثناء أبواب الطواف و لفظه مثل رواية ابن نمير والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات بعدايراده لهمن ثلاثة طرق اشك وقع في رواية يحيي بن حيد القطان في وصله فقد أخرجه أحمد عن عن عن عبيدالله عن الغم قال ولاأعلمه الاعن ابن عمر قال الاسماعيلي وقلوصله أيضابغيرشك موسى ن عقبة والداروردى وعلىبن مسهر وعدىن فليح وغيرهم كلهم عن عبيدالله وأرسله ا بنالمبارك عن عبيدالله ( قلت ) الظاهران عبيدالله كان رمــاشك في وصله بدليل رواية بحيى القطان وكانه كان في أكثرأ حواله بحزم بوصله بدليل رواية الجماعة وفى الحديث دليل على وجوب المبيت بمني وانه من مناسك الحج لان التعبته بالرخصة يقتضي انعقابلها عزيمة وانالاذن وقعالعالة المذكورة واذا لمتوجد اوفي معناها لمحصل الاذن وبالوجوب قال الجمهور وفىقول للشافعي ورواية عن أحمدوهو مذهبالحنفية انهسنة ووجوب الدم بتركه مبني علىهذا الخلافولابحصل المبيت الابمعظم الليل وهل نحتص اذن بالسقاية وبالعباس أو يغير ذلك من الاوصاف المعتبرة فيهذا الحكم فقيل يختص الحكم بالعباس وهوجمود وقيل يدخل معهآ لهوقيل قومه وهمبنوهاشم وقيلكل من احتاج الى السقاية فله ذلك تم قيل أيضا يحتص الحكم بسقاية العباس حتى لوعملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها ياض الاصل في الموضعين وعبارة القسطلاني تفيد ان الذي آخر ج حديث رافع بن عمر وهو أبوداود والنسائي

باب ُ زَمْيَ الْجِبَارِ وَقَالَ جَابِرُ رَمَّى النَّيْ مَتَّالِثَةَ بَوْمَ النَّحْرِ ضَمَّى ورَمْيى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّهِ آلِ حَلَّ شَنَا أَبُونَ مَهْمَ رَضَى اللهُ عَنْهَا مَى أَرْمِي الجِبَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَاءُكَ فَارْمَهُ فَا عَدْتُ عَلَيْهِ المَّسَلَمَةَ قَالَ اللهُ عَنْهَا فَا رَالَتِ الشَّسْ رَمَيْنَا باب ُ رَمْي الجِمَارِ مِنْ بَطْنِ فَارْمَهُ فَا عَدْتُ عَلَيْهِ المَّسَلَمَةَ قَالَ كَنَّا تَتَحَبَّنُ فَا ذَا زَالَتِ الشَّسْ رَمَيْنَا باب ُ رَمْي الجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي حَلَّ شَا كَنَّ مَنْهِ الْحَمْنِ بَنِ يَرِيدَ الْوَادِي حَلَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَرِيدَ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقَلْتُ بِأَنَا عَبْدِ الرَّحْنِ إِنَّ نَاسًا يَوْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا . فَعَالَ وَاللّذِي لا إِلٰهَ قَالُ وَالّذِي لا إِللهَ عَبْدِ الرَّحْنِ إِنَّ نَاسًا يَوْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا . فَعَالَ وَاللّذِي لا إِلٰهَ عَبْدُ اللهِ مِنْ فَوْقِهَا . فَعَالَ وَاللّذِي لا إِللهَ عَبْدُ اللهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلَيْكِيْقِ

فىالمبيت لاجلها ومهمهمن عممه وهوالصحيح فىالموضعين والعلة في ذلك أعداد المناء للشاربين وهل يحنص ذلك بالماءأو يلتحق بهمافي معناه منالاكل وغيره محل احبال وجزم الشافعية بالحلق مزله مال بخاف ضياعه أوامر بخاف فونه أومريض يتعاهده بأهلاالسقاية كإجزم الجمهور بالحاق الرعاء خاصةوهو قول أحمد واختاره أمن المنذر اعنى الاختصاص باهل السقاية والرعاءلابل والعروف عرأحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغنى وقال الما لكية بجبالذم في المذكورات سوى الرعاء قالوا ومن ترك المبيت بغيرعدر وجب عليه دم عن كل ليلة وقال الشافعي عزكل ليلة اطعام مسكين وقيلءنه التصدق بدرهموعنالثلاث دموهي روايةعن أحمدوالمشهورعنه وعن الحنفية لاشيء عليه وقدتقدم الـكلام علىسقاية العباس في الباب المشار اليه في أول الـكلام على هذا الباب وفي الحديث أيضا استئذان الامراءوالكبراء فبإيطرأ من المصالح والاحكام وبدارمن استؤمرالي الاذن عند ظهور المصلحة والمرادبأيام منى ليلة الحاديعشر واللتين بعده ووقع فى رواية روح عنابن جربج عندأحمد أن مبيت للك الليلة بمني وكالمعني ليلةالحاديءشر لانها تعقب ومالافاضة واكثرالناس بفيضون وم النحرثم فيالذي يليه وهو الحادِيعشرواللهُ أعلم \* (قهله بابري الجمار) أي وقت رميها أوحكم الرمي وقداختلف فيه فالجمهور على أنه واجب بجبرتركه بدم وعندألما لمكية سنةمؤكدة فيجر وعندهمرواية انرمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركهومقابله قول بعضهم انها انمـا تشرع حفظا للتكبير فان ركه وكرأجزاه حكاه ان جرير عن عائشة وغيرها ( قوله وقال جابر رمي الني ﷺ يومالنُّحر ضحي الحديث ) وصله مسلم وابن خزيمة وان حبان من طريق ابن جريج اخبرني أبوالز بعرعن جابرقال رأيت رسول الله ﷺ رمى الجمرة ضحى يومالنحر وحدهورمي بعد ذلك بعد زوال الشمس ورواهالدارمي عن عبيدالله ينموسي عن ابن جريج للفظ التعليق نسكن قال و حدذلك عندزوال الشمس ورواه اسيحق بن راهو يه في مسند، عن عيسي بن يونس عن ابن جر بح اخبرني أبوالز بر انه سمم جارا فذكره ( قوله عن و رة ) بفتحالواو والموحدة هوابن عبدالرحمن المسلى بضم المبم وسكو نالمهملة بعدهالاًم كوفي ثقةو رجال الاسناد الى ابن عمركوفيون ( قوله متى أدمي الجمــار ) يعنى في غير يوم الاصحى ( قوله فارمه ) بهاء سأكنة للسكت وقوله اذارمي أمامك فارمه يعنى الامر الذيعلي الحج وكازابن عمرخاف عليهان نحالف الامبر فيحصل لهمنه ضرر فلما اعادعاًيه المسئلة لم يسعه السكمان فاعلمه بمسا كأنوا يفعلونه في زمن النبي عَيْمَالِيَّةٍ وقد رواه ابن عيبنة عن مسعر بهذا الاسنا دفقال فيه فقلت له رأيت ان أخر امامي أي الرمي فذكر له الحديث أخرجه ابن أن عمر في مسنده عنه ومن طريقه الاسهاعيلي وفيه دليل على أن السنة أن يرمى الجمار في غير يوم الاضحى بعدالزول وبعقال الجمهور وخالف فيه عطاء وطاوس فقالايجوز قبل الزوالمطلقاو رخص الحنفية فى الرمى في يوم النفر قبل الزوال وقال اسحق ان رمى قبل الزوال اعادالا في اليوم الناك فيجزئه ۾ ( قهله باب رمي الجمار من بطن الوادي ) كانه أشار بذلك الي ردمارواه ابن أن شيبة وغيره عن عطاء الله عير الله كان يعلواذ أرمى الجمرة لكن مكن الجمع بين هداو بين حديث الباب أن التي ترمي من بطن الوادي هي

ووقل عَبْدُ افْيِنُ الوكِيدِ حَدَّنَا سَفْيانُ حَدَّمَنَا الأَعْنَسُ بِهِذَا بِالْبُ رَبِّي الجَمَارِ بِسَبْعِ حَسَيَاتِ ذَكَرَهُ ابْنُ اعْمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ انْتَهَى إِلَى الجَمْرَةِ الْحَدَّبَةِ عَنْ الْجَدَّا اللهُ عَنْهُ أَنّهُ انْتَهَى إِلَى الجَمْرَةِ الْحَدَّرَى جَعَلَ البَيْتَ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ انْتَهَى إِلَى الجَمْرَةِ الْحَدَرِي وَعَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ انْتَهَى إِلَى الجَمْرَةِ البَعْرَةِ وَالْحَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمَنَى اللهُ عَنْهُ وَمَ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ ال

جرةالعقبة لكونهاعندالوادي بخلاف الجمرتين الاخريين ويضحذلك قوله في حديث الن مسعود فى الطريق الآتية بعديات بلفظ حنارهي جمرة العقية وكذار وي ابن أبي شبية باسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر انه رمي جمرة العقبة في السنةالتي أصيب فيها وفي غيرها من طن الوادى ومن طريق الاسود رأيت عمر رمي جمرة العقبة من فوقها وفي أسناد هذا الناني حجاج بن ارطاةوفيه ضعفوسنذكر بقية الكلام عليه هناك ( قهله وقال عبد الله بن الوليد ) هو المدني هكذا رويناهموصولا فيجامع سفيانالثوري روايةالعدني عنهمن طريق عبدالرحمن بنءكد،باسناده الي عبد الله بنالوليد وفائدةهذا التعليق بيان سماع سفيانهو الثورى لهمن الاعمش وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الاخريين بأربعة اشياء اختصاصها بيوم النحر وأن لايوقف عند هاوترمي ضحى ومن اسفلها استحبابا \* ( قوله باب رمي الحمار سبع حصيات ذكره ابن عمرعن النبي عليالله ) يشير بذلك الى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين و يأتي الـكلام عليه هناك وأشار في الترجمة الى رد مارواه قتادة عن ان عمر قال ما ابالى رميت الجمار بست أوسبع وأن ابن عباس المكر ذلك وقتادة لم يسمع من ابن عمر اخرجه ابن ابي شيبة من طريق قتادة و رويمن طريق مجاهد من رمى بست فلاشيُّ عليه ومنطريق طاوس يتصدق بشيُّ وعنمالك والاوزاعي منرمي بأقل من سبم وفاته التدارك بجبره بدموعن الشافعية في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم وعن الحنفية أن ترك اقل من نصف الجرات الثلاث فنصف صاع والافدم ( قوله عن ابراهِم )هو ابن يزيد النخبي و رواية الحسكم عنه لهذا الحديث مختصرة وقد ساقها الاعمش عنه انم من هذا كماسياً في السكلام عليه فيالباب الذي يليه \* ( قوله باب يكرمع كل حصاة قاله! بن عمر عن النبي عَلَيْتُيني ) يأتب السكلام علية بعد باب ( قوله عن عبد الواحد ) هو ابن زياد البصرى ( قوله سمعت الحجاج ) يعني ابن يوسفّ الامير المشهور ولم يقصد الاعمش الرواية عنه فلم يكن بأهل لذلك وآنما اراد أنبحكي القصةو يوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجم اليه فى ذلك بحلاف الحجاج وكان لابرى اضافة السورة الى الاسمفرد عليه ابراهم النخمي بمار واه عن ابن مسعود من الجواز ( قوله جمرة العقبة ) هي الحمرةالكبري ولبست مزمني بلهى حدمني مزجهة مكه وهي التي بأيعالنبي ﷺ الانصار عندها على الهجرة

فَاسْتَبْطُنَ الْوَادِى حَتَّى إِذَا حَانَى بِالشَّجَرَةِ أَعْتَرَضَهَا فَرَى بِسِبْم حَسَيَاتِ بُكَبِّرُ مَعَ كُلَّ حَسَاةٍ ثُمُّ قَالَ مِنْ هَاهُ الدِى أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَعْرَقِظِيْقٍ بِالسِبُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْمُقَبَّةِ وَعَلَيْكُ بِالسِبُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْمُقَبَّةِ وَكُلْ فَاللَهُ اللهِ عَنْهُاعَنِ النَّبِي عَلَيْهِ بِاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُاعَنِ النَّبِي عَلَيْهُ بِاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُا عَنِ اللهِ عَنْهُاعَنِ النَّبِي عَلَيْهُ بِاللهِ عَنْهَا لَهُ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا أَنْهُ عَنْهَا أَنْهُ مَنْ مُنْ أَي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا طَلْحَةُ فَنْ بَعْنِي حَدَّنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْسَالِم عَنِ اللهِ عَنْهَا أَنْهُ عَنْهَا أَنْهُ كَانَ بَرْ مِي

والحمرة اسم لمجتمع الحصى سميتبذلك لاجهاع الناس سا يقال تجمر بنور فلان اذا اجتمعوا وقيل أن العرب تسمى الحصى الصغار جارا فسميت تسمية الثي بلازمه وقيل لان آدم اوابراهم لماعرض له الجيس فحصبه جربين بدبه أيأسرع فسميت بذلك ( قوله فاستبطن الوادى )فيرواية ان معاوية عن الاعمش فقيل له أى لعبد الله س مسعود أن ناسا يرمونها من فوقها الحديث اخرجه مسلم (قوله حادى) بمهملة و بالذال المعجمة من المحاذاة وقوله أعترضها أىالشجرة بدل على اله كان هناك شجرة عند الحرة وقدر وي ابن الى شيبة عن التقفي عن ايوب قال رأيت القاسم وسالما وبافعا يرمون من الشجرة ومن طريق عبدالرحمن بن الاسودانه كان اذاجاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها وقوله فرمي أي الجرةوفي وابة الحكم عن ابراهيم في الباب الذي قبله جعل البيت عن يساره ومني عن مينه ووقع في روامة الى صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد لما اتى عبدالله جرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة اخرجه الترمذي والذي قبله هوالصحيح وهذاشاذ في اسناده المسعودي وقداختلط و بالاول قال الجمهور وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجرةو يستدبرالقبلةوقيل يستقبل القبلة وبجعل الجمرة عن بمينه وقداجعواعي انهمن حيث رماها جازسواء استقبلها أوجعلهاعن بمينهأو يسارهأومن فوقهاأومن أسفلها او وسطها والاختلاف فىالافضل (قهله مقام الذي أزلت عليه سورة البقرة)قال ابن الذير خصعبدالله سورة البقرة بالذكرلاتها التي ذكرالله فها الرم. فأشار الى انفعله ﷺ مبين لمراد كتاب الله تعالى (قلت )ولم أعرف موضع ذكرالرمي من سورة البقرة والطاهر أنه أراد أن يقول أن كثيرامن أفعال الحجمد كور فها فكأ نه قال هذا مقام الذي اترلت عليه أحكام المناسك منبها بذلك علىأنأ فعال الحجرتوقيفية وقيل خصالبقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة مافيها من الاحكام أو أشار بذلك الى انه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة والله أعلم وأستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجراتواحداة واحدة لقوله يكبر معكل حصاة وقدقال عيطالية خذوا عنى مناسككم وخالف في ذلك عطا وصاحبه أبو حنيفة فقالا لورمي السبع دفعة واحدة اجزاه وفيه ماكَّان الصحابة عليه من مراعاة حال الني مَقَطَّلْتُهُ في كل حركة وهيئة ولاسها في أعمال الحجوفيه التكبير عندرمي حصى الجار واجمعوا على أن من لم يكبر فلاشي عليه ﴿ فائدة ﴾ زَاد عِد بن عبد الرَّحن بن يزيد النَّخي عن أيه في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه أأفرغ من رمي هرةالعقبة قال اللهم أجعله حجا مبرو را وذنبا مغفو را ﴿ وَهِلْهِ بابِمن رمي همرة العقبة ولم يَقف قاله ابن عمر عن النبي عَيَاليَّةٍ ﴾ سيأتي موصولا في الباب الذي بعده وعندا حمد من حديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ولا نعرف فيه خلافاء ( قهله باب اذا رمي الجرتين يقوم مستقبل القبلةو يسهل )المراد بالجرتين ماسوي جمرة العقبة وهي التي يبدأ بها في الرمى في أول يوم ثم تصيراخيرة في كل يوم بعد ذلك ( قول حدثنا طلحة بن يحيي )أى ابن النصان بن ابي عياش الزرقى الانصاري المدنى نزيل بغداد وثقة ان معينوقاًل احمد مقارب الحديث وقال أبو حاتم ليس بقوى وزعم أن طاهر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث (قلت) لكنه لم متبجه على الفراد ه فقد استظهر له متاجعة سلمان ابن بلال في الباب الذي بعده و بمتابعة عثمان بن عمر أيضاكلاهما عن ونس كما سيأتي بعد باب وتابعهم عبد الله:

ابن عمر الهيرى عن بونس عند الاسماعيلي ( قوله الجمرة الدنيا ) بضم الدال و بكسرها أي القريبة الى جهة مسجد الخيف وهي أول الجمرات التي ترمي من اني يوم النحر ( قوله يسهل ) بضم أوله وسكون المهملة أى يقصد السهل من الارض وهوالمكان المضطحب الذي لا أرتفاع فيه ( قوله ثم يأ خذذات الشهال ) أى يمشى الى جهة شماله ( فيقوم طو بلا ) في رواية سلمان فيقوم قياماطويلا وسيانى الكلام فيه بعدباب ( قوله و يرفع يديه ) أى في المدعاء ( قوله ثم برى الوسطي ثم يأ خذذات الشهال ) اي ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمى وفي رواية سلمان ثم برى الجمرة الوسطى كذلك في رواية سلمان ثم برى الجمرة الوسطى كذلك في أخذذات الشهال أوله تم يرمى الجمرة الوسطى بعد أن الجمرة التي يأتى الجمرة ذات العقبة وثبت كذلك في رواية سلمان وفي رواية عمان وفي الدين عندها \* ( قوله باب رفع البدين عند حمرة الدنيا والوسطى , قال ابن قدامة لا نم ينصرف ) في رواية سلمان ولا يقف عندها \* ( قوله باب رفع البدين عند حمرة الدنيا والوسطى , قال ابن قدامة لا نم المنظم المناز اعام أحدا أنكر رفع الدين في الدعاء عند الجمرة الاماحكاه الدين عند المدن أعلى المناز المن المناز ال

173 عِنْدَ كُلُّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ، قالَ الزُّهْرِئُ تَجِيْتُ مَنَّا إِنَّ عَبْدِ اللهِ بُحَدَّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّبِي عَلَيْكُ و كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعُلُهُ بِإِسِبُ الطَّيبِ بَعْدَ رَمْي الجُمَار ، وَالحَلْق قَبْلَ ا ﴿ وَاضَّةِ حَدُّتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتُنَا سَنْيَانُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْفَاسِمِ أَنْهُ تَعِيمَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْل زَمَانِهِ بَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْها تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدَى عَا تَبْن حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلَّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ يَدَبَّهَا ب**ابِ** ْطَوَافِ الْوَدَاءِ حِ**رْثِثْ مُ**سَدَّذُ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما قالَ أمرَ النّأسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّأَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَالِيضِ حِلْ هِنَ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ عدين المني وجزم غيره بأنه الذهلي ( قوله قال الزهري سمت الح) هو بالاسناد المصدر به الباب ولا اختلاف بين اهل الحديث ان الاسناد بمثل هذا السياق موصول وغايته انهمن تقدتم المتن على بعض السندوانما اختلفوا في جواز ذلك واغرب الكرماني فقال هذا الحديث من مراسيل الزهري ولايصير عاذكره آخرامسندا لانه قال بحدث مثله لابنفسه كذاقال وليسمراد المحدث بقوله في هذا ممثله الانفسه وهوكما لوساق المتن باسنادتم عقبه باسنادآخر ولم يعد المتن بل قال مثله ولانزاع بين اهل الحديث في الحكم وصل مثل هذا وكداعند اكثرهم لو قال معناه خلافا لمن منع الرواة بالعني وقداخر جالحديث الذكورالاسماعيلى عن ان ناجية عن عهدين المتنى وغيره عن عمان بن عمر وقال في آخره قال الزهرى سمعت سالما يحدث بهذاعن ابيه عن النبي عَيُطَالِينَةٍ فعرف ان المراد بقوله مثله نفسه واذا سكام المر. في غير قنه الى بهذه العجائبوفي ألحديث مشروعية التكبيرعند رمكل حصاةوقد اجعواعي انمن تركه لابلزمه شي الاالثوري فقال يطم وانجبره بدم احب الى وعلى الرمى بسبع وقد تقدم مافيه وعلى استقبال القبلة بعد الرمى والقيام طويلا وقسد وقم تفسيره فهارواه ابن اى شيبة باسناد صحيح عن عطاءكان ابن عمر يقوم عند الحرتين مقدارما يقرأ سورة البقرة وفيه التباعد من موضع الرمى عندالقيام للدعاء حتى لا يصيب يمي غيره وفيه مشر وعية رفع اليدين في الدعاء ونرك الدعاء والقيام عندجرة العقبة ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوبوقد روم إبن الى شيبة باسناد صحيح ان ابن عمركان يمشي الى الجار مقبسلا ومدبرا وعن جابر أنه كال لايرك الامن ضرورة ، ( قوله باب الطيب بعدرى الجمار والحلق قبل الافاضة ) او ردفيه حديث عائشة طيبترسول الله ﷺ يدى حين احرَّم ولحله حين احلقب أن بطوف الحديث ومطابقته للترجمة من جهة انه يتطايتها اافاض من مردّاهة لم نكن عائشة مسايرته وقد ثبت انه استمر رَاكِبَاالَى انْرَى جَرَةَالْعَقَبَة فَدَلَدُنَاكُ عَلَى انْتَطَيِّبِهَا لَهُوقَعَ بِعَدَالُرِي وَامَا لَحَلق قبل الأفاضة فلانه عَيِّنَا فَيْهِ حَلق رأسه عني لمارجع من الرمى واخذه من حديث الباب من جهة التطيب فانه لايقع الابعد التحلل والتحلل الاول يَقْع بأمرين من ثلاثة الرمى والحلق والطراف فلولاا تمحلق بعدان رمى لم يتطيب وفي هذا الحديث ججة لن اجازا لطيب وغيره من محظورات الاحرام بعدالتحلل الاول ومنعهمالك و روىعنعمر وابنعمر وغيرهاوقد تقدمالكلام عمىحديثالبابمستوفى في باب الطيب عند الاحرام واحلت على هذا السياق هناك ﴿ تنبيه ﴾ قوله حين احرم اي حين اراد الاحرام وقوله

حناحل ايمالما وقعالاحلال وانماكان كذلك لانالطيب بعدوقو عالاحرام لابجوز والطيب عندارادة الحل لابجوز لان المحرم ممنوع من الطيب والله اعلم \* ( قول باب طواف الوداع ) قال النووى طواف الوداع واجب بلزم بركه دم عَلَىالصحيح عَنْدُنَاوهُو قُولُ اكْتُرَالْعُلَّمَاءُ وَقَالَمَالُكُ وَدَاوَدَا بِنَ ٱلْمُنْدُهُو سَنَةُلاشيء في تركه أنتهي والذي رايته في الاوسط لآبن المنذرانه واجب للامر به الاانه لا بحب بتركه ثمي و قوله امرالناس) كذافير وابة عبدالله بن طاوس عرابيه علىالبناء لما بمسم فاعله والمراد بهالنبي ﷺ وكذا فوله خفف وقد رواهسفيان ايضاعن سايمان الاحول عن

عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَفَى بْنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ أَنَّ النِّيْ عَلِيْكِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْمُوْبِ
وَالْمِيْنَاءَ ثُمُّ رَقَعَدَ رَفَدَةً بِالْحُصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَهْتِ فَطَافَ بِهِ فَ تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى خَالِدٌ عَنْ سَعِيدِ عَنْ
قَتَادَةَ أَنَّ أَنَى بْنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَدِّنَهُ عَنِ النِّبِيِّ عِلِيلِيْ بِالسِبِ إِذَا حاضَتِ الرَّاهُ بَعْدَمَاأَ فَاصَتَ قَتَادَةً أَنَّ أَنِي مُوسِفَ أَخْبَرَنَا مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنَّ اينِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنَّ اينِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنَّ اينِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنَّ اينِهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنَّ اللهُ عَنْ عَالِمَ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ أَحَالِمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلَيْكِ لِللَّهِ عَلَيْكِ وَاللَّهِ فَقَالَ أَحَالِمَ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ لِللَّهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَلِيلِهُ فَقَالَ أَحَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ فَقَالَ أَحَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ لِللَّهُ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ فَقَالَ أَحَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ فَقَالَ أَحَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

طاوس فصرح فيمالرفع ولفظه عن ابن عباس قال كانالناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله عَيْمَالِيُّتُهُ لا ينفرن احدحتي يكون آخر عهده البيت اخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصورعن سفيان بالاسنادين فرقهما فكان طاوسا حدث معلىالوجهين ولهدا وقع في رواية كل من الراو بين عنه مالم يقع في رواية الا آخر وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للامرالمؤكد بهوللتعبر فيحق الحائض بالمتخفيفكا تقدم والتخفيف لايكون الامن امرمؤكد واستدل به على ان الطهارة شرط لصحة الطواف وسياتي البحث فيه في الباب الذي بعــده ( قوله عن قتادة ) سياتي حدياب من وجهآخر عن ابن وهبالتصر بح بتحديث قتادة و ياتي الـكلام هناك والمقصود منه هنا قوله في آخره ثم ركب الىالبيت فطاف به ( قهله تا بعهالليث ) اي تابـم عمر و بن الحرث في روايته لهذا الحديث عرقتادة بطريق اخرى الىقتادة وقدوصله البزار والطبراني من طريق عبدالله بنصالح كاتب الليث عن الليث وخالد شيخ الليثهوابن يزيد وذكر البزار والطبرانيانه نفرد بهذا الحديث عن سعيــد وان الليث تفرد به عن خالد وان سعيدين الى هلال لم روعن قتادة عن انس غيرهذا الحديث » ( قوله باب اذا حاضت الرأة بعدما افاضت ) اى هل بجبعلها طواف الوداع اويسقط واداوجب هل بجبر مدماملا وقدتقدم معنىهذه الترجمةفي كتاب الحيض بلفظ بإبااراة تحيض بغد الافاضةقال ابن المنذرقال عامة الفقياء بالامصار ليس على الحائض التي قدافاضت طواف وداع ورويناعنعمر بنالخطابوابن عمر وزيدن ثابت انهسم امروها بالمقامأذاكانت حائضا لطواف الوداع وكأنهم اوجبوه علمها كمابجب عليهاطواف الافاضة أ: لوحاضت قبله لم يسقط عنهاثم اسندعن عمر باسناد صحيح الى نافع عن ابنعمر قالطافت امراةبالببت يومالنحر ثمحاضت فامر عمر بحبسها مكة بعد ازينفرالنــاس حتي تطهر وتطوف بالمبيت قالوقد ثبترجوع ابنعمر وزمدبن ثابتعن ذلك وبقيعمر فخالفناه لنبوت حديث عائشة يشير مذلك الى ماتضمته احاديثهذا البابوقد روى ابن الىشيبة منطريق القاسم انبن مجدكان الصحابة يقولو اذا افاضة المراة قبل ان نحيض فقد فرغت الاعمر فانه كان يقول يكون آخر عهــدها بالبيت وقدوافق عمر على رواية ذلك عن النبي وي الله على المدواء والموالنسائي والطحاوي واللفظ لا بي داو دمن طريق الوليد بن عبدالر حمان عن الحرث بن عبدالله بن اوسالتقفي قال اتبت عمر فسالته عن الراة تطوف البيت يومالنحر ثم تحيض قال ليكن آخرعه دها بالبيت فقال الحرث كذلك افتاني وفير واية الداودهكذا حدثني رسول الله ﷺ واستدل الطحاري بحديث عائشية و بحديث المسلم على نسخ حديث الحرث في حق الحائض ( قوله حاضت ) اي بعدان افاضت يوم النحركا تقدم في الريارة يوم النحر (قوله فذكر )كذا في هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهول وقد تقدم في الباب المذكور من وجه آخر ازعائشة هى التي ذكرتله ذلك (قوله احابستنا) أي مانعتنا من التوجه من مكة في الباب الوقت الذي اردنا التوجه فيه ظنامنه ﷺ الهاماطافت طواف أفاضة وإنماقال ذلكلانه كانلا يتركما و يتوجه ولا يأمرها بالتوجه معه وهي وفية على احرامها فيحتاج الىان يقم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني ( قوله قا لوا ) سياتى في الطريق

274 فَلاَ إِذَا حِلَّاهُمَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبُوبَ عَنْ عِيكُرَمَةَ النَّاهْلَ اللهينة صَأَلُوا ابْنَ عَبَّاس رضَىَ اللهُ عَنْهُما عَنِ الْمُرَأَةِ طَافَتْ، ثُمَّ حاضَتْ قِالَ أَلْمُ تَنْفُرُ، قَالُو الاَنَأْخُذُ بِفَوْلِكَ وَنَدَعَ قُولَ زَيْدٍ، قَالَ إِذَا قَدِيْمُهُ اللَّدِينَةَ فَسَاوًا فَقَدِمُوا اللَّذِينَةَ فَسَأْلُوا فَـكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أَمُّ سُلَّمْ إِفَا كَرَتْ حَدِيثَ صَلْبِيةً رَوَاهُ خالة وقَتَادَةُ عَنْ عِكْرَمَةَ التي في آخرالباب انصفية هي قالت بلي وفي روا بة الاعرج عن الىسلمة عن عائشة التي مضت في باب الزيارة بوم النحر حججنا فافضنا بومالنحر فحاضت صفية فارادالني معلية مها مابر بد الرجل من اهله فقلت يلرسول الله انها حائض الحديث وهذامشكل لانه ﷺ إن كان علم الهاطافت طواف الافاضة فكيف يقول احاسنا هي وان كان ماعـَـلم فـكيف بريد وقاعها قبــل التحلل الثاني ويجاب عنــه بأنه ﷺ ما أراد ذلك منها الابـــد أن أستأذنه نساؤه في طواف الافاضمة فأذن لهن فسكان بانيا على آنها قد حلتٌ فلما قيسل له انها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلكحتي منعهامن طواف الافاضة فاستفهم عن ذلك فأعلمته عائشة انها طافت معهن فزال عنه ماخشيه من ذلك والله اعلم وقد سبق في كتاب الحيض من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهم لعلما تحبسنا الم تكن طافت معكن قالوا بلي وسأذكر بقية اختلاف الفاظ هذه القصة فيآخر الباب أنشاء الله تعالى ( قولهفلا ادا ) أي فلاحبس علينا حينند أي ادا أفاضت فلا مانم لنامن التوجه لان الذي بجب علما قد فعلته ( قوله حاد ) هو أن زيد (قوله أن أهل المدينة ) أي بعض أهلها وقد رواه الاسماعيل من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أبوب بلفظ أن ناساً من أهــل المدينة ( قوله قال لهم تنفر ) راد التقني فقــالوا لانبالي افتيتنا أولم فتنا زيد ابن ثابت يقول لاتنفر ( قوله فـكان فيمن سألوا أم سلم ) في رواية النقني فسألوا أم سلم وغـيرها فذ كرت صفيسة كذا ذكره مختصر أوسافه التقفى بنامه قال فأخبرتهم أنعائشة قالت لصفية أفي الحيية انت أنك لحابستنا

فقال رسول الله ﷺ ماذاك قالت عائشة صفية حاضت قيل انهاقدافاضت قال فلا اذافرجعوا الى ابن عباس فقالوا وجدنا الحديث كاحدثنناه (قولهرواه خالد) يعني الحذاء (وقتادة عن عكرمة) أما رواية خالد فوصلهاالبهتي من طريق معلى بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن عباس قال1ذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر وقال زيدبن أاتلا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت ثم أرسل زيد جددلك الىابن عباس انى وجدت الذي قلت كإغلت وأماروابة قتادة فوصلها أنو داودالطيالسي فيمسنده قالحدثنا هشام هوالدستوائي عنقتادة عزعكرمة قال اختلف ابن عباس وزيد بن ابت في المرأة اذاحاضت وقد طافت بالبيت وم النحر فقال ز مديكون آخرعه ها ماليت وقال الن عباس تنفر ان شاءت فقالت الانصار لانتابعك بالن عباس وأنت تخالف زيدا فقال سلواصا حبتكم أم سليم يعني فسألوها فقالتحضت عدماطفت بالبيت فأمرني رسولالله ﷺ أنأهر وحاصت صفيةفقالت لها عائشة حبستنا فأمرهاالني ﷺ أن تنفر ورواه سعيد بنأتي عروبة في كتاب المناسك الذي رويناه من طريق عد بن محىالقطعي عن عبد الاعلى عنه قال عن قتادة عن عكرمة نحوه وقال فيه لا تنابعك اذا خالفت زيدبن أبت وقال فيه وأنبئت أن صفية بنت حيحاضت بعد ماطافت بالبيت ىوم النحر فقالت لها عائشة الحيبة لك حبستنا فذكروا ذلك للنبي ﷺ فامرها أن تنفر وهكذا أخرجه استحق في مسنده عن عبدة عن سعيد وفي آخره وكان ذلك منشأن أمسلم أيضا (ننبيه) طريق قتادةهذه هىالمحفوظة وقدشد عباد بنالعوام فرواه عنسميدٌ بن أبي عروية عن قتادة عن أنس مختصرا في قصة أم سلم أخرجه الطحاوي من طريقه انهي ولقد اختصر البخاري حديث عكرمة جدا ولولا نخريج هذه الطرق لماظهرالمرادمنه فلله الحمد علىماأنيم به ونفضل وقدروى هذهالفصة طاوس عنابن عباس متابعا لعكرمة أخرجه مسلموالنسائي والاسماعيلي منطريق الحسنين مسلم عن طاوس

حد ويما أن تنفر إذا أطاحت قال وسيمت ابن طاؤس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال رُخص وللما الله عنهما قال رُخص وللما الله الله عنهما قال وسيمت ابن عمر يقول إنها لا تنفر كم سمه ته يقول بعث إن النبي والمسالة ورَخَى مَنْ مَنْ مَنْ وَعَلَيْهِ مَنْ الله وَعَنْ الله وَعَنْ الله وَعَنْ الله والله والله والله والله والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمن والمنه والله والمنه والمن

كنت مع ابن عباس اذ قال لهزيد بن أابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال ابن. عباس أمالا فسل فلانة الانصارية هلأمرهاالني عَيِيْكَ قال فرجع اليه فقال مااراك الا قد صدقت لفظ مسلم وللنسائي كمنت عندان عباس فقال لهزيد بن ثابت أتُّ الذي تفتَّى وقال فيه فسألها ثم رجع وهو يضحك فقال الحديث كاحدثتني وللاسماعيلي بعد قوله أنت الذي الخ قال نع قال فلاتفت بذلك قال فسل فلانة والباقي نحو سياق مسلم وزاد في اسناده عن ابنجر بم قال وقال عكرمة بن خالدعن زيدوابن عباس محوهوزاد فيه فقال ابن عباس سل أمسلم وصواحبهاهل امرهن رسول الله ﷺ بذلك فسألهن فقلن قدامر نارسول الله ﷺ بذلك وقد عرف بر واية عكرمة الماضيةان الانصار ية مى امسلم واما صواحبها فلم اقف على تسميمين (قوله حدثنا مسلم) هوابن أبراهيم ووهيب هوابن خالد وابن طاوس هوعبدالله (قولهرخص) بضم الراءعلى البناء كمالم يسم فاعله ووقع في ر واية بحي ينحسان عن وهيب عند النسائي رخص رسول الله ﷺ (قوله قال وسمعتابن عمر) القائل ذلك هو طاوسٌ بألاسناد المذكور بينهالنسائي فيروايته المذكورة (قوله ثمّ سمعته يقول بعد) سيأتي أزذلك كان قبل موت ابن عمر جام (قوله أنالني ﷺ رخص لهن) هذا من مراسيل الصحابة وكذا ماأ خرجه النسائي والترمذي وصححه والحاكم من طريق عبيدالله بن عمن عن نافع عن ابن عمر قال من حج فايكن آخر عهده بالبيت الاالحيض رخص لهن رسول الله ﷺ فانا بن عمر لم يسمعه من النبي ﷺ وسنوضح ذلك فعند النسائي من طريق ابراهم ابن مبسرة عنطاوس عنابن عمر أنه كان يقول قريبامن سنتين عن الحائض لاتنفرحتي يكون آخر عهدها بالبيت ثمقال جدانه رخص للنسائى وله وللطحاوي من طريق عقبل عن الزهرى عن طاوس انه سمم ابن عمر يسئل عن النساء اذاحضن قبلالنفر وقدافضن يومالنحر فقال ان عائشة كانت تذكرعن رسول الله ﷺ رخصة لهن وذلك قبلموته بعام وفدرواية الطحاوى قبلموت ابن عمر بعام و روى ابن أىشيبة أنابن عمر كان يقم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع قال الشافعي كان ابن عمر سمع الامر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولائم بلغته الرخصة فعمل بها وقد تقدم شيء من الـكملام على هذا الحديث في أواخر الحيض (قوله عن منصور) هو ابن المعتمر وابراهم هوالنخمي والاسود هو خاله وهو نخعي أيضا وقد سببق الـكملام على حديث عائشة فها يتعلق بطواف الحائض في باب تقضى الحائض المناسك الاالطواف ويأتي البكلام على حديث عرتها في أنواب العمرة (قوله ليلة الحصبة) في رواية المستملي ليلة الجصباء وقوله بعده ليلة النفر عطف بيان ليلة الحصباء والمراد بتلك الليلة التي يتقدم النفر من مني قبلها فهي شبيهة بليلة عرف وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق ومها الا ليلة عرفة فان ومها بسبقها فقد شاركتها ليلة النفر فىذلك ( قوله فيه ماكنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة قلت لا)كذا

وحاضَتْ صَنْبِيَّةُ بِيْنَتُ مُجِيِّ ، فقالَ النَّيْ ﷺ عَقْرَى حَلْقِ إِنَّكِ خَالِسَنْنَا . أما كُنْتِ طَفْتِ بَوْمَ النَّحْرِ قالَتْ بلَى . قالَ فَلاَ بأسَ اَ فَهْرِى فَلَقِيتُهُ مُصْهِداً عَلَى أَهْلِ مَكَةً وَآنَا مُنْهِبِطَةٌ أَوْانَا مُصْهِدَةٌ وهُوَ مُنْهَبِطُهُ وقالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لاَ \* تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِى قَوْلِهِ لاَ

للاكثر وفيرواية أي ذر عن المستملي قلت بلي وهي محولة على أن المراد ما كنت أطوف (قوله وحاضت صفية) أي فأيامهني وسيأني فيأ وابالادلاج من المحصبأن حيضها كان ليلة النفر زاد الحاكم عن الرآهم عند مسلم لما أراد النبي مَتِيَالِيَّةِ أَنْ يَنْفُرُ ادْاصِفِيةَ عَلَى باب خَبَانِها كَثِيبَة حَزِينَة فقال عقرى الحديث وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منهاماريد الرجل من أهله كانبالقرب منوقت النفر من مني واستشكله بعضهم بناءعلى مافهمه أنذلك كان وقت الرحيل وليس ذلك بلازم لاحمال أن يكون الوقت الذي أرادمها ماأراد سابقا على الوقت الذي رآهافيه على باب خبائها الذيهو وقت الرحيل بل ولواتحدالوقت لم يكن ذلك مانعامن الارادة المذكورة (قوله عقرى حلة ) الفتح فهمائم السكون وبالقصر بغيرتنو ين فى الرواية ويجوز في اللغة التنوين وصوبه أتوعبيد لان معنَّاه الدعاء بالمقروا لحلق كما يقال سقيا ورعيا ونحوذلك من المصادر التي يدعى ها وعلى الاول هونعت لادعاه تم معنى عقري عقرها الله أى جرحها وقيل جعلماعافرا لانلد وقيل عقرقومها ومعنىحلتي حلق شعرها وهوز ينةالمرأة أوأصامها وجمرفحلقها او حلق قومها بشؤمها أى اهلكم وحكى القرطى انها كلمة تقولها اليهود للحائض فهذا اصل هانين الكلمتين ثم اتسع العرب فىقولها بغيرارادة حقيقتهما كما قالواقاتله الله وتربت مداه ونحو ذلك قالالقرطبي وغيره شتان بين قوله ﷺ هذا لصفية و بين قوله لعائشة لماحاضت معه فى الحج هذاشي كتبه الله على بنات آدم لما يشعر به من الميل لَمَّا والحنو علما بخلاف صفية (قلت) وليس فيه دليل على أنضاع قدر صفية عنده لكن اختلف الكلام باختلاف المقام فعائشة دخل علمها وهي تبكي أسفا على مافاتها من النسك فسلاها بذلك وصفية أراد منها ماريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ماخاطها به في تلك الحالة (قوله فلابأس انفري) هو بيان لقوله في الرواية الماضية أول الباب فلااذا وفي رواية أبي سلمة قال أخرجوا وفيرواية عمرة قال/خرجي وفي رواية الزهري عن عروة عنءائشة فىالمغازي فلتنفرومعانها متقاربة والمراد مهاكلها الرحيل من مني اليجهة المدينة وفي أحاديث الباب أن طواف الافاضة ركن وان الطهارة شرط لصحة الطواف وان طواف الوداع واجب وقد تقدم ذلك واستدل بهعلى أنأمير الحاج يلزمهأن يؤخرالرحيل لاجل منتحيض ممننم تطف للإقاضة وتعقب باحتال أن تكون ارادته ﷺ تأخيرالرحيل اكرامالصفية كماحتبس بالناس على عقدعائشة وأما الحديث الذيأخرجه البزار من حديث جار وأخرجه البهتي في فوائده من طريق أي هريرة مرفوعاً أميران وليسا بأمير من من تبع جنازة فليس لهأن ينصرف حتى تدفنأو بأذن أهلهاوالمرأة تحج أو تعتمرهمقوم فتحيض قبلطواف الركن فليس لهم أن ينصر فوا حتى تطهر أو تأذن لهم فلا دلالة فيه على الوجوب أن كان صحيحيا فاز في اسناد كل منهما ضعفا شدمدا وقدذكر مالك في الموطأ أنه يلزم الجمال أن عبس لهاالي انقضاء أكثرمدة الحيض وكذاعلي النفساء واستشكله ابن المواز بأزفيها تعريضا للفسادكقطع الطريق وأجاب عياض بأن محلذلك مع أمن الطريق كماأن محلهأن يكون مع المرأة محرم (تمله وقال مسدد قلت لا \* و تابعه جر برعن منصور في قوله لا) هذا التعليق إيقع في رواية أبي ذر وثبت لَّنْيَرِهُ فَأَمَا رَوَانَّةً مُسَدِّدٌ فَرُو يِنَاهَا كَذَلِكُ فَي مُسَنَّدُهُ رَوَانَةً أَنِي خَلِيْفَةً عَنْهُ قَالَ حَدَثْنَا أَنُو عَوَانَةً فَذَكُرُ الْحَدَيْثُ بسنده ومتنه وقال فيه ماكنت طفت ليالي قدمنا قلت لا وأمار وابة جرير فوصلها المصنف في باب التمتع والقران عنعثمان بنأ يشيبةعنه وقال فيمماكنت طفت ليالى قدمنامكة قلت لاوهــذا يؤيد صحة ماوقع في روامة المستملي حيث

المسكن التوري عن عبد العربيز بن رُفيع وال سالمت أنس بن مالك أخير في بشيء عقالته عن النّي والمنافعة المنوري بن و وقع عن عبد العربيز بن و وفيع وال سالمت أنس بن مالك أخير في بشيء عقالته عن النّي والمنافعة المنافعة المنوري بن والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنا

وقع عنده بلى موضع لا كا تقدم وتقدم وجيهه «(قوله باب من صلى العصر يوم النفر بالا بطح) أى البطحاء التي بين مكه ومني وهيماا نبطح من الوادي وانسع وهيالتي بقال لها المحصب والمعرس وحدها مابين الجبلين الى المقبرة وقدتقدم الحكلام علىحديثأنس الاولفىباب أبن يصلى الظهريوم النزوية وهومطابق لمسترجم بههنا وفيسياق حديث أنس التأنى مايشعر بأنهصلي بالابطح وهوالمحصب معذلك المغرب والعشاء ورقد ثمركب الىالبيت فطاف به أي طواف الوداع وأماقوله فيمانه صلى الظهر فلاينا فى انه ﷺ لم يم الاحد الزوال لانه رمى فنفر فنزل المحصب فصلى الظهر به ، (قوله باب المحصب ) مهملتين ثم موحدة بوزن عمد أى ماحكم النزول به وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الآنفاق على اله ليس من المناسك ( قوله حدثنا سفيان ) هوالثورى ( قوله عن هشام ) هوابن عروة وفي رواية الاسماعيلي من طريق يزيد بن هرون عن سنيان حدثناهشام (قهله انمــاكان منزلا) في رواية مسلم من طريق عبدالله بن نمير عن هشام نزول الابطح ليس بسنة انما زله الحديث (قوله اسمح) أي اسهل لتوجهه الى المدينة ليستوىفىذلك البطىء والمعتدل ويكون مبينهم وقيامهم فىالسحر و رحيلهم بأجمعهم الىالمدينة ( قوله تعني بالابطح) في رواية السكشميهي تعني الابطح بحذف الموحدة وفي رواية مسلم المسذكورة كان اسمح لحروجه اذا خرج (قهله حدثنا سفيان) هوان عيينة (قال عمرو) هوان دينار وعطاء هوابنأى رباح قالالدارقطني هذا الحديث سمعهسفيان منالحسن بنصالح عنعمرو بندينار يعنيانهدلسههنا عنعمرو وتعقب بانالحميدى أخرجه في مسنده عن سفيان قال حدثنا عمر و وكذلك أخرجــه الاسماعيلي من طريق أن خيشمة عن سفيان فانتفت نهمة ندليسه (قهله ليس التحصيب بشيء) أيمن أمر المناسك الذي يلزم فعله قاله ابن المنذر وقدر وي أحمد من طريق ابنأى مليكة عنءائشة قالت تمارتحل حتى نزل الحصبة قالت والله مانزلها الامنأجـــلى وروي مسلم وأبوداود وغيرها من طريق سليان بن يسار عن أبيرافع قال لم يأمرني رسول الله ﷺ ان انزل الابطح حين خرج من مني وا كنجنت فضر بتُّ قبته فجاء فنزل أ ه لُّـكن لمـا زله الني ﷺ كانُالنَّز وَلَبُّه مستحبًا اتباعاله لتقر بره على ذلك وقدفعله الخلفاء بعده كمار واءمسلم منطريق عبدالرزاق عنءبيدالله بنعمرعن افعءن ابنعمر قالكان النبي ويشايه وأبو بكر وعمر ينزلون الابطح وسيأني للمصنف في الباب الذي بليه لسكن لبس فيهذكر أبي بكر ومن طريق اخري عن أفع عن ابن عمر اله كان يري التحصيب سنة قال نافع وقدحصب رسول الله مَنْتُلْتُهُ والحُلفاء بعده فالحاصل ان منانمي انهسنة كماتشة وابنءبساس ارادانه ليس منآلمناسك فلايلزم بتركه شيء ومنأثبته كابنعمز اراد دخوله

باب النُّرُولِ بِنِرِي طِوَى قَبْلَ أَنْ يَهْ خُلَ مَكَةً وَالنَّرُولِ بِالْبَهْجَاءِ الَّيْ بِقِرِي الْحَلَيْفَةِ إِذَا رَجَعً مِنْ مَكَةً وَلَنْزُولِ بِالْبَهْجَاءِ الَّيْ بِقِرِي الْحَلَيْفَةِ إِذَا رَجَعً مِنْ مَكَةً حَلَّى النَّذِيرِ حَدَّنَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ عَثْبَهَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عَمْرَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ عَثْبَهَ اللّهِ عَنْهَا كَانَّ يَبِيتُ بِنِي طُوى بَيْنَ النَّنِيتِيْنِ ثُمَّ يَدُخُلُ مِنَ النَّنِيةِ التِي بأَعْلَى مَكَةً وكانَ إِذَا فَيَمَ مَكَةً حَاجًا أَوْمُعْتَمِراً لَمْ يُنْسِخُ بِنَ النَّيْ فِيلًا عَنْدَ اللّهُ اللّهِ عَنْهَ اللّهُ مَنْ يَعْفَلُونَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَعْفَلُونَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْحَمْ عَنِ الْحَمْ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُحَسِّبِ فَحَدَّتُنَا أُعَبِيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّةِ وَعُمَرُ وَابْنُ مُحَرَّ . وَابْنُ مُحَرَّ وَابْنُ مُحَرِّ وَابْنُ مُحَرِّ وَابْنُ مُحَرَّ وَابْنُ مُحَرَّ وَالْمَحْرَ وَالْمُحْرَ وَابْنُ مُحَرًا وَابْنُ مُحَرَّ وَابْنُ مُعَرَّ وَالْمُحْرَ وَابْنُ مُحَرَّ وَابْنُ مُحَرَّ وَابْنُ مُحَرَّ وَابْنُ مُحَرَّ وَابْنُ مُحَرَّ وَابْنُ مُعِلِّ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُونَ وَمُعْرَالُونَ وَمُعْرَا اللّهُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُونَ وَمَعْمُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُوالُونُ وَالْمُعْمِلُونَ وَمُعْمَلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُونُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُونُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَا وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُوالِمُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُوالِمُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُوالِمُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلُ وَالْم

قَالَ خَالِدُ لَا أَشَكُ فَى الْمِشَاءِ وَبَهْجَمُ هَجَمَّةً ، وَيَذَ كُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِي وَ النَّبِي وَ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَمَّةً

في عوم التأسي بأفعاله ويتلقق لا الازام بذلك ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبت به بعض الليل كادل عليه حديث أنس و يأتي نحوه من حديث ابن عرفى الباب الذي يليه ه (قوله باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل المدينة والقصود بهذه الترجة الاشارة الى قبل أن انباعه ويتفلي في النزول بمنازله لا يحتص بالحصب وقد تقدم الكلام على مكان الدخول الى مكة في اوائل الحج والنزول ببطحاء ذي الحليفة صرع في حديث الباب (قوله بذي طوي) كذا للمستملى والسرخسي با بنات الالف واللام ولغيرها بحدفهما (قوله بين التنيين ) أي التي بين التنيين (قوله إبنخ ناقته الاعتدباب المسجد) أي اذابات بذي طوى ثم أصبح رك ناقته فلم ينخها الابياب المسجد (قوله في صلى سجد بين ) وفي واية الكشميني ركتين وقوله وكان اذا صدر) أي رجع متوجها نحوالمدينة (قوله سئل عبيدالله) يعني ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري (قوله ترل بها رسول الله يتوالي وعن ابن عمر موصول و يحتمل أن يكون ناف سهم ذلك من ابن عمر في كون الجيم موصولا ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله (قوله وعن الغ ع) هو معطوف على الاستاد الذي قبله وليس بملق وقدرواه البه عرب طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحرث مثله (قوله يصلي بها يعني الحصب) قبل فسر الضمير المؤث البه طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحرث مثله (قوله يصلي بها يعني الحصب) قبل فسر الضمير المؤث المؤظ مذكر ما دارا القوة ملاز من اسماله الله طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحرث مثله (قوله يصلي بها يعني الحصب) قبل فسر الضمير المؤث المؤظ مذكر ما دارا القوة ملاز من اسماله المواحد قوله أن خال المذال المستدر المؤت المؤلف المدالة مذكر ما دارا المدالة من المناز المناز المدالة من المناز المناز المدالة من المناز المناز المدالة مداله المدالة المدالة المناز من اسماله المدالة المدالة

البهتي من طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحرث مثله ( قوله يصلي بها يعني المحصب ) قيل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر واراد البقعة ولان من اسمائها البطحاء ( قوله قال خالد ) هوابن الحرث راوي أصل الاسناد وهومؤيد العطف الذي قبله ( قوله لاأشك فى العشاء ) بريدانه شك فى ذكر المغرب وقدر واه سفيان بن عيينة بغير شك فى المغرب ولاغيرها عن أيوب وعن عبيد الله بن عمر جميعا عن نافع ان ابن عمر كان يصلى بالا بطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بهجع همه أخرجه الاسماعيلى وهو عند أبى داود من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبدالله المزى وعن أيوب عن نافع كلاهما عن ابن عمر ( قوله باب من نزل بذى طوى اذارجع من مكة ) تقدم السكلام على النزول بذى طوى والمبيت بها المي الصبح لمن أراد أن يدخل مكة في اوائل الحج والمقصود بهدف الترجمة مشر وعية المبيت بها أيضا المراجع من مكة وغفل الداودى فظن ان هذا المبيت متحد بالمبيت بالحصب فجعل ذاطوي هو الحصب

وَقَالَ مُحَدُّ بِنَ عِينَى حَدَّثَنَا كَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبُلَ بِذِي عُلُوى وَبِاتَ بَهَاحَقَ يُصْبِحَ ، وكانَ يَذْكُرُ . أَقْبُلَ بِذِي عُلُوى وَبِاتَ بَهَاحَقَ يُصْبِحَ ، وكانَ يَذْكُرُ . أَنْ النَّيِ وَالْبَيْعِ فِي أَسُو الِي الجَاهِلِيةِ حَدِّ ضَنْ أَنَّ النَّيِ وَالْبَيْعِ فِي أَسُو الْيِ الجَاهِلِيةِ حَدِّ ضَنْ أَنْ النَّيِ وَلَيْكُ كُونَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَلَى اللهُ عَبْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُلَا اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُكَانًا مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُكَانًا مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُمْ كَانًا مَا عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُمْ كَانَا مُوالِمَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُمْ كَانَا مُوالِمَالَ مُنْ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُمْ كَانَا مُوالِمَالِمُ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُمْ كَانَا مُوالِمَالَةُ مَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُمْ كَانَا لَهُ مَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَارِ فَالْمَالَمُ عَنْهُمَ مَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْجَالِمُ لَلْ مَا اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا عَلْمُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ الْمُعْمَ لَاللهُ عَنْهُمَا كَانَ فُوالْمَالَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَالِقُولِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

وهو غلطمنه وانمايقع المبيت بالمحصب فىالليلة التي تلي يومالنفر من مني فيصبح سائرا الىأن يصل الىذى طوى فينزلها و ببيت فهـدّاالذي يدل عليه سياق حديث الباب (قوله وقال مجد بن عبسي) هوا ن الطباع اخواسحق البصري (حدثناحاد) اختلف في حمادهذا فجزم الاسماعيلي بأنّه ابنسلمة وجزم المزي بأنه أبنز يدّ فلم يذكر حماد ن سلمة في شيو خهد بن عيسي وذكر حماد بن زيد ولم تقع لى رواية مجد بن عيسي موصولة وقد أخر ج الاسماعيلي وأبو نعم من طريق حاد منزيد عن أيوب طرفامن الحديث وليس فيه مقصود الترجمة وهذا الطرف تقدم في باب الاغتسالُ لدخول مكة من طريق الاساعيل بنعلية عن أوب أخرجه الاسماعيلي هنا عن الحسن بن سفيان عن عد ابن أبان عن حاد بن سلمة عن أبوب ولم يذكر مقصود الترجمة فلم يتضح لى صحة ماقال ان حمادا فى التعليق عن مجد بن عيسي هذا هوابنسلمة بلالظاهر اندابن زيد والدأعلم وليس لمحمد بنعيسي هذا فىالبخارى سوىهذا الموضع وآخرفى كتاب الادب سيأتي بسطالقول فيه انشاء الله تعالى ( قوله وادا نفر مربذى طوى ) في رواية الكشميهي وادا نفر مر من ذي طوى الج قال ابن بطال وليس هذا أيضا من مناسك الحج ( قلت ) وانمــا يؤخذمنه اماكن نز وله ﷺ لِتأسى به فها اذلانخلواشيء من فعاله عن حكمة \* (قوله باب التجارة أيام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية ) أي جوازذلك والموسم بفتجالم وسكون الواو وكسر المهملة قال الازهري سمىبذلك لانه معلم بجتمع اليهالناس مشتق من السمة وهي العلامة وَدَكُر في حديث الباب من اسواق الجاهلية اثنين وترك اثنين سنذكرهما انشاء الله تعالى ( قهاله قال عمرو بن دينار) في روانة اسحق بن راهو به في مسنده عن عيسي بن يونس عن ابن جر بح اخبرني عمر و بن دينار ﴿ قُولِهِ عَنِ اسْعِباسٍ ﴾ هذاهوالمحفوظ ووقع عندالاسماعيلي عن المنبعي عن عُمان بن أبي شيبة عن يحيي بن أبي زائدة عن آبنجر بج عن عمر وعن ابن الزبير قال الآسماعيلي كذا في كتابي وعليه صح ( قلت ) وهووهم عن بعض رواته كا مدخل عليه حديث في حديث فان حديث ابن الزبير عندان عيبنة وابن جريج عن عبيدالله بن أبي يزيد عنه وهواخصر من بيان ابن عباس وقد رواه ابن عيبنة عن عمر وعن ابن عباس ثم لم يختلف عليه فى ذلك وكذلك رواه الاسهاعيلى من وجه آخرعن ابن أى زائدة (قهله كمان ذوالحجاز) بفتح المم وتخفيف الجم وفي آخره زاى وهو بلفظ ضدالحقيقة وعكاظ بضمالهملة وتخفيف الكاف وفي آخره ظاهمشالة زادابن عيبنة عن عمرو كاسيأني في أواثل البيوع وفي تفسير البقرة ومجنة وهي بفتح المم وكسر الجيم وتشديد النون (قوله متجرالناس في الجاهلية) أي مكان تجارتهم وفىرواية ابن عيينةأسواقا فىالجاهلية فأماذو الحازفذكر الفاكهى منطريق ابن استحق انهاكانت بناحية عرفة الىجانها وعند الازرق منطريق هشام بنالكلي انهكان لهذيل علىفرسخ منعرفة ووقع فىشرح الكرماني أنه كان بمني وليس بشيء لمار واه الطبري عن مجاهد أنهمكانوا لا يبيعون ولا يبتاعون في الجاهلية بعرفة ولامني لكن سيأتى عن تخريم الحاكم خلاف ذلك وأماعكاظ فعن ابن اسحق أنها فهابين نخلة والطائف اليباديقال لهالفتق بضم الناء والمثناة بمدها قاف وعن ابن الكلمي أنها كانت وراء قرن المنازل مرحملة على طريق صنعاء وكانت لقيس وثقيف وأما مجنة فعزابن اسحق أنهاكانت بمر الظهران اليجبل يقال لهالاصغر وعزابن الكليكانت بأسفل مكد على ريد منها غربى البيضاء وكانت لسكنانة وذكرمن أسواق العرب فى الجاهلية أيضا حباشة بضم

173 كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَٰلِكَ حَيَّازَ لَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَعْنَفُوا فَضْلًا مِنْرَبَّكُمْ في مَوَ اسِمِ الحَجُّ بالب الْإِدَّلاَجِ مِنَ الْحُصَّبِ حِلَّ شَيْا عُمْرُ بْنُ حَنْس المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الالف معجمة وكانت فى ديار بارق نحو قنوني بفتح القاف وبضم النون الحفيفة و بعد الالف نون مقصورة من مكة الى جهة البمن على ست مراحل قال وأنما لم يذكر هذه السوق في الحديث

لانها لم تسكن من مواسم الحج وانما كانت تقام في شهر رجب قال الفاكبي ولم تزل هذه الاسواق قائمة في الاسلام الى انكان أول ماترك منها سوق عكاظ فى زمن الحوار جسنة تسع وعشرين ومائة وآخر ماترك منهاسوق حباشة في زمن داود بن عيسي بن موسى العباسي في سنة سبع وتسعين ومائة ثم أسند عن ابن السكلي أن كل شر يفكان انما بحضر سوق بلده الا سوق عكاظ فانهم كانوا يتوافون بها منكل جهة فسكانت أعظم تلك الاسواق وقد وقعر

ذكرها فيأحاديث أخرى منها حديث ابن عباس انطلق النبي ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين الى سوق عكاظ الحديث فيقصة الجن وقد مضي فيالصلاة ويأتى فيالتفسير وروي الزبير بن بكار فيكتاب النسب من طريق حَكَمْ بن حزام أنها كانت تقام صبح هلال ذي القعدة الى أن يمضى عشرون يوما قال ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام الى هلال ذي الحجة ثم يقوم سوق ذي الحاز ثمانية أيام ثم يتوجهون اليمني للحجوفي حديث أيءاز برعن جار أن الني ﷺ لبث عشر سنين ينبع الناس في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ ببلغ رسالات ربه الحديث أخرجه أحمد وغيره (قهله كأنهم) أي السلمين (قهله كرهواذلك) في رواية ابن عينة فكا نهم تأنموا أي خشوا من الوقوع في الاثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة واخرج الحاكم في المستدرك من طريق عطاه عن عبيد ابن عمير عن ابن عباس أن الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بمن وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحجومخافوا البيم وهم حرم فأنزل الله تعالي لاجناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبيَّدبن عمير أبه كَان يَقرأها فىالمصحف ولابي داود واسحق بن راهو به من طريق مجاهد عن ابن عباس كانوا لايتجرون عنى فأمروا بالتجارة اذا أفاضوا من عرفاتوقرأ هذه الآية وأخرجهاسحق فيمسنده منهذا الوجه بلفظ كانوا تمنعون البيع والتجارة في أيام الموسم يقولون انها أيام ذكر فنزلت وله من وجه آخر عن مجاهد (١) عن ابن عباس كانوا يكرهون أن مدخلوا فيحجهم النجارة حتى نزلت (قهله حتى نزلت اغ) سيأتى في نفسير البقرة عن ابن عمر

قول آخر في سبب نزولها (قهله في مواسم الحج) قال الكرماني هو كلام الراوى ذكره تفسيرا انتهى وفاته مازاده المصنف في آخر حــديثُ ابن عيبنة في البّيوع قرأها ابن عبــاس ورواه ابن عمرُ في مســنده عزـــ ابن عبينة وقال في آخره وكذلك كان ابن عباس يقرآها وروى الطبرى باسناد صحيح عن أبوب عن عكرمة انه كان يقراها كمذلك فهي على هذا مزالقراءة الشاذة وحكهاعندالائمة حكمالتفسيروأسندل مهذا الحديث علىجواز البيع والشراه للمعتكف قياساعلى الحجوالجامع بينهما العبادة وهوقول الجمهور وعن مالككراهة مازادعلى الحاجة كالحنز اذالم بجدمن يكفيه وكذاكرهه عطاء وتجاهد والزهري ولاريب انه خلاف الاولى والآية انما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولو ية مقا بلهوالله أعلم ﴿ ﴿ قُولُهُ بِابِ الادلاجِ مِن الحصبِ ﴾ وقع في رواية لابي ذرالادلاج بسكون الدال والصواب تشديدهافانه بالسكونسير أول الليل وبالتشديدسير آخره وهو المراد هناوالمقصودالرحيل من مكان المبيت بالحصب سحرا وهو الواقع في قصة عائشةو يحتمل أن تكون الترجمة لاجل رحيل عائشة مم اخيها للاعمار فانها رحلت معه منأول الليل تقصد المصنف التنبيه علىأن المبيت ليس بلازم وأن السير من هناك من

(١) قوله عن ابن عباس الذي في نسخ المتن بايدينا قال ابن عباس فلعل ما في الشار حرواية له اه

حَدَّقَنَا أَبِي حَدَّقَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّتَنَى إِنْ اهِمُ عَنِ الأَسْوَدِعَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قالَتْ حاضَتْ صَفَيَةٌ لَلْلَةً النَّقْرِ ، فَعَالَتُ ماأَرَانِي إِلاَّ حالِسَتَ كُمْ ، قالَ النَّيْ وَقِلْلِيْ عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَهِمْ ، قالَ النَّيْ وَقِلْلِيْ عَلَى حَدَّتَنا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَ اهِمِ عَنِ الْأَسُودِ وَيَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَقِلِلِيْ لَا نَذْكُرُ إِلاَّ الحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا أَنْ تَحَيلٌ فَلَمَّ كَانَتْ رَضِي اللهُ عَنْها قالَتْ خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ وَقِلِلِيْ لَا نَذْكُرُ إِلاَّ الحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا أَنْ تَحَيلٌ فَلَمَّ كَانَتْ رَضِي اللهُ عَنْهَ النَّهْ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكَ مَلَى النَّيْ وَقِلِيلِيْ حَلْقَ عَقْرَى مَاأُرَاهَا إِلا حالِسَتَكُمْ ثُمَّ قالَ لَيْقَ فَقَلْ النَّيْ وَقِلْكِيْ حَلْقَ عَقْرَى ماأَرَاهَا إِلا حالِسَتَكُمْ ثُمَّ قالَ كُنْتُ طُفَقَ يَوْمَ النَّعْرِ قَالَتْ نَعَمْ قالَ فَا نَفْرِي قُلْتُ بِارَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَاتُ ، قالَ فَا عَنْهِ مِنْ قَالَ مَوْعِيلُةً مَكَانَ كَذَا وكُذَا .

أول الليل جائز وسيأتي الكلام على حديث عائشة قريبا في أبواب العمرة ( قولِه حدثنا ابي )هو حفص بن غياث والاسنادكله الى عائشة كوفيون ولبس في المتن الذي ساقه من طريق حفص مقصود الترجمة وأنما أشار الى أن القصة التي في روايته وفي رواية محاضر واحدة وقد نقدم الـكلام على قصة صفية قريبًا ( قوله و زادني عهد ) وقع في رواية الى علىبن السكن عمد بن سلامومحاضر بضم الميم وحاء مهملة خفيفة و بعد الالف ضاد معجمة لم نخرج عنه البخاري في كتابه الا تعليقا لكن هذا الموضع ظأهره الوصل و يأتى الكلام على حديث عائشة مستوفى أنشاء الله تعالى وقوله فيه فحرج معها أخوها هو عبد الرحمن بن ابى بكركما سيأتي وقوله فيه فلقيناهأي أنهما لقيا الني ﷺ (مدلجا ) هو بتشديد الدال أى سائرا من آخر الليل فانهما لمــا رجعا الى المنزل بعد أن قضت عائشة العمرة صادفا النبي ﷺ متوجها الى طواف الوداع وقوله موعـدك كذ وكذا أى موضم المنزلة كاسيأتي بيانه أن شاء الله تعالى ﴿ خاتمة ﴾ أشتمل كتاب الحيج من أوله الى أنواب العمرة على ثلمائة وأثني عشر حديثا المعلق منها سبعة وخمسون حديثا والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيا مضي مائة واحد وتسعون حديثا والخالص منها مائة واحد وعشرون حديثا وافقه مسلم على تحريجها سوي حديث حابر في الاهلال اذا استلقت الراحلة وحديث أنس في الحج علىرحل رث وحديثُ عائشة لـكن أفضل الجهاد حج مبر و روحدیث ابن عباس فی نزول و نزودوا فان خیر الزاد التقوی وحدیث عمر حد لاهل نجدقر ناوحدیثه وقل عمرة فىحجةوحديث ابن عباس انطلق من المدينة بعد ماترجل وأدهن وحديثه انه سئل عن متعة الحجوحديث اى سعيد ليحجن البيت وليعتمرن بعد ياجو جوماً جو جوحديث النءباس في هدمالكبية على يدالاسود وحديثه في ترك دخول الكعبةوفيها الاصناموحديث ابن عمر في استلام الحجر وتقبيله وحديث عائشة في طوافها حجرة من الرجالوحديث ابن عباس من برجل يطوف وقد خزم أنفه وحديثه الزهري المرسل لم يطف الاصلي ركعتين وحديث ابن عباس قدم فطاف وسعى وحديث عائشة فى كراهة الطواف بعد الصبح وحديث ابن عباس فى الشرب من سقاية العباس وحديث ابن عمر في تعجيل الوقوف وحديث ابن عباس لبس البر بالايضاع وحديثه في تقدم الضعفة وحديث عمرفى افاضة المشركين مزمزدلفة وحديث المسور ومروان في الهدي وحديث النعر في المنحر وحديث جابر في السؤال عن الحلق قبل الذبح وحديث ابن عمر حلق في حجته وحديث ابن عباس اخر الزيارة الى الليل وحديث عائشة في ذلك وحديث جابر في رمي جمرة العقبة ضحى و بعد ذلك بعد الزوال وحديث ابن عمر في هذا المعنى وحديثه كان برمي الحمرة الدنيا بسبع ويكبرمع كلحصاة وحديثه في نزول المحصب وحديث اس عباسكان ذر المجاز وعكاظ وفيهمن الآثارا اوقوفة عن الصحابة والتابعين ستون اثرا أكثرها معلق والله أعلم

(بينم اللهِ الرُّخْنِ الرُّحِيمِ)

بِ ٱلْمُورَةِ \* وَجُوبُ ٱلْمُورَةِ وَفَصْلُها \* وقالَ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ أحَدُ إِلاَّ وعَلَيْهِ حَجَّةً وعُمْرَةٌ ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِينَتُها في كِناَبِ اللهِ وَأَ يَثُوا الحَجَّ والْعُمْرَةِ يَلْمِحَ لَ ثَنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالكِ عَنْ مُتَى مَوْلِي أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي صَالِم السَّانِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ قالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ كِما بَيْنَهُمَا والحَجُّ الَمْبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاتِهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ ۗ

## ﴿ قوله سم الله الرحن الرحم ﴾ (أواب العمرة)

\* باب وجوب العمرة وفضلها ) سقطت البسملة لابي ذر وثبتت الترجمــة هكذا في روايته عن المستملي وسقط عنده عن غيره أبواب العمرة وثبت لاني نعيم في المستخرج كتاب العمرة وللاصيلي وكريمة باب العمرة وفضلها حسب والعمرة في اللغة الزيارة وقيل أنهــا مشتقة من عمارة المسجد الحرام وجزم المصنف بوجوب العمرةوهو متابع في ذلك المشهور عن الشافعي واحمد وغيرهما من أهل الاثر والمشهور عن الما لسكية أن العمرة تطوع وهو أول الحنفية واستدلوا بمبارواه الحجاج بن ارطأة عن عجد بن المنكدر عن جابر أتي اعرابي النبي عَيْمِاللَّيْنِيّ فقال بارسول الله اخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال لاوان تعتمر خير لك أخرجه الترمذي والحجاج ضعيف وقدر وي بن لهيمة عن عن جابرمرفوعا الحجوالعمرة فريضتان أخرجه ابن عدىوان لهيمة ضعيف ولايثبت في هذا الباب عن جابر شي بلروي ابن الجهم المالكي باسناد حسن عن جابرليس مسلم الاعليه عمرة موقوف على جابر واستدلالاولون بماذكر في هذا الباب وبقول صى من معبد لعمر رأيت الحج والعمرة مكتوبين على فاهلت بهمافقال له هديت لسنة نبيك أخرجه أبوداود و روى ان خربمة وغيره فى حديث عمرسؤال جبريل عن الايمـ أن والاسلام فوقع فيه وان تحتجوتعتمر واسناده قد أخرجه مسلم لكن لميسق لفظه وبأحاديث أخرنجر ماذكر وبقوله تعالىوآنموا الحيجوالعمرةللةأى اقيموهما وزعمالطحاوي انءمنى قولان العمرة واجبة أيوجوبكفاية ولايخني بعده مع اللفظ الوارد عنأن عمر كاسنذكره وذهب ابن عباس وعطاءوأحمد الى أن العمرة لاتجب على ـ أهلمكه وانوحبت على غيرهم ( قوله وقال ابن عمر ) هذا التعليق وصله النخزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ان جريج اخبرنى افعران انعمر كان يقول ليسمن خلق الله أحدالاعليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سيبلا فمنزاد شيأ فهوخير وتطوع وقال سعيدابن أىعروبة فىالمناسك عن أيوبعن نافع عن ابن عمر قال الحج والعمرة فريضتان (قوله وقال|بنعباس) هذا التعليق وصله الشافعي وسفيدين منصوركالاهاعنسفيانين عيبنةعن عمرو امندينار سممت طاوسا يقول سممت ابن عباس يقول والله انها لقرينتها فى كتاب الله وانموا الحجوالممرة لله وللحاكم منطريق عطاءعنابن عباس الحجوالعمرة فريضتان وأسنادهضعيف والصمير فىقوله لقرينتها للفريضة وكأن اصل الكلامأن يقول لقرينته لان المراد الحج (قوله عنسمي) قال ابن عبدالبر تفردسمي بهذا الحديث واحتاج اليهالناس فيه فرواهعنه مالكوالسفيانان وغيرهماحتي أنسهيل بنصالح حدث بهعن سمي عنأبي صالحفكان سهيلا لم يسمعه من أبيه وتحقق بذلك تفرد سمى به فهو من غرائب الصحيح ( قوله العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ) أشارابن عبدالبر اليمان المراد تكفير الصغائردون الكبائر قال وذهب بعض العلساء من عصرنا الى تعميم ذلك ثم

بالغ فىالانكار عليهوقدتقدم التنبيه على الصواب فىذلك أوائل مواقيت الصلاة واستشكل بمضهم كون العمرة

باسب من اعتَمَرَ قَبْلُ الحَجُ حَلَّ مِنَا أَخْمَهُ بَنُ مُحَدِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبَعِ أَنَّ عِكْرِمَةُ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ الحَجُ فَقَالَ لاَبَاسَ قالَ عِكْرِمَةُ قالَ ابْنُ عُمَرَ اللهُ عَنْهُما عن المُمْرَةِ قَبْلُ الحَجُّ فقالَ لاَبَاسَ قالَ عِكْرِمَةُ قالَ ابْنُ عُمَرَ النَّبُ عُبَلِي عَنْهُما عَنِ المُمْرَةِ قَبْلُ الحَجُ فقالَ لاَبَاسَ قالَ عِكْرِمَةُ فالَ ابْنُ عُمَرَ النَّبِي فَيَقِلِي قَبْلُ أَنْ بَعْجُ ، وقالَ إِبْرَاهِمُ ابْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ إِسْحُقَ حَدَّتَنَى عِكْرِمَةُ بْنُ خَلِي مِنَالَةُ عَنْهُما عَنْهُما عَنْهُما عَنْهُما مَنْلُهُ عَلَيْهِمَ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهُ عُرَّدُوا ابْنُ عَلَى جَدَّتَنَا أَبُو عاصِم أَخْبُرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قالَ عَكْرَمَةُ بَنُ خَلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَالَةُ عَنْهُما عَنْهُمَا عَنْهُما عَنْهُما عَنْهُما عَنْهُما عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُما عَنْهُما عَنْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَنْهُمَا عَنْهُما عَنْهُما عَنْهُما عَلَيْهِمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَنْهُما عَنْهُما عَنْهُما عَلْهُمُ عَنْهُمَا عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَنْهُما عَلْهُمُ عَلَيْهُمُ عَنْهُما عَلْهُ عَنْهُما عَنْهُمُ عَلْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَلْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلْهُمُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَنْهُمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُمُ عَلْهُ عَلْهُمُ عَلَيْهُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلَاهُ عَلَيْهُمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُمُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَاهُ ع

كفارةمع اناجتناب الكبائر يكفرف اذا تكفر العمرة والجواب انتكفير العمرة مقيدبزمنهاوتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبدفتغايرا منهذه الحيثية وامامناسبة الحديث لاحدشني الترجمة وهووجوبالعمرة فمشكل بخلاف الشق الآخر وهوفضلها فانهواضح وكان المصنفوالله أعلم أشار الىماورد في بعض طرق الحديث المدكور وهو ماأخرجه الترمذىوغيره منحديث انمسعود مرفوعا نابعوابين الحجوالعمرة فانمتابعة بينهما تنني الذنوبوالفقر كإينغي الكير خبث الحديد وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة فان ظاهره النسوية بين اصل الحج والعمرة فيوافق قول ابن عباس الها لقرينتها في كتاب الله وامااذا اتصف الحج بكونه مبر ورافذلك قدر زائد وقد تقدم الكلام على المراد مفأوائل الحجووقع عنداحمدوغيرهمن حديث جابرمرفوعا الحج المبرور ليس له جزاءالاالجنة قيل يارسول الله مابر الحجةال أطعام ألطعام وافشاء السلام فني هذا تفسيرالمرادبالبر فى الحج ويستفادمن حديث أبن مسعودالمذكور المرادبالمسكفيرالمبهم فىحديث الىهر يرةوفى حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعمار خلافا لقول من قال يكره ان يعتمر في السنة اكثرمن مرة كالما لكية ولن قال مرة في الشهرمن غيرهم واستبدل لهم بأنه عليلته لميفعلها الامن سنةالىسنة وأفعاله علىالوجوب اوالندب وتعقب بأن المندوب لمينحصر فى افعاله فقدكان يترك الَّشي ،وهو يستحبفعله لرفع المشقة عن امته وقد مُذبالي ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد وانفقوا على جوازها في جيم الايام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحجالي ما نقل عن الحنفية الله يكره في يوم عرف ق وم النحر والممالتشريق ونقلالاترم عزاحمد اذا اعتمرفلا بدان يحلقاو يقصر فلايعتمر بعددلك الىعشرة أيام ليمكن حلق الراسفيهاقالابن قدامةهذا يدلعلي كراهةالاعتمار عندهفي دونعشرة اياموقال ابنالتين قولهالعمرة الي العمرة يحتملان تكونالى بمعنىمع فيكون التقدير العمرةمع العمرة مكفرة لما بينهماوفي الحمديث الضا اشارة الى جواز الاعتارقبل الحجوهو منحديث النمسعود الذي آشرنا اليمعند الترمذي وسيأتى الكلام عايه فىالباب الذي يليه « (قوله باب منّ اعتدرقبل الحج) اي هل تجزئه العمرة املا (قوله حدثنا احمد بن بحد) هوالمر و زى وعبدالله هو ابن المبارك ( قول انعكرمة بن خالد ) هوالمخز ومي ( قوله سأل ) هذا السياق يقتضيان هذا الاسناد مرسللان ابنجر بجلم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر ولهذا استظهرالبخاري بالتعليق عن ابن اسحق المصرح بالاتصال ثم بالاسنادالآخر عن ابن جر بجفهو يرفع هذا الاشكال المذكور حيث قال عن ابن جر بجقال قال عكرمة فان قيل ان ابنجریج ر مادلس فالجواب ازابن خر تمة اخرجه من طریق عمدبن بکرعن ابن جریج قال قال عکرمه بن خالد فذكره (قوله لا بأس) زاد احمد وابن خر مة فقال لا بأس على احدان يعتمر قبل ان يحج ( قوله قال عكرمة ) هو ابن خالد بالاسنادالمذكور ( قولِه وقلما براهيم بن سعد الخ) وصله احمد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعــد بالاسناد المذكور ولفظه حدثناعكرمة بنخالد بنالعاصي المخزوميقال قدمت المدينة في نفر من اهل مكه فلقيت عبدالله بن عمرفقلت آنانم نحج قط افنعتمرمن المدينةقال نعروما يمنعكم من ذلك فقداعتمر رسول الله ﷺ عمرهكلها قبل حجه قال فاعتمر ناقال ابن بطال هذا يدل على ان فرض الحجكان قد نزل على النبي عليالية قبل اعماره و يتفرع عليه هل الحج

ب كمر أغتَّرَ الذَّي وَلِلِيُّة حدِّثنا تُعَيْبةُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرُومًا بِنُ الزُّنَّبِرِ الْمَسْجِيدَ فإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُغْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما جالِسٌ إِلَى حُجْرًةٍ عائيشَةً وَإِذَا ناسٌ يُصَاوُّنَ فِي المُسْجِدِ صَلَاةَ الصُّعِيقَالَ فَسَا لَنَاهُ عَنْ صَلَامِمْ فَقَالَ مِدْعَةٌ ثُمَّ قالَ لهُ كمر آعتُمرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ فِنْ أَرْبُمْ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبِ فَـكَرِهْنَا أَنْ نَرُدً عَلَيْهُ قالَ وَسَمِشًا أَسْتَنَا نَعاشَةَ أَمُّ الْمُمْنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عَرْوَةُ بِالْمَامُيااْمُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَرِينَ مايَقُولُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْن قالَتْ مايَقُولُ قالَ يَقُولُ إِنَّ على الفوراوالراخي وهذا يدل على اله على التراخي قال وكذلك امرالني ﷺ اصحابه بمسخ الحجالي العمرة دال على ذلك انتهى وقدنوز عفىذلك اذلا يلزم منصحة تقدىم احد النسكين على ألآخرنني النمور بةفيه وقد تقدم في اول الحج نقل الخلاف في أبندا . فرض الحجوسياني الكلام على عدة عمر الني عليه في الباب الذي يليه ومن الصريح في النرجة الاثرالمذكورفي آخرالباب الذي يليه عن مسروق وعطاء ومجاهد قالوا اعتمر الني ﷺ قبل إن محج وحديث البراء في ذلك أيضاً ﴿ ( قُولُهُ بَابِكُمُ اعتمرالنَّنِي ﷺ ) أورد فيه حديث عائشة وأبن عمر في أنه اعتمر أربعا وكذا حديثانس وختم بحديث البراءانه اعتمرمرتين والجمع بينه وبين احديثهم الهلميعد العمرةالتي قرنها بحجته لازحديثه مقدبكون ذلك وقعرفى ذىالقعدة والتي في حجته كانت في ذي الحجة وكا نه إبعد ايضاالتي صدعها وان كانت وقعت في ذي القعدة اوعدهاولم يعدعمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خنميت على غيره كاذكرذلك محرش السكعبي فها اخرجه والترمذي وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي وعبدالر زاق جيعا عن عمر بن ذرعن مجاهدي ابي هر برة قال اعتمر الني يُتَطِلِينَةُ ثلاث عمر في ذي الفعدة وهو موافق لحديث عائشة وابن عمر وزاد عليه تعيين الشهر الحن روي سعيد ا بن منصّو رعن الدراورديعن هشام عن ابيه عن عائشة ان الني ﷺ اعتمر ثلاث عمر تمين في ذي القعدة وعمرة في شوال اسنا دهقوى وقدرواه ابن مالك عن هشام عن ابيه مرسلا لكن قولها في شوال مغابرا لقول غيرها في ذي القمدة و يجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال واول ذي القعــدة و يؤيده مار واه ابن ماجه باسناد صحيـح عن مجاهدعن عائشة لم يعتمر رسول الله ﷺ الافي القعدة ( قوله حدثناجر ير ) هوابن عبدالحميـــد ومنصور هو ابن المعتمر (قهله المسجد ) يعني مسجد المدينةالنبوية (قهله جالسالي حجرة عائشة ) في روانة مفضل عن منصور عند احمد فاذا ابن عمر مستند الي حجرة عائشة (قوله واذا أناس) فيد واية الكشميهي فاذا ناس بغير الف (قهله فقال بدعة) تقدمالكلام على ذلك والبحث فيه في ابواب التطوع (قهلة ثم قالله ) يعني عروة وصرح به مسلم فى ر وايته عناسحقېن راهو پهجر ير (**قول**ەقال\ر بىم)كذا للاكثرولانىًذرقال\ر بعا اي\عتمر اربعاقال\بنمالك<sup>.</sup> الاكثرفى جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعني وقديكتفي بالمني فمن الاول قوله تعالي قال هي عصاي في جواب وماتلك بيمينك ياموسي ومن التانى قوله عليه الصلاة والسلام اربعين فى جواب قولهمكم يلبث فأضمر يلبث ونصب بداربعين ولو قصد تـكيل المطابقة لفال أربعون لانالاسم المستفهم به فىموضع الرفع فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان فى مثل قوله أربع الا أن النصب اقيس وا كثر نظائر ( قوله أحداهن فيرجب )كذا وقع في رواية منصور عن مجاهد وخالفه أمو أسحق فرواه عنمجاهد عن ابن عمر قالآعتمر الني ﷺ مرتين فبلغذَّك عائشةفقالت اعتمر أربع عمرأخرجه احمد وأبوا داود فاختلفا جعل منصو رالاختلاف فيشهّر العمرة وأبو اسحقالاختلاف في عدد الاعتار ويمكن تعدد السؤال بأن يكون ابن عمر سئل أولا عن العدد فأجاب فردت عليه عائشة فرجمالهما فسئل مرة ثانية فأجاب بموافقتها ثم سثل عن الشهرفا جاب بمافي ظنه وقدأ خرج احمد من طريق الاعمش عن تجاهد قال سأل عروة بنالز بيرابن عمر في أي شهر أعتمر الني عَيِّلاَتِيَّ قال في رجب ( قوله فسكرهنا أن نرد عليه ) زادأسعق في ا روايته ونكذبه( قهله وجمعنا أستنان عائشة) أي حس مرو رالسواك على أسنا نهاوفي رواية عطاءعي عروة عند

رَسُولَ اللهِ وَهُو اللهُ عَمْرَ أَرْبَمَ عُمْرَ آتِ إِحْدَاهُنَ فِي رَجَبِ قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّهْنِ مَا عَتْمَرَ فَي رَجَبِ قَطْ حَلَّمْ عَنْ عَالَمْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْها قَالَتْ مَا اَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْها قَالَتْ مَا اَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْها قَالَتْ مَا اَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَةُ فَيَ وَيَ الْقَمْدَةِ حَيْثُ صَدَّوْهُ اللهُ مِنْ وَعُمْرَةُ مِنَ العَامِ اللهَ عِلْهِ وَيَعَلَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

مسلم وأنالنسمع ضربها بالسواك تسنن( قوله عمرات )يجو زفي ميمها الحركات التلاث ( قولِه ياأماه )كذا للاكثر بسكون الهاء ولاى ذرياأمه بسكون الهساءأيضا بغيرالف وقول عروة لهذا بالمعني الاخص لسكونها خالته وبالمعني الاعم لبكونها أمالمؤمنين ( قهله يرحم الله أباعبدالرحمن )هو عبد الله بن عمر ذكرته بكنيته تعظيما لهودعت له أشارة الي أنه نسى وقولهـــا( ماأعتمر ) أيرسول الله ﷺ ( عمرة الا وهو )أي ابن عمر ( شاهده )أي حاضر معه وقالت ذلك مبالغة في نسبته اليالنسيان ولم تنكرعائشة على ابن عمر الاقوله أحداهن في رجب (قوله وماأعتمر في رجب قط) زاد عطاءعن عروة عند مسلم في آخره قال وابزرعمر يسمع ف قاللا ولا نع سكت (قوله عروة بن الزبيرساً لت عائشة) كذا أورده مختصرا وأخرجه مسلم من هذا الوجه مطولاًذ كرفيه قصة ابن عمر وسؤاله نحو مارواه مجاهد الاأنه لم يقل فيهكم اعتمر وقد أشرت الىمافيه من فائدة زائد وأغرب الاسماعيلي فقال هذا الحديث لايدخل في بابكم أعتمر وأنما بدخل في إب متى اعتمر اله وجوابه أن غرض البخاري الطريق الاولي وأنما أورد هذه لينبه على الحلاف في السياق (قولِه وعمرة الجعرانة اذ قسمغنيمة أرامحنين )كذا وقعهنا بنصب غنيمة بغير تنوين وكأن الراوي طرأ عليه شكَ فَا دخل بين المضاف والمضاف اليه لفظأ راه بضم الهمزة أىأظنه وقد رواه مسلمعن هدية عن همام بغير شك فقال حيث قسم غنائم حنين وسقط من رواية حسان هذه العمرة الرابعة ولهذا أستظهرالمصنف بطريق أبي الوليد التي ذكرها في آخر الحديث وهو قوله وعمرةمع حجته وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الصمد عن هشام فتبين بهذاأن التقصير فيهمن حسان شيخ البخاري وقال الكرماني العمرة الرابعة فيهذا الحديث داخلة في ضمن الحج لام ﷺ أماأن يكون قار ما أومتمتعا فالعمرة حاصلة أومفر دالسكن أفضل أنواع الافراد لابد فيه من العمرة فى ثلث السنة ورسولالله ﷺ لايترك الافضل انهى وليس ماأدعى أنه الافضل متفقا عليه بين العلماءفكيف ينسب فعل ذلك الىالني ﷺ وَفعل النبي ﷺ هو الذي يحتج به اذا نسب لاحدفعله على مايختار بعض المجتهدين رجحانه ( قوله في رواية أبي الوليد اعتمر النبي عَيْسَاللَّهِ حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية ) قال ابن التبن هذا أراه وها لا زالتي رَّدوه فيها هي عمرة الحديبية وأماالتي من قابل فلم يردوه منها ( قلت ) لاوهم في ذلك لان كلامنهما كان من الحديبية ويحتمل أن يكون قوله عمرة الحديبية يتعلق بقوله حيث ردوه ( قوله حدثنا هدية حدثناهمام وقال اعتمر )أى

شُرَيْحُ بْنُ مَسْكَةَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَأَلْتُ مَشْرُ وَقَاوَعَطَاءَ وَمُحَاهِداً. فَقَالُوا اَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في ذِي الْفَعْدَةِ قَبْلُ أَنْ بَعُجْ . وقالَ سِمِثُ الْبَرَاء بْنَ عارِب رضِيَ اللهُ عَنْهِمَا يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في ذِي النَّفْ دَةِ قَبْلُ أَنْ بَعُجٌ مَرَّ تَبْنِ بِاسِبُ مُحْرَةٍ في رمَضَانَ حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ

بالاسناد المذكور وهو عن قتادة أنأنس بن مالك أخيره أنرسول الله ﷺ اعتمراً بع عمركلهن في ذي العقدة الا التي مع حجته الحديث كذاساقه مسلم عن هداب بن خالد وهو هدمة المذكور وقوله آلا التي مع حجه استشكل ابن التين هذا الاستثناء فقال هوكلام زائد والصواب أربع عمر في ذي العقدة عمرة من الحديثية الحديث قال وقد عدالتي مع حجته في الحديث فكيف يستثنيها أولا وأجاب عياض إن الروابة صواب وكا له قال في ذي العقدة منها ثلاث والرابعة عمرته في حجته أو المعنى كلها في ذيالعقدةالاالتي اعتمر في حجته لانالتي في حجته كانت في ذى الحجة ( قوله شريح بن مسلمة ) بمجمة أوله ومهملة آخره وابراهم بن يوسف أى ابن اسحق بن الى اسحق السبيعي ورجال هذا الحديث كلهم كوفيون الاعطاء ومجاهداوقد سبق الكلام عليه وتقدم الكلام عي الحلاف فها كان ﷺ به محرمافي حجته والجمع بين ماأختلف فيهمن ذلك فأغنى عن أعادته والمشهور عنعائشة انهكان مغردا وحديثه هذا يشعر بأنه كانقارنا وكذا النعمر الكرعلىأنس كونه كان قارنا مع أذحديثه هذا يدل علىانه كان قارنا لانه لم ينقل انه اعتمر بعد حجمه فلم يبق الاأنه اعتمر مع حجمه ولم يكن متمتّعا لانه اعتذرعن ذلك بكونه ساق الهدى وأحتاج ابن بطال الي تأويلماوقع عنعائشةوابن عمر هنا فقال انما تجوز نسبة العمرة الراجةاليه باعتبار انه أمر الناس ما وعملت بحضرته لا أنه عَيَيْكَانَةُ اعتمرها بنفسه ومن تأمل ماتقدم من الجمع استغنى عن هذا التأويل المتعسف وقال ابن التين في عدهم عمرة الحديبية التي صدعنها مايدل على انهاعمرة نامة وفيه اشارة الى صحة قول الجمهور انه لايجب القضاء علىمن صدعن البيت خلافاللحنفية ولوكانت عمرة القضية مدلاعن عمرة الحديبية لكافتا واحدة وانما سميت عمرة القضية والقضاء لان الني ﷺ فاضي قريشًا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صدعنها اذ لوكان كذلك لـكانتا عمرة واحدة وفيه دلالة على جواز الاعمار في أشهر الحج محلاف ماكان عليه المشركون وفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكترالشديد الملازمة للني ﷺ قد يخفي عليه بعض أحواله وقد يدخله الوهم والنسيان لـكونه غير معصوم وفيه رد بعض العلماء على بعض وحسن الادب في الرد وحسن التلطف في استكشاف الصواب اذا ظن السامع خطأ المحدث وقال النووي سكوت ابن عمرعلي انكارعائشة يدلعلي أنه كان اشتبه عليه أونسي أوشك وقال القرطمي عدم انكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهموانه رجع لقولها وقد تعسف من قال انابن عمر أراد بقوله اعتمر في رجب عمرة قبل هجرته لانه وانكان محتملا لكن قول عائشة مااعتمر في رجب يلزم منهعدم مطابقةردها عليه لكلامه ولاسها وقدبينت الاربع وانهالوكانت قبل الهجرة فمساالذي كان يمنعهأن يفصح بمراده فيرجع الاشكال وايضافان قولهذا القائل لانقريشا كانوا يعتمرون فيرجب بحتاج الى نقل وعلى تقديره فن أين له أنه ﷺ وافقهم وهب أنه وافقهم فكيف اقتصر على مرة ( قوله باب عمرة في دمضان ) كذا فيجميع النسخ ولم يصرح فَى الترجمة بفضيلة ولاغيرها ولعله أشار الي ماروى عن عاَّئشة قالت خرجت مع رسولالله عَيْنِيْنِهِ في عمرة رمضان فأفطر وصمتوقصر واتممت الحديث أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبدالرحن بن الاسود بن يزيد عن أبيه عنها وقال ان اسناده حسن وقال صاحب الهدى انه غلط لان الني ميكية لم يعتمر في رمضان ( قلت ) و يمكن حمله على ان قولها في رمضان متعلق بقولها خرجت و يكون المراد سفر فتحمكة فانه كان في رمضان واعتمرالنبي ﷺ في تلك السنة من الجعرانة لسكن في ذي القعدة كما نقدم بيانه قريباً

حَدَّتُمَا يَعَنِي عَنِ ابْنِ جُزَّيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قالَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ وَعَلِي لِآمْرَا أَوْ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ آنْهَهَا مامَنَمكِ أَنْ تَحجبنَ مَمَنَا قالَتْ كانَ لَنَا تَاضِيحٌ فَرَكِبَهُ أَبُوفُلانِ

وقد رواه الدارقطني باسناد آخر الى العلاء بن زهير فلم يقل فىالاسناد عن أبيه ولا قال فيه فى رمضان ( قوله حدثنا یحیی) هوالقطان وقوله عنءطاء فیروایة مسلم عن محد بن حانم عن محبی بن سمیدعن ابن جربج اخبرنی عطاه ( قبل لامرأة من الانصار سهاها ابن عباس فنسيت اسمها ) القائل نسيت اسمها ان جريم بخسلاف ما يتيادر الى الذهن من أن القائل عطاء وانما قلت ذلك لان المصنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعرعن عطاء فسهاها و لفظه لمسارجع الني ﷺ من حجته قال لام سنان الانصارية مامنعك من الحج الحديث ويحتمل أن عطاء كان اسيا لاسمها لماحدث به ابن جريج وذاكرا له لماحدث به حبيبا وقدخالفه يعقوب ان عطا. فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال جاءت أم سلم الي رسول الله عَلَيْكُ فقالت حج أبو طلحة وابنــه وتركاني فقال بالمسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي أخرجه ابن حبان وتابعة عمد بن عبدالرَّ من بن أبي ليلي عن عطاء أخرجه ابنأبي شيبة ونابعهما معقل الجزرى اكن خالف فى الاسناد قال عن عطاء عن أمسلم فذكر الحديث دونالقصة فيؤلاء ثلاثة يبعد ان يتفقهوا على الحطا فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كاينبغي الكن رواه أحمد بن منيع في مسنده باسناد صحيح عن سعيد بنجبير عن امرأة من الانصار يقال لها أمسنان انها ارادت الحج فذكر الحديث نحو. دون ذكر قصة زوجها وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأني ذكره في باب حج النساء وقد وتعرشيه منده القصة لامعقل أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن الى بكر بن عبد الرحن بن الحرث عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت أردت الحج فاعتل بعيري فسأ ات رسول الله عَيْثِكَيُّني فقال اعتمري في شهر رمضان فان عمرة رمضان تعدل حجة وقد اختلف في انسناده فر واه مالك عن سمى عن أني بكر بن عبد الرحن قال جاءت امرأة فذكره موسلا واجمها و رواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أي بكر ا بن عبد الرحمي عن أبي معقل ورواه أبوداود من طريق ابراهم من مهاجر عن أبي بكر من عبد الرحمن عن رسول مروان عنأممعةل والذي يظهرلي انهما قصتان وقتاً لاموأتين فعند أبي داود من طريق عيسي بن معقـــل عن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أم معقل قالت لماحج رسول الله عَيْثَالِيُّهُ حجة الوداع وكان لنا حمل فجمله أ بومعقل فى سبيلالله وأصابنا مرض فهك أبومقل فلما رجع رسول الله ﷺ من حجته جئت فقال مامنعك ان تحجى ممنا فدكرت ذلك له قال فهلاحججت عليه فان الحج من سبيل الله فأما اذا فاتك فاعتمري في رمضان فانها كحجة ووقعت لام طلبق قصة مثل هـ ده أخرجها أبوعلى بن السكن وابن مند، في الصحابة والدولان في الكني من طريق طلق بن حبيب ان أباطليق حدثه أن أمرأته قالثاله وله جن وناقة أعطني جملك أحج عليه قال جملي حبيس فى سبيل الله قالت الله فى سبيل الله أن احج عليه فذكر الحديث وفيه فق ل رسول الله مسلم مسلم مسلم وفيه مايمدل الحج قال عمرة في رمضان و زعم النُّ عبدالبر إن أم معقل هي أم طليق كنيتان وفيه نظر لان ابامعقل مات. فى عهد النبي ﷺ وأباطليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهومن صفار التا بعين فدل على تفايرالمرأ تين و بدل عليه تغاير السياقين أيضا ولامعدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أمسنان أوأم سلم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير القصة التي في حديث غيره ولقوله في حديث ابن عباس انها انصارية والماام معقل فانها اسدية ورقعت لام الهيثم أيضا والله أعــابر ( قوله أن تحجي )في رواية كريمــة والاصيل أن محجين نزيادة. النون وهي لغة ( قول ناضح ) بضاد معجمة ثم مهملة أى بعير قال ابن بطال الناضح البعير أوالدور أوالحمار الذي

**EVV** وأبْنُهُ لُزُوْجِهَا وأبْيِهَاوْتَرَ لَــُنَاضِحاً نَنْضَعُ عَلَيْهِ قالَ ﴿إِنَا كَانَ رَمَضَانُ أَعْتَمر ى فيهِ فا إِنَّا مُحْرَةٌ في رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ تَعُواً مَّا قالَ بِالسِبُ الْمُرْرَةِ لَيْلَةَ الجَصْبَةِ وَغَيْرِهَا صِلَّ فَمَا أَنُحَمَّدُ مَنْ سَلام أَخَرَنَا أَبُومُنَاوِيةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَىٰ اللَّهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَمْ رَسُول اللَّهِ ﷺ مُوَّافِينَ لِملاَل ذَى الحَجَّةِ فَعَالَ لَنَا مَنْ أَحَبُّ منِهُ كُمْ أَنْ بُهِلَّ بِالْحَجُّ قَلْيُهِلَّ . ومَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهِلَّ بِشُورَةٍ فَلَيْهِلَّ بَعُرَةٍ . فَلُولًا أَتِّي أَهْدَيْتُ لاهْلْتُ يستق عليه لكن المراديه هنا البجر لتصر بحه في رواية بكر بن عبدالله المزني عناس عباس في رواية أبي داود بكونه جملاً وفي ر وابة حبيب الذكورة وكان لنا ناضحان وهي ابين وفي ر وابة مسلم من طريق حبيب كان لابي

فلان زوجها ( قوله وابنه ) انكانت هي أمسنان فيحتمل أن يكون اسم أبنها سنانا وانكانت هيأمسلم فلر يكن لها يوائذ ابن مكن أن يحج سويانس وعلىهذا فنسبته اليأن طلحة بكونهابنه مجازا ( قوله ننضح عليه ) بكسر الضاد (قوله فاذاكان رمضان) بالرفع وكان نامة وفيروانة الكشميهي فاذا كان فيرمضان (قوله فان عمرة في

رمضان حجة ) وفيرواية مسلم فان عمرة فيه تعدل حجة ولعل هــذا هوالسبب فيقول المصنف أونحوا مما قال قال ابن خز منة في هذا الحديث أن الثير، يشبه الثير، ومجمل عدله أذا أشبه في بعض المعاني لاجيمها لان العمرة

لايقضى بها فرض الحج ولاالندر وقال ابن بطال فيه دليل على ان الحج الذي ندبها اليه كان تطوعا لاجماع الاسة على ان العمرة لانجزى، عن حجة الفريضة وتعقبه ابن المنسير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع قال وكانت أول حجة أقيمت في الاسلام فرضا لان حج أبي بكركان الذارا قال فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانتقانت بوظيفة الحج (قلت) وماقاله غيرمسار اذلاما مأن تكون حجت معرأي بكر وسقط عنهاالفرض بذلك لكنه بني علىان الحج أنما فرض في السنة العاشرة حتى بسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور وعلى ما قاله ان خزيمة فلايحتاج الىشىء بماعنه ان بطال فالحاصل أنه علمها ان العمرة في رمضان تعدل الحجة في النواب لااتها تقوم مقامها في اسقاط الفرض للاجاع على إن الاعبار لابجزي. عن حج الفرض ونقل الترمذي عن اسحق ابن راهو به أن معنى الحديث نظير ماجاء أن قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضام رمضان البها وقال ابن الجوزى فيه انثواب العمل نزمد نزيادة شئف الوقت كانز مدمحضو رالقل و يحلوص القصد وقال غيره محتمل أن يكون المراد عمرة فريضة فنم رهضان كحجة فريضة وعمرة بافلة وقال ابن التين قولة كحجة محتمل أن يكون على المو محتمل أن يكون ليركه رمضان ومحتمل أن يكون مخصوصا مهذه المرأة (قلت) النالث قالبه بعض المتقدمين ففير واية أحمد بن منيع المذكورة قال سميد منجبير ولانطر مذا الالهذه الرأة وحدها ووقع عندأىداود من حديث يوسف بن عبدالله بنسلام عنأم معقل في آخر حديثها قال فكات تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقدقال هذا رسول الله عِيْطَاتِيم لي فادرى ألى خاصة تعنى أوللناس،عامة انتهى والظاهر حمله علىالعموم كماتقدم والسبب في التوقف استشكَّال ظاهره وقد صح جوابه والله أعسار » ( فصل ) لم يعتبر الني ﷺ إلا في اشهر الحج كما تقدم وقد ثبت فضل العمرة في رمضان عديث الباب فأيهما أفضل الذي يظهرانالعمرة فيرمضان لغيرالني عَيْطَالِيَّةِ أفضل وامافيحقه فماصنعه هوأفضل للان فعله لبيان جواز ماكان اهل الجاهلية بمنعوبه فاراد الرد عليهسم بالقول والفعل وهو لوكان مكروها لغيوم لكان فيحقه أفضل واللهأعلم وقالصاحب الهدى يحتمل أنه يَتَكَلِيَّةٍ كان يشتغل فىرمضان منالعبادة عاهو اهم من العمرة وخشى من المشقة على امته اذلو اعتمر في رمضان لبادروا الى ذلك معماهم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوموقدكان يترك العمل وهو محب ان يعمله خشية ان يفرض على امته وخوفاهن المشقة عليهم ( قوله باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ) الحصبة بالمملتين وموحدة وزن الضر ة والمراديها ليلة النبت بالمحصب وقدسبق الكلام

على التحصيب في أواخر أبواب الحج وأورد المصنف فيه حديث عائشة وفيه فلما كان ليلة الحصبة أرسل معى عبدالرحمن الىالتنميم قال ابن بطال فقه هذا الباب ان الحاج بجو زله أن يعتمر اذاتم حجه بعد انقضاء ايام النشريق وليلة الحصبة عى ليلة النفر الاخير لانها آخرأيام الرمى واختلف السلف فى الهمرة أيام الحج فر ويعبدالرزاق باسناده عن مجاهدقال سئل عمر وعلى وعائشةعن العمرة ليلة الحصبة فقال عمرهي خيرمن لاشيءوقال على نحوه وقالت عائشة العمرة على قدر النفقة انتهيءوأشارت ذلك الي أن الحروج لقصد العمرة من البلدالي مكة أفضل من الخروج من مكة الى ادني الحل وسياتى تقريرذلك بعدبابين وسياتى الكلام على الحديث بعدباب ومجدشيخ البخارى فيه هوابن سلام (قهله باب عمرة التنعيم ) يعني هل تعين لمن كان مكم أملا واذالم تنعين هل لها فضل على الاعبار من غيرها من جهات الحل أولاقال صاحب الهدى إينقل اله عَيُطَانيهِ اعتمر مدة اقامته مكة قبل الهجرة ولااعتمر بعدالهجرة الاداخلا الى مكة ولم يعتمر قطخارجا من مكة الى الحَلُّ ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ولاثبت عن أحد من الصحابة انه فعل ذلك فيحياته للاعائشةوحدها انتهي و بعدأن فعلته عائشة بامره دل علىمشر وعيته واختلف السلف فيجواز الإعبارفي السنة أكثرمن مرة فكرهه مالك وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهوقول الجمهور واستثنى أبوحنيفة بوم عرفة ويومالنحر وأيامالتشريق ووافقهأ ويوسفالافييومعرفة واستثنىالشافعيالبائت بمي لرميأيامالتشريقوفيه وجه اختاره بعضالشا فعية فقال بالجوازمطلقا كقول الجمهور واللهأعلم واختلفوا أيضا هل يتعين التنعم لمن اعتمرمن مكة فرويالفاكهي وغيره من طريق مجدبن سير سقال بلغنا انرسول الله ﷺ وقت لا هل مكة التنعم ومن طريق عطاه قال من ارادالعمرة ممن هومن أهل مكة أوغيرها فليخرج الى التنعيم أوالي آلجعرانة فليحرم منها وأفضل ذلك ان يأتي وقتا أيميقانا منمواقيت الحج قال الطحاوى ذهبقوم الىأنه لاميقات للعمرة لمنكان بمكة الاالتنعيم ولاينبغي بحاوزته كالاينبغي مجاوزةالمواقيت التي للحج وخالفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحلوانما أمرالني عيكالله عاششة بالاحرامين التنعيملانه كانأقرب الحلمين مكه ثمروي منطريق ابنأبي مليكةعن عائشةفي حديثها قالت وكان ادنانامن الحرم التُّنعم فاعتمرت منه قال فثبت بذلكان ميقات مكة العمرةالحل وان التنعم وغيره فى ذلك سواء (قهله عن عمرو) هوابن دينار (قهله سمع عمرو نزأوس) يعني انه سمع ولفظ أنه نما يحذف من الاسنادخطأ في العَالَبُ كَايُحذُفُ احدي لفظتي قال وقد بين سفيان سهاعه له من عمرو سُدينار في آخره و وقع عند الحميدي عن سفيان حدثنا عمر و بن دينار كالسفيان هذانما يعجب شعبة يعنى التصريح بالاخبار في جميع الاستاد (قولهو يعمرها من التنميم ) معطوف على قوله أمره ان يردف وهذا يدل على ان اعمارها من التنميم كان أمر الني والنبي واصرح منه ماأخرجه أبوداود من طريق حفصة بنت عبدالرحمن ن أنى بكر عن أبها ان رُسُول الله عَيُطِيِّتُهِ قال ياعبدالرَّحمن أردف اختك عائشة فأعمرها من التنعيم الحديث ونحوه رواية مالك السابقة فى أوائل الحج عن أبن شهابعن عروة

عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جابِرُ بْنُعَبْدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ وَقِيْلِيَّةٍ أَهَلَّ وأصْحَابُهُ بِالحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَخَدِ مَنْهُمْ ۚ هَمَدُى ۚ غَيْرَ الذِّيُّ ﷺ وطَلْحَةً وكَانَ عَلِيٌّ قَدِيمَ مِنَ الْبِعَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ أَهْلَاتُ إِيَّا اَهَلَّ بِهِ عنءائشة أرسلنيالنبي والله معبدالرحمن الىالتنعيم ورواية الاسهد عنعائشة السابقةفي أواخرالحج قالناذهبي مع أخيك الى التنعم وسيأتى بعد باب من وجه آخرعن الاسود والقاسم جميعاً عنها بلفظ فاخرجي الى التنعيم وهو صر بح بأن ذلك كان عن أمرالني مُتِيَّالِيْقُ وكلذلك غسرقوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ اخرج باختك من الحرم وأمامارواه أحدمن طريق ان أبي مليكة عنهافي هذا الحديث قال تمارسل إلى عبدالرحمن أ ،بكر فقال احملها خلفك حتى نحر جمن الحرم فوالله ماقال فتخرجها الى الجعوانة ولاالى التنعم فهي رواية ضعيفة لضعفأني عامر الحراز الراوي له عن النأبي مليكة ويحتملأن يكون قوله فوالقداغ من كلام من دونعائشة قالهمتمسكا باطلاق توله فأخرجهامن الحرم لكن الروايات القيدة بالتنعم مقدمة على المطلقة فهوأولي ولاسيا مع صحة أسانيدها والله أعلم ﴿ فائدة ﴾ زاداً بوداود في روايته بعدقوله الىالتنعيم فاذا هبطت بهامن الاكة فلتحرم فآنها عمرة متقبلة وزادأحمد فيرواية لهودلك ليلةالصدر وهو بفتح المهملة والدال أي الرجوع منهني وفى قوله فأذا هبطتبها اشارةالى المكانالذى أحرمتمنه عائشة والتنعيم بمتحالتناة وسكونالنون وكمر المهملة مكان معروف خارج مكة وهو علىأر بعة أميال من مكة الى جهة المدينة كأقله آلفاكهي وقال المحسالطيري التنعيم أبعد من أدني الحل الى مكه بقليل وليس طرف الحل بل بينهما نحو من ميل ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز (قلت) أوارادبالنسبة اليبقية الجهات ورويالفاكهي منطريق عبيدبن عمير قالءا سمىالتنعم لانالجبل الذيعنءين الداخل يقال له ماعم والذيعن البسار يقال له منعم والواري نعان وروى الأزرق من طريق ان جريخ قال رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال فأشارالي الموضع الذى ابنى فيه محد بن على بنشافع المسجد الذى وراءالاكة وهوالسَّجد الحربونقل الناكهيعن ابنجر بج وغَيرهان مُمسجدين يزعم أهل مكة ان الحرب الادني من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة وقبل هو المسجد الابعد على الاكة الحمراه ورجحه المحب الطبرى وقال الفاكهن لاأعلم الااني سمعت النأى عمريذكرعن أشياخه ان الاول هو الصحيح عندهم وفي هذا الحديث جواز الحلوة بالمحارم سفرا وحضرا وارداف المحرم محرمه معهواستدل بهعلى تعين المحروج الىالحل لمنأراد العمرة ممن كان بمكة وهوأحد قولىالعلماء والناني تصح العمرة وبجب عليمدم لترك الميقات ولبسىفى حديث الباب مايدفع ذلك واستدل بهعلىأن أفضل جهات الحل التنعم وتعقب بان احرام عائشة من التنعم آنما وقع لكونه أقرب جهة الحل الي الحرم لأأنه الافضل وسيأتي ايضاحهذا في أب أجرالعدرة على قدر التعب (قهله عن عطاء) هوابن أن رباح ( قوله ولبس مع أحدمهم هدىغير الني عَيْنِكُمْ وطلحة ) هذا عالف لارواء أحمدومسلم وغيرها من طريق عبدالرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة ان الهدي كَانَ مع النبي ﷺ وأى بكر وعمر ذوى البسار وسيأتى بعدمابين المصنف من طريقًا أفلح عن القاسم بلفظ ورحال من أصحابه دُوي قوة و بجمع بينهما بأن كلا منهماذ كر من اطلع عليهوقد روي مسلم أيضا من طريق مسلمالقروي وهو بضم القاف ونشديداً إلى عنابن عباس في هذا الحديث وكان طلحة عمن ساق الهدى فلم محلوهذا شاهد لحديث جابر في ذكر طلحة في ذلك وشاهد لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك

 وأنَّ الذِي عَلَيْ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَعْمُلُوهَا عَمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُفَصِّرُوا وَيَحِلُوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْى وَقَالُوا مَنْطَلُقُ إِلَى مِنِي وَذَكُرُ أَحَدِنَا يَفَطُرُ فَبَلَغَ النَّيُ وَقَالِكُ وَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مِنَا اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ

عياس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة فقال أحدها يقول لبيك عاأهل بهرسول الله وَيُعَالِنَهُ وقال الآخر يقول لبيك مجةرسول الله ﷺ فأمره أن يقم على احرامه واشركه في الهدي وقد نقدم بيان ذَلك في باب من أهل فى زمن النبي ﷺ باهلال النبي عَلِيْكِيِّ في أوائل الحج ( قوله وانالنبي ﷺ اذنالاصحابه أن بمعلوها عمرة ) زاد النجريج عن عطًّا. فيمواصيبوا النسآء قال عطاءولم يعزم عليهم ولكن أحلمن لهم يعني أتيان النساء لان من لازم الاحلالآباحة اتيان النساء وقد تقدم شرح ذلك في آخر باب النمتع والقران ( قولِه وان عائشة حاضت ) في رواية عائشة نسمها كماتقدم انحيضها كانبسرف قبلدخولهم مكة وفي روابة أبى الزبيرعن جابرعند مسلمان دخولالنبي وكالله علىهاوشكواها ذلكله كانءوم الترويةووقع عندمسلم منطريق بحاهدعن عائشةان طهرها بعرفة وفىرواية القاسم عنها وطهرت صبيحة ليلةعرفة حتى قدمناً من وله من طريقه فحرجت في حجني حتى نزلنامني فتطهرت ثم طفنابالبيت الحديثوانفقت الروايات كلها حتى انها طافت طواف الافاضة من يوم النحر واقتصر النووى في شرح مسلمعلى النقلءن أبيهد بنحزم انعائشة حاضتيوم السبت الث ذى الحجة وطهرت يوم السبتعاشره يوم النحر واعاأخذه ابنحزم منهذه الرواياتالتي فيمسلم ويجمع بين قول مجاهد وقولالقاسم انهارأت الطهر وهي بعرفة ولمتهيآ للاغتسالالابعد انزلت منيأوا نقطع الدمعنها بعرفة ومارأت الطهرالابعد انزلت منيوهذا أولي والله أعلم ( قوله والطلق الحج ) تمسك به من قال آنءائشة لماحاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحج وقد تقدم البحث فيدفى بابالتمتع والقران ( قوله وانسراقة لتي النبي ﷺ بالعقبة وهو يرميها ) يعنيوهو يرمى حمرةالعقبة وفىرواية نريد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمنى وهو يرمى جمرة العقبة هذا فيه بيان المكان الذى سأل فيه سرافةعن ذلكورواية مسلمن طريق ابن جريج عن عطاءعن جابركذلك وسياق مسلمن طريق جعفر بنجه عن أبيه عنجابر يقتضي المقال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة و بذلك تمسك من قال ان سؤاله كان عن فسخالج عنالعمرة و يحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين ( قوله الكم هذه خاصة يارسول الله قاللابل للابد) فىرواية يزيدبن زريع ألناهذه خاصة وفىرواية جعفرعند مسلم فقام سراقة فقال يارسول الله ألعامنا هده أم للابدفشبك أصابعه واحدة فى الاخرى وقال دخلت العمرة فى الحجم تين لا بل للابد أبداقال النووى معناه عندالحمهور أنالعمرة بجوزفعلها فيأشهر الحجرابطالا لماكان عليه الجاهلية وقيل معناه جوازالقران أي دخلت افعال العمرةفى افعالالحج وقيلمعناه سقطوجوب العمرةوهذا ضعيفلانه يقتضى النسخ بغيردليل وقيل معناه جواز فسخ الحج الىالعمرة قال وهو ضعيف وتعقب بانسياق السؤال يقوى هذا التأويل بل الظاهران السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأو يلات المذكورة الا التالث والله أعلم \* ( قوله باب الاعبار بعد الحج بغير هدى )كأنه يشير بذلك الي أن اللازم من قول من قالان أشهر الحج شوال وذو القعدة

خَرَ جْنَا مَمَ رَسُولِ اللهِ مِتَطَالِيْقُ مُوَ اوْنِ لِهِ لِلزِّلِ ذِي الحَجَّةِ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ بُهُلَ بِمُعْرَةٍ. فَلَيْهِلَّ ومَنْ أَحَبَانْ بُهِلْ بَعَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ. وَوَلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَتُ بِسُورَ ةِ فَيَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِسُرَةٍ . ومِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِسُرَةٍ مَنْ أَهَلَّ بحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِّنْ أَهَلَ بَمُوْرَةٍ فَحِيثُ قَبْلَ إِنْ أَدْخُلَ مَسَّكَّةً فَأَدْرَ كُني يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَاحائِضْ فَشَكُوتُ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ فَتَالَ دَعَى مُحرَّتَكِ . وَآهْنُضِي رَأْسَكِ وآمْنَدْيِطِي . وأهِلِّي بالمَجُّ فَغَمْلْتُ . فلمَّا كانَتْ لَيلةُ الحُصْبَةِ أَرْسُلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأَهَّاتْ بِمُرْتَةِ مَكَانَ عُمْرَتُهَا فَقَفَى اللَّهُ حَجَّا وعُمْرَ كَمَّا ولْمْ يَسَكُنْ فَىشَّىٰءِ مِنْ ذُلِكَ هَدَّى ولاَ صَدَّقَةٌ ولاَ صَوْمٌ

وذوالحجة بكماله كاهومنقول فىرواية عنمالك وعن الشافعي أيضا ومن أطلق ان النمتع هو الاحرام بالعمرة في اشهر الحج كماقل ابن عبدالبر فيهالانفاق فقال لاخلاف بين العلماءان المتم المراد بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الىالحج فمااستيسر منالهدي هوالاغبار في اشهر الحج قبل الحج أن من أحرم بالعمرة في ذي الحجة بعد الحج فعليه آلهدى وحديث الباب دال على خلافه لـكن القائل بآن ذا الحجة كلهمن أشهر الحج يقول ان التمتع هو الاحرام بالعمرة في أشهر الحج قبل الحج فلا يلزمهم ذلك ( قوله خرجنا موافين لهلال ذي الحجة ) أي قرب طلوعه وقدتقدم انها قالت خرجنا لخمس بقين من ذىالقعدة والخمس قريبة من آخر الشهر فوافاهمالهلال وهمفي الطريق لانهمدخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة (قوله لاهلات بصرة) في رواية السرخسي لاحللت بالحاه المهملة أىمن الحج ( قوله أرسل معي عبدالرحمن الى النعم فاردفها ) فيه النفات لان السياق يقتضي ان قول فاردفني ( قوله مكان عمرتها ) تقدم توجيهه وان المراد مكان عمرتها التي أرادت ان تكون منفردة عن الحج قال عياض وغميره الصواب فىالجمع بينالروايات المختلفة عنءائشة انهاا حرمت بالحج كاهوظاهر روآية القاسموغيره عنهائم فسخته اليالممرةك فسخ الصحابة وعلىهذا يتزلقول عروة عنهااحرمت جمرة فلساحاضت وتعذر علها التحلل من العمرة لاجل الحيض وجاءوقت الخروج الى الحج ادخلت الحج على العمرة فصارت تارنة واستمرت الي انتحللت وعليه بدل ةوله لهسا في رواية طاوس عنهاعند مسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك واماقوله لهاهذه مكان عمرتك فمعناه العمرة المنفردة التيحصل لغيرهاالتحلل منها بمكة ثما نشؤا الحج منفرد افعلى هذا فقدحصل لعائشة عمرنان وكذا قولها يرجع الناس بحبج وعمرة وارجع بحج أى يرجعون محج منفرد وعمرة منفردة واماقوله فىهذا الحديث فقضيالله حجهاوعمرتها ولمبكن في شيء منذلك هدي ولاصدقة ولاصوم فظاهره ان ذلكمن قول عائشة وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة بن سليان ومسلمن طريق ابن نمير والاسهاعيلي من طريق على بن مسهر وغيره لكن قدتقدم الحديث في الحيص من طريق أي اسامة عن هشام بن عروة الخ فقال في آخره قال هشام ولم يكن فيشي من ذلك الخ فتبين أنه فىرواية يحىالقطان ومن وافقه مدرج وكذا أخرجه أبوداودمن طريق وهيب والحمادينعن هشام ووقع فيالحديث موضعآخر مدرج وهوقوله قبل ذلك فقضي القمحجما وعمرتها فقد بين أحمد فىروايته عنوكهم عن هشام أنهمن قول عروة ربينه مسلم عن أبى كريب عن وكيع بياباشافيا فانه أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام وقال فيه فساق|الحديث بنحوه وقال فيآخره قال عروة فقضي الله حجها وعمرتها قال هشام ولم يكن فى ذلك هدي ولا صيام ولاصدقة وساقه الجوزقي من طريق مسلم بهذا الاسناد بنامه بغير حوالة

ورواهابن جريج عن هشام فلربذكر الزيادة أخرجه أبوعوانة وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبي الاسودعن عروة بدو زالزيادة قال ابن بطال قوله فقضي الله حجها وعمرتها الى آخرالحديث ليس من قول عائشة وانمــاهـر من كلامهشام بنعـروة حدثبه هكذا فيالعراق فوهم فيه فظهر بذلك ان لاد ليل فيه لمن قال ان عائشة باسب أَجْرُ الْمُسْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصِي حِلَّوْنَ عَنْ الْمُسُودِ قَالَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها يارَسُولَ اللهِ القَلْمِيمِ بَنِي مُحَمَّدٌ وَقَنِ ابْنَ عَوْنِ عَنْ إِمْرَ اهِمْ عَنِ الْأَسُودِ قَالَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها يارَسُولَ اللهِ يَصَدُّرُ النَّاسُ بِنُسُكَكِبْنِ وَأَصَدُرُ بِنُسُكُ فَقَيْلَ لَهَا آنتَظِرِي فإذَا طَهُرْتِ فأخْرُمِي إِلَى التَّنْهِمِ فأهلِيَّ ثُمَّ يَصَدُّرُ النَّاسُ بِنُسُكَكِبْنِ وأَصَدُرُ بِنُسُكُ فَقَيْلَ لَهَا آنتَظِرِي فإذَا طَهُرْتِ فأخْرُمِي إِلَى التَّنْهِمِ فأهلِيَّ ثُمَّ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِمَ فَا فَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

لمتكن قارنة حيث قال لوكانت قارنة لوجب عليها الهدى للقران وحمل قوله لها ارفضي عمرتك على ظاهره لكن طريق الجمريين مختلفالاحاديث تقتضي ماقررناه وقدثبت عن عائشة انالنبي متطالية ضحيعن نسائه بالبقركما نقدم وروى مسلمين حديث جابر انالنبي ﷺ اهدى عنها فيحمل على أنه ﷺ أهدي عنها من غير ان يأمرها بذلك ولا اعلمهامه قالالقرطي اشكل ظآهر هذا الحديث ولم يكن في ذلك هدى على جماعة حتى قال عياض لم تكن عائشة قارنة ولامتمنعة وانماأ حرمت بالحج ثم نوت فسخه اليعمرة فمنعها من ذلك حيضها فرجعت الى الحج فأكملته ثم احرمت عمرة مبتدأة فابجب عليهاهدى قالوكا ن عياضا لم يسمع قولها كنت نمن أهل بعمرة و لاقوله ﷺ لهـــا طوافك يسعك لحجك وعمرتك والجواب عنذلك انهذا الكلام مدرج من قول هشام كأنَّه نفي ذلك بحسب علممولا يلزم منذلك نفيه في نفس الامر ويحتمل أن يكون قوله لم يكن في ذلك هدى أي لم تتكلف له بل قام ه عنها اتهى وقال اس خز مةمعني قوله لم يكن في شي من ذلك هدي أي في تركما لعمل العمرة الاولى وادراجها لهافي الحج ولافي عربها التي اعتمرتها منالتنعيم أيضاوهذا تأو يلحسن واللهأعلم \* (قوله بابأجر العمرة على قدرالنصب ) هت النون والمهملة أي النعب ( قهله وعن ابن عون ) هومعطوف على الاسناد المذكور وقد بينه أحمد ومسلم من روامة ابن عليةعن ابن عون بالاسنادين وقال فيه يحدثان ذلك عن أمالمؤمنين ولم يسمها قال فيه لاأعرف حديث ذامن حديثذا وظهر بحديث يزيدبن زريع انها عائشة وانهما رويا ذلك عنهابخلاف سياق يزيد (قوله يصدر الناس) أى رجعون (قوله ١ مكان كذاوكذا ) في رواية اسمعيل بحبل كذاوضبط في صحيح مسلم وغيره بالجم وفتح الموحدة لكر أخرجه الاسماعيلي من طريق حسين بن حسن عن امن عون وضبطه بالحاءالمهملة يعني واسكان الموحدة والمكان المهمهنا هو الابطح كماتبين في غير هذا الطريق ( قوله على قدر نفقتك أونصبك ) قال الكرماني أواما للتنويع في كلامالنبي ﷺ واماشك من الراوي والمعنيأن الثوابف العبادة يكثر بكثرةالنصب أوالنفقة والمرادالنصب الذى لاندُّمه الشرُّعُ وكذا النفقة قاله النووي انهى ووقع في رواية الاسماعيلي من طريق أحمد من يع عن اسماعيل على قدر نصبك أوعلى قدر تعبك وهذا يؤبد أنهمن شك الراوى وفي روايته من طريق حسين بن حسن على قدر نفقتك أويصبك أوكماقال رسول الله ﷺ وأخرجه الدارقطني والحاكمين طريق هشام عن ان عون بلفظ ان لك من الاجرعى قدرنصبك ونفقتك بواو العطفوهذا يؤيدالاحتمال الاول وقوله في رواية ان علية لاأعرف حديث ذا منحديث ذاقدأخرج الدارقطني والحاكممن وجه آخر مايدل علىأن السياق الذىهنا للقاسم فانهما أخرجامن طريق سفيان وهو الثورىعن منصورعن ابراهم عن الاسودعن عائشة أن الني ﷺ قال لها في عمرتها انما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك واستدل به على أن الاعبار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعبار من جهة الحل البعيدةوهو ظاهرهذا الحديث وقال الشافعي في الاملاءأ فضل بقاع الحل للاعتار الجعرانة لان النبي ﷺ أحرمهمها ثمالتنعم لانهاذن لعائشةمنها قالواذا تنحى عن هذين الموضعين فأين ابعدحتي يكونأكثر لسفره كأن

 <sup>(</sup>١) قوله بمكان كذا وكذا هكذا بنسخ الشرح بايدينا والذى في المتن بمكان كذا سن غير تكراركما تري
 بالهامش فلمل مافي الشارح رواية له اهـ

بابب المُشتر إذا طَافَ طَوَافَ الْمُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْوِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ حِدْ شَنْ الْمُجَّةِ فَ الْمُورَةِ نُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْوِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ حِدْ مَا أَمُورَةِ فَى اللهُ نَعَيْمِ حَدَّنَا أَفْلَحُ مِنْ حُمَّدِي مَنْ لمَ يَكُنْ مَدَهُ هَدَى فَاحَبُّ أَنْ الشَهْ الْحَبِّ فَيَ اللهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا يَعْ فَلَكِيْهِ وَرَجَالُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ لمْ يَكُنْ مَدَهُ هَدَى فَا حَبُّ أَنْ يَعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

أحبالي وحكيالموفق فيالمغني عنأحمد انالمكىكاما تباعد فىالعمرة كان أعظم لاجره وقال الحنفية أفضل بقاع الحل للاعبار التنعم ووافقهم ممض الشافعية والحنابلة ووجهه ماقدمناه الهلم ينقل انأحدا من الصحابة في عهد النبي ﷺ خرج من مكه الى الحل ليحرم بالعمرةغير عائشة وأمااعباره ﷺ من الجعرانة فكان حين رجع من الطائفُ َمِجَازًا الىالمدينة ولكن لايلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل لمادل عَلَيْه هذا الخبران الفضل فى زيادة آلتعب والنفقةوانما يكونالتنعم أفضل مزجهةأخرى تساومهالي الحللامن جهةأبعد منموالله أعلم وقال النووي ظاهر الحديثأن النوابوالفضل فىالعبآدة يكثر بكثرةالنصب والنفقة وهوكاقال لكن ليس ذلك مطردفقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة الى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها وبالنسبة المكان كصلاة ركعتين فى المسجد الحرام النسب لصلاة ركعات فى غيره و بالنسبة الي شرف العبادة الما لية والبدنية كصلاة الفريضة بانسبة الى أكثرمن عدد ركماتها أوأطول من قراءتها وتحوذلك من صلاة النافلة وكدرهمن الزكاة بالنسبة اليأكثرمنه منالتطوع أشارالى ذلك ابن عبدالسلام فىالقواعد قال وقدكانت الصلاة قرة عين الني ﷺ وهي شاقة على غيره وليست صلاة غيره مع مشقتهامساوية لصلانهمطلقا واللهأعلم 。 (قوله باب المعتمر اذا طَّاف طواف العمرةثم خرج هل بجزئه من طُّواف الوداع ) أورد فيه حديث عائشة في عمرتُها . من التنعم وفيه قوله ﷺ لعبد الرحمن اخرج بأختك من الحرم فلتهل جمرة ثم افرغا من طوافكما الحديث قال ان بطال لاخلاف بين العلماء ان المعتمر اذاطاف فرج الى بلده أنه بجزئه من طواف الوداع كافعلت غائشة انهى وكأن البخاري لمالم يكن فى حديث عائشة التصريح بانهاماطافت للوداع بعد طواف العمرة لميبت الحسكم فىالترجمة وأيضا فان قياس من يقول أناحدي العبادتين لاتندرج في الاخرىأن يقول بمثل ذلك هنا ويستفاد من قصة ﴿ عائشة أن السعى اذا وقع بعدطواف الركن أنقلنا أنطواف الركن يغني عن طواف الوداع أن تخلل السعى بين الطواف والخروج لايقطع اجزاءالطواف المذكورعنالركنوالوداع معا ﴿ قَوْلُهُ فَى الحَدَيْثُ فَتَرَلْتُ بَسرف ﴾ في رواية ابى ذرواتي الوقت سرف بحذف الباء وكذا لمسلم من طريق أسحق بن عيسى بن الطباع عن أفلح ( **قوله** لاصحابه من لم يكن معه هدى ) ظاهره أن امره ﷺ لاصحابه بنسخ الحج الى العمرة كان بسرف قبل دخوهم مكة ﴿ والمعروف في غير هذه الرواية أن قوله لهم ذلك كان بعد دخول مكة و يحتمل التعدد ( قوله قلت لا أصلي ) كنت بذلك عن الحيض وهي من لطيف الكنايات ( قوله كتب عليك ) كذا للا كثر على البناء لما لم يسم فاعله ولابي ذركتب الله عليُّك وكذا لمسلم ( قوله فـكوني فـحجتك ) فـرواية ابى ذر فـحجك وكـذا لمسلم ( قولِه حتى نعرنامن منى فنزلنا المحصب )في هذا السياق أختصار بينته رواية مسلم بلفظ حتى نزلنا مني فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله فَدَحا عَبْدَ الرَّحْنِ فَقَالَ آخْرُجُ بأَخْنِكَ الحَرَمَ فَلْنُهِـلَّ بِمُثْرَةٍ ثُمَّ آفْرُغَا مِنْ طَوَ افِـكُما أَنْتَظِرْ كُما هَاهُنَا فأَتَمِيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَّغُمَّا قُلْتُ نَعَمْ . فَنَادَى بالرَّحِيــلِ فِي أَصْحَابِهِ ِ فارْتَحَــلَ النَّاسُ . ومَنْ طَافَ بِالْبَيْنَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَبْحُ ِ . ثُمَّ خَرَجَ مُوجَهًا إِلَى المَدِينَـةِ

ﷺ المحصب ( قوله فدعا عبد الرحمن ) في رواية مسلم عبدالرحمن بن ابى بكر ( قوله أخرج باختك الحرم ) في رُوَايَّةِ الكشميهني مَن الحرم وهيأوضح وكذا لمسلم( قُولُه فأتينا فيجوف الليل )فيرُ واية الاسماعيلي من آخر الليل وهى أوفق لبقية الروايات وظاهرهاانها أتت الىالني عَيَيْكَالِيَّهِ وقد تقدم قبل أنواب أنها قالت فلقيته وأ نامنهبطة وهو مصعد أو العكس والجمع بينهماواضح كاسياتي ( قُولُه فَارْتحل الناس ومن طاف بالبيت )هومن عطف الحاص على العام لان الناس اعم من الطائفين ولعلمها أرادت الناس من لم يطف طواف الوداع و يحتمل أن يكون الموصول صفة الناس من باب توسط العاطف بين الصفة والموصوف كقوله تعالى اذ يقول المنافقون والذين في قلو ٢,٩٨مرضوقد اجاز سيبويه نحو مررت بزيد وصاحبك اذا أراد بالصاحب زيد المذكو ر وهذا كله بناء على صحة هذا السياق والذى يغلب عندى انه وقع فيه تحريف والصواب فارتحلاالناسثم طاف البيت الى آخره وكذاوقع عند الى داود من طريق الى بكرالحنفي عن افلح بلفظ فأذن في اصحابه بالرحيل فار عل فر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرجتم انصرف متوجها الى المدينة وفي رواية مسلم فأذن في أصحابه بالرحيل فحرج ثم انصرف متوجها الى المدينة وفي رواية مسلم فأذن في أصحابه بالرحيل فحرج ثم ثم خرج الى المدينة وقدأ خرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ فارتحل الناس فمرمتوجها الى المدينة أخرجه في باب الحج أشهر معلومات قال عياض قوله فى رواية القاسم بعنى هذه فجئنارسول الله عليالية وهوفى منزلة فقال فهل فرغت قلت نيم فاذن بالرحيل وفير وايةالاسودعن عائشة يعنىالتي مضت في باب اذاحاضت مدماا فضت فلقيني رسول الله عَيَيْكَ في وهو مصعدمن مكة وأنا منهبطةأوانا مصعدة وهومنهبط منها وفىرواية صفيةعنها يعنىعندمسلم فأقبلنا حتى اتيناه وهو بالحصبة وهذا موافق لرواية القاسموها موافقان لحديثأنس يعنىالذىمضي فىباب طواف الوداعأنه عيطاليج رقد رقدة بالحصب ثم ركب الي البيت فطاف مقال وفي حديث الباب من الاشكال قوله فمر بالبيت فطاف به بعد أن قال لعائشة افرغت قالت نيرمعقولهافىالرواية الاخرىأنه توجه لطوافالوداع وهىراجعةالىالمنزل الذيكانبه قال فيحتمل آنه اعادطواف الوداعلان منزله كان بالابطح وهو بأعلامكة وخر وجهمن مكة انماكان من أسفالها فـكانه لما توجه طالبا للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة فسكر رالطواف ليكون آخر عهده بالبيت انتهى والقاضي في هذا معذو ر لانه لميشاهد تلكالاماكنفظنأن الذي يقصدالحرو جالىالمدينة منأسفلمكة يتجتم عليهالمرور بالمسجدوليس كذلك كماشاهده من عاينه بل الراحل من منزله بالابطح بمرمجتازا من ظاهر مكة الى حيث مقصده من جهة المدينة ولامحتاج الىالمرور بالمسجد ولايدخل الى البلد أصلا قال عياض وقد وقع فىرواية الاصيلى فيالبخارى فخرج رسول الله ﷺ ومن طاف بالبيت قال فلم يذكر انه اعاد الطواف فيحتمل ان طوافه هو طواف الوداع وأن لقاءه لعائشة كأن حين انتقل من المحصب كاعند عبد الرزاق انه كره أن يقتدى الناس باناخته بالبطحاء فرحل حتى أناخ علىظهر العقبة أومن ورائها ينتظرها قال فيحتمل أزيكون لقاؤه لهاكان فيهذا الرحيل وأنه المكان الذي عنته في رواية الاسود بقوله لهاموعدك مكان كذا وكذا ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع انتهى وهذا التأويل حسن وهو يقتضي أنالر واية التي عزاها للاصيلي مسكوت عن ذكرطواف الوداع فهاوقد بيناً أنالطواف فيها فمر مالبيت فطاف به بدل قوله ومن طاف مالبيت ثم في عز و عياض ذلك ألي الاصيلي وحده نظرفانكل الروايات التي وقفتا عليها في ذلك سواء حتى واية ابراهيم بن معقل النسني عن البخاريوالله اعلم ( قوله موجها ) بضم المبم وفتح الواو وتشديد الجمروفي رواية انءعساكر متوجها بزيادة ناءو بكسرالجيم وقد تقدمت مباحث هذا الحديث

**{ \0** بِ ۚ يَفْعُلُ فِي الْمُشْرَةِ مَا يَفْعُلُ فِي الْحَجُّ حِلَّ شِنَّا أَبُو نَتَبْم ِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَانِهِ قالَ حَدَّثَنَى صَفُو َانُ بْنُ يَعْلَى مْنَ أُمَيَّـةَ يَهْنَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَنِّي النَّبَى ﷺ وَهُوَ بالجغر آنَةِ وعَلَيْـهِ 'جَبَّةٌ وعَلَيْـهِ أَبُرُ الخَارُقُ أَوْلَلَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فَى عُمْرَتِي. فَأَنْزِلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ فَلَسْيرَ بَعُوب وَودِدْتُ أَنِّي قَـدْ رَأَيْتُ النِّي عِيْكِ وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَعَالَ عُمَرُ عَالَى أَيْدُرُكَ أَنْ تَنظُرُ إِلَى النِّي مَيْتِكَالِيَّةِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ أَلْوَحْيَ قُلْتُ تَمَمْ . فَرَ فَمَ طَرْفَ النَّوب فَنظَرْتُ إِلَيْهِ لِهُ غَطيطٌ وأحْسُبُهُ قال كَعْطِيطِ الْبِكْرِ فَلَمَّا مُرَّى عَنْهُ قَالَ أَبْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَ وَ آخُلُمْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَٱخْسِلُ أَنْرَ الْخُلُوقِ

عَنْكُ وَأَنْقُ الصُّفْرَةُ وَاصْنُمْ فِي مُحْرَبِكَ كَا نَصْنُمُ فِي حَجَّكَ حِرِّثُ عَبْدُ اللَّهِ ثُنُ يُوسُفَ أَخْـدَوَنَا مَالِكُ عَنْ هَشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِمَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَلِيَّةٍ وأَنَا يَوْمَنِن حَدِيثُ السِّنَّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا والمَّرْوَةِ منْ شَمَائر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبيتَ أو اعْتُمَرَ فَلاَ أَجِنَاحَ عَلَيْهِ إِنْ يَطُّونَ بِهِمَا فَلاَ أَرَى عَلَى أَحَدِ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطُونَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِيلَةٌ كَلاَّ لوْ كَانَتْ

كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُمَّاءً عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُونَ بِهَمَا إِنَّمَا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في الأَنْصَار كانُوا يُهلُونَ لَمَاةً وِكَانَتْ مَنَاةُ حَذُو َقُدَيْدِ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوْفُوا يَيْنَ الصَّفَا وَالَمْوُةَ فَلَمَّا جَاءَ الاِسْلاَمُ سَأَلُوا

رَسُولَ اللهُ ﷺ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ منْ شَعَائِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اَعْتَمَرَ فَكُلَ مُجْنَاحَ عَلَيْمُهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا . زَادَ سُفْيانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِيْنَامَ مِاأَتُمَ اللهُ حَجَّ أَمْرِى. ولاَ عُمْرَتَهُ لمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفاَ والمَرْوَةِ بِالسِّبِ مَتَى يَحلُ المُعْتَمرُ. قريباً \* ( قوله ناب يفعل العمرةما يفعل بالحج ) فيرواية المستملي يفعل في العمرة وللـكشميهي مايفعل في الحج

أى من النروكُ لأمن الافعال أوالمراد بعض الافعال لا كلها والاول أرجح لما دل عليه سياق حديث يعلى بن أمية وقد تقدم نقر يره في أوائل الحجم مباحثه ( قهله كيف تأمرني أنأصنع في عمرتن فأنزل الله على التي يَتِيكَانِيُّهُ ) اقف فيشي. منالر وابات على بيان المرّل حينئذ من القرآن وقدأ سندل به جماعة من العلماء على أن من الوحي مالآبعلي لسكن وقع عندالطبراني في الاوسط من طريق أخرى أن المترل حينئذقوله تعالي واتمو الحج والعمرة لله و وجه الدلالةمنه على المطلوب عموم الامر بالاتمام فامه يتناول الهياآت والصفات والله أعلم ( قوله وا نق الصفرة ) بفتح الهمزة وسكون

النون ووقع للمستملي هنا بهمزة وصل ومثناةمشددة منالتقوى قالصاحب المطالع وهىأوجه وأنرجعا الىمعنى واحدو وقم لا نالسكن اغسل اثر الحلوق وأثر الصفرة والاول هوالمشهو رثمذ كرالصنف في الباب حديث عائشة في قوله تعالى أن الصفا والمروة منشعا ثر الله ووجه الدلالة منه أشتراك الحجوالعمرة في مشر وعية السمي بينالصفا والمروة لقوله تعالىفن حجالبيت أواعتمر وقدتقدمت مباحثه مستوفاة فى ىاب وجوب الصفاوالمروة فى اثناء الحج وقوله أن لايطوف بهما في رواية الـكشميهني بينهما ( قهله زاد سفيان وأنو معاوية عن هشام ) يعني عن أبيه عن عائشة (قوله مااتم الله حج امرئ اغ) أما رواية سَفيان فوصلها الطبرى من طريق وكيع عنهعن هشام فذكر الموقوف فقط وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن عائشة موقوفا أيضا وأمار وايةاى معاوية فوصا هامسلم

وقد تقدم الحكلام علىمافيها من فائدة وبحث في الباب المشار اليه ( قوله ماب مني يحل المعتمر ) أشار بهذه النرجمةُ الى مذهب ابن عباس وقد تقدم القول فيه قال ان بطال لااعلر خلافاً بين ا ممةالفتوي أن المعتمرلا محل حتى يطوف

وقالَ عَطَالُهُ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْمُ أَمْرَ النّبِي عَنْ إَمْهُمِيلَ عَنْ عَبِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُونَى قالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إَمْهُمِيلَ عَنْ عَبِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُونَى قالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إَمْهُمِيلَ عَنْ عَبِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُونَى قالَ أَعْتَمَرَ وَكُنَا اللهَ عَنْ أَهْلِ مَكَةً أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدُ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْمُكَمَّبَةَ قالَ لاَ قالَ فَحَدُّتُنَا مَاقالَ يَلْمَدِيجَةً قالَ بَشْرُوا خَدِيجَةً بِيدِيتٍ مِنَ الجَنةِ مِنْ قَصَبِ لاَصَخَبَ فِيهِ ولاَ نَصَبَ حَلَّى شَكْرُ وَا خَدِيجَةً بِيدِيتٍ مِنَ الجَنةِ مِنْ قَصَبِ لاَصَخَبَ فِيهِ ولاَ نَصَبَ حَلَّى شَكْرُ وَا خَدِيجَةً بِيدِيتٍ مِنَ الجَنةِ مِنْ قَصَبٍ لاَصَخَبَ فِيهِ ولاَ نَصَبَ حَلَّى شَكْرُ وَا خَدِيجَةً بِيدِيتٍ مِنَ الجَنةِ مِنْ قَصَبٍ لاَصَخَبَ فِيهِ ولاَ نَصَبَ حَلَّى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْمُ مَا عَنْ وَجُلُو طَافَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ويسعى الاماشذبه ابن عباس فقال محل من العمرة بالطواف ووافقه اسحق بن راهويه ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب الى أن المعتمر اذا دخل الحرم حل وأن لم يطف ولم يسع وله أن يفعل كل ماحرم على الحرم و يكون الطواف والسمى في حقه كالرمىوالمبيت في حق الحاج وهذا من شذوذ المداهب وغرائبها وغفل القطب الحلمي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف واحل حينتذ أنه لابحصل له التحلل مالجماع ( قولهوقال عطاء عن جابر الح ) هو طرف من حــديث تقدم موصولاً في ناب عمرة التنعيم و بين المصنف بحديث عمر و بن دينار عن جابر وهوثا لشاحاديث الباب أن المراد بقوله في هذه الرواية يطوفوا أي ما لبيت و بين الصفا والمر وة لجزم جار مانه لايحل له أن يقرب امراته حتى يطوف بينالصفاوالمر وة ثمذ كرالمصنف في الباب احاديث ﴿ أُولِهَا حَدَيْثُ ابْنُ ان اوفی وهومشتمل علی ثلاثة احادیث ( قوله حدثنا اسحق بن ابر اهم عن جریر) اسحق هو ابن راهویه وقد او رده في مسند، بلفظ اخبرنا جرير وهوابن عبدالحيدواسمعيل هوابن الدخالد وسيأتىالكلام على حديث عبدالله بن اىاوفى فىالمغازى وعلىما يتعلق بخدبجة في مناقبها انشاء الله تعالى وتقدمال كلام علىقوله ادخل الكعبة فى باب من لمُدخل الكعبة في اثناءالحجوقوله لا في جواب ادخل الكعبة معناه انه لميدخلها في تلك العمرة \* الثاني حديث عمر و ابن دينارعن ابن عمر مرفوعاوعن جابر موقوفا ( قوله عن عمر و بن دينار ) تقدم هذا الحديث بهذا الاسنادعن الحميدي في كتاب الصلاة في الواب القبلة بلفظ حدثنا سفيان قال حدثنا عمر و بن دينا رفعبرنا بالتحديث هناك والعنعنة هنا وساق الاسنادوالمتن جميعا بغير زيادةو وقو عمثل هذا نادرجدا (قهله عن رجلطاف البيث في عمرة) في رواية أي ذر عن رجل طاف في عمرته وقد تقدم بعض السكلام على هذا الحديث في الصلاة وان ابن عمر اشار إلى الاتباع وان جارا افتاهمالحكم وهوقولالجمهو رالاماروى عنابن عباسانه بحلمن هيعماحرم عليه بمجرد الطوافو وقع عندالنسائبي مرطر يق غندرعن شعبة عن عمر و بن دينار انه قال وهوسنة وكذا آخرجه احمد عن مجدبن جعفر وهوغندر به (قوله يأتي امراته) اي بجامعها والمرادهل حصل التحلل من الاحرام قبل السعى ام لاوڤوله لايقر بنها بنون التأكيد المراد نهي المباشرة بالحماع ومقدماته لابحردالقرب منها ( قهله وطاف بين الصفا والروة ) اىسمى واطـــلاق|الطواف على السعي الماللمشاكلة واما لكونه نوعا من الطواف ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت (قهله اسوة ) بكسر الهمزة و خِو رَضِمها ( قوله قال وسأ لنا جابر ) القائل هو عمر و بن دينا روقد تقدم هذا الحديث في بأب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام مزطريق شعبة وفى باب السعىمن طريق ابن جريج كلاهما عن عمر وبن دينار عن ابن عمر بالحديث دون

£ÀV تُحَدُّ بِنْ بَشَارِ حَدَّثَنَاغُنْدَ رَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلَمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِي مُؤَلِّقَةِ بِالْبَطْحَاءِ وهُو مَنْيِخٌ فَقَالَ أَحَجْتَ فَلْتُ نَمَمْ قالَ بِمَا أَهَلْتَ فَلْتُ لَمَيْكَ بإهْ لَكُلَ كَإِ هَلَاكِ النَّبِيُّ عَيْطِيَّةٍ قالَ أَحْسَنْتَ طُفْ بالبَّيْتِ وبالصَّفَا والمرْوَةِ ثُمَّأَ خَلَّ فَعَلَفْتُ بَالْبَيْتِ وبالصَّفَا والمُرْوَّةِ ثُمَّ أَنَيْتُ آمْرَأَةً مِنْ قَيْسَ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَتُ بِالْحَجَّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ في

خِلاَفَةِ مُحَرَّ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بَكِيَابِ اللهِ فَإِنَّهُ إِلْمُرْنَا بِالنَّامِ . وإِنْ أَخَذْنَا بِقُولِ النِّبِي ﷺ فإيَّهُ لم يَحلُّ حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدَّىٰ تَحِلُّهُ حَلَّ شَنَّا أَخَمَهُ بْنُ عِيلَى حَدَّ ثَنَا ابْنُوهْبِ أَخْبَرَ نَاعَمْرُ وعَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ

عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمًا وَبِنْتِ أَي مِكُمْ حَدَّتُهُ أَنَّه كَانَ رَسْمَمُ أَسْاءَ تَقُولُ كُلُما مَرَّتْ بِالْمَجُونِ صَلَّى اللهُ عَلَى تُعَدَّلَمَدُ

نَرَ لَنَا ۚ مَعَهُ هَا هُمَنَا وَتَحْنُ يَوْمُنِيذٍ خَفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلْيَلَةٌ أَزْوَادُنَا فأعْتَمَرْتَ أَنَا وأخَتَى عائِثَةُ والزُّيمْرُ

السؤالينلابن عمر ولجابر وفي الحديث انالسعي واجبفي العمرةوكذا صلاةركمتي الطواف وحيينهما خلف القام خلفسبق في بابه المشاراليه ونقل ابن المنذرالانفاق على جوازهافي اي موضع شاه الطائف الا ان مالىكا كرههما

فىالحجر ونقل بعض اصحا بناعن النووى انهكان يعينهما خلف المقام هالنا لمتحديث الىموسى في اهلاله كاهلال النبي

متيانية وشاهداانرجمة مندقوله طف البيت وبالصفاوالمروة تماحل فانه يقتضي تأخيرالاحلال عن السعي وقدتمدم

الكلام عليه مستوفى فى باب من اهل فى زمن النبي ﷺ ( قوله يأمر نابا ليام ) فى روامة الكشميه في بلغ بلفظ الفعل الماضي وقوله في اوله احججتاى هل احرمت بالحج أونويت الحج وهذا كقوله له جددلك عااهلت أي عااحرمت اي بحج اوعمرة \* الرابع حديث اسما بنت الى بكر ( قوله حدثنا احمد ) كذا للا كثر غير منسوب وفي رواة كر مة حدثنا أحمد بن عيسي وفي رواية الىذر حدثنا احمد بن صالح وقدا خرجه مسلمين احمد بن عيسي عن ابن وهب ( قهله اخبرناعمر و ) هوابن الحرث وعبدالله مولي اسهاء تقدم له حديث عنهاغير هذا في باب من قدم صعفة الهلمو ليس له عنده غيرهاوهذا الاسناد نصفه مصر يون ونصفه مدنيون (قوله بالحجون) بفتح المهملة وضم الجم الخفيفة جبل معروف ممكة وقدتكررذكره فىالاشعار وعندهالمقبرة المعروفة بالمعلىعلى يسارالداخل الىمكة وبمسين الخارج منها الى من وهذا الذيذكرنا محصل ماقاله الازرقى والفاكهي وغيرهامن العلماء واغرب السهيلي فقال الحجون على فرسخوثلث مزمكة وهوغلط واضحفقد قال ابوعبيد البكري الحجون الجبل المشرف بمذاه المسجدالذي يلي شعب الجرا رينوقال ابوا عىالقانى الحجون ثنية المدنييناى من يقدم من المدينة وهىمقبرة اهل مكة عندشعب الجرارين

سنبكيك ماارسي ثبيرمكانه ع ومادام جاراللحجون المحصب وقد تقدم ذكر المحصب وحدهوانه خارج مكذو روىالواقد عنأشياخه انقصي بنكلاب لمامات دفن بالمجون

كَمْبِالْحَجُونُ وَ بَيْنُهُ مَنْسِيدً \* بِالشَّعْبِبِينِ دَكَادُكُ وَاكَامُ والجرارين التي تقدم جميع جرار بحم و را انقيلة ذكرها الرضي الشاطى وكتبعل الراء صح صحوذكر الازرق أنه شعب أي دب رجل من بني عامم ( قلت ) قدجهل هذا الشعب الآن الا أن بين سور مكم الا آن و بين الجلب ل المذكو رمكانا يشبهالشمب فلعلههو ( قوله ونحن يومنذخفاف ) زادمسلم فىر وايتهخفافالحقائبوالحقائب جم حقيبة بفتح المهملةو بالقاف وبالموحدة وهي مااحتقبه الرابك خلفه من حوائجه في موضع الرديف ( قوله فاعتمرت ا ناواختي ) اي بعد ان فسخوا الحجالي العمرة فني رواية صفية بنت شيبة عن اسها. قدمناً مع رسول الله عَيْسَالِيْنِهُ مهاين

انتهى ويدل علىغلط السهيلي قول الشاعر

فتدافن الناس بعده وانشد الزبير لبعض اهل مكه

وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ مَا الْمَانُا مِنَ الْمَشِيِّ الْمَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانُ وَفَلَانًا عَنْ الْمَانُ عَنْ الْحَجْ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْ نافِع عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ كُانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْحَجَ أَوْعُمْرَةٍ يُسَكِّبُرُعَلَى كُلُّ شَرَفِ مِنَ الأَرْضِ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ وَعَدَى اللهُ وَعَدَى اللهُ وَعَدَى اللهُ وَعَدَى اللهُ وَعَدَى اللهُ وَعَدَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَالِمُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُونَ عَالِمُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ عَالِمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

أُلِطيح فقال من كانمعه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هــدى فليحل فلم يكن معي هدي فاحللت وكان مع فلز ييرهديفلرمحل انتهى وهذامغا برلذكرها الزبيرمع مناحل فىرواية عبدالله مولىاسهاء فانقضية رواية صفية عن اسماء الملم يحل لكونه بمن ساق الهدي فانجم بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لهامم الزبيرفي غرججة الوداع كمااشار اليهالنووي على بعده والافقد رجح عند البخاري واية عبدالله مولى اسماء فاقتصر على اخراجها دون واية صفية بنت شيبة واخرجهما مسلمع مافيهمامن الاختلاف ويقوى صنيع البخاري ماتقدم في باب الطواف على وضوء من طريق عدبن عبد الرحمن وهوآبو الاسود المذكو رفى هذا الاسنادقال سالت عروة بن الزبير فذكر حديثاوفي آخرهوقد اخبرتنياميانها اهلتهىواختهاوالز بيروفلان وفلان بعمرة فلمامسحوا الركن حلوا والقائل اخبرتني عروة المذكوروامه هي اسماء بنتاني بكروهذا موافق لرواية عبدالله مولى اسماء عنها وفيه اشكال آخر وهوذكرها لعائشةفيمن طافوالواقع انها كانتحينئه ذحائضا وكنتولته هناك علىانالمرادان تلك العمرة كانت في وقتآخر بعدالنبي ﷺ لكن سياق رواية هذا الباب تاباه فانه ظاهر في ان المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع والقول فها وقعمن في حق الزبيركالقول في حق عائشة سواء وقد قال عياض في السكلام علمه ليس هوعي عمومه فانالمراد منعدا عائشة لانالطرق الصحيحة فبها انها حاضت فلمتطف بالبيت ولانحلات من عمرتها قال وقيل لعل،عائشة أشارت الى عمرتها التي فعلها من التنسم ثم حكى التأويل السابق وانها ارادت عمرة أخرى في غير التي في حجة الوداع وخطأه ولم يعرج على ما يتعلق بالزبير من ذلك ( قوله وفلان وفلان ) كانها سمت جض من عرفته ممن لم يسق الهدى ولمأقف على تعيينهم فقد تقدم من حديث عائشة أَن اكثر الصحابة كانواكذلك (قوله فلما مسحنا البيت )أى طفنابا لبيت فاستلمنا الركن وقد تقدم في باب الطواف على غير وضو من حديث عائشة بلفظ مسحناالركن وساغهذا المجازلانكل منطاف بالبيت بمسحالركن فصار يطلق علىالطوافكما قال عمر مناس بيعة ولا قضينا من مني كل حاجة ﴿ ومسح بالاركان من هو ماسح

أي طاف من هوطائف قال عياض و محتمل أن يكون معني مسحواطا فواوسعوا وحذف السعى اختصارا لما كان منوطا بالطواف قال ولاحجة في هذا الحديث المن لم يوجب السعى لان اسماء اخبرت ان ذلك كان في حجة الوداع وقد جاء مفسرا من طرق اخرى صحيحة انهم طافوا معدوسعوا فيحمل ما اجل على ما بين والله اعلم وأستدل به على أن الحلق أوالتقصير اسباحة محظور لقولها انهم احلو بعد الطواف ولم يذكر الحلق وأجاب من قال بانه نسك بانها سكتت عنه ولا يلزم من ذلك ترفي فعان الفصة واحدة وقد ثبت الامر بالتقصير في عدة احاديث منها حديث جابر المصدر بذكره وأختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصر بعد ان طاف وسعى فقال الاكثر عليه الهدى وقال عطاء لاشيء عليه وقال الشافعي تفسد عمرته وعليه المنتى في فاسدها وقضاؤها واستدل به الطبرى على ان من ترك التقصير حتى نخرج من الحرم لاشي وعليه مخلاف من قال عليه دم الحرم الشي والمنتقب المنافع عن المن عرفى المدعمن المنتقب المنافع عن ابن عمرفى الدعوات السفر لتعلق ذلك بالمجول المتروف عن المتمر وهذا في حق المعمرة أوالغرو) أو رد المصنف هنا تراجم تتعلق بات عرفى الدعوات السفر لتعلق ذلك بالمجوالمعتمر وهذا في حق المعمر الآفاقي وقد ترجم لحديث الماب حديث نافع عن ابن عمرفى الدعوات

باب أسنيقبال الحاج الفادمين والسُلاَفة على الدَّابة حدَّثنا مُعلَى بنِ أَسَدِ حَدَّثنا بَرْيهُ بْنُ زُرَعْ بَا حَدَّثنا خالِدٌ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قالَ لَمَّا قَدِم النَّيْ عَلَيْ وَكُمْ آسَتُمبَلْنَهُ أَعْيلِكُهُ بَنِي عَبْدِ المُطلِبِ فَحَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَاحْرَ خَلْهُ بُابِ النَّدُوم بِالْفَدَاةِ حَدَّثنا أَفَنُ بْنُ عَيَّاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عَمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنْدُسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُما أَنْدُسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ما يقول اذا أراد سفر أو رجع و يأتى الكلام عليه مستوفى هناك انشاء الله تعمالى . ( قيله باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدامة ) أشتملت هذه الترجمة على حكمين وأورد فيها حديث ابن عباس لماقدم التي يتطابق استقيله اغيامة بني عبدالمطلب أي صبيانهم ودلالة حديث الباب علىالثاني ظاهرة وقدافردها بالذكر قبيل كتأب الادب وأوردفها هذا الحديث جينه ويأتى الكلام عايه هناك انشاء الله تعالى ويبان اسهاء من حمله من بني عبد المطلب وقوله اغيامة تصفير غلمة بكسر الغين المعجمة وغلمة جمغــلام وأما الحكم الاول فاخذه منحديثالباب من طريق العموم لانقدومه ﷺ مكة أعر من أن يكون في حج أوعمرة أوغز و وقوله القادمين صفة للحاج لانه يقال للمفرد وللجمع وكون الترجمـة لتلقى القادم من الحج والحــديث دال على تلتى القادم للحج ليس بينهما تخالف لانفاقهما من حيث المني والله أعــلم \* ( قولِه باب القدوم بالغداة ) أورد فيه حــديث ابن عمر فيخر وجه ﷺ إلى مكة من طريق الشجرة ومبيته بذي الحليفة اذا رجع وفيه ماترجم له وقد تقدم الكلام على هـذا الحديث في أوائل الحج \* ( قوله باب الدخول بالعشي ) قال الجوهري العشية من صلاة المغرب الي العتمة وقيل هي من حين الزوال (قلت) والمراد هنا الاول وكا"نه عقب الترجة الاولي عند ليبين أن الدخول في الغداة لايتمـين وانمـا المنهي عنه الدخول ليلا وقد بين علة ذلك في حديث جابر حيث قال الممشط الشعثة الحديث وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح \* ( قوله بابلابطرق أهله ) أىلامدخل عليهم ليلااذا قدم من سفر يقال طرق يطرق بضم الراء وأماقوله في حديث جار في الباب الذي بعده أن يطرق أهــله ليلا فلتأكيد لاجل رفع المجاز لاستعمال طرق في النهار وقد حكى ابن فارس طرق بالنهار وهو مجاز ( قوله اذا بلغ المسدينة ) في روانة السّم خسى اذا دخل والمراد بالمدينة البلد الذي يقصد دخولها والحكمة في هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في الباب حيث أورده مطول في أبواب عشرة النساء من كتاب النكاح ويأني الكلام عليه مستوفي هناك انشاء الله تعـالى » ( قولِه باب منأسر ع ناقته اذا بلغ المدينة ) قال الاسماعيـــلى قوله أسر ع نافته ليس صحيح والصواب أسر بناقته يعني آنه لايتعدى بنفسه وانما يتعدي بالباء وفياقاله نظر فقدحكي صاحب الحكم النأسرع يتعدى بنفسه ويتعدي بحرف الجر وقال الكرمانى قول البخاري أسرع ناقته أصله أسرع بناقته فنصب بزع الخافض

مُحُدُّ بِنُ جَعْرِ عَلَى أَخْسِرَ فِي حَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضَى اللهُ عَنَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَتَطِيَّةٍ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَعْرِ عَا جَعْرِ عَلَى أَخْسِهِ اللهِ رَادَ الحَارِثُ بْنُ عَمْرِ عَنْ حَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ جُدُرَاتِ \* عُمْرِ عَنْ حَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ جُدُرَاتِ \* عَمْرِ عَنْ حَبُّهِ اللهِ تَعَالَى وَأَنُوا اللهِ تَعَالَى عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ جُدُرَاتِ \* عَالِمَهُ الحَارِثُ بْنُ عَمْرٍ باللهِ تَعَالَى وَأَنُوا اللهِ تَعَالَى وَأَنُوا اللهُوتِ مِنْ أَبُوا بِهَا حَلَّ عَنْ اللهِ ا

(قوله عدىنجعفر) أي ابن أبي كثيرالمدني أخواسمعيل (قوله فابصر درجات) بفتح المهملة والراء بعدهاجيم جمع درجة كذا للاكثر والمرادطرقهاالمرتفعة وللمستملى دوحات بفتح المهملة وسكون الواو بعدهامهملة جمع دوحةوهى الشجرة العظيمة وفيروانة اسمعيل ينجعفر عنحميدجدرات بضمالجم والدال كماوقع فيهذا الباب وهو جمع جدر بضمتين جم جدار وقدرواه الاسماعيلي من هذا الوجه بلفظ جــدران بسكون الدال وآخره نون جم جدار وله من روامة أي ضمرة عن حيد بلفظ جدر قال صاحب المطالع جدرات أرجح من دوحات ومن درجات ( قِلت )وهير واية الترمذي من طريق اسمميل نجعفر أيضا (قوله أوضع) أي أسرع السير (قوله زاد الحرث بن عمير عن حميد ) جنيعن أنس ( من حبها ) وهو يتعلق بقوله حركها الى حرك دابته بسبب حبه الدينة ثم قال المصنف حدثنا قتيبة حدثنا اسمعيل وهوابن جعفرعن حميد عن أنسقال جدرات تابعه الحرث بن عمير يعني في قوله جدرات وروامة الحرثين عميرهذه وصلهاالامام أحمدقال حدثنا ابراهم بناسحق حدثنا الحرث ابن عمير عن حميد الطويل عن أنس ازالنبي ﷺ كازادا قدممن سفرفنظر الىجدرات المدينةأوضع ناقتهوان كازعلى دابة حركها منحمها وأخرجه أبونهم فيالمستخرج منطريق خالدبن مخلاعن عجد بنجعفر بنألى كثير والحرثين عميرجميعا عنحميد وقدأورد المصنفُ طريق قتيبة المذكورة في فضائل المدينة بلفظ الحرث بن عمير الاأنه قالراحلته بدل ناقته ووقع في نسخة الصغانى وزاد الحرث ابن عمير وغيره عن حميد وقد نبهت على من رواه كذلك موافقا للحرث بن عمير في الزيادة المذكورة وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين اليه \* ( قوله باب قول الله تعالى واتوا البيوت من أنوامها ) أي بيان نزول هذه الآية ( قهله عن أي إسحق ) هوالسبيعي ( قهله كانت الانصار اذا حجوا فجاؤا ) هذاظاهر في اختصاص ذلك الانصار لكن سيأتي في حديث جابران سائر العرب كانوا كذلك الا قريشا ورواه عبد ابن ميد من مرسل قتادة كماقال البراء وكذلك أخرجه الطبري من مرسل الربيع بن أنس ونحوه ( قوله اذاحجوا ) سيأتى في تفسير البقرة من طريق اسرائيل عن أي اسحق بلفظ اذا احرموا في الجاهلية (قوله فجاءرجل من الانصار) هوقطبة بضرالقاف واسكان المهملة بعدها موحدة النءام بنحدمدة بمهملات وزن كبيرة الانصار الخزرجي السلمي كاأخرجه ابن خزيمة والحاكمي صحيحهمامن طريق عمار بنزريق عن الاعمش عن أي سفيان عن جابرقال كانت قريش تدعى الحمس وكانوا يدخلون من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لايدخلون من الابواب فبينا رسولالله ﷺ فى ستان فحر مهن بابه فحرج معه قطبة بنءامر الانصارى فقالوا يارسول الله ان قطبة رجل فاجر فانه خرج مُعكمنالباب فقال ماحملك على ذلك فقال رأيتك فعلته ففعلت كافعلت قال اني أحمسي قال فان ديني دينك فأنزلالله الآيةوهذا الاسنادوان كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الاعمش عن أى سفيان فرواه عبد

باب ُ السَّفَرُ قِيلُمَهُ مِنَ الْعَدَابِ حِدَّ هِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَهُ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ مُعَيَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ. عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ

ابن حميد عنه فلم مذكر جابرا اخرجه تني وأبوالشيخ في تفسيرها من طريقه وكذاسماه الكلي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس وكذاذكر مقاتل بن سلمان في تفسيره وجزم البغوي وغيره من المسم بن بأن هذا الرجل يقال له وفاعة ابن تابوت واعتمدوا في ذلك على مااخرجه عبدين حميد وابن جرير من طريق داودين أبي هندعن قبس بن جيو النهشلي قال كانوا اذا احرموالم يأتوابيتا من قبل بابه ولكن من قبل ظهره وكانت الحمس تعطه فدخل رسول الله ويتراثيه حائطا فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن نابوت ولم يكن من الحمس فذكرالقصة وهذا مرسل والذي قيله أفوى اسنادافيجوز ازبحمل علىالتعدد فىالقصة الاان فىهذا المرسل نظراً من وجه آخرلان رفاعة بن نابوت معدود فى المنافقين وهو الذيهبت الربح العظيمة لموته كماوقع منهما في صحيح مسلم ومفسرا في غيره من حديث جابرفان لم يحمل على أنهما رجلان وافق اسمهماواسم أبوبهما والافكويه قطبة بنعام أولى و يؤيده ان في مرسل الهرى عندالطبري فدخل رجل من الانصار من بني سلمة وقطبة من بني سلمة بخلاف رفاعة و مدل على التمدد اختلاف القول في الانكار على الداخل فان في حديث حار فقالوا ان قطبة رجل فاجر وفي مرسل قيس بن جبير فقالوا بإرسول الله نافق رفاعة لكن ليس بممتنع ان يتعدد القائلون في القصة الواحدة وقدوقع في حديث ابن عباس عنداين جريجان القصة وقعت أول ماقدم الني مُتِيَالِيُّتِي المدينة وفي اسناده ضعف وفي مرسل الزهري ان ذلك وقع في عمرة العديبية وفي مرسل السدى عندالطبري ايضاان ذلك وقع في حجة الوداع وكانه أخذه من قوله كانوا اذا حجوا الكن وقع في روامة الطبري كانوا اذا احرموافهذا يتناول الحج والعمرة والاقرب ماقال الزهرى وبين الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال كان ناسمن الانصار اذاأهلوا بالعمرة لمحل بيهم و بي الساء شيء فكان الرجل اذاأهل فبنشله حاجة في يتم لم يدخلمن الباب من أجل السقف ان محول بينه و بينالساء واتفقت الروايات على زول الآية في سبب الاحرام الا مأخرجه عبد بن حميد باسناد صحيح عن الحسن قال كان الرجل من الجاهلية بهمبالشيء بصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتامن قبل بابه حتىياتي الذيكان هم، فجعل ذلك من باب الطيرة وغيره جعل ذلك بسبب الاحرام وخالفهم عدين كعب القرظي فقالكان الرجل اذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فنزلت أخرجه ابن أبي حاتم باسناد (١) ضعيف واغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نرولها ماروي عن الحسن لكن مافي الصحيح أصح والقماعلم واتفقت الروايات علىأن الحمس كانوا لايمعلون ذلك بخلاف غيرهم وعكس ذلك مجاهد فقال كان المشركون اذااحرم الرجل منهم ثقبكوة في ظهر بيته فدخل منها فجاء رسول الله ﷺ ذات وم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب وذهبالمشرك ليدخلمن الكوة فقالله رسولالله يَيْتَالِيُّهُ مَاشَأَ نَكَ فَقَالَ انْيَأْحَسَى فَقَالُواْ نَا أَحْسَى فَزَلْت أخرجه الطبري \* ( قهله باب السفر قطعة من العذاب ) قال ان الذير أشار البخاري بارا دهذه الترجمة في أواخر أبواب الحجوالعمرة انالاقامة فىالاهل أفضلمن المجاهدةانتهي وفيه نظر لانخني لىكن محتمل أن يكون المصنف أشار بايراًده في الجبح الى حديث عائشة بلفظاذا قضي أحدكم حجه فليعمل الى أهله وسيأتي بيازمن أخرجه (قوله عن سمى )كذالاً كثر الرواةعن مالك وكذاهو فىالموطأوصرح بحيين يحيي النيسا ورى عنمالك بتحديث سَّى له بهوشذخالد بنخلد عنمالك فقال عن سهيل بدلسمي أخرجه ابن عدى وذكر الدارقطني ان ابن المساجشون رواءعن مالكعن سهيل أيضافتا بع خالدبن مخلد لكن قال الدارقطني انأباعلقمة القروى نفرديه عن الماجشون

(١) قوله ضعيف في نسخة صحيح وقوله عن أحمد بن بشير في نسخة أحمد بن بشر اه

السَّفَرُصِّلَةٌ مِنَ الْتَدَابِ بَمْنَمُ أَحَدَ كُمْ طَعَامَةُ وشَرَابَهُ ونَوْمَهُ ، فإِذَا قَضَى نَهْمَتُهُ فَلَيْمَجُلْ إِلَى أَهْدِبِابِ المُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَ يُعَجَّلُ إِلَى أَهْدِج**َلَّ ثَنِ** سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نا نُحَدُّ بْنُ جَفْرٍ قالَ أَخْبَرَ نِي رَّيْهُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُحْرَ رضِى اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَةً عَبْلَمَهُ

والموهم فيمور وامالطبرانى عنأحمد عن بشير الطيالسي عن محدبن جعفر الوركانى عن مالك عن سهيل وخالفه موسى ابت هرو ن فرواه عن الوركاني عن مالك عن سمى قال الدارقطني حدثنا به علج عن موسى قال والوهم في هــذا من الطيراني أومن شيخه وسميهو الحفوظ فيرواية مالك قاله ابنعديواخرجه الدارقطني وغيرهما ولمبروه عنسمي غيرمالك قاله الن عبدالبر ثم أسند عن عبدالملك بن الماجشون قال قال مالك مالاهل العراق يسألونني عن حديث السفر قطعةمن العذاب فقيلله لميروهعن سمى احدغيرك فقال لوعرفت ماحدثت به وكان مالك ربما أرسله لذلك ورواه عتيق بن يعقوب عنمالك عنأى النضر عنأ بي صالح ووهم فيه أيضا علىمالك أخرجه الطبراني والدارقطني ور واهاين الجراح عن مالك فزاد فيه اسنادا آخر فقال عن ربيعة عن القاسم عن عائشة وعن سمى باسناده فذكره قال الدارقطني أخطأ فيه روادين الجراح وأخرجه النعبدالىر من طريق ألى مصعب عن عبدالعزيز الدراوردى عن سهيل عن أبيه وهذا بدل على أنله في حديث سهيل اصلاوان سميا لم ينفرد به وقدأ خرجه أحمد في مسنده مر س طريق سعيدالمقبري عن أى هر رة وأخرجه أى عدي من طريق جمهان عن أى هر برة أيضا فلم ينفرد به أبوصالح واخرجهالدارقطني والحاكممن طريق هشام منعروة عنأبيه عنعائشة باسنادجيد فلرينفرد بهأوهر برة بلفىالباب عن ابن عباس وأبن عمر وابن سعيد وجابرعندابن عدي باسا نيدضعيفة ( قهله والسفر قطعة من العداب ) أى جزء منه والمراد بالعذاب الإلمالناشي عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف ( قهل منع أحدكم ) كانه فصله عماقبله بيا الذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال لم كان كذلك فقال منع أحدكم نومه الخرأى وجه التشبيه الاشهال على المشقة وقدورد التعليل فىرواية سعيدالمقبرى ولفظهالسفر قطعةمن العذابلان الرجل يشتغل فيسه عنصلاته وصيامه فذكر الحديث والمرادبالمنع فىالاشياء المذكورةمنع كالهمالااصلها وقدوقع عند الطيرانى بلفظ لايهنا أحدكم بنومه ولاطعامه ولاشرابه وفي حديث ابن عمر عنداين عدى وانه ليس له دوا. الاسرعة السير ( قوله نهمته ) بفتح النون وسكون الهـا. أيحاجته من وجهه أي من مقصده و بيا نه في حديث ابن عباس عندا بن عدى للفظادا قضي أحدكم وطره من سفره وفي روابة روادين الجراح فاذافر غأحدكم من حاجته ( قوله فليعجل الي أهله) فى وابة عتيق وسعيدالمقبري فليعجل الرجىء الي أهله وفي رواية أي مصعب فليعجل الكرة الى أهله وفي حديث عائشة فليعجل الرحلة الى أهله فانه أعظم لاجروقال اسعبدالبرزادفيه بعض الضعفاء عن مالك وليتخذ لاهله هدية وان لم يجدالاحجرا يعنى حجر الزناد قال وهيزيادة منكرة وفي الحديث كراهة التغرب عن الاهل لغير حاجة واستحباب استعجال الرجوع ولاسهامن نحشى عليهمالضيعة بالغيبة ولمما فىالاقامة فىالاهل من الراحة المعينة على صلاح الدىنوالدنيا ولمافي الاقامة من تحصيل الجماعات والقوةعلى العبادة قال ان بطال ولاتعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا سافر واتصحوا فانه لايلزم من الصحة بالسفولـــا فيهمن الرياضة أن لايكون قطعة من العذاب لمما فيهمن الشقة فصار كالدواء الرالعةب للصحة وانكان في تناوله السكراهة واستنبط منه الخطابي تغريب الزانيلانه قدأمر بتعذيبه والسفرمن جملةالعذاب ولايخفي مافيه ﴿ لطيفة ﴾ سئل امام الحرمين حين جلس موضع أبيه لم كان السفرقطعة من العذاب فأجاب على الفور لان فيه فراق الاحباب \* ( قهله باب المسافر اذا جدبه السير و يعجل اليأهله ) أىماذا يصنع كذا ثبتت الواوفير وإيةالكشمهيني وهير وإية النسنى أيضا وأورد المصنف

عَنْ صَفَيَّةً بِنْدَ إِلِي عَبَيْدِ شِدَّةُ وجَع ِ فَأَسْرَعَ السَّبْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى المَغْرِبَ واْلْعَنَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ النَّبِيِّ مِثِلِثِتِهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّبْرُ أَخَرَ المَفْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا :

فيه قصة ابن عمر حين بالمه عن صفية شدة الوجع فاسرع السير وقد تقدم السكلام عليه في أبواب تقصير الصلاة وسياتى من هذا الوجه في أبواب المهادو بالله التوفيق في خاتمة في اشتملت أبواب العمرة ومافي آخرها من آداب الرجوع من السفر من الاحاديث المرفوعة على أربعين حديثا المعلق منها أربعة والبقية موصولة المكر رمنها فيها وفيا مضى أحديث ابن عمر فى الاعبار قبل العجج وحديث البراه فيه وحديث عائشة العمرة على قدر النصب وحديث ابن عباس في أرداف اثنين وفيه من الموقوفات خسة آثار منها ثلاثة موصولة في ضمن حديث البراه والقسبحانه وتعالى أعلم بالصواب

﴿ تُم الجزء الناك و يليه الجزء الرابع اوله الواب المحصر وجزاه الصيد ﴾

﴿ فيرست الجزء الثالثمن فتحالباري ﴾ ٣٤ باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر باب التهجد بالليل ٣٥ باب تعاهد ركعتي التنجر ومن سماها تنطوعا باب فضل قيام الليل ٣٥ باب مايقرأ في ركعتي الفجر باب طول السجود في قيام الليل ٣٧ باب ماجاه في التطوع مثنيمتني باب ترك القيام للمريض ٣٩ ﴿ أَبِوابِ التطوع ﴾ با بتحريض الني الله على صلاة الليل ٣٩ باب التطوع بعد المكتوبة بابقيام الني عَنْظِيْتُهِ الليل ٣٩ باب من لم يتطوع بعد المكتوبة باب من نام عندالسحر 14 ٤٠ باب صلاة الضحى فى السفر ١٤ بابمن تسحرفلم ينمحتي صلي الصبح ٤٣ باب من لم يصل الضحى ورآه واسط باب طول القيام في صلاة ألليل ٤٤٪ باب صلاة الضعى باب كيف كان صلاة الليل وكم كان الني مَيَاكِنَةُ ه، باب الركعتين قبل الظهر يصلي بالليل باب الصلاة قبل المغرب باب قيام الني ﷺ بالليل من نومه وما ٤٦ 17 باب صلاة النوافل حماعة ٤٧ نسخ من قيام الليل باب التطوع في البيت باب عقد الشيطان على قافية الرأس اذالم . ٤A باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 84 يصل بالليل ٥٣ باب مسجد قباء ٧٧ باب اذانام ولم يصل بال الشيطان في أذنه ٥٣ باب من أتي مسجد قباء كلسبت باب الدعاء والصلاة منآخر الليل باب اتیان مسجد قیاء ماشیا و راکیا ٢٥ باب من نامأول الليل وأحيا آخره ١٥ باب فضل ما بين القبر والمنبر باب قيامالني صلى الله عليه وسلم فى رمضان ٥٤ باب مسجد بيت المقدس وغيره هه ﴿ أَبُوابِ العملِ فِي الصلاة ﴾ باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل ه اب استعانة اليد في الصلاة اذا كانعن أص الصلاة بعدالوضوء بالليلوالنهار

٥٦ باب ماينهي من الكلام في الصلاة

للرحال

وهو لايعلم

٥٩ باب التصفيق للنساء

بامر ینزل به

۸۰ باب ما یجو ز من التسبیح والحمد فی الصلاة

٥٩ بأبُّ من سمى قوما أوسلم فىالصلاة علىغيره

٦٠ باب من رجع القهقري في صلاته أوتقدم

٧٧ باب ما يكره من التشديد العبادة

۲۹ باب

٢٩ باب مايكره من ترك قيام الليل لمن كان

باب فضل من تعار من الليل فصلي

٣٣ باب الضجعة على الشق الايمن بعد ركعتي الفجر

٣٣ باب من تحدث بعدالركعتين ولم يضطجع

٣٣٪ باب المداومة على ركعتي الفجر

٧٧ باب قول الرجل المرأة عندالقبر اصبرى مهر ياب اذادعت الامولدهافي الصلاة ٧٧ بابغسل الميتووضو العبالماء والسدر ٦١ باب مسح الحصا في الصلاة ١٠١ باب مايستحب أن يفسل وترا بأب بسط الثوب فىالصلاة للسجود 37 ١٠١ باب يبدأ عيامن الميت باب ما بجوز من العمل في الصلاة 37 ١٠٢ باب مواضع الوضوءمن الميت ٧٧ باباذا القلت الداية فالصلاة ١٠٧ بابهل تكفن المرأة في أزار الرجل بابما بجوزمن البصاق والنفخ في الصلاة ١٠٧ باب يجعل الكافور في الاخيرة بإب من صفق جاهلامن الرجال في صلاته لم 77 ١٠٣ باب نقض شعر المرأة ١٠٣ ماب كيف الاشعار للميت باب اذاقيل للمصلى تقدمأوا نتظرفا نتظرفلا 77 ٢٠٤ ناب بجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ١٠٤ باب يلتي شعرالمرأة خلفها باب لايردالسلام في الصلاة 77 ١٠٥ بابالثياب البيض للكفن بابرفع الايدى فى الصلاة لامر ينزل به 77 ١٠٥ باب الكفن في ثوبين ٨٠ باباغصرفي الصلاة ١٠٦ باب الحنوط للميت باب تفكر الرجل الثيء فى الصلاة 44 ١٠٦ باب كيف يكفن المحرم بابماجاه في السهواذا قام من ركعتي الفريضة ٠٠٠ بابالكفن فىالقميصالِذى يكف اولايكف ۷۱ باب اذاصلی خسا ١٠٨ ماب الكفن بغير قيص 77 باب اذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد ٧٤ ١٠٩ باب الكفن بلاعمامة سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ١٠٩ بابالكفن من جميع المال بابمن لم يتشهد في سجدتي السهو ١١٠ باب اذالم يوجد الا ثوب واحد 77 ١١٠ باباذالم بجدكفنا الامايواري رأسه أوقدميه باب من يكبر في سجدتي السهو 77 باب اذا لم يدركم صلى ثلاثًا أو أر بعا سجد غطىرأسه ١١٠ باب من استعدال كفن فى زمن النبي صلى الله سجدتين وهوحالس عليهوسلم فلمينكر عليه بابالمهوفى الفرض والتطوع ۸۱ ١١٢ باباتباع النساء الجنائز باباذاكلموهو يصلي فاشار بيده واستمع ۸۱ ١١٣ باب احداد الرأة على غير زوجها باب الاشارة في الصلاة ۸۳ ١١٥ باب زيارة القبور ﴿ كتاب الجنائز ﴾ ۸٥ ١١٦ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت باب الامرباتباع الجنائز λY ببكاء أهله عليه الخ باب الدخول على الميت بعد الموت اذا أدرج \* ١٢٥ بابمايكره من النياحة على الميت فيأكفانه ۱۲۷ باب ٩٠ ِ باب الرجل ينعى الى أهل الميت بنفسه ١٢٧ بابلبسمنامن شق الجيوب بابالاذنبالجنازة ۱۲۸ باب رئاءالني صلى الله عليه وسلم سعد سن خولة باب فضلمنمات لهولد فاحتسب

١٥٧ باب التكير على الجنازة أرحا ١٢٨ باب ما ينهي من الحلق عند المصيبة ١٥٨ باب قراءة فانحة الكتاب على الجنازة ١٢٩ باب ليس منا من ضرب الخدود ١٥٩ باب المملاة على القبر بعد مايدفن ١٢٩ باب ماينهي من الويل ودعوى الجاهلية ١٦٠ باب الميت يسمع خفق النعال ١٦١ باب من أحب الدفن في الارض المقدسة عند المسبة ١٢٩ بابمنجلس عندالصيبة يعرف فيه الحزن ١٣١ باب من لم يظهر حزنه عند المسية ١٦٢ باب الدفن بالليل ١٣٣٠. باب الصبر عند الصدمة الاولى ١٩٢ باب بناء المسجد على القبر ١٣٤ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم آنا بك ١٦٧ باب من يدخل قبر المرأة ١٦٣ باب الصلاة على الشهيد ١٣٦ باب البكاء عند المريض ١٦٤ باب دفن الرجلين والتلائة في قبر ١٤٧ باب ماينهي من النوح والبكاه والرجر عن ١٦٥ باب من لم ير غسل الشهداء ١٦٥ باب من يقدم في اللحد ١٣٨ باب انقيام للجنازة ١٦٦ باب الاذخر والحشيش في القبر ١٣٨ باب متى يقعد اذا قام للجنازة ١٦٧ باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ١٣٩ باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع ١٦٩ باب اللحد والشَّق في القبر عن مناك الرجال ١٦٩ باب أذا أسلم الصي فات هل يصلي عليه ١٤٠ ماب من قام لجنازة مهودي وهل يعرض على الصي الاسلام ١٤٧ باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ١٧٧ باب اذا قال المشرك عند الموت لااله الاالله ١٤٧ باب السرعة بالجنازة ١٧٣ باب الجرمدة على القبر ١٤٤ باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني ١٧٥. باب موعظة المحدث عندالقير وقعوداصحا به ١٤٥ باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الامام ١٧٦ باب ماجاء في قائل النفس ١٧٦ باب مايكره من الصلاة على المنافقين ١٤٥ ياب الصفوف على الجنازة والاستغفار للمشركين ١٤٧ ماب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز ١٧٧ باب ثناء الناس على الميت ١٤٧ ماب سنة الصلاة على الجنائز ١٥٠ باب فضل اتباع الجنائز ١٧٩ ماك ماجاء في عذاب القر ١٨٧ باب التعوذ من عذاب القر ١٥٣ باب من انتظر حتى ندفن ١٨٨ باب عذاب القعر من الغيبة والبول ١٥٥ باب صلاة الصديان معالناس على الجنائز ١٨٨ باب اليت يعرض عليه مقعده بالغداة ١٥٥ ماب الصلاة على الجنائز مالصلي والسجد ١٥٦ باب مايكره من انحاذ المساجد على القبور والعثى ١٨٩ ماب كلام الميت على الجنازة ١٥٦ باب الصلاة على النفساءاذ ماتت في تفاسها ١٨٩ باب ماقيل في أولاد السلمين ١٥٧ باب أبن يقوم من المرأة والرجل

## محيف

٢٣٤ باب الصدقة تكفر الخطيئة

٢٣٤ باب من تصدق في الشرك ثم أسلم

۲۳۵ بَابُأُجِر الخادم اذاتصدَق بأمر صاحبه غير

باب أجر المرأة اذا تصدقت أوأطعمت من
 من يت زوجها غير مفسدة

٧٣٦ باب قول الله تعالى فأما من أعطى وا تق الآية

٢٣٧ باب مثل المتصدق والبخيل ٢٣٧ باب صدقة الكسب والتجارة

٧٣٩ باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف

۲۶۰ باب قدركم يعطى من الزكاة والصدقةومن
 أعطى شاة

٧٤٦ باب زكاة الورق

٧٤٧ باب العرض في الزكاة

٢٤٤ باب لابجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

۲٤٤ باب ماكان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية

و ٢٤٠ باب زكاة الابل

۲۶٦ باب من بلغت عنده صدقة بنت عناض وليست عنده

٢٤٦ ماب زكاة الغنم

٢٥٠ بأب لا تؤخذاً في الصدقة هرمة ولاذات

عوار ولاتيس الا ماشاء المصدق

٢٥٠ باب أخذ العناق في الصدقة

٧٥٠ باب لاتؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

۲۵۱ باب لیس فیا دون خمس زود صدقة

۲۵۱ باب زكاة البقر

٢٥٣ باب الزكاة على الاقارب

٢٥٤ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة

٢٥٤ باب ليس على المسلم فى عبده صدقة

٢٥٥ باب الصدقة على اليتامي

٢٥٥ باب الزكاة على الزوج والايتام في الحجر

## محيفة

١٩٠ بأب ماقيل فى أولاد المشركين

١٩٥ باب

١٩٦ باب موت يوم الاثنين

١٩٧ باب موت الفجا البغتةُ

۱۹۸ باب ماجاء فی قبر النبی صلی اللہعلیہوسلم وأبی بکر وعمر

۲۰۰ باب ماینهی من سب الاهوات

۲۰۱ باب ذكر شرار الموتي

۲۰۳ (كتاب الزكاة ) وقول الله تعالى وأقيمو الصلاة وآتوا الزكاة

۲۰۷ باب البيعة على ايتاء الزكاة

٧٠٧ باب اثم مانع الزكاة

۲۱۰ باب ماأدی زکانه فلیس بکنز

٧١٥ باب انفاق المال في حقه

٢١٥ باب الرياء في الصدقة

٢١٥ بابلاتقبل القه صدقة من غلول ولا يقبل الامن
 كسب أطيب

٢١٦ باب الصدقة من كسب طيب

٣١٨ باب الصدقة قبل الرد

٢١٩ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة

٧٢١ باب فضل صدقة الشحيح ٧٢٧ باب

٢٧٤ باب صدقة العلانية

٢٧٤ ماب صدقة السر

٧٢٥ باب اذا تصدق على غنى وهو لايعلم

٧٢٦ باب اذا تصدق على ابنه وهو لايشعر

٧٢٧ باب الصدقة باليمين

٧٢٨ باب من أمر خادمه بالصدقة

٢٧٨ باب لاصدقة الاعن ظهر غني

۲۳۲ باب المنان بما أعطى

٧٣٧ باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها . ٧٣٧ ماب التحريض على الصدقة والشفاعة فها

٢٣٤ باب الصدقة فها استطاع

٢٨٦ باب فرض صدقة القطر ۲۰۸ باب قول الله تعالى وفى الرقاب والغارمين وفى ٢٨٦ باب صدقة العطرعلى العبد وغيره من السلمين . ٢٩ باب صدقة الفطر صاعا من شعير ٧٦١ باب الاستعفاف عن المسألة `` . ٢٩ باب صدقة الفطر صاعا من طعام ٧٦٣ باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا . ٢٩ باب صدقة الفطرصاعا من تمر اشراف تفسوق أموالهمحق السائل والمحروم ۲۹۰ باب صاعمن زبیب ٢٩٤ باب من سأل الناس تكثرا ٢٩٢ باب الصدقة قبل العيد ٧٦٥ بابقول الله تعالى لا يسألون الناس الحافا ٢٩٣ باب صدقة الفطرعلى الحروالملوك ٢٦٨ باب خرص التمر ٢٩٤ باب صدقة الفطر على الصغير والكبر ٧٧٨ باب العشر فيما يسسقي منءاه السهاء وبالمساء ۲۹۰ ﴿ كتاب الحج ﴾ ٢٩٥ باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ٧٧٣ باب ليس فهادون خمسة أوسق صدقة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه ٧٧٣ باب أخــ فد صدقة التمر عند صرام التخل سبيلا ومن كفر فانالله غنى عن العالمين وهل يترك الصي فيمس تمرالصدقة ٢٩٦ باب قول الله تعمالي يأتوك رجالاً وعلى كل ٧٧٤ باب من باع ثماره أو نخلهأو أرضه ضامر بأتين منكل فج عميق ٢٧٤ باب هل يشتري صدقته ٢٩٦ باب الحج على الرحل ٧٧٦ باب مايذكر من الصدقة للني صلى الله ٢٩٧ باب فضل الحج المبرور عليه وسلم وآله ٧٩٩ باب فرض مواقيت الحج والعمرة ٧٧٧ باب الصدقة على موالى أزواج الني صلى ٢٩٩ ماب قول الله تعالي و نزودوا فانخبر الزاد الله عليه وسلم ٢٧٨ باب اذا تحولت الصدقة ٣٠٠ باب مهل أهل مكة للحج والممرة ٧٧٨ باب أخذ الصدقة من الاغنياء وتردفي الفقراء ٣٠٠ باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبــل حث كانوا ذي الحلفة ٧٨٧ باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة ٣٠٠ باب مهل أهل الشام ٧٨٧ بابمايستخرجمن البحر ٣٠٣ باب مهل أهل تجد ٧٨٠ باب في الركاز الحس ٣٠٣ باب مهل من كان دون المواقيت ٧٨٥ بابقول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة ٣٠٣ باب مهل أهل المن المصدقين مع الامام ٣٠٣ باب ذات عرق لاهل العراق ٧٨٥ باب استعال ابل الصدقة وألبانها لابناء ٣٠٥ باب السبيل ٧٨٦ بابوسم الامام ابل الصدقة بيده ٣٠٥ بابخرو جالني ﷺ على طريق الشجرة ٣٠٦ باب قول الني ﷺ العقيق وادمبارك ٢٨٦ ﴿ أُوابِصدقة الفطر ﴾

٣٤٣ باب فضل مكة ٣٠٧ ماب غسل الحلوق ثلاث مرات من الثياب ٠ ٣٥٧ باب فضل الحسرم ٣٠٩ بابالطيب عندالاحرام ٔ ۳۵۳ باب توریث دور مکه و بیعها وشرائهــا ٣١٣ ماب من اهل ملدا . ٣١٧ باب الاهلال عندمسجد ذي الحليفة ٣٥٥ باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مـكه ٣١٣ باب مالا بلبس المحرم من الثياب ٣٥٦ باب قول الله عز وجلواد قال ابراهم رب ٣١٦ باب الركوب والارمداف في الحج اجعل هذا البلد آمنا واجنبنيالي قوله لعلمم ٣٩٦ ماب مايلبس المحرم من الشيا والاردية يشكرون والازر ٣٥٦ باب قول الله : الىجعل الله الحمية البيت ٣١٨ باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح الحرام قياما للناس الى قوله علم ٣١٨ ماب رفع الصوت بالاهلال ٣٥٧ باب كسوة الكعبة ٣١٩ مات التلبية ٣٥٩ فصل في معرفة مد كمعوة البيت ٣٢١ ماب التحميد والتسبيح والتكبير قبل ٣٦٦ باب هدم الكعبة الإهلال عند الركوب على الدابة ٣٦٢ بابماذكر في الحجر الاسود ٣٧٧ باب من أهل حين استوتبه راحلته قاعة ٣٦٣ باب اغلاق البيت و يصلي في اي نواحي ٣٧٧ مات الاهلال مستقبل القبلة البت شاء ٣٧٣ باب التلبية اذا انحدر في الوادى ٣٦٦ بابالصلاة فىالكعبة ٣٧٤ ماب كيف تهل الحائض والنفساء ٣٦٧ باب من لم مدخل الكعبة ٣٧٥ ماب من أهل فيزمن النبي صلى الله عليه ٣٦٧ باب من كبرفي نواحي الكعبة وسلم كاهلال النيصلي اللهعليه وسلم ٣٦٨ بابكيفكان مدوالرما. ٣٧٧ ماب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات الى ٣٦٩ باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة قوله في الحج وقوله يسألونك عن الاهلة قل. اولا مايطوف هى مواقيت للناس والحج ووم المسائل لرزائده والعمرة ٣٢٩ باب التمتع والقران والافراد بالحيج وفسخ ٣٧١ باباستلام الرَّكَن بالمحجن الحج لمن لميكن معه هدى ٣٧١ بابمن لم يستلم الاالركنين المانيين ۳۳۸ بابَمن لی بالحجوسهاه ٣٧٣ باب تقبيل الحجر ٣٣٨ باب التمتع على عهد رسول الله صــلي الله ٣٧٣ باب من أشار الى الركن إذا أق عليه -٣٧٤ باب التكبير عند الركن ٣٣٩ مابقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ٣٧٤ باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبلأن ٣٤١ باب الاغتسال عند دخول مكة . ٣٧٣ بأبطوافالنساء معالرجال . ٣٤٨ ماب دخول مكة نهارا اوليلا ٣٧٨ بابالكلام فىالطواف ۲٤١ باب من ان بدخل مكة ٣٧٩ باباذارآى سيراأوشيأ يكره فى الطواف قطعه ٣٤٧ مابمن أين يخرج من مكة

٤١٠ بابأمر النبي كيليني بالسكينة عندالافاضة

٤١٢ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما

٤١١ باب الجمع بين الصلاتين بالزدلمة ٤١١ باب من جمع بينهما ولم يتطوع

٤١٤ بأب من قلم ضعفة أهله الخ ٤١٧ باب مني يصلي الفجر مجمع

٤١٩ باب التلبية والتكبرغداة النحراط

٤٢٠ باب فن يمتع بالعموة الى الحجة فما استيسر من

الهدي الى قوله تعالى حاضري المسجد الحرام

٤١٨ باب متى يدفع منجمع

٤٢١ باب ركوب البدن

٤٢٤ باب من ساق البدن معد

٢٢٨ باب قتل القلائد بالبدن والبقر

٤٢٨ باب أشعار البدن

٤٣١ باب تقليد الغنم

٤٣٢ باب تقليد النعل

٤٣٢ باب الجلال للبدن

٤٣٥ باب من تحر هديه بيده ٤٣٥ بابنحر الابل مقيدة أ

٤٢٩ باب من قلد القلائد يده

٤٣١ باب القلائد من العين

٤٢٦ باب من اشترى الهدىمن الطريق

٤٢٧ باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم

٤٣٣ باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

٤٣٤ باب ذبح الرجل البقر عن نسأ تُممن غير امرهن

٤٣٥ بابالنحرفي منحرالني صلى المعطيه وسلم بمني

٤٠٨ باب النزول بين عرفة وجمع

٣٧٩ بابلايطوف بالبيت عريان

٣٨٠ باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه

٣٨١ باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج

٣٨١ باب من صلى ركعتى الطواف خارجا من

٣٨٣ بابمن صلى ركعتى الطواف خلف المقام

٣٨٣٪ بأب الطواف بعدالصبح والعصر

٣٨٤ باب المريض يطوفراكبا

٣٩٠ باب الطواف على وضو.

٣٩١ بابوجوبالصفاوالمروة وجعل من شعائرالله

٣٩٦ باب تقضى الحائض المناسسك كلها إلا

٣٩٧ باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمكي

٤٠١ بابالتلبية والتكبيراذاغدا من مني الي عرفة

والحاج اذا خرج من مني

٣٩٨ باب أين يصلى الظهر يوم التروية

الطواف بالبيت واذاسعي على غير وضوء بين

٣٩٤ باب ماجاه في السعى بين الصفاء والمروة

٣٨٥ باب سقاية الحاج

٣٨٦ باب ماجاء فيزمزم ٣٨٧ باب طواف القارن

الصفا والمروة

٤٠٠٠ باب الصلاة عني

٤٠١ باب صوم يوم عرفة

٤٠١ باب التهجير بالرواح يوم عرفة

٤٠٣٪ باب الوقوف على الدابة بعرفة

٤٠٣ باب الجمع بين الصلاتين بعرفة ٤٠٤ باب قصر الحطبة بعرفة

ه ٤٠٠ باب التعجيل الى الموقف

٣٧٩ باباذا وقف فيالطواف

٤٠٧ باب السير اذا دفع من عرفة

٤٠٥ باب الوقوف بعرفة

٤٦٢ باب اذا حاضت المرأة بعد ماأفاضت ٢٣٩ ماب تحرالبدن قائمة ٤٦٦ باب من صلى العصر نوم النفر بالابطح 878 بابلا<del>يط</del>ي الجزارمن الهدى شيأ ٤٦٦ باب المحصب ٤٣٨ باب يتصدق بجلود الحدى ٤٦٧ بابالنزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ٤٣٩ باب يتصدق بجلال البدن والنز ول با لبطحاءالتي بذى الحليفة اذا رجم ٤٣٩ باب واذنوأ نالانراهم مكانالبيت أن لاتشرك ىشيئاوطهر يبى للطأئفين والقائمين والركع ٤٦٧ باب من نزل بذى طوى اذارجع من مكة السجودوأ ذنفالناس بالحجيأ توك رجالا ۱۹ بابالنجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية إ الى قولەنموخىرلەعند ر بە ٤٦٩ بابالادلاجمن المحصب ٤٣٩ باب ماياً كل من البدن ومايتصدق ٤٧١ بابأنواب العمرة ٤٤٠ باب الذبح قبل الحلق ٤٧١ باب وجوبالعمرة وفضلها ٤٤١ بابعن لبدرأسه عندالاحرام وحلق ٤٧٢ بابعن اعتمرقبل الحج ٤٤٢ أب الحلق والتقصيرعند الاحلال ٤٧٣ بابكم اعتمرالني صلي الله عليه وسلم ٤٤٦ باب تقصير المتمتع بعد العمرة ٢٧٥ بابعمرة في رمضان ٤٤٧ باب الزيارة بوم النحر ٤٧٧ بابالعمرة ليلة الحصبة وغيرها ٤٤٨ بابادارى بعدماأمسى اوحلق قبل أزيدع ٤٧٨ بابعمرةالتنعيم ناسيا أوجاهلا ١٨٠ باب الاعتمار بعد الحج بغير هدى ٤٤٨ بابالفتياعلالدابةعندالجرة ٤٨٢ باب أجرالعمرة على قدر النصب ٤٥٢ باب الخطبة أيام مني ٤٨٣ باب المعتمراذا طاف طواف العمرة ثم خرج ٤٥٦ باب هل ببيت أصحاب السقاية اوغيرهم مكة هل بجزئدعن طواف الوداع ليالى مني ٤٨٥ بابيفعل بالعمرةمايفعل بالحج ٤٥٧ بابرى الجمار ٤٨٥ بابعتى محل المعتمر ٤٥٧ بابرى الجارمن بطن الوادى ٤٨٨ بابمايقول اذارجع من الحج أوالعه رة أوالغزو ٤٥٨ بابرمي الجمار بسبع حصيات ٨٨٤ باباستقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة ٤٥٨ بابمن رمي جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ٤٨٩ باب القدوم بالغداة ٤٥٨ باب يكبرمع كل حصاة ٤٨٩ باب الدخول بالعشي ٤٥٩ بابمن رمى جمرة العقبة ولم يقف ٤٨٩ باب لايطرك أهله الح ٤٥٩ باب اذارى الجرتين يقوم مستقبل القبلة ٤٨٩ بابس أسرع ناقته أذا بلغ المدينة و يسهل ١٩٠ بابقول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوامها ٤٦٠ بابرفعاليدين عندجرة الدنيا والوسطى ٤٩١ باب السفر قطعة من العَدَاب ٤٦٠ باب الدعاء عند الجمرتين ٤٩٢ بابالمسافراذاجدبهالسير وبمنجلاليأهله ٤٩١ باب الطيب بعدرمي الجمار والحلق قبل الافاضة ﴿ مَت ﴾ ٤٦١ بابطواف الوداع